# النالية والنالية

للحافظ عماد الدِّين أبى الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير القُرَشيِّ الدِّمَشْقِیِّ الدِّمَشْقیِّ الدِّم

بختيق الد*كستور عالبير برعابد لمحي<sup>2</sup> التركي* 

بالتعاون مع م كزايجوث والدراسات العربية والإسلامية بدارهج يلاسر

الجزوالرابع عشر

هجر

للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ – ١٩٩٨ م

الِبْلَايِّيُ وَالنَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّمُ النَّامُ النَل

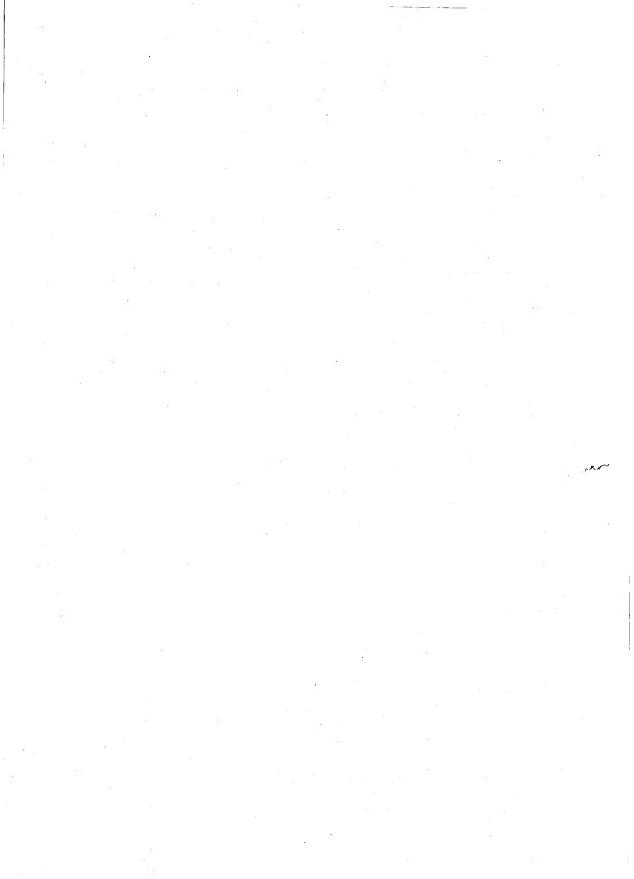

# السالخ المنا

## ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومائة

فيها (۱) خرَج رجلٌ بسوادِ العراقِ يقالُ له: ثَرُوانُ بنُ سيفٍ. وجعَل يتنقَّلُ فيها (<sup>۲</sup>مِن بلدِ إلى بلدِ <sup>۲</sup>)، فوجَّه إليه الرشيدُ طَوْقَ بنَ مالكِ، فهزَمه، وجُرِح ثَرُوانُ وقُتِل عامَّةُ أصحابِه، وكتَب بالفتح إلى الرشيدِ.

وفيها خرَج بالشامِ أبو النِّداءِ (٢٦) ، فوجَّه إليه الرشيدُ يحيى بنَ معاذٍ ، واستَنابه على الشام .

وفيها وقَع الثلجُ ببغدادَ .

وفيها غزا بلادَ الرومِ يزيدُ بنُ مَحْلدِ الهُبَيرِيُّ في عشَرةِ آلافٍ ، فأخَذتْ عليه الرومُ المضيقَ ، فقتَلوه في خمسين مِن أصحابِه على مرحلتين مِن طَرَسوسَ ، فانهزَم الباقون ، وولَّى الرشيدُ غزْوَ الصائفةِ لهَرثمةَ بنِ أَعْينَ ، وضمَّ إليه (أُنُ ثلاثين ألفًا فيهم مسرورٌ الحادمُ ، وإليه النفقاتِ .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/۳۲۳، والمنتظم ۹/۱۹۳، والکامل ۲/۰۰.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل، س، ظ.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل ، ب ، س ، ص ، ظ : « الوليد » . وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «إليهم».

وخرَج الرشيدُ إلى الحَدَثِ (١) ، ليكونَ قريبًا منهم ، وأمَر الرشيدُ بهدْمِ الكنائسِ بالتُّغورِ (٢) ، وألزَم أهلَ الذمةِ بتمييزِ لباسِهم وهيئاتِهم في بغدادَ وغيرِها مِن البلادِ . وفيها عزَل الرشيدُ عليَّ بنَ عيسى (٣) عن إمرةِ خراسانَ ، ووَلَّاها هَوْثمةَ بنَ أَعْينَ .

وفيها فتَح الرشيدُ هِرَقْلةً في شوالٍ ، وخرَّبها وسبَى أهلَها ، وبثَّ الجيوشَ والسَّرايا بأرضِ الرومِ ، (وخرَجتِ الرومُ) إلى عينِ زَرْبَى (م) والكنيسةِ السوداءِ . وكان خراجُ هِرَقْلةَ في كلِّ يومٍ مائةَ ألفٍ وخمسةً وثلاثين ألفَ مرفوقِ (أ) . ووَلَّى حُمَيدَ بنَ مَعْيُوفٍ (أ) سواحلَ الشامِ إلى مصرَ ، ودخل جزيرةَ قبرصَ ، فسبَى أهلَها وحمَلهم حتى باعَهم بالرافقةِ ، فبلَغ ثمنُ الأَسْقُفِّ [ ١٢٤/٨ ط] ألفَى دينارِ ، باعَهم أبو البَحْتَرِيِّ القاضى .

وفيها أسلَم الفضلُ بنُ سهلٍ ، على يدَي المأمونِ .

وحجَّ بالناسِ فيها الفضلُ بنُ عباسِ بنِ محمدِ بنِ عليٌّ (^) ، وكان واليَ مكةَ ،

 <sup>(</sup>١) في الأصل، ص: (الحدب)، وفي تاريخ الطبرى، والكامل: (درب الحدث)، والحدث: قلعة حصينة بين ملطية وسميساط ومرعش من الثغور. معجم البلدان ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، س، ص، ظ: « والثغور »، وفي ب: « الديورة »، وفي م: « والديور ». والمثبت من الطبري ٨/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ب، م: «موسى». وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «دربه»، وفي ب: «وردة»، وفي م: «زربة»، وفي ص: «روبة»، وعين زربي: هي بلد من نواحي المصيصة. معجم البلدان ٢/ ٧٦١.

<sup>(</sup>٦) في ب، ظ: «مرقوف»، وفي س: «مرسوق»، وفي م: «مرتزق»، وفي ص: «مردوف».

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، ب ، ظ: «معتوق». وانظر تاريخ دمشق ١٥/٤٠٣.

<sup>(</sup>A) بعده في ب ، م: «العباسي».

ولم يكُنْ للناسِ بعدَ هذه السنةِ صائفةً إلى سنةِ خمسَ عشْرةَ ومائتين.

#### ذَكْرُ مَن تُوفِّي فيها مِن الأعيانِ:

سلمة بنُ الفضلِ الأبرشُ (۱) . وعبدُ الرحمنِ بنُ القاسمِ (۱) ، الفقية ، الرّاوى عن مالكِ ؛ (آلذى هو العمدة في مذهبِ مالكِ فيما يَرُويه عن الإمامِ مالكِ ، وكان مِن كبارِ الصالحين . وعيسى بنُ يونسَ بنِ أبى إسحاقَ (۱) ، قدِم على الرشيدِ ، فأمَر له بمالِ جزيلٍ ؛ نحوًا مِن خمسين ألفًا ، فلم يقبَلُه . والفضلُ بنُ موسى السّينانيُ (۱) . ومحمدُ بنُ سلَمة (۱) . ومَحْلَدُ (۱) بنُ الحسينِ المِصْيصى ، أحدُ

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۷/ ۳۸۱، وطبقات خليفة ۲/ ۸۲۷، وتهذيب الكمال ۲۱/ ۳۰۰، وسير أعلام النبلاء ۹/ ۶۹، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱۹۱ – ۲۰۰هـ) ص ۲۰۰، والوافي بالوفيات ۱۹۱ – ۲۰۰هـ) م ۲/ ۳۲۲.

<sup>(</sup>۲) طبقات خليفة ۲/ ۲۷۰، والمعارف ۱۷۰، وطبقات الفقهاء ۲۰، ووفيات الأعيان ۳/ ۱۲۹، وتهذيب الكمال ۱۷/ ۳٤٤، وسير أعلام النبلاء ۹/ ۱۲۰، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱۹۱ – ۱۹۸هـ) ص ۲۷٤.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٤٨٨، وطبقات خليفة ٢/ ٨١٥، وتاريخ دمشق ١١٥/١٤ (مخطوط الظاهرية)، وتهذيب الكمال ٢٣/ ٦٣، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٤٣٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١١٥/ – ١٩٨٠) ص ٣٣٣.

<sup>(°)</sup> فى الأصل، ب، س، م، ظ: «الشيبانى»، وفى ص: «السفيانى». وانظر ترجمته فى: طبقات ابن سعد ٧/ ٣٧٢، وطبقات خليفة ٢/ ٨٣٦، وتهذيب الكمال ٢٣/ ٢٥٤، وسير أعلام النبلاء ٩/ ١٠٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>٦) في س، ظ: «مسلمة». وانظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ٧/ ٤٨٥، وطبقات خليفة ٢/ ٨٢٧، وتهذيب الكمال ٢٥/ ٢٨٩، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٤٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ٣٦٦، وطبقات الحفاظ ١٣٠٠.

<sup>(</sup>۷) في م: «محمد». وانظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ۷/ ٤٨٩، وطبقات خليفة ٢/ ٨١٥، وتوفيات ١٩١ - وتهذيب الكمال ٢٧/ ٣٣١، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٢٣٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ٣٨٤.

الزُّهادِ الثقاتِ ، قال (١): لم أتكلَّمْ بكلمةٍ أحتاجُ إلى الاعتذارِ منها منذُ خمسين سنةً . ومُعَمَّرٌ الرَّقِيُّ (٢) .

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ٨/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ۷/ ٤٨٦، وتهذيب الكمال ۲۸/ ٣٢٦، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٢١٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ٤٠٥، ومرآة الجنان ١/ ٤٢٩.

#### ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين ومائةٍ

فيها (۱) دخل هَرثَمةُ بنُ أغينَ إلى خراسانَ نائبًا عليها ، وقبَض على على بنِ عيسى ، فأخَذ أموالَه وحواصلَه ، وأركبه على راحلة (۲) ، ونادَى عليه ببلادِ خراسانَ ، وكتَب إلى الرشيدِ بذلك ، فشكره على ذلك ، ثم سيَّره إلى الرشيدِ بعدَ ذلك ، فحبِس بداره ببغدادَ .

وفيها ولَّى الرشيدُ ثابتَ بنَ نصرِ بنِ مالكِ نيابةَ الثَّغورِ ، فدخَل بلادَ الرومِ ، وفتَح مَطمُورةَ .

وفيها كان الفِداءُ<sup>(٣)</sup> بينَ المسلمين والرومِ على يدَى ثابتِ بنِ نصرٍ .

وفيها خرَجتِ الحُرَّميَّةُ بالجبلِ وبلادِ أَذْرَبِيجانَ ، فوجَّه الرشيدُ إليهم عبدَ اللَّهِ ابنَ مالكِ بنِ الهيثمِ الحزاعيَّ في عشَرةِ آلافِ فارسٍ ، فقتَل منهم خلقًا كثيرًا ('') ، وأَسَر وسبَى ذراريَّهم ، وقدِم بهم بغدادَ ، فأمَر الرشيدُ بقتْلِ الرجالِ منهم ، وبالذُّرِيةِ فبِيعوا بها (٥) ، وكان قد غزاهم قبلَ ذلك خُزيمةُ بنُ خازم (١) .

وفي ربيع الأولِ منها قدِم الرشيدُ مِن الرَّقَّةِ إلى بغدادَ في الشَّفنِ، وقد

<sup>(</sup>١) الكامل ٦/ ٢٠٩، والمنتظم ٩/ ١٩٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ٩.

<sup>(</sup>٢) في م: « بعير وجهه لذنبه » .

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «الصلح». وانظر تاريخ الطبري ٨/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٥) في م: «فيها».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «حارم»، وفي ب: «حازم». وانظر الكامل ٦/٢٠٧.

استخلف على الرُقَّةِ ابنَه القاسم، وبينَ يدَيه خزيمةً بنُ خازم، ومِن نيَّةِ الرشيدِ النَّهابُ إلى خراسانَ لغزوِ رافعِ بنِ ليثٍ ؛ الذى كان قد خلَع الطاعة، واستَحوذ على بلادٍ كثيرةٍ مِن بلادٍ سَمَرُقندَ وغيرِها، ثم خرَج الرشيدُ في شعبانَ قاصِدًا خراسانَ، واستخلف على بغدادَ ابنَه محمدًا الأمينَ، وسأل المأمونُ مِن أبيه أن يخرُجَ معه خوفًا مِن غدرِ أخيه الأمينِ، فأذِن له، فسار معه وقد شكا الرشيدُ في يخرُجَ معه خوفًا مِن غدرِ أخيه الأمينِ، فأذِن له، فسار معه وقد شكا الرشيدُ في أثناءِ الطريقِ إلى بعضِ أمرائِه (١ جفاءَ بَنيه الثلاثةِ الذين [٨/٥١٥] جعلهم وُلاةَ العهدِ مِن بعدِه، وأراه داءً في جسدِه، وقال: إن لكلِّ واحدٍ مِن الأمينِ والمأمونِ والقاسمِ عندي عينًا على ، وهم يعُدُّون أنفاسي، ويتَمنَّون انقضاءَ أيامي وذلك شرَّ والقاسمِ عندي عينًا على ، وهم يعُدُّون أنفاسي، ويتَمنَّون انقضاءَ أيامي وذلك شرَّ لهم لو كانوا يعلمون. فدَعا له ذلك الأميرُ (١) ثمرَه الرشيدُ بالانصرافِ إلى عملِه ووَدَّعه، وكان آخرَ العهدِ به.

وفيها تحرَّك تُرُوانُ الحَروريُّ، وقتَل عاملَ السلطانِ بطَفِّ البصرةِ. وفيها قتَل الرشيدُ الهيصَمَ (٢) اليَمانيُّ. ومات عيسى بنُ جعفرٍ وهو يريدُ اللَّحاقَ بالرشيدِ (١).

وفيها حجَّ بالناسِ العباسُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ جعفرِ بنِ أبى جعفرِ المنصورِ . ومِمَّن توفِّى فيها مِن الأعيانِ :

إسماعيلُ بنُ جامعِ بنِ إسماعيلَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ المطَّلبِ بنِ أبى وَداعِةَ

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، س، ص، ظ: «الرجل».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ب، ص: ٥ الهيثم). وانظر تاريخ الطبرى ٣٤٠/٨، والكامل ٦/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: « فمات في الطريق ».

أبو القاسم ()، أحدُ المشاهيرِ بالغناءِ، ويمَّن يضرَبُ به المثلُ (نفيه، فيقالُ: غناءُ ابنِ جامع ). وقد كان أولًا يُحفِّظُ القرآنَ، ثم صار إلى صناعةِ الغناءِ ()، وذكر عنه أبو الفرجِ على () بنُ الحسينِ الأصبهانيُ صاحبُ الأغانى حكاياتِ غريبةً ؛ مِن ذلك أنَّه قال () : كنتُ يومًا مشرِفًا في غرفةٍ بحرَّانَ ، إذ أقبَلتْ جاريةٌ سوداءُ ، معها قِرْبةٌ تستقى (فيها مِن مَشْرَعةٍ ())، فجلستْ ووَضَعتْ قِربتَها ، واندفَعتْ تغنِّى :

إلى اللَّهِ أَشكو بخلَها وسماحتى لها عَسَلٌ منِّى وتبذُلُ عَلْقَما فَرُدِّى مُصابَ القلب أنتِ قتَلتِه ولا ( أَثْبُعِدى فيما تجشَّمتِ كُلْثُما ( )

قال: فسمِعتُ ما لا صبْرَ لى عنه، وربحوتُ أن تُعِيدَه، فقامَتْ وانصرَفتْ، فنزَلتُ وانطلَقتُ وراءَها، وسألتُها أن تعيدَه، فقالتْ: إن على خراجًا كلَّ يوم درهمان. فأعطيتُها درهمين، فأعادتُه فحفظتُه وسلكتُه يومى ذلك، فلمَّا أصبَحتُ أُنسِيتُه، فأقبَلتِ السوداءُ فنزَلتْ (١)، فسألتُها أن تعيدَه، فلم تفعَلْ إلا بيرهمين، ثم قالتْ: كأنَّك تستكثِرُ أربعة دراهم، كأنِّى بك وقد أخذت به أربعة آلافِ دينارٍ. قال ابنُ جامع: فغنَّيتُه ليلةً للرشيدِ، فأعطاني ألفَ دينارٍ، ثم

<sup>(</sup>١) المنتظم ٩/ ١٩٨، والأغاني ٦/ ٢٨٩، والأعلام ١/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: « وترك القرآن ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب، م، ص: « بن على ». وانظر تاريخ بغداد ١١/ ٣٩٨، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٥) الأغاني ٦/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ب، م: «الماء».

<sup>(</sup>٧) المشرعة: هي مورد الشاربة التي يشرعها الناس، فيشربون منها ويستقون.

<sup>(</sup>٨ - ٨) في النسخ: (تتركيه هائم القلب مغرما). والمثبت من الأغاني ٦/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٩) سقط من: ب، م.

استَعادَنيه ثلاثًا أخرى ، وأعطانى ثلاثةَ آلافِ دينارِ ، فتبسَّمتُ فقال : مِمَّ تتبسَّمُ ؟ فذكَرتُ له القصَّةُ (١) ، فضحِك ، وألقَى إلى كيسًا آخرَ فيه ألفُ دينارِ ، وقال : لا تُكْذِب السوداءَ .

وحكِى عنه أنَّه قال (٢) : أصبَحتُ يومًا بالمدينةِ وليس معى إلا ثلاثةُ دراهمَ ، فإذا جاريةٌ على رقبتِها جَرَّةٌ تريدُ الرَّكِيَّ ، وهي تسعَى وتترنَّمُ بصوتٍ شجيً ، وتقولُ :

شكونا إلى أحبابِنا طولَ ليلِنا فقالوا لنا ما أقصرَ الليلَ عندَنا ما منور الليلَ عندَنا مراحًا ولا يغشَى لنا النومُ أعْينا إذا ما دَنا الليلُ المُضِرُّ لذى الهوى جزِعْنا وهم يستَبشرون إذا دَنا فلو أنَّهم كانوا يلاقون مثلَ ما نُلاقى لكانوا فى المضاجعِ مثلَنا

قال: فاستَعدتُه منها، وأعطَيتُها الثلاثةَ دراهمَ، فقالت: لَتَأْخُذُنَّ بدلَها أَلفَ دينارِ، وأَلفَ دينارِ، وألفَ دينارِ. فأعطَانى الرشيدُ ثلاثةَ آلافِ دينارِ فى ليلةِ على ذلك الصوتِ.

بكرُ بنُ النَّطَّاحِ، أبو وائلِ الحنفى البَصرى ('')، الشاعرُ المشهورُ، نزَل بغدادَ في زمنِ الرشيدِ، وكان يعاشِرُ ('' أبا العتاهيةِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص: «قول السوداء فتعجب من ذلك».

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٦/ ٣١١.

<sup>(</sup>٣) الركى: جنس للركية وهي البئر. اللسان (رك ي).

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن المعتز ۲۱۷، والأغانى ۱۰٦/۱۹، وتاريخ بغداد ۹۰/۷، ومعجم الأدباء ۴/۹۳، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱۹۱ – ۲۰۰هـ) ص ۱۳۵، والوافى بالوفيات ۱۸/۲۱.

 <sup>(</sup>٥) في ب، م: «يخالط». وانظر تاريخ بغداد ٧/ ٩٠.

قال أبو هِفَّانَ (١): أشعَرُ أهل الغَزَلِ (٢) مِن الحُحَّدَثين أربعة ؛ أولُّهم بكرُ بنُ النطَّاح. وقال المُبَرِّدُ " : سمِعتُ الحسنَ بنَ رجاءِ يقولُ : اجتَمع جماعةٌ مِن الشعراءِ ومعهم بكرُ بنُ النطَّاح يتناشَدون ، فلمَّا فرَغوا مِن طِوالِهم أنشَد بكرُ بنُ النطاح لنفسِه :

مَا ضَرُّهَا لُو كَتَبَتْ بِالرِّضَا فَجَفَّ جَفْنُ العِينِ أُو أُغْمِضا شفاعةٌ مردودةٌ عندَها في عاشق تندَمُ لو قد قضَى يأمَلُ منها مثلُ ما قد مضَى بلحظِه إلَّا لأَنْ أَمْرَضا

يا نفسُ صبرًا واعلَمي أنَّ ما لم تمرَض الأجفانُ مِن قاتل

قال: فابتَدَروه يقبُّلون رأسَه.

ولمَّا مات رَثاه أبو العتاهيةِ فقال (٥٠):

مات ابنُ نطَّاح أبو وائل بكرٌ فأمسَى الشعرُ قد بانا بُهْلُولُ الْجِنونُ (١) ، كان يأوى إلى مقابر الكوفةِ ، وكان يتكلَّمُ بكلماتِ حسنةٍ ، وقد لَقِي (٢) الرشيدَ (٨ وهو ذاهبٌ إلى الحجِّ ، فوَعَظه ، وذلك في سنةِ ثمانٍ وثمانين ، كما تقدُّم.

<sup>(</sup>١) في ب، م: «عفان». وانظر تاريخ بغداد ٧/ ٩٠، والأغاني ١١٣/١٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب، م: «العدل».

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٧/ ٩١.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «يود». والمثبت من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٧/ ٩١.

<sup>(</sup>٦) المنتظم ٩/ ٢٠٢، وصفة الصفوة ٢/ ٥١٦، وفوات الوفيات ١/ ٢٢٨، والوافي بالوفيات ٣/ ٣٠٩، والأعلام ٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>٧) في ب، م: ﴿ وعظ ﴾ . وانظر المنتظم ٩/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>۸ – ۸) فی ب، م: «وغیره». وانظر ما تقدم فی ۳۲٥/۱۳.

عبدُ اللَّهِ بنُ إدريسَ الأَزْدِىُ الكوفىُ (١) ، سمِع الأعمش ، وابنَ مُحرَيجٍ (٢) ، وضعبة ، ومالكًا ، وخلقًا سِواهم .

وروَى عنه جماعاتٌ مِن الأثمةِ ، وقد استَدعاه الرشيدُ ليولِّيَه القضاءَ ، فقال : لا أصلُحُ . وامتَنَع أشدَّ الامتناعِ ، وكان قد سأل قبلَه وكيعًا ، فامتَنَع أيضًا ، فطلَب حفصَ بنَ غياثٍ فقَبِل .

وأطلَق لكلِّ واحدِ خمسةَ آلافِ درهمِ (")؛ عِوضًا عن كُلْفةِ (أَ) السَّفرِ، فلم يقبَلُ وكيعٌ، ولا ابنُ إدريسَ، وقَبِل ذلك حفصٌ، فحلَف ابنُ إدريسَ لا يكلِّمُه أبدًا.

وحج الرشيدُ في بعض [١٢٦/٨] السنين، فاجتاز بالكوفةِ ومعه القاضى أبو يوسفَ، والأمينُ والمأمونُ، فأمَر الرشيدُ بجمْع شيوخِ الحديثِ ليُسمِعوا ولدَيه، فاجتَمَعوا إلّا ابنَ إدريسَ هذا، وعيسى بنَ يونسَ، فركِب الأمينُ والمأمونُ – بعدَ فراغِهما مِن سماعِهما  $^{(\circ)}$  – إلى عبدِ اللّهِ بنِ إدريسَ، فأسمَعهما مائةَ حديث، فقال له المأمونُ: يا عمُّ، إن  $^{(\circ)}$ أغِدْتُها مِن حفظِي. فأذِن له، فأعادها مِن حفظِه كما سمِعها، فتعجُّب لحفظِه ابنُ إدريسَ، ثم أمر له المأمونُ بمالٍ، فلم

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٨٩، وتاريخ بغداد ٩/ ٤١٥، وتهذيب الكمال ١٤/ ٢٩٣، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٤٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ٢٤٧، والوافي بالوفيات ١٧/ ٣٤، وطبقات القراء ١/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) في ص: ﴿ جرير ٤ . وانظر تهذيب الكمال ١٤ / ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في ب، م: (كلفته التي تكلفها في).

<sup>(</sup>o) بعده في ب، م، : «على من اجتمع من المشايخ».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: (أرد*ت*».

يقبَلْ منه شيئًا، ثم سارا إلى عيسى بنِ يونسَ، فسمَّعا<sup>(۱)</sup> عليه، ثم أمَر له المأمونُ بعشرةِ آلافٍ، فلم يقبَلْها، فظَنَّ أنَّه استَقلَّها فأضعَفَها فقال: واللَّهِ <sup>(۱</sup> ولا إهْلِيلَجَةً اللهُ مَلَّتَ لى (۱) المسجدَ مالًا إلى سقْفِه ما قبِلتُ منه شيئًا على حديثِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْتِي.

ولمَّا احْتُضِر ابنُ إدريسَ بكَتِ ابنتُه، فقال ('): لا (°) تبكى، فقد ختَمتُ القرآنَ في هذا البيتِ أربعةَ آلافِ خَتْمةٍ.

صَغْصَعَةُ بِنُ سَلَّامٍ (١) ، ويقالُ (١) : ابنُ عبدِ اللَّهِ . أبو عبدِ اللَّهِ الدمشقى ، ثم تحوَّل إلى الأندلسِ ، فاستَوطَنها في زمنِ عبدِ الرحمنِ (١) بنِ معاويةَ وابنِه هشامٍ ، وهو أولُ مَن أدخَل علمَ الحديثِ ومذهبَ الأوزاعيِّ إلى الأندلسِ ، ووَلِي الصلاةَ بقرطبةَ ، وفي أيامِه غُرِستِ الأشجارُ بالمسجدِ الجامعِ هناك ، كما يراه الأوزاعيُّ والشاميُّون ، ويكرهُه مالكٌ وأصحابُه .

وقد رؤى عن مالكِ ، والأوزاعيّ ، وسعيدِ بنِ عبدِ العزيزِ .

وروَى عنه جماعةً ؛ منهم عبدُ الملكِ بنُ حبيبِ الفقيهُ ، وذكَره في كتابِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فسمعها).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ب، م، والإنجليلجة: ثمر مفيد يحفظ العقل، ويزيل الصداع. التاج (هـ ل ج) الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ٤/ ١٩٦، وتذكرة داود ١/ ٥٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، س، ص، ظ: «على».

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٩/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٥) في ب، م: (علام).

 <sup>(</sup>٦) تاريخ علماء الأندلس ٢٠٣/، وجذوة المقتبس ص ٢٤٤، وتاريخ دمشق ٢٤/ ٧٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩٨/١٦.

<sup>(</sup>٧) تاريخ دمشق، وتاريخ الإسلام، في الموضعين السابقين.

<sup>(</sup>٨) فمى الأصل، ب، م: ﴿ الملك ﴾ . وانظر تاريخ علماء الأندلس ٢٠٣١، وتاريخ دمشق ٢٤/ ٧٩.

« الفقهاءِ » (۱) ، وذكره ابنُ يونسَ في تاريخِه (۲) – « تاريخِ مصرَ » – والحُمَيديُّ (۳) في « تاريخِ الأندلسِ » ، وحرَّر وفاتَه في هذه السنةِ ( أعنى سنة ثنتين وتسعين ومائةِ ) .

وحكى عن شيخِه ابنِ حزمٍ أن صعصعةَ هذا أولُ مَن أدخَل مذهبَ الأوزاعيِّ إلى الأندلس.

وقال ابنُ يونسَ (°): هو أولُ مَن أدخَل علمَ الحديثِ إليها. وذكر أنَّه توفِّى قريبًا مِن سنةِ ثمانين ومائةٍ ، والذي حرَّره الحُمَيديُّ في هذه السنةِ أثبَتُ .

على بنُ ظَبِيانَ ، أبو الحسنِ العَبْسى الكوفى (١) ، قاضى الشرقية مِن بغدادَ زمنَ (٢) الرشيد ، كان ثقةً عالمًا مِن أصحابِ أبى حنيفة ، ثم ولاه الرشيدُ قاضِى القضاةِ ، وكان الرشيدُ يخرُمُج معه إذا خرَج مِن عندِه ، مات بقَرْمِيسِينَ (٨) في هذه السنة .

العباسُ بنُ الأَحنفِ بنِ الأسودِ بنِ طلحةً (٥) ، الشاعرُ المشهورُ ، كان مِن

<sup>(</sup>١) ليس بين أيدينا كتابه «طبقات الفقهاء والتابعين»، وانظر طبقات الشيرازي ٢٥.

<sup>(</sup>٢) ليس بين أيدينا كتابه، وانظر جذوة المقتبس ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) جذوة المقتبس ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في س: «أعنى سنة اثنتين ومائة»، وفي ظ: «يعني سنة اثنتين ومائة».

<sup>(</sup>٥) جذوة المقتبس ص ٢٤٤.

 <sup>(</sup>٦) طبقات خليفة ١/ ٤٠٢، وأخبار القضاة ٣/ ٢٨٦، وتاريخ بغداد ٤٤٣/١١، وتهذيب الكمال
 ٢٠/ ٤٩٦/٢٠ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١١ – ٢٠٠هـ) ص ٣١١.

<sup>(</sup>٧) في ب، م: «ولاه».

 <sup>(</sup>٨) قرميسين: بلد معروف، بينه وبين همذان ثلاثون فرسخا قرب الدينور، وهو بين همذان وحلوان.
 معجم البلدان ٢٤/٤.

<sup>(</sup>٩) الشعر والشعراء ٢/ ٨٢٧، وطبقات الشعراء ٢٥٤، والأغانى ٨/ ٣٥٢، وتاريخ بغداد ٢ / ١٢٧، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٠، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٩٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠) ص ٢٤٥.

عَربِ خراسانَ ، ونشَأ ببغدادَ ، وكان لطيفًا ظريفًا مقبولًا ، حسَنَ الشعرِ .

[ ١٢٦/٨ ظ ] قال أبو العباسِ (١) : قال عبدُ اللَّهِ بنُ المُعْتَزِّ : لو قيل لي مَن أحسَنُ الناسِ شعرًا تعرِفُه ؟ لقلتُ : العباسُ :

قد سحّب الناسُ أذيالَ الظُّنونِ بنا وفرَّق الناسُ فينا قوْلَهم فِرَقا (٢) فكاذِبٌ قد رمَى بالحبِّ (٣) غيرَكم وصادقٌ ليس يَدْرى أنَّه صَدَقا وقد طلبه الرشيدُ (٤) ذاتَ ليلةٍ في أثناءِ الليلِ، فانزعَج لذلك وخاف (٥) نساؤه، فلمَّا وقف بينَ يدَي الرشيدِ قال له: وَيْحَك، إنَّه قد عنَّ لي بيتُ في جاريةٍ لي، فأحبَبتُ أن تشفَعَه بمثلِه. فقال: يا أميرَ المؤمنين، ما خِفتُ قطَّ أعظمَ مِن هذه الليلةِ. فقال: ولِمَ ؟ فذكر له دخولَ الحرسِ عليه في الليلِ، ثم جلس حتى سكن رُوعُه، ثم قال: ما قلتَ يا أميرَ المؤمنين؟ فقال:

جنانٌ قد رأيناها فلم نرَ مثلَها بشرَا

فقال العباسُ:

يَزيدُكَ وجهها محسنًا إذا ما زدْتَه نظراً فقال الرشيدُ: زدْ. فقال:

إذا ما الليلُ مالَ علي لكَ بالإظلامِ واعتكرا ودجَّ فلم ترى قمرًا فأبرِزْها ترى قمرا

<sup>(</sup>١) يعنى أحمد بن يحيى، ثعلباً. والخبر في تاريخ بغداد ١٢٩/١٢.

<sup>(</sup>٢) ديوان العباس بن الأحنف ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٣) فى النسخ: «بالظن». والمثبت من الأغانى ٨/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٣٠/١٢، ١٣١، بنحوه.

<sup>(</sup>٥) بعده في س، ص، ظ: «وبكي».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ب، م: «حنان». وانظر تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٧) في م: «فجرا». وانظر تاريخ بغداد ١٣١/١٣١.

فقال: إنَّا قد رأَيْناها(١)، وقد أمَرنا (الك بعشَرة الآفِ درهم.

ومِن شعرِه الذي أقرَّ له به بشَّارُ بنُ بردٍ، وأَثبَته في سلكِ الشعراءِ بسبيه له (٣):

أبكِى الذين أذاقونى مودَّتَهم حتى إذا أيقَظونى للهوَى رقَدوا واستَنهَضونى فلمَّا قمتُ منتصِبًا بثِقْلِ ما حمَّلونى منهمُ قعدوا وله أيضًا (1):

وحدَّثْتَنى يا سعدُ عنها فزِدْتَنى جنونًا فزدْنى مِن حديثِكَ يا سعدُ هُواها هَوَى لم يعرِفِ القلبُ غيرَه فليس له قبلٌ وليس له بعدُ

قال الأصمعيُّ : دخَلتُ على العباسِ بنِ الأحنفِ بالبصرةِ وهو طريحٌ على فراشِه يجودُ بنفْسِه وهو يقولُ :

يا بعيدَ الدارِ عن وطنِه مفردًا يبكى على شجنِهُ كلَّما (أشدَّ النَّجَاءُ) به زادَتِ الأسقامُ في بدنِهُ ثم أغمِي عليه، فانتَبَه بصوتِ طائر على شجرةٍ فقال:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رماها» كذا، وفي س: «وهبناها لك»، وفي ظ: «وهبناها»، وفي ص: «درعناها». وفي الله عنداد: «ذعرناك ...».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، ص : «له بديتك عشرة » ، وفي تاريخ بغداد «أنه أعطاه ديته ، وأمر له بعشرة آلاف درهم » .

 <sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ٣/ ٢٠. وفيه إقرار بشار للعباس على أبيات سابقة عليها. وانظر أمالى القالى ١/ ٢٠٨، ٢٠٩.
 (٤) وفيات الأعيان ٣/ ٢١.

<sup>(</sup>۵) تاریخ بغداد ۱۳۲/۱۲.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في النسخ: ٤جد النحيب، والمثبت من تاريخ بغداد. والنجاء: داء الإسهال.

ولقد زاد الفؤادَ شجی (۱) هاتف یبکِی علی فَنَنِهٔ شاقَه ما شاقَنی فبکی کلُنا یبکِی علی سکنِهٔ قال: ثم أُغمِی علیه أُخرَی ، فحرَّ کتُه ، فإذا هو قد مات.

قال الصوليُّ : كانتْ وفاتُه في [١٢٧/٨] هذه السنةِ .

("وحكَى القاضي ابنُ خَلِّكانَ ، أنَّه توفِّي" بعدَها .

وقيل : سنةَ ثمانِ وثمانين ومائةٍ . واللَّهُ أعلمُ .

وزعَم بعضُهم ، أنَّه بَقِيَ بعدَ الرشيدِ .

عيسى بنُ جعفرِ بنِ أبى جعفرِ المنصورِ<sup>(١)</sup>، أخو زُبَيدةَ ، كان نائبًا على البصرةِ في أيام الرشيدِ ، فمات في أثناءِ هذه السنةِ .

الفضلُ بنُ يحيى بنِ خالدِ بنِ بَرْمكِ (٢) ، أخو جعفرِ وإخوتِه ، كان هو والرشيدُ يتَراضَعان ، أرضَعتِ الحَيْرُرَانُ فضّلًا هذا ، وأرضَعتْ أمُّ الفضلِ – وهى زُبَيدةُ بنتُ سنينَ (٨) ، بربريةٌ (٩) – هارونَ الرشيدَ ، وكانتْ زُبَيدةُ هذه مِن

<sup>(</sup>١) فى الأصل، ب، ص: «بلاء». وانظر مصدر التخريج.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱۳۳/۱۲.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م. وانظر تاريخ بغداد ١٢/١٣٣، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٣٣/١٢.

 <sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: «وقال عمر بن شبة سنة ثمان وثمانين ومائة».

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ١١/ ١٥٢، والمنتظم ٩/ ٢٠٨، والأعلام ٥/ ٢٨٥.

 <sup>(</sup>٧) تاريخ بغداد ٢١/ ٣٣٤، والمنتظم ٩/ ٢٠٨، ووفيات الأعيان ٤/ ٢٧، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٩١،
 وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ٣٣٩.

<sup>(</sup>٨) سقط من: م، وفي س، والمنتظم: «منين»، وفي ظ: «منين بن برثه». وانظر تاريخ بغداد ٢٢/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٩) في م: ﴿ بن برية ﴾.

مُولَّداتِ (١) ، المدينةِ (٢) وقد قال في ذلك بعضُ الشعراءِ : :

كَفَى لَكَ فَضُلَّا أَنَّ أَفْضَلَ حرةٍ غَذَتْكَ بَثَدْي والخليفة واحِدِ لقد زنْتَ يحيى في المشاهدِ كلِّها كما زانَ يحيى خالدًا في المشاهدِ

قالوا<sup>(1)</sup>: وكان الفضلُ أكرمَ مِن أخيه جعفرٍ، ولكنْ كان فيه كِبْرٌ شديدٌ، وكان عَبوسًا، وكان جعفرٌ أحسنَ بِشْرًا منه، وأطلَقَ وجْهًا، وأقلَّ عطاءً، وكان الناسُ إليه أميَلَ (٥).

وقد وهَب الفضلُ لطَبَّاخِه مائةَ ألفِ درهم ، فعاتَبه أبوه في ذلك ، فقال : يا أبتِ ، إن هذا كان يصحَبُني في العُشرِ (١) والعيشِ الخَشِنِ ، واستمرَّ معى في هذا الحالِ ، فأحسن صُحبَتى ، وقد قال الشاعر (٧) :

إِنَّ الكرامَ إذا ما أسهلوا(٨) ذَكروا من كان يؤنِسُهم (٩) في المنزلِ الخَشِنِ

ووَهَب يومًا لبعضِ الأدباءِ عشَرةَ آلافِ دينارٍ ، فبكَى الرجلُ ، فقال له : مِمَّ تبكِى ، أَستَقْللتَها ؟ قال : لا واللَّهِ ؛ ولكنِّى أبكِى أَسَفًا (١٠٠ أَن الأرضَ (١١٠) توارى مثلَك !

<sup>(</sup>١) بعده في م: «بتبين».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب، م: «البرية». وانظر تاريخ بغداد ١٢/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٢/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ٤/ ٢٧، والمنتظم ٩/ ٢٠٨، وبنحوه في تاريخ بغداد ١٢/ ٣٣٦، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٩١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٥) بعده في ب ، م : « ولكن خصلة الكرم تغطى جميع القبائح فهي تستر تلك الخصلة التي كانت في الفضل » .

<sup>(</sup>٦) بعده في ب، م: «واليسر».

<sup>(</sup>٧) تاريخ بغداد ٢١/ ٣٣٦. والبيت لإسحاق الموصلي . انظر لطائف الظرفاء للثعالبي ص ١٠١.

<sup>(</sup>٨) في م: «أيسروا».

<sup>(</sup>٩) في النسخ: «يعتادهم». والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>١٠) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>۱۱) بعده في ب، م: «تأكل مثلك أو».

وقال على (۱) بنُ الجَهْمِ، عن أبيه (۱): أصبَحتُ يومًا (۱) لا أملِكُ شيمًا ولا على الدابةِ، فقصدتُ الفضلَ بنَ يحيى، فإذا هو قد أقبَل مِن دارِ الخلافةِ فى موكبٍ مِن الناسِ، فلمًا رآنى رجّب بى، وقال: هلمً . فسِرتُ معه، فلمًا كان بعضِ الطريقِ سمِع غلامًا يدعو جاريةً مِن دارٍ، وإذا هى باسمِ جاريةٍ له يحبُها، فانزعَج لذلك وشكا إلى ما لقى مِن ذلك، فقلتُ: أصابَك ما أصاب أخا بنى عامرِ حيثُ يقولُ (۱):

وَداعٍ دَعا إِذْ نحن بالخَيْفِ مِن منّى فهيَّج أحزانَ الفؤادِ وما يدرى [۱۲۷/۸ع] دَعا باسم ليلي غيرَها فكأنَّما أطار بليلي طائرًا كان في صدري

فقال: اكتُبْ لى هذين البيتين. قال: فذهَبتُ إلى بقالٍ، فرَهَنتُ عندَه خاتِمى على ثمنِ ورقةٍ، وكتَبتُهما له، فأخَذهما وقال: انطلِقْ راشدًا. فرجَعتُ إلى منزلى، فقال لى غلامى: هاتِ خاتِمَك حتى نرهَنه على طعامٍ لنا وعلْفِ للدابةِ. فقلتُ: إنِّى رهَنتُه. فما أمسَينا حتى أرسَل إلى الفضلُ بثلاثين ألفًا (١) وعشَرةِ آلافِ (٢ درهم سلفًا لشهرين ) مِن رِزْقِ (١)، أجراه على (١).

ودخل عليه بعضُ الأكابرِ (١٠٠) ، فأكرَمه الفضلُ وأجلَسه معه على السريرِ ،

<sup>(</sup>۱) في ص: «يحيي». وانظر تاريخ بغداد ١٢/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ١٢/ ٣٣٤، من طريق على بن الجهم به .

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «حتى».

<sup>(</sup>٥) ديوان المجنون ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٦) بعده في ب، م: «من الذهب».

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من: النسخ. والمثبت من تاريخ بغداد ۱۲/ ۳۳۰.

<sup>(</sup>۸) في ب، م: «الورق».

<sup>(</sup>٩) بعده في النسخ: «كل شهر وأسلفني شهرا».

<sup>(</sup>١٠) المنتظم ٩/٢١٠.

فشكا إليه الرجلُ دَينًا عليه ، وسأله أن يكلِّمَ في ذلك أميرَ المؤمنين ، فقال : نعم ، وكم دَينُك ؟ قال : ثلاثُمائةِ ألفِ درهم . فخرَج مِن عندِه وهو مهمومٌ لضغفِ ردِّه عليه ، ثم مال إلى بعضِ إخوانِه ، فاستراح عندَه ، ثم رجَع إلى منزلِه فإذا المالُ قد سبَقه إليه . وما أحشنَ ما قال فيه بعضُ الشعراءِ :

لَكَ الفضلُ يا فضلُ بنَ يحيى بنِ خالدِ وما كلُّ (١) مَن يُدْعَى بفضْلِ له الفضْلُ رأَى اللَّهُ فضْلًا فالتقَى الإِسمُ والفعلُ رأَى اللَّهُ فضْلًا فالتقَى الإِسمُ والفعلُ

وقد كان الفضلُ أكبرَ رتبةً أن من جعفرٍ ، ولكنَّ جعفرًا أحظَى عندَ الرشيدِ منه وأخصُ . وقد ولي الفضْلُ أعمالًا كبارًا ، منها نيابةُ خراسانَ وغيرِها .

فلمًّا قتل الرشيدُ "جعفرًا وحبَس" البرامكة ، جلد الفضْل بنَ يحيى بنِ خالدٍ مائة (أن) سوطٍ ، وخلَّده في السجنِ حتى مات في هذه السنةِ ، قبلَ الرشيدِ بشهورِ خمسةِ بالرَّقَّةِ ، وصلَّى عليه بالقصرِ الذي مات فيه أصحابه ، ثم أخرِجتْ جِنازتُه ، فصلَّى عليها الناسُ ، ودفِن هناك وله خمسٌ وأربعون سنة ، وكان سببَ موتِه ثِقَلَّ أصابه في لسانِه اشتدَّ به يومَ الخميسِ ويومَ الجمعةِ ، وتوفِّي قبلَ أذانِ الغداةِ مِن يومِ السببَ .

قال ابنُ جريرٍ ' : وذلك في المحرمِ مِن سنةِ ثلاثٍ وتسعين ومائةٍ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كان».

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: «عند الرشيد».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٤) في س، ظ: «مائتي».

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٨/ ٣٤١.

وقال ابنُ الجوزِيِّ (أَفَى «المنتظَمِ»(٢): كان ذلك (في سنةِ ثنتين وتسعين ومائةٍ . واللَّهُ أعلمُ .

وقد أطال ابنُ خَلِّكانَ ترجمتَه، وذكر طرفًا صالحًا مِن محاسنِه ومكارمِه، مِن ذلك (٢) أنَّه ورَد بَلْخَ حينَ كان نائبًا على خراسانَ، وكان بها بيتُ النارِ التي كانتْ تعبُدُها المجوسُ، [١٢٨/٨] وقد كان جَدَّه بَرْمكٌ مِن خُدَّامِها، فهدَم بعضَه ولم يتمكَّنْ مِن (أهدمِه كله) القوةِ إحكامِه (٥)، وبنَى مكانَه مسجدًا للَّه بعضَه وذكر (١) أنَّه كان يتمثَّلُ في السجنِ بهذه الأبياتِ (٢):

إلى اللَّهِ (^فيما نالَنا نرفَعُ الشكوى (^) ففى يدِه كشْفُ المضرَّةِ والبَلوى خرَجنا مِن الدُّنيا ونحن مِن اهلِها فلا نحن في الأمواتِ فيها ولا الأحيا إذا جاءَنا السَّجّانُ يومًا لحاجةٍ عَجِبنا وقلْنا جاء هذا مِن الدنيا

ومحمدُ بنُ أميةَ (١) ، الشاعرُ الكاتبُ ، وهو مِن بيتِ كلَّهم شعراءُ (١٠) ، وقد اختَلَط أشعارُ بعضِهم في بعضِ . وله شعرٌ رائقٌ ، ومديخٌ فائقٌ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٢) المنتظم ٩/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ٢٩/٤.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل، ظ: «هدمها كلها»، وفي س: «هدم كلها»، وفي ص: «هدمها».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، س، ص، ظ: ﴿ إحكامها ﴾ .

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ٤/ ٣٥.

<sup>(</sup>٧) بعده في ب، م: (ويبكي).

 <sup>(</sup>Λ - Λ) في الأصل: «قسما ثالثا يرفع البلوي».

<sup>(</sup>٩) طبقات ابن المعتز ٣٢٢، والأغاني ١٢/ ١٤، ومعجم الشعراء ٣٥٤، تاريخ بغداد ٢/ ٨٥، والمنتظم ٩/ ٢١٠.

<sup>(</sup>١٠) بعده في الأصل، س، ص، ظ: ﴿ أَدِبَاءِ ﴾ .

منصورُ بنُ الزِّبِرْقانِ بنِ سلَمةَ ، أبو الفضلِ النَّمَيرِيُّ ، الشاعرُ ، امتدح الرشيدَ . وأصلُه مِن الجزيرةِ وأقام ببغدادَ ، ويقالُ لجدِّه (٢) : مطعِمُ الكبشِ الرَّخَمَ . وذلك أنَّه أضاف قومًا ، فجعَلتِ الرَّخَمُ تُحملِقُ (٣) حولَهم ، فأمَر بكبشِ يذبَحُ للرَّخَمِ حتى لا يتأذَّى بها أضيافُه ، فقيل له ذلك لذلك ، ولهذا قال الشاعرُ : أبوك زعيمُ بنى قاسطٍ وخالُك ذو الكبشِ يَقْرِى الرَّخَمْ أبوك زعيمُ بنى قاسطٍ وخالُك ذو الكبشِ يَقْرِى الرَّخَمْ وله أشعارٌ حسنةٌ ، وكان يروى عن كلثومِ بنِ عمرو ، وكان شيخَه الذي أخذ عنه الغناءَ .

يوسفُ بنُ القاضى أبى يوسفَ يعقوبَ بنِ إبراهيمَ (١٠) ، سمِع الحديثَ مِن السَّرِيِّ بنِ يحيى ، ويونسَ بنِ أبى إسحاقَ ، ونظَر فى الرأي ، وتفقَّه ، وولى قضاءَ الجانبِ الشرقيِّ ببغدادَ فى حياةِ أبيه ، وصلَّى بالناسِ الجمعة بجامعِ المنصورِ ، عن أمرِ الرشيدِ . توفِّى فى رجبِ مِن هذه السنةِ وهو قاضِ ببغدادَ .

<sup>(</sup>۱) الشعر والشعراء ٥٩٩، وطبقات ابن المعتز ٢٤٢، والأغانى ١٣/ ١٤٠، وتاريخ بغداد ١٣/ ٦٠، والمنتظم ٩/ ٢١١.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱۳/ ۹۳.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ب: «تجول»، وفي س، م، ص، ظ: «تحوم». والمثبت من تاريخ بغداد ٦٦/١٣.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٣٧، وأخبار القضاة ٣/ ٢٨٢، والجرح والتعديل ٩/ ٢٣٤، وتاريخ بغداد ١٤/ ٢٩٦، والمنتظم ٩/ ٢١٣، والجواهر المضية ٣/ ٣٤٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ –

۲۰۰هـ) ص ۲۸۸.

#### ثم دخلت سنة ثلاثٍ وتسعين ومائةٍ

قال ابنُ جريرِ '': ففي المحرمِ منها توفِّي الفضلُ بنُ يحيى. وقد أرَّخ ابنُ الجوزيِّ وفاتَه في سنةِ ثنتين وتسعين ومائةٍ ، كما تقدَّم ''.

قال: وفيها توفّى سعيدٌ الجوهريُّ . قال: وفيها وافى الرشيدُ مجرْ بَحَانَ ، وانتَهتْ إليه خزائنُ على بنِ عيسى تُحمَلُ على ألفٍ وخمسِمائةِ بعيرٍ ، وذلك فى صفرٍ منها ، ثم تحوّل منها إلى طُوسَ ( ) وهو عليلٌ ، فلم يزَلْ بها حتى كانتْ وفاتُه فيها .

وفيها (°) تواقع هَرْقَمةُ - نائبُ العراقِ - هو ورافعُ بنُ الليثِ ، فكسَره هَرْقَمةُ ، وافتتَح بُخارَى ، وأسَر أخاه بشير (١) بنَ الليثِ ، فبعَثه إلى الرشيدِ وهو بطُوسَ مُثْقلٌ عن السيرِ ، فلمًا أُوقِف بينَ يدّيه شرَع يترقَّقُ له ، فلم يقبَلْ منه ، بل قال : واللَّهِ لو لم يبقَ مِن عُمْرى إلَّا أن أُحرِّكَ شفتى بقتلِك لقتَلتُكَ . ثم دعا بقصَّابِ (٢) ، فجزَّأه بينَ يدّيه أربعة عشرَ عضوًا ، ثم رفع الرشيدُ يدّيه إلى السماءِ يدعو اللَّه أن يمكّنه بينَ يدّيه أبي السماءِ يدعو اللَّه أن يمكّنه

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱/ ۳٤۱.

<sup>(</sup>۲) بعده في ب، م: «وما قاله ابن جرير أقرب». وانظر صفحة ١٩. \*

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الجزيري).

<sup>(</sup>٤) في ص: ١ طرسوس).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٨/ ٣٤١، والكامل ٦/ ٢١٠، والمنتظم ٩/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٦) في س، ظ: «بشر».

<sup>(</sup>٧) القصاب: الجزار.

# مِن رافع [١٢٨/٨ ظ] كما مكَّنه مِن أخيه بشيرٍ .

### ذكرُ وَفاةِ هارونَ الرشِيدِ 🗥

كان قد رأى وهو بالرَّقَةِ (\*) رُؤيا أَفْرَعَتْه ، وغمَّه ذلك ، فدخَل عليه جبريلُ (\*) ابنُ بختَيْشُوع ، فقال : ما لَكَ يا أميرَ المؤمنين ؟ فقال : رأيتُ كأنَّ كفًّا فيها تُربةً حمراءُ حرَجتْ مِن تحتِ سَرِيرى هذا ، وقائلًا يقولُ : هذه تُربةُ أميرِ المؤمنين . فهوَّن عليه جبريلُ أمرَها ، وقال : هذه مِن أضغاثِ الأحلامِ ، ومِن حديثِ فهوَّن عليه جبريلُ أمرَها ، وقال : هذه مِن أضغاثِ الأحلامِ ، ومِن حديثِ النفسِ ، فتناسَها يا أميرَ المؤمنين . فلمَّا سار يريدُ خُراسانَ ، ومرَّ بطُوسَ ، واعتقلتْه العِلَّةُ بها ، ذكر رؤياه التي كان رأى ؛ فهاله ذلك وانزعَج جدًّا فدخَل الناسُ عليه ، فقال لجبريلَ : وَيُحكَ ؟ أَمَا تذكُرُ ما قصَصْتُه عليكَ مِن الرُّويًا ؟ فقال : بلى فقال لجبريلَ : وَيُحكَ ؟ أَمَا تذكُرُ ما قصَصْتُه عليكَ مِن الرُّويًا ؟ فقال : بلى فقال المُميرَ المؤمنين ، فكان ماذا أ ؟ . فدَعا مسرورًا الخادم ، وقال : اثنتى بشيءٍ مِن تُربةٍ هذه الأرضِ . فجاءه بتُربةٍ حمراءَ في يدِه ، فلمَّا رآها (\*) قال : واللَّهِ هذه الكَفُّ التي رأيتُ ، والتربةُ التي كانت فيها . قال جبريلُ : فواللَّهِ ما أَتَتْ عليه ثلاثٌ حتى تُوفِّي ، رحِمه اللَّهُ .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/ ۳٤۲، والکامل ۲/ ۲۱۱.

<sup>(</sup>٢) في ب، م : ( بالكوفة ) .

<sup>(</sup>٣) في الكامل: ﴿ جبرائيل ﴾ ، وكذا في عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>o) في الأصل، ص: «أحضرها بين يدى الرشيد».

وقد أمَر بحفر قبرِه قبلَ موتِه في الدَّارِ التي كان فيها ، وهي دارُ محميدِ بنِ أبي غانمِ الطائعٌ ، فجعَل ينظرُ إلى قبرِه ، وهو يقولُ : ابنَ آدمَ تصيرُ إلى هذا! ثم أمَر بقُرَّاءٍ فقرَءُوا في القبرِ القرآنَ حتى ختَمُوه وهو في محقَّةٍ على شفيرِ القبرِ ، ولمَّ حضَرتُه الوفاةُ احتبى بمُلاءةٍ ، وجلس يُقاسى سكراتِ الموتِ ، فقال له بعضُ مَن حضره : يا أميرَ المؤمنين ، لو اضطجعْتَ كان أهونَ عليكَ . فضحِكَ (اضحيكَ صحيحً) ، ثم قال : أما سمِعتَ قَوْلَ الشاعرِ :

وإنّى مِن قَوْمٍ كِرامٍ يزيدُهُم شِماسًا وصَبْرًا شِدَّةُ الحَدَثانِ وكانت وفاتُه ليلةَ السبتِ، وقِيل: ليلةَ الأحدِ. مستهلَّ مُحمادَى الآخرةِ سنةَ ثلاثٍ وتسعين ومائةٍ، عن خمسٍ، وقيل: سبعٍ وأربعين سنةً. فكان مُلْكُه ثلاثًا وعشرينَ سنةً

#### وهذه ترجمتُه "

هو هارونُ الرشيدُ أميرُ المؤمنينَ ، ابنُ المهدىِّ محمدِ بنِ المنصورِ أبى جعفرِ عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ علی بنِ عبدِ اللَّه بنِ عباسِ بنِ عبدِ المطلبِ ، القرشیُ عبدِ اللَّه بنِ عباسِ بنِ عبدِ المطلبِ ، القرشیُ الهاشمیُ ، أبو محمدِ ، ويقالُ : أبو جعفرِ . وأمُّه الحَيْرُرانُ أمُّ ولدٍ . وكان مولدُه في شوَّالِ سنةَ ستِّ ، وقيل : سبعٍ . وقيل : ثمانِ وأربعين ومائةٍ . وقيل : إنَّه وُلدِ

<sup>(</sup>۱ – ۱) فى النسخ: «ضحكًا صحيحًا». والمثبت من تاريخ الطبرى ۸/ ٣٤٥، والكامل ٢١٣/٦. (٢) بعده فى س، ظ: «وشهرًا ونصفا لأن خلافته كانت فى ربيع الأول سنة سبعين ومائة – رحمه الله – وصلى عليه ابنه صالح ودفن بطوس كما ذكرنا». وكذا فى ص، فيها «بطرسوس» بدلا من «طوس». (٣) تاريخ الطبرى ٨/ ٣٤٧، وتاريخ بغداد ١٤/٥، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٢٨٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠٠هـ) ص ٤٢٣، وتاريخ الخلفاء ٢٨٣.

سنةَ خمسينَ ومائةِ ، وبُويع له بالخلافةِ بعدَ موتِ أخيه موسى الهادى فى ربيعِ الأُوَّلِ سنةَ سبعينَ ومائةٍ ، بعهدِ مِن أبيه المهدى كما تقدَّم (١).

رؤى الحديث عن أبيهِ وجَدِّه ، وحدَّث عن المباركِ بنِ فَضالةَ ، عن الحسنِ ، عن أنسِ بنِ مالكِ أنَّ رسولَ اللَّهِ [ ٨/ ١٢٥] عَيْكَ قال (٢) : « اتَّقُوا النَّارَ ولو بشِقِّ تمرةِ » . أورَده وهو على المنبرِ ، وهو يخطُبُ الناسَ . وقد حدَّث عنه ابنه ، وسليمانُ الهاشمى والدُ إسحاقَ ، ونباتة (٣) بنُ عمرو . وكان الرشيدُ أبيضَ طويلًا سمينًا جميلًا .

وقد غزا الصائفة في حياةِ أبيهِ مِرارًا، وعقد الهُدْنة ' يَن المسلمين والرومِ بعدَ محاصرتِه القُسْطَنْطِينِيَّة ، وقد لقي المسلمون ' مِن ذلك جَهدًا جَهيدًا وخوفًا شديدًا، وكان الصُّلْحُ مع امرأةِ أليونَ ( وهي المُلقَّبةُ بأغُسْطة ( على حمْلِ كثيرِ تبذُلُه للمسلمين في كلِّ عامٍ ، ففرح المسلمون ( في المشارقِ والمغاربِ كما تقدَّم ، فهذا ( هو الذي حَدَا أباه على ( أنْ بايَع له بولايةِ العهدِ ( بعدَ أخيه موسى الهادي ، وذلك في سنةِ ستِّ وستين ومائةٍ . ثم لما أفضت الخلافة إليه بعدَ أخيه في سنةِ سبعين ومائةٍ ، كان مِن أحسنِ الناسِ سيرةً ، وأكثرِهم غزوًا وحجًا بنفسِه ( ) ولهذا قال فيه أبو السّعلي ( ( ) ) :

<sup>(</sup>۱) تقدم فی ٤٨٢/١٣ .

<sup>(</sup>٢) مختصر تاريخ دمشق ٢٧/٥، وتاريخ الخلفاء ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) في ص: (بناتة).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) في م: «ليون». وفي ظ: «ارينون».

 <sup>(</sup>٦) في الأصل، ب، ظ: «يأعطشه».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م: «بذلك وكان هذا».

<sup>(</sup>۸ - ۸) في م: «البيعة له».

<sup>(</sup>٩) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>١٠) الأبيات في الطبري ٨/ ٣٢١، ونسبها لأبي المعالى الكلابي، وتاريخ بغداد ٢/١٤ منسوبة لأبي =

فَمَنْ يَطِلَبْ لَقَاءَكَ أُو يُرِدُهُ فَفَى أُرضِ العدوِّ على طِمِرٌ<sup>(1)</sup> وما حاز الثغورَ سواكَ خلقً

فبالحرمين أو أقصى الثغور وفى أرضِ البَيْيَّةِ (١) فوقَ كُورِ من المُستَخْلَفينَ (١) على الأمورِ

وكان يتصدَّقُ مِن صُلْبِ مالِه في كلِّ يومٍ بألفِ درهمٍ، وإذا حجَّ أحجَّ معه مائةً مِن الفقهاءِ وأبنائِهم، وإذا لم يحجَّ أحجَّ ثلاثَمائةً بالنفقةِ السَّابغةِ، والكُسوةِ التَّامَّةِ، وكان يُحِبُّ التَّسْبُةَ بجَدِّه أبي جعفرِ المنصورِ إلا في العطاءِ، والكُسوةِ التَّامَّةِ، وكان يُحِبُّ الفقهاءَ والشعراءَ والأدباءَ ويُعطِيهم فإنَّه كان سريعَ العطاءِ جزيلَه، وكان يحِبُّ الفقهاءَ والشعراءَ والأدباءَ ويُعطِيهم كثيرًا ولا يَضِيعُ لدَيه بِرُّ ولا معروفٌ، وكان نَقْشُ خاتمهِ: لا إلهَ إلا اللَّهُ. وكان يُصلِّى في كلِّ يومٍ مائةً ركعةٍ تطوُّعًا، إلى أن فارقَ الدُّنيا، إلا أنْ تعرِضَ له عِلَّةً.

وكان ابنُ أبى مريمَ المدنىُ () هو الذى يُضحِكُه ، وكان عندَه فضيلةٌ بأخبارِ الحجازِ وغيرِها ، وكان الرشيدُ قد أنزَله فى قصرِه وخلَطه بأهلِه . نبَّهه الرشيدُ يومًا إلى صلاةِ الصَّبحِ فقام فتوضَّأ ثم أدرَك الرشيدَ ، وهو يقرَأُ فى الصلاةِ : ﴿ وَمَا لِلَ اللَّهِ صَلاّةِ الصَّبحِ فَقَام فَتُوضَّأ ثم أدرَك الرشيدَ ، وهو يقرَأُ فى الصلاةِ : ﴿ وَمَا لِلَ لَا أَدْرَى وَاللَّهِ . فضحِك لاَ أَعَبُدُ اللَّذِى فَطَرَنِي ﴾ [ يس: ٢٢] . فقال ابنُ أبى مريمَ : لا أدرى واللّه . فضحِك الرشيدُ وقطع الصَّلاةَ ، ثم أقبَل عليه ، وقال : وَيْحك ! اجتَنِبِ الصَّلاةَ والقرآنَ

<sup>=</sup> الشغلى ، وورد البيت الأول والثانى فى الإنباء فى تاريخ الخلفاء ص ٧٥ لابن أبى العلى ، وفى فوات الوفيات ٤/ ٢٢٥، ومرآة الجنان ١/ ٤٤٤، دون نسبة ، باختلاف يسير .

<sup>(</sup>١) الطمر: الفرس الجواد الشديد العدو.

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل، س: «الثنية». وفى م: «الترفه». وانظر تاريخ بغداد ١/٦٨.
 والبَيّئة: اسم من أسماء مكة، شرفها الله. معجم البلدان ١/ ٧٤٩.

<sup>(</sup>٣) في م: «المتخلفين».

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل، ب، م. وفي س، ص، ظ: «المديني». والمثبت من تاريخ الطبري ٨/ ٣٤٩.

و"لك ما" عَدَا ذلك.

ودخل يومًا العباسُ بنُ محمدِ على الرشيدِ ومعَه بَرْنِيَّةٌ مِن فضَّةِ فيها غاليةٌ (مِن أحسنِ الطِّيبِ)، فجعَل يمدَّهُها ويزيدُ في شُكرِها، وسأل مِن الرشيدِ أن يقبَلَها منه فقبِلَها، واستَوْهَبها منه ابنُ أبي مريمَ فوَهَبها له، فقال له العباسُ النه يقبَلها منه فقبِلها، واستَوْهَبها منه ابنُ أبي مريمَ فوَهَبها له، فقال له العباسُ فحلَف ابنُ أبي مريمَ لَيُطَيِّبنَ به اسْتَه، ثم أخذ منه شيئًا فطلَي به اسْتَه ودهَن جوارِحه كلَّها منها، والرشيدُ لا يتمالَك نفسه (٥) مِن الضَّيحِكِ. ثم قال لخادم قائم يقالُ له: خاقانُ (١): اطلُبْ لي غلامي. فقال الرشيدُ: ادعُ له غلامَه. فقال له: عُدْ هذه الغاليةَ واذهَبْ بها إلى ستِّكَ (٧) فَمُوها فَلْتُعَلِّبُ منها اسْتَهَا حتى أرجِعَ العبًاسِ بنِ محمدِ، فقال له: جئتَ بهذه الغاليةِ تمدَّهُها عندَ أميرِ المؤمنين الذي ما العبًاسِ بنِ محمدِ، فقال له: جئتَ بهذه الغاليةِ تمدَّهُها عندَ أميرِ المؤمنين الذي ما تمطُو السماءُ شيئًا ولا تُنبِثُ الأرضُ شيئًا إلا وهو تحتَ تصرُّفِه وفي يدِه ؟ وأعجبُ من هذا فأنفِذْه. وأنت تمدُحُ هذه الغاليةَ من ما أمرَك به هذا فأنفِذْه. وأنت تمدحُ هذه الغالية عندَه كأنَّه بَقَالٌ، أو خبًازٌ، (أو طبًا خُ "، أو تمَّارٌ. فكاد الرشيدُ يهلِكُ مِن شدَّة عندَه كأنَّه بَقَالٌ ، أو خبًازٌ، (أو طبًا خُ ") ، أو تمَّارٌ . فكاد الرشيدُ يهلِكُ مِن شدَّة

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: «قل ما». وفي ب، م: «قل فيما».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل، س، ص، ظ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، س، ظ: «تبعته».

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «وأهلي».

<sup>(</sup>٥) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «خامان». وفي س، ظ: «جاهان».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «بيتك».

<sup>(</sup>۸ – ۸) في الأصل، ب: «أنه لو قال»، وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>۹ – ۹) زیادة من: ب، م.

الضَّحكِ، ثم أمَر لابنِ أبي مريمَ بمائةِ ألفِ درهم.

وقد شرِب الرشيدُ يومًا دواءً فسأله ابنُ أبى مريمَ أنْ يليَ الحجابةَ في هذا اليومِ، ومهما حصل له فهو (۱) بينه وبينَ أميرِ المؤمنين، فولًاه الحِجابةَ، فجاءتِ الرسلُ بالهدايا (۲) مِن كلِّ جانبٍ؛ مِن عندِ زُبَيدةَ والبرامكةِ وكبارِ الأمراءِ، فكان حاصلُه في هذا اليومِ ستين ألفَ دينارِ، فسأله الرشيدُ في اليومِ الثاني (عما تحصلَ ، فأخبَرَه، قال: فأين نَصِيبي ؟ قال: (معزولٌ. قال): قد صالحتُك عليه بعشرةِ آلافِ تفاحةٍ.

وقد استدعى إليه أبا معاوية الضريرَ محمدَ بنَ خارَمٍ ( ) ليسمَعَ منه الحديث ، قال أبو معاوية ( ) : ما ذكرتُ عندَه في حديثِ رسولَ اللَّهِ إلا قال : صلَّى اللَّهُ وسلَّم على سيِّدى . وإذا سمِع حديثًا فيه موعظة يبكِي حتى يَبُلُّ الثَّرَى . وأكلتُ عندَه يومًا ثم قمتُ لأغسلَ يدى فصَبُّ الماءَ عليَّ وأنا لا أراه ، ثم قال : يا أبا معاوية ، أتدرى مَن يصُبُّ عليك ( ) قلتُ : لا . قال : ( أنا . فدعا له أبو معاوية الضرير ( ) ، فقال : إنما أردتُ تعظيمَ العلم . وقد حدَّثه أبو معاوية ( ) يومًا عن الضرير ( ) ، فقال : إنما أردتُ تعظيمَ العلم . وقد حدَّثه أبو معاوية ( ) يومًا عن

<sup>(</sup>١) في م: (كان).

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۳ - ۳) زیادة من: ب، م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من الأصل، وفي ب، م: ﴿ ابن أبي مريم ﴾ ، وانظر تاريخ الطبري ٨/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ب، س، م، ظ: (حازم). وانظر تهذيب الكمال ١٢٣/٢٥.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ١٤/٧.

<sup>(</sup>V) سقط من: الأصل، ص. وبعده في ب، م: «الماء». وانظر تاريخ الخلفاء ٢٨٥.

<sup>(</sup>A - Λ) في ب، م: «يصب عليك أمير المؤمنين. قال أبو معاوية: فدعوت له».

<sup>(</sup>٩) تاريخ بغداد ٢/٧، وتاريخ الخلفاء ص ٢٨٥، والحديث أخرجه النسائى فى الكبرى ( ١١١٣١) عن الأعمش به، وقد تقدم تخريجه فى ١٩١/١.

الأعمشِ، عن أبى صالحٍ، عن أبى هريرةَ بحديثِ: «احتجُ المُ وموسى». فقال عمُّ الرشيدِ: أين التقيّا يا أبا معاوية ؟ فغضِب الرشيدُ مِن ذلك غضبًا شديدًا، وقال: أتعترِضُ على الحديثِ ؟! على بالنّطعِ والسّيفِ. فأُحضِر ذلك، فقام الناسُ إليه يشفعون فيه، فقال الرشيدُ: هذه زندقة . ثم أمر بسَجنِه، وقال الله أحدٌ، وإنّما حتى يُخبِرني مَن ألقى إليه هذا. فأقسم بالأيمانِ المُغلّظةِ ما قال له أحدٌ، وإنّما كانت المُعرَّن المُعرَّن مَن ألقى إليه هذا.

وقال بعضُهم: دخلتُ على هارونَ الرشيدِ وبينَ يَدَيْه رجلٌ مضروبُ العُنُقِ، والسَّيَّافُ يَمسَحُ سيفَه في قفا الرجلِ المقتولِ، فقال [١٣٠/٨] هارونُ: قتلتُه لأنَّه قال: القرآنُ مخلوقٌ. فقتلتُه قُوْبةً إلى اللَّهِ عزَّ وجلَّ. وقال له بعضُ أهلِ العلم: يا أميرَ المؤمنين، انظُرْ هؤلاءِ الذين يُحِبُّون أبا بكرٍ وعمرَ، ويقدّمونهما فأكرِمْهم يَعِزَّ "سلطانُكَ. فقال الرشيدُ": أولستُ كذلك؟! أنا واللَّه كذلك أحِبُهما وأُعاقبُ مَن يُبغِضُهما.

وقال له ابنُ السَّماكِ (أو غيرُه: يا أميرَ المؤمنين أنَّ اللَّهَ لم يجعَلْ أحدًا مِن هؤلاءِ فوقَكَ ، فاجتهِد أن لا يكونَ فيهم أحدٌ أطوعَ إلى اللَّهِ منك . فقال : لئن كنتَ أقصرتَ في الكلام لقد أبلغتَ في الموعظةِ (٧) .

<sup>(</sup>١) في ب، م: «احتجاج».

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ أَقْسَمُ أَن ﴾ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «هذه الكلمة».

<sup>ُ )</sup> (٤) بعده في ب، م: ﴿ وأَنا أَستغفر اللَّه وأتوب إليه ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: «سلطانهم ويقوى».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ب، م.

 <sup>(</sup>٧) بعده في ب، م: « وقال له الفضل بن عياض - أو غيره - إن الله لم يجعل أحدًا من هؤلاء فوقك في
 الدنيا ؛ فاجهد نفسك أن لا يكون أحد منهم فوقك في الآخرة ، فاكدح لنفسك ، وأعملها في طاعة ربك » .

ودخل عليه ابنُ السَّماكِ (') يومًا فاستَسْقى الرشيدُ فأُتِيَ بقُلَّةٍ فيها ماءٌ مُبَرَّدٌ ، فقال لابنِ السَّماكِ : عِظْنى . فقال : يا أميرَ المؤمنينَ ، بكم كُنتَ مشترِيًا هذه الشَّرْبةَ لو مُنِعتَها ؟ فقال : بنصفِ مُلْكى . فقال : اشرَبْ هنيقًا . فلمَّا شرِب قال : الشَّرْبةَ لو مُنِعتَها ؟ فقال : بنصفِ مُلْكى . فقال : اشرَبْ هنيقًا . فلمَّا شرِب قال : أرأيتَ لو مُنعتَ خُرُوجَها مِن بدنِك (۲) ، بكَمْ كُنتَ تشترِى ذلك ؟ قال : (آ بُمُلْكى كُلُه ") . فقال : إنَّ مُلْكًا قيمتُه (أُن شَرْبةُ ماء (أُن ) لَخَلِيقٌ أن لا يُتَنافسَ فيه . فبكَى هارونُ .

وقال ابنُ قتيبةً: ثنا الرِّياشيُّ (١) ، سمعتُ الأصمعيَّ ، يقولُ (٧) : دخلتُ على الرشيدِ ، وهو يُقلِّمُ أظفارَه يومَ الجمعةِ ، فقلتُ له في ذلك ، فقال : أَخْذُ الأظفارِ يومَ الجمعةِ ينفِي الفقرَ . فقلتُ : يا أميرَ يومَ الجمعةِ ينفِي الفقرَ . فقلتُ : يا أميرَ المؤمنين ، أَوَ تَحْشَى الفقرَ ؟! فقال : يا أصمعيُّ ، وهل أحدٌ أخشَى الفقرِ منِّي ؟.

ورَوى ابنُ عساكرَ (^) عن إبراهيم بنِ (<sup>٩)</sup> المهدى ، قال : كنتُ يومًا عندَ الرشيدِ فدَعَا طبّاخَهُ ، فقال : أعندَكَ في الطعامِ لحمُ جَرُورِ ؟ قال : نعَمْ ، ألوانَّ منه . فقال : أحضِرُه مع الطَّعامِ . فلَمَّا وُضِع بينَ يَدَيه أخذ لُقْمةً منه ، فوضَعها في فيه ، فضحِك جعفرٌ البَرمكي ، فتَرَك الرشيدُ مَضْغَ اللَّقمةِ وأقبَل عليه ، فقال :

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٣٥٧/٨ بنحوه.

<sup>(</sup>٢) في م: «بدلك».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب، م: «بنصف ملكي الآخر».

<sup>(</sup>٤) في ب، م: «قيمة نصفه».

<sup>(</sup>٥) بعده في ب، م: «وقيمة نصفه الآخر بولة».

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، س ، ظ: «الرقاشي » . وانظر تهذيب الكمال ١٤/ ٢٣٤ .

<sup>(</sup>۷) مختصر تاریخ دمشق ۲۷/ ۱۳.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق بنحوه .

<sup>(</sup>٩) سقط من: م.

مَّ تضحَكُ ؟ قال : لا شيءَ يا أميرَ المؤمنين، ذكرتُ كلامًا دار(١) بيني وبينَ جاريتي البارحة . فقال (٢) : بحقّي عليكَ كَمَا أُخبَرْتَني به . قال : حتى تأكلَ هذه اللقمةَ ، فألقاها مِن فيه ، وقال : واللَّهِ لتُخْبِرَنِّي . فقال : يا أميرَ المؤمنين ، بكم تقولُ إنَّ هذا الطعامَ مِن لحم الجزورِ يُقَوَّمُ عليك؟ قال: بأربعةِ دراهمَ. قال: لا واللَّهِ، ياأميرَ المؤمنين، بل بأربعِمائةِ ألفِ درهم. قال: وكيف ذلك؟ قال: إِنَّكَ طَلَبْتَ مِن طَبَّاخِكَ هَذَا لَحُمَ جَزُورٍ قَبَلَ هَذَا اليَّوْمِ بَمَّةً طُويَلَةٍ فَلَم يوجَدْ عندَه، فقلتُ: لا يَخْلُونَ المطبخُ مِن لحم الجَزُورِ، فنحن ننحَرُ كلُّ يومِ جزورًا(" ؛ لأنَّا لا نشترى لحمَ الجزورِ مِن السُّوقِ ، فَصُرِف فى ثمنِ الجزور مِن ذلك اليوم إلى هذا اليوم أربعُمائةِ ألفِ درهم، ولم يَطْلُبْ أميرُ المؤمنين لحمَ [٨٠.٧٨ عنا الجزور إلا هذا اليوم ، ( قال جعفر : فضحكت ؛ لأن أميرَ المؤمنين إنما ناله من ذلك هذه اللقمة ، فهي على أميرِ المؤمنين بأربعمائةِ ألفٍ ، قال : فَبَكَى الرشيدُ بكاءً شديدًا ، وأقبل على نفسِه يُوبِّخُها ، ويقولُ : هلَكتَ واللَّهِ يا هارونُ . وأَمَر برفع السُّماطِ مِن بين يَدَيهِ ، ولم يَزَلْ يبكِي حتى آذَنَه المؤَذِّنون بصلاةِ الظهرِ، فخرَج، فصلَّى بالنَّاسِ، ثم رجَع يبكِي (٥)، وقد أمَر بألفَىْ ألفٍ تُصْرَفُ إلى فقراءِ الحرمينِ، في كلِّ حرمِ ألفُ ألفٍ صدقةً، وأمَر بألفَىٰ (١) ألفٍ يُتَصِدُّقُ بِهِا فِي جَانِبَيْ بِغِدَادَ ؛ الغربيِّ والشرقيِّ ، وبألفِ ألفٍ يُتَصِدُّقُ بِهِا على

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل، ص: ﴿ لا ﴾ . وبعده في ب، م: ﴿ له ﴾ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: « لأجل مطبخ أمير المؤمنين».

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من: ب، م.

<sup>(</sup>٥) بعده في ب، م: «حتى اذنه المؤذنون بصلاة العصر».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (ألف).

فقراءِ الكوفةِ والبصرةِ . ثم خرَج لصلاةِ العصرِ ، ثم رَجَع يبكِى حتى صلَّى المغربَ ، ثم رَجَع ، فدخَل عليه أبو يوسفَ القاضى ، فقال : ما شأنُكَ يا أميرَ المؤمنين باكيًا فى هذا اليومِ ؟ فذكَر أمرَه وما صرَف مِن المالِ الجزيلِ لأجلِ شهوتِه ، وإنَّما نالَه منها لقمة ، فقال أبو يوسفَ لجعفرِ : هل كان ما يذبَهُونه مِن الجَزُورِ يفسُدُ ، أو يأكله الناسُ ؟ قال : بل يأكله الناسُ . فقال : أبشِرْ يا أميرَ المؤمنين بثوابِ اللَّهِ فيما صرَفْته مِن المالِ الذي أكله المسلمون فى الأيامِ الماضية ، وبما يسره اللَّه عليكَ مِن الصَّدقةِ (فى هذا اليومِ على الفقراءِ) ، وبما رزَقَكَ اللَّه مِن خشيتِه وخوفِه فى هذا اليومِ ، وقد قال اللَّهُ تعالى ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ مِن خشيتِه وخوفِه فى هذا اليومِ ، وقد قال اللَّهُ تعالى ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَلَى اللهُ عَالَى ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَهُ عَلَى المَا اللهُ عَلَا اليومِ عَلَى الفقراءِ (۱) ، ثم استَدْعَى بطعامٍ ، فأكل منه فكان غداؤه فى ذلك اليوم عشاءً .

وقال عمرُو بنُ بحرِ الجاحظُ (") : اجتَمَع للرشيدِ مِن الجِدِّ والهَرْلِ ما لم يجتَمِعْ لغيرِه (أ) ، كان أبو يوسفَ قاضِيَه ، والبرامكةُ وزراءَه ، وحاجبُه الفضلُ بنُ الرَّبيعِ أنبَهُ الناسِ وأشدُّهم تعاظمًا ، ونديمُه – (عمُ أبيهِ ") – العباسُ بنُ محمدِ صاحبُ العباسيةِ (أ) ، وشاعرُه مَرُوانُ بنُ أبى حفصةَ ، ومغنِّيه إبراهيمُ المؤصليُ ، واحدُ العباسيةِ (") ، وشاعرُه مَرُوانُ بنُ أبي حفصةَ ، ومغنِّيه إبراهيمُ المؤصليُ ، واحدُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٢) بعده في مصدر التخريج: «درهم».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد ١١/١٤ بسنده عن الجاحظ به، وانظر مختصر تاريخ دمشق ٢٧/ ١٥.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «من بعده».

<sup>(</sup>ه - ه) في ب، م: «عمر بن».

<sup>(</sup>٦) فى الأصل: «العباسة». والعباسية: محلة كانت ببغداد، وكانت بين يدى قصر المنصور، قرب المحلة المعروفة بباب البصرة، وهى منسوبة إلى العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس. معجم البلدان ٣/ ٢٠٠٠.

عصرِه فى صناعتِه ، و (ضاربُه زَلْزَلٌ () ، وزامرُه برصوما . وزوجتُه أُمُّ جعفرٍ – يعنى زُبيدةً – وكانت أرغبَ الناسِ فى كلِّ خيرٍ ، وأسرَعَهم إلى كلِّ برِّ ومعروفٍ ، أدخلتِ الماءَ الحرمَ بعدَ امتناعِه من ذلك ، إلى أشياءَ مِن المعروفِ (٢) .

ورَوى الخطيبُ البغداديُّ أنَّ الرشيدَ كان يقولُ: إنّا مِن قومٍ عظُمتْ رَزِيَّتُهم، وحشنتْ بقيتُهم (أ) ، ورِثنا رسولَ اللَّهِ ﷺ ، وبقِيتْ فينا خلافةُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ.

وبينما الرشيدُ يطوفُ يومًا بالبيتِ إذ عرَض له رجلٌ ، فقال (°) : يا أميرَ المؤمنين ، إِنِّى أريدُ أن أكلِّمَكَ بكلامٍ فيها غِلظةٌ . فقال : لا ، ولا يَعْمَتْ (١) عينٌ ، قد بعَث اللَّهُ مَن هو خيرٌ منك إلى مَن هو شرٌّ منّى فأمَره أن يقولَ له قولًا لَيْنًا .

وعن شعيبِ بنِ حربٍ ، قال (٢) : رأيتُ الرشيدَ في طريقِ مكةَ فقلتُ في نفسِي : قد وبجب عليك الأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عن المنكرِ ، فخوَّفَتْني [ ١٣١/ ١] وقالت : إنَّه الآنَ يضرِبُ عُنْقَكَ . فقلتُ : لابدَّ مِن ذلك . فناديتُه ، فقلتُ : يا هارونُ ، قد أتعَبتَ الأمةَ والبهائمَ . فقال : خُذُوه . فأُدخِلْتُ عليه ، وفي يدِه

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: « وضاربه الزل ». وفي ب ، م : « ومضحكه ابن أبي مريم ». وزلزل هذا : يضرب بضربه العود المثل وإليه تضاف بركة زلزل ببغداد. القاموس المحيط (زلل).

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: «أجراها الله على يدها».

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٤/٨ بنحوه .

<sup>(</sup>٤) في م: (بعثتهم).

<sup>(</sup>٥) ذكره في مختصر تاريخ دمشق ٢٧/ ١٩، وانظر نحو هذه القصة مطولة في تاريخ الطبرى ٨/ ٣٥٨، ٣٥٩ وليس فيها ذكر الطواف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (نعمه)، وفي ب، س، ص: (نعمة).

<sup>(</sup>۷) مختصر تاریخ دمشق ۲۷/ ۱۹.

لَتُّ أَمْنَ عَديدٍ يلعبُ به ، وهو جالسٌ على كرسيٌ ، فقال : مِمَّنِ الرجلُ ؟ فقلتُ : مِن المسلمين . فقال : ثكِلَتْكَ أُمُّكَ ، مِمَّن أنتَ ؟ فقلتُ : مِن الأبناءِ أَنَ . فقال : ما حَمَلكَ على أن دعَوْتَنِي باشيبي ؟ قال : فخطَر ببالي شيءٌ لم يخطِرْ ببالي أن ققلتُ : أنا أدعُو اللَّه باسمِه ، يا اللَّهُ ، يا رحمنُ أفلا يخطِرْ ببالي أن قبل ذلك ، فقلتُ : أنا أدعُو اللَّه باسمِه ، يا اللَّهُ ، يا رحمنُ أفلا أدعُوكَ باسمِكَ ؟! وهذا اللَّهُ سبحانَه قد دعا أحبَّ خلقِه إليه باسمِه أن : محمدًا ، وكنَّى أبغضَ الخلقِ أن إليه ، فقال : ﴿ تَبَتْ يَدَا آلِي لَهَبٍ وَتَبَ ﴾ [المسد : ١] . فقال الرشيدُ : أخرِجُوه أخرِجوه .

وقال له ابنُ السماكِ (١) يومًا: يا أميرَ المؤمنين، إنَّك تموتُ وَحْدَك، وتُقْبَرُ وَحْدَكَ (٢) وَحُدَكَ (١) وَحُدَكَ (١) وَحُدَكَ (١) وَالوقوفَ بِينَ الجنةِ والنارِ، حينَ يُوحَدُ بالكَظَمِ (١) وتزِلُّ القدَمُ، ويقَعُ النَّدَمُ، فلا توبةٌ تُنالُ (١) ، ولا عَثرةٌ تُقالُ، ولا يُقبَلُ فداءٌ بمالٍ . فجعَل الرشيدُ يبكِي حتَّى عَلَا صوتُه، فقال يحيى بنُ خالدِ له : (١) يا ابنَ السَّمّاكِ (١) ، لقد شقَقْتَ على أميرِ المؤمنينَ الليلةَ . فقام فخرَج مِن عندِه وهو يَهْكِي .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لث).

<sup>(</sup>٢) في ب، م: ﴿ الْأَنْبَارِ ﴾ . وانظر سير أعلام النبلاء ٩/ ١٨٨. وانظر ٢٧/١٣.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٤) في ب، م: ( بأسمائهم: يا آدم ، يا نوح ، يا هود ، يا صالح ، يا إبراهيم ، يا موسى ، يا عيسى ، يا ،

<sup>(</sup>٥) في ب، م: (خلقه).

<sup>(</sup>٦) مختصر تاریخ دمشق ۲۷/ ۲۰.

<sup>(</sup>٧) بعده في ب، م: (وتبعث منه وحدك). وبعده في س، ص: (وتبعث وحدك).

<sup>(</sup>٨) في ب، م: ﴿ اللَّهُ عَزُّ وجل ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في س: «الكلم». والكَظُّمُ: مخرِّجُ النفسِ من الحلق. اللسان (ك ظ م).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل، ب، م: (تقبل).

<sup>(</sup>۱۱ - ۱۱) زیادة من: ب، م، وهی غیر موجودة فی مصدر التخریج.

وقال له الفضيلُ بنُ عياضٍ ('' - في (''جملةِ موعظتِه تلك الليلة '' بمكة : يا صَبِيحَ الوجهِ ، إنَّك المسئولُ عن هؤلاءِ كلِّهم ، وقد قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَتَقَطَّعَتَ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ [البقرة: ١٦٦]. قال حدَّثنا ليثُ ، عن مجاهدٍ : الوُصَلاتُ التي كانت بينهم ("في الدنيا"). فبكي حتى جعَل يشهَقُ .

وقال الأصمعي (<sup>3)</sup>: استَدْعانِي الرشيدُ يومًا وقد زخرَفَ منازلَه ، وأكثرَ الطعامَ والشَّرابَ واللذاتِ فيها ، ثم استَدْعي أبا العتاهيةِ ، فقال له : صِفْ لنا ما نحن فيه مِن العيشِ والنَّعيم ، فأنشأ يقولُ (<sup>(0)</sup>:

عِشْ مَا بَدَا لَكَ سَاللًا فَى ظُلِّ شَاهِقَةِ القُصُورِ يُسعى عليكَ بما اشْتَهَي تَ لدَى الرَّوَاحِ (وَفَى البُّكورِ فإذا النُّفُوسُ تقَعْقَتْ فَى (٧) ضيقِ حشرجةِ الصدورِ فهناكَ تعلمُ موقِنًا مَا كنتَ إلَّا فَى غرورِ

قال: فبكَى الرشيدُ بكاءً شديدًا. فقال الفضلُ بنُ يحيى: دعاك أميرُ المؤمنين لتَسُرَّه فأَحْزَنْتَه ؟ فقال له الرشيدُ: دَعْه ؛ فإنَّه رآنا في عمّى فَكرِه أن يزيدَنا عمّى. ومِن وجهِ آخرَ أنَّ الرشيدَ قال لأبي العتاهيةِ: عِظْني بأبياتٍ مِن الشعرِ،

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ١٤/٨، وتاريخ الخلفاء ص ٢٨٥، ومختصر تاريخ دمشق ٢٧/٢٠.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ب، م: «كلام كثير ليلة وعظه».

<sup>(</sup>٣ – ٣) سقط من: الأصل، س، ص، ظ. وانظر مصادر التخريج. والتفسير ١/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب، م: «الفضيل». وفي ظ، س: «فلان». وفي ص: «الر». والمثبت من مختصر تاريخ دمشق ٢٧/ ٢١، والكامل ٢/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) الأبيات ليست في ديوانه، وهي في مختصر تاريخ دمشق ٢١/٢١، والكامل ٦/٢٠٠. مع الحتلاف يسير في رواية البيت الثالث.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ب، م: «إلى».

<sup>(</sup>V) في ب، س، م، ظ: «عن».

وأَوْجِزْ. فأنشأ يقولُ (١) :-

ولو تَمَنَّعتُ (٢) بالحُجَّابِ والحَرَسِ لَكُلُّ مُدَّرعٍ منها ومُتَّرِسِ (٤) إِنَّ السَّفينة لا تَجرى على اليَبَسِ

وقد حبَس الرشيدُ مرَّةً أبا العتاهيةِ وأرصَد عليه مَن يأتِيه بما يقولُ ، فكتب مرَّةً على جدارِ الحبس<sup>(٥)</sup> :

أما واللَّهِ إِنَّ الظَّلْمَ لُومُ (١) وما زالَ اللَّهِيءُ هوَ الظَّلُومُ إلى دَيَّانِ يومِ الدِّينِ نَمضِي وعندَ اللَّهِ تَجَتَمِعُ الخُصُومُ قال: فاستدعاه واستجعله في حِلَّ ووهَبَه ألفَ دينارِ وأطلَقه.

وقال (الحسينُ بنُ الفهم): ثنا محمدُ بنُ عبّادٍ ، عن سفيانَ بنِ عيينةَ ، قال : دخلت على الرشيدِ فقال : ما خبرُك؟ فقلْت :

بعينِ اللَّهِ ما تخفى البيوتُ فقد طالَ التحملُ والسكوتُ فقال : يا فلانُ ، مائةُ ألفٍ لابنِ عيينةَ تُغنيه وتُغنى عقِبَه ، ولا تضرُّ الرشيدَ شيئًا .

<sup>(</sup>١) الأبيات في ديوانه ص ١٩٤ باختلاف في رواية البيت الثاني . وانظر مختصر تاريخ دمشق ٢٧/ ٢١.

<sup>(</sup>٢) في س، م، ص، والديوان: (تمتعت).

<sup>(</sup>٣) في ب، م: (صائبة).

<sup>(</sup>٤) في م، ص، والديوان: «مفترس».

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل. والأبيات في ديوانه ص ٣٥٣، ٣٥٤.

<sup>(</sup>٦) في ب، م: «شوم».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: «الحسن بن أبي الفهم». والخبر في مختصر تاريخ دمشق ٢٧/٢٧.

<sup>(</sup>Y) بعده في الأصل: «أعط».

وقال الأصمعيُّ : كنتُ مع الرشيدِ في الحجِّ، فمرَّرْنا بواد، فإذا على شفيرِه امرأةٌ صبِيّةٌ حسناءُ بينَ يدَيها قصعةٌ وهي تسألُ فيها(٢) وتقولُ :-

طَحْطَحِتْنا طحاطحُ الأعوام ورمَــثنا حـوادثُ الأيـامِ فأتيناكم نمد أكفًا (الفضالاتِ زادِكم الطعام فاطلبوا الأجر والمثوبة فينا أيُّها الزائرونَ بيتَ الحرام مَنْ رآنی فقد رآنی ورحلی فارحموا غُرْبتی وذلٌ مقامی

قال الأصمعيُّ : فذهَبْتُ إلى الرشيدِ فأخبَرتُه بأمرها ، فجاء بنفِسه حتى وقَف عليها، فسمِعها فرحِمها وبكَي، وأمَر مسرورًا الخادمَ أن يملُّ قصعتَها ذهبًا، فْمَلَأُهَا حَتَّى جَعَلْتَ تَفْيَضُ يَمِينًا وَشِمَالًا .

وسمِع مرةً الرشيدُ أعرابيًا يحدو إبلَه في طريقِ الحجِّ ( وهو يقولُ ):

يا(١) أيُّها الجُمِعُ همَّا لاتُهَمُّ (<sup>۷</sup> إِنَّكَ إِن تُقْضَى لكَ<sup>۷)</sup> الحُمَّى تُحَمَّ كيفَ توقِّيكُ (^) وقد جفَّ القلمُ

<sup>(</sup>١) مختصر تاريخ دمشق ٢٧/ ٢٣، ٢٤ بنحوه .

<sup>(</sup>٢) في م، ص: (منها).

<sup>(</sup>٣) طحطح الشيء: كسره.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل، ب، م: ( نائلات لزادكم ). وفي س: ( لفضلات زادكم ). وفي ظ: (لقصالات زادكم). وانظر مختصر تاريخ دمشق ٢٧/٢٧.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م. وانظر مختصر تاريخ دمشق ٢٧/٢٤، ٢٥.

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م: «أنت تقضى ولك».

<sup>(</sup>٨) في ب، م: (ترقيك).

### وحطَّتِ الصحُّةُ مِنْكَ والسُّقَمْ

فقال الرشيدُ لبعضِ الخدمِ: ما معك؟ قال: أربعُمائةِ دينارِ. فقال: ادفعُها إلى هذا الأعرابيِّ. فلما قبضها ضرَب رفيقُه بيدِه (١) على كتفِه وقال متمثَّلًا: [١٣٢/٨] وكنتُ جليسَ قعقاعِ بنِ عمرو ولا يشقَى بِقَعْقاعِ جليسُ

فأمَر الرشيدُ بعضَ الحُدمِ أن يعطِىَ المتمثلَ ما معه مِن الذهبِ ، فإذا معه مائتا دينارِ .

قال أبو عبيدة '' : أصلُ هذا المثلِ أنَّ معاوية أُهديت له هديةٌ ؛ جاماتٌ مِن ذهبٍ ، ففرَّقها على جلسائِه ، وإلى جانبِه قَعقاعُ بنُ عمرٍو ، وإلى جانبِ القعقاعِ أعرابي لم يفضُلُ له منها شيءٌ ، فأطرَق الأعرابي حياءً ، فدفَع إليه القعقاعُ الجامَ '' الذي حصَل له ، فنهَض الأعرابي وهو يقولُ :

وكنتُ جليسَ قعقاعِ بنِ عمرِو ولا يَشْقى بقعقاعِ جليسُ وكنتُ جليسَ وخرَج الرشيدُ يومًا مِن عندِ زُبيدة (أ) وهو يضحَكُ فقيل له: ممَّ تضحَكُ يا أميرَ المؤمنين؟ فقال: دخلتُ إلى هذه المرأةِ - يعنى زوجتَه زبيدةَ - فأكلتُ (أ) عندَها ونمتُ (أ) فما استيقظتُ إلا بصوتِ ذهبٍ يُصَبُّ ، (الفقلتُ: ما هذا )؟

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل. وفي س، ظ: ﴿ بعده ﴾. وفي ص: ﴿ بيديه ﴾.

<sup>(</sup>٢) في ب، س، م، ظ: (عبيد). وانظر مختصر تاريخ دمشق ٢٧/ ٢٥.

<sup>(</sup>٣) الجام: إناء للشراب والطعام من فضة ونحوها.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل، س، ص، ظ: «ابنة عمه».

<sup>(°)</sup> في ب، م: ( فأقلت ) .

<sup>(</sup>٦) في ب، م: (بت).

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من: ب، م.

قالوا: هذه ثلاثُمائةِ ألفِ دينارِ قدِمت مِن مصرَ. فقالت: هبُها لى يا ابنَ عمِّ . فقلت: هنه ألَّ خيرٍ رأيتُ (١) فقلتُ: هي لكِ . ثم ما خرَجتُ حتى عرْبَدَتْ عليَّ وقالت: أيُّ خيرٍ رأيتُ منك ؟

وقال الرشيدُ مرَّةً للمفضلِ الضبيِّ (٢٠): ما أحسنُ ما قيل في الذئبِ ، ولك هذا الحاتمُ ، وشراؤه ألفٌ وستُّمائةِ دينارِ ؟ فأنشَد قولَ الشاعرِ (٢):

ينامُ بإحدى مُقْلَتَيْهِ ويتّقى بأُخرى الرزايا فَهْوَ يَقْظانُ هاجعُ

فقال: ما قلتَ هذا إلا لتسلُبَنا الخاتمَ. ثم ألقاه إليه ، فبعَثْتُ زُبيدةُ فاشترَتْه منه بألفٍ وستِّمائةِ دينارِ ، وبعَثت به إلى الرشيدِ وقالت: إنى رأيتُك معجبًا به. فردَّه إلى المفضلِ والدنانيرَ ، وقال: ما كنّا لنهبَ شيئًا ونرجعَ فيه .

وقال الرشيدُ يومًا للعباس بنِ الأحنفِ (°): أَيُّ بيتٍ قالته العربُ أَرقُّ ؟ فقال: قولُ جميل في بُثينةً:

ألا ليتنى أعمَى أصم تقودُنى بُثَيْنَةُ لا يخفى على كلامُها فقال له الرشيدُ: فقولُك أرقُ من هذا حيث قلتَ:

طاف الهوى فى عبادِ اللَّهِ كلِّهم حتى إذا مرَّ بى مِن بينِهمْ وَقَفا فقال العباسُ: فقولُك يا أميرَ المؤمنين أرقٌ مِن هذا كلَّه:

أما يكفيكِ أنكِ تَمْلِكيني وأنَّ الناسَ كلُّهمُ عبيدى

<sup>(</sup>١) في ب، م: (رأيته).

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱۲۲/۱۳، ومختصر تاریخ دمشق ۲۷/۸۲.

<sup>(</sup>٣) هو حميد بن ثور . ديوانه ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) في م، ص: «نائم».

<sup>(</sup>٥) تاریخ بغداد ۱۱/۱٤، ۱۲، ومختصر تاریخ دمشق ۲۷/۲۷.

وأنَّكِ لو قطعتِ (ايدى ورِجلى) لقلتُ مِن الهوى أَحسَنْتِ زِيدى وأنَّكِ لو قطعتِ الرشيدُ وأعجَبه ذلك.

ومِن شعرِ الرشيدِ في ثلاثِ حَظِيّاتٍ كنَّ عندَه مِن الخواصِّ :

ملكَ الثلاثُ الآنساتُ (٢) عِنانى وحَلَلْنَ مِن قلبى بكلِّ مكانِ ما لى تُطاوعُنى البرِيةُ كلُّها وأطيعُهنَّ وهنَّ فى عِصيانى ما ذاكَ إلّا أنَّ شلطانَ الهوَى وبهِ قَوَيْنَ (١) أُعزُّ مِن شلطانى

و (°من شعرِه فيما°) أوردَه صاحبُ العِقْدِ في كتابِه (١):

تُبدى صُدودًا وتُخفى ( تَحتَه مِقَةً ) فالنفسُ راضيةً والطَّرْفُ ( مَ غضبانُ عضبانُ الله عَدِّى فرلّله وليس فوقى سِوى الرحمن سلطانُ ( وليس فوقى سِوى الرحمن سلطانُ ( أ

وذكر (''أبو هِفّانَ'' أنَّه كان فى دارِ الرشيدِ مِن الجوارى والحظايا وخدَمِهن وخدَمِ زوجتِه وأخواتِه أربعةُ آلافِ جاريةٍ، وأنَّهنَّ حضَوْن كلُهنَّ يومًا بين يديه وغنَّته المطرباتُ فطرِب جدًّا، وأمَر بمالٍ فنُثِر عليهنَّ، فكان

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: ونياط قلبي).

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ١٢/١٤، ومختصر تاريخ دمشق ٢٧/٣٤.

<sup>(</sup>٣) في م: (الناشآت).

<sup>(</sup>٤) في ص، ومختصر تاريخ دمشق: (ملكن).

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب، م: (١١٨).

<sup>(</sup>٦) العقد الفريد ٦/٦٣، ٤١١.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: الأصل. وفي ب، م: ﴿ الحب عاشقة ﴾ .

<sup>(</sup>A) في ص: (القلب).

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>١٠ – ١٠) في الأصل، س، ظ: «ابن هفان»، وفي ب: «ابن خلكان»، وفي م: «ابن جرير».

(المبلُّغُه ستةَ آلافِ ألفِ النهِ عساكر اللهِ اليومِ . رَواه ابنُ عساكر اللهِ اللهِ على اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ ا

ورَوى (٣) أنَّه اشترى جاريةً مِن المدينةِ فأُعجِب بها جدًّا، فأمَر بإحضارِ مواليها ومَن يلوذُ بهم ليقضى حوائجهم، فقدِموا فى ثمانين نفسًا، فأمَر الحاجب - الفضلَ بنَ الربيع - أن يتلقاهم ويكتُب حوائجهم، فكان فيهم رجلً أعرابي (٤) قد أقام بالمدينةِ وهو يهوَى تلك الجارية، فقال له الحاجبُ: ما حاجتُك ؟ قال: حاجتى أن يُجلسنى أميرُ المؤمنين مع فلانة فأشربَ ثلاثة أرطالٍ مِن شرابٍ، فتُغنينى ثلاثة أصواتٍ. فقال: أمجنونٌ أنت ؟ فقال: لا، ولكن اعرِضْ ذلك (٥) على أميرِ المؤمنين. فلمّا رجع إلى الحليفةِ، ذكر له ما قال ذلك الرجلُ، فأمَر بإحضارِه، وأن تجلسَ معه الجاريةُ بحيث ينظرُ إليهما (١)، فجلسَت على كُرسيِّ والحدامُ بين يديها، وجلس الرجلُ على كرسيِّ، فشرِب رِطلًا وقال لها: غنيني:

وإن لم تكن هند بأرضِكُما قَصْدا ولكننا مُجزنا لنلقاكم عَمدا وتزدادُ دارى مِنْ ديارِكمُ بُعدا

خَليليَّ عُوجا باركَ اللَّهُ فيكما وقُولا لها ليس الضلالُ أجازنا غدًا يكثرُ الباكونَ (٢) منّا ومنكمُ

فغنَّته ثم استعجَله الخادمُ فشرِب رِطلًا آخرَ ، وقال : غنِّيني ، مُجعِلتُ فداكِ :

<sup>(</sup>١ - ١) في ب، م: (مبلغ ما حصل لكل واحدة منهن ثلاثة آلاف).

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: وأيضاً . وانظر مختصر تاريخ دمشق ٢٧/ ٣٣، ٣٣.

<sup>(</sup>۳) مختصر تاریخ دمشق ۲۷/ ۳٤.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٥) في ب، م: (حاجتي هذه).

<sup>(</sup>٦) في ص: ﴿ إِلِيهَا ﴾ . وبعده في ب، م: ﴿ وَلَا يُرِيانُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (الباقون). وفي ب، م، ظ: (البادون). وانظر مختصر تاريخ دمشق ٢٧/ ٣٥.

تَكَلَّمُ مِنَّا فِي الوجوهِ عيونُنا فَنحنُ سَكُوتٌ والهوى يتكلمُ [١٣٣/٨] ونغضَبُ أحيانًا ونرضى بطرفِنا وذلكَ فيما بينَنا ليسَ يُعلمُ

فغنته، ثم شرِب رِطلًا ثالثًا وقال: غنَّيني جعلني اللَّهُ فداك:

أحسنُ ما كنّا تفرّقنا وخاننا الدهرُ وما خُنّا فليتَ ذا الدهرُ لنا مرةً عادَ لنا يومًا كما كُنّا

قال: ثم قام الشابُ إلى درجةِ هناك فعلَاها، ثم ألقى نفسَه مِن أعلاها على أمِّ رأسِه فمات. فقال الرشيدُ: عَجِلَ الفتى، واللَّهِ لو لم يعجَلْ لوهبتُها له.

وفضائلُه ومكارمُه ومآثرُه وأشعارُه كثيرةٌ جدًّا، قد أورَد الأَثمةُ مِن ذلك شيئًا كثيرًا، وقد ذكرنا مِن ذلك أُنموذجًا صالحًا، وللَّهِ الحمدُ. وقد كان الفُضيلُ بنُ عِياضٍ يقولُ ('): ليس أحدُّ أعزَّ علينا موتًا مِن هارونَ الرشيدِ (')، وإنِّى لأدعو اللَّهَ أن يزيدَ في عمرِه مِن عمرى. قالوا: فلما مات الرشيدُ وظهَرت تلك الفتنُ (') والاختلافاتُ، والقولُ بخلقِ القرآنِ، عرفنا ما كان يحملُ الفضيلَ على ذلك.

وقد تقدم ما رآه فى منامِه مِن ذلك وفيه تربةً حمراءُ وقائلٌ يقولُ: هذه تربةً أميرِ المؤمنين وكانت بطُوسَ (ئ). وقد رؤى ابنُ عساكرَ (ث) أنَّ الرشيدَ رأَى فى منامِه قائلًا يقولُ:

كأنّى بهذا القصر قد بادَ أهلُه .... .... ...

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ١٤/١٤، ومختصرتاريخ دمشق ٢٧/٣٦.

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: ﴿ لَمَا أَتَخُوفَ بَعَدُهُ مِنَ الْحُوادَثُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: « والحوادث ».

<sup>(</sup>٤) في ص: ( بطرسوس ) .

<sup>(</sup>٥) مختصر تاریخ دمشق ۲۷/۳۳، ۳۷.

الشعرَ إلى آخرِه .

وقد تقدَّم أنَّ ذلك رآه أخوه موسى الهادى ، وأبوه محمدٌ المهدى (أنه فاللهُ علم . وقد تقدَّم أنَّ ذلك رآه أخوه موسى الهادى ، وأمَر بقراءةِ ختمةِ فيه ، وأنَّه حمِل حتَّى نظر إليه فجعَل يقولُ : إلى هاهنا تصيرُ يا ابنَ آدمَ ! ويبكى ، وأمَر أن يوسَّعَ عندَ صدرِه وأن يُهدَّ مِن عندِ رجليه ، ثم يقولُ : ﴿ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَهُ ﴿ هَا لَغْنَى عَنِي مَالِيَهُ ﴿ مَا اللهُ عَنِي مَالِيَهُ ﴾ [الحاقة : ٢٨، ٢٩] . ويبكى .

ويقالُ: إِنَّ آخرَ ما تكلَّم به حين احتُضر: اللهمَّ انفعنا بالإحسانِ ، واغفِرْ لنا الإساءةَ ، يا مَن لا يموتُ ، ارحمْ مَن يموتُ .

وكان مرضُه بالدم ، وقيل : بالسُّلِّ . وكان جبريلُ بنُ بختَيْشوعَ يكتُمُهُ ما به مِن العلَّةِ ، فأَمَر الرشيدُ رجلًا أن يأخُذَ ماءَه في قارورةٍ ويذهَبَ به إلى جبريلَ فيُريَه إياه ، (على أنَّه لمريضٍ عنده ) ، فلما رآه قال لرجلٍ عندَه : هذا مثلُ ماءِ ذلك الرجلِ . ففهِم صاحبُ القارورةِ من عنى به ، فقال له : باللَّهِ عليك أخبِرني عن حال صاحبِ هذا الماء ؛ فإنَّ لي عليه مالًا ، فإنْ كان به رجاءً وإلا أخذتُه منه . فقال : اذهبُ فتخلَّصُ منه ؛ فإنَّه لا يعيشُ إلا أيامًا . فلما جاء وأخبَر الرشيدَ ، بعَث إلى جبريلَ فتغيَّب حتى مات الرشيدُ . وقد قال الرشيدُ في هذه الحالِ () :

إنى بطُوسَ مقيمً ما لى بطوسَ حميمُ أرجو إلهى لِا بى فإنّه بى رحيمُ

<sup>(</sup>۱) الذى تقدم رؤيا أبى جعفر المنصور فى ٤٧٢/١٣ ، ورؤيا محمد المهدى فى ١٣٠/٥٥ ، ولم نجد فيما تقدم رؤيا موسى الهادى .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ب، م: ﴿ وَلَا يَذَكُرُ لَهُ بُولُ مَنْ هُو فَإِنْ سَأَلُهُ قَالَ : هُو بُولُ مُريضُ عَنْدُنا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) المنتظم ٩/ ٢٣١.

[۱۳۳/۸] لقد (المتانى بطوس) قصاؤه المحتوم وليسس إلّا رضائسي والصبر والتسليم

مات بطُوسَ يومَ السبتِ لثلاثِ حَلَوْنَ مِن مُجمادى الآخرةِ سنةَ ثلاثِ وتسعين ومائةٍ . وقيل أن إنه توفّى في مُجمادى الأولى . وقيل : في ربيعِ الأولى . وله مِن العمرِ خمسٌ ، "وقيل : ستِّ " . وقيل : سبعٌ . وقيل : ثمانٍ وأربعون سنةً . ومدةُ ولايتِه الحُلافة ثلاثُ وعشرون سنةً وشهرٌ وثمانيةَ عشَرَ يومًا . وقيل : وثلاثةُ أشهرٍ . وصلى عليه ابنُه صالحٌ ، ودفِن بقريةٍ (أمن قرى طُوسَ ) يقالُ لها : سَناباذُ ، رحِمه اللّهُ وسامَحه وأدخَله الجنةَ .

وقال بعضُهم (<sup>(۰)</sup>: قرأتُ على خيامِ الرشيدِ بسناباذَ ، والناسُ منصرِفون مِن طوسَ مِن بعدِ موتِه :

منازلُ العسكرِ معمورةٌ والمنزلُ الأعظمُ مهجورُ خليفةُ اللَّهِ بدارِ البِلى تسفِى (٢) على أجداثِه المورُ (٧) أقبلت العِيرُ تُباهى به وانصرفتْ تندُبه العِيرُ (٩) وقد رثاه أبو الشِّيص فقال (٩) . (٩)

<sup>(</sup>۱ - ۱) في النسخ: «أتى بي طوسا». والمثبت من المنتظم ٢٣١/٩ .

<sup>(</sup>٢) المنتظم ٩/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من: ب، م. وانظر معجم البلدان ٣/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٥) مختصر تاریخ دمشق ۲۷/ ۳۸.

<sup>(</sup>٦) في م: (تسعي).

<sup>(</sup>٧) المور: الغبار المتردد في الهواء. الوسيط (م و ر).

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ب.

<sup>(</sup>۹) تاریخ الطبری ۸/ ۳۶۴، المنتظم ۹/ ۲۳۲.

( غرَبتْ في الشْرقِ شمسٌ فلها العينان تدمَعْ ما رأيْنا قطُّ شمسًا غرَبتْ مِن حيثُ تطلُعْ اللهِ

وقد رثاه الشعراءُ بقصائدَ. قال أبو الفرِج ابنُ الجوزِيِّ في « المنتظَمِ » (٢) : وقد خلَّف الرشيدُ مِن الميراثِ ما لم يُخلِّفه أحدٌ مِن الحلفاءِ ، مِن الجواهرِ والأثاثِ والأمتعةِ سوى الضِّياعِ والدورِ ما قيمتُه مائةُ ألفِ ألفِ دينارِ ، (أوخمسةٌ وثلاثون ألفِ دينارِ ، قال ابنُ جريرِ (٥) : وكان في بيتِ المالِ لمصالحِ الناسِ تسعُمائةِ (١) ألفِ ألفِ ألفِ ونيِّف .

#### ذكر زوجاتِه وبنيه وبناتِه

تزوَّج أمَّ جعفر زُبيدةَ بنتَ عمِّه جعفرِ بنِ أبي جعفرِ المنصورِ ، في سنةِ خمسٍ وستين ومائةٍ في حياةٍ أبيه المهديِّ ، فولَدت له محمدًا الأمينَ ، وماتت في سنةِ ستَّ عشرةَ ومائتين كما سيأتي . وتزوَّج (المه العزيزِ) أمَّ ولد كانت لأخيه موسى الهادى فولَدت له عليَّ بنَ الرشيدِ . وتزوَّج أمَّ محمدِ بنتَ صالحِ المسكينِ ، والعباسة (۱۸) بنتَ عمِّه سليمانَ بنِ أبي جعفرٍ ، فرُقَّتا إليه في ليلةٍ واحدةٍ سنة سبع

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٢) المنتظم ٩/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليست في المنتظم.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ٨/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٦) في م: (سبعمائة).

<sup>(</sup>٧ - ٧) زيادة من: م. وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٨) في س، ص: «العباسية».

وثمانين ومائة بالرَّقَّةِ. وتزوَّج عزيزة بنت الغِطريفِ، وهي بنتُ خالِه أخى أمَّه الخيزرانِ، وتزوَّج ابنة عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ عثمانَ بنِ عفّانَ العثمانية ، ويقالُ لها: الجُرُشيةُ. لأنَّها ولِدت بجُرَشَ باليمنِ. وتوفَّى الرشيدُ عن أربعِ حرائرَ (۱) ؛ زبيدة ، وعباسة (۱) ، وابنةِ صالح ، والعثمانيةِ هذه. وأمّا الحظايا مِن الجَوارِي فكثيرٌ جدًّا حتى قال بعضُهم: إنه كان عندَه (۱) في دارِه أربعة [ ۱۳٤/د] اللفِ جارية (۱۳٤/د) .

وأما أولادُه الذكورُ فمحمدٌ الأمينُ بنُ زُبيدة ، وعبدُ اللَّهِ المأمونُ مِن جاريةِ اسمُها مراجلُ ، ومحمدٌ أبو إسحاقَ المعتصِمُ مِن أمِّ ولدٍ يقالُ لها : ماردةُ (٥) والقاسمُ المؤتمنُ مِن جاريةٍ يقالُ لها : قصفُ . وعلى أمَّه أمةُ العزيزِ ، وصالحٌ مِن جاريةٍ اسمُها رثمُ (١) ، ومحمدٌ أبو يعقوبَ ، ومحمدٌ أبو عيسى ، ومحمدٌ أبو العباس ، ومحمدٌ أبو على ، كلُّ هؤلاء مِن أمهاتِ أولادٍ .

ومِن الإناثِ سكينةُ من قصفَ (١) ، وأمَّ حبيبٍ من ماردةَ ، وأروَى ، وأمُّ الحسنِ ، وأمُّ محمدِ حمدونةُ ، (وفاطمةُ وأمُّها غُصَصُ (، وأمُّ سلمةَ ، وخديجةُ ، وأمُّ القاسم ، و(٩) ملةُ ، وأمُّ على ، وأمُّ (١٠) الغاليةِ ، ورَيطةُ ، كلُّهن مِن أمهاتِ أولادٍ .

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل، ب، م.

<sup>(</sup>٢) في س، ص: (عباسية).

<sup>(</sup>٣) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: (سراري حسان).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، س، ص: (مارية). وانظر تاريخ الطبري ١٦٠٠/٨.

<sup>(</sup>٦) في ب، ظ: (ريم). وفي م: (رئم). وسقط من: ص. وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٧) في ب: (قصيف).

<sup>(</sup>٨ - ٨) في الأصل، ظ: « وأم ابنها ». وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٩) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>١٠) سقط من: الأصل، ب، س، ص، ظ. وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٣٦٠.

# خلافةُ محمدِ الأمينِ بنِ هارونَ الرشيدِ ابنِ محمدِ المهدىّ بنِ أبى جعفرِ المنصورِ

لمَّا توفّى هارونُ الرشيدُ بطُوسَ فى مجمادى الآخرةِ مِن هذه السنةِ – أعنى سنة ثلاث وتسعين ومائة – كتب صالح بنُ الرشيدِ إلى أخيه – ولى العهدِ مِن بعدِ أبيه – محمدِ بنِ الرشيدِ الملقَّبِ بالأمينِ، وهو ابنُ زُبيدَةَ ، يعلِمُه ببغدادَ بوفاةِ أبيه ويعزِّيه فيه ، فلمًا وصَل الكتابُ صحبةَ رجاءِ الخادمِ ومعه الخاتمُ والقضيبُ والبُردةُ ، يومَ الخميسِ الرابعَ عشرَ مِن جمادى الآخرةِ ، ركِب الأمينُ مِن قصرِه بالخلّدِ (() إلى قصرِ أبي جعفرِ المنصورِ – الذي يقالُ له : قصرُ الذَّهبِ – (على سطً المناسِ ، فصلَّى بالناسِ ، فطلًا بغدادَ ، (أو كان ذلك يومَ الجمعةِ النصفَ مِن جمادَى ) ، فصلَّى بالناسِ ، فرعد المنبرَ ، فخطَبهم وعزَّاهم فى الرشيدِ ، وبسَط آمالَ الناسِ ، ووَعَدهم الخيرَ ، وبايَعه الخواصُّ مِن قومِه ، ووجوهُ الأمراءِ ، وأمَر بصرفِ أعطياتِ الجندِ عن الخيرَ ، وبايَعه الخواصُّ مِن قومِه ، ووجوهُ الأمراءِ ، وأمَر بصرفِ أعطياتِ الجندِ عن سنتين ، نزل وأمَر عمَّه سليمانَ بنَ أبي () جعفرِ أن يأخذَ البيعةَ له مِن بقيَّةِ الناسِ ، ووقع فلمًا انتظَم أمرُ الأمينِ ببغدادَ () ، واستقام حالُه فيها حسدَه أخوه المأمونُ ، ووقع فلمًا انتظَم أمرُ الأمينِ ببغدادَ () ، واستقام حالُه فيها حسدَه أخوه المأمونُ ، ووقع

<sup>(</sup>۱) الخلّد: قصر بناه المنصور، وبنيت حواليه منازل فصارت محلة كبيرة عرفت بالخلد. معجم البلدان /۲ وووي.

<sup>(7-7)</sup> في الأصل: «في شط»، وفي س: «في وسطه»، وفي ظ: «في وسط». وانظر معجم البلدان 7/90.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ب، م.

#### ذكرُ اختلافِ الأمينِ والمأمون

وكان السبب في ذلك أنَّ الرشيدَ لمَّا ( كان قد ) وصَل إلى أولِ بلادِ خراسانَ ، وهَب جميعَ ما ( كان معه ) مِن الحواصلِ والدوابِّ والسلاحِ لولدِه المُمونِ ، وجدَّد له البيعة ، وكان الأمينُ قد بعَث بكرَ بنَ المعتمرِ بكتبِ في خفية ليوصِّلُها إلى الأمراءِ إذا مات الرشيدُ ، فلمَّا توفِّي الرشيدُ نفَذَتِ الكتبُ إلى الأمراءِ ، وإلى صالحِ بنِ الرشيدِ ، وفيها كتابٌ إلى المأمونِ يأمُرُه بالسمعِ والطاعةِ ، الأمراءِ ، والى صالحِ بنِ الرشيدِ ، وفيها كتابٌ إلى المأمونِ يأمُرُه بالسمعِ والطاعةِ ، فأتحذ صالحُ البيعة مِن الناسِ للأمينِ ، وارتحلَ الفضلُ بنُ الربيعِ – الحاجبُ ( ) فأخذ صالحُ البيعةِ التي ( أخذتُ منهم ) بالجيشِ إلى بغدادَ وقد بقى في نفوسِهم تحرُّجُ مِن البيعةِ التي ( أخذتُ منهم ) للمأمونِ ، وكتب إليهم المأمونُ يدعوهم إلى بيعتِه فلم يُجيبوه ، فوقعتِ الوحشةُ بينَ الأحوين ، ولكنْ تحوّلَ عامةُ [ ۱۳۶/ ۱۳ فا ] الجيشِ إلى الأمينِ ، فعندَ ذلك كتب المأمونُ إلى أخيه بالسمعِ والطاعةِ والتعظيمِ ، وبعَث إليه مِن هدايا خراسانَ المأمونُ إلى أخيه بالسمعِ والطاعةِ والتعظيمِ ، وبعَث إليه مِن هدايا خراسانَ وغيرِ ذلك ، وهو نائبٌ عليها ، وقد أمر الأمينُ في صبيحةِ يومِ السبتِ ، بعدَ أُخذِ البيعةِ له يومَ الجُمعةِ ، ببناءِ ( ميدانين للصّوالجةِ ) ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: ﴿ كَانَ فِيهِ ﴾ . وفي ب: ﴿ كَانَ فِيهَا ﴾ . وفي م: ﴿ فِيهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الأصل: ﴿أَخَذَتُ عَلَيْهُم ﴾ . وفي س ، ظ: ﴿عَلَيْهُم ﴾ . وفي م ، ص: ﴿أَخَذَت ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب، م: «ميدانين للصيد». وفي س، ص، ظ: «ميادين للصوالجه». وفي تاريخ الطبرى: أنه بني ميدانا للصوالجة واللعب.

فقال في ذلك بعضُ الشعراءِ :

بَنَى أمينُ اللَّهِ مَيدانا وصَيَّر الساحة بُستانا وكانتِ الغِزلانُ فيه بانا يُهدَى إليه فيه غِزلانا

وفى هذه السنةِ فى شعبانَ منها قدِمتْ زُبيدةُ مِن الرَّقَّةِ بالحزائنِ وما كان عندَها مِن التُّحَفِ والثِّيابِ، فتلقَّاها ابنُها الأمينُ إلى الأنبارِ ومعه وجوهُ الناسِ.

وأقرَّ الأمينُ أخاه المأمونَ على ما تحتَ يدِه مِن خراسانَ والرَّىِّ وغيرِ ذلك، وأقرَّ أخاه القاسمَ على الجزيرةِ والثُّغورِ، وأقرَّ عُمالَ أبيه على البلادِ إلّا القليلَ منهم.

ومات فى هذه السنة نِقْفورُ (٢) ملكُ الرومِ، قتلتُه البُرْجانُ، وكان ملْكُه سبعَ (٢) سنينَ، وأقام بعدَه ولدُه إستبراقُ (٤) شهرين فمات، فملكهم ميخائيلُ زوجُ أختِ نِقْفورَ، لعَنهم اللَّهُ.

( وفيها تواقَع ، هَرثَمةُ بنُ أعينَ – نائبُ خراسانَ – ورافعُ بنُ الليثِ، فاستَجاش رافعٌ بالتركِ، ثم هرَبوا وبقِي رافعٌ وحدَه فضعُف أمرُه.

وحجٌ بالناسِ (أفي هذه السنةِ أن أنهُ الحجازِ داودُ بنُ عيسي بنِ موسى

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۸/ ۳۷۳.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب: ﴿ يقفور ﴾ . وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) في ب، س، م، ص، ظ: (تسع). وانظر تاريخ الطبري ٨/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب، س، ظ: «استراق». وفي ص: «اشنراق». وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٣٧٣.

 <sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: ﴿ قد تواضع ﴾ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من: ص.

ابن محمدِ بن عليٌ .

#### وفيها توفَّى مِن الأعيانِ :

إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّةُ (١) وهو مِن أَثمةِ العلماءِ والمحدِّثين الرُّفعاءِ ، روَى عنه الشافعيُ ، وأحمدُ بنُ حنبلِ . وقد ولى المظالم ببغدادَ ، وكان ناظرَ الصدقاتِ بالبصرةِ ، وكان ثقةً نبيلًا جليلًا كبيرَ القدْرِ (٢) ، قليلَ التَّبسمِ ، وكان يتَّجِرُ في المبلوسرةِ ، وكان ثقةً نبيلًا جليلًا كبيرَ القدْرِ (١) أصحابَه (أُ مِن العلماءِ ، منهم البَّرِّ فينفِقُ منه على عيالِه ، ويحجُّ منه ، ويَبَرُ (١) أصحابَه (أُ مِن العلماءِ ، منهم الشُفيانان (٥) وغيرُهما ، وقد ولَّاه الرشيدُ القضاءَ ، فلمَّا بلَغ عبدَ اللَّهِ بنَ المباركِ الشُفيانان (٥) وغيرُهما ، وقد ولَّاه الرشيدُ القضاءَ ، فلمَّا بلَغ عبدَ اللَّهِ بنَ المباركِ أنَّهُ ولى القضاءَ بعَث (١) إليه (٧ يعتِبُ عليه و٧) ، يلومُه نظمًا ونثرًا ، فاستَعفَى ابنُ عُليَّةَ الرشيدَ (٢) مِن القضاءِ فأعفاه .

وكانتْ وفاتُه فى ذى القَعدةِ مِن هذه السنةِ ، ودُفِن فى مقابرِ عبدِ اللَّهِ بنِ مالكِ .

محمدُ بنُ جعفرِ (^)، المقلبُ بغُنْدَرِ، روَى عن شعبةَ، وسعيدِ بنِ أبى عَروبةَ، و ( $^{\text{V}}$  عن خلْقِ. وعنه جماعةً ( $^{\text{V}}$  منهم أحمدُ بنُ عن خلْقِ. وعنه جماعةً ( $^{\text{V}}$  منهم أحمدُ بنُ

 <sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : طبقات خليفة ١/ ٤١، وثقات ابن حبان ٤٤/٦ – ٤٠، وتاريخ بغداد ٦/ ٢٢٩،
 وتهذيب الكمال ٣/ ٣٣، وسير أعلام النبلاء ٩/ ١٠٠، وتذكرة الحفاظ ١/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٣) في س، ص، ظ: ( من ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: (منه مثل).

<sup>(</sup>٥) يعنى سفيان الثورى وسفيان بن عيينة .

<sup>(</sup>٦) في ب، م: (كتب).

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٨) طبقات خليفة ١/ ٥٤٥، وتاريخ بغداد ٢/ ١٤٩، وتهذيب الكمال ٢٥/ ٥، وسير أعلام النبلاء ٩ / ٩٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ٣٥٠، وتذكرة الحفاظ ١/ ٣٠٠.

حنبلٍ. وكان ثقةً جليلًا حافظًا متقِنًا ( في الحديثِ ). وقد ذكِر عنه حكاياتٌ تدلُّ على [٨-١٣٥] تَغْفيلِه في أمور الدنيا.

وكانتُ وفاتُه بالبصرةِ في هذه السنةِ ، وقيل : في التي بعدَها .

( وقد لقّب بهذا اللَّقبِ جماعةٌ ( أمِن المحدِّثين ) مِن المتقدِّمين والمتأخّرين .

#### ' وَمِمَّن تُوفِّي فيها :

هارونُ الرشيدُ أميرُ المؤمنين، وقد تقدَّمت ترجمتُه (°) قريبًا'.

وأبو بكرِ بنُ عَيَّاشِ (٢) ، أحدُ الأئمةِ ، سمِع أبا إسحاقَ السَّبيعيَّ ، والأعمشَ ، وهشامَ (٢) بنَ عُروةَ وجماعةً .

وحدَّث عنه خلقٌ ( مِن الثِّقاتِ ) ، منهم أحمدُ بنُ حنبلٍ . قال فيه يزيدُ بنُ هارونَ ( ، ) كان خيِّرًا فاضلًا لم يضَعْ جنبَه إلى الأرض أربعين سنةً .

قالوا(٩) : ومكَث ستِّين سنةً يختِمُ القرآنَ في كلِّ يوم ختمةً كاملةً ، وصام

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، س، ظ.

<sup>(</sup>٥) تقدمت في ص ٢٧.

<sup>(</sup>٦) طبقات خليفة ١/ ٣٩٨، وتاريخ بغداد ١٤/ ٣٧١، وتهذيب الكمال ٣٣/ ٢١٩، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٤٣٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠٠هـ) ص ٤٩٤، وتذكرة الحفاظ ١/ ٢٦٥، وغاية النهاية في طبقات القراء ١/ ٣٢٥.

وعایه اسهایه می عبعات الفراء ۱٬۵۷۱. (۷) بعده فی م: «وهمام». وانظر تهذیب الکمال ۳۳/ ۱۳۰.

<sup>(</sup>۸) تاریخ بغداد ۱۶/ ۳۸۰.

<sup>(</sup>٩) تاريخ بغداد ١٤/ ٣٨٢، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٤٤٢، بلفظ ﴿ أَربعين سنة ﴾ .

ثمانين رمضانًا، وتوفِّى وله ستٌّ وتسعون سنةً، ولمَّ احتُضِر بكَى عليه ابنُه، فقال (۱): يابنيَّ علام تبكى ؟ واللَّهِ ما أتَى أبوك فاحشةً قطُّ.

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱/ ۳۸۳.

# ثم دخلت سنة أربع وتسعين ومائةٍ

فيها (۱) خلَع أهلُ حمصَ نائبَهم، فعزَله عنهم الأمينُ، ووَلَّى عليهم عبدَ اللَّهِ ابنَ سعيدِ الحَرَشِيَّ ، فقتَل طائفةً مِن وجوهِها، وحرَّق نواحيَها بالنارِ، فسألوه الأمانَ فأمَّنَهم (۲)، ثم هاجوا، فضرَب أعناقَ كثيرِ منهم أيضًا.

وفيها عزَل محمدٌ الأمينُ أخاه القاسمَ عن الجزيرةِ والثَّغورِ ، ووَلَّى على ذلك خُريمةَ بنَ خارمٍ ، وأمَر أخاه بالمُقامِ عندَه ببغدادَ .

وفيها أمر الأمينُ بالدُّعاءِ لولدِه موسى على المنابرِ في سائرِ الأمصارِ ، وبالإمرةِ مِن بعدِه (ئ) ، وسمَّاه الناطق بالحقِّ ، ثم يُدعَى بعدَه للمأمونِ ، ثم للقاسم ، ومِن نيةِ الأمينِ الوفاءُ لأخويه بما شرَط لهما ، فلم يزَلْ به الفضلُ بنُ الربيعِ حتى غيَّر نيتَه في أخويه ، وحسَّن له خلْعَ المأمونِ والقاسمِ ، وصغَّر عندَه شأنَ المأمونِ ، وإنَّما حمَله على ذلك خوفه مِن المأمونِ إن أفضَتْ إليه الحلافةُ ( يومًا مِن الدهرِ ، فيسعَى في على ذلك خوفه مِن المأمونِ أن أفضَتْ إليه الحلافة ( يومًا مِن الدهرِ ، فيسعَى في خلْعِه ، وزوالِ الولايةِ عنه ( ) ، فوافقه الأمينُ على ذلك ، وأمَر بالدعاءِ لولدِه موسى مِن بعدِه بولايةِ عهدِه ، وذلك في ربيع الأولِ منها .

فلمَّا بلَغ ذلك المأمونَ قطعَ البريدَ عنه، وترَك ضربَ اسمِه على السُّكةِ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/ ۳۷۶، والمنتظم ۱۰/۳، والکامل ٦/ ۲۲۷.

<sup>(</sup>۲) فى الأصل، ب: «الحربي». وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٣٧٤، والكامل ٦/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل، س، ص، ظ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عنده».

<sup>(° - °)</sup> في ب، م: «أن يخلعه من الحجابة».

والطُّرُزِ، وتنكُّر لأخيه الأمينِ، وبعَث رافعُ بنُ الليثِ إلى المأمونِ يسألُ منه الأمانَ ، فأمَّنه ، فسار إليه بمَن معه ، فأكرَمه المأمونُ وعظَّمه ، وجاء هَرثَمةُ على إثرِه فتلقَّاه المأمونُ ووجوهُ الناس، وولَّاه الحرسَ، فلمَّا بلَغ الأميـنَ أنَّ الجنودَ قد التُّفُّتْ على أخيه المأمونِ ساءه ذلك وأنكَره ، وكتَب إلى المأمونِ كتابًا وأرسَل إليه رُسلًا ثلاثةً مِن أكابرِ الأمراءِ، يسألُه أن يجيبَه إلى تقديم [١٣٥/٨] ولدِه موسى عليه، وأنَّه قد سمَّاه الناطقَ بالحقِّ، فأظهَر المأمونُ الامتناعَ وشرَعوا في مطايبتِه وملاينتِه ، وأن يجيبَهم إلى ذلك ، فأتى كلُّ الإباءِ ، فقال له العباسُ بنُ موسى بن عيسى : فقد خلَع أبي نفسَه فماذا كان ؟ فقال : إن أباك كان امرءًا مُكْرَهًا (١) ، ثم لم يَزلِ المَامُونُ يَعِدُ العباسَ ويمنِّيه حتى بايَعه بالخلافةِ، ثم لمَّا رجَع إلى بغدادَ كان يراسِلُه بما كان مِن ''الأمرِ ببغدادَ'' ويناصِحُه ، ولمََّا رَجَع الرسلُ إلى الأمينِ أخبَروه بما كان مِن جوابِه ، فعندَ ذلك صمَّم الفضلُ بنُ الربيع على الأمينِ في خلع المأمونِ ، فخلَعه وأمَر بالدعاءِ لولدِه " في العراقِ كلُّه وبلادِ الحجازِ وغيرِها مِن البلادِ ، وسمَّاه الناطِقَ بالحقِّ ، وجعَلوا ۖ مَن يتكلُّم ۚ في المأمونِ ويذكُرُ ۗ ۚ مساوئه، وبعَثوا إلى مكةَ فأخَذوا الكتابَ الذي كتَبه الرشيدُ وأودَعه في الكعبةِ ، فَمَزَّقه الأمينُ ، وأكَّدوا البيعةَ للناطقِ بالحقِّ موسى بنِ الأمينِ على ما يَلِيه أبوه مِن الأعمالِ، وجرَتْ بينَ الأمينِ والمأمونِ مكاتباتٌ ورسلٌ يطولُ بسُطُها، وقد استَقصاها الإمامُ أبو جعفرِ ابنُ جريرِ في «تاريخِه» (٦)، ثم آلَ

<sup>(</sup>١) في م: «مكروها».

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في ب، م: «أمر الأمين».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب، م: «في سائر البلاد وأقاموا».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (يتكملون).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «يذكرون».

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبرى ٧٥/٨ - ٣٨٥.

الحالُ<sup>(۱)</sup> إلى أن احتَفَظ كلِّ منهما على بلادِه وحصَّنها وهيَّأ الجيوشَ والجنودَ وتألَّف الرَّعايا .

وفى هذه السنةِ غَدَتِ (٢) الرومُ على ملكِهم ميخائيلَ، فرامُوا خلْعَه وقتْلَه، فترَك الملكَ وترهَّب، وولَّوا عليهم ليونَ (٢).

وحجَّ بالناسِ نائبُ الحجازِ داودُ بنُ عيسى ، وقيل : عليُّ بنُ الرشيدِ .

### وقد توفِّي فيها مِن الأعيانِ :

سَلْمُ بنُ سالمٍ ، أبو محمد (التَّلْخِيُّ) ، قدِم بغدادَ وحدَّث بها عن إبراهيم بنِ طَهمانَ والتُوريِّ . وعنه الحسنُ بنُ عرفةَ . وكان عابِدًا زاهِدًا ، مكَث أربعين سنةً لم نرَ له فِراشًا ، وصامَها كلَّها إلَّا يومَ عيدِ فطر أو أضحى ، ولم يرفَعْ رأسَه إلى السماءِ ، وكان داعيةً إلى الإرجاءِ ، ضعيفَ الحديثِ ، إلَّا أنَّه كان رأسًا في الأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عن المنكرِ ، وكان قد قدِم بغدادَ فشنَّع على الرشيدِ ، فحبَسه وقيَّده باثنَى عشرَ قيدًا ، فلم يزَلْ أبو معاويةَ يشفَعُ فيه حتى تركوه في أربعةِ قيودٍ ، ثم كان يدعو اللَّه أن يردَّه إلى أهلِه . فلمَّا توفِّي الرشيدُ أطلَقتْه زُبيدةً

<sup>(</sup>١) في ب، م: ﴿بهما الأمر﴾.

<sup>(</sup>٢) في ب، م: (غدرت).

<sup>(</sup>٣) في ب، م: (اليون). وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ب ، م ، ص : « سالم » . وفي ظ : « مسلم » . وانظر تاريخ بغداد ٩/ ١٤٠ ، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ب، س، م، ظ: ( بحر، وانظر تاريخ بغداد ٩/ ١٤٠، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته فی: طبقات خلیفة ۲/ ۸۳۸، والجرح والتعدیل ۲۲۶۲، وتاریخ بغداد ۹/ ۱۶۰، وسیر أعلام النبلاء ۹/ ۳۲۱، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۹۱ – ۲۰۰هـ) ص ۲۰۷، والوافی بالوفیات ۲/ ۳۰۰.

فرجَع (اللي أهلِه" - وكانوا بمكةَ قد جاءوا مُحجّاجًا - فمرِض بمكَّةَ .

واشتَهى يومًا بَرَدًا، فسقَط فى ذلك اليومِ (٢) بَرَدٌ أَنَّ ، فأكَل منه. ومات فى ذى الحِجَّةِ مِن هذه السنةِ .

عبدُ الوهابِ بنُ عبدِ الجيدِ الثقفيُ (١٠) ، كانتْ غَلَّتُه في السنةِ قريبًا مِن خمسين ألفًا ينفِقُها كلَّها على أهلِ الحديثِ . توفِّى عن أربعِ وثمانين سنةً .

أبو النصرِ الجهني المصابُ (°) كان مقيمًا بالمدينةِ النبويةِ بالصَّفَّةِ [١٣٦/٥] مِن المسجدِ في الحائطِ الشماليِّ منه، وكان يطيلُ السكوت، فإذا سُئِل أجاب بجوابٍ حسنٍ، ويتكلَّمُ بكلماتٍ مفيدةٍ تؤثّرُ عنه وتكتب، وكان يخرجُ يومَ الجُمعةِ قبلَ الصلاةِ فيقفُ على مجامعِ الناسِ فيقولُ (١): ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَاخْشُواْ يَوْمًا لَا يَجْرِى وَالِدُ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُو جَازٍ عَن وَالِدِهِ مَنَّكُمْ وَاخْشُواْ يَوْمًا لَا يَجْرِى وَالِدُ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُو جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْعًا ﴾ [لقمان: ٣٣]. و: ﴿ يَوْمًا لَا يَجْرِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلا يُقْبَلُ مِنهَا شَعْعَةٌ وَلا يُؤخذُ مِنهَا عَدَلُ ﴾ [البقرة: ٤٤]. ثم ينتقِلُ (لا مِن جماعة الى حماعة (١ يعرُجُ حتى يصلّى جماعة (١ عن يعرُجُ حتى يصلّى عنه الجمعة ، ثم لا يخرُجُ حتى يصلّى

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في ب، س، م، ص، ظ: (الوقت).

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «حين اشتهاه».

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: طبقات خليفة ١/ ٥٤٢، وتاريخ بغداد ١١/ ١٨، وتهذيب الكمال ٢٩/١، ٥٠٣/١، وتهذيب الكمال ٢٩٩، وتذكرة وسير أعلام النبلاء ٩/ ٢٣٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ٢٩٩، وتذكرة الحفاظ ١/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: المنتظم ١٠/ ٩. وفيه: «أبو نصر الجهيني».

<sup>(</sup>٦) المنتظم ١٠/١٠.

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>A) بعده في ب، م: «أخرى ثم إلى أخرى».

العشاءَ الآخرةَ .

وقد وعظ مرةً هارونَ الرشيدَ بكلامٍ حسنِ فقال (۱): اعلَمْ أَنَّ اللَّهَ سَائِلُكُ عن أُمَّةِ نبيّه ، فأعِدَّ لذلك جوابًا ، وقد قال عمرُ بنُ الخطابِ : لو ماتتْ سَخلةٌ بالعراقِ ضياعًا (۲) لخشِيتُ أن يسألني اللَّهُ عزَّ وجلَّ عنها . فقال : إنِّي لستُ كعمرَ ، وإنَّ ضياعًا (۲) دهرى ليس كدهرِه . فقال : ما هذا بمُغْنِ عنك شيئًا . فأمَر له بثلاثِمائةِ دينارِ ، فقال : أنا رجلٌ مِن أهلِ الصَّفَّةِ ، فمُرْ بها فلْتُقسَّمْ عليهم وأنا واحدٌ (۳) منهم .

<sup>(</sup>۱) المنتظم ۱۰/۱۰.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، س، ص، ظ.

<sup>(</sup>٣) زيادة من: ب، م.

# ثم دخَلتْ سنة خمسِ وتسعين ومائةٍ

ففى صفرٍ منها أمر الأمينُ أن لا يُتَعامَلَ بالدراهمِ والدنانيرِ التي عليها اسمُ المأمونِ ، ونهَى أن يُدعَى له على المنابرِ ، وأن (المقتصرَ على الدعاءِ له ، ثم مِن بعدِه لولدِه الناطقِ بالحقّ) .

وفيها تسمَّى المأمونُ بإمامِ المؤمنين (٣).

وفى ربيع الآخِرِ منها عقد الأمينُ لعليٌ بنِ عيسى بنِ ماهانَ الإمارةَ على الجبلِ، وهَمَذَانَ (٥) ، وأصبهانَ ، وقُمَّ وتلك البلادِ ، وأمَره بحربِ المأمونِ وجهَّز معه جيشًا كثيرًا ، وأنفَق فيهم نفقاتِ عظيمةً ، وأعطاه مائتى ألفِ دينارٍ ، ولولدِه خمسين ألفَ دينارٍ ، وألفَى سيفِ محلَّى ، وستةَ آلافِ ثوبٍ للخِلَعِ .

وخرَج على بنُ عيسى بنِ ماهانَ مِن بغدادَ في أربعين ألفَ (\*) فارس، ومعه قيدٌ مِن فضَّة ؛ ليأتي بالمأمونِ فيه . وخرَج الأمينُ معه مشيِّعًا ، فسار حتى وصَل إلى الرَّكِّ ، فتلقَّاه الأميرُ طاهرٌ في أربعةِ آلافٍ ، فكانت بينَهم أمورٌ آلَ الحالُ فيها إلى أنِ اقتتَلوا ، فقتِل على بنُ عيسى ، وانهزَم أصحابُه ومحمِل رأشه وجثتُه إلى أنِ اقتتَلوا ، فقتِل على بنُ عيسى ، وانهزَم أصحابُه ومحمِل رأشه وجثتُه إلى

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/ ۳۸۹، والمنتظم ۱۰/ ۱۱، والکامل ۲/ ۲۳۹.

۲ ) في ب، م: «يدعي له ولولده من بعده».

 <sup>(</sup>٣) كذا في المنتظم، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ - ٢٠٠ هـ) ص ٢٤، وفي تاريخ الطبرى والهدى ٥.

<sup>(</sup>٤) زيادة من: ب، م.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: ٥ همدان ٥. والمثبت من تاريخ الطبري ٨/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٦) بعده في ب، م: «مقاتل».

الأميرِ طاهرٍ ، فكتَب بذلك إلى وزيرِ المأمونِ ذى الرِّياسَتَين . وكان الذى قتَل عليَّ ابنَ عيسى رجلٌ يقالُ له : طاهرُّ الصغيرُ . فسمِّى ذا اليمينين (١) ؛ لأنَّه أخَذ السيفَ بيدَيه الثِّنْتَين ، فذبَح به عليَّ بنَ عيسى بنِ ماهانَ ، ففرح بذلك المأمونُ وذَوُوه .

وانتَهى الخبرُ إلى الأمينِ وهو يصيدُ السمكَ مِن دِجلةَ ، فقال : وَيْحَك ، دَعْنَى مِن هذا ؛ فإن كوثرًا (٢) قد صاد سمكَتَين ، ولم أَصِدْ بعدُ شيئًا . وأرجَف الناسُ ببغدادَ ، وخافوا غائلةَ هذا الأمرِ ، وندِم محمدٌ [١٣٦/٨] الأمينُ على ما كان منه مِن نكْثِ العهدِ ، وخلْعِ أخيه المأمونِ ، وما وقع مِن الأمرِ الفظيعِ . وكان رجوعُ الخبرِ إليهم بذلك في شوالٍ منها .

ثم جهّز عبد الرحمنِ بنَ جَبَلَةً (") الأَبْناوى في عشرين ألفًا مِن المقاتِلةِ إلى هَمَذانَ ، ليقاتِلوا طاهرَ بنَ الحسينِ بنِ مصعبٍ ومَن معه مِن الحُراسانيَّةِ ، فلمًا اقتَرَبوا منهم تواجَهوا ، فتقاتَلوا قِتالًا شديدًا ، فكثُرَتِ القَتلَى بينَهم (أمِن الفريقين ) ، ثم انهزَم أصحابُ عبدِ الرحمنِ بنِ جَبَلةَ ، فلَجَئوا إلى هَمَذانَ ، فحاصَرهم فيها طاهرُ حتى اضطرَّهم إلى أن دعوا إلى الصلحِ ، فصالحَهم وأمنهم ووفَّى لهم ، وانصرَف عبدُ الرحمنِ بنُ جَبَلةً (وقد بقى منهم أنَّهم راجِعِين ) ، ثم غدَروا بأصحابِ طاهر ، وحمَلوا عليهم وهم غافِلون ، فقتَلوا منهم خلقًا ، وصبَر لهم أولئك ، ثم نهَضوا إليهم فحمَلوا عليهم فهزَموهم وقتَلوا أميرَهم عبدَ الرحمنِ لهم أولئك ، ثم نهضوا إليهم فحمَلوا عليهم فهزَموهم وقتَلوا أميرَهم عبدَ الرحمنِ

<sup>(</sup>١) في ص: «اليمنين». وانظر تاريخ الطبرى ٣٩٣/٨. وسوف يأتى في صفحة ١٦٣، في أحداث سنة سبع ومائتين أن هذا لقب لطاهر بن الحسين، ونقل هناك اختلافا في سبب تسميته بذلك.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب، س، ظ: «كريزا». وفي ص: «كويرا». وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل، ص: «حبلة». وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٤١٢.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في ب، م: «على أن يكون راجعا إلى بغداد». والسياق في النسخ مضطرب.

ابنَ جَبَلةً (١) ، وفرَّ أصحابُه خائبين .

فلمَّا رَجَعُوا إلى بغدادَ و (٢) اضطَربتِ الأمورُ، وكثُرتِ الأراجيفُ، وكان ذلك في ذي الحِجَّةِ مِن هذه السنةِ، وطرّد طاهرٌ عُمالَ محمدِ الأمينِ عن قَرْوينَ وتلك النواحي، وقوى أمرُ المأمونِ جدًّا بتلك البلادِ.

وفى ذى الحِجَّةِ مِن هذه السنةِ ظهَر أمرُ السَّفيانيِّ بالشَّامِ ، واسمُه على بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ خالدِ بنِ يزيدَ بنِ معاويةَ بنِ أبى سفيانَ ، فعزَل نائبَها ، ودَعا إلى نفسِه ، فبعَث إليه الأمينُ جيشًا ، فلم يقدَموا عليه بل أقاموا بالرَّقَّةِ ، وكان مِن أمرِه ما سنذكُرُه بعدُ .

وحجَّ بالناسِ في هذه السنةِ نائبُ الحجازِ داودُ بنُ عيسي .

### وفيها كانتْ وفاةُ جماعةٍ مِن الأعيانِ ؛ منهم :

إسحاقُ بنُ يوسفَ الأزرقُ (٢)، أحدُ أئمةِ الحديثِ (١)، روَى عنه الإمامُ أحمدُ وغيرُه.

بكَّارُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ مصعبِ بنِ ثابتِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الزَّبيرِ (°) ، وكان نائبَ المُدينةِ للرشيدِ ثِنتَى عشرةَ سنةً وأشهرًا ، وقد أطلَق الرشيدُ على يدَيه لأهلِها

<sup>(</sup>١) في الأصل، س، ص: «حبلة». وانظر تاريخ الطبري ٨/٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسخ ، ولعل الصواب حذف هذه الواو .

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ ١/ ٣٠٠، طبقات خليفة ٢/ ٨٤٨، وتاريخ بغداد ٦/ ٣١٩، وتهذيب الكمال ٢/ ٤٩٦، وسير أعلام النبلاء ٩/ ١٧١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ٩٧، والوافى بالوفيات ٨/ ٤٣١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، س، ص: «الأئمة».

<sup>(°)</sup> جمهرة نسب قريش وأخبارها ١٦٣، ١٦٣ – ١٩٧، والمنتظم ١٦/١، وتاريخ الإسلام (حوادث. ووفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ١٣٠، والوافي بالوفيات ١٨٧/١، والنجوم الزاهرة ١٤٨/٢.

أَلفَ أَلفِ دينارٍ ومائتي أَلفِ دينارٍ ، وكان شريفًا جوادًا معظَّمًا ممدَّحًا .

وأبو نُواسِ الشاعرُ المشهورُ ، واسمُه الحسنُ بنُ هانئَ بنِ عبدِ الأَوَّلِ بنِ صباحِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الجرَّاحِ بنِ وُهَيْبِ (٢) بنِ ذَوَّةَ (٣) بنِ غَيْم بنِ سليم (بن حكم بنِ صباحِ بنِ عبدِ الله بنِ الجرَّاحِ بنِ وُهَيْبِ الغوثِ بنِ طبّئُ بنِ أُدَدَ (٥) بنِ شبيبِ (١) سبيعِ بنِ سعدِ العشيرةِ بنِ مالكِ بنِ عمرِو بنِ الغوثِ بنِ طبّئ بنِ أُدَدَ (بنِ شبيبِ (بنِ سبيعِ بنِ الحارثِ بنِ زيدِ بنِ عَدى بنِ عوفِ بنِ زيدِ بنِ هَمَيْسَعِ بنِ عمرِو بنِ يَشْجُبَ بنِ عَريبِ الخارثِ بنِ كهلانَ بنِ سبأ بنِ يَشْجُبَ بنِ يَعْرُبَ بنِ قحطانَ بنِ عابرِ بنِ شالَخِ (٢) ابنِ زيدِ بنِ كهلانَ بنِ سامِ بنِ نوحٍ - كذا أن نسبه عبدُ اللَّهِ بنُ أبى (٨) سعدِ (ألوراقُ - أبو أرفَحْشَذِ بنِ سامِ بنِ نوحٍ - كذا أن نسبه عبدُ اللَّهِ بنُ أبى (٨) عبدِ اللَّهِ الحَكَمِيّ .

ويقالُ له: أبو نُوَاسِ البَصْرِيُّ. كان أبوه مِن أهلِ دمشقَ مِن جندِ مرُوانَ بنِ محمدٍ، ثم صار إلى الأهوازِ، وتزوَّج امرأةً يقالُ لها: مُجلْبانُ (٩). فولَدتْ له أبا نُواسٍ هذا، وابنًا آخرَ يقالُ له: أبو معاذٍ. ثم صار أبو نُواسٍ إلى البصرةِ، فتأدَّب بها على أبى زيدٍ وأبى عبيدةَ، وقرأ كتابَ سيبوَيْهِ، ولزِم خلفًا الأحمرَ، وصحِب

<sup>(</sup>۱) الشعر والشعراء ۲/ ۷۹۲، والأغانى ۲۰/ ۲۱، وتاريخ بغداد ۷/ ۴۳۱، وتاريخ دمشق ۱۹۱ × ۶۰۰ ووفيات ۱۹۱ – ووفيات ۱۹۱ – ۱۹۱ ووفيات ۱۹۱ – ۱۹۱ م. ۲۰۰هـ) ص ۵۰۹.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «هنب». والمثبت من تاريخ دمشق ١٣/٧٠٤.

ر ٣) سقط من: ص. وفي الأصل، ب: «دوة». وفي س، ظ: «دؤة». وفي م: «داود». والمثبت من جمهرة أنساب العرب ص ٤٠٨.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «اذر». وفي س، ظ: «أود».

<sup>(</sup>٦) في س: «شعيب». وفي ظ: «سبب».

<sup>(</sup>٧) في الأصل، س: «شالح». وفي ظ: «مشالح». وانظر التاج (ش ل خ).

<sup>(</sup>٨) زيادة من: ص. وانظر تاريخ بغداد ٧/ ٤٣٦، وتاريخ دمشق ١٣/ ٤١١.

<sup>(</sup>٩) في م: ﴿ خلبان ﴾ . وفي ص: ﴿ خلنان ﴾ . وفي ظ: ﴿ حلبان ﴾ . وانظر وفيات الأعيان ٢/ ٩٥.

يونسَ بنَ حبيبِ الضَّبِّي<sup>(۱)</sup> النحويَّ . قال القاضى ابنُ خَلِّكانَ<sup>(۲)</sup> : وقد صحِب أبا أسامةَ وَالِبَةَ<sup>(۲)</sup> بنَ الحُبابِ<sup>(۱)</sup> الكوفيَّ ، فتأدَّب به .

وروى الحديث عن أزهر بن سعد ، وحماد بن زيد (٥) ، وحماد بن سلمة ، وعبد الواحد بن زياد ، ومعتمر بن سليمان ، ويحيى القطّان . وعنه محمد بن إبراهيم بن كثير الصّيرفي (١) ، حكى (٧) عنه جماعة ؛ منهم الشافعي ، وأحمد بن إبراهيم حنبل ، (٩ والجاحظ ٥) ، وغندر (١) . ومن مشاهير حديثه ما رواه محمد بن إبراهيم ابن كثير الصّيرفي (١) ، عن حماد بن سَلَمة ، عن (١١) ثابت ، عن أنس قال : قال رسول الله عليه : « لا يموتن أحد كم إلّا وهو يُحسِن الظنّ بالله ، فإنّ حسن الظنّ بالله ، فإنّ حسن الظنّ بالله ثمَنُ الجنّة » .

وقال محمدُ بنُ إبراهيمَ (١٢): دخَلْنا عليه وهو في الموتِ ، فقال له صالحُ بنُ علي الهاشميُّ : يا أبا عليّ ، أنت اليومَ في آخرِ يومٍ مِن أيامِ الدُّنيا ، وأولِ يومٍ مِن

<sup>(</sup>١) في ص: ِ «الحرمي». وفي الأصل ، ب ، م : « الجرمي » . والمثبت من إنباه الرواة ٤/ ٦٨.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ٩٥/٢ بنحوه .

<sup>(</sup>٣) في ب، م: « وابن » . وفي ص: « والبتة » . وفي ظ: « واليه » .

<sup>(</sup>٤) فمى ص: «الحباب». وانظر تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ٤٣٦.

<sup>(</sup>٥) في ص: (يزيد).

<sup>(</sup>٦) في النسخ: ﴿ الصوفي ﴾ . والمثبت من تاريخ بغداد ١/ ٣٩٦، وتاريخ دمشق ٢٠٧/١٣.

<sup>(</sup>٧) في ب، م: «حدث».

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: م.

<sup>(</sup>٩) بعده في ب، م: «ومشاهير العلماء». وقال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال ٤/ ٥٨١: «أبو نواس... شعره في الذروة، ولكن فسقه ظاهر وتهتكه واضح، فليس بأهل أن يروى عنه».

<sup>(</sup>۱۰) في النسخ: «الصوفي». والحديث أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۳/ ٤٠٨، ٩٠، من طريق محمد بن إبراهيم بن كثير به. وانظر تاريخ بغداد ١/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «بن». وانظر تهذيب الكمال ٢٤٢/٤.

<sup>(</sup>۱۲) تاریخ دمشق ۱۳/ ۶۰۹.

أيامِ الآخرةِ ، وبينك وبينَ اللَّهِ هَنَاتٌ ، فتُبْ إلى اللَّهِ ، عزَّ وجلَّ ، مِن عملِك . فقال : إياى تخوِّفُ باللَّهِ ؟! فقال أن : أسنِدونى . فأسندوه فقال : حدَّثنى حمادُ بنُ سلمةَ ، عن يزيدَ الرَّقاشيِّ ، عن أنسِ بنِ مالكِ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ : «إنَّ لكلِّ نبيِّ شفاعةً ، وإنِّى اختبَأْتُ شفاعتى لأهلِ الكبائرِ مِن أمَّتى يومَ القيامةِ » أن لكلِّ نبيِّ شفاعةً ، وإنِّى اختبَأْتُ شفاعتى لأهلِ الكبائرِ مِن أمَّتى يومَ القيامةِ » أن ثم قال : أفتراني لا أكونُ مِنهم ؟

وقال أبو نُواسٍ: ما قلتُ الشعرَ حتى روَيتُ لستِّينَ امرأةً ؛ منهنَّ خنساءُ ، وليلى ، فما ظنَّك بالرجالِ ؟ وقال يعقوبُ بنُ السِّكِيتِ (٢) : إذا روَيتَ الشعرَ عن امرئَ القيسِ والأعشى مِن أهلِ الجاهليةِ ، ومِن الإسلاميين لجريرٍ والفرزدقِ ، ومِن الحُحَدَثين عن أبى نُواسٍ فحَسْبُك . وقد أثنَى عليه غيرُ واحدٍ ؛ منهم الأصمعيُ ، والجاحظُ ، والنَّظامُ (٤) .

وقال أبو عمرو الشَّيبانيُّ : لولا أنَّ أبا نُواسٍ أَفسَد شعرَه بهذه (١) الأقذارِ لاحتَجَجْنا به في كُتُيِنا. يعني شعرَه في الخمرِيّاتِ والأحداثِ (٧).

وقد (٨) اجتَمع طائفةً مِن الشعراءِ عندَ المأمونِ ، فقال لهم: أيَّكم القائلُ (٩):

<sup>(</sup>١) زیادة من تاریخ دمشق ۱۳/ ۶۰۹.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢/ ٩٠٤، من طريق أنس به. وحديث الشفاعة أخرجه مسلم (٢) ، والترمذي (٢٤٣٦)، وابن ماجه (٢٣١٠)، والإمام أحمد في المسند ٣٨٤/٣، كلهم من حديث جابر.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٧/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ بغداد ٧/ ٤٣٧، وتاريخ دمشق ١٢/١٣.

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ١٣/ ٤١١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ٥١٢.

<sup>(</sup>٦) في ب، م: ( بما وضع فيها من ١٠ .

<sup>(</sup>٧) في ب، م، ظ: ﴿ المردان ﴾ ، وهما بمعنى .

<sup>(</sup>٨) بعده في ب، م: ﴿ كَانَ يَمِيلَ إِلَيْهِمْ وَنَحُو ذَلَكَ ثَمَا هُو مَعْرُوفَ فَي شَعْرُهُ وَ ﴾ .

<sup>(</sup>٩) تاريخ بغداد ٧/ ٤٤٥، وتاريخ دمشق ١٣/١٣.

فلمَّا تحسَّاها وقَفْنا كأنُّنا لرى قَمرًا في الأَرض يبلَعُ (١) كوكبًا قالوا: أبو نُواس. قال: فأيُّكم القائل:

قالوا: أبو نُواس. قال: فأيُّكم القائلُ :

فتمَشَّتْ في مَفاصِلِهِم كتمشِّي البُرْءِ في السَّقَم قالوا : أبو نُواسٍ . قال : فهو أشعرُكم .

وقال سفيانُ بنُ عُيَيْنةَ لابنِ مُناذِر (٧): ما أشعرَ ظريفَكم أبا نُواسِ في قوله :

يندُبُ شَجْوًا بينَ أُتراب برغْم ذی بابِ وحُجَّابِ ويسلطم الورد بعناب

يا قمرًا أَبْصَرتُ في مأتَم أبرزَهُ المأتمُ لي كارهًا يبكى فيُذْرِي الدُّرُّ مِن نَوْجِسُ<sup>(٩)</sup>

<sup>(</sup>١) في ص: «يبلغ».

<sup>(</sup>٢) في س: ( النهاة ) .

<sup>(</sup>٣) في ص: ( القني ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عمه).

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: «صورة ترحيل». وفي ب، م: «قلبه برحيل».

<sup>(</sup>٦) البيت في الديوان ص ١٤.

<sup>(</sup>V) في س: « مباد » . وهو محمد بن مناذر اليربوعي بالولاء ، شاعر كثير الأخبار والنوادر . لسان الميزان ٥/ ٣٩٠، وفيه «منادر»، وبغية الوعاة ١/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٨) الديوان ص ٣٦١، والأغاني ٢٠ / ٦٨، وتاريخ بغداد ٧/ ٤٣٨، وتاريخ دمشق ٣٣/ ٤٢٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ٥١٢، وفي الأبيات أحتلاف وتقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٩) في الأصل، ب، م، ص، ظ: «عينه».

لازال موتًا دأبُ أحبابِهِ (اولا تَزَلْ رؤيتُه دابي) وقال ابنُ الأعرابيّ : أشعرُ الناسِ أبو نُواسِ في قولِه:

تغطَّیْتُ مِن دَهْرِی بظِلِّ (۲) جَنَاحِه فعینی تَرَی دَهْری ولیس یَرانی فَلَوْ تُسْأَلُ الأَیَّامُ (۱ مَا اسْمِی لَمَا) دَرَتْ وَأَیْنَ مَکَانی ما عَرَفْنَ مَکَانِی

وقال أبو العَتاهِيةِ (٥) : قلتُ في الزهدِ عشرين أَلْفَ بيتٍ ، وودِدتُ أنَّ لي مكانَها الأبياتَ الثلاثةَ التي قالها أبو نُواسٍ وهي هذه - وكانتْ مكتوبةً على قبره :

<sup>(</sup>۱ – ۱) في الديوان ٣٦١: ﴿ وَكَانَ أَنْ أَبِصُرُهُ دَانِي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق ٢١٧/١٣. وانظر ديوان أبي نواس ٩٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ب، م، ظ: (بكل).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م، ظ: (عني ما).

<sup>(</sup>٥) القول والأبيات في تاريخ بغداد ٧/ ٤٤٦، ومختصر تاريخ دمشق ٧/ ٨١، والأبيات في سياق آخر في تاريخ دمشق ١٣/ ٤٥٩، ٤٦٠، والأبيات في ديوانه ١٩٦ باختلاف يسير، والبيان والتبيين ٣/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص: «تغير»، وفي ب: «تعير»، وفي س، ظ: «تعبر». والمثبت من الديوان.

<sup>(</sup>٧ - ٧) رواية الديوان: ﴿ سَاءَكُ الدَّهُرُ بَشَّىءُ وَبَمَّا سَرُكُ أَكْثُرُ ﴾ .

<sup>(</sup>۸) دیوان أبی نواس ۸۷، وتاریخ دمشق ۱۳/ ۶۲۲.

(اوليسَ للَّهِ) بمستَنْكُـرِ أن يجمعَ العالَـمَ في واحـدِ وأنشَدوا لسفيانَ بن عُييْنةَ قولَ أبي نواس (٢):

ما هَوَى إِلَّا له سببُ يَبْتَدِى منهُ ويَنْشَعِبُ فَتَنَتْ قَلْبِى مُحَجَّبَةٌ وَجُهُهَا بِالْحُسْنِ مُنتَقِبُ خَلِبَتْ فَالْبِى مُحَجَّبَةٌ وَجُهُهَا بِالْحُسْنِ مُنتَقِبُ خَلِبَتْ فَالْحُسْنُ تأخُذُه تَنْتَقى منهُ وتَنتخِبُ فاكتست منهُ طرائفَهُ واستزادت واستزادت منهُ طرائفَهُ واستزادت عُفِي بعض ما تَهَبُ واستزادت فيه لها عَودةً لمْ يَشْنِها أَرَبُ صار جِدًّا ما مرَحت به رُبَّ جِدٍّ جَرَّهُ اللَّعِبُ صار جِدًّا ما مرَحت به رُبَّ جِدٍّ جَرَّهُ اللَّعِبُ صار جِدًّا ما مرَحت به

فقال ابنُ عُيَيْنةً : آمنتُ بالذي خلَقها .

وقال ابنُ دُريدِ (٢٠): قال أبو حاتمٍ: لولا (٨) أنَّ العامَّةَ بدَّلَت هذين البيتَيْن لكتَبَتُهما بماءِ الذهبِ – وهما لأبي نُواس:

[ ۱۳۸/۸] وَلُوْ أَنِّى اسْتَزَدْتُكَ فَوْقَ مَا بِي مِن الْبَلْوَى لأَعْوَزَكَ المَزِيدُ ولو عُرِضَتْ علَى الموتَى حياتى بعيشٍ مثلٍ عيشى لم يُرِيدُوا

<sup>(</sup>١ - ١) في النسخ : ( ليس على الله ) ، والمثبت من الديوان ٨٧ .

 <sup>(</sup>۲) الخبر والأبيات في تاريخ بغداد ۷/ ٤٣٨، وتاريخ دمشق ۱۳/ ٤٢٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱۹۱ – ۲۰۰هـ) ص ۱۱۵، وانظر الديوان ص ۳٦١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (محبشة). وفي س: (محببة). وفي ص: (بحنته).

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ب ، م ، ظ : ( خلته ) . وفي س: ( تركب ) . وفي ص : ( تركته ) . والمثبت موافق لما في الديوان .

<sup>(</sup>٥) في ب، م، ظ: ( واستردت ﴾ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل، س، ص.

<sup>(</sup>٧) تاريخ دمشق ١٣/ ٤٢٨، والبيتان في الديوان ص ١٥.

<sup>(</sup>٨) في الأصل، ب، م، ظ: (لو).

وقد سمِع أبو نُواسٍ حديثَ سهيلٍ (١) ، عن أبى صالحٍ ، عن أبى هريرةَ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : « القلوبُ جنودٌ مُجنَّدةٌ ، فما تعارَف منها ائتلَف ، وما تناكر منها اختلَف » (٢) منها اختلَف » (٢) . فنظَم ذلك في قصيدةٍ له يقولُ فيها :

إِنَّ القُلُوبَ لأَجْنادٌ مُجَنَّدةٌ للَّهِ في الأَرضِ بالْأَهْوَاءِ تَعْتَرِفُ فَمَا تعارَف منها فهو مؤتلِفٌ وما تناكر منها فهو مختلِفُ

ودخَل أبو نواسٍ يومًا مع جماعةٍ مِن المحدِّثين على عبدِ الواحدِ بنِ زيادٍ ، فقال لهم عبدُ الواحدِ : لِيختَرْ كلُّ واحدِ منكم عشَرةَ أحاديثَ أُحدِّتُه بها . فاختار كلُّ واحدٍ منهم عشَرةً ، إلَّا أبا نواسٍ ، فقال له : ما لَك لا تختارُ كما اختاروا ؟ فأنشأ يقولُ :

ولقد كنّا روَيْننا عنْ سعيدٍ عنْ قَتَادهْ عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ثم سعدِ بنِ عُبادهْ وعن الشَّعبيِّ والشَّعْ بيُّ شيخٌ ذو جَلادَهُ وعنِ الأُخيارِ نحكي لهِ وعن أهلِ الإفادَهُ أنَّ مَنْ ماتَ محِبًا فلهُ أُجرُ شهادَهُ

فقال له عبدُ الواحدِ: قُمْ يا ماجِنُ ، لا حدَّثتُكَ ولا حدَّثتُ أحدًا مِن هؤلاءِ مِن أَجْلِكَ . فبلَغ ذلك مالكَ بنَ أنسِ وإبراهيمَ بنَ أبي يحيى ، فقالا : كان ينبغي

<sup>(</sup>١) في س: «سهل». وانظر تاريخ دمشق ١٣/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) في ص: ١ بن ٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى (٣٣٣٦)، من حديث عائشة، ومسلم (٢٦٣٨/١٥٩)، وأبو داود (٤٨٣٤)، والإمام أحمد في المسند ٢/٢٩٥، ٢٧٥، ثلاثتهم من حديث أبي هريرة. وكلهم جميعا بلفظ: «الأرواح جنودٌ ...».

له أن يحدِّثُه ، لعلَّ اللَّهَ أن يصلِحه .

قلتُ: وهذا الذى أنشَده أبو نُواسٍ فى شعرِه قد روَاه ابنُ عَدِى فى «كامِلِه»، عن ابنِ عباسٍ موقوفًا، ومرفوعًا « هَنْ عَشِقَ فعفٌ فكتَم فمات، مات شهيدًا ». ومعنى هذا أنَّ مَن ابتُلِى بالعِشْقِ مِن غيرِ اختيارِ منه فصَبَروعفٌ عن الفاحشةِ ولم يُفْشِ ذلك فمات بسببِ ذلك ، حصَل له أجرٌ كبيرٌ ، فإنْ صحَّ هذا كان ذلك له نوع شهادةٍ ، واللَّهُ أعلمُ .

ورؤى الخطيبُ<sup>(۲)</sup> أيضًا أنَّ شُعبةَ لقِى أبا نُواسٍ فقال له : حدَّثنا مِن طُرَفِك . فقال مُرْتَجَلًا :

حدَّثَنَا الخَفَّافُ عن وَاثلٍ وخالدُ الحَدَّاءُ عن جابرِ ومِسْعرٌ عن بعضِ أَصحابِه يرفَعُه الشَّيخُ إِلى عامرِ قالُوا جميعًا أَيَّما طَفلةِ على على فَلْقها ذو نحلق طاهرِ المُافظِ الذَّاكرِ المُافظِ الذَّاكرِ كانت له الجنةُ مفتوحةً يرتعُ في مرتَعِهَا الزَّاهرِ وَأَيُّ معشوقِ بَخفًا عاشِقًا بعدَ وصالِ دائم ناضرِ (أ) فقى عذابِ اللَّهِ بُعْدًا له نَعَم وسحقٍ دائم داحرِ (ق

فقال له شعبةُ: إنَّك لجميلُ الأخْلاقِ ، وإِنِّي لأرجو لك .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ٥/ ١٥٦، ٢٦٢، ٦/ ٥٠، ٥١، ١٨٤/١٣، وابن القيم في زاد المعاد ٤/ ٢٧٥، موضوع (السلسلة الضعيفة ٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٧/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) الطفلة بفتح الطاء : المرأة الناعمة .

<sup>(</sup>٤) في ب، س، م، ظ: (ناصر، وفي ص: (ناظر، .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ب، م، ص، ظ: (ذاخر).

وأنشَد أبو نُواس أيضًا (١):

يا ساحر المقلقين والجيد تُوعِدُني الوصلَ ثم تُخْلِفُني حَدَّثَنِي الأَزْرَقُ المحدِّثُ عن ما يُخلِفُ الْوَعْدَ غيرُ كافرةٍ

وقاتلى منك بالمواعيد فوابَلائی<sup>(۱)</sup> مِن خُلفِ مَوْعُودِی ("شَمْر" وعوفٍ" عن ابن مسعودٍ وكافر في الجُحيم مَصْفُودِ

فبلَغ ذلك إسحاقَ بنَ يوسُفَ الأَزْرَقَ فقال : كذّب عدوُّ اللَّهِ عليَّ وعلى التابعين وعلى أصحابِ محمدٍ عَلِيْتُهِ.

وعن سليم بنِ منصورِ (٥) قال: رأيتُ أبا نُواسِ في مَجْلسِ أبي يبكي بكاءً شديدًا ، فقلتُ : إِنِّي لأرجو أن لا يعذِّبَك اللَّهُ بعدَ هذا البكاءِ أبدًا . فأنشَأ يقولُ :

لم أبكِ في مَجْلسِ مَنْصُورِ شوقًا إلى الجُنَّةِ والحُور ولا مِن القَبْرِ وأَهـوالِه ولا مِن النَّفْخَةِ في الصُّور ولا مِن النارِ وأَغْلالِها ولا مِن الخِذلانِ والجورِ

لكن بكائى لبكا شادنٍ تَقيه نَفْسى كلَّ مَحْذُور

ثم قال: إنَّمَا بكَيتُ لبكاءِ هذا الأمردِ الذي إلى جانب أبيك. أو كان صبيًّا حسَنَ الصورةِ ، يسمَعُ الوعظَ فيبكى خَوْفًا مِن اللَّهِ ، عزُّ وجلُّ .

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق ١٣/ ٤٣٨، ومختصر تاريخ دمشق ٧/ ٨٣.

<sup>(</sup>۲) في م: ( فويلای ) . وفي ص: ( فوبلاء ) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في مختصر تاريخ دمشق: «عمرو بن شمر».

<sup>(</sup>٤) في ب، م: «شهر».

<sup>(</sup>٥) بعده في ب، م: ډبن عمار». والخبر والأبيات في تاريخ بغداد ٧/ ٤٣٩، وتاريخ دمشق ١٣/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل، س، ص.

قال أبو نواس (۱) : دعانى يومًا بعضُ الحاكَةِ ، وأَلَحَّ على ليُضِيفَنى فى منزلِه ، وقد ولم يزَلْ بى حتى أجبتُه ، فسار إلى منزلِه وسِرتُ معه ، فإذا منزل لا بأس به ، وقد احتَفَل الحَائِكُ فلم يُقصِّر ، فأكلنا وشرِبْنا ، ثم قال : يا سيِّدى ، أَشْتَهِى أن تقولَ فى جاريتى شيئًا مِن الشَّعْرِ – وكان مغرمًا بجاريةٍ له – قال أبو نواسٍ : فقلتُ : أرنيها حتى أنظِمَ على شكلِها وحسنِها . فكشَفَ عنها الحجابَ ، فإذا هى مِن أسمَحِ خلقِ اللَّهِ وأوحشِهم ، سوداءُ شمطاءُ دندانية (۱) يسيلُ لُعابُها على صدرِها . فقلتُ لسيدِها : ما اسمُها ؟ فقال : تَسنيمٌ . فأنشَأتُ أقولُ :

أسهرَ لَيْلِي محبُّ تسنيمِ جاريةٍ في الحُسْنِ كالبومِ كَالْمُومِ كَالْمُومِ النَّومِ النُّومِ النُّومِ النُّومِ النُّومِ النُّومِ النَّومِ النَّومِ النَّومِ النَّومِ النَّومِ النَّومِ النَّومِ النَّومِ النَّومِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّمِ النَّامِ الْمَامِ الْمَامِ

قال : فقام الحائكُ يرقُصُ ويُصفِّقُ سائرَ يومِه ، ويفرَحُ ويقولُ (٢٠٠ : شَبَّهَها واللَّهِ بَملكِ الروم .

ومِن شعرِ أبى نواسٍ ''

أبرَمَنى الناسُ يقولونَ تُبُ (°) برعمِهِمْ كثرةَ أُوزارِيَهُ إِنْ كُنتُ في النّارِ وفي جنّة ماذا عليكم يا بَنى الزّانِيَهُ وبالجملةِ فقد ذكروا عنه أمورًا كثيرةً ، (أ وأشعارًا منكرةً ، ومُجونًا كثيرةً ")

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۱۳/ ۶۶۰.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب، م، ص، ظ: «ديدانية». ويقال: دندن الرجل إذا تحدث حديثا لا يُقْهم معناه.

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: ( إنه ) .

<sup>(</sup>٤) البيتان في الفكاهة والائتناس ص ٥٠، وتاريخ دمشق ٤٤٣/١٣. باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل، ب، م.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ب، م: «ومجونا وأشعارا منكرة».

وله فى الخمريّاتِ والقاذوراتِ والتشبّبِ بالمُودَانِ والنّسوانِ أشياءُ بشِعةٌ شنيعةٌ ، فمِن الناسِ مَن يُفسّقُه ويرميه بالفاحشةِ ، ومنهم مَن يرميهِ بالزّندقةِ ، ومنهم مَن يقولُ : إنما كان يُخرّبُ على نفسِه . والأولُ أظهرُ ؛ لِما فى أشعارِه ، فأمّا الزندقةُ فبعيدةٌ عنه ، ولكنْ كان فيه مُجونٌ وخلاعةٌ كثيرةٌ . وقد عَزَوْا إليه فى صغرِه وكِبَرِه أشياءَ () اللّهُ أعلمُ بصحّتِها . والعامّةُ تنقُلُ عنه أشياءَ كثيرةً لا حقيقةً لها . وفى صحنِ جامعِ دمشقَ قبّةٌ يفورُ ( الماءُ مِن وسَطِها ) ، يقولُ الدَّماشقةُ : قبةُ أبى فولي منيةٌ بعدَ موتِه بأزيدَ مِن مائةٍ وخمسين سنةً ، فما أدرِى لماذا تُسمّى بهذا ؟ واللّهُ أعلمُ .

وقال محمدُ بنُ أبى عميرِ (٢): سمِعتُ أبا نُوَاسِ يقولُ: واللَّهِ ما فتحتُ سراويلي بحَرام قطُّ.

وقال محمدٌ الأمينُ بنُ هارونَ الرشيدِ لأبي نواسٍ '' : أنتَ زِندِيقٌ . فقال : يا أميرَ المؤمنينَ ، كيفَ ' وأنا أقولُ ' :

وأشهَدُ بالتوحيدِ للَّهِ خاضِعَا وإنْ جاءنى المسكينُ لم أكُ مانِعَا إلى يَيْعةِ الساقى أُجيبُ مُسارعًا أصلًى الصلاة الخمس فى حين وقتِها وأُخسِنُ غُسْلًا إِنْ ركِبتُ جَنابةً وإنّى وإنْ حانَتْ مِن الكأْس دَعْوةً

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: (منكرة).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ب، م: «منها الماء».

<sup>(</sup>٣) في النسخ: (عمر). والمثبت من تاريخ دمشق ١٣/ ٤٣١، وانظر مختصر تاريخ دمشق ٧/ ٨٢.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٧/ ٤٤٠، وتاريخ دمشق ١٣/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٥) سقط من: الأصل، ص. وفي ب، م: (لست بزنديق).

<sup>(</sup>٦) الأبيات في الفكاهة والائتناس ص ٣٨، باختلاف يسير.

وأَشْرَبُها صِرْفًا على جنبِ ماعزٍ وجَدْي كثيرِ الشَّحْمِ أَصبَح راضِعَا وجُوذَابَ مُوّازَى (١) ومُجوز وشكَّر وما زالَ للمخمور (١) ذلكَ نافعًا وأجعَلُ تخليطَ الرَّوافِضِ كلِّهم لِفَقحةِ (١) بَحْتَيْشُوعَ في النارِ طابِعَا (٥)

فقال له الأمينُ: وَيْحَك، وما الذي أَلِحَ أَكْ إلى فَقْحَةِ (١٦) بَخَتَيْشُوعَ ؟ فقال: بها تُمَّتِ القافيةُ. فأمَر له بجائزةٍ.

وقال الجاحظُ<sup>(٧)</sup>: لا أعرِفُ مِن كلامِ الشعراءِ أرفعَ<sup>(٨)</sup> ولا أحسنَ مِن قولِ أبى نُوَاسِ<sup>(٩)</sup>:

وأىَّ جِدُّ بلغَ المازحُ وناصح لو خُطِئُ الناصِحُ ومَنه جُ الحقِّ له واضحُ مُهورُهُنَّ العَمَلُ الصالحُ أيَّةَ نارٍ قلدَ القادحُ للَّهِ دَرُّ الشَّيبِ مِن واعظِ للَّهِ دَرُّ الشَّيبِ مِن واعظِ [٨/١٣٩٤] يأتي الفتى إلا اتباع الهوى فاسمُ (١١) بعينيكَ إلى نسوة

<sup>(</sup>١) جوذاب حوارى: طعام يتخذ من اللحم والأرز والسكر والبندق قد ييَّض. الوسيط (ج ذ ب ، ح و ر ) .

<sup>(</sup>٢) في ب، م: (لوز).

<sup>(</sup>٣) في م: (للخمار).

<sup>(</sup>٤) في م: (لنفخة). والفقحة: حلقة الدبر. اللسان (ف ق ح).

<sup>(</sup>٥) في م: ﴿ طَالُمًا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في م: (نفخة).

<sup>(</sup>٧) الخبر والأبيات في تاريخ بغداد ٧/ ٤٤٢، وتاريخ دمشق ١٣/ ٤٤٤، وَانظر الدّيوَان ص ١٩٢، والبيان والتبيين ٣/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٨) في ب، م: (أرق).

<sup>(</sup>٩) بعده في ب، م: (حيث يقول).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل، ب، س، ص: (حذر).

<sup>(</sup>١١) في الأصل، ب، س، ص: ( فاعمد ) .

لا يجتلى العذراء أن يعدرها إلّا امرة مينائه واجع من اتّقى اللّه فذاك الذى سيق إليه المتجر الرابع فاغدُ فما في الدّينِ أُغلُوطة ورُح لِلا أنت له وائع فاغدُ فما في الدّينِ أُغلُوطة ورُح لِلا أنت له وائع

وقد استنشَده أبو هِفّانَ (٢) قصيدتَه التي يقولُ في أولِها (٣):

\* لا تنس لیلی ولا تطرَب<sup>(3)</sup> إلى هند \*

فلمّا فرَغ مِنها سجَد له أبو هِفّانَ (٥) ، فقال له أبو نواسٍ : واللَّهِ لا أكلُّمُكُ مُدّةً . قال : متى أرَاك ؟ فقلتُ : ألم تُقسِمْ ؟ فقال : الدهرُ أقصرُ مِن أن يكونَ معه هَجْرٌ .

ومِن مستجادِ شعرِه قولُه (٢)

ألَّا رُبَّ وَجهِ في الترابِ عتيقِ (لَوْ الله رُبَّ مُسْنِ في الترابِ رقيقِ وَيا رُبَّ مُسْنِ في الترابِ وثيقِ ويا رُبَّ حَرْمٍ في الترابِ ونيقِ (لله الله الله الله ونيقِ الله الكينَ عريقِ أَرَى كلَّ حيِّ هالكًا وابنَ هالكِ وذا حسَبِ (أَ في الهالكينَ عريقِ فَقُلْ لقريبِ (١٠) الدارِ إنَّك ظاعنٌ إلى سفر نائِي المحلِّ سحيقِ فقُلْ لقريبِ (١٠)

<sup>(</sup>١) في ب: (الحسناء)، وفي م: (الحوراء).

<sup>(</sup>٢) في ب، م: (عفان ، .

<sup>(</sup>٣) ديوان أبي نواس ص ٢٦٥، وتاريخ دمشق ١٣/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٤) في ب، م: (تنظر).

<sup>(</sup>٥) في م: «عفان».

<sup>(</sup>٦) ديوان أبي نواس ص ١٩٢، وتاريخ بغداد ٧/٤٤٣، وتاريخ دمشق ١٣/٥٠٠.

 <sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: الأصل، ب، س، ص.

<sup>(</sup>٨ - ٨) في الأصل، ب، س، ص: «ألا».

<sup>(</sup>٩) في م: «نسب».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل، ب، س، ص: «للمقيم».

٧٦

إذا امتَحنَ الدُّنيا لبيبٌ تكشَّفتْ لهُ عن عدُوِّ في ثيابِ (١) صديقِ وقولُه (٢):

لا تَشْرَهَنَ فإنَّ الذلَّ في الشَّرَهِ والعِزُّ في الحِلْمِ لا في الطَّيشِ والسَّفَهِ وقلْ لمُغتبطِ في التِّيهِ مِن حَمَقِ لو كنتَ تعلَمُ ما في التيهِ لم تَتُهِ التِّيهُ مفسَدةٌ للدِّينِ مَنقَصةٌ للعقلِ مهلَكةٌ للعِرضِ فانتبهِ

وجلَس أبو العتاهيةِ القاسمُ بنُ إسماعيلَ في دكّانِ ورّاقٍ ، فكتَب على ظهرِ (٣) :

أيا عجبًا كيف يُعْصَى الإلىك أَمْ كيفَ يجحَدُهُ الجاحدُ وفي كل شيء له آية تدلُّ على أنَّهُ واحدُ

ثم جاء أبو نُواسٍ فقرَأها ، ثم قال : أحسَن ، قاتَله (أ) اللَّهُ ، واللَّهِ لودِدْتُ أَنَّها لى بجميعِ شيءٍ قلتُه ، لَمَن هذه ؟ قيل : لأبي العتاهيةِ . فأخَذ الدفتر (°) ، فكتَب إلى جانبها :

سبحانَ مَن خلَق الخلِّ قَ مِن ضعيفِ<sup>(۱)</sup> مَهينِ [۱٤٠/٨] يشوقُهُ مِن قرارٍ إلى قرارٍ مَكينِ يَحورُ<sup>(۷)</sup> شيئًا فشيئًا في الحُجْب دونَ العيونِ

<sup>(</sup>١) في م: (لباس).

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۱۳/۲۵۲.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ١٣/ ٥٣.

<sup>(</sup>٤) في م: «قائله و».

<sup>(</sup>٥) سقط من: م، وفي الأصل: «الدهر».

<sup>(</sup>٦) في ب، م، ص: «ضعف».

<sup>(</sup>٧) في ب، م: «يخلق».

حـــتــى بــــَـنُ حَــرَكــاتُ مــخــلــوقــةٌ مِــن ســكــونِ ومِن شعرِ أبى نُوَاسِ المستجادِ قولُه (١) :

(القضَتْ شِرَّتَى) فعِفْتُ اللَّاهِي وَنَهَتْنَى النَّهَى فمِلْتُ إلى العدُّ الله العدُّ الله العدُّ الله العافلُ المقِرُّ على السَّه لا بأعمالِنا نُطِيقُ خَلاصًا لا بأعمالِنا نُطِيقُ خَلاصًا (غيرَ (۱) أنَّا على الإساءةِ والتّف

إذْ رَمَى الشَّيبُ مَفْرِقِى بالدَّواهِى لِ اللَّواهِي لِ (٢) وأَشفَقْتُ مِن مقالةِ ناهِ و ولا عُذرَ في المَعادِ لِسَاهِ يومَ تبدُو السَّماتُ (١) فوقَ الجباهِ ريطِ نرجُو مِن محسن عفو الإلهِ (١)

وقولُه'' :

نموتُ ونبلَى غيرَ أَنَّ ذُنوبَنا أَلَا رُبُّ ذى عينينِ لا تنفعانِه وقولُه(١):

إذا نحنُ مِننا لا تموتُ ولا تبلَى وهل (^^) تنفَعُ العينانِ مَنْ قلبُهُ أعمَى ؟

لو أنَّ عينًا وَهَّمتْها نفسها

•

يومَ الحسابِ مُمثَّلًا لم تَطرِفِ

<sup>(</sup>۱) دیوان آیی نواس ص ۱۹۷، وتاریخ بغداد ۷/ ٤٤٧، وتاریخ دمشق ۱۳/ ۴۵۲، ۴۵۳.

<sup>(</sup>Y-Y) في  $\psi$ : (انقطعت شرتي)، وفي q: (انقطعت شدتي). والشرة: نشاط الشباب. التاج (m, c).

<sup>(</sup>٣) في س، ص، تاريخ بغداد: والعذل، .

<sup>(</sup>۱) في م: والسماء». (٤) في م: والسماء».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٦) في م: (على).

<sup>(</sup>٧) تاريخ دمشق ١٣/٤٥٤.

<sup>(</sup>٨) في ب، م: (ما).

سبحانَ ذى المَلكوتِ أَيَّةَ ليلةٍ مخِضتْ صبيحتُها بيومِ الموقِفِ كَتَب الفَناءَ على البريَّةِ ربُّها فالنّاسُ بينَ مقدَّمٍ ومُخَلَّفِ وذكروا أَنَّ أَبا نُوَاسٍ لمَّا أَرادَ الإحرامَ بالحَجِّ قال (٢):

 السهنا ما أعدَلُنُ البيكَ قد لبيتُ لكُ البيكَ قد لبيتُ لكُ الفراكُ لا شريكَ لكُ البيكَ لكُ البيكَ الله البيكَ الله المحمدَ لكُ النتَ له حيثُ سلكُ الله البيكَ إلَّ الجمدَ لكُ البيكَ إلَّ الجمدَ لكُ والليكُ الله الله الله الله الله على مجارى المنسلك الله وكل من أهلً لك

<sup>(</sup>١) في م: (محقت).

<sup>(</sup>٢) ديوان أبي نواس ص ٢٠٤، وتاريخ دمشق ١٣/٤٥٤، ٤٥٦. مع تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٣) في م: (يا مالكا).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل، وفي ب، م: وعبدك قد أهل لك ، .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: س.

<sup>(</sup>٧) في ب، م: (تنسلك).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «لك».

يا مخطعًا ما أغفَلَكُ (۱) عجّل وبادِر أمَلَكُ (۱) واختِم بخيرٍ عمَلَكُ لبيكَ إنَّ الحمدَ لكُ الخمدَ لكُ \* والملكَ لا شريكَ لكُ \*

وقال المُعافَى بنُ زكريا الجَرِيرى ("): ثنا محمدُ بنُ العبّاسِ بنِ الوليدِ ، سمِعتُ أحمدَ بنَ يَحيى (أ) - ثعلبًا - يقولُ : دخَلتُ على أحمدَ بنِ حنبلِ ، فرأيتُ رجلًا تُهِمّه نفسُه ، لا يُحِبُ أَنْ يُكثَرَ عليه ، كأنّ النيرانَ قد سُعِّرتْ بينَ يدَيه ، فما زِلتُ أترفَّقُ به ، وتوسَّلْتُ إليه بأنِّى مِن موالى شَيْبانَ ، حتى قال : في أيِّ شيءِ نظرتَ (٥) ؟ فقلتُ : في علمِ اللغةِ والشعرِ . فقال : مرَرتُ (١) بالبصرةِ وجماعةً يكتُبون عن رجلِ الشعرَ ، وقيل لى : هذا أبو نُواسٍ . فتخلَّلتُ الناسَ ورائى ، فلمًا جلستُ أملَى علينا :

خلوتُ ولكنْ (<sup>٧</sup>قُلْ علىَّ (قيبُ ولا (<sup>٨</sup>أنّ ما<sup>٨</sup> يَخفَى عليه (<sup>٩)</sup> يغِيبُ ذنـوبٌ عــلــى آثــارِهــنَّ ذُنــوبُ الدَّهْرَيُومًا فلا تَقُلْ وَلا تَقُلُ وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللِمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللّهُ الللللْمُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْم

<sup>(</sup>١) في ب، م: ﴿ أَجِهَلَكُ ﴾ ، وبعده في ب، م: ﴿ عصيت ربا أعدلك وأقدرك وأمهلك ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الديوان : أجلك .

 <sup>(</sup>٣) في س، م: ١ الحريرى ١. وانظر سير أعلام النبلاء ١٦/١٤٥. والخبر أخرجه ابن عساكر في تاريخ
 دمشق ١٣/٥٥٥، من طريق المعافي بن زكريا به.

<sup>(</sup>٤) بعده في م : « بن » ، وبعده في مصدر التخريج : « بن أيوب » . وانظر نزهة الألباء ٢٢٨، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٥.

<sup>(</sup>٥) بعده في ب، م: «من العلوم».

<sup>(</sup>٦) في ب، م: (رأيت).

<sup>(</sup>۷ - ۷) في م: «في الحلاء».

<sup>(</sup>۸ – ۸) في م: «آثما».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «عليك».

<sup>(</sup>١٠ - ١٠) في ب، م: «عن الآثام».

فيا ليتَ أَنَّ اللَّهَ يغفِرُ ما مضَى ويَأْذَنُ في تَوْبَاتِنا فنتوبُ وزاد بعضُهم في رواية عن أبي نُواس بعدَ هذه الأبياتِ(١):

أَقُولُ إِذَا صَاقَتْ عَلَىٰ مَذَاهِبِي وَحَلَّ ' بَقَلِبِي للهمومِ نُدوبُ لِطُولِ جَنَايَاتِي وَعُظْمِ ' خَطِيئَتِي هَلَكَتُ ومَا لَى فَي الْمَتَابِ نَصِيبُ لِطُولِ جَنَايَاتِي وَعُظْمِ ' خَطِيئَتِي هَلَكَتُ ومَا لَى فَي الْمَتَابِ نَصِيبُ وَأَغْرَقُ فَي بِحرِ الْمُخَافَةِ آيسًا ' وترجِعُ نَفْسِي تَارَةً فَتَتُوبُ وَاعْرَقُ فَي بَتُوبُ وَيُذَكُرُ وَ عَفَو لَلكريمِ عَنِ الوَرَى فَأَحْيا وأرجُو عَفَوهُ فَأُنيبُ وَيُذِكُرُ عَفَو للكريمِ عَنِ الوَرَى فَأَحْيا وأرجُو عَفَوهُ فَأُنيبُ فَأَخَضَعُ فَي قُولِي وأرخَبُ سَائلًا عَلَى كَاشِفُ البلوى على يَتُوبُ فَأَخَضُعُ فَي قُولِي وأرخَبُ سَائلًا عَلَى كَاشِفُ البلوى على يَتُوبُ

قال ابنُ ' طَرَارَا الجَريرِيُ ' ، وقد رُوِيتْ هذه الأبياتُ : لَمَن؟ قيل : لأبى نواسٍ ، وهى فى زُهدياتِه . وقد استشَهد بها النحاةُ فى أماكنَ كثيرةٍ قد ذكرناها (۲) .

وقال حسَنُ ابنُ الدّايَةِ (^): دخَلتُ على أبى نُوَاسٍ وهو فى مرَضِ الموتِ، فقلتُ: عِظْنى. فأنشَأَ يقولُ:

<sup>(</sup>١) الأبيات في تاريخ دمشق ١٣/ ٥٦، ٤٥٧.

<sup>(</sup>٢) في م: (حلت).

<sup>(</sup>٣) عظم الشيء : أكبره وأكثره ومعظمه . النهاية ٣/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ دمشق: ﴿ تَاتُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ب، م: (تذكرني)، وفي س، ص: (تذكر).

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل، س: «طرار الحريرى»، وفي م: «طراز الجريرى»، وفي ص: «طرار». وانظر سير أعلام النبلاء ٦٠/١٥٥. والقول أورده ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦/١٣٥٠، بنحوه.

<sup>(</sup>٧) بعده في س، ص: ( في أماكن أخر ).

<sup>(</sup>۸) تاریخ دمشق ۱۳/ ۲۹۲، ۲۹۳.

تَكَثَّرُ مَا استطعتَ مِن الخطايا فإنَّكَ لاقِئ ربًّا عَفورًا وتَلْقَى سيِّدًا ملِكًا قديرًا" ستُبصرُ إذ (٢) ورَدْتَ عليهِ عَفْوًا تركت مخافةَ النار الشرورَا('' تعَضُّ ندَامةً كفَّيْكُ ممَّا

فقلتُ: ويلَكَ، (°في مثل هذه° الحالِ تعِظُني بهذه الموعظةِ؟ فقال: اسكُتْ ، حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمةَ ، عن ثابتٍ ، عن أنسِ قال : قال النبيُّ عَلِيَّةٍ ('' : « ادّخرتُ شَفاعتي لأهلِ الكبائرِ مِن أمَّتِي » . وقد تقدُّم (٧) له بهذا السندِ : « لا يموتَنَّ أحدُكم إلَّا وهو يُحسِنُ الظَّنَّ باللَّهِ».

وقال الرَّبيعُ وغيرُه ، عن الشافعيِّ : دخَلْنا على أبي نُوَاسٍ في اليوم الذي مات فيه، وهو يجودُ بنفسِه، فقلنا: ما أعدَدْتَ لهذا اليوم؟ فأنشَأُ يقولُ:

تَعاظَمَنى ذَنبى فلمَّا قَرَنْتُهُ بعفوكَ ربِّي كان عفوكَ أعظَمَا وكيفَ وقدْ أغوَى صفيَّكَ آدمَا

ومازلتَ ذا عفوِ عن الذَّنبِ لم تزَلْ تجودُ وتعفُو مِنَّةً وتكرُّما [۱٤١/۸] ولولاكَ لمْ (مُيْغَوَى بِإبليسَ ^) عابدً

<sup>(</sup>١) في الأصل، ب، م: ( فكثر).

<sup>(</sup>٢) في ب، م: وإن، .

<sup>(</sup>٣) في ص: (كبيرا).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب، م: (الشرورا).

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: ( بمثل هذه ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي (٢٤٣٥)، من طريق ثابت عن أنس به . وصححه ابن حبان (٦٤٦٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ٦٩. وانظر ما تقدم في صفحة ٦٦.

<sup>(</sup>٧) تقدم في صفحة ٦٥.

<sup>(</sup>Λ - Λ) في ب، س، م، ص: (يقدر لإبليس».

رواه الحافظُ ابنُ عساكرَ (١).

ورُوِى أَنهم وجَدوا عندَ رأسِه رُقعَةً مكتوبًا فيها بخطُّه (٢):

يا ربِّ إِنْ عظُمتْ ذُنُوبِيَ كَثرةً إِنْ كَانَ لا يرجوكَ إِلا مُحسِنَ أَدْعوكَ ربِّ كما أَمَرتَ تضرُّعًا ما لي إليكَ وسيلةً إلا الرَّجا

فلقد علِمتُ بأنّ عفوكَ أعظمُ فمن الذى ("يدْعُو ويرجُو") الجحرِمُ؟ فإذا ردَدتَ يدى فمَنْ ذا يَرحَمُ وجميلُ عفوكَ ثم أنّى مُسلِمُ

وقال (ئ) يوسفُ ابنُ الدَّايةِ (°): دخَلتُ عليه، وهو في السياقِ (١)، فقلتُ: كيف تجِدُك ؟ فأطرَق مليًّا، ثم رفَع رأسَه وقال:

وأُرانى أُموتُ عُضْوًا فَعُضْوَا (أُنقَصِتْنَى بَرُها فَيّ أَبُوْوَا (١٠٠) وتذكّرتُ طاعةَ اللّهِ نِضْوَا

دبٌ في الفَناءُ شَفْلًا وعُلْوَا ليس تأتى (٢) مِن ساعة (٨) بي إلَّا ذَهَبَتْ جِدَّتي بِلَذَّةِ عَيْشِي

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۱۳/۸۵۶.

<sup>(</sup>۲) ديوان أبي نواس ص ١٩٩، وتاريخ بغداد ٧/ ٤٤٩، وتاريخ دمشق ١٣/ ٤٦١، ٤٦٢، والمنتظم ٢١/١٠ ، ووفيات الأعيان ١٠٣/٢ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل، ب، م: (يرجو المسيء)، وفي ص: (يرجو ويخشي).

<sup>(</sup>٤) بعده في ص: (أبو).

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٧/ ٤٤٧، ٤٤٨، وتاريخ دمشق ٣ ١/ ٥٥٧، والمنتظم ١٠/ ١٩، ٣٠.

 <sup>(</sup>٦) ساق المريض يسوق سوقا وسياقا إذا شرع في نزع الروح، وساق بنفسه سياقا نزع بها عند الموت.
 التاج (س و ق).

<sup>(</sup>٧) في م: ( يمضي ) .

<sup>(</sup>٨) في م: ( لحظة ) .

<sup>(</sup>٩ - ٩) في الأصل: (نقصتني)، وفي ب: (نقصت مني جزوا)، وفي ص: (نقصتني في).

<sup>(</sup>۱۰) فی ب: «فجزوا»، وفی ص: «جزا»، وفی تاریخ بغداد، والمنتظم: «حذوا»، والمثبت موافق لتاریخ دمشق، وإحدی نسخ المنتظم.

قَدْ أَسَأْنَا كُلَّ الإِسَاءَةِ فَاللَّهِ لَهُمَّ صَفْحًا عَنَّا وَغَفْرًا وَعَفْوًا وَعَفُوَا وَعَفُوا ثم مات مِن سَاعِتِه، سَامِحَه اللَّهُ.

وقد كان نقشُ خاتَمِه: لا إلهَ إلّا اللّهُ مخلِصًا. فأوصَى أن يُجعَلَ في فَمِه إذا غسَّلوه، ففعَلوا به ذلك (١).

ولمّا ماتَ لم يجِدُوا له مِن المالِ سِوى ثلاثِمائةِ درهم وثيابِه وأثاثِه . وقد كانت وفاتُه في هذه السنةِ ببغدادَ ودُفِنَ في مقابرِ الشُّونِيزِيَّةِ في تلُّ اليهودِ ، وله خمسونَ سنةً ، وقيل : ستونَ سنةً . وقيل : تسعُّ وخمسونَ سنةً . وقد رآه بعضُ أصحابِه في المنامِ ، فقال له (٢) : ما فعَل اللَّهُ بكَ ؟ فقال : غفَر لي بأبياتٍ قلتُها في النَّرْجِس :

تأمَّلُ فى نباتِ الأرضِ وانظُرْ إلى آثارِ ما فعَل اللّيكُ عيونٌ فى بُيْنِ فاخِراتٌ ( "بأحداقِ هى الذهبُ السّبيكُ عيونٌ فى جُيْنِ فاخِراتٌ السّبيكُ على قصَبِ الزبرجدِ شاهداتٌ بأنَّ اللَّهَ ليس له شريكُ

وفى رواية عنه أنَّه قال : غُفِر لى بأبياتٍ قلتُها ، وهى تحتَ وسادَتى ، فجاءوا فوجَدُوها فى رقعةٍ بخطِّه ، وهى هذه الأبياتُ :

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق ٤٦٣/١٣ بنحوه.

 <sup>(</sup>۲) فى النسخ: (الشوينزى). وكذا فيما يأتى من مواضع. والمثبت من تاريخ بغداد ٧/ ٤٤٩.
 والشونيزية: مقبرة ببغداد بالجانب الغربى دفن فيها جماعة كثيرة من الصالحين. معجم البلدان ٣/ ٣٣٨.
 (٣) تاريخ دمشق ٢/ ٢٥٥٤.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل، م: (شاخصات»، وفي ب: (ناظرات».

<sup>(</sup>٥ – ٥) في  $\psi : ( المحداق على الذهب ) . وفي س : ( وفي أحداقها ذهب ) ، وفي م ، ظ ، ومصدر التخريج : ( وأحداق لكالذهب ) .$ 

يا ربُّ إِنْ عَظُمَتْ ذُنوبِي كثرةً فلقدْ عَلِمْتُ بأَنَّ عَفْوَكَ أعظمُ اللَّياتُ. وقد تقدَّمَتْ (١).

وفى رواية لابنِ عساكرَ، قال بعضُهم (٢): رأيتُه فى المنامِ فى هيئة حسنة ونعمة عظيمة، فقلتُ له: ما فعَل الله بك؟ قال: غفَر لى. قلتُ: بماذا وقد كنتَ مُخلِّطًا على نفسِك؟ فقال: جاء ذاتَ ليلة رجلٌ صالحُ (٢) إلى المقابرِ، فبسَط رداءَه (أ) وصلَّى ركعتَيْن، قرأ فيهما ألفَى مرةٍ: ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَكَ المقابرِ، فدخَلْتُ أنا في جملتِهم، فغفَر اللهُ لى.

وقال ابنُ خَلِّكانَ (٢): لمَّا صحِب أبا أسامةَ (٢) والِبةَ بنَ الحُبَابِ قدِم به بغدادَ ، فكان أولُ شعرِ قاله أبو نواسِ:

يستخفه الطَّرَبُ ليس ما به لَعِبُ والحِبُ ينتجببُ صِحَّتى هي العَجَبُ حاملُ الهوَى تَعِبُ إن بكى بحِقُ له تضحكينَ لاهيةً تعجبينَ مِن سَقَمِى

<sup>(</sup>۱) تقدمت في صفحة ۸۳.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق ١٣/ ٤٦٥، بنحوه .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل، س، ص: «في ليلة من الليالي».

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل، س: «وصف قدميه».

<sup>(</sup>٥) يعنى سورة الإخلاص.

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ٢/ ٩٥، ٩٦.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «سلامة».

وقال المأمونُ (١) : ما أحسنَ قولَه :

وما الناسُ إلّا هالكُ وابنُ هالكِ وذو نسَبِ في الهالِكِينَ عريقِ إذا امتَحَنَ الدنيا لبيبٌ تكشَّفتْ له عن عدوٍّ في ثيابِ صديقِ

قال ابنُ خَلِّكانَ (٢): وما أشدَّ رجاءَه بربِّه حيثُ يقولُ:

تكَثَّرُ مَا اسْتَطَعْتَ مِن الخطايا فإنَّكَ بالغُّ رَبًّا غَفُورًا سَبُّرُ مِن الخطايا وتلقَى سيِّدًا مَلِكًا كبيرًا سَبُرْصِرُ إِنْ ورَدْتَ عليهِ عَفْوًا وتلقَى سيِّدًا مَلِكًا كبيرًا تَعَضُّ ندامةً كفَّيْكَ مِمَّا ترَكْتَ مِخَافَةَ النارِ السرورا(١)

وفيها تُوفِّى: أبو معاويةَ الضريوُ<sup>(۷)</sup>؛ (محمدُ بنُ خازم ، أحدُ مشايخِ الحديثِ الثُقاتِ المشهورين (۱۰).

والوليدُ بنُ مسلم الدّمشقِيُّ (١٠) ، تلميذُ الأوزاعيّ .

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٧/ ٤٤٣، وتاريخ دمشق ١٣/ ٥١٥، ووفيات الأعيان ٢/ ٩٧، والبيتان في الديوان ص

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ٢/ ٩٨، وتقدمت الأبيات في صفحة ٨٢.

<sup>(</sup>٣) في ب، م: (تحمل).

<sup>(</sup>٤) في ب، م: (لاقيا).

<sup>(</sup>٥) في ب، م: (قلمت).

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ب، م، ص: (الشرورا).

<sup>(</sup>۷) طبقات ابن سعد ٦/٣٩٢، وتاريخ بغداد ٥/ ٢٤٢، وتهذيب الكمال ٢٥/ ١٢٣، وسير أعلام النبلاء ٩/٣٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ٥٠٥، والوافي بالوفيات ٣/ ٣٤.

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٩) في الأصل، س، ص: (الرفقاء).

<sup>(</sup>١٠) طبقات ابن سعد ٧/ ٤٧٠، وتهذيب الكمال ٣١/ ٨٦، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٢١١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠٠هـ) ص ٤٥٦، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٣٠٢، وغاية النهاية ٢/ ٣٠٠.

## ثم دخلَتْ سنةُ ستِّ وتسعين ومائةٍ

فيها (١) حبَس محمدٌ الأمينُ أسدَ بنَ يزيدَ ؛ لأجلِ أنَّه نقَم على الأمينِ لَعِبَه وتَهاونَه في أمرِ الرَّعِيَّةِ ، وارتكابَه اللعبَ والصيدَ في هذا الوقتِ .

ووجّه الأمينُ أحمدَ بنَ مَزْيدَ أَن وعبدَ اللّهِ بنَ مُحمَيْدِ بنِ قَحْطَبةَ في أربعين أميرِ ألفًا – مع كلٌ واحدٍ منهما عشرون ألفًا – إلى محلُوانَ لقتالِ طاهرِ بنِ الحسَينِ أميرِ الحربِ مِن جهةِ المأمونِ ، فلمّا وصلُوا إلى قريبٍ مِن محلوانَ خندَقَ طاهرٌ على جيشِه خَنْدَقًا ، وجعَل يعمَلُ الحيلةَ في إيقاعِ الفتْنةِ بينَ الأميرَيْن ، فاختَلَفا فرجعًا ولم يقاتِلاه ، ودخَل طاهرٌ إلى محلوانَ ، وجاءه كتابُ المأمونِ بتسليمٍ ما تحتَ يدِه إلى هَرْثَمةَ بنِ أعينَ ، وأن يتوجَّة هو إلى الأهوازِ ، ففعَل ذلك .

وفيها رفَع المأمـونُ منزِلَةُ ( ) الفضلِ بنِ سهلٍ ، ولَّاه أعمالًا كبارًا وسمَّاه ذا [٨/ ٤٢ و] الرِّياستَين .

وفيها وَلَى الأمينُ نيابةَ الشامِ لعبدِ الملكِ بنِ صالحِ بنِ على - وقد كان أخرَجه مِن سجنِ الرشيدِ - وأمَره أن يبعَثَ له رجالًا وجنودًا لقتالِ طاهرِ وهَرْثَمةَ ، فلمًا وصَل عبدُ الملكِ بنُ صالحِ إلى الرَّقَّةِ أقام بها ، وكتب إلى رؤساءِ الشامِ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/ ۲۱۸، والمنتظم ۲۰/ ۲۳، والکامل ٦/ ۲٥٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، س، ص: «عمه».

<sup>(</sup>٣) في م: (يزيد).

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: (ببركة)، وفي ب، م: (وزيره)، وفي س: (ببركة بن). وانظر الكامل ٦/ ٢٥٦.

يتألَّفُهم ويدعُوهم إلى الطاعةِ ، فقدِم عليه منهم خلق كثيرٌ ، ثم وقعتْ حروبٌ كان مبدؤُها مِن أهلِ حمص ، وتفاقم الأمرُ وطال القتالُ بينَ الناسِ ، ومات "عبدُ الملكِ " بنُ صالحٍ هنالك ، فرجَع الجيشُ إلى بغدادَ صحبةَ الحسينِ بنِ على ابنِ عيسَى بنِ ماهانَ ، فتلقَّاه أهلُ بغدادَ بالإكرامِ (أوالاحترامِ) ، وذلك في شهرِ رجبٍ مِن هذه السنةِ . فلمَّا وصَل إليها جاءه رسولُ الأمينِ يطلُبُه ، فقال : واللَّهِ ما أنا بمسامرٍ ولا مضحِكِ ، ولا وَلِيتُ له عملًا ولا جاء له على يدىً مالً ، فلأى شيءِ يُريدُني في هذه الليلةِ ؟

## ذِكرُ سببِ خلعِ محمَّدِ الأمينِ، وكيف أفضَتِ الخلافةُ إلى أخيه "عبدِ اللَّهِ" المأمون

لمَّ أصبَح الحسينُ بنُ على "أو ميسى الرَّقَةِ"، قام في النّاسِ خطيبًا وألبّهم لمَّ طلَبه، وذلك وفي بعدَ مقدَمِه بالجيشِ مِن الرَّقَةِ أَنَّ عام في النّاسِ خطيبًا وألبّهم على الأمين، وذكر لَعِبَه وما يتعاطَاهُ مِن اللهوِ وغيرِ ذلك فين المعاصِي، وأنّه لا تصلُحُ الخلافةُ لَمَن هذا حالُه ، وأنّه يريدُ أنْ يوقِعَ البأسَ بينَ الناسِ ، ثم حتّهم على القيامِ عليه والنهوضِ إليه ، وندبهم لذلك ، فالتف عليه خلق كثيرٌ وجمّ غفيرٌ ، وبعَث محمدٌ الأمينُ إليه خيلًا ، فاقتتلوا ملِيًّا مِن النهارِ ، فأمَر الحسينُ غفيرٌ ، وبعَث محمدٌ الأمينُ إليه خيلًا ، فاقتتلوا ملِيًّا مِن النهارِ ، فأمَر الحسينُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص: «عبد الله».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م، وفي ص: «عبد الملك».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م. وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٥ - ٥) زيادة من: ب، م.

<sup>(</sup>٦) في ب، م: «الشام».

أصحابَه أن يترجُّلوا إلى الأرض وأنْ يقاتِلُوا بالسيوفِ والرماح، فانهزَم جيشُ الأمين، وخلَع محمَّدًا الأمينَ، وذلك يومَ الأحدِ الحادي عشر (١) مِن شهر رجب مِن هذه السنةِ ، وأَخَذ البيعةَ مِن الغدِ لعبدِ اللَّهِ المأمونِ ، ولمَّا كان يومُ الثلاثاءِ نقَل الأمينَ مِن قصرِه إلى قصرِ أبي جعفر وسْطَ بغدادَ، وضيَّقَ عليه وقيَّدَه واضطهَده ، وأمَر العبّاسُ بنُ (٢ موسى بن عيسى ٢ أمَّه زُبَيْدةَ أن تنتقِلَ إلى هنالِك فَامْتَنَعَتْ فَقَنَّعُهَا (٢٠ بالسَّوطِ، وقهَرها على الانتقالِ، فانتقَلَتْ مع أولادِها، فلمَّا أصبَح الناسُ يومَ الأربعاءِ طلَبوا مِن الحسينِ بن عليٌّ أَعطِياتِهم واختَلَفوا عليه، وصار أهلُ بغدادَ فرقتَين ؟ فرقةً مع الخليفةِ ، وفرقةً عليه ، فاقتَتَلوا قتالًا شديدًا ، فغلَب حزبُ الخليفةِ أُولئك ، وأُسَروا الحسينَ بنَ عليٌّ بن عيسى 'أبن ماهانَ وقيَّدوه''، ودخلوا به على الخليفةِ ، ففكُّوا عنه قيودَه ، وأجلَسوه على السريرِ ، فعندَ ذلك أمَر الخليفةُ مَن لم يكنْ معه سلاحٌ مِن العامةِ أن يُعطَى سلاحًا مِن الخزائن، فانتَهَب الناسُ خزائنَ السلاح [ ٨/ ١٤٢ ظ] بسببِ ذلك ، وأُتِي الأمينُ بالحسينِ بن عليٌ بن عيسى ، فلامَه على ما صدر منه ، فاعتَذَر إليه بأنَّ عفْوَ الخليفةِ حمَله على ذلك ، فعفًا عنه، وخلَع عليه، واستَوزَره وأعطاه الخاتَمَ، وولَّاه ما وراءَ بابِه، وولَّاه الحربَ وسيَّره إلى مُحلوانَ ، فلمَّا (°وصَل إلى°) الجسر هرَب في خدمِه وحاشيتِه ، فبعَث إليه الأمينُ مَن يرُدُّه ، فركِبتِ الخيولُ وراءَه ، فأدرَكوه فقاتَلهم وقاتَلوه

<sup>(</sup>١) في س: (عشرين).

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ب، م: «عيسي بن موسى». وانظر تاريخ الطبري ٨/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «فضربها»، وفي س: «فقمعها». وقنعه بالسوط أو السيف، علاه به.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل، س، ص.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: «خرج إلى»، وفي س، ص: «خرج من».

فقتلوه لمنتصفِ رجب ، وجاءوا برأسِه إلى الأمينِ ، وجدَّد الناسُ بيعةَ الأمينِ يومَ الجمُعةِ . ولمَّا قتِل الحسينُ بنُ عليِّ بنِ عيسى هرَب الفضلُ بنُ الربيعِ الحاجبُ ، واستَحوَذ طاهرُ بنُ الحسينِ نائبُ المأمونِ على أكثرِ البلادِ ، واستناب بها النوابَ (أمِن جهةِ المأمونِ أ ، وخلَعت أكثرُ ألأقاليمِ الأمينَ ، وبايعوا المأمونَ ، وتدنَّى طاهرٌ إلى المدائنِ فأخذها مع واسطِ وأعمالِها ، واستناب مِن جهتِه على الحجانِ واليمنِ والجزيرةِ والمَوصِلِ ، وغيرِ ذلك ، ولم يَثقَ مع الأمينِ مِن البلادِ إلا القليلُ .

وفى شعبانَ مِنها عقد محمدٌ الأمينُ أربعَمائةِ لواءٍ ، مع كلِّ لواءٍ أميرٌ ، وبعثهم لقتالِ هَرْثَمةَ بنِ أَعْيَنَ ، فالتَقَوا فى شهرِ رمضانَ فكسَرهم هَرْثمةُ ، وأسَر مُقدَّمَهم على بنَ محمدِ بنِ عيسى بنِ نَهيكِ ، وبعَث به إلى المأمونِ . وهرَب جماعةٌ مِن جندِ طاهرٍ ، (نُنحوٌ مِن خمسةِ آلافٍ ) ، فساروا إلى الأمينِ ببغدادُ (فلا فأعطاهم أموالا كثيرةً ، وأكرَمهم وغلَّف لجاهم بالغاليةِ (ألم فشمُوا جيشَ الغالية . ثم ندَبهم الأمينُ وأرسَل معهم جيشًا كثيقًا لقتالِ طاهرٍ فهزَمهم ، وفرّق شملَهم ، وأخذ ما كان معهم . واقترَب مِن بغدادَ ، فحاصَرها ، وبعَث القُصّادَ والجواسيسَ يُلقون الفتنة بينَ الجيشِ ، وسعَتِ (الأصاغرُ على الأكابرِ ، بينَ الجندِ حتى تفرّقوا شِيَعًا ، ثم وقع بينَ الجيشِ ، وسعَتِ (الأصاغرُ على الأكابرِ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: «أهل».

<sup>(</sup>٣) في ب، م: (دنا).

٤ - ٤) زيادة من: الأصل، س، ص.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ب، م.

 <sup>(</sup>٦) الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن، وهي معروفة. والتغلف بها: التلطخ.
 النهاية ٣/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٧) في ب، م: (تشعبت).

واختلَفوا على الأمينِ في سادسِ ذي الحِجَّةِ ، فقال بعضُ البغادِدةِ (١):

ماشتَّت الجندَ سِوَى الغالِيَهُ بِرُسْلِهِ والعُدَّةِ الكافيهُ مُقاتِلًا للفئةِ الباغيَهُ عيوبُهُ ("في جيشِه" فاشيَهُ مُستَكْلِبًا في أُسُدِ (أ) ضارِيَهُ إلا إلى النارِ أو الهاويَهُ النارِ أو الهاويَهُ

قل لأمين اللَّهِ في نفسِهِ وطاهرٌ، نفسِي تَقِي أَ طاهرًا أَضحَى زمامُ الملكِ في كفَّهِ يا ناكشًا أسلَمَهُ نَكشُهُ قدْ جاءكَ اللَّيثُ بشَدّاتهِ فاهرُبْ ولا مَهْرَبَ مِن مثلِهِ

[ ١٤٣/٨] وتفرَّق على الأمينِ شملُه ، وحار في أمرِه ، وجاء طاهرُ بنُ الحُسينِ بجيوشِه ، فنزَل على بابِ الأَنْبارِ يومَ الثلاثاءِ لثِنتَى عشْرةَ ليلةً (٥) خلَتْ مِن ذى الحِجَّةِ ، واشتدَّ الحالُ على أهلِ البلدِ ، وأخذَتِ (١) الدُّعّارُ والشَّطَّارُ أهلَ الصلاحِ ، وخُرِّبتِ الديارُ ، وثارتِ الفتنةُ بينَ الناسِ ، حتى قاتَل الأخُ أخاه (٧) ، والابنُ أباه (٨) .

وحجَّ بالناسِ في هذه السنةِ العباسُ بنُ موسى بنِ عيسى (أبنِ موسى بنِ بينِ مرسى (أبنِ موسى أبنِ محمدِ بنِ عليِّ الهاشميُّ ، مِن قِبَلِ طاهرٍ ، ودعا للمأمونِ بالخلافةِ بمكَّة والمدينةِ

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۸/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) في م: (فدا).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص: (في خبثه)، وفي تاريخ الطبري: (من خبثه).

 <sup>(</sup>٤) في الأصل، س، ص: «أمة»، وفي ب: «فقة».

<sup>(</sup>٥) زيادة من: ب، م.

<sup>(</sup>٦) في م: (أخاف).

<sup>(</sup>V) بعده في ب، م: « للأهواء المختلفة ».

<sup>(</sup>٨) بعده في ب، م: « وجرت شرور عظيمة واختلفت الأهواء وكثر الفساد والقتل داخل البلد » .

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>١٠) سقط من: النسخ. والمثبت من تاريخ الطبرى ٨/ ٤٤٤.

النبويَّةِ ، وهو أوَّلُ موسم دُعِى فيه للمأمونِ بالحلافةِ (١).

### وفيها تُوفِّي:

بقيَّةُ بنُ الوليدِ الحِمْصيُّ (٢)، إمامُ أهلِ حِمْصَ، ونقيهُها ومحدِّثُها.

وحَفْصُ بنُ غِياثِ القاضى (٣) ، عاش فوقَ التسعينَ ، ولمَّا احتُضِر بكَى بعضُ أصحابِه ، فقال (أله: لا تبكِ) ، واللَّهِ ما حلَلتُ سراويلى على حرامٍ قطَّ ، ولا جلَس بين يدَىَّ خصمان فباليتُ على مَن وقع الحكمُ منهما (٥) .

وعبدُ اللَّهِ بنُ مرزوقِ (٢) أبو محمدِ الزاهدُ ، كان وزيرًا للرشيدِ فترَك ذلك كلَّه ، وتزهَّد ، وأوصَى عندَ موتِه أن يُطرَحَ قبلَ (٢) موتِه على مَزْبلةٍ لعلَّ اللَّهَ يرحَمُه .

أبو شِيصِ الشاعرُ محمدُ بنُ رَزِينِ بنِ سليمانَ (^) ، ( كان إنشادُ الشِعْرِ وإنشاؤُه (

<sup>(</sup>١) سقط من: ب، م، ص.

<sup>(</sup>۲) طبقات خليفة ۲/۸۱۳، وتاريخ دمشق ۱۰/۳۲۸، وتهذيب الكمال ۱۹۲/۶، وسير أعلام النبلاء ۸/۵۰۸، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱۹۱ – ۲۰۰هـ) ص ۱۲۶، والوافي بالوفيات ۱۸۱۸.

<sup>(</sup>٣) طبقات خليفة ١/ ٤٠٠، وأخبار القضاة ٣/ ١٨٤، ووفيات الأعيان ١٩٧/، وتهذيب الكمال ٧/ ٥٦، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٢٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل، س، ص. وانظر تاريخ بغداد ٨/ ١٩٠، ووفيات الأعيان ٢/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٥) بعده في ب، م: (قريبا كان أو بعيدا ملكا أو سوقة).

 <sup>(</sup>٦) في ص : ( مورق ) . وانظر ترجمته في : الثقات ٨/ ٣٤٥، وصفة الصفوة ٢/ ٣١٧، والمنتظم ١٠/ ٣٢، والوافي بالوفيات ١٠/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٧) في ص: ( بعد ) .

<sup>(</sup>٨) الشعر والشعراء ٢/ ٨٤٣، والأغانى ١٦/ ٤٠٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ٧٧١، والوافي بالوفيات ٣/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٩ - ٩) في م، ب: (كان أستاذ الشعراء وإنشاء الشعر».

ونظمُه أسهلُ عليه مِن شربِ الماءِ<sup>(۱)</sup>، وكان هو و<sup>(۲)</sup>مُسلِمُ بنُ الوليدِ - الملقَّبُ صريعَ الغَوَاني - وأَبو نُواسٍ، ودِعْبِلٌ يجتمِعون ويتناشَدون. وقد عمِي أبو الشِّيصِ في آخرِ عمرِه.

ومِن جيِّدِ شعرِه قولُه":

وقف الهَوى بى حيثُ أنتِ فليس لى أجِدُ المَلامةَ فى هواكِ لذيذةً أشبَهتِ أعدائى فصِرْتُ أُحِبُهمْ وأهنتنى فأهنتُ نفسى صاغِرًا(1)

متأخّر عنه ولا متقدَّمُ حبًا لذكْرِكِ فليلُمْنى اللَّوَّمُ اللَّوَّمُ إِذْ كَانَ حطِّى مِنكِ حطِّى مِنهِمُ اللَّهُ مَن يُكرَمُ اللَّهُ مَن يُكرَمُ اللَّهُ مَن يُكرَمُ

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: ﴿ كذا قال ابن خلكان وغيره ﴾ .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : ﴿ أَبُو ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الأبيات في الشعر والشعراء ٢/ ٨٤٣، الأغاني ١٦/ ٤٠٢، والوافي بالوفيات ٣٠٢/٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، س، ب: ﴿جاهدا،، وفي ص: ﴿عامدا ﴾.

## ثم دخلت سنةُ سبعٍ وتسعينَ ومائةٍ

استهلَّت (١) وقد ألحَّ طاهرُ بنُ الحسينِ بن مصعبِ وهَرثَمةُ بنُ أعْيَنَ ، ومَن معهما مِن الجنودِ في حصارِ بغدادَ والتضييقِ على محمدِ الأمينِ، وهرَب القاسمُ ابنُ الرشيدِ ، وعمُّه منصورُ بنُ المَهدِيِّ إلى المأمونِ فأكرَمهما ، وولَّى أخاه القاسمَ جُرْجَانَ ، واشتدَّ الحصارُ ببغدادَ ونُصِبتْ عليها المجانيقُ والعَوَّادَاتُ<sup>(٢)</sup> ، وضاق الأمينُ بهم ذَرْعًا ، ولم يبقَ معه ما يُنفِقُ في الجندِ ، فاضْطُرَّ إلى ضربِ آنيةِ الفضَّةِ والذهب دراهم ودنانير ، وهرَب كثيرٌ مِن جندِه إلى طاهرِ ، وقُتِل مِن أهل البلدِ خلقٌ كثيرٌ، وأُخِذتْ أموالٌ كثيرةٌ (أمِن التجارِ)، [١٤٣/٨] وبعَث محمدٌ الأمينُ إلى قصورِ كثيرةٍ ، ودورِ شهيرةٍ ، وأماكنَ ومَحالُّ كثيرةٍ فحرَّقها – لِما رأَى في ذلك مِن المصلحةِ - فعَل كلُّ هذا فِرارًا مِن الموتِ، ولِتدومَ الخلافةُ له فلم تَدُمْ، وقُتِل، وخرِّبَتْ ديارُه - كما سيأتي قريبًا - وفعَل طاهرٌ مِثلَ ما فعَل الأمينُ ، حتى كادت بغدادُ تَخرَبُ بكمالِها ، فقال بعضُ الشعراءِ في ذلك (١) : مَن ذا أصابكِ يا بغدادُ بالعَين ألَمْ تَكُوني زمانًا قُرَّةَ العين؟! ألم يكُنْ فيك قومٌ كان مسكَّنُهم وكان قربُهُم زَينًا مِن الزَّين؟!

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/ ٤٤٥، والمنتظم ۱۰/ ٣٦، والکامل ٦/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب: «الرعادات». والعرادة: شيء أصغر من المنجنيق. التاج (ع ر د).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب، م: (منهم).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٨/٤٤٧.

صاح الغرابُ بهم بالبَيْنِ فافترَقُوا (١) أستودِعُ اللَّهَ قومًا ما ذكرتُهُمُ كانوا ففرَّقَهمْ دهْرٌ وصدَّعَهُمْ

ماذا لقِيتِ بهمْ مِن لَوعَةِ البَيْنِ؟! إلّا تحدَّرَ ماءُ العَيْنِ مِنْ عَينى والدهرُ(١) يَصدَعُ ما بينَ الفريقينِ

وقد أكثرَ الشعراءُ فى ذلك، وقد أورَد الإمامُ أبو جعفرِ بنُ جريرٍ مِن ذلك طرَفًا صالحًا، وأورَد فى ذلك قصيدةً طويلةً جدًّا لبعضِ أهلِ ذلك الزمانِ (٣)، فيها بَسْطُ ما وقَع، وهى هَوْلٌ مِن الأهوالِ ، اختصَرْناها بالكليَّةِ .

واستحوذ طاهرٌ على ما كان فى الضّياعِ مِن الغلّاتِ والحواصلِ للأمراءِ وغيرِهم، ودعاهم إلى الأمانِ، وخلْعِ الأمينِ، والبيعةِ للمأمونِ، 'فاستجاب له جماعةٌ ' ويحيى بنُ على بنِ ماهانَ، ومحمدُ بنُ أبى العباسِ الطوسيُّ، وكاتبه خلقٌ مِن الهاشميِّين والأمراءِ، وصارتُ قلوبُهم معه.

واتفَق فى بعضِ الأيامِ أن ظفِر أصحابُ الأمينِ ببعضِ أصحابِ طاهرٍ ، فقتَلوا منهم طائفةً عندَ قصرِ صالحٍ ، فلمّا جرَى ذلك بطَر الأمينُ وأقبَل على اللّهوِ والشربِ واللعبِ ، ووكّل الأمورَ وتدبيرَها إلى محمدِ بنِ عيسى بنِ نَهيكِ ، ثم قويتْ شَوكةُ أصحابِ طاهرٍ ، وضعُف جانبُ الأمينِ جدًّا ، وانحاز الناسُ إلى جيشِ طاهرٍ ، وكان جانبُه آمنًا جدًّا ، لا يخافُ أحدٌ فيه مِن سَرِقةٍ ولا نَهْبٍ ، ولا جيشِ طاهرٍ ، وكان جانبُه آمنًا جدًّا ، لا يخافُ أحدٌ فيه مِن سَرِقةٍ ولا نَهْبٍ ، ولا

<sup>(</sup>١) في الأصل، ب، س، ص: (فانقرضوا).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب، س، ص: «البين».

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٤٤٨/٨ - ٤٥٤.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: ( فاستجابوا جميعهم ) .

غيرِ ذلك ، وقد احتاز طاهرٌ أكثرَ محالٌ بغدادَ وأرباضِها (۱) ، ومنَع المَلاحين أن يحمِلوا طعامًا إلى مَن خالفَه ؛ ليُضيِّقَ عليهم ، فغلَتِ الأسعارُ عندَهم جدًّا (۲) ، وندِم مَن لم يكُنْ خرَج مِن بغدادَ قبلَ ذلك ، ومُنِعتِ التجّارُ مِن القُدومِ إلى بغدادَ بشيءٍ مِن البضائعِ أو الدقيقِ (۱) ، وصُرِفتِ السفنُ إلى البصرةِ وغيرِها ، وقد جرَت بينَ الفريقَين حروبٌ كثيرةٌ ؛ فمِن ذلك وقعةُ دَربِ الحِجَارةِ ، كانت لأصحابِ محمدِ الأمينِ ، قُتِل فيها خلقٌ مِن أصحابِ طاهرٍ ، كان الرجلُ مِن العَيّارِين والحَرافشةِ مِن البغاددَةِ يأتى عُريانًا ، ومعه باريَّةٌ مُقيَّرةٌ ، وتحت كتفِه مِخلاةٌ [ ١٤٤/٨ و] فيها مِن البغاددَةِ يأتى عُريانًا ، ومعه باريَّةٌ مُقيَّرةٌ ، وتحت كتفِه مِخلاةٌ [ ١٤٤/٨ و] فيها رماه بحجرٍ في المقلاعِ فأصابَه ، فهزَموهم بذلك .

ووقعةُ الشَّمّاسيَّةِ (\*) أُسِر فيها هَرْثَمةُ بنُ أَعيَنَ ، فشقَّ ذلك على طاهرِ وأمَر بعقدِ جسرِ على دِجْلةَ فوقَ الشمّاسيَّةِ ، وعبَر بنفسِه ، ومَن معه إلى الجانبِ الآخرِ فقاتَلهم بنفسِه أشدَّ القتالِ حتى أزالَهم عن مواضعِهم ، واستردَّ منهم هَرْثَمةَ ، وجماعةً مَّن كانوا أُسِروا مِن أصحابِه ، فشقَّ ذلك على محمدِ الأمينِ ، وقال في ذلك :

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أراضيها»، والأرباض جمع ربض، بفتحتين: وهو ما حول الشيء. المصباح المنير (ر ب ض).

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: «عند من خالفه».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، س، ص: «الرقيق».

 <sup>(</sup>٤) العيارون: طائفة من الرعاع واحدهم: عيار، وهو الذي لا يهتم بأمور عيشه، ولا يتقيد بالدين ولا بالمتعارف عليه بين الناس. معجم المصطلحات والألقاب التاريخية: ٣٢٨.

<sup>(</sup>٥) الشماسية: منسوبة إلى بعض شماسى النصارى، وهى مجاورة لدار الروم التى فى أعلى بغداد. معجم البلدان ٣/٧٣.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبرى ٨/٤٦٧.

مُنيتُ '' بأشجَعِ الثَّقَلَيْنِ قلبًا إذا ما طالَ ليس كما يطولُ له مع كلٌ ''ذى بدنِ '' رقيبٌ '' يُشاهدُهُ ويعلَمُ ما يقولُ فليس بُغْفِلِ أمرًا عِنادًا '' إذا ما الأمرُ ضَيَّعه الغَفُولُ فليس بُغْفِلِ أمرًا عِنادًا ''

وضعُف أمرُ محمدِ الأمينِ ابنِ زُبيدةَ جدًّا ولم يبقَ عندَه مالٌ يُنفِقُه على جندِه ولا على نفسِه ، وتفرَّق أكثرُ أصحابِه عنه ، وبقِى مُضطَهَدًا ذليلًا . وانقضَت هذه السنةُ بكمالِها والناسُ ببغدادَ في قلاقلَ وزلازلَ وهَيْشاتٍ (٥) وقتالٍ وحصارٍ وحَرَقِ وغَرَقٍ وسَرَقٍ ، فإنّا للَّهِ وإنا إليه راجعون .

وحبّ بالناسِ فيها العباسُ بنُ موسى "بنِ عيسى الهاشميّ ، "ودعا للمأمونِ" .

وفيها توفَّى مِن السادةِ الأعيانِ :

شُعَيْبُ بنُ حربِ (^) ، أحدُ الزهادِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ب، س، ص: ﴿ رَمَيْتُ ﴾ .

<sup>(</sup>۲ – ۲) فى الأصل: (ندين) كذا بدون إعجام، وفى ب: (ندمن)، وفى س: (بدن)، وفى م: « ذى بدد). وفى م: «ذى بدد). وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٣) في ص: اقريب ١٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، س، ص: (عناه)، وفي ب: (عياه).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (هشات). والهيشات جمع هيشة، وهي الفتنة. الوسيط (هـ ي ش).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ب، م. وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٤٧١، والولاة والقضاة للكندى ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ب، م: «من جهة المأمون».

<sup>(</sup>۸) طبقات ابن سعد ۷/ ۳۲۰، وتاریخ بغداد ۹/ ۲۳۹، ووفیات الأعیان ۲/ ٤٧٠، وتهذیب الکمال ۱۱ ۱۸ و ۱۹۱ – ۲۰۰هـ) ص ۲۱/ ۱۱، وسیر أعلام النبلاء ۹/ ۱۸۸، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۱۹۱ – ۲۰۰هـ) ص ۲۲۶.

وعبدُ اللَّهِ بنُ وهبِ (١) ، إمامُ أهلِ الديارِ المصريَّةِ .

وعبدُ الرحمنِ بنُ مُشهِرٍ (٢) ، (تقاضى جَبُّلٍ ) ، أخو علىٌ بنِ مُشهِرٍ .

وعثمانُ بنُ سعيدٍ ، ''أبو سعيدِ'' ، الملقَّبُ بوَرْشٍ ، أحدُ القرّاءِ المشهورِين الرواةِ عن نافعِ بنِ أبى نُعَيْمٍ .

ووكيعُ بنُ الجِرّاحِ الرُّؤاسيُّ (٥) ، أَحدُ أعلامِ المُحدِّثين ، مات عن ستِّ وستِّينَ سنةً .

<sup>(</sup>۱) طبقات خليفة ۲/ ۷٦٥، وطبقات الشيرازى ص ١٥٠، وتهذيب الكمال ٢١/ ٢٧٧، وسير أعلام النبلاء ٢٣٣، والريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ٢٦٤، والوافى بالوفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ٢٦٤، والوافى بالوفيات ١٩١/ ٢٠٥، وحسن المحاضرة ٢/١.

 <sup>(</sup>۲) أخبار القضاة ٣/٣١٧، ٣١٨، وتاريخ بغداد ١٠/ ٢٣٨، والمنتظم ١٠/ ٤١، وتاريخ الإسلام
 (حوادث ووفيات ١٨١ - ١٩٠هـ) ص ٢٦٤، ولسان الميزان ٣/٣٧٣.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٤ – ٤) سقط من: ب، م. وانظر ترجمته في: معرفة القراء الكبار ١٢٦٦، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٢٩٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ٤٣٦، والنجوم الزاهرة ٢/ ١٥٥، وحسن المحاضرة ١/ ٤٨٥.

ره) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٩، وتاريخ بغداد ١٣/ ٤٦٦، وتهذيب الكمال ٣٠/ ٤٦٢، وسير أعلام النبلاء ٩/ ١٤٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ٤٣٨، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٣٠٦.

# ثم دخلت سنة ثمانِ وتسعين ومائةٍ

فيها<sup>(١)</sup> خامَر خزيمةُ بنُ خازم<sup>(٢)</sup> على محمدِ الأمينِ ، وأخَذ الأمانَ مِن طاهرِ . ودخَل هَرْثمةُ بنُ أُعيَنَ الجانبَ الشُّرقيُّ . وفي يوم الأربعاءِ لثمانٍ خلَونَ مِن المحرُّم ، وثَب خزيمةُ بنُ خازم، ومحمدُ بنُ عليٌ بنِ عيسى على جسرِ بغدادَ، فقطعاه ونصَبا رايتَهما عليه، ودعَوَا إلى بيعةِ عبدِ اللَّهِ المأمونِ، وخَلْع محمدِ الأمين، ودخُل طاهرٌ يومَ الخميس إلى الجانب الشُّرقيِّ ، فباشر القتالَ بنفسِه ، ونادَى بالأمانِ لمَن لزِم منزلَه ، وجرَت عندَ دارِ الرقيقِ والكَرْخ وغيرِهما وقَعاتٌ ، وأحاط (٣) بمدينةِ أبي جعفرِ والخُلَّدِ وقصرِ زُبيدةً ، ونصَب المجانيقَ حولَ السورِ [١٤٤/٨] وحذاءَ قصرِ زُبيدةً ، ورماه بالمُنجنِيقِ ، فخرَج محمدٌ الأمينُ بأُمِّه وولدِه إلى مدينةِ أبي جعفرٍ ، وتفرُّق عنه عامةُ أصحابِه في الطُّرقِ ، لا يَلْوي أحدٌ على أحدٍ . ودخَل الأمينُ قصرَ أبي جعفرِ - وانتقل مِن الخُلَّدِ لكثرةِ ما يأتيه فيه مِن رَمْي المُنْجَنِيقِ، وأَمَر بتَحْرِيقِ ما كان فيه مِن الأثاثِ والبُسُطِ والأمتعةِ، وغيرِ ذلك – فَحُصِرَ فيه حَصْرًا شديدًا. ومع هذه الشدةِ والضيقِ وإشرافِه على الهلاكِ، خرَج ذاتَ ليلةٍ في ضوءِ القمرِ إلى شاطئ دجلةً ، واستَدْعي بنبيذٍ وجاريةٍ فغنَّه ، فلم ينطلِقْ لسانُها إلا بالفِراقياتِ وذكْرِ الموتِ، وهو يقولُ لها: غَيْرِي هذا.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٨/ ٤٧٢، والمنتظم ١٠/ ٤٥، والكامل ٦/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) في س: دحازم،. وكذا في المواضع التالية. وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٣) في ب، م: (أحاطوا).

فتَذَكُرُ نظيرَه ، حتى غنَّته آخِرَ ما غنَّتُه أن قالت (١)

أما وَرَبِّ السُّكُونِ والحَرَكِ إِنَّ المنايا كشيرةُ الشَّرَكِ ('') ما اختلَف الليلُ والنهارُ ولا دارتْ نجومُ السّماءِ في الفَلكِ إلا لِنَقْلِ السُّلطانِ مِن مَلِكِ (''غاوِ يُحِبُّ الدُّنيا'' إلى مَلِكِ وَمُلْكُ ذي العرشِ دائمٌ أبدًا ليس بفانٍ ولا بمشتركِ

قال: فسَبُّها وأقامها مِن حضرتِه، فعَثَرَتْ في قدح كان له مِن بَلُّورٍ فكَسَرَتْه، فعَشَرَتْ في قدح كان له مِن بَلُّورٍ فكَسَرَتْه، فعَشَرَ بذلك. ولمّا ذهَبتِ الجاريةُ سمِع صارخًا يقولُ ﴿ قُضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسَمَّعُ اللهُ وَيَعلَ اللهُ الل

#### ذكر كيفيّةِ مقتلِه

للَّا اشتَدَّ به الأمرُ اجتَمَع عندَه من بقى معه مِن الأمراءِ والخدمِ والجندِ، فشاوَرَهم في أمرِه، فقالت طائفة : تذهب بمن بقي معك إلى الجزيرةِ أو الشَّامِ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/ ٤٧٧، والکامل ٦/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب، س، ص: (الدرك).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب، م: وقد انقضى ملكه،.

<sup>(</sup>٤) في ب، م: «حصل له من الجهد والضيق».

<sup>(</sup>٥) في ب، م: ﴿ شيئًا كثيرًا ﴾ .

فتتقوَّى بالأموالِ ، وتَستخدِمُ الرجالَ . وقال بعضُهم : بل تَخرُجُ إلى طاهرِ وتأخُذُ منه أمانًا ، وتبايعُ لأخيكَ ، فإذا فعَلْتَ ذلك فإنَّ أخاك سيأمُرُ لك بما يَكْفِيكَ (١) مِن أمر الدُّنيا ، وغايةُ مرادِكَ الدَّعةُ والرَّاحةُ ، وذلك يحصُلُ لك . وقال بعضُهم : بل هَرْثَمةُ أَوْلَى بأن يأخُذَ لك الأمانَ ؛ فإنَّه مولاكم أحنَى عليكم . فمالَ إلى ذلك ، فَلَمَّا كَانْتَ لِيلَةُ الْأَحْدِ الرابع مِن صفرٍ بعدَ عشاءِ الآخرةِ واعَد هَوْثمةَ أن يخرُجَ إليه، ثم لبِس ثيابَ [١٤٥/٨] الخلافةِ وطَيْلسانًا، واستدْعي بولدَيْهِ فشَمَّهما وضَمُّهما إليه ، وقال : أَستَوْدِعُكما اللَّهَ . ومسَح دموعَه بطرفِ كُمُّه ، ثم ركِب على فرسِ سوداءَ وبين يَدَيْهِ شمعةً ، فَلمَّا انتهى إلى هَرْثمةَ أكرَمه وعظَّمه ، وركِبَا فى حَرَّاقةٍ (٢٠) فى دِجلةَ ، وبلَغ ذلك طاهرًا ، فغضِب مِن ذلك ، وقال : أنا الذى فعلتُ هذا كلُّه ويذْهَبُ إلى غيرِي ، ويُنسَبُ هذا كلُّه إلى هرثمةَ ! فلحِقهما وهما في الحَرَّاقةِ ، فأمالها أصحابُه فغرِقت في الماءِ ، فغرِق مَن فيها ، غيرَ أنَّ محمدًا الأمينَ سَبَح إلى الجانبِ الآخرِ وأَسَرَه بعضُ الجندِ، وجاء فأعلَم طاهرًا بذلك، فبعَث إليه جندًا مِن العجم ، فجاءوا إلى البيتِ الذي قد أُوَى إليه وعندَه بعضُ أصحابِه ، وهو يقولُ له : ادْنُ منِّي فإنِّي أَجِدُ وحشةً شديدةً . وجعَل يلتَفُّ في ثيابِه شديدًا ، وقلبُه يخفِقُ خَفَقانًا عظيمًا ، كاد يخرُجُ مِن صدرِه ، فلَمَّا دخَل عليه أُولئك ، قال : إنَّا للَّهِ وإنَّا إليه راجعون . ثم دَنَا منه أحدُهم فضَرَبه بالسَّيفِ على مَفْرِقِ رأسِه ، فَجَعَل يقولُ: وَيْحَكُم ، أنا ابنُ عَمِّ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، أنا ابنُ هارونَ ، أنا أخو المأمونِ ، اللَّهَ اللَّهَ في دمي ! فلم يلتفِتُوا إلى شيءٍ مِن ذلك ، بل تكاثَروا عليه وذبَحُوه مِن قَفاه (٢) ، وذهبوا برأسِه إلى طاهرٍ وترَكُوا جثَّتُه ، ثم جاءوا

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: «ويكفي أهلك».

<sup>(</sup>٢) في ص: ٩ طرفه ). والحرَّاقة: ضرب من السفن فيها مرامي نيران يرمي بها العدو في البحر.

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «وهو مكبوب على وجهه».

مِن باكرٍ إليها ، فلفُّوها في مجلٌ فرسٍ وذهَبوا بها ، وكان ذلك في ليلةِ الأحدِ لأربعِ ليالٍ خلَتْ مِن صَفَرٍ مِن هذه السنةِ ، أعنى سنةَ ثمانٍ وتسعين ومائةٍ .

## وهذا شيءً مِن ترجمةٍ الأمينِ (')

هو محمدٌ أميرُ المؤمنين الأمينُ بنُ هارونَ الرشيدِ بنِ محمدِ المهدىِّ بنِ المنصورِ، أبو عبدِ اللَّهِ، ويقالُ: أبو موسى الهاشمىُّ العباسىُّ البغداديُّ، وأُمُّه أمُّ جعفرِ رُبيدةُ بنتُ جعفرِ بنِ أبى جعفرِ المنصورِ.

كان مولدُه بالوُصافةِ سنة سبعين ومائة (٢) . وأَتَنَّه الحَلافةُ بمدينةِ السلامِ الثلاثَ عشرةَ ليلةً بقِيَتْ مِن مجمادَى الآخرةِ سنةَ ثلاثٍ وتسعين ، وقُتِل (٢) ليلةَ الأحدِ لخمسِ بقِين مِن المحرَّمِ ، يعنى (١) سنةَ ثمانٍ وتسعين ومائة ، قتله قريشُ الدَّندانيُ (٥) ، وحُمِل رأسُه إلى طاهرِ بنِ الحسينِ ، فنصَبه على رمحٍ وتَلا هذه الآيةَ : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ المُمْلِكِ المُمْلِكِ المُمْلِكِ المُمْلِكِ مَن تَشَامَهُ وَتَنزِعُ المُمُلكَ مِمَّن تَشَامَةً ﴾ الآية [آل عمران : ٢٦] . وكانت وِلايتُه أربعَ سنين وسبعةَ أشهرٍ وثمانيةَ أيامٍ ، وكان طويلًا سمينًا أيضَ ، [٨/ه ١٤ ط] أقنى الأنفِ ، صغيرَ العينينِ ، عظيمَ الكراديسِ ، بعيدَ ما بينَ أيضَ ، وهذه المَارديسِ ، بعيدَ ما بينَ

<sup>(</sup>۱) الإنباء في تاريخ الحلفاء ص ۸۹، وتاريخ بغداد ۳۳۳، وسير أعلام النبلاء ۹/۳۳، وتاريخ الخلفاء الإسلام (حوادث ووفيات ۱۹۰۱ - ۲۰۰هـ) ص ۳۸۰، والوافي بالوفيات ٥/ ١٣٥، وتاريخ الحلفاء ص ۲۹۷.

<sup>(</sup>٢) بعده في س، م، ص: وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا عياش بن هشام، عن أبيه قال: ولد محمد الأمين بن هارون الرشيد في شوال سنة سبعين ومائة ).

<sup>(</sup>٣) في م، ص: (قيل).

<sup>(</sup>٤) في م: (وقتل).

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ب ، ص : (الديداني) . وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٤٨٨.

المُنْكِبينِ. وقد رماه بعضُهم بكثرةِ اللَّعِبِ والشَّربِ، وقِلَّةِ الصَّلاةِ. وقد ذكر ابنُ جريرِ طَرَفًا مِن سيرتِه في إكثارِه مِن اقتناءِ السودانِ والخِصيانِ، وإعطائِهم الأموالَ والجواهرَ، وأمْرِه بإحضارِ الملاهي والمُغنِّينَ مِن سائرِ البلدانِ، وأنَّه أمَر بعملِ خمسِ حَرَّاقاتِ على صورةِ الفيلِ، والأُسدِ، والعُقَابِ، والحَيَّةِ، والفَرَسِ، وأنفَق على ذلك أموالًا جزيلةً جدًّا، وقد امتدَحه أبو نُواسٍ على ذلك بشعرٍ أقبحَ في معناه مِن صنيعِ الأمينِ، فإنَّه قال (٢) في أوَّلِه:

سخَّرَ اللَّهُ للأمين مَطَايا لم تُسخَّرُ لِصاحبِ الحِرَابِ في اللهِ راكبًا ليثَ (اللهُ عابِ في اللهِ راكبًا ليثَ (اللهُ عابِ عمر في اللهِ من تلك الحَرَّاقاتِ.

واعتنَى الأمينُ ببناياتٍ هائلةٍ للنزهةِ وغيرِ ذلك ، وأنفَق في ذلك أموالًا كثيرةً جدًّا ، فكثرُ النَّكيرُ عليه بسبب ذلك .

وذكر ابنُ جرير أنَّه جلس يومًا في مجلسٍ أنفَق عليه مالًا جزيلًا في الحُلَّدِ، وقد فُرِش له بأنواعِ الحريرِ، ونُضِّدَ بآنيةِ الذَّهبِ والفضَّةِ، وأَحضَر ندماءَه، وأمَر الفَهْرَمانةَ أن تُهيِّئُ له مائةَ جاريةِ حسناءَ، وأمَرها أن تبعَثَهُنَّ إليه عشرًا بعدَ عشرٍ لفَهْرَمانةَ أن تُهيِّئُ له مائةً جاريةٍ حسناءَ، فأمَرها أن تبعَثَهُنَّ إليه عشرًا بعدَ عشرٍ يُغَنِّينَه، فلَمَّا جاءتِ العشرُ الأُولُ اندَفَعْنَ يُغَنِّينَ بصوتٍ (٥٠) واحدٍ:

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/ ۴۹۸.

<sup>(</sup>۲) دیوان أبی نواس ص ۱۱٦. وانظر تاریخ الطبری ۸/ ۰۰۹.

<sup>(</sup>٣) يعنى: الحراقة التي كانت تسمى الأسد.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٨/ ٥١٢، بنحوه.

 <sup>(</sup>٥) فى الأصل: ( بضرب ). والبيت فى الكامل للمبرد ٣/ ٢٨، وهو ضمن أبيات للوليد بن عقبة يخاطب بها بنى هاشم حين قتل عثمان .

هُمُ قَتَلُوُه كَى يَكُونُوا مَكَانَه كما (أَغَدَرَتْ يُومًا أَبِكِسْرَى مَرازِبُهُ فَعَضِب مِن ذلك، وتبَرَّم وضرَب رأسَها بالكأس، وأمَر بها أن تُلْقَى إلى الأسد، فأكَلها، ثم استَدْعَى بعشرٍ فاندَفَعْنَ يُغَنِّينَ:

مَنْ كَانَ مسرورًا بَقَتلِ مَالَكِ فَلْيَأْتِ نِسُوتَنَا بَوَجُهِ نَهَارِ يَجِدِ النَسَاءَ حَوَاسِرًا يَنْدُبْنَهُ يَلَظِمْنَ قَبْلَ تَبلَّجِ الأَسْحَارِ (٢) يَجِدِ النَسَاءَ حَوَاسِرًا يَنْدُبْنَهُ يَلَظِمْنَ قَبْلَ تَبلَّجِ الأَسْحَارِ (٢) فَطَرَدَهُنَّ وَاستَدْعَى بَعَشْرِ غيرِهِنَّ، فَلَمَّا حَضَرْنَ الدَفَعَنَ يُغَنِّينَ بَصُوتٍ فَطَرَدَهُنَّ وَاستَدْعَى بَعَشْرِ غيرِهِنَّ، فَلَمَّا حَضَرْنَ الدَفَعَنَ يُغَنِّينَ بَصُوتٍ وَاحَدِ:

كُلَيبٌ لَعَمرى كَانَ أَكْثَرَ نَاصِرًا ("وَأَيْسَرَ ذَنْبَا") مَنْكَ ضُرِّجَ بِالدَّمِ (نُهُ فَطَرَدَهُنَّ وقام مِن فورِه ، وأمَر بتخريبِ ذلك المجلسِ وتحريقِ ما فيه .

وذكروا أنّه كان كثيرَ الأدبِ، فصيحًا ، يقولُ الشعرَ ويُحِبُه ويعطى عليه الجوائزَ الكثيرة ، وكان شاعرُه أبا نُواسٍ، وقد قال فيه أبو نُواسٍ مدائح حِسانًا جدًّا ، وقد وجده مسجونًا في حبسِ الرشيدِ مع الزّنادقةِ ، فأحضَره وأطلقه ، وأطلق له مالًا ، وجعَله مِن ندمائِه ، ثم حبَسه مرَّةً [٨/٤٦/٥] أخرى في شُرْبِ الخمرِ وأطال حَبْسَه ، ثم أطلقه ، وأخذ عليه العهدَ أن لا يشربَ الخمرَ ، ولا يأتي الذّكرانَ مِن العالمينَ ، فامتثل ذلك ، وكان لا يفعلُ شيئًا مِن ذلك بعْدَمَا استتابَه الأمينُ ، وقد تأدّب على الكِسائيّ ، وقرأ عليه القرآنَ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص: (غدت ما).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب: (الإبكار).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: ﴿ وأشهر حزمًا ﴾ . وفي ص: ﴿ وأيسر حزنًا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ بِالنَّامِ ﴾ .

وروَى الخطيبُ (١) من طريقِه حديثًا أورَده عنه لمّا عُزِّى في غلامٍ له تُوفِّى بَي عَلَمْ بِ عَن المنصورِ ، عن أبيهِ ، عن على بنِ عبدِ اللّهِ ، عن أبيهِ ، عن أبيهِ ، عن أبيهِ قال : سمعتُ رسولَ اللّهِ عَلَيْتُهُ يقولُ : « مَن مات مُحْرِمًا مُشِر مُلَيّا » .

وقد قدَّمنا (۲) ما وقع بينه وبين أخيه مِن الاختلافِ والفُرقةِ ، حتى أفضَى ذلك إلى خَلْيه وعَزْلِه ، ثم إلى التضييقِ عليه وقتْلِه ، رحِمه الله وسامحه ، وأنَّه حصِر فى آخرِ أمرِه حتى احتاج إلى مصانعةِ هَرثمةَ ، (أفخرَج إليه ليجتَمِعَ به ، فأُلقِى مِن الحُوّاقةِ ) ، فسَبَح إلى الشَّطِّ الآخرِ مِن دِجلةَ فدخل دارًا لبعضِ العامَّةِ ، وهو فى غايةِ الحوفِ والدَّهشِ والجوعِ والعُرْي والقلقِ ، فجعل الرجلُ يُلقَّنُه الصَّبر والاستغفارَ ، فاشتغل بذلك ساعةً مِن الليلِ ، ثم جاء الطَّلَبُ وراءَه مِن جهةِ طاهرِ ابن الحسين بن مصعب ، فدخلوا عليه ، وكان البابُ ضَيقًا فدخلُوا يتدافعُون ، وقام إليهم فجعل يدافِعُهم عن نفسِه بمِخدَّة كانت فى يَدِه ، فما وصَلوا إليه حتى عرقَبُوه وضرَبوا رأسَه وخاصِرَته بالسيوفِ ، ثم ذبَحوه ، وأخذُوا رأسَه وجثتُه فأتُوا بهما إلى طاهرِ بنِ الحسين ، ففرح بذلك فرَحا شديدًا ، وأمَر بنصبِ الرَّأسِ فوقَ بهما إلى طاهرِ بنِ الحسين ، ففرح بذلك فرَحا شديدًا ، وأمَر بنصبِ الرَّأسِ فوقَ رمْع هناك ، حتى أصبَح الناسُ فنظَرُوا إليه فوقَ الرُمحِ عندَ بابِ الأَنبارِ ، وكثرَ رمْع هناك ، حتى أصبَح الناسُ فنظَرُوا إليه فوقَ الرُمحِ عندَ بابِ الأَنبارِ ، وكثر مصعب ، وبعَث معه بالبُوْدةِ والقضيبِ والمُصَلَّى (٤) – وكان مِن حُوصِ مُبَطَّن – محمدِ بنِ مصعب ، وبعَث معه بالبُوْدةِ والقضيبِ والمُصَلَّى (٤) – وكان مِن حُوصِ مُبَطَّن – مصعب ، وبعَث معه بالبُوْدةِ والقضيبِ والمُصَلِّى (٤) – وكان مِن حُوصِ مُبطَّن –

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۳/ ۳۳۸.

<sup>(</sup>٢) تقدم في صفحة ٥١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب، م: ﴿ وأنه ألقى في حراقة ثم ألقى منها ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ النصل ﴾ ، وفي ب، م: ﴿ النعل ﴾ .

فسَلَّمه إلى ذِى الرِّياستينِ ، فدَخَل به على المأمونِ على تُوسٍ ، فلَمَّا رآه سجد وأمَر لمَن جاء به بألفِ ألفِ درهم . وقد قال ذو الرياستين حينَ قدِم الرأسُ ، يُؤلِّبُ على طاهرِ (١) : أمَوْناه بأن يأتِيَ به أسيرًا ، فأرسَل به عقيرًا . فقال المأمونُ : قد مضَى ما مضَى . وكتب طاهرٌ إلى المأمونِ كتابًا ذكر فيه صورةَ ما وقع مِن القتالِ حتى آلَ الحالُ إلى ما آلَ إليه .

ولمّا قُتِل الأمينُ هدَأَتِ الفتنُ، وخمَدَتِ الشّرورُ، وأمِن الناسُ، وطابَتِ النفوسُ، ودخَل [١٤٦/٨] طاهرُ بنُ الحسينِ إلى بغدادَ يومَ الجمُعَةِ، `فصلّى بالناسِ الجمعةَ ''، وخطَبَهم خطبةً بليغةً، ذكر فيها آياتٍ كثيرةً مِن القرآنِ، وأنَّ اللَّه يفعَلُ ما يشاءُ، ويحكُمُ ما يُرِيدُ، وأمرَهم فيها بالجماعةِ والسّمعِ والطاعةِ، ثم خرَج إلى معسكرِه فأقام به، وأمر بتحويلِ زُبيدةَ مِن قصرِ أبى جعفرِ إلى قصرِ الخلّدِ، فخرَجَتْ يومَ الجمعةِ الثانى عشرَ مِن ربيعِ الأوّلِ مِن هذه السنةِ، وبعَث بموسى وعبدِ اللّهِ ابنى الأمينِ إلى عمّهما المأمونِ بخراسانَ، وكان ذلك رأيًا سديدًا.

وقد وثَب طائفةٌ مِن الجندِ بطاهرِ بعدَ خمسةِ أيامٍ مِن مَقْتلِ الأمينِ وطلَبُوا منه أرزاقَهم، فلم يكُنْ عندَه إِذْ ذاكَ مالٌ، فتحزَّبوا واجتمَعُوا، ونهبُوا بعضَ متاعِه ونادَوًا: يا موسى، يا منصورُ. واعتَقَدُوا أنَّ موسى بنَ الأمينِ المُلقَّبَ بالناطقِ بالحقِّ هناك، وإذا هو قد سيَّره طاهرٌ إلى عمّه المأمونِ، وانحاز طاهرٌ بَمن معه مِن القُوَّادِ ناحيةً، وعزَم على قتالِهم ومناجزتِهم بَمن معه، ثم رجَعُوا إليه واعتَذَرُوا وندِمُوا على ما كانوا فعَلُوا، فأمَر لهم برزقِ أربعةِ أشهرٍ ؟ بعشرِينَ ألفَ دينارِ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/ ۰۰۷.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب، م.

اقتَرَضها مِن بعضِ الناسِ، فطابَتِ الخواطرُ، (اواتَّسَق الحالُ وصلَح أمرُ بغدادَ .

وكان الإراهيم بنُ المَهدِيِّ قد أَسِف على قَتْلِ محمدِ ابنِ زُبيدة ، ورَثاه بأبياتٍ ، فبلَغ ذلك المأمون ، فبعَث إليه يُعَنِّفُه ويلُومُه على ذلك . وقد ذكر ابنُ جريرٍ مراثى كثيرة للناسِ في الأمينِ ، وذكر مِن أشعارِ الذين هَجَوْه طَرفًا ، وذكر مِن شعرِ طاهرِ بنِ الحسينِ حينَ قتلَه قولَه (٢) :

مَلَكْتُ الناسَ قَسْرًا واقتدارًا وقَتَّلتُ الجبابرَةَ الكِبَارا ووَجَّهتُ الجبابرَةَ الكِبَارا ووجَّهتُ الخلافةَ نحوَ مَرْوِ إلى المأمونِ تُبْتَدَرُ ابْتِدارا

## خلافةً عبدِ اللَّهِ المأمونِ بنِ هارونَ الرشيدِ

لَّا قُتِل أَخوه محمدُ بنُ هارونَ الرشيدِ ببغدادَ في رابعِ صفرِ مِن سنةِ ثمانِ وسعينَ ومائةٍ - وقيل: في آخرِ المحرَّمِ - استوسَقَتِ البَيْعةُ شَرْقًا وغَرْبًا للمأمونِ عبدِ اللَّهِ بنِ الرشيدِ ، فوَلَّى الحَسنَ بنَ سَهْلِ نيابةَ العراقِ وفارسَ والأهوازِ والكوفةِ والبصرةِ والحجازِ واليمنِ ، وبعَث نوابَه إلى هذه الأقاليمِ ، وكتب إلى طاهرِ بنِ الحسينِ "وهو ببغدادً" أن ينصرِفَ إلى الرَّقةِ لحربِ نصرِ بنِ شَبَثُ (، ووَلَّاه نيابةَ الحريةِ والشَّامِ والموصلِ والمغربِ . وكتب إلى هرثمةَ بنِ أعيَنَ بنيابةِ نحراسانَ . الحزيرةِ والشَّامِ والموصلِ والمغربِ . وكتب إلى هرثمةَ بنِ أعيَنَ بنيابةِ نحراسانَ . وحبَّ بالناسِ في هذه السنةِ العباسُ بنُ (موسى بن عسى (أبن موسى)

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «ثم إن».

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۸/ ۹۹۹.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب: «شبت»، وفي س: «شيث». وانظر تاريخ الطبرى ٨/٢٧.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل، ب.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل، ب، س. وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٥٢٧.

الهاشمي .

ومُّن توفيّ فيها مِن الأعيانِ :

سفيانُ بنُ عينةُ (١) . وعبدُ الرحمنِ [٨/٤٧] و بنُ مهدِيٌ . ويحيى بنُ سفيانُ بنُ عينة (١) . ويحيى بنُ سعيدِ القطانُ (١) . فهؤلاء الثلاثةُ سادةُ العلماءِ (في زمانِهم ، في الحديثِ وأسماءِ الرجالِ .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ٥/ ٤٩٧، ٤٩٨، وحلية الأولياء ٧/ ٢٧٠، وتاريخ بغداد ٩/ ١٧٤، وتهذيب الكمال ١١/ ١٧٧، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٤٠٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ١٨٩، والوافي بالوفيات ١٩١. ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٩٧، وحلية الأولياء ٩/٣، وتاريخ بغداد ١٠/ ٢٤٠، وتهذيب الكمال ١٧/ ٢٤٠ وسير أعلام النبلاء ٩/ ١٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ٢٧٩. (٣) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٩٣، وحلية الأولياء ٨/ ٣٨، وتاريخ بغداد ١٤/ ١٣٥، وتهذيب الكمال ١٣/ ٣٢٩، وسير أعلام النبلاء ٩/ ١٧٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ٤٦٣.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) بعده في م: ﴿ والفقه ﴾ .

# ثم دخلَتْ سنةُ تسعِ وتسعينَ ومائةٍ (')

فيها قدِم الحسنُ بنُ سهلٍ بغدادَ نائبًا عليها مِن جهةِ المأمونِ ، ووَجَّه نوَّابَه إلى بقيةِ أعمالِه ، وتوجَّه طاهرٌ إلى نيابةِ الجزيرةِ والشَّامِ ومصرَ وبلادِ المغربِ . وسارِ هَوثمهُ إلى نيابةِ خُراسانَ .

وكان قد خرَج فى أواخرِ السنةِ الماضيةِ فى ذى الحجةِ منها الحسنُ الهِوشُ يَدْعُو إلى الرَّضا من آلِ محمدِ ﷺ ، فجبَى الأموالَ ، وانتَهَب الأُنعامَ ، وعاثَ فى المُحُوم مِن هذه السنةِ . البلادِ فسادًا ، فبعَث إليه المأمونُ جيشًا ، فقتلُوه فى المحرَّم مِن هذه السنةِ .

وفى هذه السنة خرّج بالكوفة محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ بنِ الحسنِ بنِ الحسنِ بنِ على بنِ أبى طالبٍ ، يومَ الخميسِ لعَشْرِ خلَوْنَ مِن مجمادَى الآخرةِ ، يَدْعُو إلى الرّضا مِن آلِ محمدٍ ، والعملِ بالكتابِ والسَّنَّةِ ، وهو الذى يقالُ له : ابنُ طَباطَبًا . وكان القائم بأمرِه وتدبيرِ الحربِ بينَ يَدَيْه أبو السَّرايا السَّرِيُّ بنُ منصورِ الشَّيبانيُّ ، وقد أَصْفَق (٢) أهلُ الكوفةِ على وفاقِه واجتَمَعُوا عليه مِن كلِّ فع عميقٍ ، ووفدَتُ إليه الأعرابُ مِن ضواحى الكوفةِ ، وكان النائبَ عليها مِن جهةِ الحسنِ بنِ سَهْلِ سليمانُ بنُ أبى جعفرِ المنصورِ ، فبعَث الحسنُ بنُ عليها مِن جهةِ الحسنِ بنِ سَهْلِ سليمانُ بنُ أبى جعفرِ المنصورِ ، فبعَث الحسنُ بنُ سهلٍ إلى سليمانَ "بنُ أبى جعفرِ المنصورِ ، فبعَث الحسنُ بن سهلٍ إلى سليمانَ "بنُ أبى جعفرِ المنصورِ ، فبعَث الحسنُ بن سهلٍ إلى سليمانَ "بنُ أبى جانب وأرسَل إليه بعشَرةِ آلافِ فارسٍ سهلٍ إلى سليمانَ "بنُ أبى خلون الله بعشَرةِ آلافِ فارسٍ سهلٍ إلى سليمانَ "بنُ أبى خلى ذلك ، وأرسَل إليه بعشَرةِ آلافِ فارسٍ سهلٍ إلى سليمانَ "بنُ أبى خلون الله بعشَرةِ آلافِ فارسٍ سهلٍ إلى سليمانَ "بنُ أبى خلى ذلك ، وأرسَل إليه بعشَرةِ آلافِ فارسٍ سهلٍ الى سليمانَ "بنُ الله على ذلك ، وأرسَل إليه بعشَرةِ آلافِ فارسٍ سهلٍ الى سليمانَ "بنُ الله على ذلك ، وأرسَل إليه بعشَرةِ آلافِ فارسٍ سهلٍ الله بعشَرةِ المُعْلِ المُعْلِ اللهِ المُعْلِ اللهُ المُعْلِ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِ اللهُ الشَّيانَ اللهُ المُعْلَقُ المُعْلُ الْكُولُولُ اللهُ المِنْ اللهُ المُعْلِ اللهُ المِنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُعْلِ اللهُ المُعْلِ المُعْلِ اللهُ المُعْلِ اللهُ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُعْلِ المُنْ المُنْ المُعْلِ المُنْ المِنْ المُنْ ا

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/ ۲۸، والمنتظم ۱۰/ ۷۳، والکامل ۲/ ۳۰۲.

<sup>(</sup>٢) في م: ١ اتفق١. وأصفق القوم على الشيء، اجتمعوا عليه. اللسان (ص ف ق).

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

صحبةً (١) زهير بن المسيَّبِ ، فتقاتَلوا خارج الكوفةِ ، فهزَمُوا زهيرًا واستَبَاحُوا جيشَه ونهَبُوا ما كان معه ، وذلك يومَ الأربعاءِ سَلْخَ مُجمادَى الآخرةِ ، فلَمَّا كان الغَدُ مِن الوقعةِ تُوفِّي ابنُ طَباطَبا أميرُ الشيعةِ فَجْأَةً - يقالُ: إنَّ أبا السرايا سَمَّه - وأقام مكانّه غلامًا أمردَ يقالُ له: محمدُ بنُ محمدِ بن زيدِ بن علىٌ بنِ الحسينِ بنِ عليٌّ بن أبي طالبٍ ، رضِي اللَّهُ عنه . وانعَزَل زهيرٌ بمن بقِي معه مِن أصحابِه إلى قصر ابن هبيرةً ، وأرسَل (٢) الحسنُ بنُ سهل مع عُبْدُوس بن محمدٍ أربعةَ آلافِ فارس، مددًا لزهير، فاتَّقَعوا اللَّهُ وأبو السَّرَايا فهزَمَهم أبو السَّرَايا ولم يَفْلِتْ مِن أصحاب عُبدوس أحدٌ ، وانتَشَر ( ) الطالبِيتُون في تلك البلادِ ، وضرَب أبو السَّرَايا الدراهمَ والدنانيرَ في الكوفةِ ، ونقَش عليها : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَضْفًا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُّ مَّرْصُوصٌ ﴾ الآية [الصف: ١]. ثم بعث أبو السَّرَايا جيوشَه إلى البصرةِ [ ٧/٨ ٤ ١ ط ] وواسطِ والمدائن ، فهزَمُوا مَن فيها ودخَلوها قهرًا ، وقوِيتْ شوكتُهم ، فاهتَمَّ لذلك الحسنُ بنُ سهلِ ، وكتب إلى هرثمةَ مِن خُراسانَ يَسْتَدْعِيه لحربِ أبي السَّرَايا ، فتمَنَّع ثم قدِم عليه ، فخرَج إلى أبي السَّرَايا ، فهزَم أبا السَّرَايا غيرَ مرَّةٍ وطرَدَه حتى ردَّه إلى الكوفةِ ، ووثَب الطالِبِيُّون على دُورِ بنى العباس بالكوفةِ فنهَبُوها وخرَّبوا ضِياعَهم، وفَعلوا فِعَالًا قبيحةً . وبعَث أبو السرايا إلى (°أهل المدينةِ °) فاستَجَابوا له ، وبعَث إلى أهلِ مكةَ حسينَ بنَ حسنِ الأفطسِ

<sup>(</sup>۱) بعده في النسخ: «زاهر بن»، وكذا في المواضع التالية في النسخ: «زاهر». والمثبت من تاريخ الطبري ٨/ ٥٠٩، والكامل ٦/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) بعده في ص: ﴿ إِلَى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ب: ( فالتقوا ) ، وفي س ، م ، ص: ( فاتفقوا ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب، س، ص: «انتصر).

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «المدائن».

ابنِ على "بنِ على "بنِ الحسينِ بنِ على بنِ أبى طالبٍ، ليُقِيمَ لهم الموسمَ، فته يَّب أن يدخلَها جهرةً، ولمّا سمِع نائبُ مكةً – وهو داودُ بنُ عيسى بنِ موسى "بنِ محمدِ" بنِ على بنِ عبدِ اللّهِ بنِ عباسٍ – بقدومِه هرَب مِن مكة طالبًا أرضَ العراقِ ، وبقى الناسُ بلا إمامٍ ، فسُئِل مؤذّنُها أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الوليدِ الأزرقيُّ أن يصلِّى بهم فأتى ، فقيل لقاضِيها محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ المخزوميِّ الأزرقيُّ أن يصلِّى بهم فأتى ، فقيل لقاضِيها محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ المخزوميُّ فامتنَع ، وقال " : لمن أدعُو وقد هرَب نوَّابُ البلادِ . فقدَّم الناسُ رجلًا مِن عُرْضِهم " ، فصلَّى بهم الظهرَ والعصرَ ، وبلَغ الخبرُ إلى حسينِ بنِ حسنِ الأفطسِ ، فدخَل مكةَ في عشرةِ رَهْطٍ قبلَ الغروبِ فطاف بالبيتِ ، ثم وقَف بعرفةَ ليلًا ، وصلَّى بالناسِ الفجرَ بجزدلفةَ "ودفَع بهم" ، وأقام بقيةَ المناسكِ في بعرفةَ ليلًا ، وصلَّى بالناسِ الفجرَ بجزدلفةَ "ودفَع بهم" ، وأقام بقيةَ المناسكِ في أيام متى للناسِ " ، فدَفَع الناسُ مِن عرفةَ بغيرِ إمام .

#### ومَّن توفَّى فيها مِن الأعيانِ :

إسحاقُ بنُ سليمانَ (١) . وابنُ مُعيرِ (٧) . وابنُ شابورِ (٨) . وعمرو

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من النسخ . والمثبت من نسب قريش ص ٧٣ ، وانظر جهرة أنساب العرب ص ٥٣ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٨/ ٥٣٣، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) يعني من عامتهم.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ب، م.

 <sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٨١، وتاريخ بغداد ٦/ ٣٢٤، وتهذيب الكمال ٢/ ٤٢٩، وتاريخ الإسلام
 (حوادث ووفيات ١٩١ - ٢٠٠هـ) ص ٥٩، والوافي بالوفيات ٨/ ٤١٣.

<sup>(</sup>۷) هو عبد الله بن نمير الخارقى . انظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد ٦/ ٣٩٤، وتهذيب الكمال ١٦/ ٢٢٥، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٢٤٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ٢٦٣، والوافى بالوفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ)

<sup>(</sup>۸) فى النسخ: ١ سابور ١ مصحفة، وهو محمد بن شعيب بن شابور، وتقدم ذكره فى  $10^{18}$  . وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد ١٠/ ٢٥، وتاريخ دمشق ١٥/ ٤٦، وتهذيب الكمال ٢٥/ ٣٧٠) =

العَنْقَزِيُّ (١) . وأبو (٢) مُطيع البلخيُّ . ويونسُ بنُ بُكَيرٍ (٣) .

<sup>=</sup> وسير أعلام النبلاء ٢/ ٣٧٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ - ٢٠٠هـ) ص ٣٦٧، والوافي بالوفيات ٣/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>۱) في النسخ: «العنبرى»، وترجمته في: طبقات ابن سعد ٦/٣٠٣، والتاريخ الكبير ٦/٣٧٤، وتهذيب الكمال ٢٢/ ٢٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>۲) في م: (والد). وانظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ٧/ ٣٧٤، وتاريخ بغداد ٨/ ٢٢٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩٣/ - ٢٠٠هـ) ص ١٥٨، والوافي بالوفيات ١١٣/١٣.

 <sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٩٩، وتهذيب الكمال ٣٦/ ٣٩٧، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٢٤٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١١ – ٢٠٠هـ) ص ٤٨٩، وتذكرة الحفاظ ١/ ٣٢٦.

# ثم دخلَتْ سنةُ مائتينِ مِن الهجرةِ النبويةِ

وهرَب منه الناسُ إلى الجبالِ ، وحكُ () ما على رءوسِ الأساطينِ مِن الذَّهبِ ، فكان ينزِلُ مِن السَّارِيةِ مقدارٌ يسيرٌ بعد جُهْدِ جَهيدٍ ، وقلَعُوا ما في [١٤٨/٨] المسجدِ الحرامِ مِن الشَّباييكِ ، وباعُوها بالأثمانِ البخسةِ ، وأساءُوا السيرةَ جدًّا . فلَمَّا بلَغه مَقْتلُ أبي السَّرَايا كتَم ذلك ، وأمَّر رجلًا مِن الطالبِيينَ شيخًا كبيرًا ، واستَمرٌ على سوءِ () السيرةِ .

وفي سادسَ عشرَ المحرمِ منها (٦) ، قهَر هَرْثَمةُ بنُ أُعينَ أَبا السَّرَايا وهزَم جيشَه ،

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/ ۵۳۱، والمنتظم ۱۰/ ۸۲، والکامل ۲/ ۳۱۱.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: ﴿ وَيَزَعُمُ أَنَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في م: دسبك ، .

<sup>(</sup>٥) في م: ٤ سور ٤ .

<sup>(</sup>٦) بعده في م: ﴿ وَذَلْكُ لِمَّا ﴾ .

وأخرَجه ومن معه مِن الطالبِيّينَ مِن الكوفةِ ، ودخَلها هرثمةُ ، ومنصورُ بنُ المهدى ، فأمّنُوا أهلَها ولم يتعرَّضُوا لأحدٍ ، وسار أبو السَّرَايا بَمَن معه إلى القادسيةِ ، ثم سار منها فاعترَضَهم بعضُ جيوشِ المأمونِ ، فهزَمُوهم أيضًا ، وجُرِح أبو السَّرَايا جِراحةً منكرةً جدًّا ، وهرَبُوا يُريدُونَ الجزيرةَ إلى منزلِ أبى السَّرَايا برأسِ العينِ ، فاعترَضهم بعضُ الجيوشِ أيضًا فأسَرُوهم وأتوا بهم الحسنَ بنَ سهلٍ ، وهو بالنَّهروانِ حينَ طرَدتُه الحربيةُ ، فأمَر بضَرْبِ عني أبى السَّرَايا ، فجزع مِن ذلك جَزَعًا شديدًا جدًّا ، وطِيف برأسِه ، وأمَر بجسدِه أن يُقطعَ باثنين ، فينصَبَ على جسرِ بغدادَ ، فكان بينَ خروجِه وقتلِه عشَرةُ أشهرٍ ، فبعَث الحسنُ بنُ سهلٍ محمد (١) بنَ محمد إلى بينَ خروجِه وقتلِه عشَرةُ أشهرٍ ، وقد قال بعضُ الشَّعراءِ ":

أَلَم تَرَ ضَرْبَةَ الْحَسَنِ بنِ سَهْلِ بسَيفِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَا أَدُارِتْ (أُن مَرُو رأسَ أَبِي السَّرَايا (وأبقَتْ عِبْرَةً للعابرينا(1)

وكان الذى فى يدِه البصرةُ مِن الطالبيِّينَ زيدُ بنُ موسى بنِ جعفرِ بنِ محمدِ ابنِ على بنِ الحسينِ بنِ على ، ويقالُ له: زيدُ النارِ . لكثرةِ ما حرَّق مِن البيوتِ التى للمسوِّدةِ ، فأسَرَه على بنُ أبى (٢) سعيدٍ ، وأمَّنه ، وبعَث به وبمَن معه مِن القُوَّادِ إلى اليمن ، لقتالِ مَن هناك مِن الطالبيينَ الذين قد خرَجوا بها .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل، ب، س، ص: «بخراسان إلى مرو».

<sup>(</sup>۳) تاریخ الطبری ۸/ ۵۳۵.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وزارت»، وفي ب: «فزارت»، وفي س: «ودارت».

 <sup>(</sup>٥ - ٥) فيى الأصل: ﴿وأثبت غيره ﴾، وفي ب، س: ﴿وأثبت عبرة ﴾، وفي ص: ﴿ وأبقت غيره ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص: «للغابرين»، وفي س، م: «للعالمينا».

<sup>(</sup>٧) سقط من: الأصل، ب، م. وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٥٣٥.

وفيها حَرَج باليمنِ إبراهيمُ بنُ موسى بنِ جعفرِ بنِ محمدِ بنِ على بنِ الحسينِ ابنِ على ، ويقالُ له: الجزّارُ. لكثرةِ مَن قتل مِن أهلِ اليمنِ ، وأخَذ مِن أموالِهم . وقد كان مقيمًا بمكة ، فلمًا بلَغه خبرُ أبى السَّرَايا ، أوظهورُه بأرضِ الكوفةِ ، طمع فسار إلى أهلِ اليمنِ ، فلما بلَغ نائبها قُدومُه ترَك له اليمنَ وسار إلى خُراسانَ إلى أميرِ المؤمنين ، واجتاز بمكة وأخَذ أمّه منها ، واستَحْوَذ إبراهيمُ بنُ موسى على بلادِ اليمنِ ، وجرَتْ حروبٌ كثيرةٌ وخطوبٌ كبيرةٌ يطولُ ذكْرُها ، ورجع محمدُ بنُ جعفرِ العَلويُ - الذي ادَّعَى الحلافة بمكة - عمّا كان يَزْعُمُه ، وقال أن كنتُ أظُنُ أنَّ المأمونَ قد مات كما شبع ذلك ، [١٨/١٤٨] وقد وقل رجعتُ عياتَه ، وأنا أستَغْفِرُ اللَّه وأتوبُ إليه ممّا كنتُ ادَّعيتُ مِن ذلك ، وقد رجعتُ الى بَيعتِه ، وإنما أنا رجلٌ مِن عُرْضِ المسلمين .

وهُزِم أبو السَّرَايا وأصحابُه، ومحمدُ بنُ محمدِ الذي تأمَّر بالكوفةِ وادَّعي الحلافة ، وتفرَّق أصحابُهما على يَدَىْ هرثمة بنِ أعينَ ، فوشَى بعضُ الناسِ إلى المأمونِ أنَّ هَرْثَمة لو شاء ما ظهَر أبو السَّرَايا وأصحابُه ، فاستدعى به إلى مَرْوَ ، فأمر به فضُرِب بينَ يَدَيه ، ووُطِئ بطنُه ، ثم رُفِع إلى الحبسِ ، ثم قُتِل بعدَ ذلك بأيامٍ ، وانطَوى خبرُه بالكُلِّيَةِ . ولمَّ وصَل خبرُ قتلِه إلى بغدادَ سعَتِ العامةُ والحريةُ بالحسنِ بنِ سهلٍ نائبِ العراقِ وغيرِها وقالوا (أن الله بغدادَ به ولا بعُمَّالِه ببلادِنا . وأقاموا إسحاق بنَ موسى بن (ألهدي نائبًا ، فاجتَمَع أهلُ الجانبينِ على ذلك ،

<sup>(</sup>١) في م: «قتل».

<sup>(</sup>Y - Y) ( Y - Y ) ( Y - Y

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٨/ ٥٤٠، بنحوه .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٨/٥٤٣، ١٥٤٥، بنحوه.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ب، س، م. وانظر تاريخ الطبرى ٨/٥٤٣.

والتَفَّتُ على الحسنِ بنِ سهلِ جماعةً مِن القُوَّادِ والأجنادِ ، وراسَل مَن وافَق العامَّة على ذلك مِن القوَّادِ (ايحرِّضُهم على القتالِ )، ووَقَعتِ الحربُ بينَهم ثلاثة أيام في شعبانَ مِن هذه السنةِ ، ثم اتَّفَق الحالُ على أن يُعطِيهم شيئًا مِن أرزاقِهم يُنْفِقونَها في شهرِ رمضانَ ، فما زالَ يُمْطُلُهم إلى ذي القَعدةِ حتى يُدْرِكَ الزرعُ ، فخرَج في ذي القَعدةِ () زيدُ بنُ موسى بنِ جعفر – الذي يقالُ : له زيدُ النارِ () وقد كان خروجه هذه المرة بناحيةِ الأنبارِ ، فبعَث إليه على بنُ هِشامِ نائبُ بغدادَ عن الحسنِ بنِ سهلٍ – والحسنُ بالمدائنِ إذ ذاك – فأُخِذ وأُتي به إلى عليٌ بنِ هشام ، وأطفأ اللهُ نائرَتَه .

وبعَث المأمونُ في هذه السنةِ يطلبُ جماعةً (أ) مِن العباسيين، وأحصَى كم العباسيون؟ فبلَغوا ثلاثةً وثلاثين ألفًا، ما بينَ ذكرِ وأنثى.

وفيها قتلت الرومُ مَلِكَهم إليونَ ، وقد ملكهم سبعَ سنين ، وملَّكوا عليهم ميخائيلَ نائبَه . وفيها قتل المأمونُ يحيى بنَ عامرِ بنِ إسماعيلَ ؛ وذلك لأنه قال للمأمونِ : يا أميرَ الكافرين . فقُتِل صبرًا بينَ يديه . وفيها حجَّ بالناسِ ("أبو إسحاقَ محمدً المعتصمُ " بنُ هارونَ الرشيدِ .

#### وفيها توفى مِن الأعيانِ :

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من: م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب: (الحجة).

<sup>(</sup>٣) في م : « وهو أخو أبي السرايا » ، وفي ظ : « وقد كان نائبا بالبصرة في زمن أبي السريا » ، وفي تاريخ الطبرى : « أن ممن خرج مع زيد النار هذا أخو أبي السرايا » .

<sup>(</sup>٤) في م: (من بقي).

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل، ب: وأبو إسحاق محمد بن المعتصم،، وفي م: ومحمد بن المعتصم،.

أسباطُ بنُ محمدِ ('' . وأبو ضَمرةَ أنسُ بنُ عياضٍ ('' . وسَلْمُ ('' بنُ قتيبةَ . وعمرُ بنُ عبدِ الواحدِ ('' . وابنُ أبى فُدَيكِ ('' . ومبشُّرُ بنُ إسماعيلَ ('' . ومحمدُ ابنُ حِمْيَرَ ('' . ومعادُ بنُ هشام (^) .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۳۹۳/۱، وتاريخ بغداد ۷/ ۲۰، وتهذيب الكمال ۲/ ۳۰۶، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۱۹۱ – ۲۰۰هـ) ص ۹۲، والوافي بالوفيات ۳۸۳/۸.

 <sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ٥/ ٤٣٦، وتهذيب الكمال ٣/ ٣٤٩، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٨٦، وتاريخ الإسلام
 (حوادث ووفيات ١٩١١ - ٢٠٠هـ) ص ١١٢، والوافي بالوفيات ٩/ ٤١٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مسلمة»، وفي س، م، ظ: «مسلم»، وفي ص: «سالم». وانظر ترجمته في: تهذيب الكمال ٢١/ ٢٣٢، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٣٠٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ١٩٠ ص ٢٠٠، والعبر ٢/ ٢٣٨، وشذرات الذهب ٢/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٤٧١، وثقات ابن حبان ٨/ ٤٤١، وتاريخ دمشق ٣٣٢/١٣ (مخطوط)، وتهذيب الكمال ٢١/ ٤٤٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ٣١٨.

<sup>(°)</sup> هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك، انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ٥/ ٤٣٧، وتهذيب الكمال ٤/ ٥٨٥، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٤٨٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ٣٥٠، وتذكرة الحفاظ ١/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٧/ ٤٧١، وتهذيب الكمال ٢٧/ ١٩٠، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٣٠١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ٣٤٨، والعبر ١/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>۷) فى الأصل، ب، س، م: ﴿ جبير﴾، وفى ص: ﴿ حميز﴾. وهو محمد بن حمير بن أنيس السَّلِيحى، انظر ترجمته فى: تهذيب الكمال ٢٥/ ١١، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٢٣٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ٣٦١، والعبر ١/ ٣٣٤، والوافى بالوفيات ٣/ ٢٩.

<sup>(</sup>٨) تهذيب الكمال ٢٨/ ١٣٩، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٣٧٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩٠١- ٢٠٠هـ) ص ٣٩٧، والعبر ١/ ٣٣٤، وتذكرة الحفاظ ١/ ٣٢٥.

#### ثم دخلت سنة إحدَى ومائتين

فيها (۱) راوَد أهلُ بغدادَ منصورَ بنَ المهدِيِّ على الحلافةِ فامتَنعَ [ ٨ / ١٤٩ ر] مِن ذلك ، فراودُوه على أن يكونَ نائبًا للمأمونِ ، يدعو له في الحُطبةِ ، فأجابَهم إلى ذلك ، (أوذلك بعدَ إخراجِ أهلِ بغدادً عليَّ بنَ هشامٍ نائبَ الحسنِ بنِ سَهْلٍ مِن ين أظهرِهم ، (أبعدَ أن جرَت المحروبُ كثيرةٌ بسببِ ذلك .

وفيها عَمَّ البلاءُ بالعَيّارِينَ والشُّطّارِ والفُسّاقِ ببغدادَ وما حولَها مِن القُرَى ، كانوا يأتُون الرجُلَ يَسألونَه مالًا - يُقرِضُهم أو يَصِلُهم به - فيَمتَنِعُ عليهم فيأنحُذونَ جميعَ ما في منزلِه ، وربَّما تَعرَّضُوا للغِلْمانِ والنِّسوانِ ، ويأتُون أهلَ القريةِ فيَسْتاقونَ 'ما فيها' مِن الأنعامِ ' ، ويأخُذونَ ما شاءُوا مِن الغِلْمانِ والنِّسوانِ ، ونهَبوا أهلَ قُطْرَبُلَ ' ولم يدَعوا لهم شيئًا أصلًا ، فانتدَب رجلٌ يقالُ له : خالدُ الدريوشُ ' ، وآخَرُ يقالُ له : سَهلُ بنُ سلامةَ أبو حاتم الأنصارِيُّ مِن أهلِ الدريوشُ ' . وآخَرُ يقالُ له : سَهلُ بنُ سلامةَ أبو حاتم الأنصارِيُّ مِن أهلِ

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ٨/ ٤٦٥، والمنتظم ١٠/ ٩٢، والكامل ٦/ ٣٢١.

۲) في ب، م: « وقد أخرجوا ». وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٤٦.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل، س، ص: «فجرت».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) بعده في ب، م: « والمواشي ».

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: «قرطبل»، وفي ب: «قرطيل»، وفي س: «قطريل». وقطربل: قرية بين بغداد وعكبرا. معجم البلدان ١٣٣/٤.

<sup>(</sup>۷) فى الأصل، m: 8 الدربوش n: 9، وفى n: 9 الدربوسى n: 9 وانظر تاريخ الطبرى n: 9 (۷) فى الأصل n: 9 (۷) مى الكامل n: 9 (۷) مى الكامل n: 9 (۱) مى الكامل n: 9 (۱) مى الكامل n: 9 (۷) مى الكامل n: 9 (۱) مى الكامل ال

نحُراسانَ ، والتفَّ عليهما جماعةً مِن العامةِ (۱) ، فردُّوا (۲) شرَّهم وقاتَلُوهم ، (<sup>۲</sup> وقَوُوا (۱) عليهم ) ، ومنعوهم مِن العَيْثِ (۵) في الأرضِ فَسادًا ، واستَقرّتِ الأمورُ كما كانت ، وذلك في شعبانَ ورمضانَ . (اوللَّهِ الحمدُ والمِنةُ .

وفى هذه السنة أفى شوّالٍ منها رجَع الحسنُ بنُ سَهْلِ إلى بغدادَ ، وصالَح الجندَ ، وانفصَل منْصورُ بنُ المهديِّ ومَن التفَّ معه مِن الأمراءِ .

وفيها بايّع المأمونُ لعليّ الرِّضا بنِ مُوسَى الكاظمِ بنِ جعفرِ الصادقِ بنِ محمدِ الباقِرِ (٢) السهيدِ بنِ عليّ بنِ أبي طالبٍ ، أن يكونَ وَلِيَّ العهدِ مِن بعدِه ، وسمّاه الرِّضا مِن آلِ محمدِ عَيِّلِيَّةٍ ، وطرَح لُبْسَ السوادِ ولبِس الحُضْرَةَ ، وألزَم جُندَه بذلك ، وكتب بذلك إلى الآفاقِ والأقاليمِ . وكانت مُبايعتُه له يومَ الثلاثاءِ لليلتَيْن خلتا مِن شهرِ رمضانَ سنةَ إحدى ومائتين ، وذلك أنَّ المأمونَ رأَى الثلاثاءِ لليلتَيْن خلتا مِن شهرِ رمضانَ سنةَ إحدى ومائتين ، وذلك أنَّ المأمونَ رأَى أنَّ عليًا الرِّضا خيرُ أهلِ البيتِ ، وليس في بني العبّاسِ مثلُه في عليه من بعدِه مِن بعدِه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الأعيان».

<sup>(</sup>٢) في ب، م: « فكفوا » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «مردوا».

<sup>(</sup>٥) في ب، م: «الفساد».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٧) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>A) فى الأصل، ب، م: «عمله». وانظر الطبرى ٨/٥٥٤.

## ذكُرُ بيعةِ أهلِ بغدادَ لإبراهيمَ بن المهدئ

لمّا جاءَ الخبرُ (إلى بغدادَ) أن المأمونَ بايَع لعليٌ (بنِ موسى بولايةِ العَهْدِ بنِ مِن بعدِه ، اختَلَفوا فيما بينَهِم ؛ فين مُجيبٍ مُبايعٍ (الإله على المتناعِ ، وكان الباعث لهم والقائم في ذلك إبراهيمُ ومنصورُ ابنَا المعاسيّين على الامتِناعِ ، وكان الباعث لهم والقائم في ذلك إبراهيمُ ومنصورُ ابنَا المهديّ ، فلمّا كان يومُ الثلاثاءِ لخمس بقِينَ مِن ذي الحجةِ ، أظهر العباسيون البيعة لإبراهيمَ بنِ المهديّ ولَقُبُوه المباركَ – وكان أسودَ اللونِ – ومِن بعدِه لابنِ أخيه إسحاقَ بنِ موسى بنِ المهديّ ، وخلَعوا المأمونَ . فلمّا كان يومُ الجمعةِ [ ١٩/٨ على المئلسُ بين بعدِه لإبراهيمَ ، المثلثين بقيتًا مِن ذي الحجةِ ، أرادُوا أن يدُعُوا للمأمونِ ثم مِن بعدِه لإبراهيمَ ، فقالتِ العامةُ : لا (أنرضَى إلّا بإبراهيمَ " فقط ، واختلف الناسُ واضطَرَبوا فيما ينتهم ، ولم يُصلُوا الجمعة ، وصلَّى الناسُ فُرادَى أربعَ ركَعاتِ .

وفى هذه السنةِ افتتَح نائبُ طَبَرِستانَ جبالَها وبلاذَ اللّارِزِ (°) والشَّيْزَرِ ('`. والشَّيْزَرِ ('`) وذكر ابنُ جريرِ ('`) أنَّ سَلْمًا (\') الخاسِرَ قال في ذلك شعرًا. وقد ذكر ابنُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ب، م: ( الرضى بالولاية ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من: ب، م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب: وتدعوا إلا لإبراهيم، وفي م: وتدعوا إلا إلى إبراهيم،

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ب، س، ص: والبلاذر. واللارز: قرية من أعمال آمُل طبرستان. معجم البلدان ٤/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٦) في م، ص: (الشيرز). والشيزر: قلعة تشتمل على كورة بالشام. معجم البلدان ٣٥٣/٣.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ب، م: ﴿ حزم ﴾ . وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٥٥٦.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ﴿ سَالًا ﴾ . وهو سَلْمُ بن عمرو بن حماد مولى بني تميم بن مرة . معجم الأدباء ١١/ ٢٣٦.

الجوزيُّ (١) وغيرُه (٢) ، أنَّ سَلْمًا تُوفِّي قَبْلَ ذلك بسنِينَ. واللَّهُ أعلمُ.

وفى هذه السنةِ أصابَ أهلَ نُحراسانَ والرَّىِّ وأصبهانَ مجاعةٌ شديدةٌ ، وعَزَّ الطعامُ جدًّا . وفيها تحرَّك بَابَكُ الخُرَّميُّ واتَّبَعه طوائفُ مِن السَّفْلَةِ والجهَلَةِ ، وكان يقولُ بالتناسُخ ، ( وَقَيْحه اللَّهُ ولَعْنَه ، وسيأتى ما آلَ أُمرُه إليه .

وفيها حجَّ بالناسِ إسحاقُ بنُ موسى بنِ عيسَى ( بنِ موسَى بنِ محمدِ بنِ على على بنِ عباسِ ) . على بنِ عباسِ .

#### وفيها تُوفِّي مِن الأعيانِ :

أبو أسامةَ حمَّادُ بنُ أُسامةً ()، وحمّادُ بنُ مَسْعَدَةً ()، وحَرَمَى (أَ بنُ عُمارةً ، وعلى بنُ عاصم () ، ومحمدُ بنُ محمد (() ، صاحبُ أبى السَّرايا الذي كان قد بايَعه أهلُ الكوفةِ بعدَ ابن طَباطَبا .

<sup>(</sup>١) المنتظم ٩/ ١٢٠، وفيه أنه توفى سنة ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ١١/٢٣٧، والوافي بالوفيات ٥١/٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) في ب، م: (غلا).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب، م: (الهاشمي).

 <sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٩٤، وتهذيب الكمال ٢/٢١٧، وسير أعلام النبلاء ٢٢٧٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ - ٢٠١هـ) ص ١٢٥، والوافي بالوفيات ٢١٨/١٤١.

 <sup>(</sup>٧) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٩٤، وتهذيب الكمال ٢٨٣/٧، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٣٥٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ / ٢٠١.

<sup>(</sup>٨) في الأصل ، ب: «محمدي ، وفي س: «حماد » ، وفي م ، ص: «حرسي » . وانظر ترجمته في : تهذيب الكمال ٥/ ٥٥٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ - ٢١٠هـ) ص ٩٦، والعبر ١/ ٣٣٦، والوافي بالوفيات ٢٠١ - ٣٤٢.

<sup>(</sup>٩) طبقات ابن سعد ٧/ ٣١٣، وتاريخ بغداد ١١/ ٤٤٦، وتهذيب الكمال ٢٠/ ٥٠٤، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٢٤٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢١٠هـ) ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>۱۰) ورد ذکره فی سیاق الحوادث فی : تاریخ خلیفة ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۳، وتاریخ الطبری ۸/ ۲۹۰، ۵۲۰، ۳۰۰، ۳۲۰، طبری ۸/ ۲۹۰، ۵۳۰، ۳۴۰.

#### ثم دخلتْ سنةُ ثِنتَيْن ومائتَيْن

فى أولِ يومٍ منها (۱) بُويعَ لإبراهيمَ بنِ المهدىِّ بالحلافةِ ببغدادَ ، وخَلْعِ المأمونِ ، فلمّا كان يومُ الجمُعةِ خامسَ المحرّمِ صعد إبراهيمُ بنُ المهدىِّ المينبرَ فبايَعه الناسُ ولُقِّبَ بالمبارَكِ ، وغلَب على الكوفةِ وأرضِ السَّوادِ ، وطلَب منه الجندُ أرزاقَهم فماطَلَهم ثم أعطاهم مائتى درهم لكلِّ واحدٍ ، وكتب لهم بتعويضٍ مِن أرضِ السَّوادِ ، فخرَجوا لا يمرُونَ بشيءٍ إلَّا انتَهبوه ، وأخذوا حاصلَ الفلاحِ والسُّلُطانِ ، واستنابَ إبراهيمُ على الجانبِ الشرقيِّ العباسَ بنَ موسَى الهادِى ، وعلى الجانبِ الغربيِّ إسحاقَ بنَ موسَى الهادِى ، وعلى الجانبِ الغربيِّ إسحاقَ بنَ موسَى الهادِى .

وفيها (٢) خرَج خارجيِّ يُقالُ له: مهديُّ بنُ عُلوانَ ، فبَعث إليه إبراهيمُ جيشًا عليهم أبو إسحاقَ المعتصِمُ بنُ الرشيدِ في جماعةٍ مِن القُوّادِ (٢) ، فكسَره ورَدَّ كيدَه . وللَّهِ الحمدُ .

وفى هذه السنةِ خرَج (أخو أبى السَّرايَا) بالكوفةِ فبَيَّضَ (٥) ، فأرسَل إليه إبراهيم . ولمَّ المهدى مَن قاتلَه ، فقُتِل أخو أبى السَّرايَا وأُرسِل برأسِه إلى إبراهيم . ولمَّ كان ليلةُ أربعَ عشْرَةَ مِن ربيع الآخرِ مِن هذه السنةِ ، ظهَرت في السماءِ مُمْرَةً ،

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/ ۵۰۷، والمنتظم ۱۰/ ۱۰۰، والکامل 7/ ۳٤۱.

<sup>(</sup>٢) زيادة من: ب، م.

<sup>(</sup>٣) في ب، م: (الأمراء).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل، س، ص: ﴿ أَبُو السرايا ﴾ . وانظر تاريخ الطبرى ٨/٨٥٥.

<sup>(</sup>٥) يعنى لبس البياض شعارا له.

ثم ذهبت وبَقِى بعدَها عمودانِ أحمرانِ في السَّماءِ إلى آخرِ الليلِ. وجرَت بالكوفةِ [٨/٥٠٠] حروبٌ بينَ أصحابِ إبراهيمَ وأصحابِ المأمونِ ، واقتَتَلوا قِتالًا شديدًا - وعلَى أصحابِ إبراهيمَ السوادُ ، وعلى أصحابِ المأمونِ الخضرةُ - واستمَرُّ القتالُ بينَهم إلى أواخرِ رجبٍ .

وفى هذه السنة ظفِر إبراهيمُ بنُ المهدى بسهلِ بنِ سلامةَ المُطَّوِّعيُّ فسجنه ، وذلك لأنه التفَّ عليه جماعةٌ مِن الناسِ يقُومونَ بالأَمْرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ ، ولكن كانوا أن قد جاوزوا الحدَّ وأنكرُوا على السلطانِ ، ودَعَوا إلى القيامِ بالكتابِ والسُّنةِ ، وصار بابُ دارِه كأنَّه بابُ سُلطانِ عليه السلامُ والرِّجالُ وغيرُ ذلك مِن أُبُّهةِ المُلْكِ ، فقاتله الجندُ فكسروا أصحابَه ، فألقى السلامُ وصار بينَ النِّساءِ والنَّظارَةِ ، ثم اختَفى في بعضِ الدُّروبِ أن ، فأُخِذَ وجِيءَ به إلى إبراهيمَ فسجنه سنةً كاملةً .

وفيها أقبَل المأمونُ مِن خُراسانَ قاصدًا العراقَ ، وذلك أنَّ على بنَ موسَى 'بنِ جعْفَرِ العلوى '' أخبَر المأمونَ بما الناسُ فيه مِن الفِتَنِ (') والاختلافِ بأرضِ العراقِ ، وبأنَّ الهاشميّين قد أنْهُوا إلى الناسِ بأنّ المأمونَ مَسْحورٌ ومَجْنونٌ ، وأنَّهم قد ينقِمونَ عليك '' ببيْعتِك لعلى بنِ موسَى '' ، وأنَّ الحربَ قائمةٌ بينَ الحسنِ بنِ

<sup>(</sup>١) في النسخ: ٥ المطوع،، والمثبت من تاريخ الطبري ٨/ ٦٢،، وانظر تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات

۲۰۱ – ۲۱۰هه) ص ۱۵.

<sup>(</sup>٢) زيادة من: ب، م.

<sup>(</sup>٣) في ب، م: (الدور).

<sup>(</sup>٤ – ٤) فى س: «بن عيسى بن جعفر العلوى»، وفى ب، م: «الرضى». وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٦٤٥. ..

<sup>(</sup>٥) في ص: (الدين).

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل، ص: (بيبعتك إلى من بعدك)، وفي س: (نعمتك من بعدك).

سهلٍ وبينَ إبراهيمَ بنِ المهدىِّ. فاستدعى المأمونُ بجماعةٍ مِن أمرائِه وأقربائِه، فسأَلهم (عمّا أخبَره) به على الرّضا، فصَدقوه الأمرَ بعدَ أخْذِهم الأمانَ منه، وقالوا له: إنَّ الفضلَ بنَ سَهْلِ حسَّنَ لك قتلَ هَرْثَمَةً، وقد كان ناصحًا لك، فعاجَلَه فقتَله، وإنَّ طاهرَ بنَ الحسينِ مَهَّدَ لك الأمورَ حتى قادَ (الله الحلافة بزمامِها، فطرَدْتَه إلى الرَّقَّةِ، فقعَد لا عمَلَ له ولا تَسْتَنهِ ضُه (في أمرٍ، وإنَّ الأرضَ (الله تَعْقَدُ لك المأمونُ على المأمونُ على المأمونُ المأمونُ على المرضُ (الله عمل المؤلّم بغدادَ، وقد فطِن الفضلُ بنُ سهلٍ بما تمالاً عليه أولئكَ الناصحونَ للمأمونِ ، فضرَب قومًا ونتف لِحَى بعضِهم.

وسار المأمونُ فلمّا كان بسَوْخَسَ عدا قومٌ على الفضلِ بنِ سهلٍ – وزيرِ المأمونِ – وهو في الحمّامِ فقتَلوه بالسيوفِ، وذلك يومَ الجمُعةِ لليلَتيْن خلَتا مِن شعبانَ (١) ، وله ستُّونَ سنةً . فبعَث المأمونُ في آثارِهم فجيءَ بهم ؛ وهم أربعةً مِن المماليكِ فقتَلهم ، وكتب إلى أخيه الحسنِ بنِ سَهْلٍ يُعزِّيه فيه ، وولَّاه الوَزارةَ مكانه . وارتَّعَل المأمونُ مِن سَوْخَسَ يومَ عيدِ الفطرِ نحوَ العراقِ ، وإبراهيمُ بنُ المهديِّ بالمدائنِ ، وفي مقابلَتِه جيشٌ يُقاتِلُونَه مِن جهةِ المأمونِ .

<sup>(</sup>١ - ١) في ب، م: (عن ذلك فصدقوا عليا فيما قال).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أخبرهم).

<sup>(</sup>٣) في س: (الأمراء).

<sup>(</sup>٤) في س: (قاتلك).

<sup>(</sup>٥) في ص: (تستنضه).

<sup>(</sup>٦) في س: (الأمر).

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل، س، ص: (من أقطارها وكثرت الفتن وانتشرت الشرور بين الناس، .

<sup>(</sup>٨) في س: (قالا).

<sup>(</sup>۹) فی ب، م: « شوال ». وانظر تاریخ الطبری ۸/ ٥٦٥، وتاریخ الإسلام ( حوادث ووفیات ۲۰۱-۲۱۰هـ) ص ۱۱.

وفى [ ٨/ ٠٥ ١ ظ ] هذه السنةِ تَزوَّج ( المأمونُ بُورانَ ) بنتَ الحسنِ بنِ سهلٍ ، وزوَّج علىَّ بنَ موسَى الرِّضا بابنَتِه أمِّ حبيبٍ ، وزوَّج ابنَه محمدَ بنَ عليِّ بنِ موسَى ابنِ جَعْفرِ بابنتِه الأُخرَى أمِّ الفضلِ .

وحجَّ بالناسِ (أفى هذه السنةِ) إبراهيمُ بنُ موسَى بنِ جعفرٍ أخو عليِّ الرِّضا، ودعا لأُخيه بعدَ المأمونِ، ثم انصرَف بعدَ الحجِّ إلى اليمنِ، وقد كان تغَلَّب عليها حمدَويْهِ بنُ عليِّ بنِ موسى بنِ ماهانَ.

#### وفيها توفِّي مِن الأعيانِ :

أيوبُ بنُ سويدِ (٢). وضَمْرةُ (١). وعمرُ (٥) بنُ حبيبِ. والفضلُ بنُ سهلِ الوزيرُ (١). وأبو يحيى الحِمّانيُ (١).

 <sup>(</sup>۱ - ۱) في ص: (أبو زان).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ب، م.

 <sup>(</sup>٣) الثقات لابن حبان ٨/ ١٢٥، وتهذيب الكمال ٣/ ٤٧٤، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٤٣٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١٠ - ٢٠١هـ) ص ٧٢، والوافي بالوفيات ٢/١٠.

<sup>(</sup>٤) وهو ضمرة بن ربيعة أبو عبد الله القرشى ، مولاهم ، انظر ترجمته فى طبقات ابن سعد ٧/ ٤٧١ ، وتهذيب الكمال ٢٠١ - ٣١٥ ، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ - ٢٠١هـ) ص ٢٠٠ ، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٣٥٣ .

<sup>(°)</sup> فى م: «عمرو». وانظر ترجمته فى: تاريخ بغداد ١١/ ١٩٦، وتهذيب الكمال ٢١/ ٢٩٠، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٤٩٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢١٠هـ) ص ٢٧٧، والوافى بالوفيات ٢٤/ ٤٤٧. ولم يرد فى أى منها أن وفاته كانت فى هذه السنة.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٢١/ ٣٣٩، والمنتظم ١٠/ ١١، ووفيات الأعيان ٤/ ٤١، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٩٩، والعبر ١/ ٣٣٨.

 <sup>(</sup>۷) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٩٩، والثقات لابن حبان ٧/ ١٢١، والكامل في الضعفاء ٥/ ١٩٥٨،
 وتهذیب الکمال ۲/ ۲۵۲، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۰۱ – ۲۱۰هـ) ص ۲۲۷.

#### ثم دخلَتْ سنةُ ثلاثٍ ومائتَيْن

فيها() وصَل المأمونُ - (أفي سَيرِه مِن خُراسانَ إلى العراقِ - إلى مدينةِ طُوسَ)، ("فنزَل بها") وأقام عند قبر أبيه أيامًا مِن شهرِ صفَرٍ، فلمَّا كان في آخرِ الشهرِ أكل على بنُ موسى الرِّضا عِنبًا فماتَ فجأةً، فصَلَّى عليه المأمونُ ودفّنه إلى جانب أبيه الرشيدِ، وأسِف عليه أسفًا كثيرًا فيما ظهَر. واللَّهُ أعلمُ.

وكتَب إلى الحسنِ بنِ سهلٍ يُعزِّيه في عليِّ الرِّضا ، ويُخبِرُه بما حصَل له مِن الحُرْنِ عليه ، وكتَب إلى بَنى العباسِ ببغدادَ (٤) يقولُ لهم (٥) : إنَّكم إنَّما نقمتم عليَّ بسببِ تولِيتي العهدَ مِن بعدِي لعليِّ بنِ موسى الرِّضا ، وها هو قد ماتَ فارجِعوا إلى السَّمْع والطاعةِ . فأجابُوه بأغلَظِ جوابِ كُتِب به إلى أحدٍ .

(أوفى هذه السنة غلَبتِ السوداءُ علَى الحسنِ بنِ سهلِ حتى قُيِّد فى الحديدِ وأُودِعَ فى بيت، فكتب الأمراءُ بذلك إلى المأمونِ، فكتب إليهم: إنَّى واصِلٌ على إثْرِ كتابى هذا. ثم جرَت حروبٌ كثيرةٌ بينَ إبراهيمَ وأهلِ بغدادَ، وتنكَّروا عليه وأبغضُوه. وظهَرتِ الفتَنُ والشُّطّارُ والفُسّاقُ ببغدادَ وتفاقم الحالُ، وصلَّوا يومَ الجُمعةِ ظُهْرًا، أمَّهم المؤذِّنُ مِن غيرِ خُطبةٍ؛ صلَّوا أربعَ ركعاتٍ،

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/ ۵۲۸، والمنتظم ۱۰/ ۱۱۵، والکامل 7/ ۳۵۱.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ب، م: «العراق ومر بطوس».

<sup>(</sup>۳ - ۳) زیادة من: ب، م.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ٨/ ٥٦٨. والشواد : داء في الإنسان ؛ وهو وجع يأخذ الكبد من أكل التمر ، وربما قتل. التاج (س و د).

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ب، م: ﴿ وَفِيهَا تَعْلَبُتُ الثُّوارِ ﴾ .

واشتَدَّ الأمرُ ، واختَلَف الناسُ فيما بينَهم في إبراهيمَ والمأمونِ ، ثم غلَبَتِ المأمونِيَّةُ عليهم .

# ذكرُ خَلْعِ أهلِ بغدادَ إبراهيمَ ' ''ابنَ المهدىؓ' ''ودُعائِهم للمأمونِ''

لاً كان يومُ الجمُعةِ المقبِلَةِ دعا الناسُ للمأمونِ وخلَعوا إبراهيمَ ، وأقبَل حميدُ ابنُ عبدِ الحميدِ في جيشٍ مِن جهةِ المأمونِ فحاصَر بغدادَ وطَمَّع (٢) جندَها في العطاء (٤) ، فطاوَعُوه على السمعِ والطاعةِ للمأمونِ . وقد قاتل عيسى بنُ محمدِ ابنِ أبي خالد في جماعةٍ مِن جهةِ إبراهيمَ بنِ المهدي (٥) ، ثم احتال عيسى حتى صار في أيدِي المأمونيةِ أسيرًا ، ثم آل الحالُ إلى أنِ اختفَى [١٥١/٥١٥] إبراهيمُ بنُ المهدي (١٥ في آخرِ هذه السنةِ . وكانت أيامُه سنةً وأحدَ عشرَ شهرًا واثنى عشرَ المهدي يومًا . وقد وصَل المأمونُ في هذا الوقتِ إلى هَمَذان ، وجُيوشُه قد استعادوا (٢) بغدادَ إلى طاعتِه . وحَجَّ بالناسِ في هذه السنةِ سليمانُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ سليمانَ بنِ عليمًا .

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من: ب، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٣) في ص: «أجمع».

<sup>(</sup>٤) بعده في ب: ﴿إِذَا قدم المأمون ﴾ . وبعده في م: ﴿ إِذَا قدم ﴾ .

<sup>(</sup>٥) بعده في س: ﴿ في الناس في آخر هذه السنة ﴾ .

<sup>(</sup>٦) بعده في س: ( في الناس ) . وبعده في ص: ( من الناس ) .

<sup>(</sup>٧) في ب، م: «استنقذوا».

#### ومَّن تُوفِّي فيها مِن الأعيان :

علىُّ بنُ موسى بنِ جعفرِ بنِ محمدِ بنِ عليٌّ بنِ الحسينِ بن عليٌّ بن أبى طالب، القرشي الهاشمي العَلَوي ، الملقَّبُ بالرَّضا(١) ، كان المأمونُ قد هَمَّ أن ينزلَ له عن الخلافةِ فأبَى عليه ذلك، فجعَله وليَّ العهدِ مِن بعدِه - كما قدَّمنا ذلك (٢) - فتُوفِّي في صفَرِ مِن هذه السنةِ بطُوسَ. وقد رؤى الحديثَ عن أبيه وغيره . وعنه جماعةٌ مِنهم المأمونُ ، وأبو الصَّلْتِ الهَرَوِيُّ ، وأبو عثمانَ المازِنيُّ (٢٠ النَّحويُّ ، وقال : سمِعتُه يقولُ ( ؛ ) : اللَّهُ أعدَلُ مِن أن يُكلِّفَ العبادَ ما لا يُطِيقُونَ ، وهم أَعجَزُ مِن أن يفعَلوا ما يُريدونَ . ومِن شعره :

والْزَم القَصْدَ ودَعْ عنك العِلَلْ حَلَّ فيه راكِبٌ ثم ارتَحَلْ

كلُّنا ( ْيأمَلُ مَدًّا في الأبجل والمنايا هُنَّ آفاتُ الأملْ لا تَعْرُنْكَ أباطيلُ المُنَّى إنَّما الدنيا كنظِلِّ زائـل

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٣/ ٢٦٩، وتهذيب الكمال ٢١/ ١٤٨، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٣٨٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢٠١هـ) ص ٢٦٩، والوافي بالوفيات ٢٢/ ٢٤٨، وأعيان الشيعة .1.7/7/2

<sup>(</sup>٢) تقدم في صفحة ١١٩.

<sup>(</sup>٣) في س: «الملوى»، وانظر تهذيب الكمال ٢١/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٢١/ ١٥١، ١٥٢.

<sup>(</sup>ه - ه) في الأصل: « نأمل بتداني » .

# ثم دخلتْ سنةُ أربعِ ومائتَيْن

فيها (١) كان قدومُ المأمونِ أرضَ العراقِ ، وذلك أنّه مَرَّ بجُرْجانَ فأقام بها شهرًا ، ثم سار منها ، (وكان ينزِلُ ) في المنزِلِ الله يومًا أو يومين ، ثم جاء إلى النّهْرَوانِ فأقام بها ثمانية أيام ، وقد كان كتب إلى طاهرِ بنِ الحسينِ وهو بالرّقّةِ أن يُوافيّه إلى النّهْرَوانِ ، فوافاه بها وتلقّاه رءُوسُ أهلِ بيتِه والقُوّادُ وجمهورُ الجيشِ . فلمّا كان يومُ (السبتِ الآخرِ دخل بغدادَ ارتفاعَ النهارِ ، لأربعَ عشرةَ ليلةً بقيّت من صفرِ ، في أبّهةِ عظيمةٍ وجيشٍ عظيمٍ ، وعليه وعلى جميعِ أصحابِه واليّبهم وجميع لباسِهم الخُضْرَةُ ، فلبِس أهلُ بغدادَ وبنو هاشم أجمعون المُوسُرةَ ، ونزل المأمونُ بالرّصافةِ ثم تحوّل إلى قصرِه على دِجلةَ ، وجعَل الأمراءُ ووجوهُ الدولةِ يتردّدون إلى دارِه على العادةِ ، وقد تحوّل لباسُ البغادِدَةِ إلى الحضرةِ ، وجعَلوا يَحرِقونَ كلَّ ما يجِدونَه مِن السوادِ ، فمكَثوا بذلك ثمانيةَ أيامٍ . الحَضْرةِ ، وجعَلوا يَحرِقونَ كلَّ ما يجِدونَه مِن السوادِ ، فمكثوا بذلك ثمانيةَ أيامٍ . السوادِ ، المتعرض حوائجَ طاهرِ بنِ الحسينِ ، فكان أولَ حاجةِ سألَها أن يرجِعَ إلى لباسِ السوادِ ، ولمّا كان السبتُ على دولةِ ورَثَةِ الأنبياءِ . فلمّا كان السبتُ السوادِ ، ولمّا كان السبتُ عن دولة ورَثَةِ الأنبياءِ . فلمّا كان السبتُ السوادِ ، ولمّا كان السبتُ عن دولة ورَثَةِ الأنبياءِ . فلمّا كان السبتُ السوادِ ، ولمّا كان السبث

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٨/ ٧٤٤، والمنتظم ١٠/ ١٢٦، والكامل ٦/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في س: «فنزل»، وفي ص: «ينزل».

<sup>(</sup>٣) فى الأصل، س، ص: «المنزلة». وانظر الكامل ٦/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) زيادة من: ب، م.

<sup>(</sup>٥) فى ب، م: «خلت»، وفى حاشية ب: «بقيت».

<sup>(</sup>٦ - ٦) فى ب: «فتيانهم». وفى م: «فتيانه».

الآخرُ وهو (الثالثُ والعشرون) مِن صفَر جلس المأمونُ للناسِ وعليه الخضْرَةُ ، ثم إنَّه أمر بيخِلْعَةِ سوداءَ ، فألبَسها طاهرًا ، ثم ألبَس بعدَه جماعةً مِن الأمراءِ السوادَ ، فلَيِس الناسُ السوادَ وعادُوا إلى ذلك ، (بعدَ ما علِم منهم الطاعة والموافقة ، وقد قيل : إنَّ المأمونَ مكث يلبَسُ الخضرة بعدَ قُدومِه بغدادَ سبْعًا (وعشرين يومًا فاللَّهُ أعلَمُ .

ولمَّا جاء إليه عمَّه إبراهيمُ بنُ المهديِّ بعدَ اختفائِه ("ستَّ سنين وشهورًا")، قال له المأمونُ (١) : أنتَ الخليفةُ الأسودُ . فأخَذ في الاعتذارِ والاستغفارِ ، ثم قال للمأمونِ (١) : أنا الذي منَنْتَ عليه يا أميرَ المؤمنين بالعفوِ . وأنشَد المأمونَ عندَ ذلك :

ليس يُزرِى السوادُ بالرجلِ الشَّهْ مِ ولا بالفتَى الأديبِ الأريبِ إِن يَكُنْ للسوادِ منكَ نصيبى فبياضُ الأخلاقِ منكَ نصيبى

قال القاضى ابنُ خَلِّكانَ (^): وقد نظَم هذا المعنى بعضُ المتأخِّرِينَ وهو نصرُ اللَّهِ بنُ قلاقسَ (¹) الإسكَندرِيُّ فقال:

رُبَّ سوداءَ وهي بَيْضاءُ فعلِ حسَد المسكَ عندَها الكافورُ مثلُ حَبِّ العيونِ يحسَبُه النا سُ سَـوَادًا وإنَّمـا هـو نُـورُ

 <sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « الثامن والعشرين » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ب، م: و فعلم منهم بذلك ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ب ، س ، ص : « تسعًا » . وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٥٧٥ .

<sup>(</sup>٤) في س: (ليلة).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: س.

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ١/ ٤٠، ٤١.

<sup>(</sup>٧) سقط من: م. وفي الأصل، س، ص: «له».

<sup>(</sup>٨) وفيات الأعيان ١/ ٤١.

<sup>(</sup>٩) في الأصل، م: « قلانس » ، وفي ب : « قلامس » . وانظر مصدر التخريج .

وكان المأمونُ (() قد شاوَر فى قَتْلِ عمّه إبراهيمَ بنِ المهدىِّ (()) ، فقال له أحمدُ ابنُ خالد الوزيرُ الأحولُ: يا أميرَ المؤمنين ، إن قتَلتَه فلك نظراءُ (()) ، وإن عفَوتَ عنه فما لك نظيرٌ . ثم شرَع المأمونُ فى بناءِ قصورِ على دِجلةَ إلى جانبِ قصرِه بها ، وسكَنَتِ الفِتنُ وانزاحتِ الشُّرورُ ، وأمر بمقاسمةِ أهلِ السَّوادِ على الخُمسين ، وكانوا يُقاسِمونَ على النَّصفِ . واتخذَ القفيزَ الملجَمَ (()) – وهو عشَرَةُ مَكاكِيَّ بالمكُوكِ الهارونيِّ () – ، ووضع شيئًا كثيرًا مِن خراجاتِ بلادِ شتَّى ، ورفق بالناسِ فى مواضعَ كثيرةٍ .

وَوَلَّى أَخَاهُ أَبَا عَيْسَى بِنَ الرَشْيِدِ الْكُوفَةُ ، وَوَلَّى أَخَاهُ صَالِحًا البَصَرَةُ ، وولَّى أَخَاهُ صَالِحًا البَصَرَةُ ، وولَّى (أُعْبِيدُ اللَّهِ بَنِ العَبَاسِ بَنِ عَلَى بَنِ أَبِي طَالَبٍ نَيَابَةً الْحَرِمِينِ ، وهو الذي حَجَّ بالنَاسِ في هذه السنةِ ، وفيها واقع يحيى بنُ معاذِ بابَكَ الحُرمينِ ، فهم يظفَرْ به .

وفيها تُؤفِّي مِن الأعيانِ جماعةٌ مِنهم:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المهدى».

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: « بعض أصحابه ». وانظر وفيات الأعيان ١/ ٤١.

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «في ذلك». وانظر وفيات الأعيان ١/ ٤١.

<sup>(</sup>٤) فى الأصل، ب، س: «اللحم». وفى م، ص، والكامل ٦/ ٣٥٨: «الملحم». والمثبت من تاريخ الطبرى ٨/ ٥٧٦، وهو كذلك فى نسختين من الكامل.

<sup>(°)</sup> في النسخ: «الأهوازي». والمثبت من ِتاريخ الطبري ٨/ ٥٧٦، وانظر الكامل ٣٥٨/٦.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في س، ص، الكامل: «عبد الله». وانظر تاريخ الطبري ١٨ ٥٧٦.

<sup>(</sup>٧) فى النسخ، والكامل: «الحسين»، والمثبت من تاريخ الطبرى ٨/ ٥٧٦.

## أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ إدريسَ الشَّافِعيُّ ''

وقد أفرَدْنا له ترجمةً مطوَّلةً في أولِ كتابِنا «طبقاتِ الشّافِعيِّين»، ولنذكُرْ هـ الله عَيِّين، ولنذكُرْ هـ الله الله المستعانُ .

هو الإمامُ [ ٨/ ١٥٠ و] العالمُ أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ إدريسَ بنِ العباسِ بنِ عثمانَ بنِ شافعِ بنِ السائبِ بنِ عُبيدِ بنِ عبدِ يزيدَ بنِ هاشمِ بنِ المُطلِبِ بنِ عبدِ منافِ بنِ قُصَى ، القرشى المُطلّبي . والسائبُ بنُ عُبيدِ أسلَم يومَ بدرٍ ، وابنُه شافعُ منافِ بنِ ألسائبِ مِن صغارِ الصحابةِ ، وأمّه أزْدِيّةٌ . وقد رأت حينَ حملَت به كأنَّ المشترِى خرَج مِن فرجِها حتى انقَضَّ بمصرَ ، ثم وقع في كلِّ بلدِ منه شَظيةٌ . وقد ولا الشافعي بغَزَّةً - وقيل : بعسقلانَ . وقيل : باليمنِ - سنة خمسينَ ومائة ، وماتَ أبوه وهو صغيرٌ ، فحملته أمّه إلى مكة وهو ابنُ سنتين ، لئلا يضِيعَ نسبُه ، وأفتى وهو ابنُ خمسَ عشرةَ سنة ، وقيل : ابنُ ثماني عشرةَ سنةً . أذِن له شيخُه مسلمُ بنُ خالدِ الزَّغْييُ . وعُني باللغةِ والشَّعْرِ ، وأقام في هُذَيْل نحوًا مِن عشر مسلمُ بنُ خالدِ الزَّغْييُ . وعُني باللغةِ والشَّعْرِ ، وأقام في هُذَيْل نحوًا مِن عشر مسلمُ بنُ خالدِ الزَّغْييُ . وعُني باللغةِ والشَّعْرِ ، وأقام في هُذَيْل نحوًا مِن عشر مسلمُ بنُ خالدِ الرَّغْي . وعُني باللغةِ والشَّعْرِ ، وأقام في هُذَيْل نحوًا مِن عشر المنتينَ - وقيل : عشرينَ سنةً - فتعلَّم منهم لغاتِ العربِ وفصاحتَها ، وسبع منينَ - وقيل : عشرينَ سنة - فتعلَّم منهم لغاتِ العربِ وفصاحتَها ، وسبع من حفظِه فأعجَبَتُه قراءتُه وهِمَّتُه ، وأخذ عنه عِلْمَ الحِجازيِّين بعدَ أَخْذِه عن مسلمِ مِن حفظِه فأعجَبَتُه قراءتُه وهِمَّتُه ، وأخذ عنه عِلْمَ الحِجازيِّين بعدَ أَخْذِه عن مسلمِ مِن حفظِه فأعجَبَتُه قراءتُه وهِمَّتُه ، وأخذ عنه عِلْمَ الحِجازيِّين بعدَ أَخْذِه عن مسلمِ مِن حفظِه فأعجَبَتْه قراءتُه وهِمَّتُه ، وأخذ عنه عِلْمَ الحِجازيِّين بعدَ أَخْذِه عن مسلمِ مِن حفظِه فأعجَبَتْه قراءتُه ومِمَّتُه ، وأخذ عنه عِلْمَ الحِجازيِّين بعدَ أَخْذِه عن مسلمِ مِن مسلمِ مِن حفظِه فأعجَبَتْه قراءتُه ومِمَّتُه ، وأخذ عنه عِلْمَ الجِجازيِّين بعدَ أَخْذِه عن مسلمِ مِن مسلمِ مِن المُنْ المُنْ المُنْهِ عَلْمَ الجُورِهُ وَالمُنْهِ وَالمُنْهِ وَالمُنْهِ وَالمُنْهِ وَالمُنْهُ وَلَا

<sup>(</sup>۱) آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم، ومناقب الشافعي للبيهقي، وتوالى التأسيس لمعالى محمد بن إدريس لابن حجر، وتاريخ بغداد ۲/۲ه، وطبقات الفقهاء للشيرازى ۷۱، وتاريخ دمشق ۷۸۷/۱۶ (مخطوط)، ووفيات الأعيان ۱۳۳۶، وتهذيب الكمال ۲۶/۳۵، وسير أعلام النبلاء ۱۰/۰، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۰۱ – ۲۰۱هـ) ص ۳۰۶، وتذكرة الحفاظ ۱/۳۲۱.

ابن خالدِ الزُّنْجِيِّ .

وروَى عنه خلْقٌ كثيرٌ قد ذكرُنا أسماءَهم مرتَّبين على حروفِ المعْجَمِ. وقرأَ القرآنَ على إسماعيلَ بنِ قُسطَنْطِينَ ، عن شبْلِ ، عن ابنِ كثيرٍ ، عن مجاهدٍ ، عن اللهِ اللهِ عَلَيْتُمْ ، عن جبريلَ ، عن اللهِ عَلَيْتُمْ ، عن جبريلَ ، عن اللهِ عَلَيْتُمْ ، عن جبريلَ ، عن اللهِ عَلَيْتُمْ ،

وأَخَذَ الشَّافِعِيُّ الفَقْهُ عَن مسلمِ بِنِ خَالِدِ الزَّبْعِيُّ ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، عن عطاءٍ ، عن ابنِ عباسٍ وابنِ الزبيرِ وغيرِهما ، عن جماعةٍ مِن الصحابةِ ؛ منهم عمرُ ، وعليَّ وابنُ مسعودٍ ، وزيدُ بنُ ثابتٍ وغيرُهم ، كلُّهم عن رسولِ اللَّهِ عَيَّلِيَّةٍ . وتفقَّه أيضًا على مالكِ عن مشايخِه ، وتفقَّه به جماعةٌ قد ذكرُ ناهم ومَن بعدَهم إلى زمانِنا في مُصَنَّفِ مفردٍ ، وللَّهِ الحمدُ والمنَّةُ .

وقد رؤى ابنُ أبى حاتم (١) عن أبى بشر الدُّولاييّ ، عن محمدِ بنِ إدريسَ ورّاقِ الحُمَيْدِيِّ ، (عن الحميديِّ ) عن الشّافِعيِّ أنَّه وَلِي الحكمَ بنَجْرانَ مِن أرضِ اليمنِ ، ثم تعصَّبوا عليه ووَشَوْا به إلى الرشيدِ - هارونَ - أنَّه يَرُومُ الحلافة ، فحمِلَ على بغْلِ في قيدٍ إلى بغداد ، فدخلها في سنةِ أربع وثمانينَ ومائةٍ وعمْرُه ثلاثونَ سنةً ، فاجتَمع بالرشيدِ فتناظر هو ومحمدُ بنُ الحسنِ بينَ يديه ، وأحسن القولَ فيه محمدُ بنُ الحسنِ بينَ يديه ، وأنزَله محمدُ بنُ الحسنِ عندَه .

وكان أبو يوسُفَ قد ماتَ قبلَ ذلك بسنةٍ - وقيل: بسنتَيْن - وأكرَمَه (٢)

<sup>(</sup>١) آداب الشافعي ومناقبه ص ٣١، بنحوه .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أدبه».

محمدُ بنُ الحسنِ، وكتب عنه الشافعيُ وِقْرَ " بعيرٍ. ثم أطلَق له الرشيدُ ألفى دينارٍ – وقيل : خمسة آلافِ دينارٍ – وعاد الشافعيُ إلى مكة ففرَق عامة ما حصل له في أهلِه وذوى رَحِمِه مِن بني عمّه، ثم عاد الشافعيُ إلى بغدادَ في سنةِ خمس وتسعينَ ومائةٍ، (أفاجتَمع به عماعةٌ مِن العلماءِ هذه المرة ؛ منهم [٨/٢٥١٤] وتسعينَ ومائةٍ، أوابو ثورٍ، والحسينُ بنُ عليِّ الكرابيسيُّ، والحارثُ بنُ سُريْجِ النَّقَالُ (أ)، وأبو عبدِ الرحمنِ الشافعيُّ، والزَّعفرانيُّ وغيرُهم. ثم رجَع إلى مكةً . ورجَع إلى بغدادَ أيضًا سنةَ ثمانٍ وتسعينَ ومائةٍ، ثم انتقل منها إلى مصرَ، فأقامَ بها إلى أن ماتَ في هذه السنةِ ؛ سنةِ أربع ومائتين، كما سيأتي . وصنّف بها كتابَه «الأمُّ »، وهو مِن كتُبِه الجديدةِ ؛ لأنَّها مِن روايةِ الربيعِ بنِ سليمانَ ، وهو مصريٌّ . وقد زعَم إمامُ الحرميْنِ وغيرُه ، أنَّها مِن القديمِ . وهذا بعيدٌ وعجِيبٌ مِن مثلِه ، واللَّهُ أعلمُ .

وقد أثنى على الشافعيّ غيرُ واحدٍ مِن كبارِ الأئمةِ ، منهم عبدُ الرحمنِ بنُ مهديِّ – وسأَله أن يكتُبَ له كتابًا في الأُصُولِ فكتَب له «الرسالة» ، وكان يدعُو له في الصلاةِ دائمًا – وشيخُه مالكُ بنُ أنسٍ ، وقُتيبةُ بنُ سعيدٍ – وقال : هو إمامٌ (٥) – وسفيانُ بنُ عُيينةَ ، ويحيى بنُ سعيدِ القطّانُ ، وكان يدعُو له أيضًا في صلاتِه . وأبو عبيدٍ – وقال : ما رأيتُ أفصحَ ولا أعقلَ ولا أورَعَ مِن الشافعيّ –

<sup>(</sup>١) الوقر: بالكسر الحمل الثقيل.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص: ( فاحتج ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «القفال»، وفي س، م، ص: «البقال» وإنما سمى النقال؛ لأنه نقل «رسالة الشافعي» إلى عبد الرحمن بن مهدى، وحملها إليه. وانظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٢/ ٦٧.

ويحيى بنُ أكثَمَ <sup>(۱)</sup> القاضى ، وإسحاقُ بنُ راهَوَيْهِ ، ومحمدُ بنُ الحسنِ <sup>(۲)</sup> ، وغيرُ واحدٍ ممَّن يطُولُ ذِكْرُهم وشرْمُ أقوالِهم .

وكان أحمدُ بنُ حنبلِ يدعُو له في صلاتِه نحوًا مِن أربعينَ سنةً ، وكان أحمدُ يقولُ في الحديثِ الذي رواه أبو داود (()) ، مِن طريقِ عبدِ اللَّهِ بنِ وهبٍ ، عن سعيدِ بنِ أبي أيوبَ ، عن شَراحيلَ بنِ يزيدَ ، عن أبي عَلْقَمةَ ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ عَيَالِيَةٍ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَبعثُ لهذه الأُمَّةِ على رأسِ كلِّ مائةِ سنةٍ مَن يجدِّدُ لها (ئ) دينها » . قال : فعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ على رأسِ المائةِ الأُولَى ، والشافعيُ على رأسِ المائةِ الأُولَى ، والشافعيُ على رأسِ المائةِ الثانيةِ . وقال أبو داودَ الطيالسيُ () : حدَّثنا جعفرُ بنُ سليمانَ ، عن النَّضْرِ (١) ابنِ معبدِ الكِنْديِّ – عن الجارُودِ ، عن أبي الأحوصِ ، عن عبدِ اللَّهِ ابنِ مسعودِ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْتٍ : « لا تَسُبُّوا قريشًا فإنَّ عالِمَها يملأُ الرضَ علمًا ، اللهمَّ إنَّك أَذَقْتَ أَوَّلَها عذابًا أو (٧) وَبالًا فأَذِقْ آخِرَها نوالًا » .

وهذا غريبٌ مِن هذا الوجهِ ، وقد رؤاه الحاكمُ في «مستدرَكِه» ، عن أبي هريرة ، عن النبيّ عَيِّلِيّ بنحوه (٨) قال أبو نعيمٍ ، عبدُ الملكِ بنُ محمدِ الإسفرايينيُّ (١) : لا ينطَبِقُ هذا إلَّا على محمدِ بنِ إدريسَ الشافعيِّ . حكاه

<sup>(</sup>١) في الأصل، س، ص: «أكتم». وانظر تهذيب الكمال ٢٠٧/٣١.

<sup>(</sup>٢) في ص: «الحسين». وانظر سير أعلام النبلاء ٧/١٠.

<sup>(</sup>٣) تقدم الحديث في ٣٠٣/٩ ، وانظر كلام أحمد في تاريخ بغداد ٢/ ٢٢، ومناقب الشافعي ١/ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل، ب، م، ص: «أمر».

<sup>(</sup>٥) مسند أبي داود الطيالسي (٣٠٩).

<sup>(</sup>٦) في م: «نصر». وانظر مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٧) في م: «و».

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه في ٩/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٩) تاريخ بغداد ٢/ ٦١.

الخطيبُ. وقال يحيى بنُ معينِ ، عن الشافعيّ : هو صدوقٌ لا بأسَ به (۱) . وقال مرّةً (۱) : لو كان الكَذِبُ له (۲) مطلقًا لكانت مُروءتُه تمنعُه أن يكذِبَ . وقال ابنُ أبى حاتم (۱) : سمِعتُ أبى يقولُ : الشافعيّ فقيهُ البدّنِ ، صدوقُ اللسانِ . وحكى بعضُهم عن أبى زُرْعَةَ أنّه قال (۱) : ما عندَ [ / 8 / 8 ] الشافعيّ حديثٌ غلِط فيه . وحُكِى عن أبى داودَ نحوه (۱۰) .

وقال إمامُ الأئمةِ محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خزيمةَ ، وقد سُئِلَ : هل سُنَّةٌ لم تبلُغِ الشَّافعيُّ ؟ فقال (٦) : لا . ومعنى هذا أنَّها تارةً تبلُغُه بسندِها ، وتارةً مرسلةً ، وتارةً منقطِعةً ، كما هو الموجودُ في كتُبِه ، واللَّهُ أعلَمُ .

وقال حرمَلَةُ '' : سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ : سُمِّيتُ ببغدادَ ناصِرَ السُّنةِ . وقال أبو ثورِ (^) : ما رأينا مثلَ الشافعيِّ ، ولا رأى هو مثلَ نفسِه . وكذا قال الزَّعفرانيُّ وغيرُه ' .

وقال داودُ بنُ عليِّ الظاهريُّ في كتابٍ جَمَعه في فضائلِ الشافعيُّ : للشافعيِّ مِن الفضائلِ ما لم يجتَمِعْ لغيرِه؛ مِن شرَفِ نسَبِه، وصحَّةِ دِينِه،

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ٩٧/٩.

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: «مباحًا».

<sup>(</sup>٣) آداب الشافعي ومناقبه ص ٨٩.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ١/١٥ (مخطوط)، وسير أعلام النبلاء ١٠/٧٤.

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ١/١٥ (مخطوط)، وسير أعلام النبلاء ١٠١٨.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٥١، بنحوه، وسير أعلام النبلاء ١٠/٥٠.

<sup>(</sup>٧) حلية الأولياء ٩/١٠١، وسير أعلام النبلاء ١٠٧/١٠.

<sup>· (</sup>۸) في س: (زرعة». وانظر تاريخ دمشق ٢١/١٤ (مخطوط)، وسير أعلام النبلاء ١٠/١٤.

<sup>(</sup>٩) في الأصل، س، ص: «وغير واحد». وانظر تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٦١.

<sup>(</sup>١٠) الحبر أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٨٣٣/١٤ (مخطوط).

ومعْتَقَدِه، وسخاوةِ نفسِه، ومعرِفَتِه بصحَّةِ الحديثِ وسَقَمِه وناسِخِه ومنسوخِه، وحفْظِه الكتابَ والشّنةَ وسيرةَ الخلفاءِ، ومحسنِ التصنيفِ، وجودةِ الأصحابِ والتلامِذَةِ، مثلَ أحمدَ بنِ حنبلِ في زُهْدِه ووَرَعِه، وإقامتِه على السّنةِ. ثم سرَد أعيانَ أصحابِه مِن البغادِدَةِ والمصريِّين. وكذا عدَّ أبو داودَ مِن جملةِ تلاميذِه في الفقهِ أحمدَ بنَ حنبلِ أَ.

وقد كان - رحِمه الله - مِن أعلَمِ الناسِ بمعانى القرآنِ والسُّنةِ ، وأشدِّ الناسِ انتزاعًا للدلائلِ منهما ، وكان مِن أحسَنِ الناسِ قَصْدًا وإخلاصًا ، كان يقولُ (۲) : وَدِدتُ أَنَّ الناسَ تعلَّموا هذا العلمَ ولا يُنسَبُ إلى شيءٌ منه أبدًا ، فأُوْجَرُ عليه ولا يُحمَدونى . وقد قال غيرُ واحدِ عنه : إذا صَحَّ عندكم الحديثُ عن رسولِ اللهِ يَحمَدونى . وقد قال غيرُ واحدِ عنه : إذا صَحَّ عندكم الحديثُ عن رسولِ اللهِ عليهِ ، فقولوا به ودَعُوا قَوْلى ، فإنِّى أقولُ به ، وإن لم تسمَعوه مِنى (۲) . وفي روايةٍ : ولا تقلِدُونى . وفي روايةٍ : فلا تلتَفِتوا إلى قَوْلى . (أوفى روايةٍ : فاضرِبوا بقولى عُرضَ الحائطِ ، فلا قولَ لى مع رسولِ اللهِ عَيْلِياً (اللهُ عَيْلِياً اللهُ عَيْلُهُ اللهُ العبدُ بكلِّ ذَنْبِ ما خلا الشركَ باللهِ خيرٌ له مِن أن يلْقَاه بشيءٍ مِن

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۸۳۳/۱۶ (مخطوط).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ٩/ ١١٩.

<sup>(</sup>٣) آداب الشافعي ومناقبه ٩٣، ٩٤، وحلية الأولياء ١٠٦/، ١٠٧، ومناقب الشافعي ١/٢٧٢، ٤٧٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢١٠هـ) ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) آداب الشافعي ومناقبه ص ٦٧، ٦٨، ٩٣، وحلية الأولياء الـموضــع السابـق، ومناقب الشافعي 1/٤٧٣، وتاريخ الإسلام الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء ٩/ ١٠٧، بنحوه.

<sup>(</sup>٦ – ٦) سقط من: الأصل، س، ص. وانظر تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢١٠هـ) ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٧) مناقب الشافعي ١/ ٢٥٤.

الأهواءِ. وفي رواية (۱) : خيرٌ له مِن أن يلْقَاه بعلمِ الكلامِ. وقال (۱) : لو علِم الناسُ ما في علمِ الكلامِ مِن الأهواءِ لَفرُوا منه كما يفرُونَ مِن الأسدِ. وقال أيضًا (۱) : حُكْمِي في أهلِ الكلامِ أن (أيضرَبوا بالجريدِ، وأيطافُ بهم في القبائلِ وينادَى عليهم : هذا جزاءُ مَن ترَك الكتابَ والشّنةَ وأقبَل على علم الكلامِ.

وقال البُويطيُّ: سمِعتُ الشافعيَّ يقولُ: عليكم بأصحابِ الحديثِ؛ فإنَّهم أكثرُ الناس صوابًا.

وكان يقولُ<sup>(۱)</sup> : إذا رأيتَ رجلًا مِن أصحابِ الحديثِ ، فكأنّما رأيتَ رجلًا مِن أصحابِ الحديثِ ، فكأنَّما رأيتَ رجلًا مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلِيْكِ ، جزاهم اللَّهُ خيرًا ، حَفِظوا لنا الأصلَ ، فلهم علينا الفضْلُ . ومِن شعْرِه في هذا المعنى قولُه (۲) :

[۱۰۳/۸] كُلُّ العلومِ سوى القرآنِ مَشْغَلَةٌ إِلَّا الحَديثَ وإِلَّا الفقة في الدِّينِ العلمُ ما كَانَ فيه قال حدَّثنا وما سِوى ذاكَ وسَوْاسُ الشَّياطينِ وكان يقولُ (۱۰): القرآنُ كلامُ اللَّهِ غيرُ مخلوقِ ، ومَن قال: مخلوقٌ . فهو كافرٌ . وقد روَى عنه (۱۰) الربيعُ وغيرُ واحدٍ مِن رءوسٍ أصحابِه ما يدُلُّ على أنَّه كان

<sup>(</sup>۱) آداب الشافعي ومناقبه ص ۱۸۲.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ٩/ ١١١، وسير أعلام النبلاء ١٦/١٠، ١٨.

<sup>(</sup>٣) مناقب الشافعي ١/ ٤٦٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل، س، ص.

<sup>(</sup>٥) توالى التأسيس، (ط. دار الكتب العلمية) ص ١١٠٠

<sup>(</sup>٦) مناقب الشافعي ١/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٧) البيتان في شرح العقيدة الطحاوية ١/ ١٨، وطبقات الشافعية للسبكي ١/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٨) آداب الشافعي ومناقبه ص ١٩٥، ومناقب الشافعي ٧/١، ١، وكلاهما بنحوه.

<sup>(</sup>٩) في ب، م: «عن».

يُمِرُّ آياتِ الصِّفاتِ وأحاديثَها كما جاءت مِن غيرِ تكييفٍ ولا تشبيهِ ولا تعطيل ولا تحريفٍ ، على طريقةِ السلَفِ(' . وقال ابنُ خزيمةَ : أنشَدَني المُزَنيُ ، قال : أنشَدَنا الشافعي لنفسِه (١):

> ما شئت كان وإن لم أُشأُ خلَقْتَ العبادَ على ما علِمتَ فمنهم شقع ومنهم سعيد على ذا منَنْتَ وهذا خَذَلْتَ

وما شئتُ إن لم تشأ لم يكُنْ ففي العلم يجْرِي الفتي والمُسِنُّ ومنهم قبيخ ومنهم حسن وهـذا أعـنْتَ وذا لم تُعِـنُ

وقال الربيعُ (٢٠): سمِعتُ الشافعيُّ يقولُ : أفضلُ الناسِ بعدَ رسولِ اللَّهِ ﷺ أبو بكرٍ، ثم عمرُ، ثم عثمانُ، ثم عليٌّ.

وعن الربيع قال (٤): أنشَدنًا الشافعيُّ :

قد عَوجَ <sup>(ه)</sup> الناسُ حتى أحدَثوا بِدَعًا

( في الدين بالرأْي ( لم تُبعَثْ بها الرسُلُ حتى اسْتَخَفَّ بحقِّ اللَّهِ أَكْثَرُهم وفي الذي مُحمِّلُوا مِن حقِّه شُغُلُ

وقد ذكَرنا مِن شعرِه في السُّنَّةِ ، وكلامِه فيها ، وفي(٧) الحِكَم والمواعظِ طرفًا

<sup>(</sup>١) انظر لذلك مثلًا: حلية الأولياء ١٠٩/٩ – ١١١٧، وآداب الشافعي ومناقبه ١٨٢، ١٩٥، ومناقب الشافعي ٥٨٥ – ٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في مناقب الشافعي ٢/ ١٠٩، ١، ١٠٤، ٤١٣، وطبقات الشافعية للسبكي ١/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) مناقب الشافعي ١/ ٤٣٢، ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢/ ٧١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، س: «نفر» كذا غير معجمة، وفي ب: «عرب»، وفي ص: «نقر». وفي مصدر التخريج: «لم يبرح» بدلًا من: «قد عوج».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في س: «بالكذب في الدين».

<sup>(</sup>V) في ب، م: «فيما قال من».

صالحًا في الذي كتَبْناه في أولِ «طبقاتِ الشافعيةِ».

وقد كانت وفاتُه بمصرَ يومَ الخميسِ – وقيل: يومَ الجُمعةِ – في آخرِ يومٍ مِن رَجَبٍ سنةَ أَربِعٍ ومائتيْن، عن أربعٍ وخمسينَ سنةً. وكان أبيضَ جميلًا طويلًا مَهيبًا (١) ، يخْضِبُ بالحنَّاءِ مخالفةً للشيعةِ ، رحِمه اللَّهُ وأكرَم مثواه ، وجعَل الجنة مأواه .

#### ومَّن تُوفِّي فيها أيضًا مِن الأعيانِ:

إسحاقُ بنُ الفراتِ '' . وأشهبُ بنُ عبدِ العزيزِ المصرىُ المالكيُّ '' . والحسنُ المالكيُّ الكوفيُ الحَفقُ الحَفقُ أَن . وأبو داودَ سليمانُ بنُ داودَ الطيالسيُّ ' . صاحبُ المسندِ وأحدُ الحفّاظِ . وأبو بدرٍ شجاعُ بنُ الوليدِ '' . وأبو بكر الحنفيُ '' عبدُ الكبيرِ '' . وعبدُ الوهابِ بنُ عطاءِ الحفّافُ '' . والنَّصْرُ بنُ والنَّصْرُ بنُ

<sup>(</sup>١) في س: «بهيا».

 <sup>(</sup>۲) تهذیب الکمال ۲/ ۶۶۶، وسیر أعلام النبلاء ۹/ ۰۰، ۵، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۰۱ ۲۱هـ) ص ۵۲، والوافی بالوفیات ۸/ ٤۲۱، وحسن المحاضرة ۱/ ۳۰۵.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ١/ ٢٣٨، وتهذيب الكمال ٣/ ٢٩٦، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٥٠٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢٠١هـ) ص ٦٤، والوافي بالوفيات ٩/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٧/ ٣١٤، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٥٤٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢١٠هـ) ص ٩٨، والوافي بالوفيات ٢١/ ٢٢، والجواهر المضية ٢/ ٥٦.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٩/٢٤، وتهذيب الكمال ١١/ ٤٠١، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٣٧٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢٠١هـ) ص ١٧٩، وتذكرة الحفاظ ١/ ٣٥١.

رَ ) تاريخ بغداد ٩/ ٢٤٧، وتهذيب الكمال ٢١/ ٣٨٢، وسير أعلام النبلاء ٩/٣٥٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢٠١هـ) ص ١٩٢، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>V-V) في ب، م: « وعبد الكريم » . وانظر ترجمته في : طبقات ابن سعد V ، V ، وتهذیب الكمال V ، وسیر أعلام النبلاء V ، V ، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات V ، V ، والعبر V ، V ، والعبر V ، V ، والعبر V ، V ، والعبر V ،

<sup>(</sup>٨) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٣٣، وتاريخ بغداد ٢١/١١، وتهذيب الكمال ١٨/ ٥٠٩، وسير أعلام=

شُمَيلِ (١) ، أحدُ أئمةِ اللغةِ . وهشامُ بنُ محمدِ بنِ السائبِ الكلبيُ (٢) ، أحدُ علماءِ التاريخِ .

<sup>=</sup> النبلاء ٩/ ٥٥١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢٠١هـ) ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۷/۳۷۳، وطبقات النحويين للزبيدى ص ٥٥، ومعجم الأدباء ١٩/ ٢٣٨، وإنباه الرواة ٣/ ٣٢٨، وإنباه الرواة ٣/ ٣٤٨، ووفيات الأعيان ٥/ ٣٩٧، وتهذيب الكمال ٢٩/ ٣٧٩، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٣٢٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢١٠هـ) ص ٤١١.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱۶/ ۵۰، ومعجم الأدباء ۲۸۷/۱۹، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۰۱ – ۲۱۰هـ) ص ۲۱۸، ومرآة الجنان ۲/ ۲۹.

### ثم دخلتْ سنة خمسِ ومائتين

فيها (۱) ولَّى المَامُونُ طاهرَ بنَ الحسينِ [٨/١٥١] بنِ مصعبِ نيابةً بغدادَ والعراقِ وخراسانَ إلى أقصَى عملِ المشرقِ ، ورضِى عنه ورفَع منزلته جدًّا ، وذلك لمرضِ الحسنِ بنِ سهلِ بالسَّوادِ (۲) . وولَّى المَامُونُ مكانَ طاهرِ على الرَّقَّةِ والجزيرةِ يحيى بنَ معاذٍ . وقدِم (عبدُ اللَّهِ بنُ طاهرِ " بنِ الحسينِ إلى بغدادَ في هذه السنةِ ، وكان أبوه قد استخلفه على الرَّقَّةِ وأمَرَه بمقاتَلَةِ نصرِ بنِ شبثِ (١) . وولَّى المَامُونُ عيسى (بنَ يزيدَ الجُلُوديُ (١) مُقاتَلَةَ الرُّطُّ (١) . وولَّى عيسى (بنَ محمدِ بنِ أبى عالمَ أَوْرَهِ بمحاربةِ بابَكَ (١) الحُرَّمِيُ محمدِ بنِ أبى خالدِ أَذَرَبِيجانَ (أُوارمينيَةَ ، وأمَرَه بمحاربةِ بابَكَ (١) الحُرَّمِيُّ . ومات نائبُ مصرَ السّريُ بنُ الحكم بها . ونائبُ السِّندِ داودُ بنُ يزيدَ ، فولَّى مكانَه بشرَ بنَ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/ ۷۷، والمنتظم ۱۰/ ۱۶۱، والکامل ۲/ ۳۶۰.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ب ، س ، ص : « بالسوداء » . وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٧٧٥ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل، ب: ﴿ طاهر بن عبد اللَّهِ ﴾. وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٥٨٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢٠١هـ) ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، س: «شبيث». وفي ب: «شيث». وانظر تاريخ الطبري ٨٠/٨٠.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: س، ص.

<sup>(</sup>٦) في الكامل ٦/ ٣٦٢: «الجلوذي».

 <sup>(</sup>٧) الزط: جيل من الناس اختلف في نسبتهم، فقيل: هم قوم من السند سكنوا البصرة. التاج (زط ط). وانظر معجم البلدان ١/ ٦٦٨، والمسالك والممالك للإصطخرى ٦٥.

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «بانك».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «الجرمي»، وفي س: «الحومي»، وفي ص: «الحزمي». والمثبت موافق لما في التاج (خرم)، والكامل ٢/ ٣٧٩. وانظر أيضا التاج (ب ب ك).

داودَ ، على أن يحمِلَ إليه في كلِّ سنةٍ ألفَ ألفِ درهمٍ . وحجَّ بالناسِ فيها عبيدُ اللَّهِ بنُ الحسن (١) نائبُ الحرمَيْنِ الشَّريفَيْنِ .

#### وفيها تُوفِّي مِن الأعيانِ :

إسحاقُ بنُ منصورِ السلوليُّ . و بشرُ بنُ بكرِ الدمشقيُّ . وأبو عامرِ العَقَديُّ . ومحمدُ بنُ عبيدِ الطَّنافسيُّ . ويعقوبُ (١) الحضرميُّ . وأبو العَقديُّ الحضرميُّ . وأبو سليمانَ الدَّارانيُّ عبدُ الرحمنِ بنُ أحمدَ بنِ عطيةً (١) – وقيلَ : عبدُ الرحمنِ بنُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الحسين». وانظر تاريخ الطبري ٥٨٠/٨.

<sup>(</sup>۲) فی س ، ص : « السلوی » . وانظر ترجمته فی : طبقات ابن سعد ۲/ ۵۰۵، وتهذیب الکمال ۲/ ٤٧٨، والعبر ۱/ ۳۶۷، وفیه : « السکونی » ، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۰۱ – ۲۱۰هـ) ص ۵۰، والوافی بالوفیات ۲۰۱ – ۲۲۱هـ) ص ۵۰،

<sup>(</sup>۳ - ۳) في ص: «بكر بن بشر».

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ١٧٣/١، وتهذيب الكمال ٤/ ٩٥، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٥٠٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢١٠هـ) ص ٧٤، والعبر ٢/ ٣٤٧، وفيه: «بسر»، وحسن المحاضرة ١/ ٢٨٤.

<sup>(°)</sup> طبقات ابن سعد ٧/ ٢٩٩، وتهذيب الكمال ١٨/ ٣٦٤، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٤٦٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢١٠هـ) ص ٢٤٧، وتذكرة الحفاظ ٣٤٧/١، وغاية النهاية ١/ ٤٦٩، ٤٧٠.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٩٧، وتاريخ بغداد ٢/ ٣٦٥، وتهذيب الكّمال ٢٦/ ٥٤، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٤٣٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢١٠هـ) ص ٣٥٨، وتذكرة الحفاظ ١/ ٣٣٣، والوافي بالوفيات ٣/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٧) بعده في س: «بن»، وبعده بياض بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٨) فى م: «الحضرى». وانظر ترجمته فى طبقات ابن سعد ٧/ ٣٠٤، وإنباه الرواة ٤/ ٥٠، ووفيات الأعيان ٦/ ٣٠٤، وتهذيب الكمال ٣١٤/٣، وسير أعلام النبلاء ١٦٩/١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢١٠هـ) ص ٤٦٠، وغاية النهاية ٢/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٩) تاريخ داريا ص ٥١، وطبقات الصوفية للسلمى ٧٥، وحلية الأولياء ٩/ ٢٥٤، وتاريخ بغداد ٠ / ٢٤٨، وصفة الصفوة ٤/ ٢٢٣، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ١٨٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢٢٠هـ) ص ٢٥٢، وفوات الوفيات ٢/ ٢٦٠.

عطية . وقيل : عبدُ الرحمنِ بنُ عَسْكَرِ ، أبو سليمانَ الدّارانيُ () . أصلُه مِن واسطِ ، وسكَن قريةً غربيٌ دمشق ، يقالُ لها : داريًا .

وقد سمع الحديث مِن سفيانَ الثوريِّ وغيرِه، وروَى عنه أحمدُ بنُ أبى الحَوارِيِّ وجماعةٌ. وأسند الحافظُ ابنُ عساكرَ مِن طريقِه قال (۲) : سمِعتُ عليَّ بنَ الحسنِ بنِ أبى الربيعِ الزاهدَ يقولُ : سمِعتُ إبراهيمَ بنَ أدهمَ يقولُ : سمِعتُ ابراهيمَ بنَ أدهمَ يقولُ : سمِعتُ ابرنَ عَجْلانَ يذكُرُ عن القَعْقاعِ بنِ حكيم، (أعن أبى صالح )، عن أنسِ بنِ مالكِ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَن صلَّى قبلَ الظهرِ أربعًا غُفِرت (٥) ذنوبُه يومَه ذلك ». وقال أبو القاسمِ القُتنيريُّ : مُحكِى عن أبى سليمانَ الدّارانيِّ قال : اختلَفْتُ إلى مجلسِ قاصِّ (۷) فأثر كلامُه في قلبي، فلمّا قمتُ لم يبقَ في قلبي شيءٌ، فعدتُ ثانيةً فأثرُ كلامُه في قلبي بعد ما قمتُ وفي الطريقِ، ثم عُدْتُ ثالثةً (٨ في الطريقِ، ثم عُدْتُ الخالَفاتِ ولزِمتُ الطريقَ، في قلبي حتى رجَعتُ إلى منزلى، وكسَرتُ آلاتِ المخالَفاتِ ولزِمتُ الطريقَ. فحكِيت هذه الحكايةُ ليحيى بنِ معاذِ، فقال : عصفورٌ المخالَفاتِ ولزِمتُ الطريقَ. فحكِيت هذه الحكايةُ ليحيى بنِ معاذِ، فقال : عصفورٌ القاصَّ، وبالكُرْكيِّ أبا سليمانَ الدّارانيُّ .

وقال أحمدُ بنُ أبي الحَواريِّ ( ) : سمِعتُ أبا سليمانَ يقولُ : ليس لمَن أُلْهِمَ

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م، ص: «أحد أئمة العلماء العاملين»، وهو في حاشية الأصل، س أيضا.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق ٩/ ٨٢٣، ٨٢٤ (مخطوط).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ب، س، ص: «الحسين». وانظر مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٤ – ٤) سقط من: الأصل، ب. وانظر التاريخ الكبير ٧/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٥) في ب، م: (غفر الله». وفي ابن عساكر: (غفر له».

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق ٨٢٥/٩ (مخطوط)، بنحوه.

<sup>(</sup>٧) في تاريخ دمشق: «قاضي».

<sup>(</sup>۸ - ۸) في ب، م: «فأثر».

<sup>(</sup>٩) تاريخ دمشق ٨٢٦/٩ (مخطوط).

شيئًا مِن الخيرِ أن يعمَلَ به حتى "يسمَعَه مِن" الأثرِ، فإذا "سمِعَه مِن" الأثرِ الأثرِ من الخيرِ أن يعمَل به ، ("وحمِد اللَّهَ حينَ (أن وافَق ما في قلبِه") .

وقال الجنيدُ (\*) : قال أبو سليمانَ الدارانيُ : رَبّما يَقَعُ في قلبي النّكتةُ مِن نُكَتِ القومِ أيامًا (\*) فلا (\*) أقبَلُ منه (\*) إلا بشاهدَيْن عَدْلين ؛ الكتابِ والسّنةِ . قال (\*) وقال أبو سليمانَ : أفضلُ الأعمالِ خلافُ هوَى النفْسِ . وقال : لكلِّ شيءِ علَمٌ وعلَمُ الحِذْلانِ تركُ البكاءِ (\*) . وقال : لكلِّ شيءِ صدأً وصدأً نورِ القلبِ شِبَعُ البطنِ . وقال (\*) : كلِّ ما شَغَلك عن اللَّهِ ؛ مِن أهلِ أو مالٍ أو ولدٍ ، فهو عليك (\*) مشئوم (\*) . وقال (\*) : كنتُ ليلةً في المحرابِ أدعو ويداي مَمدودَتان فغلَبني البردُ فضمَمْتُ إحداهما وبقَيْتُ الأخرى مبسوطةً أدعو بها ، وغلبَتْني فغيم فيمتُ ، فهتَف بي هاتف : يا أبا سليمانَ ، قد وضَعْنا في هذه ما أصابها ، ولو كانتِ الأخرى لوَضَعْنا فيها . قال : قالَيتُ على نفسِي ألّا أدعوَ إلّا ويداي (\*) (\*)

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ب، م: «يسمع به في».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: «سمع به في».

<sup>(</sup>۳ - ۳) في ب، م: « فكان نورًا على نور».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ حتى ﴾ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ٨٢٦/٩ (مخطوط).

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ب، م: «أقبلها».

<sup>(</sup>٨) تاريخ دمشق ٩/٦٦٨ (مخطوط).

<sup>(</sup>٩) بعده في ب، م: «من خشية الله».

<sup>(</sup>۱۰) تاریخ بغداد ۱۰/۲۶۹.

<sup>(</sup>١١) سقط من: م.

<sup>(</sup>١٢) في م: «شؤم».

<sup>(</sup>۱۳) تاریخ دمشق ۸۲٦/۱۰ (مخطوط).

<sup>(</sup>۱٤) بعده في ص: «ممدوتان».

خارجتان ، حرًا كان أو بردًا . وقال أبو سليمان (١) : نمتُ ليلةً عن وِرْدِى فإذا أنا بحَوْراءَ تقولُ لى : تنامُ وأنا أُرَبَّى لك في الخُدورِ منذُ خمسِمائةِ عامٍ ؟

وقال أحمدُ بنُ أبى الحَوارِيِّ : سمِعتُ أبا سليمانَ يقولُ : إِنَّ فى الجَنَةِ أنهارًا على شاطئِها خيامٌ فيهنّ الحُورُ ، يُنشئُ اللَّهُ خَلْقَ إحداهن (١) إنشاءً ، فإذا تكامَل خلقُها ضرَبتِ الملائكةُ عليهن الخيامَ (١) ، جالسةً على كرسيِّ ميلٍ فى ميلٍ ، قد خرَج عَجيزتُها مِن جوانبِ الكرسيِّ ، فيجيءُ أهلُ الجنةِ مِن قصورِهم يتنزَّهون (١) ما شاءوا ، ثم يخلُو كلُّ رجلٍ منهم بواحدةٍ منهنّ . قال أبو سليمانَ : كيفَ يكونُ في الدنيا حالُ مَن يريدُ يفتَضُّ الأبكارَ على شاطئ الأنهارِ في الجنةِ ؟ .

وقال (الحمدُ بنُ أبي الحَوارِيِّ : سمِعتُ أبا سليمانَ الدارانيَّ يقولُ : رَّبًا مكثتُ خمسَ ليالٍ لا أقرأُ بعدَ الفاتحةِ إلّا اللهِ واحدةِ أتفكَّرُ في معانِيها ، ولرُّبًا جاءتِ الآيةُ مِن القرآنِ فيَطيرُ العقلُ ، فسبحانَ مَن يَرُدُه بعدُ ! وسمِعتُه يقولُ : أصلُ كلِّ خيرٍ في الدَّنيا والآخرةِ الحوفُ مِن اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، ومِفتاحُ الدنيا الشَّبَعُ ، ومِفتاحُ الآخرةِ الجوعُ . وقال لي يومًا (١١) :

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق ٨٢٦/٩ (مخطوط).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٩/ ٨٣١.

<sup>(</sup>٣) في م: «الحوراء».

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «الواحدة منهن».

<sup>(</sup>٥) بعده في ب، م: «من ذهب».

<sup>(</sup>٦) بعده في ب، م: « على شاطئ تلك الأنهار » .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: م.

<sup>(</sup>٨) تاريخ دمشق ٨٢٦/٩ (مخطوط)، بنحوه.

<sup>(</sup>٩) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>۱۰) تاریخ دمشق ۸۲٦/۹ (مخطوط).

<sup>(</sup>١١) المصدر السابق ٩/ ٨٢٧، بنحوه.

يا أحمدُ ، جَوِّعْ قلبَك (١) ، وذِلَّ (٣) قلبَك (١) ، وعَرِّ قلبَك (١) ، وفقَّرْ قلبَك (١) ، وصبِّرْ قلبك (١) ، وقد انقضَت عنكَ أيامُ الدنيا .

وقال أحمدُ (۱) : اشتَهى أبو سليمانَ رغيفًا حارًا بمِلْحٍ ، قال (۱) : فجئتُه به ، فعضٌ منه عَضَّة ثم طرَحه وأقبَل يبكِى ويقولُ : يا ربِّ عجَّلتَ لى شهوتى ، لقد أطلْتَ جهدِى وشِقْوتى (۱) وأنا تائبٌ (۱ فاقبَلْ توبتى ۱ فلم يذُقِ المِلحَ حتى لحِق باللَّهِ عزَّ وجلَّ . [۱۸ ه ۱۰ و] قال (۱) : وسمِعتُه يقولُ : ما رضِيتُ عن نفسِى طَرْفة عينٍ ، ولو أنَّ أهلَ الأرضِ اجتمَعوا على أن يضَعونى كاتِّضاعِي (۱) عندَ نفسِى ما أحسنوا (۱) . وسمِعتُه يقولُ (۱۱) : مَن رأى لنفسِه قيمةً لم يذُقْ حلاوةَ الحدمةِ أحسنوا (۱) وسمِعتُه يقولُ : إذا تكلَّف المتعبِّدون أن لا يتكلَّموا إلَّا بالإعرابِ ، ذهب الحشوعُ ۱) . وسمِعتُه يقولُ (۱) : مَن حسَّن ظنَّه باللَّهِ ، ثم (۱ يخافُ (۱) فهو الحشوعُ ۱) .

<sup>(</sup>١) في ب، س، م، ص: «قليل».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م. وفي الأصل: « ذلل».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ١ عز ٥ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ٩/٨٢٨ (مخطوط).

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «شهوتي».

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٨) تاريخ دمشق ٩/٨٢٨ (مخطوط).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «كالتضاعي».

<sup>(</sup>۱۰) في ب، م: «قدروا».

<sup>(</sup>۱۱) تاریخ دمشق ۸۲۸/۹ (مخطوط).

<sup>(</sup>١٢ - ١٢) زيادة من: س. وانظر تاريخ دمشق الموضع السابق.

<sup>(</sup>۱۳) تاریخ دمشق ۸۲۸/۹ (مخطوط).

<sup>(</sup>١٤ - ١٤) في ب، م: ١ لم يخفه ويطعه ٥.

مخدوع. وقال (۱) : ينبغى للخوفِ أن يكونَ (۲) أغلَبَ مِن الرجاءِ، (أفإذا غلَب مِن الرجاءِ، (أفإذا غلَب (۱) الرجاء (۱) على الخوفِ فسَد القلبُ. وقال لى يومًا (۱) : هل فوقَ الصَّبرِ منزلةٌ ؟ فقلتُ : نعم – يعنى الرِّضا – قال (۱) : فصرَخ صرخةً غُشِى عليه ، ثم أفاق فقال : إذا كان الصابرون يُوفَّون أجرَهم بغيرِ حسابٍ ، فما ظنَّك بالآخرِين (۱) وهم الذين رضِي عنهم .

وقال بعضُهم: "سمِعتُ أبا سليمانَ يقولُ: "ما يسُرُّنى أنَّ لى الدنيا" مِن أوَّلِها إلى آخرِها أنفِقُه فى وجوهِ البِرِّ، وأنِّى أغفُلُ عن اللَّهِ طَرْفَةَ عينٍ. وقال "أبو سليمانَ": قال زاهد لزاهدٍ: أوصِنى. فقال: لا يراكَ اللَّهُ حيثُ نهاكَ، ولا يَفقِدُك حيثُ أمَرَك. فقال: زِدْنى. فقال: ما عندِى زيادة . وقال أيضًا "ن مَن أحسَن فى نهارِه كُوفِئَ فى نهارِه ، ومَن صدَق أحسَن فى نهارِه كُوفِئَ فى نهارِه ، ومَن صدَق فى تركِ شهوةٍ ذهب اللَّهُ بها مِن قلبِه ، واللَّهُ أكرمُ مِن أن يعذَّبَ قلبًا بشهوةٍ "(١٢)

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق ٨٣٠/٩ (مخطوط).

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: «على العبد».

<sup>(</sup>٣) في تاريخ دمشق: «على».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص.

<sup>(</sup>۵) فى تاريخ دمشق: « بلغ».

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق ٨٢٨/٩ – ٨٢٩ (مخطوط)، بنحوه .

<sup>(</sup>٧) سقط من: الأصل، ب، م.

<sup>(</sup>A) في الأصل، ب، م، ص: «بالأخرى».

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>١٠) بعده في ب، م: «وما فيها».

<sup>(</sup>۱۱ - ۱۱) سقط من: ب، م. وانظر تاريخ دمشق ۸۲۹/۹ (مخطوط).

<sup>(</sup>١٢) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل، س: «في شهوة».

تُرِكتْ له . وقال () : إذا سكَنَتِ الدنيا القلبَ () ترجَّلَت منه الآخرةُ . وقال () : إذا كانتِ الآخرةُ في القلبِ جاءتِ الدنيا تَرْحَمُها ، وإذا كانتِ الدنيا في القلبِ لم تَرْحَمُها الآخِرةُ ؛ إنَّ الآخِرةَ كريمةٌ () والدُّنيا لئيمةٌ .

وقال أحمدُ بنُ أبى الحَوارِيِّ : بِتُّ لِيلةً عندَ أبى سليمانَ فسمِعتُه يقولُ : وعزَّتِك وجلالِك لئن طالَبَتَنى بذُنونى (١) لأطالبَنَّك بعفوِك ، ولئن طالَبَتَنى ببُخلِی (٢) لأطالبَنَّك بسخائِك أَم ولئن المَرْتَ بي إلى النارِ (الأُخيِرَنَّ أهلَ النارِ أأنِّ النَّم النارِ أأنِّ النَّم النارِ ألمُّ عَيْرَنَّ أهلَ النارِ أأبو سليمانَ (١) يقولُ (١) : لو شكَّ الناسُ كلَّهم في الحقِّ ما شكَكْتُ (١) فيه وَحْدِى . وكان يقولُ (١) : ما خلَق اللَّهُ خلقًا أهْونَ على (١١) مِن الطَمتُ إبليسَ ، ولولا أنَّ اللَّه أمَرَني أن أتعوَّذَ منه ما تعوَّذْتُ منه أبدًا ، ولو بدا لي ما لَطَمتُ

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق ٨٣٠/٩ (مخطوط).

<sup>(</sup>٢) في س: «في قلب».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ب، م. وانظر تاريخ دمشق ٨٣٠/٩ (مخطوط).

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «وما ينبغي لكريم أن يزاحم لئيما».

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ٩/٨٣٢ (مخطوط).

<sup>(</sup>٦) في تاريخ دمشق: «بديوني».

<sup>(</sup>٧) فى الأصل، س، ص، وتاريخ دمشق: «بلومى».

<sup>(</sup>٨) في ب، م: «بكرمك».

<sup>(</sup>٩ - ٩) في الأصل: «لأخبرنهم»، وفي س، ص: «لأخبرتهم».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل، س، ص: «كنت أحبك».

<sup>(</sup>۱۱ – ۱۱) لیست فی ب، ظ، م.

<sup>(</sup>۱۲) تاریخ دمشق ۸۳۲/۹ (مخطوط).

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: «سلك».

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: «سلكت». وبعده في س: «أنا».

<sup>(</sup>١٥) تاريخ دمشق ٨٣٣/٩ (مخطوط).

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: «عليه».

إلّا صفحةَ وجهِه . وكان يقولُ (١) : إنَّ اللصَّ لا يجيءُ إلى خَرِبةِ ينقُبُ حِيطانَها وهو قادرٌ على الدُّحولِ إليها مِن أَىِّ مكانِ شاء ، وإنَّما يجيءُ إلى (أبيتِ معمورٍ)، كذلك إبليسُ لا يجِيءُ إلّا إلى كلِّ (١) قلبِ عامرِ ليستنزِله (١) عن شيء .

وكان يقولُ (١٠) : إذا أخلَص العبدُ انقطَع عنه ( كثرةُ الوَسُواسِ ( والرِّياءُ والرِّياءُ الوَّوْيا ( ١٠) : مكثتُ عشرين سنةً لم أحتَلِمْ ، فدخَلْتُ مكةَ ففاتَننى صلاةُ العشاءِ في جماعة [ ٨/٥٥١ ظ] فاحتلَمْتُ تلكَ الليلةَ . وقال ( ١١) : إنَّ مِن خلقِ اللَّهِ قومًا ما يشغَلُهم الجِنانُ وما فيها مِن النَّعيمِ عنه ، فكيف تشتَغِلون ( ١١) بالدُّنيا ( ١٥) وقال ( ١١) : الدُّنيا عندَ اللَّهِ أقلُّ مِن جَناحِ بَعوضةٍ ، فما الرُّهدُ فيها ؟ إنما الرُّهدُ في الجِنانِ والحورِ العِينِ ، حتى لا يرَى اللَّهُ في قلبِك غيرَه .

وقال الجنيدُ (١٥): شيءٌ يروَى عن أبي سليمانَ أنا استَحْسنتُه كثيرًا ؛ قولُه : مَن

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق ٩/٨٣٢ (مخطوط)، بنحوه.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ب، م: «البيت المعمور»، وفي تاريخ دمشق: «بيت».

<sup>(</sup>٣) في ص: «كلب».

<sup>(</sup>٤) في ب، ص: «لينزله»، وبعده في ب، م: «أو ينزله».

<sup>(</sup>٥) بعده في ب، م: «كرسيه ويسلبه أعز».

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق ٨٣٣/٩ (مخطوط).

<sup>(</sup>V - V) في ب، م: « الوساوس » .

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: م.

<sup>(</sup>٩) بعده في ب، م: « وقال الرؤيا يعني الجنابة ».

<sup>(</sup>١٠) تاريخ دمشق ٩/٨٣٣ (مخطوط)، بنحوه.

<sup>(</sup>۱۱) تاریخ دمشق ۸۳٤/۹ (مخطوط).

<sup>(</sup>١٢) في الأصل، ب، ص: «يشغلون». وفي م: «يشتغلون».

<sup>(</sup>١٣) بعده في ب، م: «عنه».

<sup>(</sup>١٤) تاريخ دمشق ٩/٨٣٤ (مخطوط)، بنحوه.

<sup>(</sup>١٥) المصدر السابق.

اشتغل بنفسه شُغِل () عن الناسِ ، ومَن اشتغل بربّه () شُغِل عن نفسِه وعن الناسِ . وقال (تغیره : كان أبو سلیمان یقول (تانه : خیرُ السّخاءِ ما وافق الحاجة . وقال (أبو سلیمان : مَن طلّب الدنیا حلالًا واستغفافًا (الله عن المسألةِ واستغناءً عن الناسِ ، لقِی اللّه یوم یَلقاه ووجهٔه كالقمرِ لیلهٔ البدرِ (۱) ، ومَن طلّب الدنیا حلالًا ، مفاخِرًا (مكاثرًا (۹) لقِی اللّه عزّ وجلّ یوم یلقاه وهو علیه غضبان . (اوقد روی نحوُ هذا مرفوعًا (۱۱) (۱) .

وقال (''أبو سليمانَ''): إنَّ قومًا طلَبوا الغِنَى (''فحسِبوا أنَّه في جمعِ المَالِ")، ألَا وإنَّمَا الغِنَى في القَناعةِ، وطلَبوا الراحة في الكَثْرةِ، وإنَّمَا الراحة في القَلَّةِ، وطلَبوا الكرامة مِن الحُلْقِ، ألَا وهي في التَّقْوى، وطلَبوا النَّعمة النَّعمة (''')، (''' والنِّعمة النِّعمة (''')، (''' والنِّعمة النِّعمة (''')، (''' والنِّعمة (''') في

<sup>(</sup>١) في س: «اشتغل».

<sup>(</sup>٢) في س: «بذنبه».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ٩/٨٣٥ (مخطوط).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ب، م، وانظر تاريخ دمشق ٩/٥٣٥ (مخطوط).

<sup>(</sup>٦) في ب، م: «استغناء».

<sup>(</sup>٧) في س: «تمامه».

<sup>(</sup>٨) بعده في ص: «مغترا مرائيا».

<sup>(</sup>٩) في تاريخ دمشق: «مكابرا». وانظر مصدري حاشية (١١) الآتية.

<sup>(</sup>١٠ - ١٠) سقط من: الأصل، س، ص.

<sup>(</sup>١١) انظر الحلية ١١٠/٣ مختصرا، ٢١٥/٨ بنحوه، شعب الإيمان ٢٩٨/٧ (٢٠٣٧٤، ١٠٣٧٥).

<sup>(</sup>۱۲ – ۱۲) سقط من: ب، م. وانظر تاریخ دمشق ۸۳۰/۹ (مخطوط).

<sup>(</sup>١٣ - ١٣) في ب، م: «في المال وجمعه فأخطأوا من حيث ظنوا».

<sup>(</sup>١٤) في ب، م: «التنعيم».

<sup>(</sup>١٥) بعده في ب، م: «والسكن الأنيق المنيف».

<sup>(</sup>١٦ – ١٦) في ب، م: «وإنما هو».

الإسلامِ (١) والسَّتْرِ (٢) والعافيةِ (٦) . وكان يقولُ (١) : لولا (قيامُ الليلِ ما أُحبَبْتُ الْإسلامِ (١) اللهارِ ، ولا اللهاءَ في الدنيا (١) لتشقيقِ (١) الأنهارِ ، ولا (١) لغرس الأشجارِ (١) .

وقال (۱۰۰): أهلُ الطاعةِ في ليلِهم ألذٌ مِن أهلِ اللهوِ في لهوِهم. وقال (۱۱۰): رجمًا استقبَلَني (۱۲۰) الفرَحُ في جوفِ الليلِ، ورجمًا رأيتُ القلبَ يضحَكُ ضَحِكًا (۱۳).

وقال أحمدُ بنُ أبى الحَوارِيِّ (۱۱) : سمِعتُ أبا سليمانَ يقولُ : بَيْنا أنا ساجدٌ ، إذ ذَهَب بى النومُ (۱۱) ، فإذا أنا بها - يَعْنِي الحوراءَ - قد ركضَتْني برِجْلِها ، فقالت : حبيبي ، أترقُدُ عيناك والمَلِكُ يقظانُ ينظُرُ إلى المتهجِّدِين (۱۱) في

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: «والإيمان والعمل الصالح».

<sup>(</sup>٢) في تاريخ دمشق: «البشر». تصحيف.

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «وذكر الله».

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ٨٣٦/٩ (مخطوط).

<sup>(</sup>٥ - ٥) في تاريخ دمشق: «الليل».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ب، م: «أحب الدنيا».

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: س، ص.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «لتسبق».

<sup>(</sup>٩) بعده في ب، م: «ولا لكرى الأنهار وإنما أحبها لصيام الهواجر وقيام الليل».

<sup>(</sup>۱۰) تاریخ دمشق ۸۳٦/۹ (مخطوط).

<sup>(</sup>١١) المصدر السابق ٩/ ٨٣٧.

<sup>(</sup>۱۲) في ص: «استقلقني».

<sup>(</sup>١٣) بعده في ب، م: « وقال إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا فأقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب ».

<sup>(</sup>۱٤) تاريخ دمشق ۸۳۷/۹ (مخطوط).

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: «الليل»، وفي تاريخ دمشق: «اليوم».

<sup>(</sup>١٦) في س: (المجتهدين).

تَهِ جُدِهُم ؟ بؤُسًا لعينِ آثرَتْ لذَّةَ نومَةٍ على لذَّةِ مناجاةِ العزيزِ ، قُمْ ، فقد دنا الفراغُ ولقِي المحيُّون (١) بعضُهم بعضًا ، فما هذا الرُّقادُ ؟ حبيبي وقرَّةَ عيني ، أترقُدُ عيناك وأنا أُرَبَّى (٢) لك في الخُدورِ منذُ كذا وكذا (٣) ؛ فوثبتُ فزِعًا وقد عرِقتُ استحياءً من توبيخِها إيّاي ، وإنَّ حلاوة منطقِها لَفي سمْعِي وقلبي .

وقال أحمدُ بنُ أبى الحَورائِ (°): دخَلتُ على أبى سليمانَ فإذا هو يبكى ، فقلتُ: ما لَك؟ فقال: رُجِرتُ البارحةَ في مَنامى. قلتُ: ما الذى ("حلَّ بك"؟ قال: بَيْنا أنا (قد غَفَوْتُ ) في مِحرابي إذ وقفتُ على جاريةٍ تفوقُ [ ١٠٦/٨] قال: بَيْنا أنا ( قد غَفَوْتُ ) في مِحرابي إذ وقفتُ على جاريةٍ تفوقُ [ ١٠٥٨م] الدنيا حُسنًا ، وبيدِها ورقةٌ وهي تقولُ: أتنامُ يا شيخُ؟ فقلتُ: مَن غلبَتْه (١) عيناه أن نام. فقالت: كلّا إنَّ طالِبَ الجنةِ لا ينامُ. ثم قالت: أتقرأُ (١٠) ؟ فأخذتُ الورقةَ مِن يدِها ، فإذا فيها مكتوبٌ:

مع الخيراتِ فى غُرَفِ الجِنانِ وتنعمُ فى الجِنانِ مع الحِسانِ مِن النوم التهجدُ بالقُرانِ (١٢) لَهَتْ بكَ لَذةٌ عن حسنِ عيشٍ تعيشُ مخلَّدًا لا موتَ فيها تَيقَظُ (١١) مِن مَنامِكَ إنَّ خيرًا

<sup>(</sup>١) في س، ص: «المحبوبون».

<sup>(</sup>۲) في م: «أتربي».

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «قال».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «سبحا»، وفي ب، م: «حياء».

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ٨٣٧/٩ (مخطوط).

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ب، م: (زجرك)، وفي س، ص: (رأيت).

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ب، م: «نائم».

<sup>(</sup>٨) في ب، م: «غلبت».

<sup>(</sup>٩) في الأصل ، ب ، م: «عينه».

<sup>(</sup>۱۰) بعده في ب، م: «قلت نعم».

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «تنقضي».

<sup>(</sup>۱۲) في ب، م: «في القران».

وقال أبو سليمان (۱) : أمّا يستحيى أحدُهم (۱) أن يلبَسَ عباءة بثلاثة دراهم وفي قَلْبِه شهوة بخمسة دراهم ؟ وقال أيضًا (۱) : لا يَجوزُ لأحدِ أن يُظهِرَ للناسِ الزهدَ والشهواتُ في قلبِه ، فإذا لم يبقَ في قلبِه شيءٌ مِن (٣ شَهُواتِ الدُّنيا ١) الزهدَ والشهواتُ في قلبِه ، فإذا لم يبقَ في قلبِه شيءٌ مِن أعلامِ الزُّهّادِ (١) ولو لبِس جاز أن يُظهِرَ للناسِ الزهدَ بلُبُسِ العَباءِ ، فإنَّها علمٌ مِن أعلامِ الزُهدِه (١) ، وكان يقولُ ثوبين أبيضَيْن ليَستُر بهما أبصارَ الناسِ عنه (١) كان أسلمَ لِزُهْدِه (١) . وكان يقولُ أيضًا (١) : إذا رأيتَ الصوفي يَتنوَقُ (١) أبو بكرِ الصديقُ وأصحابُه (١١) . وقال أبو وخيارُ هذه الأُمةِ أصحابُ القُطْنِ (١) ، أبو بكرِ الصديقُ وأصحابُه (١) . وقال أبو سليمان (١) : إنَّما الأُخُ الذي يعِظُك برؤيتِه قبلَ كلامِه ، وقد كنتُ أنظُرُ إلى الأخِ مِن أصحابي بالعراقِ فأنتفِعُ (١) برؤيتِه شهرًا . وقال أبو سليمان (١) : قال اللَّهُ تعالى : عبدِي ، إنَّك ما استحييْتَ مني أنسيتُ الناسَ عيوبَك ، وأنسيتُ يقاعَ الأرض ذُنوبَك (١) ، ومحوتُ زَلَّاتِك مِن أُمِّ الكتاب ، ولا أناقِشُك في الحساب الأرض ذُنوبَك (١) ، ومحوتُ زَلَّاتِك مِن أُمِّ الكتاب ، ولا أناقِشُك في الحساب

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۸۳۷/۹ (مخطوط).

<sup>(</sup>۲) فى ب، م: «أحدكم».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب، م: «الشهوات».

<sup>(</sup>٤) في تاريخ دمشق: ( الزاهد).

<sup>(</sup>٥) بعده في ب، م: «وعن زهده».

<sup>(</sup>٦) بعده في ب، م: «من لبس العبا».

<sup>(</sup>٧) تاريخ دمشق ٨٣٨/٩ (مخطوط).

<sup>(</sup>٨) في س: ١ يسوق ،، وفي تاريخ دمشق: ١ سرف ، وتنوق في الشيء إذا بالغ في تجويده .

<sup>(</sup>٩) زيادة من: ب، م.

<sup>(</sup>١٠) في ص: «الفطن».

<sup>(</sup>١١) بعده في ب، م: « وقال غيره إذا رأيت ضوء الفقير في لباسه فاغسل يديك من فلاحه ».

<sup>(</sup>۱۲) في ص: «فأمتنع».

<sup>(</sup>۱۳) في س: «عيوبك».

يومَ القيامةِ .

وقال أحمدُ بنُ أبى الحواريِّ (') : سألتُ أبا سليمانَ عن الصبرِ ، فقال : واللَّهِ إنَّك لا تقدِرُ عليه في الذي تحبُّ ، فكيف فيما تكرَهُ ؟ وقال أحمدُ ('') : تنهَّدتُ عندَه يومًا ، فقال : إنَّك مسئولٌ عنها يومَ القيامةِ ، فإن كانت على الدُّنيا (') فويْلٌ لك . كانت على الدُّنيا (') فويْلٌ لك . وقال ('') : إنَّما رجع (') مِن الطريقِ قبلَ الوصولِ ، ولو وصَلُوا إلى اللَّهِ ما رجعوا . وقال ('') : إنّما عصى اللَّه مَن عصاه لهوانِهم عليه ، ولو ('') كرُموا عليه لحجزَهم عن مَعاصِيه (' وقال ('') : جلساءُ الرحمنِ يومَ القيامةِ مَن جعل ('') فيهم خصالًا ؛ الكرمَ والحِلمَ ، والعلمَ والحكمةَ ، والرُقَّةُ ('') والمحمنَ ، والإحسانَ والبِرَّ ، والعفوَ واللَّطفَ .

وذكر أبو عبدِ الرحمنِ السُّلميُّ في كتابِ «مِحَنِ المُشايخِ»، أنَّ أبا سليمانَ الدارانيُّ أُخرِج مِن دمشقَ، وقالوا: إنَّه (٢١ يزعُمُ أنَّه ٢١ يرَى الملائِكةَ

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق ٩/ ٨٣٨، ٨٣٩ (مخطوط).

<sup>(</sup>٢) في ص: ( لا تحب ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٨٣٩/٩ (مخطوط).

<sup>(</sup>٤) في ب، م: « فوت دنيا أو شهوة ».

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل، ب، س، م: «من رجع»، وبعده في تاريخ دمشق: «القوم».

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق ٨٣٩/٩ (مخطوط)، بنحوه.

<sup>(</sup>٧) بعده في ب، م: «عزوا عليه و».

<sup>(</sup>A) بعده في ب، م: «وحال بينهم وبينها».

<sup>(</sup>٩) تاريخ دمشق ٨٤٠/٩ (مخطوط).

<sup>(</sup>۱۰) في ص: «حصل».

<sup>(</sup>١١) في ب، م: «الرأفة».

<sup>(</sup>۱۲ - ۱۲) سقط من: م.

ويكلِّمونه. فخرَج إلى ١٥٦/٨١ظ] بعض الثَّغورِ، فرأى بعضُ أهلِ دمشقُ أنَّه إن لم يرجِعْ (٢) إليهم هَلكوا أن فخرَجوا في طلبِه وتشَفَّعوا الله الله على الله الله أن حتى ردُّوه.

وقد اختُلِف فى وفاتِه على أقوالٍ ؛ فقيل: سنةَ أربعِ ومائتين. وقيل: سنةَ خمسٍ وثلاثين خمسٍ وثلاثين ومائتين. وقيل: سنةَ خمسٍ وثلاثين ومائتين. واللَّهُ أعلمُ. وقد قال مَرْوانُ الطاطريُ (٥) يومَ مات أبو سليمانَ: لقد أصِيب به أهلُ الإسلام كلُّهم.

قلتُ: وقد دفِن فی قریةِ داریّا (۱) ، وقبرُه بها مشهورٌ وعلیه بناءٌ ، وقبلُه مسجدٌ بناه الأمیرُ ناهضُ الدینِ عمرُ المهرانیُ (۱) ، ووقف علی المقیمین عندَه وقفًا یَدخُلُ علیهم منه غَلَّةٌ ، وقد جُدِّد مَزارُه فی زمانِنا هذا ، ولم أرّ الحافظ ابنَ عساكرَ تعرَّضَ لموضعِ دفنِه بالكُلِّيةِ ، وهذا عَجَبٌ منه . وروَی ابنُ عساكرَ (۱) ، عن أحمدَ ابنِ أبی الحَوارِیِّ قال : كنتُ أشتهی أن أرَی أبا سلیمانَ فی المنامِ فرأیتُه بعدَ سنةِ ، فقلتُ : ما فعَل اللَّهُ بك یا مُعَلِّمُ ؟ فقال : یا أحمدُ ، دخَلتُ یومًا مِن بابِ الصغیرِ فرأیتُ جِمْلَ شیح ، فأخذتُ منه عودًا ، فما أدری تخلّلتُ به أو رمیتُه ، فأنا فی فرأیتُ جِمْلَ شیح ، فأخذتُ منه عودًا ، فما أدری تخلّلتُ به أو رمیتُه ، فأنا فی

<sup>(</sup>١) في م: «الشام» بعده في ب، م: «في منامه».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل، س، ص: « إليكم هلكتم».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «تشفقوا».

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «وتذللوا له».

<sup>(</sup>٥) في ص: «الطاهري». وانظر تهذيب الكمال ٢٧/ ٣٩٩. والأثر أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٨٤١/٩ (مخطوط)، بنحوه.

<sup>(</sup>٦) بعده في ب، م: «في قبلتها».

<sup>(</sup>٧) في ب، م: «النهرواني»، وفي س: «المهراي».

<sup>(</sup>٨) تاريخ دمشق ٢/٩ (مخطوط).

حسابِه إلى الآنَ .

وقد توفِّي ابنُه سليمانُ بعدَه بنحوٍ مِن سنتين (١)، رحِمهما اللَّهُ تعالى .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «ستين»، وفي ص: «سنين». وانظر تاريخ بغداد ٢٥٠/١٠.

# ثم دخلَتْ سنةُ ستٍّ ومائتين (١)

فيها ولَّى المَامُونُ داودَ بنَ ماسجورَ '' بلادَ البصرةِ وكُورَ دِجلةَ واليمامةَ والبحرين ، وأَمَرَه بمحاربةِ الرُّطِ '' . وفيها جاء مَدٌ كثيرٌ فَغرَّق بلادَ '' أرضِ السوادِ وأهْلك للناسِ شيئًا كثيرًا . وفيها ولَّى المأمونُ عبدَ اللَّهِ بنَ طاهرِ بنِ الحسينِ الرَّقَّةَ ، وأَمَرَه بمحاربةِ نصرِ بنِ شَبثِ '' ، وذلك أنَّ نائبها '' يحيى بنَ ' معاذِ مات '' ، وكان قد استخلف مكانَه ابنَه أحمدَ ، فلم يُمْضِ ذلك المأمونُ ، واستناب عليها عبدَ اللَّهِ بنَ طاهرٍ ؛ لشهامتِه وبصرِه بالأمورِ ، وحثَّه على قتالِ نصرِ بنِ شَبثِ ، وقد كتب إليه أبوه مِن خُراسانَ بكتابٍ فيه الأمرُ له '' بالمعروفِ والنهيُ عن المنكرِ واتباعُ الكتابِ والسنةِ . قد ذكره ابنُ جريرِ '' بطولِه ، وقد تداوَله الناسُ بينَهم واستحسنوه وتهادَوْه بينَهم ، حتى بلَغ أمرُه إلى المأمونِ ، فأمَر فقُرِئَ

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٨/ ٥٨١، والمنتظم ١٠/ ١٤٩، والكامل ٦/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، س، ص: «مامحور»، وفي ب، الكامل: «ماسحور» بالحاء المهملة. وانظر تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٣) في س: «الرهط».

<sup>(</sup>٤) زيادة من: الأصل، س، ص.

<sup>(</sup>٥) سقط من: س.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «شبيث»، وفي ب، ص: «شيث»، وفي س: «شبيب».

<sup>(</sup>٧) في س: «متوليها».

<sup>(</sup>۸ - ۸) في ص: «معاضاه».

<sup>(</sup>٩) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>۱۰) تاریخ الطبری ۸۲/۸ - ۹۱ .

بينَ يديه فاستجادَه جدًّا، وأمَر أن يُكتَبَ به نُسَخّ إلى سائرِ العُمّالِ في الأقاليم.

وحجَّ بالناسِ (في هذه السنةِ عبيدُ (اللَّهِ بنُ الحسنِ نائبُ الحرمين [۸/٥٠٠]. وفيها توفِّي (أمِن الأعيانِ): إسحاقُ بنُ بشرِ الكاهليُ أَبُو حذيفة ، صاحبُ كتابِ «المبتدأ». وحجّاجُ بنُ محمدِ الأعورُ (). وداودُ بنُ المحبَّرِ ()، الذي وضَع كتابَ «العقلِ ». وشَبَابةُ () بنُ سَوّارٍ . ومحاضِرُ () بنُ المُورَّعِ () الذي وضع كتابَ «العقلِ ». وشَبَابةُ () بنُ سَوّارٍ . ومحاضِرُ () بنُ المُورَّعِ () .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب، س، ص: «عبد». وانظر تاريخ الطبري ٨/ ٥٧٦.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٤) في ص: «الكاملي». وهذه النسبة – الكاهلي – عند ابن حبان في «المجروحين» ١٣٥/١. وانظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢٦/٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢١٠هـ) ص ٤٨، والعبر ١٨/١، وميزان الاعتدال ١/١٨٤، والوافي بالوفيات ٨/٥٠٥، ٤٠٦، وانظر كشف الظنون ٢/٦٠٢.

<sup>(°)</sup> طبقات ابن سعد ۷/۳۳۳، ٤٨٩، وتهذيب الكمال ٥/ ٤٥١، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٤٤٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢٠١هـ) ص ٤٨، والوافى بالوفيات ٢١٧/١١، وغاية النهاية ٢/٣/٢.

<sup>(</sup>٦) العقد الفريد ٣/١٧٤، والكامل لابن عدى ٣/ ٩٦٥، وتاريخ أسماء الثقات ١٢٣، وتاريخ بغداد ٨/ ٣٥٩، وتهذيب الكمال ٨/ ٤٤٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢٠١هـ) ص ١٤٧.

<sup>(</sup>۷) فی س، ص، م: «سبابة». وانظر ترجمته فی : طبقات ابن سعد ۷/ ۳۲۰، وتاریخ بغداد ۹/ ۲۹۰، وتهذیب الکمال ۳۲۰/۳۶، وسیر أعلام النبلاء ۹/ ۱۳، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۰۱ – ۲۰۱هـ) ص ۱۹۰.

<sup>(</sup>A) في الأصل، س: «محاصر».

<sup>(</sup>۹) فى ب، م: «المورد»، وفى ص: «الورع». وانظر ترجمته فى: طبقات ابن سعد ٦/٣٩٨، والتاريخ الكبير ٨/٧٣، ٧٤، والثقات لابن حبان ٧/٥١٣، وتهذيب الكمال ٢٥٨/٢٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢١٠هـ) ص ٣٨١، والعبر ٢/٣٤٩.

وقُطُوُبٌ (١) صاحبُ «المُثلَّثِ في اللغةِ». ووَهْبُ بنُ جريرٍ (٢). ويزيدُ بنُ هارونَ (٣) ، شيخُ الإمام أحمدَ .

<sup>(</sup>۱) مراتب النحويين ص ۱۰۹، وأخبار النحويين البصريين ص ٤٩، وطبقات النحويين واللغويين ص ٩٩، وطبقات النحويين واللغويين ص ٩٩، ونزهة الألباء ص ٩١، وإنباه الرواة ٣/ ٢٠١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ - ٢٠١هـ) ص ٣٠١، ومرآة الجنان ٢/ ٣١.

<sup>(</sup>۲) طبقات أبن سعد ۷/ ۲۹۸، وتهذیب الکمال ۳۱/ ۱۲۱، وسیر أعلام النبلاء ۹/ ۲۶۲، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۰۱ – ۲۰۱هـ) ص ۶۲۹، وتذکرة الحفاظ ۱/ ۳۳۳، والعبر ۱/ ۳۰۰. (۳) طبقات خلیفة ص ۸۶۸، وتاریخ بغداد ۲/ ۳۳۷، وتهذیب الکمال ۳۲/ ۲۶۱، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۰۱ – ۲۱۰هـ) ص ۶۵۶، وتذکرة الحفاظ ۱/ ۳۱۷.

# ثم دخلَتْ سنةُ سبع ومائتين

فيها (١) خرَج عبدُ الرحمنِ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عمرَ بنِ على ابنِ أبى طالبٍ ببلادِ عَكُّ في اليمنِ ، يدعو إلى الرِّضا مِن آلِ محمدٍ ؛ وذلك أنَّ العُمّالَ باليمنِ أساءوا السيرةَ إلى (١) الرعايا ، فلمّا ظهَر (عبدُ الرحمنِ هذا اليعه الناسُ ، فلمّا بلَغ أمرُه إلى المأمونِ بعَث إليه دينارَ بنَ عبدِ اللَّهِ في جيشٍ كثيفٍ ومعه كتابُ أمانِ لعبدِ الرحمنِ هذا ، إن هو سمِع وأطاع ، فحضروا الموسِمَ ، ثم ساروا اليمنِ ، (فلمّا انتهوا إلى عبدِ الرحمنِ ، بعَث دينارُ بكتابِ الأمانِ فقبِله وسمِع وأطاع ، وجاء حتى وضَع يدَه في يدِ دينارٍ ، (فسار معه والى بغدادَ وليس السَّوادَ فيها (١) .

وفيها توفَّى طاهرُ بنُ الحسينِ بنِ (٧) مصعبٍ (٨) ؛ نائبُ العراقِ بكمالِها (٩)

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٨/ ٥٩٣، والمنتظم ١٠/ ١٦٠، والكامل ٦/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٢) في ب، م: «وظلموا».

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من: الأصل، س، ص.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: « وبعثوا بالكتاب إلى عبد الرحمن فسمع».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب، م: «فساروا به».

<sup>(</sup>٦) زيادة من: ب، م.

<sup>(</sup>٧) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٨) تاريخ بغداد ٣٥٣/٩، ووفيات الأعيان ٢/ ٥١٧، وسير أعلام النبلاء ١٠٨/١، وتاريخ الإسلام (٨) تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢٠١هـ) ص ٢٠٣، ودول الإسلام ١/ ١٢٨، والعبر ١/ ٣٥١، ومرآة الجنان ٢/ ٣٥.

<sup>(</sup>٩) سقط من: م.

وخُراسانَ بكمالِها، وُجِد في فراشِه ميتًا بعدَ ما صلَّى العشاءَ الآخرةَ والتَفُّ في الفراش، فاستبطأ أهلُه خروجَه لصلاةِ الفجر (١)، فدخَل عليه أخــوه وعمُّه فَوَجِداه مِيتًا ، فلمّا بلَغ موتُه المأمونَ قال (٢) : لليدَيْن والفم (٣) ، الحمدُ للَّهِ الذِي قدَّمــه وأُخَّرَنا. وذلك أنَّه بلَغه أنَّه خطَب يومًا ولم يَدْعُ له فوقَ المنِبرِ، ومع هذا ولَّى ولدَه عبدَ اللَّهِ مكانَه، ( مع إضافةِ أرضِ ) الجزيرةِ والشامِ إلى نيابتِه، فاستخلَف عبدُ اللَّهِ على خراسانَ أخاه طلحةَ بنَ طاهرٍ سَبْعَ سنين، ثم توفِّي طلحةُ فاستقَلُّ عبدُ اللَّهِ بجميع تلك البلادِ، وكان نائبَ عبدِ اللَّهِ على بغدادَ إسحاقُ بنُ إبراهيمَ. وقد كان طاهرُ بنُ الحسينِ هو الذي انتزَع بغدادَ وأرضَ العراقِ بكمالِها مِن يدِ الأمينِ بنِ الرشيدِ وقتله أيضًا، واستوسَق الأمرُ للمأمونِ ، كما ذكُونا في سنةِ خمسِ وتسعين (٥) ، وقد دخَل طاهرٌ هذا يومًا على المأمونِ فسأله حاجةً فقضاها له ، ثم نظر إليه المأمونُ واغرَوْرقت عيناه ، فقال له طاهرٌ : ما يُبكِيك يا أميرَ المؤمنين؟ فلم يخبِرْه ، فأعطَى طاهرٌ محسينًا الخادمَ مائتي أَلفِ درهم حتى استعلَم له ما كان خَبرُ بكائِه، فقال له: لا تُخبِرْ به أحدًا<sup>(١)</sup> أَقْتُلُك ، ذَكُرْتُ ( مُقتَلَ أَخي ) وما [٨/٧٥١ط] ناله مِن الإهانةِ على يدى ْ

وهو يقال عند الشِماتة بسقوط إنسان، قال الهذلي:

أَصَحْرَ بن عبدِ مَن يَغوِسادرًا ۚ يَقُل غير شَكُّ لليدين وللفم

انظر مجمع الأمثال للميداني ٢/ ١٤١، واللسان: (فوه).

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «عليه».

<sup>(</sup>٢) المنتظم ١٠/١٦٧.

<sup>(</sup>٣) في المنتظم: «وانعم».

<sup>(</sup>٤ – ٤) في ب، م: « وأضاف إليه زيادة على ما كان ولاه أباه».

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: «سبعين». ويقصد سنة خمس وتسعين ومائة، وانظر ما تقدم في صفحة ١٠/٢٢٦، ٢٢٢٠.

<sup>(</sup>٦) بعده في م: «وإلا».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ب، م: «قتله لأخي».

طاهرٍ ، وواللَّهِ لا تَفُوتُه منِّى . فلمّا تحقَّق طاهرٌ ذلك سعَى فى التُقْلةِ مِن بينِ يدَيْه ، ولم يزَلْ حتى ولاه خراسانَ وأطلَق له خادمًا مِن خُدّامِه ، وعهد إلى الحادمِ إن رأى منه ما يُرِيهُه أن يَسُمَّه (١) ، فلمّا خطب (أيومَ الجمُعةِ) طاهرٌ ولم يَدْعُ للمأمونِ ، سمَّه الحادمُ فى كامَخ ، فمات مِن ليلتِه .

وقد كان طاهرُ بنُ الحسينِ هذا يقالُ له: ذو اليمينَيْن. (أوكان أن بفَرْدِ عينِ، فقال فيه عمرُو بنُ بانة أن :

يا ذا اليمينين وعين واحده نقصان عين ويمين زائده

واختُلِف في معنى  $(^{^{1}}$ كَوْنِه ذا $^{^{1}}$  اليمينين $^{^{3}}$ ، فقِيل : لأنَّه ضرَب رجلًا بشِمالِه فقَدَّه نصفَيْن .  $(^{^{V}}$ ويَحتَملُ أنَّه لُقِّب بذلك $^{^{V}}$  لأنَّه ولِي العراقَ وخُراسانَ .

وقد كان كريمًا مُمَدَّحًا يحِبُّ <sup>(^</sup> الشِّعرَ ويَجزِى عليه <sup>^)</sup> الجَزيلَ . ركِب يومًا في حَرّاقةٍ ، فقال فيه شاعرٌ <sup>(٩)</sup> :

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: « ودفع إليه سما لا يطاق ».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «أعور».

<sup>(°)</sup> في ب، م: « نباته ». وانظر وفيات الأعيان ٢/ ٥٢٠.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ب، م: «قوله ذو».

<sup>(</sup>٧ − ٧) في ب، م: «وقيل».

 $<sup>(\</sup>Lambda - \Lambda)$  في ب، م: « الشعراء ويعطيهم ».

<sup>(</sup>٩) هو مقدس بن صيفى الخلوقى، انظر وفيات الأعيان ٢/ ١٩ه، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢٠١هـ) ص ٢٠٤، وفي تاريخ بغداد ٩/ ٣٥٣: «معدس» بالعين المهملة، والأبيات في هذه المصادر جميعا، باختلاف يسير.

عجِبتُ لحِرّاقةِ ابنِ الحُسَيْ بِ لا غَرِقَتْ كيفَ لا الله تغرَقُ وبَحرانِ من فوقِها الله واحدٌ وآخر مِن تحتِها مُطبِقُ وأعجب مِن ذاكَ أعوادُها وقد مسَّها كيفَ لا تُورِقُ

فأجازَه بثلاثةِ آلافِ دينارِ ، وقال : إنْ زِدْتَنا زِدْناك .

قال ابنُ خَلِّكانَ (٢): ما أحسنَ ما قاله بعضُ الشعراءِ في بعضِ الرُّؤساءِ وقد ركِب البحرَ:

ولمّا امتطَى البحرَ ابتهَلْتُ تضرُّعًا إلى اللَّهِ يا مُجرِى الرياحِ بلطفِه جعَلتَ النَّدَى مِن كفِّهِ مثلَ موجِه فسَلِّمُه واجْعَلْ موجَه مثلَ كفِّه

(أقال القاضى ابنُ خَلِّكانَ ((())) : مات طاهرُ بنُ الحسينِ هذا يومَ السبتِ لخمسِ بقِين مِن جمادَى الآخِرةِ سنةَ سبع (() ومائتين ، وكان مولدُه سنةَ تسع وخمسين (أومائة) . وكان الذى سار إلى ولدِه عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرٍ ، وهو بأرضِ الرَّقَّةِ يعزِّيه فى أبيه (()) ويُهنِّيه بولايةِ تلك البلادِ ، القاضى يحيى بنُ أكثمَ ، عن أمرِ المأمونِ .

وفي هذه السنةِ غَلا السِّعْرُ ببغدادَ والكوفةِ والبصرةِ ، حتى بلَغ سعرُ القَفِيزِ مِن

<sup>(</sup>١) سقط من: ص.

<sup>(</sup>۲) في ص: «قولها».

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ٢/ ٥١٩.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان ٢/ ٥٢١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «تسع».

<sup>(</sup>٧) في الأصل، م: «سبع».

<sup>(</sup>٨) في ص: «أمه».

الحِنطةِ أربعين (١) درهمًا .

وحَجَّ بالناسِ في هذه السنةِ أبو عليِّ بنُ الرشيدِ ، أخو المأمونِ .

وفيها توفّى (من الأعيان : بشر بن عمر الزَّهْراني . وجعفر بن عمر الزَّهْراني . وجعفر بن عون (من الأعيان : بشر بن عمر الوارث . وقُرادٌ أبو المورد المام المام وكثير الواحد المام المن المام المنازى . وأبو النَّصْرِ هاشم بن القاسم ((۱) . والهيشم بن المام ال

<sup>(</sup>١) بعده في س، ص: « إلى خمسين ».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٣) في ص: «عمران».

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٠٠، وطبقات خليفة ٢/ ٥٧٣، وتهذيب الكمال ١٣٨/٤، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٤١٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢١٠هـ) ص ٧٧، وتذكرة الحفاظ / ٣٣٧.

<sup>(°)</sup> طبقات ابن سعد ٦/ ٣٩٦، وتهذيب الكمال ٥/ ٧٠، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٤٣٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢٠١هـ) ص ٨٨، والوافي بالوفيات ١١٨/١١.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ١٨/ ٩٩، وسير أعلام النبلاء ٩/ ١٦،، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢٠٨هـ) ص ٢٣٧، وتذكرة الحفاظ ٤/١، وغاية النهاية ٤/١.

<sup>(</sup>۷) فى الأصل، م: «ابن». وانظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد ٧/ ٣٣٥، وتاريخ بغداد ١٠/ ٢٥٢، وتهذيب الكمال ١٧/ ٣٣٥، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٥١٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٣٤٠. ص ٢٣١، وتذكرة الحفاظ ٣٣٩/١ – ٣٤٠.

<sup>(</sup>۸) طبقات ابن سعد ۷/ ۳۳٤، وطبقات خليفة ۲/ ۸۵۳، والتاريخ الكبير ۷/ ۲۱۸، وتهذيب الكمال ۲۲/۲۶ وتهذيب الكمال ۲۲/۲۶ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۰۱ – ۲۱۰هـ) ص ۳۰۲.

<sup>(</sup>٩) تاريخ الثقات ٢١٤، والجرح والتعديل ٧/ ٣٠٠، وتاريخ بغداد ٥/ ٤٠٤، وتهذيب الكمال ٢٥/ ٤٩٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢٠١هـ) ص ٣٥٥.

<sup>(</sup>۱۰) طبقات ابن سعد ٥/ ٤٢٥، ٧/ ٣٣٤، وتاريخ بغداد ٣/٣، وتهذيب الكمال ٣٦١. ١٨٠، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٤٥٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢١٠هـ) ص ٣٦١، والوافى بالوفيات ٢٣٨/٤، وغاية النهاية ٢/ ١١٩.

<sup>(</sup>١١) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٣٥، وتاريخ بغداد ١٤/ ٦٣، وتهذيب الكمال ٣/ ١٣٠، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٥٤٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢١٠هـ) ص ٤١٧، وتذكرة الحفاظ ١/ ٥٥٩.

عديٍّ ، صاحبُ التَّصانيفِ .

ويحيى بنُ زيادِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ منظورِ أَهُ وَكُرِيا ، الكُوفَى ، نزيلُ بغدادَ ، مولى بنى سعدٍ ، المشهورُ بالفرَّاءِ ، شيخُ النَّحاةِ واللغويِّين والقرَّاءِ ، وكان يقالُ له : أميرُ المؤمنين في النحوِ . وروَى الحديثَ عن خارمِ أَن بنِ الحسينِ (ألله عَلَيْتُ الله عن الله عن أنسِ بن مالكِ ، قال : قرأ رسولُ اللَّهِ عَلِيْتُ وأبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ ﴿ مناكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ [الفاتحة : ٤] بالألفِ . روَاه الخطيبُ (ألله عالم) . قال : وكان ثقةً إمامًا .

وذكر (٢) أنَّ المأمونَ أمَره بوضْعِ كتابٍ في النحوِ ، فأملاه ، وكتبه الناسُ عنه ، وأمَر المأمونُ بكَثْبِه في الحزائنِ ، وأنَّه كان يؤدِّبُ ولدَيه وَليَّي العهدِ ، فقام يومًا ، فابتَدراه أيُّهما يقدِّمُ نعلَيه ، فتنازعا في ذلك ثم اصطلحا على أن يقدِّم كلُّ واحدٍ منهما نعلًا ، فأطلَق لهما أبوهما عشرين ألفَ دينارٍ ، وللفرَّاءِ عشرةَ آلافِ درهمٍ ، وقال له : لا أعزَّ منك إذْ يقدِّمُ نعلَيك وليَّا العهدِ .

<sup>(</sup>۱) المعارف ص ۵۳۸، ۳۹۵، وتاریخ بغداد ۱۶/ ۵۰، وإنباه الرواة ۳/ ۳۲۵، ووفیات الأعیان ۲/ ۱۰۲، وسیر أعلام النبلاء ۲۰۱، ۱۰۳، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۰۱ – ۲۱۰هـ) ص ۲۲۲، ومرآة الجنان ۲/ ۳۲.

<sup>(</sup>۲) طبقات الزبيدى ص ۱۳۱، وتاريخ العلماء النحويين ص ۱۸۷، وتاريخ بغداد ۱۱۹/۱۶، ووفيات الأعيان ٦/ ١٧٦، وسير أعلام النبلاء ١١٨/١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ -- ٢١٠هـ) ص ٢٩٣، وإنباه الرواة ١٤٤، وطبقات القراء ٢/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام ١٤/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «حازم». والمثبت من تاريخ بغداد ١٤٩/١٤، وانظر تهذيب الكمال ٨/ ٢٤.

<sup>(</sup>٥) في ب، م: «الحسن»، وانظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ١٤٩/١٤.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

وروِى أنَّ بشْرًا المَرِيسيَّ - أو محمدَ بنَ الحسنِ أنَّ - سأل الفراءَ عن رجلٍ سهَا في سجدَتَي السهوِ ، فقال : لا شيءَ عليه . قال : ولِمَ ؟ قال : لأنَّ أصحابَنا قالوا : المصغَّرُ لا يصغَّرُ . فقال : ما ظننتُ (٣) أنَّ امرأةً تلِدُ مثلَك .

والمشهورُ أن محمدًا (أهو الذي أن سأله عن ذلك ، وكان ابنَ خالةِ (أن الفرَّاءِ . وقال أبو بكر (أن محمدُ بنُ يحيى الصوليُّ (أن ) : توفِّى الفرَّاءُ سنةَ سبع ومائتين . قال الخطيبُ (أن ) : كانتْ وفاتُه ببغدادَ . وقيل (أن ) : بطريقِ مكةَ . وقد امتَدحوه وأثنَوْا عليه في مصنَّفاتِه .

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۵۱/۱۵۱.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب، ص: «الحسين». وانظر تاريخ بغداد ١٥١، ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ رأيت ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٥) هكذا ذكر ابن كثير، وكذلك ذكر الخطيب البغدادى أن محمد بن الحسن كان ابن خالة الفراء. تاريخ بغداد ١٤/ ١٥٢، لكن السرخسى ذكر أن الكسائى هو الذى كان ابن خالة محمد بن الحسن. انظر شرح السُّير الكبير ١/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) بعده في ب، م: «بن» وانظر تاريخ بغداد ٣/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>۷) تاریخ بغداد ۱۵/ ۱۵۰.

<sup>(</sup>٨) تاريخ بغداد ١٤/ ١٥٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢١٠هـ) ص ٢٩٥.

# ثم دخلت سنة ثمان ومائتين

فيها (۱) ذهّب الحسنُ بنُ الحسينِ بنِ مصعبِ أخو طاهرِ فارًّا مِن خراسانَ إلى كَوْمَانَ فعصَى (۲) بها ، فسارَ إليه أحمدُ بنُ أبي خالدِ فحاصَره حتى نزَل قهرًا ، فذهّب به (۲) إلى المأمونِ ، فعفا عنه فاستحسنَ ذلك منه .

وفيها اسْتَعْفَى محمدُ بنُ سَماعةً مِن القضاءِ ، فأعفاه المأمونُ ، وولَّى مكانَه إسماعيلَ بنَ حمّادِ بنِ أبى حنيفةً . وفيها ولَّى المأمونُ محمدَ بنَ عبدِ الرحمنِ المخزوميَّ القضاءَ بعسكرِ المهديِّ في شهرِ المحرمِ ، ثم عزَله عن قريبٍ وولَّى مكانَه بشرَ (') بنَ الوليدِ الكنديُّ في شهرِ ربيعٍ الأوَّلِ منها . فقال المخزوميُّ في ذلك (۱) : [۸/۸۸ اط]

قاضيك بشر بنُ الوليدِ حمارُ نطَقَ الكتابُ وجاءتِ الأخبارُ (٨) شيخٌ يحيطُ بجسمهِ الأقطارُ يا أنها الملكُ الموحدُ ربَّهُ ينفى شهادةَ مَن يَدينُ بما بهِ ويَعُدُّ عَدْلًا مَن يقولُ بأنَّهُ

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ الطبری ۸/۹۷، والمنتظم ۱۸۱۰، والکامل 7/۳۸۲.

<sup>(</sup>٢) في س: «فقضى»، وانظر نهاية الأرب ٢٢/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) بعده في النسخ: « بن سعيد »، والمثبت من تاريخ الطبرى ٨/ ٥٩٧، وانظر أخبار القضاة ٣/ ٢٧٢، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٦٧٣، والنجوم الزاهرة ٢/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) في س: «الكوفي» وانظر الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٨/ ٥٩٧.

<sup>(</sup>٧) سقط من: الأصل، وفي ب، م: «ألا».

<sup>(</sup>A) في الأصل، والكامل: «الآثار»، وفي ص: «الأبشار».

و<sup>(۱)</sup>حجَّ بالناسِ <sup>(۲</sup>فى هذه السنةِ <sup>۲)</sup> صالحُ بنُ هارونَ الرشيدِ عن أمرِ أخيه المأمونِ .

وفيها ثُوفِّي مِن الأعيانِ: الأسودُ بنُ عامرِ ("). وسعيدُ بنُ عامرٍ (."). وعبدُ اللَّهِ بنُ بكرٍ (٥) ، أحدُ مشايخِ الحديثِ . والفضلُ بنُ الربيعِ الحاجبُ (١) . وموسى بنُ محمدِ الأمينِ (١) ، الذي كان قد ولَّاه العهدَ مِن بعدِه ولقَّبه بالناطقِ بالحقِّ (١) ، فلم يَتمَّ له أمرُه حتى قُتِلَ أبوه وكان ما كان . ويحيى بنُ أبى بُكيرٍ (١٠) . ويحيى بنُ حسانَ (١١) . ويعقوبُ بنُ إبراهيمَ ويحيى بنُ أبى بُكيرٍ (١٠) .

<sup>(</sup>۱) بعده فی ب، م: «فیها».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ب، م.

 <sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٣٦، وتاريخ بغداد ٧/ ٣٤، ٣٥، وتهذيب الكمال ٣/ ٢٢٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠٦ - ٢٠١هـ) ص ٦٢، والوافي بالوفيات ٢/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٩٦، وتهذيب الكمال ١٠/ ٥١٠، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٣٨٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢٠١هـ) ص ١٧٠، والوافي بالوفيات ١٥/ ٢٣١.

<sup>(°)</sup> طبقات ابن سعد ۷/ ۲۹۰، وثقات ابن حبان ۷/ ۲۱، وتهذیب الکمال ۱۶/ ۳۶، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۰۱ – ۲۰۱هه) ص ۲۱۱، وتذکرة الحفاظ ۱/ ۳۶۳.

 <sup>(</sup>٦) المعارف ص ٣٨٤، وسير أعلام النبلاء ١٠٩/١٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ ٢١هـ) ص ٢٩٥، ووفيات الأعيان ٤/٣٧، وطبقات الشافعية ٢/١٥٠.

 <sup>(</sup>۷) تاریخ بغداد ۳/ ۲۷٦، وتاریخ دمشق ۱۰۳۳/۱۰ (مخطوط)، وتهذیب الکمال ۲۲/ ۶۶،
 وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۰۱ – ۲۱۰هـ) ص ۳۷۳، والوافی بالوفیات ۱۳۲۰.

<sup>(</sup>۸) المعارف ص ۳۷٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۰۱ – ۲۱۰هـ) ص ٤٠٧، والنجوم الزاهرة ۲/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٩) سقط من: م.

<sup>(</sup>۱۰) فى النسخ: «بكر». وهو يحيى بن أبى بكير بن نسر بن أسِيد. وانظر ترجمته فى ثقات ابن حبان المركب وتاريخ بغداد ١/ ١٥٥، وتهذيب الكمال ٣١/ ٢٤٥، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٤٩٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢١٠هـ) ص ٤٣٥، وشذرات الذهب ٢٢/٢.

<sup>(</sup>۱۱) ثقات العجلى ٤٧٠، وتاريخ أسماء الثقات ٣٥٥، وتهذيب الكمال ٣١/ ٢٦٦، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ١٢٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢٠١هـ) ص ٤٣٧، وشذرات الذهب ٢/ ٢٢.

الزهريُّ . ويونسُ بنُ محمدِ المؤدِّبُ <sup>(۲)</sup> .

### وفاةُ السيدةِ نَفِيسةَ (

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۷/ ۳٤٣، وتاريخ بغداد ٤ ١/ ٢٦٨، وتهذيب الكمال ٣٠/ ٣٠٨، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٤٩١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢١٠هـ) ص ٤٥٨.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٣٧، وتاريخ بغداد ١٤ / ٣٥٠، وتهذيب الكمال ٣٢/ ٥٤٠، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٤٧٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢١٠هـ) ص ٤٦٥، والعبر ١/ ٣٥٦، وتذكرة الحفاظ ١/ ٣٦١.

 <sup>(</sup>٣) نسب قريش ص ٤٥، ووفيات الأعيان ٥/٤٢٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ ٣١٠هـ) ص ٤١٤، والعبر ١/٥٥٥، وفوات الوفيات ٢/٣١٠، ومرآة الجنان ٢/٣٤.

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من: الأصل، س، ص.

<sup>(</sup>٥) بعده في ب، م: « يملكه وما كان ».

<sup>(</sup>٦) سقط من: س، ص.

<sup>(</sup>٧) الحاجر: موضع في طريق مكة. التاج (ح ج ر).

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٩) النسائي في الكبرى ٢٣٣/٢ (٣٢١٥)، وفيه: أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم.

<sup>(</sup>۱۰) الكامل ۲/ ۷۳۷، ۷۳۸.

ابنُ حبانَ (١). وذكَره الزبيرُ بنُ بكارِ (٢)، وأثنَى عليه في رياستِه وشهامتِه.

والمقصودُ أنَّ ابنته نفيسة دخلتِ الديارَ المصرية مع زوجِها المؤتمنِ ؛ إسحاق ابنِ جعفرِ الصادقِ (۲) ، فأقامت بها ، وكانت ذاتَ مالٍ وإحسانِ إلى الناسِ والجَذْمَى والزَّمْنَى والمرضَى وعمومِ الناسِ ، وكانت عابدة زاهدة كثيرة الخيرِ . ولمّا ورَد الشافعيُ مصرَ أحسنت إليه ، وكان ربمًّا صلَّى بها في شهرِ رمضانَ . وحين مات أمرت بجِنازتِه فأدخِلت إليها المنزلَ فصلَّت عليه . ولمّا توفيّت عزم زوجُها إسحاقُ بنُ جعفرِ أن ينقُلَها إلى المدينةِ النبويّةِ ، فمنعه أهلُ مصرَ مِن ذلك ، وسألوه أن يتركها عندَهم ، فدُفِنت في المنزلِ الذي كانت تسكنُه [۸/٥١٥] بمِحِلّةٍ كانت تعرفُ قديمًا بدَرْبِ السِّباعِ ، بينَ مصرَ والقاهرةِ (أليومَ ، وقد بادت تلك كانت تعُوفُ قديمًا بدَرْبِ السِّباعِ ، بينَ مصرَ والقاهرةِ (أليومَ ، وقد السنةِ ، فيما الحَيِّقُ فلم يبقَ سِوى قبرِها أن . وكانت وفاتُها في شهرِ رمضانَ مِن هذه السنةِ ، فيما ذكره القاضى شمسُ الدينِ ابنُ خَلِّكانَ في « وفياتِ الأعيانِ » (° ) ، قال : ولأهلِ ذكره القاضى شمسُ الدينِ ابنُ خَلِّكانَ في « وفياتِ الأعيانِ » أن يعرفوا ( اللهِ الآنَ ، وقد بالغ العامةُ في أمرِها أن كثيرًا جدًّا ، وألفاظًا كثيرةً ينبغي أن يعرفوا ( بأنَّها لا يجوزُ إطلاقُها في مثل أمرِها أن . وربَّما وألفاظًا كثيرة ينبغي أن يعرفوا ( بأنَّها لا يجوزُ إطلاقُها في مثل أمرِها أن . وربَّما

<sup>(</sup>١) الثقات لابن حبان ٦/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ٦/١٥٤.

<sup>(</sup>٣) زيادة من: س، ص.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان ٥/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٦) في م: (اعتقادهم فيها وفي غيرها).

<sup>(</sup>V) بعده في م: « لا سيما عوام مصر فإنهم ».

 $<sup>(\</sup>Lambda - \Lambda)$  في الأصل، س، ص: « فيها محاربة».

<sup>(</sup>٩ – ٩) في م: ﴿أَنَهَا لَا تَجُوزُ ﴾.

نسَبها بعضُهم إلى زينِ العابدين، وليست من شُلالَتِه، والذى ينبغى أن يُعتقَدَ فيها من الصَّلاحِ ما يليقُ بأمثالِها مِن النساءِ الصالحاتِ، ( وأصلُ عبادةِ الأصنامِ من المغالاةِ في القبورِ وأصحابِها، وقد أمر النبيُ ﷺ بتسويةِ القبورِ وطَمْسِها (٢)، والمغالاةُ في البَشرِ حرامٌ. ومَن زعم أنَّها تفكُ مِن الخَشَبِ، أو أنَّها تنفعُ أو تضرُّ بغيرِ مشيئةِ اللَّهِ فهو مشركُ ( . رحِمها اللَّهُ وأكرمَها وجعَل الجنةَ مُنزَلَها .

الفضلُ بنُ الرّبيعِ بنِ يونسَ بنِ محمدِ بنِ عبدِ اللّهِ بنِ أبى فَرْوَةً - كَيْسَانَ مولى عثمانَ بنِ عفانَ (٢) - الذى كان زوالُ دولةِ البرامِكَةِ على يَدَيْه، وقد وَزَر مرّةً للرشيدِ، وقد كان متمكِّنًا من الرشيدِ، وكان شديدَ التشبّهِ بالبرامِكةِ، وكانوا يَسْتَهِينون (ئ) به، فلم يزلْ يعملُ جهدَه فيهم حتى هلكوا كما تقدَّم. وذكر القاضى ابنُ خَلِّكانَ (٥) أنَّ الفضلَ هذا دخل يومًا على يحيى بنِ خالدٍ، وابنُه جعفرٌ، يوقعُ بينَ يديه، ومع الفضلِ بنِ الربيعِ عشرُ قِصصِ (١) ، فلم يَقْضِ له منها واحدةً بل يتعللُ عليه في كلِّ واحدةٍ منها، فجمعهُنَّ الفضلُ بنُ الربيعِ، وقال: ارجِعْن خائباتِ خاسئاتِ. ثم نهض وهو يقولُ:

بتصريفِ حالٍ والزمانُ عَثورُ وتحدُثُ من بعدِ الأمورِ أمورُ

عسى وعسى يَثْنى الزمانُ عِنانَهُ فَتُقضَى لُباناتٌ وتُشفى حَسائفٌ (٢)

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من: ب، م.

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم ۹۲۸، ۹۲۹.

<sup>(</sup>٣) المعارف ص ٣٨٤، ووفيات الأعيان ٤/ ٣٧، وتاريخ بغداد ٢١/ ٣٤٣، وسير أعلام النبلاء ١٠٩ /١٠٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢١٠هـ) ص ٢٩٥، والفرج بعد الشدة ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب، ظ: «يشبهون»، وفي م، ص: «يتشبهون».

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان ٧٤/٤، ٣٨.

<sup>(</sup>٦) فى وفيات الأعيان: «رقاع».

<sup>(</sup>٧) في ب، م: «حزائز»، وفي س، ظ: «حشاشة».

فَسَمِعه الوزيرُ يحيى بنُ خالدٍ فقال له : أقسَمْتُ عليك لَمَا رَجَعتَ . فأَخَذَ مِن يدِه القِصَصَ فوقَّع عليها . ثم لم يزلْ يَحفِرُ خلفَهم حتى تمكَّن مِنهم ، وتولَّى الوَزارةَ بعدَهم ، وفي ذلك يقولُ أبو نُواسِ (١) :

ما رعى الدهرُ آلَ برمكَ للّا أن رمَى مُلْكَهم بأمرٍ فظيعِ إِنَّ دَهْرًا لم يَرْعَ عهدًا(٢) ليحيى غير ُ راع ذمامَ آلِ الربيعِ

ثم وزَر من بعدِ الرشيدِ لابنِه الأمينِ ، فلمّا دخَل المأمونُ بغدادَ اختَفى ، فأرسلَ له المأمونُ أمانًا فخرج (٢٦) ، ولم يزل خامِلًا حتى مات فى هذه السنةِ ، وله ثمانً وستون سنةً ، رحِمه اللَّهُ .

<sup>=</sup> والحسائف، جمع حسيفة، يقال: رجع بحسيفة نفسه. أي: رجع ولم يقض حاجتها.

<sup>(</sup>۱) دیوان أبی نواس ص ۱۳۰.

<sup>(</sup>٢) في م: «ذمة».

<sup>(</sup>٣) بعده في م: « فجاء فدخل على المأمون بعد اختفاء مدة فأمنه ».

# ثم دخلَتْ سنةُ تسع ومائتين

فيها(۱) حصر عبدُ اللَّهِ بنُ طاهرٍ نصرَ بنَ شبَثِ بعد ما حاربَه خمسَ سنينَ، فلما حصره في [۱۹۰۸ه ظ] هذه السنةِ، وضيَّق عليه جدًّا حتى أَلجَأَه إلى أن طلَب منه الأمانَ، فكتب ابنُ طاهرٍ إلى المأمونِ يُعْلِمَه بذلك، فبعَث إليه المأمونُ يأمرُه بكتابةِ أمانِ لنصرِ بنِ شَبَثِ عن أميرِ المؤمنين، فكتب له عبدُ اللَّهِ ابنُ طاهرٍ كتابَ أمانٍ، فنزَل فأمَر عبدُ اللَّهِ بتخريبِ المدينةِ التي كان مُتَحَصِّنًا بها، وذهب شرُه.

وفيها جرَت حروبٌ مع بابَكَ الحُرُّمِيِّ ، فأَسَر بابَكُ بعضَ أمراءِ الإسلامِ وأحدَ مقدّمِي العساكر ، فاشتدَّ ذلك على المسلمين .

وفيها حجَّ بالناسِ صالحُ بنُ العباسِ بنِ محمدِ بنِ عليٌ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ ، وهو والى مَكَّة .

وفيها توفّى ملكُ الرُّومِ ميخائيلُ بنُ جورجسُ (٢)، وكان له عليهم تسعُ سنين، فمَلَّكُوا عليهم ابنَه تَوْفيلَ بنَ ميخائيلَ.

وفيها توفَّى مِن مشايخ الحديثِ :

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/ ۹۸، والمنتظم ۱/ ۱۹۸، والکامل ٦/ ٣٨٨.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل، ب: (مرخور)، وفي س: (جرجس). وفي م: (نقفور (جرجس)) كذا، وفي ظ:
 (مزحور)، وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٢٠١.

الحُسنُ بنُ موسى الأشيبُ (). وأبو على الحنفيُ (). وحفصُ بنُ عبدِ اللهِ ()، قاضى نَيْسابورَ. وعثمانُ بنُ عمرَ بنِ فارسٍ (). ويعلَى بنُ عبيدِ الطَّنافِيدِيُ ().

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۷/ ۳۳۷، وتاریخ بغداد ۷/ ٤٢٦، وتهذیب الکمال ۲/ ۳۲۸، وسیر أعلام النبلاء ۹/ ۵۰۹، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۰۱ – ۲۱۰هـ) ص ۱۰۲، والوافی بالوفیات ۱۲/ ۲۸۰.

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ۷/ ۲۹۹، وتهذیب الکمال ۱۰٤/۱۹، وسیر أعلام النبلاء ۹/ ۲۸۷، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۰۱ – ۲۰۱هـ) ص ۲۵۳.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٧/ ١٨، وتذكرة الحفاظ ١/ ٣٣٤، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٤٨٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢٠١هـ) ص ١١٥، والوافي بالوفيات ٢١/ ١٠١.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٩٦، وتاريخ بغداد ١١/ ٢٨٠، وتهذيب الكمال ١٩/ ٤٦١، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٥٥٧، وتذكرة الحفاظ ١/ النبلاء ٩/ ٥٥٧، وتذكرة الحفاظ ١/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٩٧، وتهذيب الكمال ٣١/ ٣٨٩، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٤٧٦، وتاريخ الإسلام (حوادِث ووفيات ٢٠١ – ٢١٠هـ) ص ٤٦٢، وتذكرة الحفاظ ١/ ٣٣٤.

# ثم دخلتْ سنة عشر ومائتين

فى صفرٍ مِنها (() دخَل نصرُ بنُ شَبَثِ إلى بغدادَ حين بعَثه عبدُ اللَّهِ بنُ طاهرِ (لَّمِن الرَّقَّةِ) ، فدخَلها ولم يتَلقَّهُ ((الله عنه الحِندِ بل دخَلها وحدَه ، فأُنزِل فى مدينةِ أبى جعفر ، ثم حُوِّل إلى موضع آخَرَ . وفى هذا الشهرِ ظفِر المأمونُ بجماعةٍ من كبراءِ مَن كان بايَع إبراهيمَ بنَ المهديِّ فعاقبَهم وحبَسهم فى المطبقِ .

#### ظهورُ إبراهيمَ بن المهديِّ بعد اختفائِه

ولمّا كان ليلةُ الأحدِ لثلاثَ عشْرةَ 'ليلةً بقِيت' من ربيعِ الآخِرِ منها اجْتاز إبراهيمُ بنُ المهدىِّ – وكان مختفيًا مدةَ ستِّ سنين وشهورِ – مُنتقِبًا في زيِّ امرأةٍ ومعه امرأتان في بعضِ دروبِ بغدادَ في أثناءِ الليلِ ، فقام الحارسُ فقال : إلى أين هذه الساعة ؟ ومِن أين ؟ ثم أراد أن يُمسِكَهنَّ ، فأعطاه إبراهيمُ خاتمًّا كان في يدِه مِن ياقوتٍ ، فلمّا نظر إليه الحارسُ (٥) استراب وقال : إنَّما هذا خاتمُ رجل كبيرِ الشأنِ . فذهَب بهنَّ إلى متولِّي الليلِ ، فأمَرهن أن يُسفِرنَ عن وجوهِهنَّ ، فتمنَّع الشأنِ . فذهَب بهنَّ إلى متولِّي الليلِ ، فأمَرهن أن يُسفِرنَ عن وجوهِهنَّ ، فتمنَّع

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/ ۲۰۲، والمنتظم ۱۰/ ۲۱۰، والکامل 7/ ۳۹۱.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ب، م، وفي س: «إلى الرقة».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ب، م، ص: « يتلقاه » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، م. وانظر المنتظم ١٠/ ٢١١.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ب، م.

إبراهيمُ فكشَفوا عن وجهِه فإذا هو هو ، فعرَفه فذهَب به إلى صاحبِ الحرسِ (۱) فسلَّمه إليه ، فرفَعه الآخَرُ إلى بابِ (۱) المأمونِ ، فأصبَح في دارِ الخلافةِ ونقابُه على رأسِه والملحفةُ في صدرِه ليَراه الناسُ ، وليعلَموا كيف أُخِذ . فأمَر المأمونُ بالاحتفاظِ به والاحتراسِ عليه مدةً ، ثم أطلَقه ورضِي عنه . هذا وقد صلَب [۸/ بالاحتفاظِ به والاحتراسِ عليه مدةً ، ثم أطلَقه أرادوا الفتكَ بالموكَّلِين بالسِّجنِ ، فصلَب منهم أربعةً .

وقد ذكروا أنَّ إبراهيمَ بنَ المهدىِّ لمَّ أُوقِف بينَ يدَيِ المَّمونِ شرَع في تأنيبِه، فترقَّق له عمُّه إبراهيمُ كثيرًا، وقال: يا أميرَ المؤمنين، إن تُعاقِبْ فبحقِّك، وإن تعفُ فبفضْلِك. فقال: بل أعفو يا إبراهيمُ ، إنَّ القدرةَ تُذهِبُ الحفيظةَ ، والندمَ توبةٌ ، وبينهما عفوُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، وهو أكبرُ ممَّا تسألُه. فكبَّر إبراهيمُ وسجَد شكرًا للَّهِ عزَّ وجلَّ .

وقد امتدَح إبراهيمُ بنُ المهدىِّ ابنَ أخيه المأمونَ بقصيدةِ بالَغ فيها ، فلمّا سمِعها المأمونُ قال : أقولُ كما قال يوسفُ لإخوتِه : ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُومَ الْيَومَ اللّهُ لَكُمُّ وَهُو آرَحَمُ الرَّحِمِينَ ﴾ [يرسف: ٩٦]. وذكر الحافِظُ ابنُ عساكرَ أللّهُ لَكُمُّ مَهُو للّه عفا عن عمّه إبراهيمَ أمره أن يُغنيّه شيئًا ، فقال : إنى تركتُه . فأمره فأخذ العودَ في حَجْره وقال :

هذا مقام مُسوّد نحربت منازِلُه ودورُهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ب، م، ص: «الجسر».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، س: «نائب».

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٧/ ١٧٢، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «سوء». وفي ب، م: «سرور».

#### كذِبًا فعاقبه أميره

نمَّت عليهِ عداتُه ثم عاد فقال:

لَوَى الدهرُ بى عنها وولَّى بها عنِّى وإن أحتقِرُها أحتقِرُها على ضَنِّ (٢) (أبربِّى – تعالى جَدُّه ألَّ – حَسَنُ (٥) الظنِّ على فعادَ العفوُ مَنَّا (١) على منِّ على منِّ فعادَ العفوُ مَنَّا (١) على منِّ

ذهبتُ من الدنيا وقد ذهبتْ منِّى (۱) فإنْ أبكِ نفس عزيزةً فإنْ أبكِ نفس عزيزةً وإنِّى وإن كنتُ المسيءَ (۲) بِعَيْنهِ عَدُوتُ على نفسى فعادَ بعفوه

فقال المأمونُ: أحسَنتَ يا أميرَ المؤمنين حقًّا. فرمَى بالعودِ مِن حِجْرِه () ووثَب قائمًا فزِعًا مِن هذا الكلامِ، فقال له المأمونُ: اقعُدْ واسكُنْ، مرحبًا () بك () لم يكنْ ذلك لشيء تتوهَّمُه، وواللَّهِ لا رأيتَ طولَ أيامِي شيئًا تكرَهُه () وتغتمُّ به () ثم أمر له بردِّ جميعِ ما كان له مِن الأموالِ والضِّياعِ والدُّورِ، فردَّتُ إليه، وأمر له بعشرةِ آلافِ دينارِ وحلَع عليه، وخرَج مِن عندِه مُكرَمًا مُعَظَّمًا.

<sup>(</sup>١) في ب، م: « عني » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب، س، ص: «رصن»، وفي م: «ضغن». والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «المسمى».

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: «فإني بربي موقن».

<sup>(</sup>٥) في ص: «محسن».

<sup>(</sup>٦) في ص: «منها».

<sup>(</sup>٧) في س: «يده».

<sup>(</sup>۸) في س: «فرحنا».

<sup>(</sup>٩) بعده في ب، م: «وأهلًا».

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۰) سقط من: ب، م.

## عُرسُ بُورانَ

وفي رمضانَ منها بنى المأمونُ ببُورانَ بنتِ الحسنِ بنِ سهلٍ ، وقيل : إنَّه خرَج (من بغدادَ) في رمضانَ إلى معسكرِ الحسنِ بنِ سهلٍ بفَمِ الصِّلْحِ (من بغدادَ) فقد عُوفي من مرَضِه ذلك ، فنزَل المأمونُ عندَه بمَن معه مِن وجوهِ الأمراءِ والرؤساءِ وأكابرِ بني هاشم ، فدخَل ببُورانَ في شوالٍ مِن هذه السنةِ في لية عظيمة وقد أُشعِلت بينَ يَدَيْه [ ٨/ ١٦٠ ظ] شموعُ العنبرِ ، ونُثِر على رأسِه الدُّرُ والجوهرُ ، فوق حُصُر منسوجة بالذَّهبِ الأحمرِ . وكان عددُ الجوهرِ مِنه (ف) ألفَ دُرَّة ، فأمَر به فجُمِع في صينيةِ مِن ذَهَبٍ كان الجوهرُ فيها ، فقالوا : يا أميرَ المؤمنين ، إنما نشرناه لتتلقَّطه الجوارى . فقال : لا ، أنا أُعوِّضُهن خيرًا (من ذلك . فجمَع ذلك كلَّه ، فلمّا جاءتِ العروسُ ومعها جدَّتُها (من أَنْ أُعوِّضُهن في حِجْرِها ذلك الأمينِ – من جُمْلةِ مَن جاء معها – فأُجلِسَت إلى جانبِه ، فصَبَّ في حِجْرِها ذلك

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱/ ۲۰۲، والمنتظم ۱۰/ ۲۱۲، والکامل ۲/ ۳۹۰.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٣) نهر كبير فوق واسط بينها وبين جَبُل، عليه عدة قرى، وفيه كانت دار الحسن بن سهل وزير المأمون. معجم البلدان ٣/ ٩١٧.

<sup>(</sup>٤) زيادة من: ب، م.

<sup>(</sup>٥) في س: ( مثة ) . وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٦) زيادة من: س.

<sup>(</sup>٧) في س، ص: (جدته).

<sup>(</sup>٨) سقط من: م.

<sup>(</sup>٩) سقط من: س، ص.

الجَوْهِرَ، وقال لها: هذا نِحْلَةٌ مِنِّى لكِ، وسَلِي حاجتَك. فأَطْرَقَتْ حَياءً، فقالت جدِّنُها: كلِّمي سيِّدَكِ وسَلِيهِ حاجَتَكِ فقد أَمَرَكِ. فقالت: يا أميرَ المؤمنين، أسألُك أن تَرْضَى عن عمِّك إبراهيم بنِ المهدِيِّ، وأن ترُدَّه إلى منزلَتِه التي كان فيها قبلَ ذلك. فقال: نعم. قالت: وأمُّ جَعْفَرٍ - تعنى زُبَيْدَةَ - تأُذَنُ لها في الحجِّ. قال نعم. فخلَعتْ عليها زُبَيْدَةُ بِذلَتُها الأُمويَّةُ (۱۱)، وأطلقتْ لها (۱۳ قريةً مقوَّرة (۱۳)، وأما والدُ العَروسِ الحسنُ بنُ سَهْلٍ، فإنه كتب أسماءَ قُراه (۱۴ وضِياعِه وأملاكِه في رِقاعٍ ونقرها على الأُمراءِ ووجوهِ الناسِ، فمَن وقعَتْ في يدِه مِنها رُقْعَةٌ، بَعَث إلى القريةِ التي فيها نُوَّابُه فسلَّموها إليه مِلْكًا خالصًا. وأنفَق على المأمونِ ومَن كان معه مِن الجيشِ في مُدَّةِ مُقامِه عندَه - ("سبعة عشرَ يومًا - ما يعادلُ خمسين ألفَ ألفِ درهمٍ ، وأقطَعه البلدة التي هو نازلٌ بها، وهو إقليمُ فَمِ الصَّلْحِ ، عَشَرةَ آلافِ ألفِ درهمٍ ، وأقطَعه البلدة التي هو نازلٌ بها، وهو إقليمُ فَمِ الصَّلْحِ ، مُضافًا إلى ما بيدِه من الإقطاعاتِ . ورجَع المأمونُ إلى بغدادَ في أواخرِ شوّالٍ مِن هذه السَّذة .

وفى هذه السَّنةِ رَكِبَ عبدُ اللَّهِ بنُ طاهرٍ إلى مصرَ فاستنقذَها أَنَّ بأمرِ المأمونِ من يدِ عبيدِ اللَّهِ أَن السُّرِّيِّ بنِ الحكم، المتغلِّبِ عليها أَنَّ أَن واستعادها منه بعدَ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ب، م، ظ: «الأميرية». وفي س: «الأمرية». وانظر مصادر التخريج.

<sup>(</sup>۲) في م: «له».

<sup>(</sup>٣) في ص: «بقورة». ويقال قوّر الدار: وسعها. والمعنى: قرية واسعة. التاج (ق و ر).

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، وفي الأصل، ب: «قراياه»، وفي س: «قرياته».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « فاستنفذها ».

<sup>(</sup>٧) سقط من: س، ص.

<sup>(</sup>A) في الأصل، س، ص: «بها».

محروب يطولُ ذِكْرُها .

وفيها تُوُفِّى مِن الأَعْيانِ: أبو عمرو الشَّيبانيُّ اللَّغويُّ، واسمُه إسحاقُ بنُ مِرارِ (٢) . ومروانُ بنُ محمدِ الطَّاطَرِيُّ . ويَحْيَى بنُ إسحاقَ (١) . واللَّهُ سبحانه أعلمُ .

<sup>(</sup>۱) طبقات النحويين واللغويين ١٩٤، وتاريخ بغداد ٦/ ٣٢٩، وإنباه الرواة ١/ ٢٢١، ووفيات الأعيان ١/ ٢٠١، وتهذيب الكمال ٣٤/ ١٣٤، وتاريخ الإسلام ١/ ٤١، (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢٠١هـ) ص ٥٤.

<sup>(</sup>٢) في س: «نزار»، وفي م: «مراد». وانظر مصادر ترجمته في الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٣) الثقات لابن حبان ٩/ ١٧٩، وتهذيب الكمال ٢٧/ ٣٩٨، وُسير أعلام النبلاء ٩/ ٥١٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢٠١هـ) ص ٣٨٣، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٤٠، وثقات ابن حبان ٩/ ٢٦٠، وتاريخ بغداد ١٥٧/١٤، وتهذيب الكمال ١٩/ ١٩٥، وتهذيب الكمال ١٩٥/، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٠١ – ٢١٠هـ) ص ٤٣٣.

# ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائتين

#### وفيها توفّي من الأعيان:

أبو الجوّابِ(). وطَلْقُ بنُ غنّام (). وعبدُ الرزّاقِ بنُ هَمّامِ الصَّنْعَانِيُ () مالحِ الجوّابِ () وهبدُ اللّهِ بنُ صالحِ العِجليُ () وأبو العتاهيةِ صاحبُ «المصنفِ» و «المسندِ». وعبدُ اللّهِ بنُ صالحِ العِجليُ () وأبو العتاهيةِ الشاعرُ المُفْلِقُ المشهورُ () واسمُه إسماعيلُ بنُ القاسمِ بنِ سويدِ () بنِ كَيْسَانَ ، أصلُه مِن الحجازِ ، ( وسكن بغدادَ ، وكان يبيعُ الجرارَ أُولًا ، ثم حظِي عندَ الخُلفاءِ السيما المهديُّ () ، وقد [ ٨ / ١٦ و ] كان يعشَقُ جاريةً للمهديِّ اسْمُها عُنْبَةُ () وقد

<sup>(</sup>۱) الثقات لابن حبان ۲/ ۸۹، وتاريخ أسماء الثقات ۷۳، وتهذيب الكمال ۲/ ۲۸۸، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۱۱ – ۲۲۰هـ) ص ٥٥، وميزان الاعتدال ۱۹۷۱.

<sup>(</sup>۲) تهذیب الکمال ۲۱، ۵۰۱، ۵۰۹، وسیر أعلام النبلاء ۲، ۲۲۰، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۱، ۲۹۱، وسیران الاعتدال ۲/ ۳۰۱، والوافی بالوفیات ۲۱، ۴۹۱.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٥/ ٤٨، ووفيات الأعيان ٣/ ٢١٦، وتهذيب الكمّال ٢/ ٥٢، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٣٦٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ – ٢٢٠هـ) ص ٢٦٠، والعبر ١/ ٣٦٠، وتذكرة الحفاظ ١/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٠٩/١٥، وتذكرة الحفاظ ٢٠٩٠، وسير أعلام النبلاء ٢٠٣/١٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١٢)- ٢٠٨هـ) ص ٢١٦، والوافي بالوفيات ٢١٢/١٧.

<sup>(</sup>٥) طبقات فحول الشعراء ١/٢٢٨، والشعر والشعراء ٢/ ٧٩١، والأغانى ٤/ ١، وتاريخ بغداد ٦/ ٢٥٠، ووفيات الأعيان ١/ ٢١٩، وسير أعلام النبلاء ١٠ / ١٩٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١٠ – ٢٢٠هـ) ص ٤٥٨.

<sup>(</sup>٦) في س: «سريد».

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>A) في س: (عينة)، وفي ص: (غنية).

طَلَبها مِن الخليفةِ غيرَ مَرَّةٍ، فإذا سمَح له بها لا تريدُه الجاريةُ، وتقولُ للخليفةِ أَتُعْطِيني لِرَجُلٍ دَميمِ (٢) الخلَّقِ كان يبيعُ الجِرَارَ؟ فكان يُكثرُ التغزُّلُ فيها، وشاع أمرُه واشْتَهَر بها، وكان المهديُّ يَفْهَمُ ذلك منه.

وقد اتَّفَق في بعضِ الأحيانِ أن الخليفة المهدى استدعى الشَّعَراءَ إلى مجلسِه فاجتمَعوا، وكان فيهم أبو العتاهِيةِ وبشَّارُ بنُ بُرْدٍ الأَعْمَى، فسَمِع صَوْتَ أَبِي العتاهيةِ ، فقال بشَّارٌ لجليسِه '' : أَثَمَّ هَلهُنَا أَبو العتاهيةِ ؟ قال : نعم . ' فوجِم لها بشَّارٌ ، ثم استنشد المهدى أبا العتاهيةِ ' . فانطلق يُنْشِدُهُ قَصِيدَتَهُ فيها ، التي أولها :

ألا ما لِسَيِّدَتي ما لَها (أَدَلَّتْ فَأَحْمِلَ (٧) إِدْلالَها ()

فقال بشَّارٌ لجليسِه: ما رَأَيْتُ أجسرُ (^) مِن هذا . حتى انتهَى أبو العتاهيةِ إلى قولِه:

إلىه تَجَرُرُ أَذْيالَها ولم يَكُ يَصْلُحُ إِلَّا لها لَوُلْزلَتِ الأَرْضُ زِلْزالَها

أَنَتُ الخِلافَةُ مُنْقَادَةً فلم تَكُ تَصْلُحُ إلَّا له ولو رامَها أَحَدٌ غيرُه

<sup>(</sup>١) في ص: «غيره».

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ١/٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ب ، س ، ص ، ظ : «ذميم » . وانظر وفيات الأعيان ١/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٦/ ٢٥٧، ووفيات الأعيان ١/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٥ -- ٥) سقط من: الأصل، ب، م.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص: «أذلت فاحمل إذلاها».

<sup>(</sup>٧) في م: « فأجمل».

<sup>(</sup>٨) في ب، س، ظ: «أحسن».

ولو لم تُطِعْهُ بنَاتُ القُلوبِ لَمَا قَبِلَ اللَّهُ أَعْمَالَهَا فَواللَّهِ فَقَالَ بشَّارٌ لَجَليسِه: انظرْ وَيْحَكَ ، أَطَارَ الخَليِفَةُ عَن فِراشِه أَم لا ؟ قال: فواللَّهِ مَا خرَج أَحدٌ مِن الشَّعَراءِ يَوْمَئِذِ بجائِزةٍ غَيْرُه.

وقال ابنُ خَلِّكَانَ (۱) : اجتمَع أبو العتاهيةِ بأبى نُواسٍ – وكان فى طبقتِه وطبقةِ بشَّارٍ – فقال أبو العتاهيةِ لأبى نُواسٍ : كم تعملُ فى اليومِ مِن الشِّعرِ؟ قال : بيتًا أو بيتين . فقال : لكنِّى أعملُ المائةَ والمائتين . فقال أبو نُواسٍ : لأنَّك تعملُ مثلَ قولِك :

يا عُــُّتِ مَـا لِــى ولــكِ يــا لــــتنى لَمْ أَرَكِ ولو أردتُ<sup>(۲)</sup> مثلَ هذا<sup>(۳)</sup> الألفَ والألفَيْن، لقَدَرتُ عليه، وأنا أعملُ مثلَ قولى:

مِنْ كَفِّ ذَاتِ حِرٍ فَى زَكِّ ذَى ذَكَرٍ لَهَا مُحِبِّانِ ('لُوطَّى وزَنَّاءُ') ولو أُردتَ مثلَ هذا لأعجزك الدهرَ.

قال ابنُ خَلِّكَانَ (٥): ومِن لَطيفِ شعرِ أبي العتاهيةِ:

ولقد صَبوتُ إليكِ حد تى صار (١) مِن فَرطِ التَّصابي

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ١/ ٢٢٢، بنحوه.

<sup>(</sup>٢) في ب، م: «عملت أنا».

<sup>(</sup>٣) بعده في ب ، م : «لعملت » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان ٢٢٣/١.

<sup>(</sup>٦) في م: «صرت».

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: ب، م. والخبر في وفيات الأعيان ١/ ٢٢٢.

# ثم دخلت سنة اثنتي عشرة ومائتين

فيها (' وجّه المأمونُ محمدَ بنَ محميدِ الطُّوسيَّ على طريقِ المُوصلِ ، للحاريةِ بابَكَ الحُرَّميَّ (' في أرضِ أَذْربيجانَ ، فأخذ جماعةً مِن المتغلّبين فيها ، فبعَث بهم إلى المأمونِ ('أُسراءَ إلى بغدادَ ' . وفي ربيع الأولِ (من هذه السنةِ ' أظهَر المأمونُ في الناسِ بدعتَيْن فَظِيعتَيْن ؛ إحداهما أَطَمُّ مِن الأُخرى ، وهي القولُ بخُلْقِ القرآنِ ، والأُخرى تفضيلُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ على الناسِ بعدَ رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ . وقد أَخْطأ في كُلِّ مِن هذين المذهبَيْن ( ت خطأ كبيرًا فاحشًا ، وأثِم إِثْمًا عظِيمًا ، ( ومِن العلماءِ مَن يكفّرُ من يقولُ بخلقِ القرآنِ ، كما سيأتي ذلك في موضعِه ( ) .

وفيها حجَّ بالنَّاسِ عبدُ اللَّهِ بنُ عبيدِ (^ اللَّهِ بنِ العبَّاسِ ( أَبنِ محمدِ بنِ عليٌّ بنِ العبَّاسِ ( العباسِيُّ .

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٨/ ٦١٩، والمنتظم ١٠/ ٢٤٨، والكامل ٦/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب: «الجرمي»، وفي س، ص: «الحرمي». وانظر ماتقدم في صفحة ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) سقط من: س، ظ.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م، وفي ب: «منها».

<sup>(</sup>٦) في ص: «البيتين المذهبين».

<sup>(</sup>۷ – ۷) ليست فى الأصل، ب، م. وانظر الشريعة للآجرى ١/ ٤٨٩، والأسماء والصفات للبيهةى ٢٣٩، ومجموع الفتاوى ٤٠٩/١.

<sup>(</sup>٨) في الأصل ، ب: «عبد». وانظر تاريخ الطبري ٨/ ٦١٥.

<sup>(</sup>٩) ليست: في الأصل، س، ص، ظ.

وفيها توفّى (من الأعيانِ): أسدُ بنُ موسى (من الذِي يقالُ لهُ: أسدُ السُّنَّةِ. والمُها توفّى الله السُّنَّةِ. والمُها الضَّحَاكُ بنُ مَخلدِ (من الحُسينُ بنُ حفص من وأبو عاصم النبيلُ (من واسمُه الضَّحَاكُ بنُ مَخلدِ (من وأبو المغيرةِ عبدُ القُدُّوسِ بنُ الحجاجِ الشَّامِيُّ الدِّمَشْقِيُّ (من ومحمدُ بنُ يوسفَ (من الفِرْيَابِيُّ (من من المُحارِيِّ ).

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ٢/ ١٢ه، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ١٦٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ - ٢١٨هـ) ص ٦٩، والوافي بالوفيات ٩/٨، وتذكرة الحفاظ ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>۳ – ۳) فى ب: «الحسين بن جعفر»، وفى م: «الحسن بن جعفر». وانظر ترجمته فى: تهذيب الكمال ٦/ ٣٦٩، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٣٥٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ – ٢٢٠هـ) ص ١٢٠، والعبر ١٣٠/، والوافى بالوفيات ٢١/ ٣٦٠، والطبقات السنية ٣/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) طبقات الزبيدى ٥٤، وتاريخ دمشق ٢٤/ ٣٥٦، وإنباه الرواة ٢/ ٩١، وتهذيب الكمال ١٣/ ٢٨، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٤٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ – ٢٢٠هـ) ص ١٩١، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٣٦٦، والجواهر المضية ٢/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «مجلد»، وفي س: «مخلدة».

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ٢٨/ ٢٣٧، وسير أعلام النبلاء ٢٢٣/١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ – ٢٢٠هـ) ص ٢٧٠، والعبر ٣٦٣/١، وتذكرة الحفاظ ٣٨٦/١.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ب، م: «يونس».

<sup>(</sup>۸) فى الأصل: «الفريانى». وانظر ترجمته فى طبقات ابن سعد ٧/ ٤٨٩، وتهذيب الكمال ٢٧/ ٥٠٠ وسير أعلام النبلاء ١١٤/٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ – ٢٢٠هـ) ص ٤٠٠، والوافى بالوفيات ٥/٣٤٠.

# ثم دخلَتْ سنةُ ثلاثَ عشْرةَ ومائتين (')

فيها ثار رَجُلان ' بمصرَ ، وهما ' عبدُ السلامِ وابنُ جَليسِ ' ، فخلَعا المأمونَ واستحوَذَا ' على الديارِ المِصْريةِ ، وبايعهما فلا على القيْسِيَّةِ أُ واليَمانِيَّةِ ، وبايعهما فولَّى المأْمونُ أخاه أبا إسحاقَ نِيابَةَ الشامِ ( ومصرَ ) ، ووَلَّى ابنَه العباسَ نِيابةَ الجزيرةِ والثُّغورِ والعواصِمِ ، وأَطْلَق لكلِّ منهما ، ولعبدِ اللَّهِ بنِ طاهرٍ ألفَ ألفِ دينارِ وخمسَمائةِ أَلْفِ دِينارٍ . فلم يُرَ يومًا أكثرَ إطلاقًا منه ، أَطلَق فيه لهؤلاءِ الأُمراءِ الثلاثةِ ألفَ ألفِ دينارِ وخمسَمائةِ ألفِ دينارِ .

وفِيها وَلَّى المَّامُونُ (^) السِّندَ (<sup>(٩)</sup> غسانَ (() بنَ عبّادٍ . وحجَّ بالنَّاسِ فيها أميرُ السَّنَةِ الماضِيَةِ ، رضى اللَّهُ عنه .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/ ۲۲۰، والمنتظم ۱۰/ ۲۰۱، والکامل ۲/ ۶۰۹.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: «حليس»، وفى ب، ص: «حلبس»، وفى س: «جلبس»، وانظر تاريخ الطبرى، والكامل، ونهاية الأرب ٢٢/ ٢٣٠، والنجوم الزاهرة ٢/ ٢٠٥، وانظر تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١٥ – ٢٢٠هـ) ص ٩، والولاة والقضاة للكندى ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) في ص: « واستحوذ » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ب، م، ص: «تابعهما».

<sup>(</sup>٦) في ص: «القسيسية». وانظر تاريخ الطبري ٨/ ٦٢٠.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: الأصل، ب.

<sup>(</sup>٨) ليست في: الأصل، ب، ص، ظ، م.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «السيد».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل، ب: «عتبان»، وانظر تاريخ الطبري ٨/ ٦٢٠.

وفيها توفّى مِن الأعيانِ: عبدُ اللَّهِ بنُ داودَ الحُرَيْبِيُّ . وعبدُ اللَّهِ بنُ نزيدَ المُقْرِئُ البَصريُ (٢). وعبدُ اللَّهِ بنُ موسى العَبْسِيُّ . وعمرُو بنُ أَبِي سَلَمَةَ الدِّمشقيُ (١). المُشقيُ (١).

وحكى ابنُ خَلِّكَانَ ( في « الوفياتِ » عن بعضِهم أنَّ في هذه السَّنةِ تُوفِّي إبراهيمُ بنُ ماهانَ المَوْصِلَّيُ النَّدِيمُ ، وأَبو العتاهيةِ ، وأبو عمرو الشيبانيُّ النحويُّ في يومٍ واحدِ ببغدادَ ، ولكنَّه صحَّحَ أنَّ إبراهيمَ النديمَ توفِّي سنةَ ثمانٍ وثمانينَ [ ٨/ يومٍ واحدِ ببغدادَ ، ولكنَّه صحَّحَ أنَّ إبراهيمَ النديمَ توفِّي سنةَ ثمانٍ وثمانينَ [ ٨/ يومٍ ومَائةٍ .

قال السُّهَيْلُى : في هذه السنةِ توفِّى عبدُ المَلكِ بنُ هِشامٍ رَاوِى السِّيرةِ <sup>(^</sup>عن ابن إسحاقَ <sup>(^)</sup> ، حكاه ابنُ خَلِّكانَ <sup>(^)</sup> عنه . والصَّحيحُ أنَّه توفِّى في سنةِ ثماني

<sup>(</sup>۱) فى الأصل، ب: «الحربى»، وفى س: «الحرنى»، وفى م: «الجرينى»، وفى ص: «الحزنى» وانظر ترجمته فى: تاريخ دمشق ۲۸/۹، وتهذيب الكمال ۲۵/۸۶، وسير أعلام النبلاء ٩ ﴿٣٤٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۱۱ – ۲۲۰هـ) ص ۲۰۰، وغاية النهاية ١/٤١٨.

<sup>(</sup>٢) بعده في ص: «أبي».

<sup>(</sup>٣) فى النسخ: «المصرى» تحريف. وانظر ترجمته فى: تهذيب الكمال ٢١/ ٣٢٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ - ٢٢٠هـ) ص ٢٤١، والعبر ١/ ٣٦٤، وتذكرة الحفاظ ٣٦٧/١، وغاية النهاية ٢/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٤) في س، م، ص: «عبد».

<sup>(</sup>٥) تهذیب الکمال ۱۹/۱۹، وسیر أعلام النبلاء ۹/۵۰، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۱۱ – ۲۲۰هـ) ص ۲۸۳، وتذكرة الحفاظ ۱/۵۰۳، وغایة النهایة ۲/۹۳.

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق ١٣/ ٢٣١، وتهذيب الكمال ٢٢/ ٥١، وسير أعلام النبلاء ٢١٣/١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ – ٢٢٠هـ) ص ٣٢٣، والعبر ١/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ب، م. وانظر وفيات الأعيان ١/٤٣.

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٩) وفيات الأعيان ٣/ ١٧٧.

عَشْرةَ ومائتين، كما نصَّ عليه أبو سعيدِ بنُ يونُسُ (١) في «تاريخِ مصرَ».

### العَكَوِّكُ (٢) الشَّاعرُ

أبو الحسنِ بنُ علىً بنِ جَبَلةً (٢) (أبنِ المسلمِ بنِ عبدِ الرحمنِ الخراسانيُ ، ويلقَّبُ بالعَكَوَّكِ ( وقِصَرِه وسِمَنِه ) وكان مِن المَوالِي ، ووُلِد أَعْمَى ، وقيلَ : بل أصابَه جُدَرِيٌ وهو ابنُ سَبْعِ سنين فعَمِى ( ) ، وكان أسودَ أبرصَ ، وكان شاعرًا مطبِقًا فصيحًا بليغًا ، وقد أثنَى عليه في شعرِه الجاحظُ فمَن بعدَه ، قال الجاحظُ (٢) : ما رأيتُ بدويًا ولا حضَريًّا أحسنَ إنشادًا (٨) منه . فمِن ذلك قولُه :

بَأْبِي مَن زَارَنِي (١٠) مكتَتِمًا (١٠) خائفًا (١١) مِن كلِّ شيءٍ جَزِعًا

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٣/ ١٧٧.

 <sup>(</sup>۲) الشعر والشعراء ۸٦٤، وطبقات ابن المعتز ۱۷۱، والأغانى ۲۰/۱۱، وتاريخ بغداد ۱۱/۳۰۹،
 والمنتظم ۳/۲۰۷، ونكت الهميان ص ۲۰۹.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ب: «حبلة».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>ه - ه) سقط من: ب، م. وفي الأصل: «لقصوة وسمية».

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٧) تاريخ بغداد ١١/ ٣٥٩، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٥٠، ونكت الهميان ٢٠٩.

<sup>(</sup>A) في الأصل، ب، م، ص، ظ: «إنشاء». وانظر مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «رآني»، وفي ب: «زار».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «ملبسًا»، وفي ب: «مختلسًا» وفي م: «متكتما».

<sup>(</sup>۱۱) في م، ص: «حذرا».

كيف يُخْفِي اللَّيلُ بدرًا طَلَعَا ورعَى السَّامِرَ حتى هَجَعَا ثمَّ ما سلَّمَ حتى ودَّعَا (١) زائرٌ نَمُّ عليه حُسنُه رصد الغفلة (١) حتى أمكنت ركِب الأهوالُ (٣) في زَوْرتِهِ

وهو القائلُ (٥) في أُبِي دُلُفِ القاسم بنِ عيسى العِجْليِّ يمتدحُه (٦): (٢ بينَ مغزاهُ ومُحْتَضَرهُ وَلَّتِ الدُّنيَا على أثره بين باديه إلى حضره يلبَسُها(١١) يومَ مُفْتَخَرهُ

إنمًا الدنيا أبو دُلَف فإذا وَلَّى أَبُو دُلَفِ كلُّ مَن في الأرض من عَرَبِ مستعيرٌ منك مكرُمةً

ولمَّا بلَغ المأمونَ هذه الأبياتُ - وهي في قصيدةٍ طويلةٍ عارَض فيها أبا نُواس الحسنَ بنَ هانئ - تطلُّبه المأمونُ ، فهرَب منه كلُّ مَهربِ ، ثم أَخْضِرَ بينَ يدَيه فقال له: ويحك! فضَّلت القاسمَ بنَ عيسى علينا؟ فقال: يا أميرَ

<sup>(</sup>١) في ص، م: « الخلوة ».

<sup>(</sup>۲) في ص: (السامري).

<sup>(</sup>٣) في ص: (الأهوا).

<sup>(</sup>٤) في ص: «هجعا»، وفي م: «رجَعَا».

<sup>(</sup>٥) الشعر والشعراء ٢/ ٨٦٤، وطبقات ابن المعتز ١٧٢، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٥١، ونكت الهميان . ۲ . 9

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٧ - ٨) في ب: «في معيب لرد محتضره». وفي ظ: «من معزاه ومختصره».

<sup>(</sup>A) سقط من: الأصل، وفي س: «من».

<sup>(</sup>٩) في س، ص: «معداه».

<sup>(</sup>١٠ - ١٠) في الأصل: «مستغنى نيل»، وفي م: «يرتجيه نيل».

<sup>(</sup>١١) في م: «يأنسيها».

المؤمنين، أنتم أهلُ بيتِ اصطفاكم اللَّهُ مِن بينِ عبادِه، وآتاكم مُلْكًا عظيمًا، وإنما فضَّلْتُه على أشكالِه وأقرانِه. فقال: واللَّهِ ما أبقَيْتَ أحدًا، ولقد أدخَلتَنا في الكلِّ حيث تقولُ:

# \* كلُّ مَن في الأرضِ مِن عَرَبٍ \*

البيتين (۱) ومع هذا فلا أستحلُّ قَتْلَكَ بهذا ، ولكن بكُفْرِك وشِرْكِك ، حيثُ تقولُ في عبدٍ ذليل :

أنتَ الذى تُنْزِلُ الأيامَ مَنْزِلَها وتَنْقُلُ الدَّهْرَ مِن حالٍ إلى حالٍ وما مدَدتَ مدَى طَرْفِ إلى أحد إلا قضيتَ بأرزاقِ وآجالِ

ذاك اللَّهُ يفعلُه ، أخرِجوا لسانَه مِن قفاه . فأخرَجوا لسانَه (أمِن قفاه) فمات في هذه [٨/ ١٦٢ ظ] السَّنةِ ، (أسامَحه اللَّهُ) .

وقد امتَدَح حميدَ بنَ عبدِ الحميدِ الطوسيُّ :

إنَّما الدُّنيا حميدٌ وأيادِيه الجسامُ فإذا وَلَّى حميدٌ فعلَى الدنيا السّلامُ

(أوقولُه:

فقد أضحَوا له فيها عِيالا إليه أن يَعُولَهمُ فَعالاً" تكَفَّلَ ساكِنى الدُّنيا مُمَيْدٌ كَأَنَّ أَبِاهِ آدمَ كِأِنْ أَوْصَى

<sup>(</sup>١) في م: «بين باديه إلى حضره».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: «في هذه السنة».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

ولما ماتَ حميدٌ هذا (افي سنةِ عشْرِ مع المأمونِ بفَمِ الصَّلْحِ، قال العَكَوَّكُ – يَرثيه – قصيدةً، منها قولُه:

فَأَدَّبَنا مَا أَدَّبَ الناسَ قَبْلَنا ولكنه لم يَبقَ للصبرِ موضعُ وقال أبو العتاهيةِ يرثى حميدًا هذا ():

أبا غانم أمّا ذَراكَ (٢) فواسِعٌ وقَبْرُكَ مَعْمورُ الجوانبِ محكمُ ومَا ينفعُ المقبورَ عُمْرانُ قبرِه إذا كان فيه جسمه يتهدّمُ وقد أورد ابنُ خَلّكانَ (٢) لعَكَوَّكِ هذا أشعارًا جيدةً تركناها اختصارًا.

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « رثاه أبو العتاهية بقوله » .

<sup>(</sup>٢) يعنى كنفك.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ٣/ ٣٥٠.

# ثم دخلَتْ سنةُ أربعَ عشْرةَ ومائتين

فى يومِ السبتِ لخمسِ بقِين مِن ربيعِ الأَوَّلِ منها (۱) التقَى محمدُ بنُ محمدِ وبابَكُ الحُرَّميُ ، لعَنه اللَّهُ ، فقتَل الحَرميُ خلقًا كثيرًا من جيشِه وقتَله أيضًا ، وانهَزَم بقيةُ أصحابِ ابنِ حميدٍ ، (أَفإنَّا للَّهِ وإنَّا إليه راجعون (المعنى المأمونُ إسحاقَ بنَ إبراهيمَ ويحيى بنَ أكثمَ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرٍ يُخيِّرانِه بين نحراسانَ ، ونيابةِ الجبالِ وأَذْرَبِيجانَ وأرمينيَةَ ، لمحاربةِ (الجوارج بها المُقامَ بحراسانَ ، لكثرةِ احتياجِها إلى الضَّبطِ ، وللخوفِ مِن ظهورِ الخوارج بها (اللهُ اللهُ اللهُ عن ظهورِ الخوارج بها (اللهُ اللهُ الله

وفيها دَخَلُ أَبُو إِسحَاقَ بِنُ الرَشيدِ الديارَ المصريةَ ، ( فَافتتَحَهَا وَاستَعادَهَا إِلَى السَّمَعِ وَالطَاعَةِ ، وظفِر بَعَبَدِ السَّلَمِ وَابَنِ جَلِيسٍ ( وَقَتَلَهُمَا . وفيها خرَج رجلَّ يقالُ له : بلالِّ الضَّبَابِيُ ( الشَّارِيُ ( أَ) فَبَعَثُ إِلَيْهُ المَّامُونُ ابْنَهُ الْعَبَاسَ في جماعةِ مِن الأَمْرَاءِ ، فقتَلُوا بلالًا ( وعادُوا سالمين أ . وفيها ولَّى المَامُونُ على بنَ هشام

<sup>(</sup>١) تاريخ الطيرى ٨/ ٢٢٢، والمنتظم ٢/٣٦٠، والكامل ٦/ ٤١٢.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٣) في م: « ومحاربة ».

<sup>(</sup>٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب، م: «فانتزعها من يد عبد».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ب، س، ص: «حليس» وانظر حاشية (٣) ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٧) في ب: « الصبغاني » . وفي ظ: « الصنعي » .

<sup>(</sup>٨) سقط من: ب، م، وفي الأصل: «الشادني». وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٦٢٢.

<sup>(</sup>٩ - ٩) في ب، م: «ورجعوا إلى بغداد».

الجبلَ وقُمَّ (أ) وأصبهانَ وأَذْرَبِيحانَ . وفيها حجَّ بالناسِ إسحاقُ بنُ العباسِ بنِ محمدِ بنِ عليِّ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ .

وممّن تُوفّي فيها من الأعيانِ: أحمدُ بنُ خالدِ الوهبيُّ .

وحسينُ " بنُ مُحمدِ المرْوَزِيُّ شيخُ الإمامِ أحمدَ . وعبدُ اللَّهِ بنُ عبدِ (') الحكمِ المصريُّ . ومعاويةُ بنُ عمرٍ و (') . وأحمدُ بنُ يوسفَ بنِ القاسمِ بنِ صُبَيْحٍ ، أبو جعفرِ الكاتبُ (') ، ولي ديوانَ الرسائلِ للمأمونِ . ترجَمه ابنُ عساكرَ (') وأورَد مِن شعرِه قولَه :

قد يُرزَقُ المرءُ ( الله مِن حسنِ حيلتِه ) ويُصرفُ الرزقُ عن ذى الحيلةِ الدَّاهِي الدَّاهِي المَّني من غِنيُ يومًا ولا عَدَمٌ إلا وقَوْلِي عليه الحمدُ للَّهِ

<sup>(</sup>١) قم: مدينة إسلامية مستحدثة وتقع بين طراز وكولان ناحية الشمال، وذكر بعضهم أنها تقع بين أصبهان وساوة. معجم البلدان ٤/ ١٧٥، بتصرف، والمسالك والممالك لابن خرداذبه ٢٠٥.

<sup>(</sup>۲) فى ب، م: «الموهبى». وفى ص: «الذهبى». وانظر ترجمته فى: التاريخ الكبير ۲/۲، وثقات ابن حبان ۸/۲، وتهذيب الكمال ۱/۲۹۹، وسير أعلام النبلاء ۹/۹۳، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۱۱ – ۲۲۰هـ) ص ٤٢.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل، ب، م: «حسن». وانظر ترجمته فى: طبقات ابن سعد ٧/ ٣٣٨، وتهذيب الكمال ٢/ ٤٧١، وسير أعلام النبلاء ٢١٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ – ٢٢٠هـ) ص ١٢٣، والوافى بالوفيات ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م. تأتى ترجمته بعد قليل، انظر حاشية (٩).

<sup>(°)</sup> في م: «عمر». وانظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ٧/ ٣٤١، وتاريخ بغداد ١٩٧/١٩، وتهذيب الكمال ٢٠٨/٢٨، وسير أعلام النبلاء ٢١٤/١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ -- ٢٢هـ) ص ٤٠٧.

<sup>(</sup>٦) الأغانى ٢٣/ ١١٨، وتاريخ بغداد ٥/ ٢١٦، ومعجم الأدباء ٥/ ١٦١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ – ٢٢٠هـ) ص ٤٦، والوافي بالوفيات ٢٧٩٤٨.

<sup>(</sup>۷) تاریخ دمشق ۲/۱۱۶.

 $<sup>(\</sup>Lambda - \Lambda)$  في الأصل: « لا من حيلته ». وفي ب: « لا من حيلة صدرت ». وفي ص: « من حسن حيلته ».

وله أيضًا:

فإنَّ نَعمْ دَيْنُ على الحُرِّ واجبُ لئلا يقولَ الناسُ إنكَ كاذبُ

إذا قُلتَ في شيءِ نعمْ فأَتَّهُ ( (أوإلّا فقُلْ لا؛ تسترِحْ وتُرِحْ بها()

وله:

فلامَ عليهِ غيرَه فهْوَ أحمقُ فصدرُ الذي اسْتَودَعْته (٢) السرَّ أضيقُ إذا المرءُ أفشَى سرّه بلسانِهِ إذا ضاقَ صدْرُ المرءِ عن سرّ نفسِهِ

أبو محمد عبدُ اللَّهِ بنُ عبدِ الحكمِ بنِ أَعْينَ بنِ ليثِ بنِ رافعِ المِصرِيُّ (") ، أحدُ مَن قرَأ «الموطأً » على الإمامِ مالكِ ، وتفقَّه بمذهبِه ، وكان معظَّمًا ببلادِ مصرَ ، وله بها ثروةٌ وأموالٌ وافرةٌ . وحينَ قدِم الشافعيُّ مصرَ أعطاه ألفَ دينارٍ ، وجمَع له مِن أصحابِه ألفَى دينارٍ أخرَى (أ) .

وهو والدُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحكمِ الذي صَحِب الشافعيَّ. ولمَّا تُوفِّي في هذه السنةِ دُفِن إلى جانبِ قبرِ الشافعيِّ. ولمَّا تُوفِّي ابنُه عبدُ الرحمنِ دُفِن إلى جانبِ أَبيهِ من القبلةِ (٢). قال ابنُ خَلِّكانَ (٢): فهي ثلاثةُ أَقبُرِ، الشافعيُّ شاميُّها، وهما قبلتُه. رحِمهم اللَّهُ.

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: «ولا تقل فاسترح وأرح بها». وفي م: «وإلا فقل: لا. تستريح بها». وفي ص، ظ: «وإلا فقل لا فاسترح وأرح بها».

<sup>(</sup>٢) في ب، م: «يستودع». وانظر تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكره قبل قليل، وانظر ترجمته فى طبقات ابن سعد ٧/ ١٨٥ وترتيب المدارك ٣/ ٣٦٣، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٤، وتهذيب الكمال ١٥/ ١٩١، وسير أعلام النبلاء ١٠ / ٢٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١ / ٢١١، والديباج المذهب ١/ ٤١٩.

<sup>(</sup>٤) في م: «وأجرى عليه».

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «قبر».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص: «القبلي».

<sup>(</sup>٧) وفيات الأعيان ٣٥/٣ بنحوه.

### ثم دخلت سنة خمسَ عشْرةَ ومائتين

فى أواخرِ المحرَّمِ منها (() ركب المأمونُ فى العساكرِ مِن بغدادَ قاصدًا بلادَ الرومِ لغزوِهم، واستخلَف على بغدادَ وأعمالِها إسحاقَ بنَ (البراهيمَ بنِ مصعبِ، فلمَّا كان بتكريتَ تلقَّاه محمدُ بنُ على بنِ موسى بنِ جعفرِ بنِ محمدِ بنِ على بنِ الحسينِ بنِ على بنِ أبى طالبٍ مِن المدينةِ النبويةِ ، فأذِن له المأمونُ فى الدُّخولِ على ابنتِه أمَّ الفضلِ بنتِ المأمونِ - وكان معقودَ العقدِ عليها فى حياةِ أبيه (آ) - فدخل بها ، وأخذها معه إلى بلادِ الحجازِ . وتلقّاه أخوه أبو إسحاقَ بنُ الرشيدِ مِن الدِّيارِ المصريةِ قبلَ وصولِه إلى المؤصلِ . وسار المأمونُ فى جَحافلَ كثيرةِ إلى بلادِ طرّسُوسَ (أ) فى جُمادَى الأُولَى منها ، وفتَح حصنًا هناك عَنوةً وأمر بهدمِه ، ثم طرّسُوسَ (أ) فى جُمادَى الأولَى منها ، وفتَح حصنًا هناك عَنوةً وأمر بهدمِه ، ثم رجّع (المأمونُ مِن بلادِ الرومِ (الى دمشقَ ، فنزَلها وعمَر دَير مُرَّانَ (الله بسفحِ قاسِيونَ (الله عليه ) ، وأقامَ بدمشقَ مدةً .

أُوحجَّ بالناسِ فيها عبدُ اللَّهِ بنُ عبيدِ اللَّهِ بنِ العباسِ أَ بنِ محمدِ بنِ عليِّ البنِ عليِّ اللَّهِ بنِ عليِّ اللَّهِ بنِ عباسِ أَ .

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٨/ ٦٢٣، والمنتظم ١٠/ ٢٦٥، والكامل ٦/ ٤١٧.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: س. وانظر تاريخ الطبرى الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «على بن موسى».

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «فدخلها».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٦) في م: «مرات».

<sup>(</sup>٧) في م: «قيسون».

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: س، ظ.

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من: س، ظ. وفي: ب، م: «العباسي». وانظر تاريخ الطبري ۸/ ٦٢٣.

#### وممَّن تُوفِّي فيها مِن الأعيانِ:

أبو زيد الأنصاريُ (١٠ ( وأبو سليمانَ الدارانِيُ ٢ . ( ومحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ اللَّهِ ١٩٨٥) الأنصاريُ ٥ . وقَبِيصةُ بنُ عقبةَ (٥ ) . وقَبِيصةُ بنُ عقبةَ (٥ ) . وعليُ بنُ المباركِ الصُّوريُ ١٠ . وقَبِيصةُ بنُ عقبةَ (٥ ) . وعليُ بنُ الحسنِ بنِ شقيقِ (١ ) . ومكيُ بنُ إبراهيمَ (١ ) .

فأمًّا أبو زيد الأنصاريُّ؛ فهو سعيدُ بنُ أوسِ بنِ ثابتِ البَصْرِيُّ اللغويُّ، أحدُ الثقاتِ الأثباتِ، ويقالُ (١٠) إنه كان يرَى (١٠) القدرَ. قال أبو عثمانَ

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد ۹/ ۷۷، وإنباه الرواة ۲/ ۳۰، ووفيات الأعيان ۲/ ۳۷۸، وتهذيب الكمال ۲۱، ۳۳۰، وسير أعلام النبلاء ۹/ ٤٩٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۱۱ – ۲۲۰هـ) ص ۲۲۰، وغاية النهاية ۱/ ۳۰۰.

<sup>(</sup>Y - Y) سقط من: س، م، ظ. وبعده فی ب: «فی قول». وتقدمت ترجمته فی صفحة Y - Y ضمن وفیات سنة خمس ومائتین.

<sup>(</sup>٣ – ٣) سقط من: م. وانظر ترجمته في: المجروحين لابن حبان ٢/ ٢٦٦، والمغنى في الضعفاء ٢/ ٩٨ ويزان الاعتدال ٣/ ٩٨.

<sup>(</sup>٤) في ظ: «المنصورى». وانظر ترجمته في: حلية الأولياء ٩/ ٢٩٨، وتهذيب الكمال ٢٦/ ٣٥٢، وسير أعلام النبلاء ٢١٠/ ٣٩٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ – ٢٢٠هـ) ص ٣٩١، والوافي بالوفيات ٢١٤. ٣٨٠/

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٦/ ٤٠٣، وتاريخ بغداد ٢١/ ٤٧٣، وتهذيب الكمال ٢٣/ ٤٨١، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ١٣٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ – ٢٢٠هـ) ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>٦) الثقات لابن حبان ٨/ ٤٦٠، وتاريخ بغداد ١١/ ٣٧١، وتهذيب الكمال ٢٠/ ٣٧١، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٣٤٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ – ٢٢٠هـ) ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>۷) طبقات ابن سعد ۷/۳۷۳، والثقات لابن حبان ۷/۲۲، وتاریخ بغداد ۱۱۰/۱۳، وتهذیب الکمال ۲۸/۲۷، وسیر أعلام النبلاء ۹/۶۹، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۱۱ – ۲۲۰هـ) ص ۶۱۶.

<sup>(</sup>٨) وفيات الأعيان ٢/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٩) بعده في الأصل، ب، م: «ليلة». وانظر المصدر السابق.

المازنيُّ () : رأيتُ الأصمعيَّ جاء إلى مجلسِ () أبي زيدِ الأنصاريِّ ، فقبَّل رأسَه وجلَس بينَ يدَيْه ، وقال : أنتَ رئيسُنا وسيدُنا منذُ (الخمسين سنةً ). قال القاضى ابنُ خَلِّكانَ () : وله مصنفاتٌ كثيرةٌ ؛ منها «خَلْقُ الإنسانِ » ، (أو «كتابُ الإبلِ » ) ، و «كتابُ القَوْسِ () والتُّرسِ ، وغيرُ ذلك .

تُوُفِّى فى هذه السنةِ، وقيل: فى التى قبلَها أو التى بعدَها. وقد جاوَز التسعين، وقيل: إنَّه قارَب المائةُ .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٢/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>۳ - ۳) في س: «خمس سنين».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص.

<sup>(°)</sup> في ب، م: «الفرس».

<sup>(</sup>٦) بعده في ب، م: « وأما أبو سليمان فقد قدمنا ترجمته ». وانظر ترجمته المتقدمة في صفحة ١٤٣.

### ثم دخلت سنة ستَّ عشْرةَ ومائتين

فيها (١) عدا مَلِكُ الرومِ وهو توفيلُ بنُ مِيخائِيلَ ، فقتل جماعةً مِن المسلمين في أرضِ طَرَسوسَ ؛ نحوًا مِن ألفٍ وستِّمائِة إنسانِ ، و ( يقالُ : إنه أيضًا ) كتب إلى المأمونِ فبداً بنفسِه ، فلمّا قرأ المأمونُ كتابَه نهض مِن فورِه ، ( فركِب في الجيوشِ ) المأمونِ فبداً بنفسِه ، فلمّا قرأ المأمونُ كتابَه نهض مِن فورِه ، الرشيدِ نائبُ الشامِ إلى بلادِ الرومِ عَوْدًا على بَدءٍ ، وصُحبتُه أخوه أبو إسحاقَ بنُ الرشيدِ نائبُ الشامِ ومصرَ ، فافتتَح بلدانًا كثيرةً صُلحًا وعَنوةً ، وافتتَح أخوه ثلاثين حِصنًا ، وبعَث المأمونُ يَحيى بنَ أكثمَ في سريَّة إلى طُوانَة ( أَن الرومِ مِن نصفِ جمادَى الآخِرة إلى نصفِ الذرارِي وغيرِهم ، وقتل خلقًا ( مِن الرومِ مِن نصفِ جُمادَى الآخِرة إلى نصفِ مؤيَّدًا إلى العَسكرِ . وأقام المأمونُ ببلادِ الرومِ مِن نصفِ جُمادَى الآخِرة إلى نصفِ مؤيَّدًا إلى العَسكرِ . وأقام المأمونُ ببلادِ الرومِ مِن نصفِ جُمادَى الآخِرة إلى نصفِ مؤيَّدًا إلى العسكرِ . وأقام المأمونُ ببلادِ الرومِ مِن نصفِ جُمادَى الآخِرة إلى نصفِ مؤيَّدًا إلى العَسكرِ . وأقام المأمونُ ببلادِ الرومِ مِن نصفِ جُمادَى الآبِهريُّ . في شعبانَ مِن هذه السنةِ ببلادِ مصرَ ، فتغلَّب على نُوّابِ أبي إسحاقَ بنِ الرشيدِ ، ( وقويتُ عشرة ( ) ، واتَّبَعه خلق كثيرٌ ، فركِب المأمونُ مِن دمشقَ يومَ الأربعاءِ لأربع عشرة ( ) خلَت مِن ذي الحِجةِ إلى الديار المصرية ، فكان مِن أمره ما سنذكُره .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٨/ ٦٢٥، والمنتظم ١٠/ ٢٧٤، والكامل ٦/ ٤١٩.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٣) بلد بثغور المصّيصة. معجم البلدان ٣/ ٥٥٤.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٦) بعده في ب، م: (ليلة).

وفيها كتَب المأمونُ إلى إسحاقَ بنِ إبراهيمَ نائبِ بغدادَ ''وما والاها مِن البلادِ "، يأمُرُه أن يأمُرَ الناسَ بالتكبيرِ عَقيبَ الصلواتِ الخمسِ ، فكان أوَّلَ ما بُدئ به في جامع المدينةِ (٢<sup>)</sup> ، والرُّصافةِ يومَ الجمعةِ لأربعَ عشْرةَ ليلةً خلَت مِن رمضانَ ، أنهم لمّا " قضَوُا الصلاةَ قام الناسُ قيامًا ، [١٦٤/٨] فكبَّروا ثلاثَ تكبيرات، ثمَّ استمَرُوا على ذلك في بقيَّةِ الصلواتِ، وهذه بدعةٌ أحدَثها المأمونُ (١) بلا مُستنَد ولا دليل ولا معتمَد، فإنَّ هذا لم يفعَلْه قبلَه أحدٌ، ولكنْ ثَبَت في « الصحيح » ( ) عن ابنِ عباسٍ أنَّ رفْعَ الصوتِ بالذِّكْرِ كان علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ حينَ ينصرِفُ الناسُ مِن المكتوبةِ ، وقد استحبُّ هذا طائفةٌ مِن العلماءِ كابنِ حزمٍ وغيرِه . وقال ابنُ بطَّالٍ (٦) : المذاهبُ الأربعةُ وغيرُهم (٧) على عدم استحبابِه . قال النوويُّ (^) : وقد رُوِي عن الشافعيُّ أنَّه قال : إنما كان ذلك ليَعلَمَ الناسُ أنَّ الذِّكرَ بعدَ الصلواتِ مشروعٌ ، فلمَّا عُلِم ذلك لم يَبقَ للجهرِ معنَّى . وهذا كما رُوِي عن ابنِ عباسٍ (٩) أنَّه كان يجهَرُ بالفاتحةِ في صلاةِ الجِنازةِ ليَعلمَ الناسُ أنَّها سنةً ، ولهذا نظائِرُ. واللَّهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>۲) فى ب، م: « بغداد ». وانظر المنتظم ١٠ / ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «كانوا إذا».

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «أيضا».

<sup>(</sup>٥) البخاري (٨٤١)، ومسلم (٨٢/١٢٢).

<sup>(</sup>٦) مسلم بشرح النووي ٥/ ٨٤، وفتح الباري ٢/ ٣٢٥، ٣٢٦.

<sup>(</sup>٧) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٨) مسلم بشرح النووي ٥/٤٨، بنحوه.

<sup>(</sup>٩) البخاري (١٣٣٥)، وأبو داود (٣١٩٨)، والترمذي (١٠٢٧).

(اوأمَّا هذه البدعةُ التي أمَر بها المأمونُ ؛ فإنَّها بدعةٌ محدَثةٌ لم يَعمَلْ بها أحدٌ مِن السَّلَفِ .

وفيها وقَع بردٌ شديدٌ جدًّا. وفيها حجَّ بالناسِ الذي حجَّ بهم في العامِ الماضي، وقيل: غيرُه. واللَّهُ أعلمُ ().

### وممَّن توفِّي فيها مِن الأعيانِ :

حَبّانُ بنُ هلالِ (٢). وعبدُ الملكِ بنُ قُريبِ الأصمعيُ (٦)، صاحبُ اللغةِ والنحوِ والشعرِ وغيرِ ذلك. ومحمدُ بنُ بكّارِ بنِ بلالِ (٤). وهَوذةُ بنُ خليفةً (٥).

# زبيدةُ امرأةُ هارونَ الرشيدِ وابنةُ عمِّه''

وهى ابنةُ جعفرٍ ، أمَةُ العزيزِ – الملقَّبةُ بزُبيدةَ – بنتُ جعفرِ بنِ المنصورِ <sup>(^)</sup>

<sup>(</sup>١ - ١) ليست في الأصل، س، ظ. وانظر تاريخ الطبري ١٦٢٦.

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ۷/ ۹۹، وتهذیب الکمال ٥/ ۳۲۸، وسیر أعلام النبلاء ۱۰/ ۲۳۹، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۱، ۲۳۹، وتهذیب الکمال ۱۰، والوافی بالوفیات ۲۱، ۲۸۶، وبغیة الوعاة ۲/ ۶۹۱. (۳) تاریخ بغداد ۲۰/ ۶۱، ونزهة الألباء ص ۱۱، وغایة النهایة ۲/ ۶۷، وإنباه الرواة ۲/ ۱۹۷، ووفیات الأعیان ۳/ ۱۷۰، وتهذیب الکمال ۲۱/ ۳۸۳، وسیر أعلام النبلاء ۱۰/ ۱۷۰، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۱۱ – ۲۲۰هه) ص ۲۷۶، وغایة النهایة ۲/ ۷۰، وبغیة الوعاة ۲/ ۲۱۱.

<sup>(</sup>٤) فى النسخ: «هلال». وانظر ترجمته فى: طبقات ابن سعد ٧/ ٣٤٧، وتاريخ دمشق ١٣٩/١٥ (مخطوط)، وتهذيب الكمال ٢١١ - ٢٢٠هـ) ص ٣٣٢، والوافى بالوفيات ٢١١ - ٢٢٠هـ) ص

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٣٩، وتاريخ بغداد ١٤/ ٩٤، وتهذيب الكمال ٣٠/ ٣٢٠، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ١٢١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ -- ٢٢٠هـ) ص ٤٣٣.

<sup>(</sup>٦) الأغانى ١٨/ ٣٧٠، وتاريخ بغُداد ١٤/ ٣٣٣، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٢٤١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ – ٢٢٠هـ) ص ١٥٥، والوافي بالوفيات ١٧٦/١٤.

<sup>(</sup>٧) في ب، م: «أم». وانظر مصادر الترجمة.

 <sup>(</sup>٨) بعده في الأصل: «أبي جعفر محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب». وفي س، =

القرشيةُ الهاشميةُ العباسيةُ، امرأةُ هارونَ الرشيدِ وأحَبُ الناس (اإليه في زمانِها''، ''مع ما كان'' معها مِن الحظايا والزوجاتِ، كما ذكرنا ذلك في ترجمتهِ "، وإنما لُقِّبتْ زُبيدةَ؛ لأنَّ جدَّها أبا جعفرِ المنصورَ كان يلاعِبُها ويُرقِّصُها ('وهي صغيرةٌ' ، ويقولُ : إِنَّمَا أنتِ زُبيدةٌ . لبياضِها(' ، فغلَب ذلك عليها فلا تُعرَفُ إلّا به ، وأصلُ اسمِها أمّةُ (١) العزيز . كانت (١) مِن الجمالِ والمال والخيرِ والدِّيانةِ ^^على جانبٍ ، ولها مِن الصدقاتِ والأوقافِ ووجوهِ القُرُباتِ^^ شيءٌ كثيرٌ . وروَى الخطيبُ ( أنَّها حجَّت ، فبلَغت نفقتُها في ستين يومًا أربعةً وخمسينَ ألفَ ألفِ درهم ، وأنَّها لمَّا هنَّأتِ المأمونَ بالخلافةِ ''حينَ دخَل بغدادَ قالتْ له: لقد الله هنَّأْتُ نفسي (البها عنكَ الله قبلَ أن أراك ، ولئِنْ كنتُ فقدتُ ابنًا خليفةً لقد مُوضتُ ابنًا خليفةً لمْ أَلِدْه ، وما خَسِر مَن اعتاض مِثلَك ، ولا ثُكِلتْ أُمِّ ملأَتْ يَدَها منكَ ، وأَنا أَسأَلُ اللَّهَ أَجرًا على ما أَخَذ ، وإمتاعًا بما عوَّض . وذكر أنَّها تُوفِّيت ببغدادَ في مُجمادَى الأولى سنةَ ستَّ عشْرةَ ومائتين .

<sup>=</sup> ظ: « أبي جعفر عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب » . وفي ص: « بن أبي جعفر عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب » . (۱ - ۱) في ب، م: ﴿ إِلَى الرشيد وكانت ذات حسن باهر وجمال طاهر ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ب، م: «وكان له».

<sup>(</sup>٣) تقدم في صفحة ٤٨.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: س، ص.

<sup>(</sup>٥) ليست فئي الأصل؛ س، ص، ظر. وانظر مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٦) في ب، م: «أم». وانظر مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٧) في ب، م: ( كان لها ).

<sup>(</sup>٨ - ٨) فى ب، م: «والصدقة والبر».

<sup>(</sup>٩) تاريخ بغداد ١٤/ ٤٣٣، بنحوه.

<sup>(</sup>۱۰ – ۱۰) في ب، م: «قالت».

<sup>(</sup>۱۱ - ۱۱) في س: «بك عنها».

ثم قال الخطيبُ (۱ : [ ۱٦٤/٨ عـ حدَّثنى الحسينُ (۲ بنُ محمدِ الحَلالُ - لفظًا - قال : وجدتُ (٣ بخطِّ أبي الفتحِ القَوّاسِ : ثنا صدَقةُ بنُ هبيرةَ الموصليُ ، ثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الواسطيُ ، قال : قال عبدُ اللَّهِ بنُ المباركِ الزَّمِنُ (١ : رأيتُ زيدةَ في المنامِ ، فقلتُ : ما فعَل اللَّهُ بكِ ؟ فقالتُ : غفَر لي في أوَّلِ مِعوَلِ ضُرِبَ في طريقِ مكةَ . قلتُ : فما هذه الصَّفرةُ (قني وجهِكِ ٤ قالتُ : دُفِن بينَ ظهرانينا رجلٌ يقالُ له : بشرُ المريسيُ . زفرت عليه جهنمُ زفرةً ، فاقشعر لها على مئةُ جاريةِ كلُّهن يَحفَظنَ القرآنَ العظيمَ (١) ، وورْدُ كلِّ واحدةٍ عُشرُ القرآنِ ، وكان يُسمَعُ لهن في القصرِ دَويٌ كدَويٌ النحلِ (١٠) .

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ١٤/٤٣٤. وانظر الحاشية التالية.

<sup>(</sup>۲) في س، ص، ظ، والمصدر: « الحسن». وهو خطأ. وانظر تاريخ بغداد ۸/ ۱۰۸، والمنتظم ۱۰/ ۲۷۸، وسير أعلام النبلاء ۷/ ۱۷۸.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «أبا».

<sup>(</sup>٤) سقط من: م. وفي الأصل، ب: «الدمني». وفي ظ: «الزمني». وانظر تاريخ بغداد ١٤/ ٤٣٤، والمنتظم ١٠/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل، ب، م.

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ٢/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٧) بعده في ب، م: «غير من قرأ منه ما قدر له وغير من لم يقرأ».

<sup>(</sup>٨) بعده فى ب، م: «وورد أنها رئيت فى المنام فسئلت عما كانت تصنعه من المعروف والصدقات وما عملته فى طريق الحج، فقالت: ذهب ثواب ذلك كله إلى أهله، وما نفعنا إلا ركعات كنت أركعهن فى السحر. وفيها جرت حوادث وأمور يطول ذكرها».

# ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائتين

فى المحرّمِ مِنها (١) دَخَل المأمونُ الديارَ المصريةَ ، وظفِر بعبدُوسِ الفهرىّ ، فأمَر فضُرِبت عنقُه ، ثم كرَّ راجعًا إلى الشامِ . وفيها ركِب المأمونُ إلى بلادِ الرومِ أيضًا ، فحاصَر لؤلؤة (٢) مائة يومٍ ، ثم ارتحَل عنها واستخلف على حصارِها عجيفًا ، فخدَعته الرومُ فأسروه ، فأقام في أيديهم ثمانيةَ أيامٍ ، ثم انفلَت مِن أيديهم ، واستمَرَّ مُحاصِرًا لهم ، فجاء مَلِكُ الرومِ بنفْسِه فأحاطَ بجيشِه مِن ورائِه ، فبلغ المأمونَ فسار إليه ، فلمّا أحسَّ تؤفيلُ بقُدومِه (آنصرَف هاربًا مِن وجهِه "، فبلغ المأمونَ فسار إليه ، فلمّا أحسَّ تؤفيلُ بقُدومِه (آنصرَف هاربًا مِن وجهِه "، وبعث (أليه الوزيرَ الذي يقالُ له: الصّنغلُ (٥)؛ . فسأله الأمانَ والمصالحة والمهادنة ، لكنه بدأ بنفسِه (أفي كتابه إلى المأمونِ ، فردَّ عليه المأمونُ كتابًا بليعًا مضمونُه التقريعُ والتوبيخُ ، وأني إنّما أقبَلُ منك الدخولَ في الحنيفيةِ وإلا فالسيفُ والقتلُ ، والسلامُ على مَن اتَّبَع الهُدَى .

وفيها حجَّ بالناسِ سليمانُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ سليمانَ (^ بنِ عليٌّ .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٨/ ٦٢٧، والمنتظم ١١/ ٣، والكامل ٦/ ٤٢١.

<sup>(</sup>٢) قلعة قرب طرسوس. معجم البلدان ٤/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>۳ - ۳) في ب، م: «هرب».

<sup>(</sup>٤ – ٤) في ب، م: «وزيره صنغل».

<sup>(</sup>٥) في س: «الصيفل»، وفي الطبرى: «الفضل».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ب، م: «قبل».

<sup>(</sup>٧) انظر نص كتابه، ورد المأمون البليغ عليه عند الطبري ٨/ ٦٢٩، ٦٣٠.

 $<sup>(\</sup>Lambda - \Lambda)$  سقط من: س. وبعده في ص: «والله أعلم».

وفيها تُوفِّى مِن الأعيانِ: حجَّاجُ (١) بنُ مِنهالٍ. وسُرَيجُ (٢) بنُ النعمانِ. وموسى بنُ داودَ الضَّبِّيُ (٣).

<sup>(</sup>۱) في ب، م: «الحجاج». وانظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ۷/ ۳۰۱، وطبقات خليفة ۲/ ۳۷۰، وتهذيب الكمال ٥/ ٤٥٧، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٣٥٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ – ٢٢٠هـ) ص ٢٠٦، والوافي بالوفيات ٢١/ ٣١٧.

<sup>(</sup>۲) فى النسخ: وشريح ٤. تصحيف، وهو كذلك عند ابن سعد فى الطبقات ٧/ ٣٤١. وانظر ترجمته فى التاريخ الكبير ٤/ ٢٠٥، وتهذيب الكمال ٢/ ٢١، وسير أعلام النبلاء ١٠ / ٢١٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ - ٢٢٠ هـ) ص ١٦١، والوافى بالوفيات ٢١٨ .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٥٦، وتاريخ بغداد ٣٣/١٣، وتهذيب الكمال ٢٩/ ٥٧، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ١٣٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ – ٢٢٠هـ) ص ٤٢١.

# ثم دخلَتْ سنةُ ثمان عشْرةَ ومائتين

فى أولِ يومٍ مِن جُمادَى منها () وجَّه المأمونُ ابنَه العباسَ إلى بلادِ الرومِ لبناءِ الطُّوانَةِ ، وتجديدِ عمارتِها ، وبعَث إلى سائرِ الأقاليمِ والآفاقِ () فى تجهيزِ الفَعَلةِ مِن كُلِّ بلدِ إليها ؛ مِن مصرَ والشامِ والعراقِ وغيرِ ذلك ، فاجتَمَع عليها خلقُ كثيرٌ (لا يعلَمُهم إلّا اللَّهُ – عزَّ وجَلَّ ) ، وأمَره أن يَجْعَلَها مِيلًا في مِيلٍ ، وأن يجعَلَ سُورَها ثلاثةَ فراسخَ ، وأن [-8,0] يجعَلَ لها ثلاثةَ أبوابٍ (عندَ كلِّ بابٍ حصنٌ ).

# ذكرُ أوَّلِ المحنةِ ''

فى هذه السنة كتَب المأمونُ إلى نائبِه ببغدادَ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ بنِ مصعبِ يأمُرُه أن يمتحِنَ القضاةَ والمحدِّثين بالقولِ بخلقِ القرآنِ ، وأن يرسلَ إليه جماعةً منهم (والى الرَّقةِ ، ونسخةُ كتابِ المأمونِ إلى نائبِه مطوَّلةً ، قد سرَدها ابنُ

<sup>(</sup>١) في ب، م، ط: «الأولى». وانظر الطبرى ٨/ ٦٣١، والمنتظم ١١/ ١٥، والكامل ٦٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٤) بعده فى م، ص: «والفتنة». وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٦٣١، والمنتظم ١١/ ١٥، والكامل ٢٣/ ٤٣٠. وانظر أيضا خبر هذه المحنة فى مقالات الإسلاميين ٢/ ٥، والأسماء والصفات للبيهقى ص ٢٣٩، ومناقب الإمام أحمد لتقى الدين عبد الغنى بن عبد الواحد المقدسى.

 <sup>(</sup>٥ - ٥) في ب: «وكتب يستحثه في كتاب مطول وكتب غيرها». وفي م: «وكتب إليه يستحثه في
 كتاب مطول وكتب غيره».

جرير (') ومضمونُها الاحتجام على أنَّ القرآنَ مُحْدَثُ و 'ليس بقديم ، وعندَه أنَّ ' كلَّ محْدَثِ فهو مخلوق ، وهذا أمر (') لا يوافِقُه عليه كثيرٌ مِن المتكلِّمين (' ولا') المحدِّثين ، فإنَّ القائلين بأنَّ اللَّه تعالى تقومُ به الأفعالُ الاختياريةُ لا يقولون بأنَّ فعلَه تعالى القائم بذاتِه المقدسةِ - ( بعد أن لم يكُنْ - مخلوق ') بل يقولون : هو محدثُ وليس بمخلوق . بل هو كلامُ اللَّه تعالى القائمُ بذاتِه المقدسةِ ، وما كان قائمًا بذاتِه لا يكونُ مخلوقًا ، وقد قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَلَقَدَّ خَلَقْنَكُمُ مُورِّنَكُمُ مَورِّنَكُمُ مَورِّنَكُمُ مَورِّنَكُمُ مَورِّنَكُمُ مَورَّنَكُمُ مَورِّنَكُمُ اللهِ بعدَ خلقِ آدمَ ، فالكلامُ القائمُ بالذاتِ ليس مخلوقًا ، وهذا له موضعٌ آخرُ . وقد صنَّف البخاريُّ ، رحِمه اللَّهُ ، كتابًا في هذا المعنى سماه ( خلقُ أفعالِ العبادِ » .

والمقصود : أنّ كتابَ المأمونِ لمّا ورَد بغدادَ قُرِئ على الناسِ ، وقد عينَّ المأمونُ جماعةً مِن المحدِّثين ليُحضِرَهم إليه ؛ وهم : محمدُ بنُ سعدٍ كاتبُ الواقدي ، وأبو مسلمٍ مُستمْلِي (1) يزيدَ بنِ هارونَ ، ويحيى بنُ معينِ ، وأبو خيثمةَ زهيرُ بنُ حربِ ، (9 إسماعيلُ بنُ داود ) ، وإسماعيلُ بنُ أبي مسعودٍ ، وأحمدُ بنُ إبراهيم

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸/ ٦٣١.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «احتجاج».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: « فضلا عن».

<sup>(</sup>ه – ه) في ب: «مخلوقًا بل لم يكن مخلوقًا». وفي م: «مخلوق، بل لم يكن مخلوقًا».

<sup>(</sup>٦) في م: «المستملي و». وفي ص: «يستملي». وانظر تاريخ الطبري ٨/ ٦٣٤، والكامل ٦٣٢٦.

<sup>(</sup>٧ – ٧) سقط من: الأصل، ب، م. وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٦٣٤، والكامل ٢٣٣/٦.

الدُّوْرَقِيُّ. فبعَث بهم إلى المأمونِ إلى الرُّقَّةِ، فامتحنهم بالقولِ بخلقِ القرآنِ، فأجابوه إلى ذلك وأظهَروا موافقتَه، وهم كارهون، فرَدَّهم إلى بغدادَ، وأمر بإشهارِ أمرِهم بينَ الفقهاءِ، ففعَل إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ذلك، وأحضَر خلقًا مِن مشايخِ الحديثِ والفقهاءِ والقضاةِ أوائمةِ المساجدِ وغيرِهم، فدعاهم إلى ذلك عن أمرِ المأمونِ، وذكر لهم موافقةَ أولئك المحدِّثين له على ذلك، فأجابوا بمثلِ جوابِ أولئكَ موافقةً لهم، ووقعَت بينَ الناسِ فتنةٌ عظيمةٌ، فإنَّا للَّهِ وإنّا إليه راجعون.

ثم كتب المأمونُ كتابًا ثانيًا إلى إسحاقَ يستدلُّ فيه على القولِ بخلقِ القرآنِ بشُبهِ مِن الدلائلِ لا تحقيق تحتها ولا حاصلَ لها، بل هي مِن المتشابهاتِ (٢) وأورَد مِن القرآنِ آياتِ هي حجةٌ عليه (الاله وقد الورده ابنُ جرير بطولِه وأمره أن يقرأ ذلك على الناسِ وأن يدعوَهم [١٦٥/٨ ظ] إليه وإلى القولِ بخلقِ القرآنِ ، فأحضر (السحاقُ بنُ إبراهيمَ جماعةً مِن الأثمةِ ؛ وهم أحمدُ بنُ حنبل ، وقتيبةُ ، وأبو حسّانَ الزِّيادي ، وبشرُ بنُ الوليدِ الكندي ، وعلي بنُ أبي مقاتلٍ ، وسعدَويْهِ الواسطي ، وعلي بنُ الجعدِ ، وإسحاقُ بنُ أبي إسرائيلَ ، وابنُ الهرشِ ، وابنُ الهرشِ ، وابنُ الهرشِ ، وابنُ عليَّةَ الأكبرُ ، ويحيى بنُ عبدِ الحميدِ العُمَري ، وشيخٌ آخرُ مِن سلالةِ عمرَ وابنُ عليَّةَ الأكبرُ ، ويحيى بنُ عبدِ الحميدِ العُمَري ، وشيخٌ آخرُ مِن سلالةِ عمرَ وابنُ عَلَيَّةَ الأكبرُ ، ويحيى بنُ عبدِ الحميدِ العُمَري ، وشيخٌ آخرُ مِن سلالةِ عمرَ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) في ب، م: «المتشابه».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٤) في ب، م: «أمر نائبه».

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «أبو». وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٦٣٧.

<sup>(</sup>٦) في ب، م: «حيان». وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٦٣٧، والكامل ٦/ ٢٣، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ٢٩٠.

كان قاضيًا على الرُّقَّةِ، وأبو نصر التَّمارُ، وأبو معمر القطيعيُّ (١)، ومحمدُ بنُ حاتم بنِ ميمونِ ، ومحمدُ بنُ نوح الجُندَيْسابوريُّ المضروبُ ، وابنُ الفَرُّخانِ<sup>(۲)</sup> ، والنضر بن شُميل (1) ، وابنُ (٥) عليٌ بنِ عاصم ، وأبو العوامِ البزّازُ (٦) ، وأبو شجاع ، وعبدُ الرحمنِ بنُ إسحاقَ وجماعةً . فلما دخلوا على إسحاقَ بن إبراهيمَ قرَأ عليهم كتابَ المأمونِ ، فلما فهِموه ، قال لبشرِ بنِ الوليدِ : ما تقولُ في القرآنِ؟ فقال: هو كلامُ اللَّهِ. قال: ليس عن هذا أسألُك، إنَّمَا أسألُك أهو مخلوقٌ ؟ قال : ليس بخالقٍ . قال : ولا عن هذا أسألُك . فقال : ما أُحسِنُ غيرَ هذا. وصمَّم على ذلك. فقال: أتشهدُ أن لا إلهَ إلا اللَّهُ أحدًا فردًا لم يكُنْ قبْلُه شيءٌ ولا بعدَه شيءٌ ولا يشبِهُه شيءٌ مِن خلقِه في معنيٌ مِن المعاني ولا وجه مِن الوجوهِ ؟ قال : نعم . فقال للكاتب : اكتُبْ بما قال . فكتَب ، ثم امتخنهم رجلًا رجلًا ، فأكثرُهم امتنَع مِن القولِ بخلقِ القرآنِ ، فكان إذا امتنَع الرجلُ منهم يمتحِنُه بما في الرُّقعةِ التي وافَق عليها بشرُ بنُ الوليدِ الكنديُّ ، مِن أنَّه تعالى (٧٠ لا يشبِهُه شيءٌ مِن خلقِه في معنّى مِن المعاني ولا وجهِ مِن الوجوهِ ، فيقولُ : نعم . كما قال بشر .

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل، ب. وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٦٣٧، والكامل ٦/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب، س، ظ: «الفرحان». وانظر الطبري ٨/ ٦٣٧، والكامل ٦/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل، ب. وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٦٣٧، والكامل ٦/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٤) كذا فى س، م، ص، ظ، وتاريخ الطبرى، والكامل، وإنما وقعت وفاة النضر بن شميل هذا سنة ثلاث أو أربع ومائتين، فكيف يكون ممن أرسله إسحاق بن إبراهيم نائب المأمون على بغداد – إلى المأمون؟ انظر طبقات الزبيدى ٢٦، وإنباه الرواة ٣/ ٣٥١، وإشارة التعيين ٣٦٤.

<sup>(</sup>٥) في م: «أبو». وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٦٣٧، والكامل ٦/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٦) في م، ص: «البارد».

<sup>(</sup>٧) في م: «يقال».

ولما انتهتِ النوبةُ إلى امتحانِ أحمدَ بنِ حنبلِ، قال له: أتقولُ: إن القرآنُ مخلوقٌ ؟ فقال: القرآنُ كلامُ اللَّهِ، لا أَزيدُ على هذا. فقال له: ما تقولُ في هذه الرُّقعةِ ؟ فقال أقول: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيِّ أَوْهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ هذه الرُّقعةِ ؟ فقال أقول: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيِّ أَوْهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ بعينِ. [الشورى: ١١]. فقال رجلٌ مِن المعتزلةِ: إنه يقولُ: سميعٌ بأُذُنِ، بصيرٌ بعينِ. "فقال له إسحاقُ (٢): ما أردتَ بقولِك: سميعٌ بصيرٌ (٢) فقال: أردتُ منها ما أراده اللَّهُ منها، وهو كما وصَف نفسَه، ولا أزيدُ على ذلك. فكتَب جواباتِ القومِ رجلًا رجلًا وبعَث بها إلى المأمونِ.

"فصل : قد تقدّم أنَّ إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد لما امتخن الجماعة في القولِ بخلقِ القرآنِ ، ونفْي التشبيه ، فأجابوا كلَّهم إلى نفْي المماثلة ، وأمّا القولُ بخلقِ القرآنِ فامتنعوا مِن ذلك ، وقالوا كلَّهم : القرآنُ كلامُ اللَّهِ . قال الإمامُ أحمدُ : ولا أزيدُ على هذا حرفًا أبدًا . وقرأ في نفي المماثلة قولَه تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى اللَّهُ على هذا حرفًا أبدًا . وقرأ في نفي المماثلة قولَه تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى اللَّهُ على اللَّهُ منها الرحت [١٦٦٨٥] بقولِك : السميعُ البصيرُ ؟ فقال : أردتُ منها ما أراد اللَّهُ منها" . وكان مِن الحاضرين مَن أجاب إلى القولِ بخلقِ القرآنِ ( مصانعة ، مكرها ) ؛ الأنهم كانوا يعزِلونَ مَن لا يجيبُ عن وظائِفِه ، وإن كان له رزق على بيتِ المالِ قُطِع ، وإن كان شيخَ حديثِ رُدِع عن الإسماعِ والأَداءِ ، ووقعت مُفتيًا مُنِع من الإفتاءِ ، وإن كان شيخَ حديثٍ رُدِع عن الإسماعِ والأَداءِ ، ووقعت فتنةً صمّاءُ ومحنة شنعاءُ وداهية دهياءُ ، فلا حولَ ولا قوة إلا باللَّهِ العليِّ العظيمِ العزيزِ الحكيم .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، س، ظ. وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٦٣٩.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: «مضايقة مكارهة».

#### فصــلٌ

(ا وأمَر النائبُ إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الكاتبَ ، فكتَب عن كلِّ واحدٍ منهم جوابَه بعينِه، وبعَث به إلى المأمونِ، فجاء الجوابُ بمدح النائبِ على ما فعَل، والرَّدُّ ' على كلِّ فردٍ ، فردّ ما قال ( في كتابٍ أرسلَه ) ، وأمَر نائبه أن يمتحِنَهم أيضًا ، فمَن أجاب منهم شُهِر أمرُه في الناس ، ومَن لم يُجِبْ منهم إلى القولِ بخلقِ القرآنِ ، فابعَثْ به إلى عسكرِ أميرِ المؤمنين "مُقيَّدًا ، محتفَظًا به حتى يصِلَ إلى أميرِ المؤمنين ، فيرَى فيه رأيَه ، ومِن مَذهبِه أن يضربَ عُنقَ مَنْ لم يَقُلْ ‹° بخلق القرآنِ . فعقَد الأميرُ° ببغدادَ مجلسًا آخَرَ ، وأحضَر أولئك وفيهم إبراهيمُ ابنُ المهديِّ ، وكان صاحبًا لبشرِ بنِ الوليدِ الكنديِّ ، وقد نصَّ المأمونُ على قتلِهما إن لم يُجيبا على الفور ، فلما امتَحنهم إسحاقُ (أبنُ إبراهيمَ ثانيًا بعدَ قراءةِ كتابِ الحليفةِ ` أجابوا كلُّهم مُكرَهين متأوِّلين قولَه تعالى : ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُم مُطْمَيِنُّ إِلَّإِيمَانِ ﴾ [النحل: ١٠٦]. إلا أربعةً ؛ وهم: أحمدُ بنُ حنبل، ومحمدُ ابنُ نوح، والحسنُ بنُ حمّادٍ سَجّادةُ، وعبيدُ اللَّهِ بنُ عمرَ القواريريُّ. فقيَّدهم وأرصَدهم ليبعَثَ بهم إلى المأمونِ ، ثم استدعَى بهم في اليوم الثاني فامتحنهم ، فأجاب سجّادةُ إلى القولِ بخلقِ القرآنِ ، فأَطلَق قيدَه وأطلَقه ، ثم امتحنهم في

<sup>(</sup>١ - ١) في ب، م: «فصل: فلما وصلت جوابات القوم إلى المأمون بعث إلى نائبه يمدحه على ذلك».

<sup>(</sup>۲ - ۲) زیادة من: ب، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: س.

<sup>(</sup>٤) في ب، م: «رأيه».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب، م: «بقوله، فعند ذلك عقد النائب».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ب، م.

اليومِ الثالثِ، فأجاب القواريريُّ إلى ذلك، فأطلق قيدَه أيضًا وأطلقه، وأصَرَّ أحمدُ بنُ حنبلٍ، ومحمدُ بنُ نوحٍ الجُندَيْسابوريُّ على الامتناعِ مِن ذلك، فأكَّد قيودَهما وجمَعهما في الحديدِ، وبعَث بهما إلى الخليفةِ وهو بطَرَسوسَ، وكتَب معهما كتابًا بإرسالِهما إليه، فسارا مقيَّدَينِ في مَحارةٍ على جملٍ متعادِلَين، رضِي اللَّهُ عنهما، وجعَل الإمامُ أحمدُ يدعو اللَّه، عزَّ وجلَّ، أن لا يجمَعَ بينهما وبينَ المأمونِ، وأن لا يرَياه ولا يراهما.

وجاء كتابُ المأمونِ إلى نائبهِ ؛ أنّه قد بلَغنى أن القومَ إِنّما أجابوا [١٦٦/٨] مُكرَهين، متأوّلين قولَه تعالى: ﴿ إِلّا مَنْ أُكِيرًا، فأرسِلْهم كلّهم إلى أميرِ بِالْإِيمَنِ ﴾. وقد أخطئوا فى ذلك خطأً كبيرًا، فأرسِلْهم كلّهم إلى أميرِ المؤمنين. فاستدعاهم إسحاقُ وألزَمهم بالمسيرِ إلى طَرَسوس، فساروا إليها، فلمّا كانوا ببعضِ الطريقِ بلَغهم موتُ المأمونِ فرُدُّوا إلى الرَّقَّةِ، ثم أُذِن لهم فى الرجوعِ إلى بغدادَ. وكان أحمدُ بنُ حنبلِ وابنُ نوحٍ قد سبَقا الناس، ولكنْ لم يجتمِعا به (حتى مات)، واستجاب اللَّهُ سبحانه دعاءَ عبدِه ووَليّه الإمامِ أحمدَ بنِ حنبلِ، رحِمه اللَّهُ، فلم (أيجتمِعوا بالمأمونِ وأ رُدُّوا إلى بغدادَ. وسيأتى تمامُ ما وقع مِن الأمرِ الفظيعِ فى أوَّلِ ولايةِ المعتصمِ بنِ الرشيدِ، وتمامُ الكلامِ على ذلك فى ترجمةِ الإمامِ أحمدَ بنِ حنبلِ، عندَ ذِكْرِ وفاتِه فى سنةِ إحدى وأربعين ومائتين، وباللَّهِ المستعانُ.

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ب، م: «بل أهلكه الله قبل وصولهما إليه».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ب، م: «يريا المأمون، ولا رآهما، بل».

# <sup>(</sup> وهذه ترجمة المأمون (٢)

هو عبدُ اللهِ المأمونُ بنُ هارونَ الرشيدِ "بنِ محمدِ المهدىِّ بنِ أبى جعفرِ المنصورِ عبدِ اللَّهِ بنِ العبّاسِ"، القرشىُ الهاشمىُ العباسىُ ، أبو جعفرِ ، أميرُ المؤمنين . وأمَّه أُمُّ ولدِ اسمُها أَمَّ مَراجلُ الباذَغِيسِيَّةُ (٥) وكان مَولدُه في ربيعِ الأوَّلِ سنة سبعين ومائةٍ ليلةَ توفِّى عمَّه الهادى ، ووَلِى أبوه هارونُ الرشيدُ ، وكان ذلك ليلةَ الجُمُعَةِ كما تقدَّم (١) .

قال ابنُ عساكرَ (٢) : روَى الحديثَ عن أبيهِ ، وهُشيمِ (٨) بنِ بشيرٍ ، وأبى معاويةَ الضريرِ ، ويوسفَ بنِ عطيَّة (١٠) ، وعبّادِ بنِ العوّامِ ، وإسماعيلَ ابنِ عُليَّة ، وحجاجِ بنِ محمدِ الأعورِ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «عبد الله».

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱۰/۲۸۳، وتاریخ دمشق (ط. مجمع اللغة العربیة بدمشق) ۳۹/۲۲۲، والإنباء فی تاریخ الخلفاء ص ۹۶، وسیر أعلام النبلاء ۱۰/۲۷۲، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۱۱ – ۲۲۰هـ) ص ۲۰۵، والوافی بالوفیات ۲۱/۵۶، وتاریخ الحلفاء ص ۲۰۳.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٤) في ب، م: «يقال لها».

<sup>(°)</sup> في الأصل: «البادعسه»، وفي س: «البادغيسية»، وفي ص: «الباذعيسة»، وفي ظ: «البادعيسية»، وفي تاريخ بغداد ٧/ ١٩٢: «البادعسية»، وانظر الأنساب ٢/ ٢٥، ومعجم البلدان ١/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٦) انظر ما تقدم في ١٣/ ٥٦١.

<sup>(</sup>٧) تاريخ دمشق (ط. مجمع اللغة العربية بدمشق) ٣٩/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٨) في م: «هاشم»، وفي ص: «هشام». وانظر مصدر التخريج، وتهذيب الكمال ٣٠/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٩) في م: ﴿ بشر ٤ .

<sup>(</sup>١٠) في م: (قحطبة). وانظر مصدر التخريج، وسير أعلام النبلاء ١٠/٣٧٣.

وروَى عنه أبو حُذَيفة إسحاقُ بنُ بشْرٍ - وهو أسنُ منه - ويحيى بنُ أكثمَ القاضِى '' وابنُه الفضلُ بنُ المأمونِ ، ومَعْمَرُ بنُ شبيبٍ ، وأبو يوسفَ القاضِى '' وجعفرُ بنُ أبى عثمانَ الطَّيالسيُ ، وأحمدُ بنُ الحارثِ '' الشِّيعيُ '' ، وعَمْرُو بنُ مَسْعَدة ، وعبدُ اللَّهِ بنُ طاهرِ بنِ الحسينِ ، ومحمدُ ابنُ إبراهيمَ السُّلَميُ ، ودِعْبِلُ '' بنُ عليٌ الحُزَاعيُ .

قال $^{(1)}$ : وقدِم دمشقَ دفَعاتِ $^{(v)}$ ، وأقام بها مدَّةً.

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: س، ظ. وانظر مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٢) في ص: «الحرس».

<sup>(</sup>٣) في م: «الشعبي ٤. وانظر مصدر التخريج، وسير أعلام النبلاء ١٠/٢٧٣.

 <sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، وفي م: (أو اليزيدي). وانظر مصدر التخريج.

<sup>(°)</sup> في س، ظ: «دعجل». وانظر مصدر التخريج، وسير أعلام النبلاء ٢٧٣/١٠.

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق (ط. مجمع اللغة العربية بدمشق) ٣٩/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٧) في ب، م: «مرات».

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن عساكر في المصدر السابق ٢٢٤/٣٩ من طريق الموصلي به .

<sup>(</sup>٩) في س، ظ: «السماسية».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «الحليفه». والحلبة، بالتسكين، الدفعة من الخيل في الرهان خاصة. اللسان (ح ل ب).

<sup>(</sup>١١ - ١١) سقط من: الأصل، س، ص، ظ.

<sup>(</sup>١٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>۱۳) تقدم فی ۱۲/ ۳۸۸.

ومِن حديثِ أبى بكرِ المَيانَجِيِّ (١) عن الحسينِ بنِ أحمدَ المالكيِّ ، عن يحيى ابنِ أكثمَ [٨/١٧٥] القاضِي ، عن المأمونِ ، عن هُشَيمٍ ، عن منصورٍ ، عن الحسنِ ، عن أبى بَكْرةَ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ قال : « الحياءُ مِن الإيمانِ » (٢) .

<sup>(</sup>١) فى ب، م: «المنانجى»، وفى س، ظ: «اليانجى»، وفى ص: «السيادحى». والحديث أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق (ط. مجمع اللغة العربية بدمشق) ٣٩/ ٢٢٥، من طريق أبى بكر الميانجى به.

<sup>(</sup>۲) في س: «بن». وانظر مصدر حاشية (۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى (٦١١٨)، ومسلم (٣٦)، وأبو داود (٤٧٩٥)، كلهم من طريق عبد اللَّه بن عمر. والترمذي (٢٠٠٩)، من طريق أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (ط. مجمع اللغة العربية بدمشق) ٣٩/٢٢٢، ٢٢٣. من طريق جعفر بن أبي عثمان الطيالسي، بنحوه.

<sup>(</sup>٥) في ب، م: «غدا». وبعده في ب، م: «التكبير».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص: «هشام بن بشر». حاشية (٨) ص ٢١٤ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>V) في م: «دينار». وانظر تهذيب الكمال ٣٣/ ٧١.

<sup>(</sup>٨) في ص: «إلى أهله».

<sup>(</sup>٩) بعده في الأصل، ب، م: «الغداة».

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخارى (٩٥١) مختصرًا، و(٩٥٥، ٩٦٥) مطولًا، وانظر بقية أطرافه عند الحديث الأول المختصر، ومسلم (١٩٦١)، كلاهما من حديث الشعبي، عن البراء بن عازب، بنحوه.

<sup>(</sup>١١) في س، ظ: «اللَّه أكبر».

<sup>(</sup>١٢) بعده في الأصل، س، ص، ظ: «وكان مولد المأمون ليلة مات عمه الهادي وولي أبوه الرشيد =

تولًى المأمونُ الخلافة في المحرَّمِ ، لحَمسٍ بقِينَ منه ، بعدَ مَقتلِ أخيه سنة ثمانِ وتسعين ومائة ، واستمَرَّ في الخلافة عشرين سنة وخمسة أشهرٍ . وقد كان فيه تَشَيُّعٌ واعتزالٌ ، وجهلٌ بالشنَّةِ الصَّحيحة ، وقد بايَع في سنة إحْدَى ومائتين بولاية العهدِ مِن بعدِه لعليِّ الرِّضَا بنِ موسى الكاظِمِ بنِ جعفرِ الصادقِ بنِ محمدِ الباقرِ بنِ عليِّ زَينِ العابدين بنِ الحسينِ الشهيدِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، وخلَع السوادَ ، وليِس الحُضْرة – كما قدَّمنا (۱) – فأعظم ذلك العبّاسيُّون مِن البغادِدَة ، وغيرِهم ، وخلَعوا المأمونَ ، ووَلُوا عليهم إبراهيمَ بنَ المهديِّ – (٢ كما تقدَّم أَ – (٣ ثم ظَفِر وخلَعوا المأمونَ ، وولُّوا عليهم إبراهيمَ بنَ المهديِّ – (٢ كما تقدَّم أَ – (٣ ثم ظَفِر بطُوسَ ، وعفا عن عمَّه إبراهيمَ بنِ المهديِّ ، ثوذلك بعدَ موتِ عليِّ الرِّضَا بطُوسَ ، وعفا عن عمَّه إبراهيمَ بنِ المهديِّ ، كما تقدَّم (١) بسطُ ذلك في موضعِه (١) .

( الله المولة ) على مذهبِ الاعتزالِ ؛ فإنّه اجتمَع بجماعة ؛ منهم بِشرُ بنُ غِياثٍ المَرِيسِيُ ( الله عنه عنه هذا المذهبَ الباطلَ ، وكان يُحِبُّ العلمَ ، ولم يكن له بصيرةٌ نافذةٌ فيه ، فدخَل عليه بسببِ ذلك الداخلُ ، وراج عندَه

<sup>=</sup> وذلك ليلة الجمعة للنصف من ربيع الأول سنة تسعين ومائة ».

<sup>(</sup>۱) تقدم في صفحة ١١٩.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ب، م. وانظر صفحة ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) في ب، م: «له الحال».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٦) تقدم في ١٢٦ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ب، م: «وكان».

<sup>(</sup>A) بعده في ب، م: ( فخدعوه).

الباطلُ، ودعا إليه وحمَل الناسَ قهرًا عليه، وذلك في آخرِ أيامِه وانقضاءِ دولتِه.

وقال أبو بكرِ بنُ أبى الدُّنيا<sup>(۱)</sup>: كان المأمونُ أبيضَ ربعةً حسنَ الوجهِ، قد وخَطَه الشَّيبُ، [١٦٧/٨] تعلوهُ صُفْرةٌ، أعينَ طويلَ اللحيةِ رقيقَها، ضَيِّقَ الجَبينِ، على خَدِّهِ خالٌ<sup>(۲)</sup>. أمَّهُ أمَّ ولدِ يقالُ لها: مَرَاجِلُ.

وروَى الخطيبُ البغدادِيُّ ، عن القاسمِ بنِ محمدِ بنِ عبّادٍ ، قال : لم يحفَظِ القرآنَ أحدٌ مِن الخلفاءِ غيرُ عثمانَ بن عفّانَ والمأمونِ .

وهذا غريبٌ جدَّا<sup>(۱)</sup>. قالوا<sup>(۰)</sup>: كان يتلو في شهرِ رمضانَ ثلاثًا وثلاثين خَتْمةً.

وجلَس يومًا لإمْلاءِ الحديثِ، فاجتمَع حولَه القاضى يحيى بنُ أكثمَ، وجماعةٌ، فأَمْلَى عليهم مِن حِفْظِه ثلاثينَ حديثًا (١)، وكانت له بصيرةٌ بعلومٍ متعدِّدةٍ؛ مِن فقهٍ، وطبٌ، وشعرِ، وفرائضَ، وكلام، ونحوٍ، وعربيةٍ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ١٠ / ١٨٤، ٣٩/ ٢٢٩، بسنده عن ابن أبي الدنيا به، وانظر تاريخ دمشق (ط: مجمع اللغة العربية ٣٩ / ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) الحال: شامة سوداء تكون في البدن، وقيل: هي نكتة سوداء فيه. اللسان (خيل).

 <sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٩٠/، ومن طريق الخطيب أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (ط. مجمع اللغة العربية بدمشق) ٣٩٤/٣٤.

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: « لا يوافق عليه فقد كان يحفظ القرآن عدة من الخلفاء».

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١٩٠/١٠.

<sup>(</sup>٦) انظر الخبر مطولاً في تاريخ دمشق (ط. مجمع اللغة العربية بدمشق) ٣٩/ ٢٣٤، ٢٣٥، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٢٧٥.

وغريب (١) ، وعلم النجوم وإليه يُنْسَبُ الزِّيجُ (٢) المأمونيُّ . وقد اخْتَبَرَ مقدارَ الدرجةِ في وطأةِ (١) ينْجارِ (٥) ، فاختَلَف عملُه وعملُ الأوائل مِن القدماءِ (١) .

وروَى ابنُ عساكرَ أنَّ المأمونَ جلَس يومًا للناسِ، وفي مجلِسِه العلماءُ والأمراءُ، فجاءتِ امرأةٌ تتظلَّمُ إليه، فذكرتْ أنَّ أخاها توفِّى، وترك ستَّمائة دينارِ، فلم يحصُلْ لها سِوى دينارِ واحدٍ. فقال لها على البديهةِ: قد وصَل إليكِ حقَّكِ، كأنّ أخاكِ قد ترَك بنتيْن، وأُمَّا، وزوجةً، واثْنَى عشَرَ أخا، وأُختًا وهي أنتِ. قالت: نعم يا أميرَ المؤمنين. فقال: للبنتينِ الثلثانِ أربعُمائةِ وينارِ، وللأمِّ السدُسُ مائةُ دينارِ، وللزَّوجةِ الثَّمُنُ خمسةٌ وسبعون دينارًا، يبقى خمسةٌ وعشرون دينارًا؛ لكلِّ أخٍ دينارانِ، ولكِ دينارٌ. فعجِب الناسُ (٨) مِن فطنتِه وسُرعةِ جوابِه. وقد رُويتْ هذه الحكايةُ عن على بنِ أبي طالبٍ، وضي اللَّهُ عنه.

ودخَل بعضُ الشعراءِ على المأمونِ وقد قال فيه بيتًا (١٠ مِن الشعرِ ' يراهُ

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: «حديث».

<sup>(</sup>٢) الزيج: كل كتاب يتضمن جداول فلكية يعرف منها سير النجوم، ويستخرج بواسطتها التقويم سنة . سنة . المعجم الذهبي ص ٣١٩، والوسيط (زى ج).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ب: «الأموى».

<sup>(</sup>٤) في م: «وطئه».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «مسمار».

<sup>(</sup>٦) في م: «الفقهاء».

<sup>(</sup>٧) تاريخ دمشق (ط. مجمع اللغة العربية بدمشق) ٣٩/ ٢٣٦، ٢٣٧، بنحوه.

<sup>(</sup>٨) في ب، م: «العلماء».

<sup>(</sup>٩) بعده في ب، م: «وحدة ذهنه».

<sup>(</sup>١٠٠ - ١٠) زيادة من : م . والقصة في تاريخ بغداد ١٨٩ / ١٨٩، وتاريخ دمشق (ط . مجمع اللغة العربية =

عظيمًا ، فلمَّا أنشَدَه إيَّاه لم يقَعْ منه هذا البيتُ موقعًا طائلًا ، فخرَج مِن عندِه (١) ، فلقِيَه شاعرٌ آخرُ ، فقال : ألَّا أعجِّبُك ؟ أنشَدتُ المأمونَ هذا البيتَ فلم يرفَعْ به رأسًا . فقال : وما هو ؟ قال : قلتُ فيه (٢) :

أَضْحى إمامُ الهُدَى المأمونُ (٢) مشتغِلًا بالدِّينِ والناسُ بالدُّنيا مشاغيلُ

فقال له ذلك (١٠) الشاعر الآخر : ما زدتَ على أن جعَلتَه عجوزًا في محرابِها ، فهلًا قلتَ كما قال جريرٌ في عبدِ العزيز بن الوليدِ (٥) :

فلا هُو في الدُّنيا مُضِيعٌ نصيبَهُ ولا عَرَضُ الدنيا عن الدِّينِ شاغِلُهُ وقال المُمونُ يومًا لبعضِ مجلسائِه: بيتانِ لاثنينِ ما لحِقهما أحدٌ؛ قولُ أبي نُواس<sup>(۱)</sup>:

[١٦٨/٨]إذا الحتبر الدنيا لبيب تكشّفت له عن عدوٌ في ثيابِ صديقِ وقولُ شُريح:

تهونُ على الدُّنيا المَلامَةُ إِنَّهُ حريصٌ على استصلاحِها مَن يلومُها قال المُأمونُ: وقد ألجأني الزِّحامُ يومًا وأنا في المُؤكِبِ حتَّى خالَطتُ

<sup>=</sup> بدمشق) ۳۹/ ۲۳۸، ۲۳۹.

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: «محروما».

<sup>(</sup>٢) البيت في الموازنة ٢/ ٣٥٥، وهو لعبد اللَّه بن السمط بن مروان.

<sup>(</sup>٣) في س: « بالدين » .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٥) في  $\psi$ ، م: «مروان». والبيت من قصيدة في ديوان جرير 7/7، في مدح عبد العزيز بن الوليد.

<sup>(</sup>٦) ديوان أبي نواس ص ١٩٢.

السُّوقة (١) ، فرأيتُ رجلًا في دكّانٍ عليه أثوابٌ خَلِقةٌ ، فنظَر إليَّ نظَرَ مَن يرحَمُني أو يتعَجَّبُ مِن أَمْرى ، فقال :

أرى كلَّ مغرور تُمنِّيهِ نفسُهُ إِذَا مَا مضَى عامٌ سلامةَ قابِلِ وقال يحيى بنُ أَكثم (٢): سمِعتُ المأمونَ يومَ عيد خطب الناسَ فحمِد اللَّه، وأثنى عليه، وصلَّى على رسولِ اللَّهِ عَلَيْتُهِ، ثم قال: عبادَ اللَّهِ، عظم أمرُ الدّاريْن، وارتفَع جزاءُ العاملين ، وطالت مدَّةُ الفريقينِ، فواللَّهِ إِنَّه لَلجِدُ لا اللَّعبُ، وإنّه لَلحقُ لا الكذِبُ، وما هو إلا الموتُ، والبعثُ والحسابُ، والفَصْلُ (٤) والصِّراطُ، ثم العقابُ و (٥) الثوابُ، فمَن نجاً يومئذِ فقد فاز، ومَن هوَى يومئذِ فقد خاب، الخيرُ كلَّه في التّارِ.

وروَى ابنُ عساكرَ (٢) ، مِن طريقِ النَّضْرِ بنِ شُمَيلٍ قال : دخَلتُ على المأمونِ فقال : كيف أصبَحتَ يا نضرُ ؟ قلتُ : بخيرٍ يا أميرَ المؤمنين . فقال : ما الإرْجاءُ ؟ فقلتُ : دينٌ يوافِقُ (١) الملوكَ ، يُصِيبون بهِ مِن دُنياهم ، ويَنقُصون (١) مِن دينهم . قلتُ : حينٌ يوافِقُ (١) الملوكَ ، يُصِيبون بهِ مِن دُنياهم ، ويَنقُصون (١) مِن دينهم . قلتُ : عا نضرُ ، أتدرى ما قلتُ في صَبيحةِ هذا اليوم ؟ قلتُ :

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص: «السوق».

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق (ط. مجمع اللغة العربية بدمشق) ٣٩/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) في م: «العالمين».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الفضل». وبعده في ب، م: «والميزان».

<sup>(</sup>٥) في م: «أو».

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق (ط. مجمع اللغة العربية بدمشق) ٣٩/ ٢٤٨، ٢٤٩.

<sup>(</sup>٧) بعده في ص: «دين».

<sup>(</sup>A) بعده في ب، م: «به».

 $^{(1)}$ نگى لى بعلم الغيب  $^{(1)}$ ؟ فقال : قلت  $^{(7)}$  :

أصبَح دينى الذى أدين بهِ حُبَّ على بعدَ النبى ولا حُبَّ على بعدَ النبى ولا ثمَّ ابنُ عفّانَ فى الجنانِ معَ الله (لا لا لا ولا أشتِمُ الزبيرَ ولا وعائشُ الأمُّ لستُ أَشْتِمُها

ولستُ منهُ الغداةَ مُعتذِرا أشتِمُ صدِّيقَنا ولا عُمرا أبرارِ ذاكَ القتيلُ مُصطبِرا طلحةَ إِنْ قال قائلٌ غَدَرًا مَنْ يفترِيها فنحن منهُ بَرَا

وهذا المذهبُ ثانى مراتبِ التشيَّع، وفيه تفضيلُ على عثمانَ فقد أزرَى قال بعضُ السَّلفِ، والدارَقُطنیُ : مَن فضَّل علیًا علی عثمانَ فقد أزرَی قال بعضُ السَّلفِ، والدارَقُطنیُ : مَن فضَّل علیًا علی عثمانَ فقد أزرَی بلهاجرینَ والأنصارِ، یعنی فی اجتهادِهم ثلاثةَ أیام، ثم اتفقوا علی تقدیمِ عثمانَ علی علی بعد مقتلِ عمرَ، رضِی اللَّهُ عنهم. وبعد ذلك ستَّ عشرةَ مرتبةً فی التَّشیُّعِ – علی ما ذكره صاحبُ كتابِ  $[\, 1.74/4\,]\,$  (البلاغِ الأكبرِ والنّاموسِ الأعظَم  $^{(4)}$  – تنتهی إلی أكفرِ الكُفرِ.

وقد روِّينا عن أميرِ المؤمنين عليٌ بنِ أبي طالبٍ ، رضِي اللَّهُ عنه ، أنَّه قال (٩) :

<sup>(</sup>۱ - ۱) في الأصل: «إني لم أعلم الغيب»، وفي ب، م: «إني لمن علم الغيب لبعيد».

<sup>(</sup>۲) بعده فی ب، م: «أبیاتا وهی».

<sup>(</sup>٣) فى ص، ظ، ومصدر التخريج: «و».

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: « لا »، وفي ب، م: «ألا ».

<sup>(</sup>٥) في ب، م: «الصحابة».

<sup>(</sup>٦) في ب، م: (جماعة من).

 <sup>(</sup>٧) انظر أقوالهم في تاريخ دمشق (ط. مجمع اللغة العربية) ترجمة عثمان ص ١١٥ - ١١٥، وقول الواقدى في ص ١١٥، بنحوه.

<sup>(</sup>A) بعده في ب، م: «وهو كتاب». ولم نهتد إلى اسم مؤلفه.

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (ط. مجمع اللغة العربية) ترجمة عمر بن الخطاب ص ٣١٢.

لا أُوتَى بأحدٍ فضَّلَنى على أبى بكرٍ وعمرَ إلا جَلدْتُه جلْدَ المُفتَرِى. وتواترَ عنه أنَّه قال (١): خيرُ الناسِ بعدَ النبيِّ ﷺ أبو بكرٍ ، ثم عمرُ ، (أثم عثمانُ ).

فقد خالف المأمونُ ''بنُ الرشيدِ في مذهبِه'' الصَّحابة كلَّهم ، حتى على بنَ أبي طالبٍ ، رضِي اللَّهُ عنهم . وقد أضاف المأمونُ إلى بدْعَتِه هذه التي أزرَى فيها على المهاجرينَ والأنصارِ ''وخالَفهم في ذلك'' ، البدعة الأخرى والطّامَّة العُظمى ، وهي القولُ بخلقِ القرآنِ ، مع ما فيه مِن الانهماكِ على تعاطى المُسكِرِ ، وغيرِ ذلك مِن الأفعالِ التي تعَدَّد فيها المُنكرُ ، ولكنْ كان فيه شهامةٌ عظيمةٌ ، وقوةٌ جسيمةٌ ''وله هِمَّةٌ '' في القتالِ ، وحصارِ الأعداءِ ومُصابرةِ الرومِ ، وحصرِهم ''في بلدانِهم'' ، وقتْلِ فرسانِهم'' ، ''وأشرِ ذرارِيهم ووِلْدانِهم'' . وكان يقولُ '' : كان نه معاويةُ بعَمْرِه '' ، وعبدُ الملكِ بحَجَاجِه '' ، وأنا بنفسى .

وكان يقصِدُ (۱۰۰ العدلَ ، ويتولَّى بنفسِه الحكم بينَ الناسِ والفصلَ ؛ جاءَته امرأةً ضعيفةٌ (۱۱۰ فتظلَّمت على ابنِه العبّاسِ وهو واقفٌ على رأسِه ، فأمر الحاجبَ

<sup>(</sup>١) تقدم في ٢١/ ٣٢، ٢٢٦، بنحوه.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٣) في م: «رجالهم».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، وفي م: «وسبى نسائهم».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الخطيب فى تاريخ بغداد ١٠/ ١٠، ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخ دمشق ٣٩/ ٢٥٥، وانظر الوافى بالوفيات ١٧//٦٥٦.

<sup>(</sup>٦) سقط من: الأصل، ص، ظ.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل: «لعمرو»، وفي ب، م: «لعمر بن عبد العزيز».

<sup>(</sup>٨) يقصد عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «عجاجة»، وفي ب، م: «حجاب». ويقصد الحجاج بن يوسف الثقفي.

<sup>(</sup>۱۰) في م: «يتحرى».

<sup>(</sup>١١) انظر الخبر في تاريخ دمشق (ط. مجمع اللغة العربية بدمشق) ٢٥٦/٣٩ – ٢٥٨.

فَأَخَذَ<sup>(۱)</sup> بِيدِه فَأَجلَسه معها بينَ يدَيه ، فادَّعت عليه أنَّه أَخَذ ضَيْعةً لها واستحوَذ عليها ، فتَناظَرا ساعةً فجعَل صوتُها يعلو على صوتِه ، فزجَرها بعضُ الحاضِرين ، فقال له المأمونُ: اسكُتْ ، فإنَّ الحقَّ أَنطَقها ، والباطلَ أسكَته . ثم حكم لها بحقِّها وأغرَم لها وَلَده بعشَرةِ آلافِ درهمٍ ، وكتب إلى بعضِ الأمراءِ (٢) ليس من المروءةِ أَنْ يكونَ آنيتُك (٤) مِن ذهبٍ وفِضّةٍ وغَرِيمُكَ عارٍ ، وجارُكَ طاوِ (٥) .

ووقف رجلٌ بينَ يدَيه، فقال له المأمونُ: واللَّهِ لأَقتُلنَّكَ. فقال له: يا أميرَ المؤمنين، تأنَّ عليَّ فإنَّ الرِّفقَ نصفُ العَفْوِ. فقال: ويلكَ – ويْحكَ! قد حلَفتُ لأَقتُلنَّكَ. فقال: يا أميرَ المؤمنين، أن تلقَى اللَّه حانِثًا خيرٌ مِن أنْ تلقاهُ قاتِلًا. فعفا عنه. وكان يقولُ: ليت أهلَ الجرائم يعرِفُون أن مَذْهَبي العفوُ، حتَّى يذهبَ الحوفُ عنهم ويدخُلَ السرورُ إلى قُلوبهِم. ورَكِب يومًا في حَرِّاقَةٍ، فسمِع مَلاَّحًا يقولُ لأصحابِه: ترَوْن هذا المأمونَ ينبُلُ في عَيني، وقد قتل أخاه الأمين؟ يقولُ ذلك، وهو لا يشعرُ بمكانِ المأمونِ، فجعَل المأمونُ يتبسَّمُ ويقولُ: [١٩٥٨٠] كيف ترَون الحيلةُ " حتَّى أنبُلَ في عينِ هذا الرجلِ الجليلِ؟

وحضَر عندَ المأمونِ هُدبَةُ بنُ خالدٍ (٢٠ ليتغَدَّى عندَه ، فلمّا رُفِعتِ المائدةُ جعَل هُدْبَةُ يلتقِطُ ما تناثَر منها (٨) ، فقال له المأمونُ : أمَا شبِعْتَ يا شيخُ ؟ فقال : بلى ،

<sup>(</sup>١) في م: ( فأخذه ) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق (ط. مجمع اللغة العربية بدمشق) ٣٩/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في م: (بيتك).

<sup>(</sup>٥) بعده في ب، م: ﴿ وَالْفَقِيرِ جَائِعٍ ﴾ . وَالطُّوِّي : الجَّوعِ .

<sup>(</sup>٦) في ص: ( الخليفة ) .

<sup>(</sup>٧) تاريخ دمشق (ط. مجمع اللغة العربية بدمشق) ٣٩/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٨) بعده في ب، م: «من اللباب وغيره».

ولكنْ حدَّثنى حمادُ بنُ سلمةَ ، عن ثابتٍ ، عن أنسٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْتِهِ قال : « من أكل ما تحتَ مائدَتِه أمِنَ مِن الفقْرِ » (١٠) . قال فأمَر له المأمونُ بألفِ دينارِ .

ورؤى ابنُ عساكرَ أنَّ المأمونَ قال يومًا لمحمدِ بنِ عبّادِ أَبنِ عبّادِ بنِ عبّادِ بنِ عبّادِ بنِ عبّادِ بنِ عبّادِ بنِ عبّادِ أَوْلَقَ اللهِ ، وَالفَ اللهِ ، أَوْلفَ اللهِ عبدِ اللهِ ، أَعْطُوه ألفَ ألفٍ وألفَ اللهِ . أَعْطُوه ألفَ ألفٍ وألفَ ألفٍ ألفٍ .

ولمّا أرادَ المأمونُ أن يدخُلَ ببُورانَ بنتِ الحسنِ بنِ سهلٍ ، جعَل الناسُ يُهدُونَ لأبِيها الأشياءَ النفيسةَ ، وكان مِن مُجملةِ مَن "يعتزُّ به" رجلٌ مِن الأدباءِ ، فأهدَى الله مِزْودًا فيه مِلْحٌ طَيِّبٌ ، ومِزْودًا فيه أُشْنانٌ جيدٌ ، وكتب إليه : إنِّى كرِهْتُ أن تُطوَى صحيفةُ أهلِ البِرِّ ولا أُذْكَرَ فيها ، فوجَّهتُ إليكَ بالمبتدأ به ، ليُمنِه وبرَكتِه ، وبالمختُوم به ، لطبيه ونظافتِه ، وكتب إليه (٢)

وهمّتى تقصُرُ عن مالى أحسنُ ما يُهديه أمثالي

بِضاعتى تقصُرُ عن هِمَّتى فالمِلْحُ والأُشْنانُ ياسيِّدى

<sup>(</sup>۱) الحديث بسنده أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (ط. مجمع اللغة العربية بدمشق) ٣٩/ ٢٦٦، وتحدث عنه ابن حجر في أطراف المختارة - كما في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ٩٠٩/٢ - قال: سنده من هدبة على شرط مسلم، والمتن منكر، فينظر في من دون هدبة. وانظر تذكرة الموضوعات ص ١٤٢٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق (ط. مجمع اللغة العربية بدمشق) ٣٩/٢٦٧.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ظ، وفي ب: (بن عبادة) وانظر مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: «أن عينك دينا»، وفي ب: «وأعنيتك دينا»، وفي م: «وأعطيتك دينازا».

<sup>(</sup>٥) بعده في م، ص، ظ: ﴿ وَأَلْفَ أَلْفَ ﴾ .

<sup>(</sup>٦ – ٦) في الأصل: (يعثربه)، وفي ب، ظ: (يعتريه)، وفي ص: (يعربه).

<sup>(</sup>٧) تاريخ دمشق (ط. مجمع اللغة العربية بدمشق) ٣٩/ ٢٦٨.

قال : فدخَل بهما الحسنُ بنُ سهلٍ على المأمونِ فأعجَبَه ذلك ، وأمَر بالمزودَين ففُرِّغا ومُلِئا دنانيرَ ، وبُعِث بهما إلى ذلك الأديب .

ووُلِد للمأمونِ ابنُه جعفرٌ، فدخَل عليه الناسُ يُهَنَّءُونَه بصنوفِ التَّهاني، ودخَل عليه بعضُ الشعراءِ، فقال له يُهَنَّهُ بولدِه (١):

حتى ترَى ابنَكَ هذا جَدّا كَانَّهُ أنتَ إذا تَبدَّى مُؤرَرًا بمحدِه مُردًا

مدَّ لكَ اللَّهُ الحياةَ مَدًّا ثم يُفدِّى مثلَ ما تُفدِّى أشبهُ منكَ قامةً وقَدًّا

قال: فأمَر له بعشَرةِ آلافِ درهم.

وقدِم عليه ، وهو بدمشق ، مالٌ جزيلٌ ، بعدَ ما كان قد أَفْلَسَ وشكَى إلى أخيه المعتصمِ ذلك ، فورَدت عليه خزائنُ مِن خُراسانَ ، وبها ثلاثونَ أَلفَ أَلفِ درهم ، فخرَج يستعرِضُها – وقد زُيِّنتِ الجِمالُ والأحمالُ – ومعه يحيى بنُ أكثَمَ القاضِى ، فلمّا دخلتِ البلدَ ، قال (٢) : ليس مِن المروءةِ أَن نحوزَ نحنُ هذا كلّه القاضِى ، فلمّا دخلتِ البلدَ ، قال (٢) : ليس مِن المروءةِ أَن نحوزَ نحنُ هذا كلّه [٨٩٤ ط] والناسُ ينظُرونَ . ثم فَرَّق منه أربعةً وعشرين ألفَ ألفِ درهمٍ ، ورِجْلُه في الرِّكابِ لم ينزِلْ عن فرسِه .

ومِن لطيفِ شعرِه قولُه":

لسانِي كَتُومٌ لأَسْرارِكم ودَمْعِي نَمُومٌ لسِرًى مُذِيعْ

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۰/ ۱۸۹، ۱۹۰، وتاریخ دمشق ۳۹/ ۲۷۲.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۱/۲۰۲، ۲۰۳، بنحوه.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق (ط. مجمع اللغة العربية بدمشق) ٣٩/ ٢٨٠.

فلولا دموعِى كَتَمْتُ الهوَى ولولا الهوَى لم تَكُنْ لى دُموعْ وقد بعَث خادمًا ليلةً مِن اللَّيالي ليأتِيَهُ بجاريةٍ ، فأطال الخادمُ عندَها المُكْثَ ، وتمنَّعتِ الجاريةُ مِن المجيءِ إليهِ حتى يأتيَ إليها المأمونُ بنفسِه ، فأنشأ المأمونُ يقولُ (۱) :

رَةِ وأَغْفَلْتَنَى حَتَّى أَسأَتُ بِكَ الظَّنَا فَالَّا فَالْقَا فَالْقَا فَالْقَا فَالْقَا فَالْقَا فَالْقَا فَالْقَا فَالَيْتَ شَعْرِى عَن دُنوِّكَ مَا أَغْنَى فَالْتِتَ الْقَدْسَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ اللّهِ اللّهُ الل

بعثتُكَ مُشْتاقًا فَفُرْتَ بنظرَةِ وَنَاجَيْتَ مَنْ أُهْوَى وَكَنْتَ مُقرَّبًا (٢) وناجَيْتَ مُقرَّبًا وردَّدتَ طُوفًا في محاسِنِ وجْهِها أَرى أَثَرًا (قي صِحْنِ خَدِّكُ لم يَكُنْ (أي كُنْ أي أَرى أَثَرًا (في صِحْنِ خَدِّكُ لم يَكُنْ أي

ولمّا ابتدَع المأمونُ ما ابتدَع من التشيُّعِ والاعتزالِ ، فرِح بذلك بِشْرٌ المَريسِيُّ – وكان بشْرٌ هذا شيخَ المأمونِ – فأنشأَ المَريسيُّ يقولُ (^) :

قولًا له فى الكتابِ<sup>(١)</sup> تَصْديقُ أفضلُ مَن <sup>(۱)</sup>أَرْقَلَتْ به (۱) النُّوقُ قد قالَ مأمونُنا وسَيِّدُنا إِنَّ عليًّا أُعنِي أَبا حَسنِ

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق (ط. مجمع اللغة العربية بدمشق) ٣٩/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) في م: «مباعدًا».

<sup>(</sup>٣) في ص: «وجها».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ظ، ومصدر التخريج: «باستمتاع».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: « منه بعينيك بينا » .

<sup>(</sup>٦) في ب: « خداك ».

<sup>(</sup>٧) في م: «عينها».

<sup>(</sup>٨) تاريخ دمشق (ط. مجمع اللغة العربية بدمشق) ٣٩/ ٢٨٢، بنحوه.

<sup>(</sup>٩) في م: «الكتب»، وفي ص: «الكتابة».

<sup>(</sup>١٠ - ١٠) في ب: ﴿ قد قلت ﴾ ، وفي م: ﴿ قد أقلت ﴾ . وأرقلت الناقة: أسرعت .

بَعدَ نبيّ الهُدَى وإنَّ لنا أعمالَنا والقرآنُ مَخْلُوقُ فأجابَه بعضُ الشعراءِ مِن أهل السَّنةِ ، فقال :

يا أَيُّها الناسُ لا قولٌ ولا عَمَلٌ ما قالَ ذاك أبو بكرٍ ولا عمرٌ ولم عمرٌ ولم يَقُلُ دُاك إلا كلُّ مُبتَدِعٍ عمدًا (٢) أرادَ به إمْحاقَ دِينِكُمُ (٣) أصحُّ يا قومُ عَقْلًا '' مِن خَلِيفَتِكُم

لَنْ يقولُ كلامُ اللَّهِ مخلوقُ ولا النبى ولم يذكُره صدِّيقُ على الإلَهِ (١) وعندَ اللَّهِ زِنْديقُ لأنَّ دينهمُ واللَّهِ تَمْحوقُ (مُمْسِى ويُصبِحُ في الأغلالِ مَوثوقُ

وقد سأَل بِشْرٌ مِن المأمونِ أن يطلُبَ قائلَ هذا فيؤدِّبَه على ذلك، فقال: وَيُحكَ ! لو كان فقيهًا لأدَّبتُه ولكنَّه شاعرٌ فلستُ أَعرِضُ له.

ولمَّا تَجَهَّز المَّامُونُ [١٧٠/٨] للغزْوِ في آخرِ سَفْرَةِ سَافَرِهَا إِلَى طَرَسُوسَ، استَدعى بجاريةِ كان يُحِبُّها، وقد اشترَاها في آخرِ عُمرِه، فضَمَّها إليه، فبكَتِ الجاريةُ وقالت: قَتَلْتَنَى يَا أُمِيرَ المؤمنين بسَفرِكَ هذا. ثم أنشأت تقولُ (١):

سأدعُو (٢٠) دعوة المضطرّ ربًّا يثيبُ على الدُّعاءِ ويستجِيبُ

<sup>(</sup>١) في ب، م: «الرسول».

<sup>(</sup>٢) في ب، م: «بشر».

<sup>(</sup>٣) في م: «دينهم».

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: «أصبح يا قوم عملا»، وفي ب: «يا قوم أصبح عقلا»، وفي م: «يا قوم أصبح عقل».

<sup>(</sup>ه - ه) في ب، م: «مقيدًا وهو».

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق (ط. مجمع اللغة العربية بدمشق) ٢٨٣/٣٩، ٢٨٤.

<sup>(</sup>٧) في م: «سأدعوك».

لعلَّ اللَّهَ أَنْ يكفيكَ حَرْبَا فضمَّها إليه وأنشأَ يقولُ مُتمثِّلًا:

فيا مُحْشَنَها إذ يغسِلُ الدمعُ كُحْلَها صَبِيْحةً قالتُ في العتابِ قَتَلْتَني

وإذ هي تَذْرِي الدمعَ منها الأنامِلُ (۱) وقَتْلِي بِما قالتْ هناك تحاوِلُ

ويَجْمَعَنا كما تهوَى القُلوبُ

ثم أمَر مسرورًا الخادمَ بالإحسانِ إليها والاحتفاظِ عليها حتَّى يرجِعَ ، ثم قال : نحنُ كما قال الأخطلُ :

قومٌ إذا حارَبوا شدّوا مآزِرَهم دونَ النساءِ ولو باتَتْ بأطهارِ ثم ودَّعها وسار، فمرِضَتِ الجاريةُ في غَيْبَتِه هذه، ومات المأمونُ أيضًا (٢)، فلمّا جاءَ نَعْيُه إليها تنفَّستِ الصَّعَداءَ وحضَرَتْها الوفاةُ، وأنشأت تقولُ وهي في السّياقِ:

إنَّ الزمانَ سَقانا مِن مَرارِتِه أَبدَى لنا تارةً منه فأضحكنا إنَّا إلى اللَّهِ فيما لا يزالُ لنا (أ) دُنيا تَراها تُرينا مِن تصرُّفِها ونحنُ فيها كأنَّا لا يُزايلُنا

بعدَ الحلاوةِ أَنْفاسًا فَأَرْوَانا شَم انْثَنَى تارةً أُحرَى فأَبْكَانا مِن القضاءِ ومِن تلوينِ دُنْيانا ما لا يدومُ مُصافاةً وأخزانا للعيشِ أُحياؤنا في يُبْكونَ مَوْتانا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الأقامل».

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: «في غيبته هذه».

<sup>(</sup>٣) في م: ( كاسات ) .

<sup>(</sup>٤) في ب، م: ﴿ بنا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ب، م: «أحيا وما».

وكانت وفاة المأمونِ بطَرَسُوسَ في يومِ الخميسِ وقتَ الظهرِ – وقيل: بعدَ العصرِ – لثلاثَ عشْرة ليلةً بَقِيتْ مِنْ رجبٍ مِن سنةِ ثماني عشْرة ومائتين، وله مِن العُمْرِ نحوٌ مِن ثمانٍ وأربَعين سنةً ، وكانت مدَّة خلافَتِه عشرين سنةً وأشهرًا، وصلَّى عليه أخوه المعتصمُ ؛ وهو وَلَىُ العهدِ مِن بعدِه ، ودُفِن بطَرَسُوسَ في دارِ خاقانَ الخادمِ . وقيلُ : كانت وفاتُه يومَ الثلاثاءِ – وقيل : يومَ الأربعاءِ – لثمانٍ خَلُونَ (٢) فَمِن رجبٍ مُن هذه السنةِ . وقيلُ : إنَّه مات خارجَ طَرسُوسَ لثمانٍ خَلُونَ (١) أَمِن رجبٍ مُن هذه السنةِ . وقيلُ (١) : إنَّه نُقِل بعدَ ذلك إلى أَذَنَة (٧) بأربعِ مراحلَ ، فحُمِلُ إليها فدُفِن بها . وقيلُ (١) : إنَّه نُقِل بعدَ ذلك إلى أَذَنَة (٧) رمضانَ فدُفِن بها . واللَّهُ أعلمُ [١٧٠/٨٤] .

وقد قال أبو سعيدِ المُخْرُوميُّ :

مونِ (''في عِزِّ'' مُلْكِه المَّأْسُوسِ مثلَ ما خلَّفوا (''' أَباه بطوسِ

ما<sup>(٩)</sup> رأيتُ النجومَ أغنَت عن المأ خلَّفوهُ بعَرْصَتَىْ طَرَسُوسِ

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق (ط. مجمع اللغة العربية بدمشق) ٣٩/ ٢٨٩، ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) في ص: «ليلة».

<sup>(</sup>٣) في النسخ: ﴿ بقين ﴾ ، والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق (ط. مجمع اللغة العربية بدمشق) ٣٩/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ٣٩/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٧) أذنة: بلد من الثغور قرب المصيصة، وهو مشهور. معجم البلدان ١/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٨) البيتان في تاريخ الطبرى ٨/ ٥٥٥، وتاريخ بغداد ١٩٢/١، وتاريخ دمشق (ط. مجمع اللغة العربية بدمشق) ٢٩٢/٣، ومعجم البلدان ٣/ ٥٢٦، باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٩) في م: «هل».

<sup>(</sup>۱۰ – ۱۰) في م: ﴿ شَيْعًا أُو ﴾ .

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «خلفوه».

وقد كان أوصَى إلى أخيهِ أبى إسحاق المعتصم، وكتب وصيته () بحضرة ابنه العباس وجماعة القضاة والأمراء والوزراء والكُتاب، وفيها القول بخلق القرآن، ولم يَتُبْ مِن ذلك (أحتى أدرَكه أجَلُه وانقَضَى) عمله، وهو على ذلك لم يَرجِعْ عنه ولم يتُب منه، وأوصَى أن يُكبِّر عليه الذي يُصلِّى عليه خمسًا، وأوصَى أخاه أبا إسحاق المعتصم بتقوى الله عزَّ وجلَّ والرِّفقِ بالرعيَّةِ، وأن يعتقِد ما كان يعتقِدُه أخوه المأمونُ في القرآنِ، وأن يدعوَ الناسَ إلى ذلك، وأوصاه بعبد الله بنِ طاهرٍ، وإسحاق (أ) بنِ إبراهيم، وأحمد بنِ أبى دُوادِ القاضى (أ) وقال : شاوِره في أمورِكَ كلِّها ولا تفارِقُهُ. وحذَّره مِن يحيى بنِ أكثم () ونهاه عنه وذَمَّه، وقال () : خانني () ونقَّر الناسَ عني، ففارَقتُه غيرَ راضٍ عنه. ثم أوصاه بالعلويِّينَ خيرًا؛ أن يَقبَلَ مِن مُحسنِهم ويتجاوزَ عن مُسيئِهم ، وأن يواصلَهم بصِلاَتِهم في كلِّ سنةٍ.

وقد ذكر ابنُ جرير للمأمونِ ترجمةً حافلةً (^) أورَد فيها أشياءَ كثيرةً لم يذكُرُها الحافظُ ابنُ عساكرَ مع كثرةِ ما يورِدُه، وفوقَ كلِّ ذى علمِ عليمٌ.

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: (بحضرته و).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ب، م: «بل مات عليه وانقطع».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ب، م: «أحمد». وانظر تاريخ الطبري ٨/ ٦٤٩.

<sup>(</sup>٤) زيادة من: س، ص. وانظر سير أعلام النبلاء ١٦٩/١١.

<sup>(</sup>٥) بعده في ب، م: «أن تصحبه».

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبرى ٨/ ٦٤٩، بنحوه.

<sup>(</sup>٧) في س: « جانبني » .

<sup>(</sup>۸) انظر تاریخ الطبری ۱٤٦/۸ - ٦٦٦.

# خِلافةُ المعتصمِ باللَّهِ أبى إسحاقَ محمدِ<sup>(۱)</sup> بنِ هارونَ الرشيدِ<sup>(۱)</sup>

بُويع له بالخلافة يوم مات أخوه المأمونُ بطَرَسُوسَ يومَ الحميسِ الثامنَ (اللهمِينِ عَشَرَ مِن رجبٍ مِن سنةِ ثماني عشرة ومائتين، وكان إذ ذاك مريضًا، وهو الذي صلَّى على أخيهِ المأمونِ، وقد شغَب العضُ (الجندِ فأرادوا أن يُولُوا العباسَ بنَ المأمونِ، فخرَج عليهم العباسُ فقال لهم: ما هذا الحبُ الباردُ؟ أنا قد بايعتُ عَمِّى المعتصمَ. فسكن الناسُ وخمدتِ الفتنةُ، وركِب البُرُدُ بالبيعةِ للمعتصمِ إلى الآفاقِ، وبالتَّعزيَةِ بالمأمونِ. فأمر المعتصمُ بهذمِ ما كان بناهُ المأمونُ في مدينةِ طُوانَةَ، (ويُ أَمر بإبطالِ ذلك )، ونقل ما كان حُولِ إليها مِن السلاحِ وغيرِ ذلك (من وأمر بإبطالِ ذلك)، ونقل ما كان حُولِ إليها مِن السلاحِ وغيرِ ذلك ألم وضحبتُه العباسُ بنُ المأمونِ، فدخلَها يومَ السبتِ مُستهلً في الجنودِ قاصدًا بغدادَ، وصُحبتُه العباسُ بنُ المأمونِ، فدخلَها يومَ السبتِ مُستهلً شهر رمضانَ في أُبُهةٍ عظيمةٍ وتَجَمُّل تامٌ.

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ب، م، ص: «الثاني». وانظر تاريخ الطبري ٨/ ٦٦٧.

<sup>(</sup>٤) في ب، م: (سعي).

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب، م: ( الأمراء في ولاية ).

<sup>(</sup>٦) في ب، م: « الخلف ». وانظر تاريخ الطبرى ٨/ ٦٦٧.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٨) بعده في ب، م: ﴿ إِلِّي حَصُونَ الْمُسْلَمِينَ ﴾ .

وفي هذه السنة دخل خلق كثيرٌ مِن أهلِ هَمَذانَ (١) وأصبتهانَ وماسَبَذانَ (١٥ وأصبتهانَ وماسَبَذانَ (١٥ ومِهْرَجانَ (٣) في دينِ الحُرَّميَّةِ (٤) ، فتجمَّع منهم [١٧١/٨] بشَرٌ كثيرٌ ، فجهَّز إليهم المعتصمُ جيوشًا كثيرةً ، (آخِرُ مَن جَهَّز إليهم السحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ مصعبِ في جيشٍ عظيمٍ ، وعقد له على الجبالِ ، فخرَج (مِن بغدادَ في ذي القَعْدَةِ وقُرِئ كتابُه بالفَتحِ يومَ التَّرُويةِ ، وأنَّه قهر الحُرَّميَّة ، وقتل مِنهم خلقًا كثيرًا ، وهرَب بقيتُهم إلى بلادِ الروم ، (وللَّهِ الحمدُ والمنتَّةُ ، وعلى يدَيه جرَت فتنةُ الإمامِ أحمدَ ابنِ حنبل ، رحِمه اللَّهُ ، وضُرِب بينَ يدَيه ، كما سيأتي بَسْطُ ذلك في ترجمةِ أحمدَ ، (عند ذكر وفاتِه ) في سنةِ إحدَى وأربعين ومائتين ، إن شاءَ اللَّهُ ، وبه الثَّة أي

أوحجَّ بالناسِ في هذه السنةِ صالحُ بنُ العبّاسِ بنِ محمدٍ ، وضحَّى أهلُ مَّكَةَ يومَ الجُمُعةِ ، وأهلُ بغدادَ ضحَّوا يومَ السبتِ أَ .

#### ومَّن توفِّي فيها مِن المشاهير والأعيانِ :

بشر المَرِيسِيُ (٧) ( أُوهو بشرُ بنُ غِياثِ بنِ أبي كريمةَ ، أبو عبدِ الرحمنِ المَرِيسِيُ أَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ب، س، ص، ظ: «همدان».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب، س، ص، ظ: ﴿ ماسندان ﴾ . وانظر معجم البلدان ٢٩٣٧.

<sup>(</sup>٣) في ب: (الخرامية).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: (آخرهم).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل، ب، س، م، ظ. وانظر تاريخ الطبرى ١٠/ ٦٦٨.

<sup>(</sup>۷) تاريخ بغداد ۷/ ٥٦، والفَرق بين الفِرق ص ٢٠٤، ووفيات الأعيان ١/ ٢٧٧، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ١٩٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ – ٢٢٠هـ) ص ٨٥، والعبر ٢/ ٣٧٣، ومرآة الحبنان ٢/ ٧٨، والجواهر المضية ٢/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٨ - ٨) سقط من: الأصل، س، ص. وانظر مصادر ترجمته السابقة.

المتكلِّمُ شيخُ المعتزِلةِ ، وأحدُ مَن أضَلَّ المأمونَ . وقد كان هذا الرجلُ ينظُرُ أولًا في شيءٍ مِن الفقهِ ، وأخَذ عن القاضى أبي يوسُفَ ، وروَى الحديثَ عنهُ ، وعن حمَّادِ ابنِ سلمةَ ، وسفيانِ بنِ عُييْنةَ وغيرِهم ، ثم غلَب عليه عِلْمُ الكلامِ ، وقد نَهاه الشَّافعيُّ عن (تعَلَّمِه وتعاطِيه) ، فلم يقبَلْ منه . وقال الشافعيُّ : لأَنْ يَلْقَى اللَّهَ العبدُ بكلِّ ذنبِ ما عدا الشِّرُكَ باللَّهِ أحَبُّ إلىَّ مِن أن يَلْقاه بعِلْمِ الكلامِ . وقد اجتمَع بشرُ بالشافعيُّ عندَما قدِم الشافعيُّ بغدادَ .

وقال القاضى ابنُ خَلِّكَانَ (٢) : جرَّد (١) القولَ بخلقِ القرآنِ ، ومُحكِى عنه أقوالٌ شنيعةٌ ، وكان مُرْجئيًّا ، وإليه تُنسبُ المَريسيَّةُ مِن المُرْجئةِ ، وكان يقولُ : إنَّ السجودَ للشمسِ والقمرِ ليس بكفرٍ ، وإنما هو علامةُ الكفرِ . وكان يناظرُ الإمامَ الشافعيُّ ، وكان لا يُحسِنُ النحوَ ، وكان يلْحَنُ لحنًا فاحشًا ، ويُقال : إنَّ أباه كان يهودِيًّا صبّاغًا (١) بالكوفةِ . وكان يَسْكُنُ دربَ المَريسِ ببغدادَ (١) ، والمَريسُ عندَهم هو الخبرُ الوقاقُ يُمْرَسُ بالسَّمْنِ والتَّمْرِ . قال : ومَرِّيسُ ناحيةٌ ببلادِ النُّوبةِ (مُتَهُبُّ عليها السَّمْنِ والتَّمْرِ . قال : ومَرِّيسُ عندَ المَامونِ وحظى المُنهِ في الشتاءِ ربيخ بارِدَةٌ . (أقلتُ : ثم راجَ بشرُّ المَريسِيُ عندَ المَامونِ وحظى (٢)

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل، س، ص، ظ: «تعاطى ذلك».

<sup>(</sup>۲) آداب الشافعي ومناقبه ص ۱۸۷، وحلية الأولياء ۹/ ۱۱۱، والسنن الكبرى ۱/ ۲۰۹، ومناقب الشافعي ۱/ ۲۰۹، وتاريخ دمشق ۸۰۸/۱ (مخطوط) وتقدم نحوه في صفحة ۱۸۲، ۱۸۳.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ١/٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) في م: « جدد ».

<sup>(</sup>٥) في وفيات الأعيان: «صياغًا».

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ٧/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>V) انظر معجم البلدان ٤/ ٥١٥.

<sup>(</sup>٨ - ٨) سقط من: الأصل. وفي س، ظ: «يأتي من نحوها»، وفي ص: «يأتي من جهتها».

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من: ب، م.

( عندَه ، وقُدِّم في حضرتِه ، ونفَق سُوقُه الكاسِدُ ، واستُجِيدَ ذِهنُه الباردُ .

ولمّا تُوفّى فى ذى الحِجّةِ مِن هذا العامِ – أو الذى قبْلَه فى قولٍ – صلّى عليه رجلٌ مِن المحدِّثينَ يُقال له : عبيدٌ الشُّونيزى . فلامَه بعضُ المحدِّثينَ ، فقال لهم : ألا تسمَعونَ كيف دعوتُ له فى صَلاتى عليه ؟ قلتُ : اللهمَّ إنَّ عبدَك هذا كان يُنكِرُ عذابَ القبرِ ، اللهمَّ فأَذِقْه مِن عذابِ القبرِ ، وكان يُنكِرُ شفاعةَ نبيّك فلا يُنكِرُ عذابَ القبرِ ، اللهمَّ فأَذِقْه مِن عذابِ القبرِ ، وكان يُنكِرُ شفاعةَ نبيّك فلا يَحكُم مِن أهلِها ، وكان يُنكِرُ رؤيتَك فى الدّارِ [١٧١/٨٤] الآخرةِ فاحجُبْ وجهك الكريمَ عنه . فقالوا له : أصبتَ . وهذا الذى نطَق به بعضُ السَّلَفِ حيث قالوا : مَن كذَّب بكرامةٍ لم ينلها أ .

وفى هذا العامِ توفّى: عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ التَّنيِّسِيُّ. وأبو مُشهِرٍ عبدُ اللَّهِ البَابْلُتِّيُّ عبدُ اللَّهِ البَابْلُتِّيُّ (أ) . الأَعلَى بنُ مُشهِرِ الغَسّانيُ الدِّمَشقيُ . ويحيى بنُ عبدِ اللَّهِ البَابْلُتِّيُّ (أ) .

وأبو محمد عبدُ الملكِ بنُ هشامِ بنِ أيوبَ الحِمْيرِيُّ ( ُ المَعَافِرِيُّ ، راوِي

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م.

 <sup>(</sup>۲) في ب، م: «الشيبي». وانظر ترجمته في: التاريخ الكبير ٥/ ٢٣٣، وتهذيب الكمال ٦/ ٣٣٣، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٣٥٣، وتذكرة الحفاظ ١/ ٤٠٤، والعبر ٢/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٧/٤٧٣، وتاريخ بغداد ٧١/١١، وتهذيب الكمال ٢١/٣٦٩، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٢٢٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ – ٢٢٠هـ) ص ٢٤٣، وطبقات الحفاظ ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٤٨٧، وتاريخ دمشق ١٤٧/١٨ (مخطوط)، وتهذيب الكمال ٣١/ ٩٠٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ – ٢٢٠هـ) ص ٤٤٤.

وبابُ لُتِّ ، بضم اللام وتشديد التاء المثناة : قرية بالجزيرة بين حران والرقة . معجم البلدان ١/ ٤٤٧، وانظر الأنساب ٢٤٣/١.

<sup>(°)</sup> سقط من: م. وفي باقى النسخ: «الحيرى». وانظر ترجمته في إنباه الرواة ٢/ ٢١١، ووفيات الأعيان ٣/ ١٧٧، وسير أعلام النبلاء ١/ ٤٢٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ – ٢٢٠هـ) ص ٢٨١، والوافي بالوفيات ٢/٦.

السيرةِ عن زيادِ بن عبدِ اللَّهِ البِّكَّائيِّ ، عن محمدِ بن إسحاقَ مُصنِّفِها ، وإنَّما تُنْسَبُ إليه فيُقالُ: سيرةُ ابنِ هشام. لأنَّه هذَّبها وزادَ فيها ونقَص منها، وحرَّر أماكِنَ، واستدرَكَ أشياءَ.

وكان إمامًا في اللغةِ والنحو، وكان مقيمًا بمصرَ، وقد اجتَمع به الشافعيُّ حينَ وردَها، وتَناشدا مِن أشعار العرب شيئًا كثيرًا.

وكانت وفاتُه بمصرَ لثلاثَ عشْرةَ خلَتْ مِن ربيع الآخِرِ (١) مِن هذه السنةِ ، قاله ابنُ يونسَ في « تاريخ مصرَ » . وزعَم الشّهيليُّ أَنَّه تُوفِّي في سنةِ ثلاثَ عشرة - كما تقدُّم (١) - فَاللَّهُ أَعلَمُ.

<sup>(</sup>١) في س: «الأول».

<sup>(</sup>۲) كتاب «تاريخ مصر» لابن يونس مفقود. وقد أورده ابن خلكان في وفيات الأعيان ٣/١٧٧، والذهبي في تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ – ٢٢٠هـ) ص ٢٨٢، وانظر إنباه الرواة ٢/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) الروض الأنف ١/٤٣.

<sup>(</sup>٤) تقدم في صفحة ١٨٩.

## ثم دخلت سنة تسعَ عشرة ومائتين

فيها (() ظهر محمدُ بنُ القاسم (() بنِ عمرَ بنِ على بنِ الحسينِ بنِ على بنِ أبى طالبٍ بالطَّالَقانِ مِن خُراسانَ يدعو إلى الرِّضا مِن آلِ محمدٍ ، واجتَمَع عليه خَلْقٌ كثيرٌ ، وقاتلَه قُوَّادُ عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرٍ مرَّاتٍ متعدِّدة ، ثم ظهرُوا عليه وهرَب ، فأُخِذ ثم به إلى عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرٍ ، فبَعَث به إلى المعتصمِ ، فدَخَل عليه في المنتصفِ من ربيع الآخِرِ مِن هذه السنةِ ، فأمر به فحبِس في مكانِ ضيّتِ طولُه ثلاثة أذرُعٍ في ذراعينِ ، فمكث فيه ثلاثًا ، ثم حُوِّل إلى أوسعَ منه وأُجرِي عليه رزق من يخدُمُه ، فلم يَزَلْ محبوسًا هنالك إلى ليلةِ عيدِ الفطرِ ، فاشتغل الناسُ بالعيدِ ، فدُلِّي له حبلٌ مِن كُوَّةٍ كان يأتِيه الضوءُ منها ، فذَهَب فلم يُدْرَ كيف ذهب ، وإلى أين صار مِن الأرض .

وفى يومِ الأحدِ لإحدَى عشرةَ ليلةً خلَتْ مِن مُجمادَى الأُولى (٢) دَحَل إسحاقُ بنُ إبراهيمَ إلى بغدادَ راجعًا مِن قتالِ الحُرُّميَّةِ ، ومعه الأسرى منهم ، وقد قتَل فى حربِه هذا من الحُرُّميَّةِ مائةَ ألفِ مقاتلِ منهم ، وللَّهِ الحمدُ والمَنَّةُ .

وفيها بعَث المعتصمُ عُجَيْفًا في جيشٍ كثيفٍ لقتالِ الزُّطِّ الذين عاثُوا في بلادِ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٩/٧، والمنتظم ١١/١١، والكامل ٦/٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل، س، ص: (محمد).

<sup>(</sup>٣) في س: «الآخر».

البصرةِ ، وقطَعُوا الطريقَ ونهَبُوا الغَلَّاتِ ، فمكَث في قتالِهم تسعةَ أشهرِ ، فقَهَرهم وقمَع شرَّهم [ ١٧٢/٨] وأباد خَضْراءَهُم ، وكان القائمَ بأمرِهم رجلٌ يقالُ له: محمدُ بنُ عثمانَ ، ومعه آخرُ يقالُ له: سَمْلقٌ ، وهو داهيتُهم وشيطانُهم ، فأراح اللَّهُ المسلمينَ منهم (١) ومِن شرِّهم (٢).

#### وفيها تُوفِّي مِن الأعيانِ:

سليمانُ بنُ داودَ الهاشميُّ ، شيخُ الإمامِ أحمدَ. وعبدُ اللَّهِ بنُ الزبيرِ الحُميديُ ، صاحبُ «المسنَدِ»، وتلميذُ الإمامِ الشافعيِّ. وعليُّ بنُ عيَّاشِ (°). وأبو نُعيْم الفضلُ بنُ دُكينِ (١)، شيخُ البُخارِيِّ. وأبو غسانَ (٧) النَّهْديُّ (٨).

<sup>(</sup>١) سقط من: س، وفي م: «منه».

<sup>(</sup>٢) في م: «شره».

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٤٣، وتاريخ بغداد ٩/ ٣١، وتهذيب الكمال ٢١/ ٤١٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ - ٢٢٠هـ) ص ١٨٠، والوافى بالوفيات ١٥/ ٣٨٩، وغاية النهاية ٢١٣/١. (٤) طبقات ابن سعد ٥/ ٢٠٠، وطبقات الفقهاء ص ٩٩، وسير أعلام النبلاء ٢١٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ – ٢٢٠هـ) ص ٢١١، والوافى بالوفيات ٢١/ ١٧٩، وطبقات الشافعية للسبكر ٢/ ١٤٠.

<sup>(°)</sup> فى س: «غباس». وانظر ترجمته فى: طبقات ابن سعد ٧/ ٤٧٣، وتهذيب الكمال ٢١/ ٨١، وسير أعلام النبلاء ٢١٠/ ٣١٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ – ٢٢٠هـ) ص ٣١٢، وتذكرة الحفاظ ١/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٦/ ٤٠٠، وتاريخ بغداد ٢١/ ٣٤٦، وتهذيب الكمال ٢٣/ ١٩٧، وسير أعلام النبلاء ١/ ١٤٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ – ٢٢٠هـ) ص ٣٤٠، وتذكرة الحفاظ ١/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «مخار»، وفي م: «بحار».

<sup>(</sup>۸) في م: «الهندى». وانظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ٦/ ٤٠٤، وطبقات خليفة ١/ ٤٠٥، وتهذيب-الكمال ٢٧/ ٨٦، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٣٠.

## ثم دخَلَتْ سنِهُ عشرينَ ومائتين مِن الهجرةِ النبويةِ

فى يومِ عاشوراءَ (' دَخَل عُجَيْفٌ فى السُّفُنِ إلى بغدادَ ومعه مِن الزُّطِّ سبعةٌ وعشرون ألفًا قد جاءوا بالأمانِ إلى الخليفةِ ، فأُنزِلُوا فى الجانبِ الشَّرقيِّ ، ثم نفاهم الخليفةُ إلى ( عين زُرْبة ) ، فأغارَتِ الرومُ عليهم فاجتَا حُوهم عن آخرِهم ، فلم يَفْلِتْ منهم أحدٌ ، فكان آخرَ العهدِ بهم .

وفيها عقد المعتصم للأفشين واشمه حيدرُ بنُ كاوسَ ، على جيشٍ عظيمٍ لقتالِ بابَكَ الخُرَّمِيِّ ، لعنه اللَّهُ ، وكان قد استفْحَل أمرُه جدًّا ، وقويتْ شوكتُه جدًّا ، وانتَشَرتْ أتباعُه في بلادٍ أَذْرَبِيجانَ وما وَالاها ، وكان أوَّلُ ظهورِه في سنةِ إحدى ومائتينِ ، وكان زنديقًا كبيرًا وشيطانًا رجيمًا ، فسار الأفشينُ وقد أحكم صناعة الحربِ في الأرصادِ ، وعمارة الحصونِ ، وإيصالَ (١) المَدَدِ ، وأرسَل إليه المعتصمُ باللَّهِ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۹/ ۱۰، والمنتظم ۲۱/ ۵۰، والکامل ۲/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>۲ – ۲) فى الأصل، ب: «عنذروبة»، وفى م: «عين رومة». وعين زُرْبة – بالضم – أو زَرْتَى : ثغر مشهور قرب المصيصة من الثغور الشامية التاج (زرب)، وضبطها فى القاموس (زرب) «زَرْبة» بفتح أوله وسكون ثانيه، وانظر أيضا معجم البلدان ٢/٣٢٣ «زَرْبة» بفتح أوله وسكون ثانيه، وانظر أيضا معجم البلدان ٣/ ٧٦١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «للأقشين».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص: «اتصال»، وفي م: «إرصاد».

مع بُغا الكبيرِ أموالًا جزيلةً نفقةً لِمَن معه مِن الجندِ والأتباعِ ('وقد اتَّقَع') ، فالتَقَى هو وبابَكُ فى هذه السنةِ فاقتتَلَا قتالًا عظيمًا ، فقَتَل الأفشينُ مِن أصحابِ بابَكَ خلقًا كثيرًا أزيدَ مِن أُلفٍ ، وهرَب هو إلى مدينتِه فأوَى إليها مكسورًا ، وكان هذا أوَّلَ ما تضَعْضَع (") مِن أمرِ بابَكَ ، لعنه اللَّهُ ، وجرَتْ بينَهما حروبٌ يطولُ ذكْرُها وبَسْطُها ، وقد استقصاها الإمام أبو جعفرِ بنُ جرير (") ، رحِمه اللَّهُ .

وفى هذه السنةِ خرَج المعتصمُ مِن بغدادَ ، فنَزَل القاطُولَ <sup>(٥)</sup> فأقامَ بها .

وفيها غضِب المعتصمُ على الفضلِ بنِ مروانَ بعدَ المكانةِ العظيمةِ ، وعزَله عن الوَزارةِ وحبَسَه وأخَذ أموالَه ، وجعَل مكانَه محمدَ بنَ عبدِ الملكِ بنِ الزياتِ .

وحجَّ بالناسِ في هذه السنةِ صالحُ بنُ عليِّ بنِ محمدِ أميرُ السنةِ الماضيةِ (١) . وفيها توفِّي مِن الأعيان :

آدم بنُ أبى إياس (٢). وعبدُ اللَّهِ بنُ رَجاءٍ (١). وعفانُ بنُ مُسلم (٩).

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م، وفي س: (وقد ارتفع».

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: « مائة ».

<sup>(</sup>٣) في ص: (يصنع).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ١١/٩ - ١٧.

<sup>(</sup>٥) القاطول: اسم نهر كأنه مقطوع من دجلة، وهو نهر كان في موضع سامراء قبل أن تعمر، وكان الرشيد أول من حفره. معجم البلدان ٢٦/٤.

<sup>(</sup>٦) بعده في م: ﴿ في الحج ﴾ .

<sup>(</sup>٧) طبقات ابن سعد ٧/ ٩٠٠، وتاريخ بغداد ٧/ ٢٧، وتهذيب الكمال ٢/ ٣٠١، وسير أعلام النبلاء

١٠/ ٣٣٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ – ٢٢٠هـ) ص ٥٩، والوافي بالوفيات ٥/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٨) طبقات ابن سعد ٥/ ٥٠٠، والتاريخ الكبير ٥/ ٩١، وتهذيب الكمال ١٤/ ٥٠٠، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٣٧٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٩١ – ٢٠٠هـ) ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٩) في م : « مسلمة » . وانظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ٧/ ٢٩٨، وتهذيب الكمال ٢٠/ ٢٠، =

وقالُون ، أحدُ مشاهيرِ القُرَّاءِ. وأبو حذيفةَ النَّهديُ (٢).

<sup>=</sup> وسير أعلام النبلاء ٢٤٢/١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ – ٢٢٠هـ) ص ٢٩٧، وتذكرة الحفاظ ٢٩٧١.

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء ١٠/ ٣٢٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ – ٢٢٠هـ) ص ٣٥٠، ومعرفة القراء الكبار ١/ ١٥٥، ومرآة الجنان ٢/ ٨٠، وغاية النهاية ١/ ٦١٥.

<sup>(</sup>۲) في م: «الهندى». وانظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ٧/ ٣٠٤، وطبقات خليفة ٢/ ٧٥٦، وتهذيب الكمال ٢٩/ ٥٤، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ١٣٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١١ - ٢٦هـ) ص ٤٢٣.

## ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومائتين

فيها (١) كانت وقعة [ ١٧٢/٨ عائلة بينَ بُغا الكبيرِ وبابَكَ الحُوَّمِيِّ ، فهزَم بابَكُ بُغا وقتَل خلقًا مِن أصحابِه ، (أَفإنَّا للَّهِ وإنَّا إليه راجعون ألى ثم اقتتل الأفشينُ وبابَكُ ، فهزَمه أفشينُ وقتَل خلقًا مِن أصحابِه بعدَ حروبٍ طويلةٍ ، قد استقصاها (أبو جعفر ألى بنُ جريرِ (في تاريخِه ).

وحجٌ بالناسِ فيها نائبُ مكةَ محمدُ بنُ داودَ بنِ عيسى بنِ موسى "بنِ محمدِ بنِ عليٌ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسِ".

وفيها توفِّي (ممن الأعيانِ: عاصم بن علي (١٠). وعبدُ اللَّهِ بنُ مسلمة (١٠)

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٩/ ٢٣، والمنتظم ١١/ ٦٤، والكامل ٦/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، م. وانظر تاريخ الطبري ٢٣/٩ - ٢٧.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب، م: «العباسي».

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٧/ ٣١٦، وتاريخ بغداد ٢٤٧/١٢، وتهذيب الكمال ٥٠٨/١٣، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٢٦٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ – ٢٣٠هـ) ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>۷) فى الأصل، س، م، ص: «مسلم». وانظر ترجمته فى: طبقات ابن سعد ٧/ ٣٠٢، ووفيات الأعيان ٣/ ٤٠، وتهذيب الكمال ١٣٦/١٦، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٢٥٧، وتاريخ الإسلام (حــوادث ووفيات ٢٢١ - ٢٣٠٠هـ) ص ٢٤٥، وتذكرة الحفاظ ١/ ٣٨٣، والوافى بالوفيات ١١٧/١٧.

القَعْنَبِيُّ . وعبدانُ (١) . وهشامُ بنُ عبيدِ اللَّهِ الرازِيُّ .

(١) تهذيب الكمال ١٥/ ٢٧٦، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٢٧٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات

٢٢١ – ٢٣٠هـ) ص ٢٣٧، وتذكرة الحفاظ ١/ ٤٠١، والوافي بالوفيات ١٧/ ٣١٥.

<sup>(</sup>۲) تاريخ الثقات للعجلى ص ۵۵٪، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٢٤٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۲۱ – ۲۳۰هـ) ص ۶۳۹، وميزان الاعتدال ۲۰۰۶، وتهذيب التهذيب ۲۱۷٪.

#### ثم دخلتْ سنةُ ثنتين وعشرين ومائتين

فيها (() وجّه () المعتصمُ جيشًا كثيفًا () مددًا للأفشينِ على محاربةِ الخُرَّمِيَّةِ () وبعَث إليه ثلاثين ألفَ ألفِ درهم نفقةً للجندِ (والأتباعِ. وفيها اقتتَل الأفشينُ والحُرَّميَّةُ () قتالًا عظيمًا ، وافتتَح الأفشينُ البَدُّ () مدينة بابَكَ - واستباح ما فيها ، (للهِ الحمدُ ) ، وذلك يومَ الجمعةِ لعشْرِ بَقِين مِن رمضانَ ، وذلك بعدَ محاصرةِ وحروبِ هائلةِ وقتالِ شديدِ وجهدِ جهيدٍ ، وقد أطال أبو جعفر () بشطه جدًّا ، وحاصلُ الأمرِ أنَّه افتتَح البلدَ وأخذ جميعَ ما (المتوى عليه) مِن الأموالِ المُر عليه () .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۹/ ۲۹، والمنتظم ۱۱/ ۷۳، والکامل ۶/ ۲۱٪.

<sup>(</sup>٢) في م: «جهز».

<sup>(</sup>٣) فى ب: «كبيرا»، وفى م: «كثيرا».

<sup>(</sup>٤) في ب، م: «بابك».

<sup>(</sup>٥ - ٥) فى ب، م: « فاقتتلوا » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «من البر». والبدُّ: كورة بين أذربيجان وأرَّان، بها كان مخرج بابك الخرمي في أيام المعتصم. معجم البلدان ٢٩/١.

<sup>(</sup>٧ - ٧) زيادة من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٨) تاريخ الطبرى ٣١/٩ - ٥١.

<sup>(</sup>۹ - ۹) في ب، م: «فيه».

<sup>(</sup>١٠ - ١٠) سقط من: الأصل، ص.

## ذكرُ مَسْكِ بابَكَ ''الخُرَّمِيّ وأسْرِه وقتلِه''

لًا احتوى المسلمون على بلدِه المسمَّى بالبَذِّ، وهي دارُ مُلْكِه ومقرُّ سلطانِه، هرَب بَمَن معه مِن أهلِه وولدِه ومعه أمُّه وامرأتُه ، فانفردَ في شرذمةٍ قليلةٍ ('مِن خَدَمِه' ۚ ، ولم يبقَ معهم طعامٌ ، فاجتاز بحرَّاثٍ ، فبعَث غلامَه إليه ' ومعه ذهبٌ ۗ ' فقال : أعطِه الذهب وخذْ ما معه<sup>(٣)</sup> مِن الخبزِ . فنظَر شريكُ الحرَّاثِ إليه مِن بعيدٍ وهو يأخذُ منه الخبزَ ، فظنَّ أنَّه قد اغتصبَه منه ، فذهَب إلى حصن هناك فيه نائبٌ للخليفةِ يقالُ له: سهلُ بنُ سُنباطَ. ليستعدى على ذلك الغلام، فركِب بنفسِه وجاء فوجَد الغلامَ فقال : ما خبرُك؟ فقال : لا شيءَ ، إنَّمَا أعطَيتُه دنانيرَ ، وأخَذتُ منه هذا الخبرَ. فقال: ومَن أنت؟ فأرادَ أن يُعَمِّى عليه الخبرَ، فألحَّ عليه فقال: مِن غلمانِ بابَكَ . فقال : وأين هو؟ فقال : ها هو ذا جالسٌ يريدُ الغداءَ . فسار إليه سهلُ بنُ شُنباطَ ، فلمّا رآه ترجُّل وجاءه فقبّل يدَه وقال : يا سيدى أين تريدُ؟ قال : أريدُ أَنْ أَدخُلَ بلادَ الروم . فقال : إلى عندِ مَن تذهبُ أحرَزُ مِن حصنى وأنا غلامُك وفي خدمتِك؟ وما زال به حتى خدَعه وأخذَه معه إلى الحصن، فأنزلَه عندَه وأجرَى عليه [١٧٣/٨] النفقاتِ الكثيرةَ والتُّحفَ وغيرَ ذلك، وكتَب إلى الأفشين يُعلِمُه بذلك (٢) ، فأرسَل إليه أميرين لقبضِه ، فنزَلا قريبًا مِن الحصنِ وكتَبا إلى ابن سُنباطَ فقال : أقِيما مكانكما حتى يأتيكما أمرى . ثم قال لبابَكَ : إنَّك قد

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ب، م: « وأعطاه ذهبا » .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص: « فجاء إليه فدفع إليه الدينار وناوله الحراث ما معه».

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

حصَل لك غمُّ (١) وضيقٌ مِن هذا الحصن، وقد عزَمتُ على الخروج اليومَ إلى الصيدِ ومعنا بُزاةٌ وكلابٌ ، فإنْ أحببتَ أن تخريج معنا لتنشرح (٢). قال: نعم. فخرَجوا وبعَث ابنُ سُنباطَ إلى الأميرين أنْ كونا (٢٠) بمكانِ كذا وكذا، وفي وقتِ كذا وكذا مِن النهارِ ، فلما كانوا(؛) بذلك الموضع أقبَل الأميران بمَن معهما مِن الجنودِ فأحاطوا ببابَكَ وبابن (٥) شنباطَ، فلما رأوْه جاءوا إليه فقالوا: ترجُّلْ عن دابتك. فقال: ومَن أنتما ؟ فذكرا أنهما مِن عندِ الأفشين، فترجَّلَ حينئذِ عن دابتِه وعليه دُرَّاعةٌ بيضاءُ ، ( وعمامةٌ بيضاءُ ) ، وخفٌّ قصيرٌ ، وفي يدِه بازٌ ، فنظر إلى ابن سُنباطَ فقال: قبَّحك اللَّهُ، فهلَّا طلبتَ منى مِن المالِ ما شئتَ، فكنتُ أعطيتُك أكثر مما يُعطيك هؤلاء. ثم أركبوه وأخَذُوه معهما إلى الأفشين، فلما اقتَربوا ( مِن بلادِ الأَفشينِ ، خَرَج فتلقَّاه ، وأَمَر الناسَ أَنْ يصطفُّوا صَفَّين ، وأَن يترجَّلَ بابَكُ فيدخلَ بينَ الناس وهو ماش، ففعَل ذلك، وكان يومًا مشهودًا جدًّا، وكان ذلك في شوالٍ مِن هذه السنةِ . ثم احتفَظ به  $^{^{(\Lambda)}}$ وهو في السجن $^{^{(\Lambda)}}$ عندَه . ثم كتَب الأفشينُ إلى المعتصم ( يخبِرُه بأنَّ بابَكَ في أسرِه وقد استحضَر أخاه عبدَ اللَّهِ أيضًا ، فكتَب إليه المعتصمُ يأمرُه أنْ يقدَمَ بهما عليه إلى بغدادَ "،

<sup>(</sup>١) في ب، م: «هم».

<sup>(</sup>٢) في ب، م: «لتشرح صدرك وتذهب همك فافعل».

<sup>(</sup>٣) في م: «كونوا».

<sup>(</sup>٤) في ب، م: «كانا».

<sup>(</sup>٥) فى الأصل، ب، م: «وهرب ابن».

<sup>(</sup>٦ - ٦) زيادة من: ص.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ب، م: «منه».

<sup>(</sup>۸ - ۸) في ب، م: «وسجنه».

<sup>(</sup>۹ - 9) فى ب، م: « بذلك فأمره أن يقدم به وبأخيه وكان قد مسكه أيضا وكان اسم أخى بابك عبد الله».

فتجهَّز بهما إلى بغداد في تمام هذه السنة (٢).

وحجُّ بالناسِ فيها "محمدُ بنُ داودَ" المتقدمُ ذكرُه (؛).

وفيها توفّى: أبو اليَمانِ الحكمُ بنُ نافعِ (°). وعمرُ بنُ حفصِ بنِ غِياثِ (۱). ومسلمُ بنُ إبراهيمَ (۷). ويحيى بنُ صالحِ الوُحاظيُ (۸).

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: «الأفشين».

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: « ففرغت ولم يصل بهما إلى بغداد ».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب، م: «الأمير».

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «في التي قبلها».

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٧/ ٤٧٢، وتاريخ دمشق ١٥/ ٦٩، وتهذيب الكمال ٧/ ١٤٦، والوافى بالوفيات ١١٤/ ١١، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٣١٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ - ٢٣٠هـ) ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «عباس»، وفي م: «عياش». وانظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ٢١٣/٦٪، والثقات لابن حبان ٨/ ٤٤٥، وتهذيب الكمال ٢١/ ٣٠٤، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٣٣٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ – ٢٣٠هـ) ص ٢٩٥، والعبر ١/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>۷) طبقات ابن سعد ۷/ ۳۰٪، وتهذیب الکمال ۲۷/ ۴۸۷، وسیر أعلام النبلاء ۲۰٪ ۳۱٪، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۲۱ – ۲۳۰هـ) ص ۶۰٪، وتذکرة الحفاظ ۲/ ۳۹٪.

<sup>(</sup>۸) طبقات ابن سعد ۷/۲۷۳، وتاریخ دمشق ۱۳٦/۱۸ (مخطوط)، وتهذیب الکمال ۳۱/۵۷۰، وسیر أعلام النبلاء ۲/۵۳/۱، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۲۱ – ۲۳۰هـ) ص ۶۶۹.

### ثم دخَلتْ سنةُ ثلاثٍ وعشرين ومائتين

فى يومِ الخميسِ ثالثِ صفرِ (أمِن هذه السنةِ) دَحَل الأفشينُ على المعتصمِ ابنَه سامَرّاءَ ، ومعه بابَكُ الحُرَّمِيُّ وأخوه عبدُ اللَّهِ فى تجملٍ عظيمٍ ، وقد أمَر المعتصمُ ابنَه هارونَ الواثقَ أن يتلقَّى الأفشينَ ، وكانت أخبارُه تفِدُ إلى المعتصمِ فى كلِّ يومٍ مِن شدةِ اعتناءِ المعتصمِ بأمرِ بابَكَ ، وقد ركِب المعتصمُ قبلَ وصولِ بابَكَ بيومين على البريدِ حتى دخل إلى بابَكَ وهو لا يعرفُه ، فنظر إليه ثم رجَع ، فلما كان يومُ دخولِه عليه تأهَّب المعتصمُ [ ١٧٣/٨ ع] واصطفَّ الناسُ سِماطين (٢) ، وأمَر بابكَ أن يركبَ على فيلٍ ليُشهَرَ أمرُه ويَعرِفوه ، وعليه قباءُ ديباجٍ وقَلنسوةُ سَمُّورٍ (٣) مدورةٌ ، يركبَ على فيلٍ ليُشهَرَ أمرُه ويَعرِفوه ، وعليه قباءُ ديباجٍ وقَلنسوةُ سَمُّورٍ (٣) مدورةٌ ، وقد هُيئَ (١) الفيلُ ، وخُضِبتُ (١) أطرافُه ، وأليس (١) مِن الحريرِ والأمتعةِ التي تليقُ به شيئًا كثيرًا ، وقد قال فيه بعضُهم (٢) :

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ب ، م : « منها » . وانظر سياق هذا الخبر ، وجملة أحداث هذه السنة في تاريخ الطبري ٩/ ٢٥، والمنتظم ١١/ ٧٦، والكامل ٢/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «صفين»، وكلاهما بمعنى. انظر التاج (س م ط).

<sup>(</sup>٣) السمور : دابة معروفة تكون ببلاد الروس وراء بلاد الترك ، تشبه النمس ويتخذ من جلدها فراء . التاج (س م ر) .

<sup>(</sup>٤) في ب، م: ( هيئوا) .

<sup>(</sup>٥) في ب، م: (وخضبوا).

<sup>(</sup>٦) في ب، م: «لبسوه».

<sup>(</sup>۷) تاریخ الطبری ۹/۵۳.

قد خُضِّبَ الفيلُ كعاداتِه يَحمِلُ شَيْطانَ خُراسانِ والفيلُ لا تُخضَبُ أَعضاؤهُ إلا لذى شأنِ مِن الشانِ

ولمّا أُحضِر بينَ يَدي المعتصمِ أمَر بقطع يديه ورجليه وحَزِّ رأسِه وشقٌ بطنِه، ثم أمَر بحملِ رأسِه إلى خراسانَ، وصلْبِ جثتِه على خشبةِ بسامَوًا، وكان بابَكُ قد شرِب الخمرَ (في ليلةٍ أسفَر صبالحها عن قتلِه، وهي ليلةً الخميسِ لثلاثَ عشرة خلتْ مِن ربيعِ الآخِرِ مِن هذه السنةِ. وكان هذا الملعونُ قد قتل مِن المسلمين في مدةِ ظهورِه، لعنه الله، وهي عشرون سنةً مائتي ألفِ وخمسة وخمسين ألفًا وخمسمائةِ إنسانِ (أو قاله ابنُ جريرِ أو أسر خلقًا لا يُحصَوْن كثرةً (أه)، وكان مِن جملةِ مَن استنقذه الأفشينُ مِن أسرِه نحوِّ مِن سبعةِ آلافِ وستّمائةِ إنسانِ، وأسر مِن أولادِه سبعةَ عَشرَ رجلًا، ومِن حلائلِه وحلائلِ أولادِه ثلاثًا وعشرين امرأةً مِن الخواتين، وقد رجلًا، ومِن حلائلِه وحلائلِ أولادِه ثلاثًا وعشرين امرأةً مِن الخواتين، وقد كان أصلُ بابَكَ ابنَ جاريةٍ زَريةِ الشكلِ جدًّا، فآل به الحالُ إلى ما آل به إليه، ثم أراح اللَّهُ المسلمين مِن شرَّه بعدَ ما افتتَن به خلقٌ كثيرٌ وجمٌ غفيرٌ مِن الطَّغام.

ولمًّا قتَله المعتصمُ توَّج الأفشينَ وقلَّده وِشاحين مِن جوهرٍ ، وأطلقَ له عشرين ألفَ ألفِ درهم ، وكتَب له بولايةِ السِّندِ ، وأمر الشعراءَ أن يدخُلوا عليه فيمدَحوه

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ب، م: «ليلة».

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، ب، ص.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٩/٥٤، ٥٥.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٥) بعده في ب، م: ﴿ العوامِ ﴾ .

على ما فعَل مِن الخيرِ إلى المسلمين، وعلى تخريبِه بلدَ بابَكَ التي يُقالُ لها: البَدُّ وترْكِه إِيَّاها يَبابًا حرابًا، فقالوا في ذلك فأحسنوا، وكان مِن جملتِهم أبو تمامِ الطائق، وقد أورَد قصيدتَه بتمامِها الإمامُ أبو جعفرٍ - رحِمه اللَّهُ - في «تاريخِه»، وهي قولُه ":

بذً الجِلادُ البذُ فهو دَفِينُ لم يُقْرَ هذا السيفُ هذا الصبرَ في قد كان عُذْرة سؤْدَدٍ (٥) فافتضَّها [٨/٤/٨] فأعادَها تَعوى الثعالبُ وسْطَها هَطَلتْ عليها من جَماجمِ أهلِها كَانت مِن المُهْجاتِ قبلُ مفازةً

ما إنْ بها إلا الوحوشَ قَطينُ (\*)
هَيْجاءَ إلا عزَّ هذا الدِّينُ (\*)
بالسيفِ فَحْلُ المشرقِ الأفشينُ
ولقد تُرَى بالأمسِ وهى عرينُ
ديمٌ أمارتْها طِلى وشئونُ
عسرًا فأضحتْ وهى منه مَعينُ

وفى هذه السنة – أعنى سنة ثلاث وعشرين ومائتين – أوقَع ملكُ الرومِ تَوْفِيلُ ابنُ ميخائيلَ – لعَنه اللَّهُ – بأهلِ مَلَطْيَة (٢) مِن المسلمين وما والاها ملحمة عظيمة ، وتَل فيها منهم (٧) خلقًا كثيرًا مِن المسلمين ، وأسَر ما لا يُحْصَوْن كثرة ، وكان مِن

<sup>(</sup>١) في ب، م: «قيعانا». واليباب: الخراب. التاج (ي ب ب).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ٩/ ٥٥. وانظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي ٣/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٣) قال التبريزى فى شرح ديوان أبى تمام ٣/ ٣١٦: بذ: أى سبق وغلب، والقطين: أهل الدار، يقصد أن الضّراب قد غلب هذا المكان وهو موضع بابك.

<sup>(</sup>٤) يعنى لم يُعط هذا السيفُ صبرَ الضارب به في الحرب إلا عزَّ الإسلامُ. ديوان أبي تمام بشرح التبريزي.

<sup>(</sup>٥)في الديوان : « مغرب » .

<sup>(</sup>٦) ملطية: بلدة من بلاد الروم مشهورة تتاخم الشام. معجم البلدان ٢٣٣/٤، ٦٣٤.

<sup>(</sup>٧) سقط من: ب، م.

جملةِ مَن أَسَر أَلفُ امرأةٍ مِن المسلماتِ. ومثّل بَمَن وقَع في أسرِه مِن المسلمين، فقطع آذانهم وآنافهم (۱)، وسمّل أعينهم، قبّحه اللَّهُ. وكان سببَ ذلك أنَّ بابَكَ – لمّنه اللَّهُ – لمّا أُحِيطَ به (مِن كلِّ جانبِ) في مدينتِه البَدِّ واستوسقتِ الجنودُ حولَه، كتب إلى ملكِ الرومِ يقولُ له: إنَّ ملكَ العربِ قد جهَّز إلىَّ جمهورَ جيشِه ولم يَثقَ في أطرافِ بلادِه مَن يحفَظُها، فإن كنتَ تريدُ الغنيمةَ فانهضْ سريعًا إلى ما حولك مِن بلادِه فخذها، فإنَّك لا تجدُ أحدًا يُعانِعُك عنها. فركِب تؤفيلُ – لعنه اللَّهُ – في مائةِ ألفِ، وانضافَ إليه الحُمَّرةُ (۱) الذين كانوا قد خرَجوا في الجبالِ، وقاتلَهم إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ مصعبِ فلم يقدرْ عليهم، و(١) تحصَّنوا بتلكَ الجبالِ، فلمَّا قدِم ملكُ الرومِ صاروا معه على المسلمين فوصَلوا إلى زِبَطْرةُ (٥) بتلكَ الجبالِ، فلمَّا قدِم ملكُ الرومِ صاروا معه على المسلمين فوصَلوا إلى زِبَطْرةُ (٥) فقتلوا مِن رجالِها (١) خلقًا كثيرًا وأسَرُوا (من حريمِها أمَّةً كثيرةً ١)، فبلغ ذلك المعتمعَ فانزعَج لذلك جدًّا، وصرَخ في قصرِه بالتَّفيرِ، ونهَض مِن فَورِه فأمَر الضَّياع؛ ثلثُه صدقة (١)، وثلثُه لولدِه، وثلثُه لمَواليه .

<sup>(</sup>١) في ب، م: «أنوفهم».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٣) المحمرة: فرقة من الخرمية. التاج (ح م ر).

<sup>(</sup>٤) في ب، م: « لأنهم».

<sup>(°)</sup> في ب، م: «ملطية». وزبطرة: مدينة بين ملطية وسميساط والحدّث في طرف بلد الروم. معجم البلدان ٢/ ٩١٤.

<sup>(</sup>٦) في ب، م: «أهلها».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ب، م: « نساءهم».

<sup>(</sup>A) في ب، م: «الشهود».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «فيه»، وفي ص: «له».

وخرَج مِن بغدادَ فعسكَر غربيَّ دِجْلةً يومَ الاثنينِ للَيلَتَين خلتا مِن جمادَى الأُولى ، ووَجَّه بينَ يدَيه عُجَيفًا وطائفةً مِن الأمراءِ ومعهم خلقٌ مِن الجيشِ إعانةً لأهلِ زِبَطْرَةَ ، فأسرَعوا السَّيرَ ، فوجدوا ملكَ الرومِ قد فعَل ما فعَل وانشمَر (۱) إلى بلادِه راجعًا ، وتفارَط الحالُ ولم يمكِنْ الاستدراكُ فيه ، ورجعوا إلى الحليفةِ لإعلامِه بما وقع مِن الأمرِ ، فقال للأُمراءِ : أيَّ بلادِ الرومِ أمنَعُ ؟ قالوا : عَمُّورِيةُ ، لم يعرِضْ لها أحدٌ منذُ كان الإسلامُ ، وهي أشرَفُ عندَهم مِن القُسطنطينيةِ .

## ذِكرُ فتحٍ عَمُّورِيَةَ على يدَي المعتصمِ"

لمَّ تفرَّغ المعتصمُ مِن شأنِ بابَكَ - لعنه اللَّهُ - وقتله وأخَذ بلادَه ، استدعى بالجيوشِ إلى بينِ يدَيه ، وتجهَّز جِهازًا [١٧٤/٨٤] لم يتجهَّزه أحدٌ كان قبله مِن الخلفاءِ ، وأخَذ معه مِن آلاتِ الحربِ والأحمالِ والجمالِ والقِربِ والدَّوابِ والنَّفطِ والخيلِ والبغالِ شيعًا لم يُسمَعْ بمثلِه ، وسار إليها في جحافلَ كالجبالِ ، وبعَث الأَفْشِينُ خَيذرَ بنَ كاوسَ مِن ناحيةِ سَرُوجَ " ، وعبًّا الخليفةُ جيشَه تعبئةً لم يُسمَعْ بمثلِها ، وقدَّم بينَ يدَيه الأمراءَ المعروفين بالحربِ (أ) ، فانتهى في سَيرِه للى نهرِ اللَّمِسِ (أ) وهو قريبٌ مِن طَرَسوسَ ، وذلك في رجبٍ مِن هذه السنةِ إلى نهرِ اللَّمِسِ (أ)

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص: (استمر).

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ الطبری ۹/۵۰، والکامل ۲/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٣) سروج: بلدة قريبة من حران من ديار مُضر. معجم البلدان ٣/ ٨٥.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل ، س ، ص ، ظ : «وخبرته».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ب، س، ص، ظ: «اللس»، وفي م: «اللسي». وفي الكامل: «السن». والمثبت من تاريخ الطبرى ٩/ ٥٧.

المباركةِ <sup>(١)</sup> .

وقد ركِب ملكُ الرومِ في جيشِه، فقصد نحوَ المعتصمِ، فتقارَبا حتى كان يبنَ الجيشَين نحوٌ مِن أربعةِ فراسِخَ، ودخل الأَفْشِينُ بلادَ الرومِ مِن ناحيةٍ أخرى (نفجاء مِن وراءِ ملِكِ الرومِ)، (قحار في أمرِه) وضاق ذرعُه بسببِ ذلك؛ إن هو ناجَز الخليفة جاءه (ألأفشينُ مِن خلفِه، فالتقيا عليه فيهلِكُ، وإن (سار إلى أحدِهما وترك الآخرَ أخذه من ورائه، ثم اقترَب منه الأَفشينُ، فسار (إليه ملكُ الرومِ) في شِرذمةٍ مِن الجيشِ، واستَخلَف على بقيّتِه (الله فالتقي (المقلق على بقيّتِه الله فالتقي الله فالتقي الأفشينُ في يومِ الخميسِ لخمسٍ بقِين مِن شعبانَ مِن هذه السنةِ، فثبت الأفشينُ في ثاني الحالِ، وقتل مِن الرومِ خلقًا، وجرَح آخرين، (وتفلّت فئةُ المفلي الرومِ، وبلَغه أن بقيّة الجيشِ قد شرَدوا عن قرابتِه وذهبوا عنه وتفرّقوا عليه فأسرَع الأوبة، فإذا نظامُ الجيشِ قد انحلَّ، فغضِب على قرابتِه (١٠)، وضرَب فأسرَع الأوبة، فإذا نظامُ الجيشِ قد انحلَّ، فغضِب على قرابتِه أن بقيّة المحيشِ قد انحلَّ، فغضِب على قرابتِه أن بقيّة المحيشِ قد انحلَّ، فغضِب على قرابتِه أن بقيّة الحيشِ قد انحلَّ، فغضِب على قرابة أن بقرّب مِن عنقَه، وجاءتِ الأخبارُ بذلك كلّه إلى المعتصم، فسرَّه ذلك جدًّا، فركِب مِن

<sup>(</sup>١) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل، ب، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب، م: «فجاءوا في أثره».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب، م: «اشتغل بأحدهما».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل، س، ص، ظ.

<sup>(</sup>٧) في ب، م: « بقية جيشه » .

<sup>(</sup>٨) في م: « فالتقيا » .

<sup>(</sup>٩ – ٩) فى الأصل، ب، ص، ظ: « وتغلب فيه »، وفى م: « وتغلب على ». وما أثبتناه من المخطوط «س» يؤيده السياق بعده.

<sup>(</sup>۱۰) فی ص: «قریبه».

فوره وجاء إلى أُنْقِرةً <sup>(١)</sup> ووافاه الأُفْشينُ بمَن معه إلى هنالك، فوبجدوا أهلَها قد هرَبوا (' منها وتفرَّقوا عنها' فتَقوَّوا منها ( بطعام وعلوفة كثيرة ) ، ثم فرَّق المعتصمُ جيشَه ثلاثَ فرقٍ ؛ فالميمنةُ عليها الأفشينُ ، والميسَرةُ عليها أشناسُ ، والمعتصمُ في القلبِ، وبينَ كلِّ عسكرين فَوْسخان، وأمَر كلُّ أميرٍ مِن الأَفشينِ وأشناسَ أن يجعَلَ لجيشِه ميمنةً وميسرةً وقلبًا ومقدَّمةً وساقةً، وأنَّهم مهما مرُّوا عليه مِن القُرَى حرَّقوا وخرَّبوا وأسَرُوا وغنِموا، وسار بهم كذلك قاصدًا إلى عَمُّورِيةً، وكان بينَها وبينَ (1) أنْقِرَةَ سبعُ مراحلَ ، فأولُ مَن وصلَ إليها مِن الجيوشِ أشناسُ أميرُ الميسرةِ ضَحْوةَ يوم الخميسِ لخمسِ خلَون مِن رمضانَ مِن هذه السنةِ ، فدارَ حولَها دورةً ، ثم نزَل على مِيلَين مِنها ، ثم جاء المعتصمُ صَبيحةَ يوم الجمُعةِ بعدَه ، فدارَ حولَها دورةً ، ثم نزَل قريبًا منها ، (°ثمَّ قدِم الأفشينُ يومَ السبتِ [٨/١٧٥٠] فدار حولَها دورةً ثم نزَل قريبًا مِنها <sup>°</sup> وقد تحصَّن أهلُها <sup>(۱)</sup> وملَئوا أبراجَها بالرجالِ والسلاح، وهي مدينةٌ عظيمةٌ جدًّا ذاتُ سورٍ منيع، وأبراجِ عاليةٍ كبيرةٍ، وقسَّم المعتصمُ الأبراجَ على الأمراءِ ، فنزَل كلُّ أميرٍ تُجاهَ الموضعِ الذي أقطَعه وعيَّته له ، ونزَل المعتصِمُ قُبالَه بمكانٍ (٧) هناك قد أرشَده (٨) إليه بعضُ مَن كان فيها مِن المسلمين الأُسراءِ (٩) ، وكان قد تنصَّر عندَهم وتزوَّج منهم ، فلمَّا رأى أميرَ المؤمنين

<sup>(</sup>١) انظر معجم البلدان ٣٩٠/١ ، ٣٩١.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ب، م: ( منه ) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب، م: « بما وجدوا من طعام وغيره ».

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «مدينة».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٦) بعده في ب، م: «تحصنا شديدا».

<sup>(</sup>٧) في ص: « فكان ».

<sup>(</sup>۸) فی ب، م: «أرشد».

<sup>(</sup>٩) سقط من: م، ص.

والمسلمين معه (١٠ رَجَع إلى الإسلام ، وخرَج إلى الخليفة ، فأسلَم وأعلَمه بمكان في الشورِ كان قد هدَّمه السيلُ ، ويُني بناءً فاسدًا (١٠ بلا أساس ، فنصَب المعتصم المجانيق حولَ عَمُّورِية ، فكان أولُ موضع انهدَم (٣) ذلك الموضع الذي (نصَح فيه ذك للأسير ، فبادَر أهلُ البلدِ فسدُّوه بالحُشُبِ الكبارِ المتلاصقةِ فألَحُ عليها المنجنيقُ فكسَرها (٥) ، فجعَلوا فوقها البرادع ؛ ليردُّوا حِدَّةَ الحَجرِ ، (فلمّا ألحُ عليها المنجنيق للمنتخيق للمن لم تغني شيئًا ، وانهدَم السورُ مِن ذلك الجانبِ وتفسَّخ ، فكتَب نائبُ البلدِ إلى ملكِ الرومِ يعلِمُه بذلك ، وبعَث ذلك مع غلامين مِن قومِهم ، فلمّا اجتازوا بالجيشِ في طريقِهم (٩) أنكروا (١٠) أمْرَهما ، فسألوهما مِنَّ أنتما ؟ فقالا : مِن أصحابِ فلانِ . (الرجلِ مِن المسلمين ، فحُمِلا إلى المعتصمِ فقرَّرهما ، فإذا معهما كتابُ فلانِ . (المحلوبِ مِن أبوابِ البلدِ بَن معه بغتةً فيُناجِرُ (١١) المسلمين (١٤) كائنًا في ذلك ما على الخروج مِن أبوابِ البلدِ بَن معه بغتةً فيُناجِرُ (١١) المسلمين (١٤) كائنًا في ذلك ما على الخروج مِن أبوابِ البلدِ بَن معه بغتةً فيُناجِرُ (١١) المسلمين (١٤)

<sup>(</sup>١) سقط من: ب، م، ص.

<sup>(</sup>٢) في ب، م: «ضعيفا».

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «من سورها».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: (دلهم عليه).

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص.

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من: ب، م، ص.

<sup>(</sup>٨) في ب، م: (طريقهما).

<sup>(</sup>٩) في ب، م: «أنكر المسلمون».

<sup>(</sup>١٠ - ١٠) في ب، م: « لأمير سموه من الأمراء».

<sup>(</sup>۱۱) فی ب : « بناطس » ، وفی س ، ظ : « باطس » ، وفی م : « مناطس » ، وفی ص ، والکامل ٦/ ٤٨٥: « ناطس » . والمثبت موافق لما فی تاریخ الطبری ۹/ ۲۶.

<sup>(</sup>۱۲) في ب، م: «علي»، وفي ظ: «فتناحر».

<sup>(</sup>١٣) بعده في الأصل: « بمن معه » ، وبعده في ب ، م: « ومناجزهم القتال » .

كان. فلمَّا وقَف المعتصمُ على ذلك أمَر بالغلامين، فخلَع عليهما، وأن يُعْطَى كلُّ واحدٍ (١) منهما بَدْرةً (٢) ، فأسلَما مِن فورِهما ، فأمَر الخليفةُ أن يُطافَ بهما حولَ البلدِ وعليهما الخِلعُ، وأن يوقَفا تحتَ ("الحصن الذي فيه ياطسُ" فيُنثَرَ عليهما الدراهمُ والخِلعُ، ومعهما الكتابُ الذي كتَب به ''ياطشُ معهما'' إلى ملكِ الرومِ، فجعَلتِ الرومُ تلعَنُهما وتسُبُّهما. ثم أمَر المعتصمُ عندَ ذلك بتجديدِ الحرسِ (٥) والاحتفاظِ فيه مِن خروج الرومِ بغتةً ، فضاقَتِ الرومُ ذَرْعًا بذلك ، وألحَّ عليهم المسلمون في الحصارِ ، وقد أعدَّ (١) المعتصمُ (عليها المجانيقَ الكثيرةً ( والدباباتِ وغيرَ ذلك مِن آلاتِ الحربِ. ولمَّا رأَى المعتصمُ عمْقَ خندقِها وارتفاعَ سورِها عمِل المجانيقَ في مقاومةِ سورِها، وكان قد غنِم في الطريقِ غَنَمًا كثيرًا جدًّا ففرَّقها في الناسِ، (^وقال: ليأكلِ الرجلُ الرأسَ وليجيُّ ، بمِلءِ جلدِه ترابًا فيطرَحَه في الخندقِ. ففعَل الناسُ ذلك فتساوَى الخندقُ بوجهِ الأرضِ مِن كثرةِ ما طُرِح فيه مِن الأغنام، ثم أمَر بالتُّرابِ فوضِع فوقَ ذلك حتى صار طريقًا [١٧٥/٨ع] ممهَّدًا، وأمَر بالدباباتِ أن توضَعَ فوقَه، فلم يحْوِج اللَّهُ إلى ذلك. وبينَما الناسُ في الحَرْسِ (٢) إذ هدَم المنجَنيقُ ذلك

<sup>(</sup>١) في ب، م: «غلام».

<sup>(</sup>٢) البدرة: كيس فيه ألف، أو عشرة آلاف درهم، أو سبعة آلاف دينار. التاج (ب د ر).

<sup>(</sup>۳ - ۳) في ب، م: «حصن مناطس».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: «مناطس».

<sup>(</sup>٥) بعده في ب، م: (والاحتياط).

<sup>(</sup>٦) في ب، م: (زاد).

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ب، م: (في المجانيق).

<sup>(</sup>٨ - ٨) في ب، م: « وأمر أن يأكل كل رجل رأسا ويجيء».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (الجسر)، وفي ب، م: (الجسر المردوم).

الموضع المعيب (من السور )، فلمّا سقط ما بين البُوجين سمِع الناسُ هَدَّة عظيمة ، فظنّها مَن لم يرَها أنّ الروم قد خرَجوا على الناسِ ( بغتة ، فبعَث المعتصمُ مَن ينادِى في الناسِ : إنّّما ذلك سقوطُ السورِ . ففرح المسلمون بذلك فرّحًا شديدًا ، لكنْ لم يكُنْ ( يتّسِعُ أن يدخُلَ منه الجيشُ لضيقِه عنهم ، فأمَر المعتصمُ بالمجانيقِ المتفرقةِ فجمِعتْ هنالك ونصِبتْ حولَ ذلك الموضعِ الذي سقط ، ليضرِبَ بها ما حولَه ليتّسِعَ لدخولِ الخيلِ والرجالِ ( . وقوى الحصارُ هنالك جدًّا وقد وكلتِ الرومُ لكلٌ برجٍ مِن أبراجِ السورِ أميرًا يحفظُه ، ( واتّفِق أنّ اذلك الأميرَ الذي ( انهدَم ما عندَه ) مِن السورِ ضعف ( ) عن مقاومةِ ما يَلقاه مِن المسلمين ( ) الخدَّم ما ياطسَ ( ) ، فذهب إلى ياطسَ ( ) ، فسأله النجدة ، فامتنَع أحدٌ مِن الرومِ أن ينجِدَه ، وقالوا : لا نترُكُ ما نحن ( ) بصددِه مِن حفظِ أماكنِنا التي قد عُينتْ لنا ( ) .

فلمًّا يئِس مِنهم خرَج إلى المعتصمِ ليجتَمِعَ به، فلمًّا وصَل إليه أمَر المعتصمُ المسلمين أن يدخُلوا البلدَ مِن تلك التُّغرةِ التي قد (١١ انهدمت وخَلتُ ١١) مِن

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٢) في ب، م: «المسلمين».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب، م: وما هدم يسع ١٠.

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: ﴿إِذَا دَخُلُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب، م: ﴿ فضعف ﴾ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ب، م: «هدمت ناحيته».

<sup>(</sup>٧) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٨) في ب، م: «الحصار».

<sup>(</sup>٩) في الأصل، س، ظ: ( باطش )، وفي ب، م: ( مناطس ) وفي ص: ( ناطش ). والمثبت من تاريخ الطبري ٧/٩.

<sup>(</sup>۱۰ – ۱۰) في ب ، م : ( موكلون في حفظه ) .

<sup>(</sup>۱۱ – ۱۱) فمی ب، م: (خلت).

المقاتِلةِ ، فركِب المسلمون نحوَها ، فجعَلتِ الرومُ يُشِيرون إليهم (الا تَحْيُوا) ، ولا يقدِرون على دفاعِهم ، فلم يلتَفِتْ إليهم المسلمون ، ثم تكاثروا عليهم ودخلوا البلدَ قهْرًا وتتابَع المسلمون إليها يكبّرون ، وتفرّقتِ الرومُ عن أماكنِها ، فجعَلوا فهرًا وتتابَع المسلمون إليها يكبّرون ، وتفرّقتِ الرومُ عن أماكنِها ، فجعَلوا تعتّلُونَهم في كلِّ مكانِ حيثُ وجدوهم (واين ثقِفوهم) ، وقد حصروهم في يقتُلُونَهم في كلِّ مكانِ حيثُ وجدوهم (واين ثقِفوهم) ، وقد حصروهم الله كنيسةِ لهم هائلة ، ففتحوها قسْرًا وقتلوا من فيها قهرًا واحرَقوا عليهم بابَ الكنيسةِ ، فأحرِقوا ألى عن آخرِهم ، ولم يبْق فيها موضِعٌ محصَّن سِوى المكانِ الذي فيه النائبُ ، وهو ياطش (ألى فيه ياطش ألى ، فناداه المنادى : وَيْحَك يا ياطش (ألى ، هذا وقف بحذاءِ الحصنِ الذي فيه ياطش (ألى ) ، فناداه المنادى : وَيْحَك يا ياطش (ألى ، هذا ياطش (ألى ، فنادى ياطش (ألى ، هذا ياطش (ألى ، هذا ياطش (ألى ، فنادى ياطش (ألى ، فنادى ياطش (ألى ، فنادى ألى متقلّدًا سيقًا ، فوضَع السيف مِن انزِلُ على حكم أميرِ المؤمنين . فتمنّع ، ثم نزَل متقلّدًا سيقًا ، فوضَع السيف مِن (ألى على حكم أميرِ المؤمنين . فتمنّع ، ثم نزَل متقلّدًا سيقًا ، فوضَع السيف مِن (ألى المُونِ على حكم أميرِ المؤمنين . فتمنّع ، ثم نزَل متقلّدًا سيقًا ، فوضَع السيف مِن (ألى على حكم أميرِ المؤمنين . فتمنّع ، ثم نزَل متقلّدًا سيقًا ، فوضَع السيف مِن (ألى المتقلّد المين السيف مِن (ألى المتقلّد المين السيف مِن (ألى المتقلّد المؤلّد المؤلّد السيف مِن (ألى المتقلّد المين السيف مِن (ألى المتقلّد المؤلّد الم

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م، وفي الأصل: «بحبون» وفي س: «يحتوا» وفي ص: «يحيوا»، وفي

ظ: «نحيوا». وفي الكامل: «لا تخشوا». والمثبت من تاريخ الطبري ٩٧/٩.

 <sup>(</sup>۲) في ب، م: « فجعل المسلمون » .
 (۳ - ۳) سقط من: ب، م .

<sup>(</sup>٤) في ب، م: « فحشروهم » .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٦) في ب، م: « فاحترقت فأحرقوا »، وفي ص: « فاحترقوا ».

<sup>(</sup>٧) فى الأصل، س، ظ: « باطش» وفى ب، م: « مناطس» وفى ص: « ناطس». والمثبت من تاريخ الطبرى ٦٨/٩.

<sup>(</sup>A) في ب، م: « فقالوا » .

<sup>(</sup>٩) في الأصل، س، ص، ظ: «باطش»، وفي ب، م: «بمناطس».

<sup>(</sup>۱۰) في ب، م: «في».

عنقِه ، ثم جِيءَ به حتى أَوقِف بينَ يدَي المعتصمِ ، فضَرَبه بالسَّوطِ على [ ١٧٦/٨] رأسِه ، ثم أمّر به أن يمشِي إلى مَضْرِبِ الخليفةِ ، فمشَى (١) مُهانًا إلى الوطاقِ الذي فيه الخليفةُ نازلٌ ، فأُوثِق هناك . وأخذ المسلمون مِن عَمُّوريَةَ أَمُوالًا (عظيمةً وغنائم ) لا تحكُدُ ولا توصَفُ ، فحمَلوا ما أمكن حمْلُه ، وأمر المعتصمُ بإحراقِ ما بقي مِن ذلك ، وبإحراقِ ما هنالك مِن المجانيقِ والدَّباباتِ وآلاتِ الحربِ ؛ لئلاً يَتقوَّى بها الرومُ على شيءٍ مِن حربِ المسلمين ، وانصرَف (١) راجعًا عنها إلى ناحيةِ طَرَسُوسَ في أُواخِر شوال مِن هذه السنةِ ، وكانتْ إقامتُه على عموريةَ خمسةً وخمسين (١) يومًا .

#### ذكرُ مقتلِ العباس بن المأمونِ

كان العباسُ بنُ المأمونِ مع عمّه المعتصمِ في غزاةِ عمّوريَةَ ، وكان عُجَيفُ بنُ عنبسةَ قد ندَّمه إذ لم يأخُذِ الخلافة بعدَ أبيه المأمونِ حينَ مات بطَرَسوسَ ، ولامَه على مبايعتِه عمّه المعتصمَ ، ولم يزَلْ به حتى أجابه إلى الفتْكِ بعمّه المعتصمِ ، وأخذَ البيعة مِن الأمراءِ له ، وجهّز رجلًا يقالُ له : الحارثُ السَّمَرْقَنديُ . وكان نديمًا للعباسِ ، فأخذ له البيعة مِن جماعةٍ مِن الأمراءِ في الباطنِ ، واستوثَق منهم وتقدَّم إليهم أنَّه يلى (متى ما فتك ) بعمّه ، (فليقتلْ كلُّ واحدٍ منهم مَن يقدرُ عليه مِن رءوسِ أصحابِ المعتصمِ ؛ كالأفشينِ وأشناسَ وغيرِهم مِن الكبارِ ) ، فلمًا كانوا بدربِ الروم وهم قاصِدون إلى أنْقِرَةَ ومنها إلى عَمُّوريَةَ ، أشار عُجيفٌ فلمًا كانوا بدربِ الروم وهم قاصِدون إلى أنْقِرَة ومنها إلى عَمُّوريَة ، أشار عُجيفٌ

<sup>(</sup>١) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «المعتصم».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب، م: ﴿ عشرين ﴾ . وانظر تاريخ الطبرى ٩/ ٧٠.

<sup>(</sup>٥ – ٥) في الأصل: «مافتك». وفي ب، م: «الفتك».

على العباس أن يقتُلَ عمَّه في هذا المضيق، ويأخُذَ له البيعةَ ويرجِعَ إلى بغدادَ، فقال العباسُ: إنِّي أكرَهُ أن أعطِّلَ على الناس هذه الغزوةَ . فلمَّا فتَحوا عَمُّوريَةَ واشتَغَل الناسُ بالمغانم أشار عليه أن يفتِكُ (١)، فوعَده مضيقَ الدّرب إذا رجعوا، فلمَّا رجَعُوا فطِن المعتصمُ بالخبر، فأمَر بالاحتفاظِ وقوةِ الحَرْس، وأخَذ بالحزم واجتَهَد في العزم، واستَدعَى بالحارثِ السمرقنديِّ، فاستَقرَّه فأقرَّ له بجليةِ (<sup>٢)</sup> الأمرِ، وأنه أخَذ البيعة للعباس بن المأمونِ مِن جماعةٍ مِن الأمراءِ أسمَاهم له، فاستَكثَرهم المعتصمُ ، واستَدعَى بابن أخيه العباس بن المأمونِ فقيَّده وغضِب عليه وأهانه ، ثم أظهَر له أنَّه قد رضِي عنه وعفا عنه ، فأرسَله مِن القيدِ وأطلَق سَراحَه ، فلمَّا كان مِن الليل استَدعاه إلى حضرتِه في مجلس شرابِه، واستَخْلاه (٢٠) حتى سقاه واستَحكاه عن الذي [١٧٦/٨] كان قد دبَّره مِن الأمر ، فشرَح له القضيَّة ، وأنهَى ( أ له القصة ، فإذا الأمرُ كما ذكر الحارثُ السمرقنديُّ ، فلمَّا أصبَح استَدعَى بالحارثِ ، فأخْلَاه وسأله عن القضيةِ ثانيًا ، فذكَرها له كما ذكَرها أولَ مرة ، فقال : وَيْحَك ، إنِّي كنتُ حريصًا على ذلك ، فلم أجِدْ إلى ذلك سبيلًا بصدْقِك إيَّاى في هذه القصةِ . ثم أمر المعتصمُ حينئذِ بابن أخيه العباس ، فقيِّد ، وسلَّمه إلى الأفشينِ ، وأمَر بعُجَيفٍ وبقيةِ مَن ذكر مِن الأمراءِ ، ( فاحتِيطَ عليهم وأُحيطَ بهم ، ثم أخَذ في أنواع ' النِّقْماتِ يقترحُها لهم ، فقتَل كلَّ إنسانِ منهم بنوع (أمِن القِتلاتِ ، ومات العباسُ بنُ المأمونِ بمَنْبِجَ فدُفِن هناك ، وكان سببَ

<sup>(</sup>١) في ب، م: (يقتله).

<sup>(</sup>۲) في س: «بحقيقة». وفي ب، م: «بجملة».

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «استخلى به».

<sup>(</sup>٤) في ب، م: «ذكر».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب، م: « فاحتفظ عليهم ثم أخذهم بأنواع ».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ب ، م : « لم يقتل به الآخر » .

موتِه أنَّه جاع جوعًا شديدًا ، ثم جِيء بأكْلٍ كثيرٍ ، فأكَل وطلَب الماءَ فمُنِع منه حتى مات ، وأمَر المعتصمُ بلَغنِه على المنابرِ ، وسمَّاه اللعينَ ، وقتل جماعةً مِن ولدِ المأمونِ أيضًا .

وحجَّ بالناسِ في هذه السنةِ محمدُ بنُ داودَ ، ( وَفُتِحت فيها عَمُّوريةُ ، كما تقدَّم ) .

### وتوفِّي فيها مِن الأعيانِ :

بابَكُ الخُرُمِيُ ، قتِل وصلِب كما قدَّمنا (ذلك مبسوطًا) . وخالدُ بنُ خِداشِ ( فلك مبسوطًا ، وخالدُ بنُ سِنانِ خِداشِ ( ، وعبدُ اللَّهِ بنُ صالح ( ، كاتبُ الليثِ بنِ سعدٍ . ومحمدُ بنُ سِنانِ العَوَقيُ ( ، وموسى بنُ إسماعيلَ ( ، ) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۲۱ – ۲۳۰هـ) ص ۱۰۳، والوافي بالوفيات ۱۰/ ۲۲،
 والفرق بين الفرق ص ۲۲٦. وانظر ما تقدم في صفحة ۲٤٩ .

<sup>(</sup>٣) فى ب، م: «خراش». وانظر ترجمته فى: طبقات ابن سعد ٧/ ٣٤٧، وتاريخ بغداد ٨/ ٣٠٤، ووفيات الأعيان ٢/ ٢٣١، وتهذيب الكمال ٨/ ٤٥، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٨٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ – ٢٣٠هـ) ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٥١٨، وتاريخ بغداد ٩/ ٤٧٨، وتهذيب الكمال ٩٥ / ٩٨، وسير أعلام النبلاء ٢١٠ -٤٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ – ٢٣٠هـ) ص ٢٢٤، والوافى بالوفيات ٢١٣/١٧.

<sup>(°)</sup> فى النسخ: «العوفى». وانظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد ٧/ ٣٠٢، والأنساب ٤/ ٢٥٩، وتوقيات ٢٢١ – وتهذيب الكمال ٢٥/ ٣٠٠، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٣٨٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ – ٢٢٨هـ) ص ٣٥٨ ، والوافى بالوفيات ٣/ ١٤٠.

 <sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٣٥٣/٦، وتهذيب الكمال ٢١/٢٩، وسير أعلام النبلاء ٣٦٠/١، وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ٢٢١- ٢٣٠ هـ ) ص ٤١٤، وتذكرة الحفاظ ٣٩٤/١.

# ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومائتين

فيها (١) خرَج رجلٌ من آمُلِ طَبَرِسْتَانَ يقالُ له: مَازَيارُ بنُ قارِنِ بنِ وَلداهُوْمزَ (٢) ، وكان لا يرضَى أن (الداعة الخراج) إلى نائبِ خراسانَ عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرِ بنِ الحسينِ ، بل يبعثه إلى الخليفةِ ليقيضه منه ، فبعَث الخليفةُ مَن يتلقَّى الحمْلَ إلى بعضِ البلادِ فيقبِضُه منه ثم يدفَعُه إلى عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرٍ ، ثم توثَّب (١) على تلك البلادِ ، وأظهَر المخالفة للمعتصمِ . وقد كان المازيارُ هذا مِمَّن يكاتِبُ بابَكَ الحُوَّميُّ ويعِدُه بالنصرِ . ويقالُ : إنَّ الذي قوَّى رأسَ (المازيارِ هو المنافيدِ ، وأفلهُ بنُ طاهر (١) ، فيوليه المعتصمُ بلادَ خراسانَ مكانه . الأفشينُ ؛ ليَعْجِزَ عبدُ اللَّهِ بنُ طاهر (١) ، فيوليه المعتصمُ بلادَ خراسانَ مكانه . فبعَث إليه المعتصمُ محمدَ بنَ إبراهيمَ بنِ مصعب – أخا إسحاقَ بنِ إبراهيمَ – في فبعَث إليه المعتصمُ محمدَ بنَ إبراهيمَ حروبُ طويلةُ استَقصاها ابنُ جرير (٢) ، وكان آخرَ خيشٍ كثيفٍ ، فجرَتْ بينَهم حروبٌ طويلةٌ استَقصاها ابنُ جرير (٢) ، وكان آخرَ ذلك أن أسِرَ المازيارُ وحُمِل إلى عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرٍ ، فاستَقرَّه عن الكتبِ التي بعَثها ذلك أن أسِرَ المازيارُ وحُمِل إلى عبدِ اللَّه بنِ طاهرٍ ، فاستَقرَّه عن الكتبِ التي بعَثها ذلك أن أسِرَ المازيارُ وحُمِل إلى عبدِ اللَّه بنِ طاهمٍ ، فاستَقرَّه عن الكتبِ التي بعَثها

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٩/ ٨٠، والمنتظم ١١/ ٨٨، والكامل ٦/ ٤٩٥.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ب، وفي س، ظ: «زيدا هرمز»، وفي الكامل: «ونداد هرمز». وانظر تاريخ الطبرى / ٨٠/٩.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل، س، ص، ظ: «يرفع الحمل».

<sup>(</sup>٤) في ب، م: «آل أمره إلى أن وثب».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب، م: «مازيار على ذلك».

<sup>(</sup>٦) بعده في ب، م: «عن مقاومته».

<sup>(</sup>۷) تاریخ الطبری ۸۰ - ۱۰۱ .

إليه الأفشينُ، فأقرَّ بها، فأرسَله (نحوَ أميرِ المؤمنين) ومعه مِن أموالِه التى اصطُفيتُ (٢) أشياءُ كثيرةٌ جدًّا؛ مِن الذهبِ والجواهرِ والثيابِ، فلمَّا أوقِف بينَ يدَي الخليفةِ سأله عن [١٧٧/٥] كُتُبِ الأفشينِ إليه فأنكرها، فأمَر به، فضرِب بالسِّياطِ حتى مات، وصُلِب إلى جانبِ بابَكَ الخُرُّميِّ على جسرِ بغدادَ، وقتَل عيونَ أصحابِه وأتباعِه.

وفى هذه السنةِ تزوَّج الحسنُ " بنُ الأفشينِ بأترجة أَنَّ بنتِ أشناسَ ، ودخَل بها فى قصرِ المعتصمِ بسامَرًا فى جمادَى ، وكان عُرْسًا عظيمًا ، وَلِيَه (أميرُ المؤمنين ) المعتصمُ بنفسِه ، حتى قيل : إنَّهم كانوا يخْضِبون لحِي العامةِ بالغاليةِ .

وفيها خرَج مَنْكَجورُ الأُشْرُوسَنِيُّ قرابةَ الأفشينِ "بأرضِ أَذْرَبيجانَ ، وخلَع الطاعةَ ، وذلك أنَّ الأفشينَ كان أَ قد استنابه على بلادِ أَذْرَبيجانَ حينَ فرَغ مِن أُمرِ بابَكَ ، فظفِر مَنْكَجورُ بمالٍ عظيمٍ مخزونِ لبابَكَ في بعضِ البلدانِ ، فاحتَجبه " لنفسِه وأخفاه عن الخليفةِ ، وظهَر على ذلك رجلٌ يقالُ له: عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرحمنِ . وكاتَب الخليفةَ في ذلك ، فكتَب مَنْكجورُ عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرحمنِ . وكاتَب الخليفة في ذلك ، فكتَب مَنْكجورُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ب، م: «إلى المعتصم».

<sup>(</sup>٢) في م: «احتفظت للخليفة وهي ».

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل ، ب ، س ، ص ، ظ ، والكامل : « الحسين » ، وانظر تاريخ الطبرى ٩ / ١٠١ ، والمنتظم
 ٨٨ / ١١ .

<sup>(</sup>٤) في الطبري ٩/ ١٠١: «أترنجة»، وفي الكامل: «أتراجة». والمثبت موافق لما في المنتظم ١١/ ٨٨.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٦) نوع من الطَّيب.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٨) في ب، م: (فأخذه).

يُكذِّبُه في ذلك، وهمَّ به ليقتُلَه، فامتَنَع منه بأهلِ أَرْدَبيلَ، فلمَّا تحقَّق الخليفةُ كذِبَ مَنْكَجورَ بعَث إليه بُغا الكبيرَ، فحارَبه وأخَذه بالأمانِ، وجاء به إلى الخليفة.

وفى هذه السنةِ مات ياطِسُ (١) الروميُّ الذى كان نائبًا على عَمُّوريةَ (٢حينَ فَتَحَهَا المعتصمُ ونزَل مِن حصنِه على حكمِ ٢) المعتصمِ ، فأخَذه معه أسيرًا ، فاعتَقَله بسامَرًا حتى توفِّى فى هذا العام .

وفى رمضانَ منها تُوفّى إبراهيمُ بنُ المهدى بنِ المنصورِ "، عمُّ المعتصمِ ، ويعرَفُ بابنِ شَكْلَةَ ، وقد كان أسودَ اللونِ ، ضحْمًا فصيحًا فاضلًا ، قال ابنُ ماكولا "؛ وكان يقالُ له : التّنيّنُ " - يعنى لسوادِه - وقد (١) ترجَمه الحافظُ ابنُ عساكرَ في تاريخِه ترجمةً حافلةً "، وذكر أنَّه ولي إمرةَ دمشقَ نيابةً عن أخيه الرشيدِ مدةَ سنتين ، ثم عزِل عنها ، ثم أُعيد إليها الثانية ، وأقام بها أربعَ سنينَ ، وذكر مِن عدْلِه وصرامتِه أشياءَ حسنةً ، وأنَّه أقام للناسِ الحجُّ سنةَ أربعِ وثمانين ، ثم عاد إلى دمشقَ ، (أُوكان قد بايعَه أهلُ بغدادَ أُن في أولِ خلافةِ المأمونِ سنةَ ثِنتين ثم عاد إلى دمشقَ ، (أُوكان قد بايعَه أهلُ بغدادَ أُن في أولِ خلافةِ المأمونِ سنةَ ثِنتين

<sup>(</sup>١) في الأصل، س، ظ: «باطش»، وفي ب، م: «مناطس»، وفي ص: «باطس». والمثبت من تاريخ الطبري ١٠٢/٩.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ب ، م : ﴿ وَذَلْكَ أَن ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٧/ ١٠٥، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٥٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ ٣٢٥هـ) ص ٢٦، والوافي بالوفيات ٢/ ١١، ومرآة الجنان ٢/ ٨٣.

<sup>(</sup>٤) الإكمال ١/١١٥.

<sup>(</sup>٥) في ب، م: (العيني).

<sup>(</sup>٦) بعده في ب، م: (كان).

<sup>(</sup>٧) تاريخ دمشق ٧/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٨ - ٨) في ب، م: ﴿ وَلِمَا بُولِعُ بِالْحَلَافَةِ ﴾ .

ومائتين، ('كما ذكرنا. وقد' قاتَله الحسنُ بنُ سهلِ نائبُ بغدادَ ، فهزَمه إبراهيمُ فقصَده محمَيدٌ الطُّوسيُ ، فهزَم إبراهيمَ ، واختَفَى إبراهيمُ ببغدادَ حينَ قدِمها المأمونُ (اسنةَ عشرِ) ، فعفا عنه وأكرَمه (اواستمرٌ به في منزلتِه التي كان عليها قبلَ ذلك) .

وكانتْ مدةً ولايتِه (على بغدادَ ومعاملتِها) سنةً وأحدَ عشَرَ شهرًا واثنى عشَرَ يومًا، وكان بَدءُ [١٧٧/٨] اختفائِه في أواخرِ ذي الحِجةِ سنة ثلاثٍ عشرَ يومًا، وكان بَدءُ اختفائِه أستَّ سنينَ وأربعةَ أشهرِ وعشرًا، (وكان ومائتين، (أوكانت مدةُ اختفائِه) ستَّ سنينَ وأربعةَ أشهرِ وعشرًا، (وكان الظَّفَرُ به في ثالثَ عشرَ ربيعِ الأولِ مِن سنةِ عشرٍ ومائتين، وقد جرتْ له في اختفائِه هذا أمورٌ عجيبةٌ يطولُ بسطُها .

قال الحطيث البغدادي (1) وقد كان إبراهيم بن المهدي وافر الفضل ، غزير الأدب ، واسع النفس ، سخى الكف ، وكان معروفًا بصنعة الغناء حاذِقًا بها ، (قوذكر الخطيث أنّه قل المال على إبراهيم بن المهدي في أيام خلافته ببغداد ، فألح الأعراث عليه في أخذِ أعطياتهم ، فجعل يُسوّف بهم ، فخرَج إليهم رسوله يقول : إنّه لا مال عنده اليوم . فقال بعضهم : فليخرج الخليفة إلينا ، فليُغنّ لأهل هذا الجانب ثلاثة أصوات ، وللجانب الآخر ثلاثة أصوات . فقال في ذلك دعبل ("بنُ علي " - شاعرُ المأمونِ - يذُم إبراهيم بن المهدي (قي ذلك " :

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ب، م: «الخلافة».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب، م: «فمكث مختفيا».

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٦/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب، م: (وقد).

٦ - ٦) سقط من: ب، م. وانظر الأبيات في تاريخ بغداد ١٤٤/٦.

يا معشرَ الأعرابِ لا تغلَطوا خُذوا عَطاياكم ولا تَسخَطوا فسوف يُعطِيكم حُنَيْنيَّةً لا تدخُلُ الكيسَ ولا تُربطُ والمَعْبَدِيَّاتُ (٢) لَقُوَّادِكم وما بهذا أحدٌ يُغبطُ فهكذا يرزُقُ أصحابَه خليفةٌ مُصْحَفُه البَرْبَطُ (٣)

وكتَب إبراهيمُ بنُ المهدِيِّ إلى ابنِ أخيه المأمونِ حينَ طال عليه الاختفاءُ: وليَّ الثَّارِ محكَّمٌ في القِصاصِ، والعفْوُ أقربُ للتقوَى، وقد جعَل اللَّهُ أميرَ المؤمنين فوقَ كلِّ ذي عفْو، كما جعَل كلَّ ذي ذَنْبٍ (١) دونَه، فإنْ عفا فبفضْلِه، وإن عاقَب فبحَقِّه.

فوقَّع المأمونُ في جوابِ ذلك: القدرةُ تُذهِبُ الحفيظةَ ، وكفَى بالندمِ إنابةً ، وعفْوُ اللَّهِ أُوسَعُ مِن كلِّ شيءٍ .

ولمَّا دَخُل إبراهيمُ عليه أَنشَأُ يقولُ:

إن أكن مُذْنبًا فحظًى أخطًا ثُ فدَعْ عنك كثرةَ التَّأنيب قلْ كما قال يوسفُ لبنى يع عقوبَ للَّ أتَوْه : لا تشريب فقال المأمونُ : لا تثريب.

وروَى الخطيبُ البغداديُ (٥) أنَّ إبراهيمَ بنَ المهديِّ لمَّا وقَف بينَ يدَي المأمونِ

<sup>(</sup>۱) في تاريخ بغداد : « خنينية » . وحنينية : نسبة إلى حنين الحيرى المغنى ، يعنى ألحانا حنينية . وانظر تاريخ دمشق ١٦٩/٧ .

<sup>(</sup>٢) المعبديات : نسبة إلى معبد المغنى . انظر تاريخ دمشق ١٧٠/٧ .

<sup>(</sup>٣) البربط: فارسى معرب وهو العود (من آلات الموسيقي) . المعجم الذهبي للألفاظ الفارسية ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) في ب، م: «نسب». وانظر تاريخ بغداد ٦/٥٥٦.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٦/ ١٤٥.

شرَع يؤنّبُه على ما فعَل ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ، حضَرتُ أبي [١٧٨/٨] وهو جدّك وقد أتي برجل ذنبُه أعظمُ مِن ذنبي ، فأمَر بقتْلِه ، فقال مباركُ بنُ فَضالة : يا أميرَ المؤمنين ، إن رأيتَ أن تؤخّرَ قتْلَ هذا الرجلِ حتى أحدِّثَك حديثًا . فقال : قلْ . فقال : حدّثني الحسنُ البصريُّ ، عن عمرانَ بنِ حصينِ أنَّ رسولَ اللَّهِ عَيْلِيمً قلل : «إذا كان يومُ القيامةِ نادَى منادِ مِن بُطْنانِ العرشِ : ألا لِيقُم العافون (١) مِن الحلفاءِ إلى أكرمِ الجزاءِ ، فلا يقومُ إلا مَن عفا » . فقال المأمونُ : قد قبِلتُ هذا الحديثَ بقبولِه ، وعفوتُ عنك يا عمُّ . وقد ذكرنا في سنةِ أربع ومائتين زيادةً على الحديثَ بقبولِه ، وعفوتُ عنك يا عمُّ . وقد ذكرنا في سنةِ أربع ومائتين زيادةً على هذا (١) . وقد كانتُ أشعارُه جيِّدةً بليغةً ، سامَحه اللَّه ، وقد ساق مِن ذلك الحافظُ ابنُ عساكرَ (قي « تاريخِه » أشياءَ حسنةً كثيرةً ") .

كان مولِدُ إبراهيمَ بنِ المهديِّ هذا في مستهَلِّ ذي القَعدةِ سنةَ ثنتين وستين ومائةٍ ، وتوفِّي يومَ الجمُعةِ لسبع خَلُون مِن هذه السنةِ ، عن ثنتين وستين سنةً .

وَمُن تُوفِّى ' فَى هذه السنةِ مِن الأُعْيَانِ أَيضًا ' : سعيدُ بنُ أَبَى مريمَ المُصرِيُ ( ) . وسليمانُ بنُ حربِ ( ) . وأبو مَعْمَرِ المُقْعَدُ ( ) .

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: «عن الناس».

<sup>(</sup>۲) انظر صفحة ۱۳۱.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب، م: « جانبا جيدا ». وانظر تاريخ دمشق ١٩٠/٧ فما بعدها.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٥) تهذیب الکمال ۱۰/ ۳۹۱، وسیر أعلام النبلاء ۲۷۷/۱، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۲۱ - ۳۲۰هـ) ص ۱۷۲، والوافی بالوفیات ۱۵/ ۲۱۵، حسن المحاضرة ۲۲۱، ۳۲۱.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٠٠، وتهذيب الكمال ٢١/ ٣٨٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ – ٢٣٠هـ) ص ١٨٨، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ٣٣٠، والوافي بالوفيات ١٥/ ٣٦١.

<sup>(</sup>۷) تاريخ بغداد ۲٤/۱۰، وتهذيب الكمال ۳۴/ ۳۱، وسير أعلام النبلاء ۲۰/ ۳۲۲، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۲۱ – ۲۲۰هـ) ص ۲۳۸، وتذكرة الحفاظ ۲۹۳٪، والوافي بالوفيات ۲۱/ ۳۸۲.

وعلى بنُ محمدِ المدائنى الأخبارى (١)، أحدُ أئمةِ هذا الشأنِ في زمانِه. وعمرُو بنُ مرزوقِ (٢)، شيخُ البخاريِّ، وقد تزوَّج هذا الرجلُ ألفَ امرأةِ.

وأبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي (٢) ، أحدُ أئمةِ اللغةِ والفقهِ والحديثِ والقرآنِ والأخبارِ وأيامِ الناسِ ، وله المصنفاتُ المشهورةُ المنتشرةُ بينَ العلماءِ (١) حتى يقالَ : إنَّ الإمامَ أحمدَ كتَب كتابَه في الغريبِ بيدِه . ولمَّا وقَف عليه عبدُ اللَّهِ ابنُ طاهرٍ رتَّب له في كلِّ شهرٍ خمسَمائةِ درهم ، وأجرَاها على ذرِّيَّتِه مِن بعدِه .

وذكر ابنُ خَلِّكَانَ (°) أنَّ ابنَ طاهرِ استَحسَنه (۱) ، وقال : ما ينبغى لعقلِ بعَث صاحبَه على تصنيفِ هذا الكتابِ أن (۷) يُحْوَجَ صاحبُه إلى طلبِ المعاشِ . وأجرَى له عشَرةَ آلافِ درهمٍ في كلِّ شهرٍ . وقال محمدُ بنُ وهبِ المِسْعَريُ (۱) : سمِعتُ أبا عبيدٍ يقولُ : مكَثْتُ في تصنيفِ هذا الكتابِ أربعين سنةً .

وقال هلالُ بنُ العلاءِ (٩) الرَّقِّي ، مَنَّ اللَّهُ على المسلمين بهؤلاءِ الأربعةِ ؛

<sup>(</sup>۱) المعارف ۵۳۷، وتاریخ بغداد ۱۲/۱۲، ومعجم الأدباء ۱۲٤/۱۶، وسیر أعلام النبلاء ۲۰/۱۰، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۱/۲۱، ومرآة الجنان ۲۸۳، والوافی بالوفیات ۲۲/۲۲، ومرآة الجنان ۲۸۳۸. (۲) طبقات ابن سعد ۷/ ۳۰۰، وتهذیب الکمال ۲۲/۲۲، وسیر أعلام النبلاء ۲۲۱، ۱۲۷، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۲۱ – ۲۲۰هـ) ص ۳۰۳، العبر ۱/ ۳۹۱.

<sup>(</sup>٣) مراتب النحويين واللغويين ص ١٤٨، وتاريخ بغداد ٤٠٣/١٢، وإنباه الرواة ٣/٢١، ووفيات الأعيان ٤/٠٣، وتهذيب الكمال ٣٠٤/٣٥، وسير أعلام النبلاء ١٠/٠، وتاريخ الإسلام (حوادث وفيات ٢٢١ – ٣٣٠هـ) ص ٣٠٠، وتذكرة الحفاظ ١/٧١، وغاية النهاية ٢/٧١.

<sup>(</sup>٤) في ب، م: «الناس».

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان ٢١/٤.

<sup>(</sup>٦) في ب، م: «استحسن كتابه».

<sup>(</sup>٧) في الأصل، س، ظ، ص: «حقيق ألّا».

<sup>(</sup>٨) سقط من : ص ، وفي الأصل ، ب ، س ، م ، ظ : « المسعودي » . والمثبت من تاريخ بغداد ٢ / / ٢٠ ، ه ، وفيات الأعيان ٤ / ٦١ .

<sup>(</sup>٩) فى ب، م: «المعلى». وانظر تاريخ بغداد ١٢/١٠.

بالشافعيِّ ، تفقَّه (۱) في الحديثِ ، وبأحمدَ بنِ حنبلِ ، ثبَت (۱) في المحنةِ ، وبيحيى ابنِ معينِ ، نفي الكذب (عن الحديثِ ، وبأبي عبيدِ ، فشر غريبَ الحديثِ ، وبأبي عبيدٍ ، فشر غريبَ الحديثِ ، وبأبي عبيدٍ ، فشر غريبَ الحديثِ ، [١٧٨/٨] ولولا ذلك لاقتَحَم الناسُ (أفي الخطأ؛ .

وذكر ابنُ خَلِّكانَ (٥٠ أنَّ أبا عبيدٍ ولي القضاءَ بطَرَسوسَ ثمانيَ عشْرةَ سنةً ، وذكر له مِن العبادةِ والاجتهادِ في العبادةِ شيئًا كثيرًا .

وقد روَى العربيةُ (١) عن أبي زيد الأنصاريِّ ، والأصمعيِّ ، وأبي عبيدةَ (مُعْمَرِ المُثَنِّي ) ، وابنِ الأعرابيِّ، والفرَّاءِ ، والكِسائيِّ ، وغيرِهم .

وقال إسحاقُ بنُ رَاهُويُهِ (٨): نحن نحتامج إليه وهو لا يحتامج إلينا .

وقدِم بغدادَ وسمِع الناشُ منه مِن تصانيفِه .

وقال إبراهيمُ الحربيُّ : كان كأنَّه جبلٌ نفِخ فيه رُوخ، يحسِنُ كلُّ . (١٠٠) شيءٍ .

وقال أحمدُ بنُ كاملِ القاضي (١١): كان أبو عبيدِ فاضلًا ديُّنَا ربانيًا عالمًا

<sup>(</sup>۱) بعده في ب، م: «الفقه و».

<sup>(</sup>٢) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م.

٤ - ٤) سقط من: الأصل، وفي ب، م: «المهالك».

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان ٤/ ٦١.

<sup>(</sup>٦) في ب، م: «الغريب».

<sup>(</sup>۷ - ۷) زیادة من: ب، م.

<sup>(</sup>٨) تاريخ بغداد ١٢/ ٤١١، ووفيات الأعيان ٤/ ٦١.

<sup>(</sup>٩) تاريخ بفداد ١٢/١٢.

<sup>(</sup>١٠) بعده في تاريخ بغداد: ﴿ إِلَّا الْحَدِيثُ صِنَاعَةً أَحَمَدُ وَيَحِيي ﴾ .

<sup>(</sup>۱۱) تاریخ بغداد ۱۲/ ۲۱۱.

متفنّنًا (١) في أصنافِ علوم (٢) الإسلامِ ؛ مِن القرآنِ والفقهِ والعربيةِ والأخبارِ (٣) ، حسنَ الروايةِ ، صحيحَ النقلِ ، لا أعلَمُ أحدًا طعَن عليه في شيء مِن علْمِه وكُتُبِه .

وله كتابُ «الأموالِ »، وكتابُ «فضائلِ القرآنِ ومعانيه »، وغيرُ ذلك مِن الكتبِ المنتفَعُ بها، رحِمه اللَّهُ.

توفِّى فى هذه السنةِ – قاله البخاريُّ ''، وقيل '' : فى التى قبلَها – بمكة ، وقيل : بالمدينةِ ، وله سبعٌ وستون سنةً ، رحِمه اللَّهُ . وقيل : جاوَز السبعين . فاللَّهُ أعلمُ .

ومحمدُ بنُ عثمانَ أبو الجَمَاهِرِ الدمشقىُ الكَفْرَسُوسِىُ ، أحدُ مشايخِ الحديثِ . ومحمدُ بنُ الفضلِ أبو النُّعمانِ السَّدُوسىُ ، الملقبُ بعارمٍ ، شيخُ البخاريُ . ومحمدُ بنُ عيسى بنِ الطَّبًاع (^) . ويزيدُ بنُ عبدِ ربِّه الجُرجُسىُ البخاريُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ب، م: «متقنا». وفي ظ: «متقيا».

<sup>(</sup>۲) بعده فى ب، م: «أهل الإيمان والإتقان و».

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «الأحاديث».

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٧/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١٢/ ١٥، وتهذيب الكمال ٢٣/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٦) فى ب، م: «الكفرنونى». وانظر ترجمته فى: تاريخ دمشق ٥٩/١٥ (مخطوط)، وتهذيب الكمال ٢٦/ ٩٥، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٤٤٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ – ٢٣٠هـ) ص ٣٦٩، والوافى بالوفيات ٤/ ٨١.

<sup>(</sup>۷) طبقات ابن سعد ۷/ ۳۰۰، وتهذیب الکمال ۲۱/ ۲۸۷، وسیر أعلام النبلاء ۱۰/ ۲۹۰، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۲۱ – ۲۳۰هـ) ص ۳۷۷، وتذکرة الحفاظ ۱/ ٤١٠، والوافی بالوفیات ۲۲۲ – ۳۷۲.

<sup>(</sup>٨) تاريخ بغداد ٢/ ٣٩٥، وتهذيب الكمال ٢٦/ ٢٥٨، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٣٨٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ – ٢٣٠هـ) ص ٣٧٥، وتذكرة الحفاظ ١/ ٤١١.

الحِمْصِيُّ ، شيخُها في زمانِه .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۷/ ٤٧٥، وثقات ابن حبان ۹/ ۲۷٤، وتهذیب الکمال ۳۲/ ۱۸۲، وسیر أعلام النبلاء ۲۰/ ۲۶۷، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۲۱ – ۲۳۰هـ) ص ۶۲۵.

## ثم دخلت سنة خمس وعشرين ومائتين

فيها (١) دخَل بُغا الكبيرُ ومعه مَنْكَجورُ، قد أُعطَى الطاعةَ بالأمانِ .

وفيها عزَل المعتصمُ جعفرَ بنَ دينارٍ عن نيابةِ اليمنِ، وغضِب عليه، ووَلَّى اليمنَ إيتاخَ.

وفيها وجه عبد الله بن طاهر بالمازيار، فدخل بغداد على بغل بإكاف، 
( خمس خلون مِن ذى القَعدة )، فضربه المعتصم بين يديه أربعمائة وخمسين سوطًا، ثم سُقِى الماء حتى مات، وأمر بصلبه إلى جنب بابك الحوَّمي، وأقرَّ فى ضربه أنَّ الأفشين كان يكاتِبُه ويُحسِّنُ له خلْع الطاعة ، فغضِب المعتصم على الأفشين وأمر بسجنه ، فبنى له مكان كالمنارة مِن دارِ الحلافة يُسمَّى الكوَّة )، إنَّما يسعُه فقط، وذلك حين تحقَّق ( الحليفة أنه كان ) يريدُ مخالفته والحروج عليه ، وأنَّه يعزِمُ على الدَّهابِ إلى بلادِ الحَزَرِ ليستجيش بهم على المسلمين ، فعاجله وأخليفة بالقبضِ عليه إلى بلادِ الحَزَرِ ليستجيش بهم على المسلمين ، فعاجله الحليفة بالقبضِ عليه إلى بلادِ الحَزرِ ليستجيش بهم على المسلمين ، فعاجله الحليفة بالقبضِ عليه إلى المورة على ذلك كله ، وعقد له المعتصمُ مجلِسًا فيه قاضيه أحمدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ الزياتِ ، ووزيرُه محمدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ الزياتِ ، قاضِيه أحمدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ الزياتِ ،

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ٩/٣/٩، والمنتظم ١١/ ٩٨، والكامل ٦/ ٥١٠.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب، م.

 <sup>(</sup>٣) الكوة : تفتح وتضم الثقبة في الحائط ، والكوة بلغة الحبشة المشكاة ، وقيل : كل كوة غير نافذة مشكاة . المصباح المنير ( ك و ى ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: وأنه، .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ٩/١٠٧، والكامل ٦/١٣٥.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ب، س، ص، ظ: «داود». وانظر تاريخ الطبرى ٩/ ١٠٧، والتاج (دود)، وفي المنتظم ١١/ ٩٨، والكامل ٦/ ٥١٣، «دؤاد»، بالهمز.

ونائبُه إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ مصعبِ ، فاتُّهِم الأفشينُ في هذا المجلسِ بأشياءَ تدلُّ على أنَّه باقٍ على دينِ أجدادِه مِن الفرس ؛ منها أنَّه غيرُ مُحْتَتِنِ ، فاعتَذَر أنَّه يخافُ أَلَمَ ذلك ، فقال له الوزير - وهو الذي كان يناظِره مِن بين القوم - : فأنت تُطاعِنُ بالرِّماح في الحروبِ ولا تخافُ مِن طَعْنِها ، وتخافُ مِن قَطْع قُلْفةٍ بَنَدَنِك؟! ومنها أنَّه ضرَب رجُلينِ إمامًا ومؤذِّنًا ، كلُّ واحدٍ ألفَ سوطٍ ؛ لأنَّهما هدَما بيتَ أصنام ، فاتَّخذاه مسجدًا ، وأنَّه عندَه كتابُ «كليلةَ ودِمنةَ » وفيه الكفرُ ، وهو محلَّى بالجواهرِ والذَّهبِ، فاعتَذَر أنَّه ورِثه مِن آبائِه (١)، واتُّهم بأنَّ الأعاجمَ يكاتِبونه فتقولُ (٢): إلى (٣) إلهِ الآلهةِ مِن عبيدِه (١). وأنَّه يُقِرُّهم على ذلك ، فجعَل يعتَذِرُ بأنَّه أجراهم على ما كانوا يكاتِبون به آباءَه وأجدادَه ، وخاف أن يأمُرَهم بتؤكِ ذلك فيَتَّضِعَ عندَهم. فقال له الوزيرُ: وَيْحَكُ، فماذا أبقيتَ لفرعونَ (٥٠) حينَ قال: أنا ربُّكم الأعلى ؟ وأنَّه كان يُكاتِبُ المازَيارَ بأن يخرُجَ عن الطاعةِ ، وأنَّه في ضيْقِ حــتى ينصُرَ دينَ المجوس الذي كان قديمًا، ويظهِرَه على دين العرب (أوالمغاربةِ والأتراكِ أ)، وأنَّه كان يستَطيبُ المنخنقةَ على المذبوحةِ، وأنَّه كان في كلِّ يوم أربعاءَ يَستَدعى بشاةٍ سوداءَ، فيضرِبُها بالسيفِ نصفين ويمشى بينَهما ثم يأكُلُهما ، فعندَ ذلك أمر المعتصمُ بُغا الكبيرَ أنْ يسجُنَه مهانًا ذليلًا ، فجعَل يقولُ: إنِّي كنتُ أتوقُّعُ منكم ذلك.

<sup>(</sup>١) في م: (آبائهم).

<sup>(</sup>٢) في ب، م: (وتكتب إليه في كتبها).

<sup>(</sup>٣) في ب: «أنه». وفي م: «أنت».

<sup>(</sup>٤) في ب، م: (العبيد).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ لقارون ﴾ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ب، م.

وفى هذه السنةِ حمَل عبدُ اللَّهِ بنُ طاهرِ الحسنَ بنَ الأَفْشينِ وزوجتَهِ أَترجةَ (١) بنتَ أَشناسَ إلى سَامَرًا. وحجَّ بالناس فيها محمدُ بنُ داودَ.

#### وفيها توفِّي مِن الأعيانِ :

أَصْبَغُ بنُ الفَرَجِ<sup>(۱)</sup>. وسَعْدَوَيْهِ<sup>(۱)</sup>. ومحمدُ بنُ سَلَامِ البِيكَنْدَيُ<sup>(۱)</sup>. 'شيخُ البخاريِّ'. وأبو عمرَ الجَرْميُ<sup>(۱)</sup>. '<sup>۷</sup>وأبو عمرَ الحوضيُ<sup>۱)</sup>. وأبو دُلَفِ العِجْليُ التَّميميُ الأَميرُ<sup>(۱)</sup>، أحدُ الأجوادِ .

### وسعيدُ بنُ مَسْعَدَةً ، أبو الحسنِ الأخفشُ الأوسطُ البَلْخيُ ، ثم البصريُّ

<sup>(</sup>١) سقط من: ب. وفي تاريخ الطبرى ٩/ ١١: ﴿ أَتُرَنِّجَةَ ﴾. وانظر المنتظم ١١/ ٩٩.

<sup>(</sup>۲) طبقات الفقهاء للشيرازی ۱۰۳، ووفيات الأعيان ۲٤٠/۱، وتهذيب الكمال ۳۰٤/۳، وسير أعلام النبلاء ۲۱۰/۳۰، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۲۱ – ۲۳۰هـ) ص ۹۷، والوافى بالوفيات ۲۸۱/۹.

<sup>(</sup>٣) هو سعيد بن سليمان المعروف بسعدويه الواسطى ، انظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد ٧/ ٣٤٠. وتهذيب الكمال ٢٨١، ٤٨١، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٨١، و تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١- ٢٣٠هـ) ص ١٧٦. وتذكرة الحفاظ ٣٩٨/١، والوافى بالوفيات ٢٢٦هـ)

هذا غير سعدويه الطويل، سعيد بن يحيى الأصبهاني، الذى ترجم له الحافظ الذهبي في نفس الطبقة، ولم يذكر سنة وفاته. انظر تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ – ٢٣٠هـ) ص ١٨٦.

 <sup>(</sup>٤) تهذیب الکمال ۲۰/ ۳٤، وسیر أعلام النبلاء ۲۱/ ۲۲، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۲ – ۲۳۰هـ) ص ۳۰۹، وتذکرة الحفاظ ۲/ ۲۲۲، والوافی بالوفیات ۳/ ۱۱۰، العبر ۱/ ۳۹۰.
 (٥ – ٥) زیادة من: ب، م.

<sup>(</sup>٦) تأتى ترجمته في الصفحة التالية.

<sup>(</sup>۷ – ۷) سقط من: ب، م، وفی ص: ﴿ أَبُو عَمَرُو الْحُوضَى ﴾ . وانظر ترجمته فی: طبقات ابن سعد ٧/ ٣٠٦، وسير أعلام النبلاء ٢٠١٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ – ٢٣٠هـ) ص ١٣٨، وتذكرة الحفاظ ١/ ٥٠٠، والوافى بالوفيات ١٠١/١٣.

<sup>(</sup>٨) طبقات ابن المعتز ١٧٠، ومعجم الشعراء ٢١٦، وتاريخ بغداد ٢١/ ٤١٦، ووفيات الأعيان ٤/٣٧، وسير أعلام النبلاء ٢٢٠ – ٢٣٠هـ) ص ٣٣١، وسير أعلام النبلاء ٢٢٠ – ٢٣٠هـ) ص ٣٣١، وشذرات الذهب ٢/ ٥٠.

النحوى () ، أَخَذ النحوَ عن سِيبوَيْهِ ، وصنَّف كتُبًا كثيرةً ؛ منها كتابٌ في معانى القرآنِ ، وكتابُ « الأوسطِ » في النحوِ ، وغيرُ ذلك ، وله كتابٌ في العَروضِ زاد فيه [ ٨-٧٩/ ط] بحرَ الحُبَبِ على الخليلِ (٢) .

وسُمِّى الأخفش لصِغرِ عينيه ، وضغفِ بصرِه ، وكان أيضًا أجلع " ، وهو الذى لا ' تنضمُ شفَتاه ' على أسنانِه ، كان أولًا يقالُ له : الأخفشُ الصغيرُ . بالنسبة إلى الأخفشِ الكبيرِ أبى الخطابِ عبدِ الحميدِ بنِ عبدِ الجيدِ الهَجَريِّ ، فلمَّا ظهر على بنُ سليمانَ ولُقِّب بالأخفشِ أيضًا صار سعيدُ بنُ مشعَدة هو الأوسط ، والهَجَريُ الأكبر ، وعلى بنُ سليمانَ الأصغر . "قال القاضى ابنُ خَلِّكانَ ' : وكانت وفاتُه في هذه السنةِ ، وقيل : سنة إحدى وعشرين ومائتين .

### الجَرْمئ النحُويُّ ('

وهو صالحُ بنُ إسحاقَ البصريُّ ، قدِم بغدادَ وناظَر بها الفَرَّاءَ ، وكان قد أخَذ

<sup>(</sup>۱) كذا أورده المصنف ضمن وفيات سنة خمبس وعشرين ومائتين، في حين أجمعت مصادر ترجمته على أن وفاته سنة خمس عشرة ومائتين، وانظر ترجمته في: مراتب النحويين ص ۱۱۱، وطبقات النحويين ص ۷۲، ومعجم الأدباء ۲۱/۶۲، إنباه الرواة ۲/۳۲، وسير أعلام النبلاء ۲۰۱/۲۰، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۱۱ – ۲۲۰هـ) ص ۱۷۲، ومرآة الجنان ۲/۲۲.

<sup>(</sup>۲) في م: «الخيل».

 <sup>(</sup>٣) في ب: «أدلع». وفي م: «أدلغ». وفي ظ: «أجلح». وانظر سير أعلام النبلاء ١٠٨/١٠.
 (٤ - ٤) في ب، م: «يضم شفتيه».

 <sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ب، م. وانظر وفيات الأعيان ٢/ ٣٨١، وعنده أن وفاته كانت سنة خمس عشرة وماثين. وانظر حاشية (١).

<sup>(</sup>٦) مراتب النحويين ص ٢٢١، وأخبار النحويين البصريين ص ٧٢، وطبقات الزبيدي ص ٢٦، وتاريخ بغداد =

النحوَ عن أبى عُبيدة ، وأبى زيدٍ ، والأصمعيّ ، وصنَّف كتبًا ؛ منها «الفرخُ » ( ) يعنى فرخَ « كتابِ سِيبوَيْهِ » – وكان فقيهًا فاضلًا نحويًّا بارِعًا عالمًا باللغةِ حافظًا لها ، ديِّنًا ورِعًا ، حسنَ المذهبِ ، صحيحَ الاعتقادِ ، وروَى الحديثَ . ( أقاله كلَّه ) ابنُ خَلِّكانَ ( ) ، وروَى عنه المبرِّدُ ، وذكره أبو نعيمٍ في « تاريخِ أصْبهانَ » ( ) .

<sup>=</sup> ٩/ ٣١٣، ونزهة الألباء ١٤٣، ومعجم الأدباء ٢١/ ٥، إنباه الرواة ٢/ ٨٠، وفيات الأعيان ٢/ ٤٨٥، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٥٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ – ٢٣٠هـ) ص ٢٠١، وغاية النهاية ١/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>١) في الأصل، س، م، ص، ظ: «الفرح». وانظر وفيات الأعيان ٢/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ب، م: «ذكره».

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ٢/ ٤٨٥، ٤٨٦.

<sup>(</sup>٤) تاريخ أصبهان ١/ ٣٤٦.

# ثم دخلتْ سنةُ ستِّ وعشرين ومائتين

فى شعبانَ مِنها (۱) تُوفِّى الأَفْشينُ فى الحبْسِ، فأمَر به المعتصمُ، فصُلِب، ثم أُحرِق وذُرِّى رمادُه فى دجلةَ، واحتيط على أموالِه وحواصلِه، فوبجدوا فيها أصنامًا مكلَّلةً بذهب وجواهرَ، وكتبًا فى فضلِ دينِ المجوسِ، وَأَشياءَ كثيرةً كان يُتَّهَمُ بها، تدلُّ على كفْرِه وزندقتِه، ويتحقَّقُ بسببِها ما ذُكِر عنه مِن الانتماءِ إلى دينِ آبائِه المجوسِ (العنهم اللَّهُ.

وفيها تُوفِّى محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرِ بنِ الحسينِ (٢٣) . وحجَّ بالناسِ فيها محمدُ بنُ داودَ .

وفيها توفَّى (أمِن ساداتِ المُحَدِّثين ' :

إسحاقُ الفَرويُّ: وإسماعيلُ بنُ أبى أُوَيسسِ .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٩/ ١١١، والمنتظم ١١/ ١١١، والكامل ٦/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٣) لم أجد إلا محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين الحزاعي وهو أمير ابن أمير ابن أمير ، ولى إمارة بغداد في أيام المتوكل وكانت وفاته سنة ثلاث وخمسين ومائتين . ولم أجد في وفيات سنة ستّ وعشرين ومائتين أو قريبا منها أحدًا بهذا الاسم . وانظر : تاريخ بغداد ٥/ ٤١٨ ، والمنتظم ٢١/ ٢١٨، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٢٢١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ - ٢٦٠هـ) ص ٢٩٤، وشذرات الذهب ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٤) في م : « القروى» . وانظر ترجمته في : التاريخ الكبير ١/ ٤٠١، ثقات ابن حبان ٨/ ١١٤، وتهذيب الكمال ٢/ ٤٧١، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٦٤٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ – ٢٣٠هـ) ص ٨٧.

<sup>(</sup>٥) في م: «أوس». وانظر طبقات ابن سعد ٥/ ٤٣٨، وطبقات الفقهاء ١٤٩، وتهذيب الكمال =

وسُنيدُ (۱) بنُ داودَ ، صاحبُ التفسيرِ . وغشانُ بنُ الربيعِ (۲) . ويحيى بنُ يحيى التميميُ (۲) ، شيخُ مسلمِ بنِ الحجاجِ (۱) .

وأبو دُلَفِ العِجْلَيُّ (القاسمُ بنُ عيسى بنِ إدريسَ بنِ مَعْقِلِ بنِ عُميرِ بنِ شيخِ بنِ معاويةَ بنِ خزاعيٌّ بنِ عبدِ العُزَّى (القاسمُ بنِ دُلَفِ بنِ جُشَمِ بنِ قيسِ بنِ سعدِ العُزَّى اللهُ بنِ جُشَمِ بنِ قيسِ بنِ سعدِ ابنِ عبدِ العُزَّى العِجْلَيُّ ، أحدُ قوّادِ المأمونِ والمعتصمِ ، وإليه أبنِ عَجْلِ بنِ جُبَيمٍ ، الأميرُ أبو دُلَفِ العِجْلَيُّ ، أحدُ قوّادِ المأمونِ والمعتصمِ ، وإليه يُنسَبُ الأميرُ أبو نصرِ بنُ ماكولا ، صاحبُ كتابِ «الإكمالِ».

وكان القاضى جلالُ الدينِ القزوينيُّ خطيبُ دمشقَ يزعُمُ أنَّه مِن سُلالتِه، ويذكُرُ نسبَه إليه، وكان أبو دُلَفٍ هذا كريمًا جوادًا مِعطاءً أنَّ مَدَّحًا، قد قصَده الشعراءُ مِن كلِّ أوبٍ، وكان أبو تمامِ الطائيُّ [١٨٠/٨و] مِن جملةِ مَن يغشَاه ويَستمنِحُ نَداه، وكانتُ لدَيه فضيلةٌ في الأدبِ والغناءِ، وصنَّف كتبًا؛ منها

<sup>=</sup> ٣/ ١٢٤، وسير أعلام النبلاء ١/ ٣٩١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ – ٢٣٠هـ) ص ٩١، والوافي بالوفيات ٩/ ١٤٩.

<sup>(</sup>۱) فى الأصل، ب، م: «محمد». وانظر: الجرح والتعديل ٤/ ٣٢٦، وتاريخ بغداد ٨/ ٤٢، وتهذيب الكمال ١٦/ ١٦١، وسير أعلام النبلاء ٢٢١/، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ – ٢٢٨هـ) ص ١٩١، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٥٩٩، وطبقات المفسرين للداودى ١/ ٣٠٩.

 <sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ٧/ ٥٢، وثقات ابن حبان ٩/ ٢، وتاريخ بغداد ٢١/ ٣٢٩، وميزان الاعتدال ٣/ ٣٣٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ – ٢٣٠هـ) ص ٣١٤.

 <sup>(</sup>٣) تهذیب الکمال ٣١/٣١، وسیر أعلام النبلاء ١٠/١١، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۳۰ - ۲۲۱هـ) ص ٤٥٩، وتذکرة الحفاظ ٢/ ٤١٥، والعبر ٢/ ٣٩٧، ومرآة الجنان ٢/ ٩١.

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «ومحمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين».

 <sup>(</sup>٥) تقدم ذكره صفحة ٢٩٣/١، ضمن وفيات سنة خمس وعشرين ومائتين، وقد ترجمناه في ذلك الموضع، ومصادر ترجمته على أنه توفى سنة خمس وعشرين ومائتين.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٧) فى النسخ: «العزيز». والمثبت من تاريخ بغداد ٢١٦/١٦، ووفيات الأعيان ٢٣/٤.

<sup>(</sup>٨) سقط من: ب، م.

«سياسةُ الملوكِ»، ومنها في «الصيدِ والبُزاةِ»، وفي «السلاحِ»، وغيرِ ذلك، وما أحسَنَ ما قال فيه بكرُ بنُ النَّطَّاحُ<sup>(۱)</sup> الشاعرُ:

فيقالُ: إِنَّه أعطاه على ذلك عشَرَةَ آلافِ درهم. وكان شجاعًا فاتكًا، (أومعطاءً لا يَلُّ من العطاءِ)، وكان يستدينُ على ذِمَّتِه ويُعطِى، وكان أبوه قد شرَع في بناءِ مدينةِ الكَرَجِ)، فمات ولم يُتِمَّها، فأتمَّها أبو دُلَفٍ هذا، وكان فيه تشيُّع، وكان يقولُ: مَن لم يكُنْ مغاليًا في التشيُّع، فهو ولدُ زنًا. فقال له ابنه دُلَفٌ: لستُ على مذهبِك يا أبه . فقال: واللَّهِ لقد وطِئتُ أمَّكَ قبلَ أن أستبرِئَها أنّ ، فهذا مِن ذاك .

وقد ذكر القاضى ابنُ خَلِّكانَ (°) أنَّ ولدَه رأى فى المنامِ بعدَ وفاةِ أبيه أنَّ آتيًا أتاه ، فقال : أجبِ الأميرَ . قال : فقُمتُ معه فأدخلنى دارًا وَحْشةً وعْرةً ، سوداءَ الحيطانِ ، مُقلَّعة (۱) الشقوفِ والأبوابِ ، وأصعدنى على دَرَجِ مِنها ثم أدخلنى غرفةً فى حيطانِها أثرُ النيرانِ ، وفى أرضِها أثرُ الرَّمادِ ، وإذا بأبى فيها وهو عُريانٌ واضعٌ رأسَه بينَ ركبتَيه فقال لى كالمستفهِم : دُلَفٌ ؟ فقلتُ : دُلَفٌ . فأنشَأ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ب، م: «النطاع». وانظر وفيات الأعيان ٤/٤٧.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «الكرخ». وانظر وفيات الأعيان ٤/ ٧٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب، م: «أشتريها».

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان ٤/ ٧٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «مغلفة»، وفي ب، م: «مغلقة». وانظر المصدر السابق.

#### يقولُ:

أَبِلِغَنْ أَهلَنا ولا تُخْفِ عنهم ما لِقينا في البَرْزخِ الحِنَّاقِ قد سُئِلنا عن كلِّ ما قد فَعَلنا فارحَموا وَحْشَتي وما قد أُلاقِي

ثم قال: أفهِمتَ؟ قلتُ: نعم. ثم:

فلوْ أَنَّا إِذَا مِتنَا تُرِكْنَا لَكَانَ المُوتُ رَاحَةَ كُلِّ حَيِّ وَلَكُنَّا إِذَا مِثْنَا بُعِشْنَا ونُسأَلُ بعدَه عن كلِّ شيِّ

ثم قال : أَفهِمتَ ؟ قلتُ : نعم . وانتَبَهتُ .

# ثم دخلَتْ سنةُ سبع وعشرين ومائتين

فيها (۱) خرَج رجلٌ مِن أهلِ الغَورِ بالشامِ ، يقالُ له : أبو حربٍ المُبَرُقَعُ اليمانيُ . فخلَع الطاعة ، ودعا إلى نفسه (۲) ، وكان سبب خروجِه أنّ رجلًا مِن الجندِ أراد أن ينزِلَ في منزلِه (وذلك في غَيبةِ أبي حربٍ) ، فمانَعتْه المرأةُ ، فضرَبها الجنديُ في ينزِلَ في منزلِه الضربةُ في مِعْصَمِها ، [۱۸۰۸ظ] فلمًا جاء بَعْلُها أبو حرب يدها ، فأثرتِ الضربةُ في مِعْصَمِها ، [۱۸۰۸ظ] فلمًا جاء بَعْلُها أبو حرب أخبرته ، فذهب إلى الجندي وهو غافلٌ فضرَبه فقتله ، ثم تحصَّن في رءوسِ الجبالِ وهو مُبَرُقَعٌ ، فإذا جاءه أحدٌ دعاه إلى الأمرِ بالمعروفِ والنَّهْي عن المنكرِ ، ويذُمُّ مِن السلطانِ ، فاتَبَعه فا خلق كثيرٌ مِن الحَرَّاثين وغيرِهم ، وقالوا : هذا هو الشَفْيانيُ السلطانِ ، فاتَبَعه ألفُ الشامَ . واستَفحل أمرُه جدًّا ، واتَبَعه نحوٌ مِن مائةِ ألفِ مقاتلِ ، فنفَّذ إليه الخليفةُ المعتصمُ – وهو في مرضِ موتِه – جيشًا نحوًا مِن ألفِ مقاتلِ ، فلمُنا قدِم الأميرُ (١) وَجَد (١) أُمَّةً كثيرةً (١) قد اجتَمَعوا حولَه ، فخشِي أن يُناجرَه (١)

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۹/۱۱، والمنتظم ۱۱/۱۱، والکامل ۲/۲۲ه.

<sup>(</sup>٢) بعده في س، ظ: (وتسمى بالسفياني).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب، م: «عند امرأته في غيبته».

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: وعلى ذلك ، .

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «مائة».

<sup>(</sup>٦) في ب، م: ﴿ أُميرِ المعتصم بمن معه ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ب، م: (وجدهم).

<sup>(</sup>٨) بعده في ب، م: « وطائفة كبيرة » .

<sup>(</sup>٩) في ب، م: (يواقعه).

والحالة هذه ، فانتظر حتى جاء وقتُ حرثِ الأراضِي ، فتصرَّم () عنه الناسُ إلى أراضِيهم ، وبقِي في شِرْدْمةٍ قليلةٍ (أمِن أصحابِه) ، فناهضه ، فأسَره جيشُ الخليفةِ وتفرَّق عنه أصحابُه ، وحمَله أميرُ السَّريَّةِ – وهو رجاءُ بنُ أيوب – حتى قدِم به على المعتصمِ ، فلامَه المعتصمُ في تأخَّرهِ (عن مناجزتِه أولَ ما قدِم الشامَ) ، فاعتذر بأنَّه كان معه مائةُ ألفٍ أو يَزيدون ، فلم ( يزَلْ يطاوِلُه ) حتى (أمكن اللَّهُ منه أللهُ منه ألكن ) .

# <sup>''</sup>ذكرُ وفاةِ المعتصم''.

وفى يومِ الخميسِ – ' لساعتين مضَتا منه ' ) – الثامنَ عشَرَ مِن ربيعِ الأُوَّلِ مِن هذه السنةِ كانتْ وفاةً أبى إسحاقَ محمدِ المعتصمِ باللَّهِ بنِ هارونَ الرشيدِ بنِ المهدىِّ بنِ المنصورِ .

<sup>(</sup>١) في ب، م: «تفرق».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من: ب، م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: « فقال».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب، م: «أزل أطاوله».

<sup>(7-7)</sup> في الأصل، س، ظ: «أمكنه ذلك». وفي ص: «أمكنه».

<sup>(</sup>۷ - ۷) زیادة من: س، ظ.

<sup>(</sup>Λ - Λ) فى ب، م: «وفيها».

<sup>(</sup>٩ - ٩) سقط من: ب، م، وفي الأصل: «مضي منه».

## وهذه ترجمة الخليفةِ المعتصم (١)

هو أميرُ المؤمنين، أبو إسحاقَ محمدٌ المعتصمُ بنُ أميرِ المؤمنين هارونَ الرشيدِ ابنِ أميرِ المؤمنين المهدى (محمدِ بنِ علی بن عبدِ اللّهِ بنِ العبّاسِ)، يقالُ له: المُنهُمُنُ. المنصورِ بنِ محمدِ بنِ علی بنِ عبدِ اللّهِ بنِ العبّاسِ، يقالُ له: المُنهُمُنُ. (لوجوهِ ؛ منها أنّه ثامِنُ ولدِ العبّاسِ، ومنها أنّه ثامِنُ الخلفاءِ مِن ذرّيّتِه، ومنها أنّه فتح ثمانى فتوحاتٍ ؛ (بلادَ بابَكَ على يدِ الأفشينِ، وعمّورية بنفسِه، والزّطّ بعُجيفِ، وبحرَ البصرةِ، وقلعةَ الأجرافِ، وأعرابَ ديارِ ربيعةً، والشاركُ (م)، وفتح مصرَ بعدَ عصيانِها، وقتل ثمانيةَ أعداءٍ ؛ بابَكَ، ومازيارَ، وياطسَ (الروميَّ ، والأفشينَ، وعُجيفًا، وقارنَ (م)، وقائدَ الرافضةِ ، ومنها أنّه أقامَ في الخلافةِ ثماني سنينَ وثمانيةَ أشهرِ وثمانيةَ أيامٍ. وقيل: ويوميْن. وأنّه أقامَ في الخلافةِ ثمانين ومائةٍ في شعبانَ، وهو الشهرُ الثامِنُ، وأنّه توفّى وله مِن وأنّه ولد سنةَ ثمانين ومائةٍ في شعبانَ، وهو الشهرُ الثامِنُ، وأنّه توفّى وله مِن

<sup>(</sup>۱) المعارف ۳۸۳، وتاریخ بغداد ۳/ ۳٤۲، والإنباه فی تاریخ الحلفاء ۱۶۰، وسیر أعلام النبلاء ۱/ ۲۹۰، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۲۱ – ۲۳۰هـ) ص ۳۹۰، وفوات الوفیات ۴۸/٤، والوافی بالوفیات ۵/ ۲۹۱، وتاریخ الحلفاء ص ۳۳۳.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ب، م: «بن المنصور العباسي».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: «منها أنه»، وفي ب، م: « لأنه».

<sup>(</sup>٤ – ٤) زيادة من: س، ص، ظ. وانظر تاريخ بغداد ٣/٣٤٣، وسير أعلام النبلاء ١٠/٣٠، وفوات الوفيات ٤/٨٠، والوافي بالوفيات ٥/١٠.

<sup>(°)</sup> في ص: «الشارر»، وفي تاريخ بغداد: «الشارى». والشارك: بليدة بنواحي بلخ. معجم البلدان / / / / / /

<sup>(</sup>٦) فى ص، ظ: «باطش»، وانظر تاريخ الطبرى ٩/ ٦٤.

<sup>(</sup>۷) فی ص ، والوافی بالوفیات : « قارون » ، وفی فوات الوفیات : « قاروت » . انظر تاریخ الطبری ۹ ، ۹ ، ه ، والکامل ۲/ ۹ ۹ ،

العُمْرِ ثمانيةٌ وأربعون سنةً ، ومنها أنَّه خلَّف ثمانيـةَ بنينَ وثمانى بناتٍ ، ومِنها أنَّه دخَل بغدادَ مِن الشامِ وهو خليفةٌ فى مستهَلِّ رمضانَ (۱) سنةَ ثمانى عشْرةَ ومائتين بعدَ استكمالِ ثمانيةِ أشهرٍ مِن السنةِ ، بعدَ موتِ أخيه المأمونِ بطَرَسُوسَ ، كما تقدم (٢)

قالوا<sup>(۱)</sup>: وكان أُمِّيًا لا يُحسِنُ الكتابة ، وكان سبَبَ ذلك أنَّه كان يتردَّدُ معه إلى الكُتَّابِ غلام ، فمات الغلام ، فقال (أ له أبوه الرشيد : ما فعَل غلامُك ) وقال : مات واستراح مِن الكُتَّابِ . فقال له أبوه الرشيد : وقد بلَغ منك كراهَةُ الكُتَّابِ إلى أن تجعَلَ الموت راحة منه ؟ واللَّهِ يا بُنيَّ [١٨١/٨] لا تذهَبُ إلى الكتَّابِ بعدَها . فتركوه فكان أُمِّيًا . وقيل (٥) : بل كان يكتُبُ كتابة ضعيفة .

وقد أسنَد الخطيبُ البغداديُّ مِن طريقِه عن آبائِه حديثَين منكرَين (١) ؛ أحدُهما في ذمِّ بني أميَّة ، ومدْحِ بني العبّاسِ مِن الخلفاءِ . والثاني في النهْي عن الحِجامةِ يومَ الخميسِ .

وذكر بسندِه (٢) ، عن المعتصمِ أنَّ ملِكَ الرومِ كتَب إليه كتابًا يتهدَّدُه فيه ،

<sup>(</sup>١) في ص: ١ صفر١.

<sup>(</sup>٢) تقدم في صفحة ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٣٤٣/٣، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٢٩١، بنحوه.

٤ - ٤) في الأصل، س، ص، ظ: « لأبيه».

<sup>(</sup>٥) تاريخ الخلفاء ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٦) أخرجهما الخطيب في تاريخ بغداد ٣٤٣/٣، ٣٤٤.

<sup>(</sup>٧) تاريخ بغداد ٣/٤٤/٣.

فقال للكاتبِ: اكتُب، قد قرَأَتُ كتابَك وسمِعتُ (۱) خطابَك، والجوابُ ما ترَى لا ما تسمَعُ، «وسيعلَمُ الكافِرُ لمَن عقبَى الدارِ» (۲).

قال الخطيب (٣) : غزا المعتصم بلاد الروم في سنة ثلاث وعشرين ومائتين ، فأنكى نكاية عظيمة في العدو ، (أونصَب على عمورية المجانيق وأقام عليها حتى فتحها ودخلها فقتل فيها ثلاثين ألفًا ، وسبّى مثلّهم ، وكان في سَبْيِه ستُّون بِطْريقًا ، وطرّح النَّارَ في عَمُّوريَة من سائر نواحِيها ، فأحرقها وجاء ببابِها (الى العراق (١) وهو باق (١) حتى الآنَ منصوبٌ على أحدِ أبوابِ دارِ الخلافة مِمّا يلي المسجدَ الجامعَ في القصرِ .

ورُوِى عن أحمدَ بنِ أبى دُوادِ القاضى، أنَّه قال (^) : رَّبُما أَخرَج المعتصمُ ساعِدَه إلى ، وقال لى : عَضَّ يا أبا عبدِ اللَّهِ بكلِّ ما تقدِرُ عليه. فأقولُ : إنَّه لا يَضرُنى . فأكدُمُ ('') بكلِّ ما أَميرَ المؤمنين (أ) . فيقولُ : إنَّه لا يضرُنى . فأكدُمُ ('') بكلِّ ما أَقدِرُ عليه ، فلا يؤثِّرُ ذلك في يدِه .

قال(١١): ومرَّ يومًا في خلافةِ أخيه بمُخَيَّمِ الجندِ ، فإذا امرأةٌ تقولُ : ابني ابني .

<sup>(</sup>١) في م: (فهمت).

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد ٤٢، وفي ب، م : الكفار . وهي بالإفراد قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو . انظر السبعة لابن مجاهد ص ٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٣٤٤/٣.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٥) في ب، م: ﴿ بِنَائِبِهِا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) بعده في ب، م: ﴿ وجاء بيابها أيضا معه﴾.

<sup>(</sup>٧) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٨) تاريخ بغداد ٣/ ٣٤٦، وتاريخ الحلفاء ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٩) بعده في ب، م: «أن أعض يدك»، وبعده في م: «أن أعض ساعدك».

<sup>(</sup>١٠) الكَدْم : العض بأدنى الفم . ( مختار الصحاح ) .

<sup>(</sup>۱۱) تاریخ بغداد ۳/۳٤٦، بنحوه .

فقال لها: ما شأنُكِ؟ فقالتْ: ابنى أخَذه صاحبُ هذه الخيمةِ. فجاء إليه المعتصمُ، فقال له: أطلِقْ هذا الصبيُّ. فامتَنَع عليه، فقبَض على جسدِه بيدِه، فشيع صوتُ عظامِه مِن تحتِ يدِه، ثم أرسَله فسقط ميِّتًا، وأمَر بإخراجِ الصبيِّ إلى أمّه.

ولمَّا وَلِي الخلافة كان شهْمًا (افي أيامِه) له همَّة عالية (۱) ومهابَة عظيمة عظيمة جدًّا (۱) ، (وقال بعضُهم (۱) : إنَّما كانت همَّتُه (۱) في الجناء ولا في غيرِه .

وقال القاضى أحمدُ بنُ أبى دُوَادٍ (٢) : تصدَّق المعتصمُ على يدَىَّ ، ووَهَب ما قيمتُه مائةُ ألفِ ألفِ درهم . وقال غيرُه (٨) : كان المعتصمُ إذا غضِب لا يبالى مَن قتَل ولا ما فعَل .

وقال إسحاقُ بنُ إبراهيمَ المُؤْصليُّ : دَخَلَتُ يومًا على المعتصمِ وعندَه قَيْنَةٌ له تغنِّيه: فقال لى: كيف تراها؟ فقلتُ: (١٠ يا أميرَ المؤمنين ، أرَاها تقهَرُه بحِذْقِ ، وتَخْتُلُه (١١) برِفْقِ ، ولا تخرُجُ مِن شيءٍ إلَّا إلى أحسنَ منه ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: «في الحرب».

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «في القلوب».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الخلفاء ص ٣٣٤، بنحوه .

<sup>(</sup>٦) في ب، م: «نهمته في الإنفاق»، وفي س، ظ: «نهمته».

<sup>(</sup>۷) تاریخ الطبری ۹/۱۲۳.

<sup>(</sup>٨) تاريخ الطبري ٩/ ١٢١، وسير أعلام النبلاء ٢٠٣/١٠.

<sup>(</sup>٩) تاريخ الطبرى ٩/ ١٢٢، وسير أعلام النبلاء ٣٠٣/١٠.

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۰) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>١١) في ب: «تجيله»، وفي م: «تجتله». والخُتُل: تَخَادعٌ عن غفلة .

وفى صوتِها (١) قطَعُ شُذورٍ ، أحسنُ مِن نَظْمِ الدُّرِّ على النُّحور . فقال : [١٨١/٨ظ] واللَّهِ لَصِفتُك لها أحسنُ منها ومِن غنائِها . ثم قال لابنِه هارونَ الواثقِ ، ولِيِّ عهْدِه مِن بعدِه : اسمَعْ هذا الكلامَ .

وروى عنه أنَّه قال فى مرضٍ موتِه (١٠٠ : اللهمَّ إنِّى أخافُك مِن قِبَلى ، ولا أخافُك مِن قِبَلى ، ولا أخافُك مِن قِبَلِك ولا أرمجوك مِن قِبَلِك ولا أرمجوك مِن قِبَلِك .

وكانت وفاتُه بسُرٌّ مَن رأًى في يومِ الخميسِ ضُحّى لتسعَ (١١) عشْرةَ ليلةً خلَت

<sup>(</sup>١) في الأصل: «صورتها».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «تم»، وفي ب، م: «ملك».

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٣/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٩/٩.١١٩.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبرى ٩/ ١١٩، وسير أعلام النبلاء ١٠ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ب، م، وفي الأصل: «من».

<sup>(</sup>٨) تاريخ الطبرى ٩/ ١١٩، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٩) في ب، م: «فلا».

<sup>(</sup>١٠) تاريخ بغداد ٣/ ٣٤٦، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>١١) في الأصل، ب، س، ظ: «لسبع»، وفي م: «لسبعة». وانظر تاريخ بغداد ٣٤٧/٣.

مِن ربيعِ الأُوَّلِ مِن هذه السنةِ – أعنى سنة سبعِ وعشرين ومائتين – وكان مولِدُه يوم الاثنينِ لعشْرِ خلَون مِن شعبانَ سنة ثمانين ومائة ، وولِيَ الحلافة في رجبِ سنة ثماني عشرة ومائتين. وكان المعتصمُ أبيضَ ، أصهَبَ اللحيةِ طويلَها ، مربوعًا ، ومُشْرَبَ اللونِ ، أمَّه أمَّ ولدِ اسمُها مارِدة ، وهو أحدُ أولادِ ستةِ مِن أولادِ الرشيدِ ، كلَّ منهم اسمُه محمدٌ ؛ وهم أبو إسحاقَ المعتصمُ ، وأبو العباسِ الأمينُ ، وأبو عيسى ، وأبو أحمدَ ، وأبو يعقوبَ ، وأبو أيوبَ ، قاله هشامُ ابنُ الكلبيِّ (۱). وقد قام بالحلافةِ بعدَه ولدُه هارونُ الواثقُ .

وقد ذكر ابن جريرٍ أنَّ وزيرَه محمدَ بنَ عبدِ الملكِ بنِ الزَّيَّاتِ رَثَاه فقال (٢):

قد قلتُ إِذْ غَيَّبُوكَ واصطَفَقَتْ عليكَ <sup>(7</sup>أيدِى التُّرابِ<sup>7)</sup> والطِّينِ الْهَبُ فَنِعْمَ الحَفيظُ كنتَ على اللَّهُ أَمَّةً فقدتْ مِثلَكَ إِلَّا بَمِثْلِ هارونِ لللَّينِ اللَّهُ أُمَّةً فقدتْ مِثلَكَ إِلَّا بَمِثْلِ هارونِ اللَّهُ أُمَّةً فقدتْ مِثلَكَ إِلَّا بَمِثْلِ هارونِ

وقال مروانُ بنُ أبي الجِنُوبِ - وهو ابنُ أبي ( عُفْصَةً ( ) =:

وأمسَيْنا بهارونِ حَيينا لقد جاء الخميسُ بما هَوِينا

أبو إسحاقَ مات ضحى فمِثْنا لئِن جاء الخميسُ بما كرِهنا

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۳٤٧/۳.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۹/ ۱۱۹، وتاریخ الخلفاء ص ۳۳۹.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في س: وأيدى الترب،، وفي مصدري التخريج: ﴿ أَيْدُ بِالْتُرِبِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ب، م: ﴿ أَخِي ﴾ ، وانظر الأغاني ١٢/ ٨٠.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ٩/٢٧٧.

## خلافة الواثقِ هارونَ بنِ المعتصمِ

بويع له بالخلافة قبلَ أن مات أبوه [١٨٢/٨] المعتصمُ يومَ الأربعاءِ لشمانِ خَلُونَ مِن ربيعِ الأُوَّلِ مِن هذه السنةِ – أعنى سنة سبعِ وعشرين ومائتين – ويُكنَّى بأبى جعفرٍ ، وأمَّه أمَّ ولدٍ رُوميَّةٌ يقالُ لها : قراطيسُ . وقد خرَجتْ في هذه السنةِ قاصدةً الحجَّ ، فماتَتْ بالحيرةِ ، ودُفِنتْ بالكوفةِ في دارِ داودَ بنِ عيسى ، وذلك لأربع خلونَ مِن ذي القَعْدَةِ مِن هذه السنةِ ، وكان الذي أقام للناسِ الحجَّ في هذه السنةِ جعفرُ بنُ المعتصمِ .

## وممَّن توفَّى في هذه السنةِ مِن المشاهيرِ :

ملكُ الرومِ تَوْفيلُ بنُ ميخائيلَ<sup>(۱)</sup>، وكانتْ مدةُ مُلْكِه ثِنتى عشْرةَ سنةً، فملكت بعدَه امرأتُه تُدُورَةُ<sup>(۱)</sup>، وكان ابنُها ميخائيلُ بنُ تَوْفيلَ صغيرًا.

وفيها توفّى: بِشْرٌ الحَافى ، الزاهدُ المشهورُ (٣) ، وهو بِشْرُ بنُ الحارثِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عطاءِ بنِ علالِ بنِ ماهانَ بنِ عبدِ اللَّهِ المَرْوَزِيُّ ، أبو نصرٍ الزاهدُ المعروفُ بالحافى ، نزيلُ بغدادَ .

<sup>(</sup>١) خبره في الطبري ٩/١٢٣، والمنتظم ١١/ ١٢٥، والكامل ٦/ ٥٢٨.

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل، س، ظ: «بدوره»، وفى تاريخ الطبرى: «تذوره»، وفى المنتظم: «بدور». والمثبت موافق لما فى الكامل، وفى إحدى نسخه: «بدوره».

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٤٢، وطبقات الصوفية ص ٣٩، وتاريخ بغداد ٧/ ٦٧، وتاريخ دمشق ١٠ / ١٧٧، ووفيات الأعيان ١/ ٢٧٤، وتهذيب الكمال ٤/ ٩، وسير أعلام النبلاء ١٠ / ٤٦٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ - ٣٣٠هـ) ص ١٠٥، والوافي بالوفيات ٢١/ ١٤٦.

قال ابنُ خَلِّكَانَ (۱) : وكان اسمُ جدِّه عبدِ اللَّهِ بعبورَ (۲) ، أسلَم على يدَى عليِّ ابنِ أبي طالبٍ . قلتُ : وكان مولِدُه ببغدادَ سنةَ خمسين ومائةٍ ، وسمِع بها شيئًا كثيرًا مِن حمّادِ بنِ زيدٍ ، وعبدِ اللَّهِ بنِ المبارَكِ ، وابنِ مهديٍّ ، ومالكِ ، وأبي بكرِ ابنِ عيّاشٍ ، وغيرِهم .

وعنه جماعةٌ ؛ منهم أبو خيثمة (٢) زهيرُ بنُ حَرْبٍ ، وسَرِيٌّ السَّقَطِيُّ ، والعبّاسُ ابنُ عبدِ العظيم ، ومحمدُ بنُ حاتمٍ .

قال محمدُ بنُ سعد أنه عليه عبير عبير المنه عليه المتعَفل بالعبادة ، واعتزل الناسَ ولم يحدِّث . وقد أثنَى عليه غيرُ واحدِ مِن الأئمةِ في عبادتِه وزُهدِه ووَرَعِه ونُسُكِه وتَقَشُّفِه .

قال الإمامُ أحمدُ يومَ بلَغه موتُه (°): لم يكنْ له نظيرٌ إلَّا عامرُ بنُ عبدِ قَيْسٍ ، ولو تزوَّج (الكان قد تم أمرُه) أمرُه () . وقال إبراهيمُ الحَربيُّ () : ما أخرَجتْ بغدادُ أتم عقلًا ، ولا أحفظ للسانِه منه ، ما عُرِف له غِيبةٌ لمسلمٍ ، وكان في كلِّ شغرَةٍ منه عقلًا ، ولو قُسِم عقلُه على أهلِ بغدادَ لصاروا عقلاءَ ، وما نقص مِن عقْلِه شيءٌ .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ١/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) سقط من: س، ظ، وفي الأصل، ب: «العبور»، وفي م: «الغيور». والمثبت موافق لمصدر التخريج.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حنيفة»، وبعده في م، ص: «و». وانظر تهذيب الكمال ١٠١/٤، ٩٠٢/٩.

<sup>(</sup>٤) في م، ص: «سعيد». وأورده ابن سعد في الطبقات ٧/ ٣٤٢، بنحوه.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٧/ ٧٣، وتاريخ دمشق ١٠/ ١٩، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ب، م: (التم).

<sup>(</sup>٧) بعده في ب، م: «وفي رواية عنه أنه قال: ما ترك بعده مثله».

<sup>(</sup>٨) تاريخ بغداد ٧/ ٧٣، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٧٢.

وذكر غيرُ واحد (): أنّ بشرًا كان شاطِرًا في بدْءِ أَمْرِه ، وأن سبَبَ توبَيّه أنّه وجَد رُقْعةً فيها اسمُ اللّهِ ، عزَّ وجلَّ ، في أَتُونِ حمّامٍ ، فرفَعها ورفَع طرفَه إلى السماءِ وقال : سيّدى ، اسمُك هلهنا مُلْقّى يُداسُ ! ثم ذهَب إلى عطَّارٍ ، فاشترى بدرهم غاليةً ، وضمَخ تلك الرُقْعة منها ، ووَضَعها حيثُ لا تُنالُ ، فأحيا اللَّهُ قلبَه ، وألهَمه رُشْدَه ، وصار إلى ما صار إليه مِن العبادةِ والزَّهادةِ .

ومِن كلامِه (٢) : مَن أحبَّ الدنيا فليتهيَّأُ للذُّلِّ . وكان بشْرٌ يأكُلُ الخبرَ وحدَه ، فقيل له (٣) : (أنجاذا [١٨٢٨٤] تأتدِم ) ؟ فقال (٥) : أذكُرُ العافية فأجعَلُها أُدْمًا . وكان لا يلبَسُ نعْلًا بل يمشِي حافِيًا ، طرَق يومًا بابًا ، فقيل (١) : مَن ؟ فقال : بشْرٌ الحافي . فقالتُ جاريةٌ صغيرةٌ : (أمَا وجد هذا دانِقَين يشتَرى بهما نعْلًا ، ويستريحُ مِن هذا الاسمِ (١) . قالوا (١) : وكان سبَبَ ترْكِه النعْلَ أنَّه جاء إلى حَذَّاء ، فظلَب منه شِراكًا لنعْلِه ، فقال له : ما أكثر كُلْفَتَكم (١) على الناسِ ! فطرَح النعْلَ مِن يدِه ، وخلَع الأخرى مِن رجلِه وحلَف لا يلبَسُ نعلًا أبدًا .

قال ابنُ خَلِّكانَ (١١): وكانتْ وفاتُه يومَ عاشوراءَ. وقيل: في رمضانَ

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق ١٠/ ١٨١، وصفة الصفوة ٢/ ٣٢٥، ووفيات الأعيان ١/ ٢٧٥. بنحوه .

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ١/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ١/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: «أمالك أدم».

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان ١/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٦) بعده في ب، م: «بلي».

<sup>(</sup>٧) تاريخ بغداد ٧/ ٦٩، ووفيات الأعيان ١/ ٢٧٥، وسير أعلام النبلاء ١٠ ٤٧٤.

<sup>(</sup>۸ – ۸) في ب ، م : « لو اشترى نعلا بدرهم لذهب عنه اسم الحافي » .

<sup>(</sup>٩) وفيات الأعيان ١/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>١٠) بعده في ب، م: «يا فقراء».

<sup>(</sup>١١) وفيات الأعيان ١/ ٢٧٦، بنحوه.

ببغدادَ . وقيل : بَمَرُوَ . قلتُ : الصحيحُ (١) ببغدادَ في هذه السنةِ . وقيل : في سنةِ ستِّ وعشرين . والأوَّلُ أصحُ . واللَّهُ أعلمُ .

وحينَ مات (٢) اجتَمَع في جِنازتِه أهلُ بغدادَ عن بَكْرةِ أبيهم ، فأخرِج مِن بعدِ صلاةِ الفجرِ ، فلم يستَقرَّ في قبرِه إلّا بعدَ العَتَمةِ ، وكان على (٣ بنُ المديني ، وغيرُه مِن أئمةِ الحديثِ يصِيحُ بأعلَى صوتِه في الجِنازةِ : هذا واللهِ شرَفُ الدنيا قبلَ شرَفِ الآخرةِ . وروى (١) أنَّ الجنَّ كانت تنُوحُ عليه في بيتِه الذي كان يسكُنُ فيه ، وأنّه رآه بعضُهم في المنامِ فقيلَ له : ما فعَل اللهُ بك ؟ فقال : غفَر لي (ولكلِّ مَن شهِد جِنازتي ) ، ولكلِّ مَن أحبَّني إلى يومِ القيامةِ .

وذكر الخطيبُ البَغداديُّ أنَّه كان له أخواتُ ثلاثٌ؛ وهنَّ مَخَّةُ (١) ومُضْغَةُ، وزُبْدَةُ. وكلُهن عابداتٌ زاهِداتٌ مثلُه، وأشدُّ وَرَعًا أيضًا. ذهَبتْ إحداهنَّ (أفاستأذَنتْ على أحمدَ بنِ حنبل، رحِمه اللَّهُ، فقالتْ: إنِّى رَبَّما طَفِيء السِّراجُ وأنا أغزلُ، (فإذا كان صوءُ القمرِ (١٠ غزَلتُ فيه ١٠)، فعليَّ طَفِيء السِّراجُ وأنا أغزلُ، (فإذا كان) ضوءُ القمرِ (١٠ غزَلتُ فيه ١٠)، فعليَّ

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: «أقول: تصحيحه صحيح لأني زرت مرقده بيغداد وهو مدفون بالمقبرة المجاورة للإمام الأعظم، رحمهما الله تعالى».

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٧/ ٧٩، ٨٠، وصفة الصفوة ٣٣٥/٢ بنحوه.

<sup>(</sup>۳ – ۳) في م: «المدائني». وانظر مصدري التخريج.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٧/ ٨٠.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ١٤/ ٤٣٦، ووفيات الأعيان ١/ ٢٧٦، بنحوه .

<sup>(</sup>٧) في س، ظ: «مجة»، وفي ص: «محنة».

 $<sup>(\</sup>Lambda - \Lambda)$  في ب، م: « إلى الإمام ».

<sup>(</sup>۹ - ۹) في ب، م: «على».

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۰) سقط من: ب،م.

<sup>(</sup>۱۱) في ب، م: «فهل على».

عندَ البيعِ أَن أَمِيزَ هذا مِن هذا؟ فقال لها: إِنْ كَان بِينَهما فَرْقُ ( فَاعلِمي به المشترى ). وقالت له مرةً إحداهُنَ ( ) : رجَّما تَمُو بنا مشاعلُ بني طاهرٍ في الليلِ ونحن نغزِلُ ، فنغزِلُ الطَّاقَ والطَّاقَين والطَّاقاتِ ، فخلِّصْني مِن ذلك . فأمَرها أن تتصدَّقَ بذلك الغزلِ كلِّه لِما اشتبه عليها مِن معرفةِ ذلك المقدارِ . وسألته ( ) أنينِ المريضِ أفيه شكوى ؟ قال : لا ، إنَّما هو شكوى إلى اللَّهِ ، عزَّ وجلَّ . ثم خرَجتُ فقال لابنِه عبدِ اللَّهِ : يا بنيَّ ، اذهَبْ خلفَها ، فاعلَمْ لي مَن هذه المرأةُ ؟ قال عبدُ اللَّهِ : فذهبتُ وراءَها ، فإذا هي قد دخلتْ دارَ بشرِ الحافي ، وإذا هي أختُه ( ) .

وروَى الخطيبُ البغداديُّ أيضًا عن زُبْدةَ قالتْ: جاء ليلةً أخى بشْرٌ، فدخَل برجْلِه فى الدارِ، وبقِيتِ الأخرى خارجَ الدارِ، فاستمرَّ كذلك ليلته حتى أصبَح، فقلتُ له: فيمَ تفكَّرتَ ليلتَك ؟ فقال: تفكَّرتُ فى بشرِ النصرانيِّ، وبشرِ اليهوديِّ، وبشرِ المجوسيِّ، وفى نفسى – و السمى بشرِّ – فقلتُ الله من بينِهم؟ فتفكَّرتُ فى تفضَّلِه ما الذى سبَق مِنك (١٨٣٨م عن خصَّك (١) بالإسلامِ مِن بينِهم؟ فتفكَّرتُ فى تفضَّلِه

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ب، م: «فميزي للمشتري».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، س، ص، ظ: ( مر الحرس ليلة بمشعل فغزلت في ضوئه طاقات ٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٤/ ٤٣٦، ٤٣٧.

 <sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: ( في رواية مخة ) ، وبعده في ب ، م : ( مخة ) ، وبعده في ص : ( في رواية محنة ) .

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١٤/ ٤٣٧، ٤٣٨.

<sup>(</sup>٦) في ب، م: (لأن).

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل، ب، س، م، ظ: «في نفسي».

<sup>(</sup>٨) في ب، م: ﴿ لِي مِنِ اللَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في ب، م: (خصني).

عليٌّ ، وحمِدتُه على أن (١) جعَلني (أمِن خاصتِه ، وألبَسني لباسَ أحبابِه .

وقد ترجَمه الحافظُ ابنُ عساكرَ ، فأطنَب وأطيَب وأطال مِن غيرِ مَلَالٍ ، وقد ذكر ابنُ عساكرَ أشعارًا حسنةً ، وذكر أنَّه كان يتمثَّلُ بهذه الأبياتِ (٣) :

تعافُ القَذَى فى الماءِ لا تستطيعُه وتكرَعُ فى والدُّنوبِ فتشرَبُ وتقرَيْرُ والخَتارَ مِن أين يَكسِبُ وتؤثِرُ ومِن كُلِّ الطَّعامِ ألذَّه ولا تذكُرُ المختارَ مِن أين يَكسِبُ وترقُدُ يا مسكينُ فوقَ نمارق (١) وفى حَشْوِها نارُ عليكَ تَلهَّبُ فحتَّى متى لا تستَفِيقُ جَهالةً وأنت ابنُ سبعينِ بدِينِكَ تلعَبُ وَمَن مَن لا تستَفِيقُ جَهالةً وأنت ابنُ سبعينِ بدِينِكَ تلعَبُ

ومِمَّن توفِّي فيها مِن الأعيانِ:

أحمدُ بنُ (عبدِ اللَّهِ بنِ ) يونسَ اليَربوعيُّ . وإسماعيلُ بنُ عمرِو البَجَليُّ (٩) . وسعيدُ بنُ منصورِ (١٠٠) ، صاحبُ السُّننِ المشهورةِ التي لا يشارِكُه في

٥١/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>١) في ب، م: «هداني للإسلام و».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ب، م: « ممن خصه به ».

<sup>(</sup>۳) تاریخ دمشق ۱۰/۲۱۷.

<sup>(</sup>٤) في م: «من».

<sup>(</sup>٥ – ٥) في ب: «في أكل»، وفي م: «من أكل»، وفي مصدر التخريج: «في كل».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «نماره».

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: النسخ. والمثبت من مصادر ترجمته الآتية.

<sup>(</sup>A) طبقات ابن سعد ٦/ ٤٠٥، وتهذيب الكمال ١/ ٣٧٥، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٥٧، وتذكرة الحفاظ ١/ ٤٠٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ - ٢٣٠هـ) ص ٤٤.

<sup>(</sup>٩) الثقات ١٠٠/، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٣٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ - ٢٢٠هـ) ص ٩٥، ودول الإسلام ١/٣٧، وميزان الاعتدال ١/ ٢٣٩، والوافي بالوفيات ٩/ ١٨٣٠. (١٠) طبقات ابن سعد ٥/ ٢٠٠، وتهذيب الكمال ٧١/١١، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٥٨٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ - ٣٣٠هـ) ص ١٨٤، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٤١٦، والوافي بالوفيات

مثلِها إلا القليلُ. ومحمدُ بنُ الصباحِ الدُّولاييُّ (١) ، وله سننُ أيضًا. وأبو الوليدِ الطَّيالسيُّ (٢) . وأبو الهُذيلِ العَلَّافُ ، المتكلِّمُ المعتزليُّ .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۷/ ۳٤۲، وتاريخ بغداد ٥/ ٣٦٥، وتهذيب الكمال ٣٨٨/٢٥، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٨٨٦، وتذكرة الحفاظ / ٣٦١ - ٣٣٠هـ) ص ٣٦٢، وتذكرة الحفاظ / ٤٤١، والوافي بالوفيات ٣/ ١٥٨.

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ۷/ ۳۰۰، وطبقات خليفة ۲/ ۷۷۶، وتهذيب الكمال ۲۲۶/۲۲، وسير أعلام النبلاء ۱/ ۲۲۱، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۲۱ – ۲۳۰هـ) ص ۴۳۷، وتذكرة الحفاظ / ۳۸۲.

 <sup>(</sup>٣) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ٢٥٤، وتاريخ بغداد ٣/ ٣٦٦، ووفيات الأعيان ٤/ ٢٦٥،
 وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ -- ٢٣٠هـ) ص ٤٧٣.

## ثم دخلَتْ سنةُ ثمانِ وعشرين ومائتين

فى رمضانَ منها<sup>(۱)</sup> خلَع الخليفةُ الواثقُ على أشناسَ الأميرِ، وتوَّجه وألبَسه وِشاحَينِ مِن جوهرٍ.

وحجَّ بالناسِ فى هذه السنةِ محمدُ بنُ داودَ الأميرُ. وغلا السِّعرُ على الناسِ فى طريقِ مكةَ جدًّا، وأصابَهم حرِّ شديدٌ وهم بعرفةَ، ثم بردٌ شديدٌ، ومطرٌ عظيمٌ (٢)، فى ساعةٍ واحدةٍ، ونزَل عليهم وهم بمنّى مطرٌ لم يُرَ مثلُه، وسقَطتْ قطعةٌ مِن الجبلِ عندَ جمرةِ العقبةِ، فقتَلتْ جماعةً مِن الجُبلِ عندَ جمرةِ العقبةِ، فقتَلتْ جماعةً مِن الجُبلِ عندَ جمرةِ العقبةِ،

قال ابنُ جريرِ : وفيها مات أبو الحسنِ المدائنيُّ في منزلِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ المَوْصِليِّ ، وحبيبُ بنُ أوسِ الطائيُّ ، أبو تمامِ الشاعرُ .

قلتُ : أمَّا أبو الحسنِ على بنُ محمدِ (٥) المدائنيُّ ، أحدُ أئمةِ هذا الشأنِ ، وإمامُ الأخبارِيِّين في زمانِه ، فتقدَّم ذكْرُ وفاتِه قبلَ هذه السنةِ ، فاللَّهُ أعلمُ .

أمًّا أبو تمسام الطَّائِكُ الشاعرُ(١): صاحبُ الحماسةِ التي جمَعها في

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٩/ ١٣٤، والمنتظم ١١/ ١٢٩، والكامل ٧/ ٥.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: « كل ذلك».

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٩/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «أحد أئمة هذا الشأن».

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن المعتز ٢٨٣، والأغاني ٦١/٣٨٣، وتاريخ بغداد ٨/ ٢٤٨، ووفيات الأعيان ٢/ ١١،=

('فصلِ الشتاءِ') بهَمذَانَ في دارِ وزيرِها ، فهو حبيبُ بنُ أُوسِ بنِ الحارثِ بنِ قيسِ ابنِ الأَشجُ بنِ يحيى (' بنِ مُرينا (۳) بنِ سَهْمِ بنِ خلجانَ (۱) بنِ مروانَ بنِ دفافة (۱۹ مر الأشجُ بنِ يحيى کاهلِ بنِ عمرِو بنِ عَدیٌ بنِ عمرِو بنِ المراها الحارثِ بنِ مُرِّ بنِ سعدِ بنِ کاهلِ بنِ عمرِو بنِ عَدیٌ بنِ عمرِو بنِ الحارثِ بنِ طیّئ وهو جُلهمةُ (۱) بنِ أُددَ بنِ زیدِ بنِ یشجبَ (۱۷) بنِ عریبِ (۱۸ بنِ زیدِ بنِ کهلانَ بنِ سبأ بنِ یشجبَ بنِ یعربَ بنِ قحطانَ (۱۲) ، أبو تمامِ الطائیُ الشاعرُ الأدیبُ المشهورُ .

ونقَل الخطيبُ ، عن محمدِ بنِ يحيى الصَّولِيِّ أَنَّه حكَى عن بعضِ الناسِ أَنَّهم قالوا (١٥) : أبو تمامٍ ، حبيبُ بنُ تدرُسَ (١٠) النصرانيِّ ، فسمَّاه (١١أبو تمامٍ تمامُ أوسًا بدَلَ تدرُسَ . قال ابنُ خَلِّكانَ : وأصلُه مِن قريةِ جاسمٍ مِن عملِ الجَيْدُورِ بالقربِ

<sup>=</sup> وسير أعلام النبلاء ٢١/٦٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ - ٢٤٠هـ) ص ١٢٥، والعبر ١/ ٤١١، والوافى بالوفيات ٢/ ٢٩٢، ومرآة الجنان ٢/ ٢٠٢، والنجوم الزاهرة ٢/ ٢٦١، وحسن المحاضرة ٢/ ٥٠٩.

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «فضل النساء»، وفي ص: «فضل الشتاء».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٣) في مصدر التخريج: «مزينا». وانظر جمهرة الأنساب ص ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «صلحان». وفي ص: «خلكان»، وفي مصدر التخريج: «ملحان». وانظر جمهرة الأنساب ص ٩٩٩.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «دقامة».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، س، ظ: «جذيمة». وانظر اللباب ص ٧٨.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «سحت»، وفي س، ظ: «تسحب». وانظر اللباب ص ٧٨.

<sup>(</sup>٨) في س : «غريب».

<sup>(</sup>٩) تاريخ بغداد ٨/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>١٠) في مصدر التخريج: «بدوس». وانظر وفيات الأعيان ٢/ ١١.

<sup>(</sup>۱۱ - ۱۱) في م: «أبوه حبيب».

<sup>(</sup>١٢) في الأصل، ب: «حبيب».

مِن طَبَرِيَّةَ ، وكان بدمشقَ يعمَلُ عندَ حائكِ ، ثم سار (١) إلى مصرَ في شَبيبتِه . وابنُ خَلِّكانَ أَخَذ ذلك مِن « تاريخ الحافظِ ابنِ عساكرَ » (٢) ، وقد ترجَم أبا (٤) تمام ترجمةً حسنةً. وقال الخطيبُ البغداديُّ (٥): وهو شاميُّ الأصل، وكان بمصرَ في حَداثتِه يسقِي الماءَ في المسجدِ الجامع، ثم جالَس الأدباءُ، فأخَذ عنهم (أوتعلُّم منهم)، وكان فطِنًا فهِمًا، وكان يُحِبُّ الشُّعْرَ، فلم يزَلْ يعانِيه حتى قال الشعرَ فأجاد، وشاع ذكْرُه (أوسار شعرُه)، وبلَغ المعتصمَ خبرُه، فحمَله إليه وهو بشرَّ مَن رأَى ، فعمِل فيه قصائدَ ، فأجازه المعتصمُ وقدَّمه على شعراءِ وقْتِه، فقدِم بغدادَ، فجالَس الأدباءَ، وعاشَر العلماءَ، وكان موصوفًا بالظُّوفِ وحُسْنِ الأخلاقِ ("وكرم النفسِ")، وقد روَى عنه أحمدُ بنُ أبي طاهرٍ وغيرُه أخبارًا مسندةً . قال القاضي ابنُ خَلِّكانَ (٧) : كان يحفَظُ أربعَ عشْرةَ ألفَ أرجوزةٍ للعربِ، غيرَ القصائدِ والمقاطيعِ، وغيرَ ذلك. وكان يقالُ: في طيِّئُ ثلاثةٌ ؛ حاتمٌ في كرمِه ، وداودُ الطائقُ في زهْدِه ، وأبو تمام في شعرِه . قلتُ : وقد كان الشعراءُ في زمانِه جماعةً ؛ فمِن مشاهيرِهم أبو الشِّيص ، ودِعْبِلُ بنُ عليٌّ ، وابنُ أبى قيسٍ ، وقد كان أبو تمامٍ مِن خيارِهم دِينًا وأدبًا وأخلاقًا . ومِن رقيقِ شعرِه قولُه (^)

<sup>(</sup>١) بعده في م: «به».

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ دمشق ۱٦/۱۲.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «له».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب، م، ص: «أبو».

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٨/٨٢٠.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٧) وفيات الأعيان ٢/ ١٢.

<sup>(</sup>۸) تاریخ بغداد ۸/ ۲۰۲، وتاریخ دمشق ۱۲/ ۲۸.

يا حَليفَ النَّدى ويا تَوْءَمُ (١) الجُو دِ ويا خيرَ مَن حبوتُ (٢) القَريضا ليت مُمَّاك بي وكان لك الأج دُ فلا تشتكى وكنتُ المريضا

وقد ذكر الخطيبُ "عن إبراهيمَ بنِ محمـــدِ بنِ عرفةَ أَنَّ أَبَا تَمَامٍ تُوفِّى فَى سنةِ (أُثَمَانٍ وعشرين أُ ومائتين – وكذا قال ابنُ جريرٍ (-) وحكِى عن بعضِهم أنَّه تُوفِّى فَى سنةِ إحدى وثلاثين، وقيل: سنةَ ثِنتين وثلاثين. فاللَّهُ أعلمُ.

وكانتْ وفاتُه بالمُؤصلِ، وبُنِيتْ على قبرِه قُبَّةٌ. وحكَى الصولىُّ، عن الوزيرِ محمدِ بنِ عبدِ الملكِ بنِ الزَّيَّاتِ أنه قال [١٨٤/٨]] يَرْثِيهُ :

لَّا أَلمَّ مُقَلْقِلُ الأَحْشاءِ ناشَدتُكُم لا تجعَلوه الطائي

نبأ أتى مِن أعظمِ الأنباءِ قالوا حبيبٌ قد ثوى فأجبتُهم

وقال غيرُه (^):

وغديرُ رَوْضتِها حبيبُ الطائي وكذاك كانا قبلُ في الأَحياءِ

فُجِع (٩) القريضُ بخاتمِ الشعراءِ ماتا معًا فتَجاوَرًا في حُفْرةِ

<sup>(</sup>١) في ب، م: «معدن».

<sup>(</sup>۲) في م: «حويت»، وفي ظ: «حبرت».

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٨/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م، ص: «إحدى وثلاثين».

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ٩/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٨/٢٥٢.

<sup>(</sup>٧) البيتان في تاريخ بغداد ٨/ ٢٥٣، وتاريخ دمشق ١٢/ ٣٤.

<sup>(</sup>٨) هو الحسن بن وهب، والأبيات في تاريخ بغداد ٨/ ٢٥٣، وتاريخ دمشق ٢١/ ٣٤، ووفيات الأعيان ٢/ ١٨.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «جمع»، وفي س، ظ وتاريخ دمشق: «فجمع».

وقد جمَع الصُّولَىُّ شعرَ أبى تمامٍ على حروفِ المعجمِ. قال القاضى ابنُ خَلِّكَانَ<sup>(۱)</sup>: وقد امتَدَح أحمدَ بنَ المعتصمِ – ويقالُ: ابنَ المأمونِ – بقصيدتِه التى يقولُ فيها:

إقدامُ عمرٍو فى سَماحةِ حاتمٍ فى حِلْمِ أَحنَفَ فى ذَكَاءِ إِياسِ فقال له بعضُ الحاضرين: أتقولُ هذا لأميرِ المؤمنين، وهو أكبرُ قدْرًا مِن هؤلاء (٢). فأطرَق ساعةً، ثم قال:

لا تُنكِروا ضَرْبي (٢) له مَن دُونَه مثلًا شَرودًا (١) في النَّدى والباسِ فاللَّهُ قد ضرَب الأقلَّ لنورِه مثلًا مِن المِشْكاةِ والنَّبْراسِ (٥)

فلمَّا أَخَذُوا منه القصيدةَ لم يجِدُوا فيها هذين البيتين ، وإثمَّا قالهما ارتجالًا . فقال بعضُهم: لا يعيشُ هذا بعدَ هذا إلا قليلًا . أفكان كذلك . قال القاضى : وقد زعم بعضُهم أنَّ هذه القصيدةَ امتَدَح بها بعضَ الحلفاءِ ، فأقطعه ألوَّصِلَ (٧) ، فأقام بها أربعينَ يومًا . وليس هذا بصحيح ، ولا أصلَ له ، وإنْ كان قد لهج به بعضُ الناسِ كالزمخشريِّ وغيرِه . وقد أورَد له الحافظُ ابنُ عساكرَ أشياءَ مُسْتَظْرَفةً مِن شعْرِه الرائقِ ونظمِه الفائقِ ؛ فمن ذلك قولُه (٨) :

<sup>(</sup>١) الخبر والأبيات في وفيات الأعيان ٢/ ١٥، والأبيات في الديوان ٢٤٩/٢ بشرح التبريزي.

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: « فإنك ما زدت على أن شبهته بأجلاف من العرب البوادي ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «هذا».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «تردد».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وابراس»، وفي ص: «النواس»، وفي ظ: «القرآن».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ب، م: «حتى مات، وقيل إن الخليفة أعطاه».

<sup>(</sup>V) بعده في ب، م: « لما مدحه بهذه القصيدة ».

<sup>(</sup>٨) تاريخ دمشق ٤/ ١٥٩، ١٥٩ (مخطوط).

ولو كانتِ الأرزاقُ تَجْرى على الحِجَا هَلَكْنَ إِذَنْ مِن جَهْلِهِنَّ البَهَائُمُ ولم يَجتَمِعْ شَرْقٌ وغَرْبٌ لقاصِد ولا المجدُ في كفِّ امْرىءِ والدَّراهمُ ومنه قولُه:

وما أنا بالغَيْرانِ (۱) مِن دونِ عِرْسِه إذا أنا لم أُصْبِحْ غَيورًا على العلمِ طبيبُ فؤادى مُذْ ثلاثين حِجَّةً ومُذهِبُ همِّى والمفرِّجُ للغَمِّ ومُدهِبُ همِّى والمفرِّجُ للغَمِّ ومُّن تُوفِّى فيها مِن الأعيانِ: أبو نصرِ التمَّارُ (۱). والعَيْشَى (۱). وأبو الجَهْمِ (۱). ومُسَدَّدٌ (۱). وداودُ بنُ عمرِو الضَّبِّيُ (۱). ويَحيى بنُ عبدِ الحميدِ الحِمَّانِيُ (۱).

<sup>(</sup>١) في الأصل، ب، ظ: «العراق».

<sup>(</sup>۲) في م: «الفارابي». وانظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ٧/ ٣٤٠، وتاريخ بغداد ٢٠/٠٤٠، وتوريخ بغداد ٢٢٠ - ٢٢١ - وتهذيب الكمال ١٨/ ٣٥٤، سير أعلام النبلاء ٢٠/ ٥٧١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ - ٢٢هـ) ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، س، م، ظ: «العبسي»، وفي ص: «العيسي». وانظر ترجمته في: الجرح والتعديل ٥/ ٣٣٥، والأنساب ٥/ ٢٦٩، وتهذيب الكمال ٩ / /٤٧، وسير أعلام النبلاء ١٠ / ٢٦٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ - ٣٣٠هـ) ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٢١/ ٢٤٠، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٥٢٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ – ٢٣٠هـ) ص ٣٠٩، والعبر ٢/ ٤٠٣، وشذرات الذهب ٢/ ٦٥.

<sup>(</sup>٥) طبقات أبن سعد ٧/ ٣٠٧، وطبقات خليفة ٢/ ٧٧٥، وتهذيب الكمال ٢٧/ ٤٤٣، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٩٠١، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٤٢١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ - ٢٣٠هـ) ص ٥٠٥.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٤٩، وتاريخ بغداد ٨/٣٦٣، وطبقات الحنابلة ١/ ١٥٥، وتهذيب الكمال ٨/ ٤٢٥، وسير أعلام النبلاء ١١/ ١٣٠، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٤٥٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ – ٢٣٠هـ) ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٧) طبقات ابن سعد ٦/ ٤١١، وطبقات خليفة ١/ ٤٠٦، وتاريخ بغداد ٤١/ ١٦٧، وتهذيب الكمال ١٣/ ٤١٩، وسير أعلام النبلاء ١/ ٢٦٥، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٤٢٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ – ٢٣٠هـ) ص ٤٥٢.

# ثم دخلت سنة تسع وعشرين ومائتين

فى هذه السنة (۱) أمر الواثقُ باللَّه بضربِ (۱) الدوّاوينِ (۱) واستخلاصِ الأموالِ منهم (۱) ومنهم من أُجِذ منه ألفُ ألفِ دينارِ ودونَ ذلك ، [۱۸۶/۸ظ] وجاهَر الوزيرُ محمدُ بنُ عبدِ الملكِ لسائرِ وُلاةِ الشُّرَطِ بالعَداوةِ ، فكُشِفُوا (۱) وحبسوا ، ولَقُوا جَهْدًا (۲) عظيمًا (۱) ، وجلس إسحاقُ بنُ إبراهيمَ للنَّظرِ في أُمْرِهم ، وأُقِيموا للناسِ ، وافتُضِحوا (۱) فضيحة بليغة ، وكان سببَ ذلك أنَّ الواثِقَ جلس ليلةً في دارِ الخلافةِ فشمِر (۱۱) عندَه ، فقال (۱۱) : هل منكم أحدُ يعرِفُ سببَ عقوبةِ جدِّي الرشيدِ للبرامكةِ ؟ فقال بعضُ الحاضرين : يعم يا أميرَ المؤمنين ، كان سببَ ذلك أنّ الرشيدَ عُرِضتْ عليه جاريةٌ ، فأعجبه بمالُها ، فساؤم سيِّدَها فيها ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ، إنِّي أقسَمتُ بكلِّ بمِين أن لا جمالُها ، فساؤم سيِّدَها فيها ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ، إنِّي أقسَمتُ بكلِّ بمِين أن لا

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٩/ ١٢٥، والمنتظم ١١/ ١٤٤، والكامل في التاريخ ٧/ ١٠.

<sup>(</sup>۲) فى ب، م: «بعقوبة».

<sup>(</sup>٣) أي الكَتَّاب .

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «لظهور خياناتهم وقلة أماناتهم وإسرافهم في أمورهم»، وفي م: «لظهور خياناتهم وإسرافهم في أمورهم».

<sup>(</sup>٥) بعده في ب، م: «وأكثر من ذلك وأقل».

<sup>(</sup>٦) سقط من: س، ص، وفي ب، م: «فعسفوا».

<sup>(</sup>٧) في ب، م: «شرا».

<sup>(</sup>A) بعده في ب، م: «جهدا جهيدا».

<sup>(</sup>٩) بعده في ب، م: «هم والدواوين».

<sup>(</sup>۱۰) في ب، م: «وجلسوا يسمرون».

<sup>(</sup>۱۱) تاریخ الطبری ۱۲٦/۹ - ۱۲۸.

أبيعُها بأقلَّ مِن مائةِ ألفِ دينارٍ. فاشتراها مِنه بها، وبعَث إلى يحيى بنِ خالدِ الوزيرِ ؛ ليبعَث بها إليه مِن بيتِ المالِ ، فاعتَلَّ بأنَّها ليستْ عندَه ، فأرسَل الرشيدُ يؤنِّبه ، ويقولُ : أليس في بيتِ مالى مائةُ ألفِ دينارٍ ؟! وألحَّ في طلبِها ، فقال يحيى بنُ خالدٍ : أرسِلوها إليه دراهم ليستكثر ذلك ، ولعلَّه يرُدُّ الجارية . فبعثوا بمائةِ ألفِ دينارٍ دراهم ، ووضعوها في طريقِ الرشيدِ وهو خارجٌ إلى الصلاةِ ، فلمّا اجتاز بها رأى كومًا مِن دراهم ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : ثمنُ الجارية . فاستكثر ذلك ، وأمر بخزْنِها عند بعضِ خدَمِه في دارِ الخلافةِ ، وأعجبه جمعُ المالِ في حواصِلِه ، ثم شرع في تتَبُعِ أموالِ بيتِ المالِ ، فإذا البرامكةُ قد استهلكوه ، فجعل حواصِلِه ، ثم شرع في تتَبُع أموالِ بيتِ المالِ ، فإذا البرامكةُ قد استهلكوه ، فجعل يهمُ " بأخذِهم تارةً و "يُحجِمُ أخرى " ، حتى كان في بعضِ الليالي سمَر عندَه رجلٌ يقالُ له : أبو العُودِ . فأطلَق له ثلاثين ألفَ درهم ، فذهب إلى الوزير يحيى بنِ خالدِ بنِ بَرْمَكَ ، فماطَله بها مدَّةً طويلةً ، فلمّا كان في بعضِ الليالي في يحيى بنِ خالدِ بنِ بَرْمَكَ ، فماطَله بها مدَّةً طويلةً ، فلمّا كان في بعضِ الليالي في المستمر عرض أبو العُودِ في ذلك للرشيدِ بقولِ عمرَ بنِ أبي ربيعةً :

وعَدَتْ هندُ وما كادَتْ "تعِدْ ليت هندًا أَنجَزتنا أَن ما تعِدْ واستَبَدّتْ مررَّةً واحدةً إِنَّمَا العاجزُ مَن لا يَسْتَبدُّ فوله:

\* إِنَّمَا العاجِزُ مَن لا يستَبِدُّ \*

<sup>(</sup>۱ - ۱) بعده في ب، م: «بهم تارة يريد أخذهم وهلاكهم وتارة».

<sup>(</sup>٢) في ب، م: «عنهم».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «كانت».

<sup>(</sup>٤) في ص: «نجرتنا».

ويُعجِبُه ذلك ، فلمًّا كان الصبائح دخل عليه يحيى بنُ خالدٍ ، فأَنشَده الرشيدُ هذين البيتين ، وهو يستحسِنُهما ففهِم ذلك يحيى بنُ خالدٍ ، وخاف وسأَل عن مَن أنشَد ذلك للرشيدِ ؟ فقِيل له : أبو العُودِ . فبعَث إليه فأنجَز له الثلاثين ألفًا ، وأعطاه مِن عندِه عشرين ألفًا ، وكذلك ولداه الفضلُ ،  $[\Lambda/6/6]$  وجعفرٌ ، فما كان عن قريبٍ حتى أخَذ الرشيدُ البرامكةَ ، وكان مِن أمرِه وأمرِهم ما كان .

فلمّا سمِع ذلك كلَّه الواثقُ أعجَبه ذلك، وجعَل يكرِّرُ قولَ الشاعرِ: \* إنَّمَا العاجِزُ مَن لا يستَبدُّ\*

ثم بطَش بالكُتَّابِ على إثْرِ ذلك، وأخَذ مِنهم أموالًا عظيمةً جدًّا.

وحجٌ بالناسِ في هذه <sup>(۱</sup> السنةِ محمدُ بنُ داود<sup>۱)</sup>، وهو أميرُ الحَجيجِ في (۱ السنين الماضيةِ ۱).

وممَّن تُوفِّي فيها مِن الأعيانِ:

خَلَفُ بنُ هشامِ البزّارُ ، أحدُ مشاهيرِ القرَّاءِ . وعبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ المُسنَدِيُّ . . • .

<sup>(</sup>١) في ص: «يستحنها».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ب، م: «أمير السنة الماضية».

<sup>(</sup>m-m) في ب، م: «السنتين الماضيتين».

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٤٨، ووفيات الأعيان ٢/ ٢٤١، وتهذيب الكمال ٨/ ٢٩٩، وسير أعلام النبلاء ١٠٠٠هـ) ص ١٥٤، وغاية النهاية النبلاء ٢٠١٠هـ) ص ١٥٤، وغاية النهاية ١/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>۰) فی ب، م: «السندی»، وانظر ترجمته فی: تاریخ بغداد ۱۰/۲۶، وتهذیب الکمال ۱۱/۹۰، وسیر أعلام النبلاء ۱۰/۹۰، وتذکرة الحفاط ۲/۹۲، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۲۱ – ۲۲۱ هـ ۲۲۳هـ) ص ۲۲۲، والوافی بالوفیات ۱۷/۳۹۶.

ونُعَيمُ بنُ حمَّادِ الخُزَاعِيُّ ، أحدُ أئمةِ السُّنَّةِ بعدَ أن كان مِن أكابرِ الجَهْميَّةِ ، وله المصنَّفاتُ المشهورةُ في الفتنِ (٢) وغيرِها . ودينارُ (٦) بنُ عبدِ اللَّهِ ، المنسوبُ إليه النسخةُ المكذوبةُ عنه أو منه ، وهي عاليةُ الإسنادِ إليه ، ولكنَّها موضوعةٌ .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۷/ ۱۹، وتهذیب الکمال ۲۹/ ۶۹۳، وسیر أعلام النبلاء ۱۰/ ۹۹، وتذکرة الحفاظ ۲/ ۲۱۸، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۲۱ – ۲۳۰هـ) ص ۶۲۶.

<sup>(</sup>٢) في م: «السنن».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «دنبار»، وفي ب، م: «بشار». وانظر ترجمته في: الججروحين لابن حبان ١/ ٢٩٥، وميزان والكامل في ضعفاء الرجال ٣٧٦/٣، وتاريخ بغداد ٨/ ٣٨١، وسير أعلام النبلاء ١٠٦٠، وميزان الاعتدال ٢/ ٣٠٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ – ٢٣٠هـ) ص ١٦٣، ولسان الميزان ٢/ ٤٣٤، وقال ابن حجر: إنه حدث في حدود الأربعين ومائتين غير أن الذهبي قطع بأن وفاته كانت سنة تسع وعشرين ومائتين.

#### ثم دخلت سنة ثلاثين ومائتين

فى مجمادَى (') مِنها ('') خرَجتْ بنو سُلَيمٍ حولَ المدينةِ النَّبويَّةِ ، فعاثُوا فى الأرضِ فسادًا ، وأخافوا السُّبُلُ ('') ، وقاتَلهم أهلُ المدينةِ ، فهزَموا أهلَها ، واستَحْوَذوا على (' ) ما بين المدينةِ ومكة وتلك (' ) المناهِلِ والقرى ، فبعَث إليهم الواثِقُ بُغا الكبيرَ أبا موسى التُّركيَّ فى جيشٍ ، فقاتَلهم فى شعبانَ ، فقتَل مِنهم خمسين فارسًا ، وأسَر مثلَهم (' ) ، وانهزَم بقيَّتُهم ، فدعاهم إلى الأمانِ ، وأن يكونوا على حكمٍ أميرِ المؤمنين ، فاجتَمَع إليه منهم خلْقٌ كثيرٌ ، فدخَل بهم المدينة ، وسجن رءوسَهم فى دارِ يزيدَ بنِ معاوية ، وخرَج إلى الحبِّ فى هذه السنةِ ، وشهِد معه الموسِمَ إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ مصعبٍ ، نائبُ العراقِ .

وحجَّ بالناسِ فيها محمدُ بنُ داودَ المتقدِّمُ .

وفي هذه السنةِ توفِّي :

عبدُ اللَّهِ بنُ طاهر بنِ الحسينِ (٧) ، نائبُ خُراسانَ وما وَالَاها من البلدانِ ،

<sup>(</sup>١) المقصود: جمادى الآخرة. وانظر مصادر التخريج التالية.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ٩/ ١٢٩، والمنتظم ١١/٤٤، والكامل ٧/ ١٠.

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «السبيل».

<sup>(</sup>٤) في م: «عليها».

<sup>(</sup>٥) في ب، م: «من».

<sup>(</sup>٦) في ب، م: «منهم».

<sup>(</sup>٧) الولاة والقضاة ص ١٨٠، وتاريخ بغداد ٩/ ٤٨٣، وتاريخ دمشق ٢/ ٢١٦، ووفيات الأعيان =

وكان خَرامج ما تحتَ يدِه (١) ثمانيةً وأربعين ألفَ ألفِ درهم، فوَلَّى الحليفةُ ابنَه طاهرًا، وكانت وفاةُ عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرِ الأميرِ بعدَ موتِ أشناسَ التركيِّ بتسعةِ أيامٍ، وذلك يومَ الاثنينِ لإحدى عشرةَ ليلةً خلَتْ مِن شهرِ ربيعِ الأوَّلِ مِن هذه السنةِ.

وقد حكَى القاضى ابنُ خَلِّكَانَ (٢) أنَّه تُوفِّى سنةَ ثمانِ وعشرين بَمْوُ، وقيل: بنيسابورَ. وكان كريمًا جوادًا ممدَّحًا، وله شعرٌ حسنٌ (أورَد له منه. قال): وقد ولى نيابةَ مصرَ بعدَ العشرين ومائتين.

وذكر الوزيرُ أبو القاسمِ بنُ المغربيِّ أن البِطِّيخَ العبدَاللَّاويَّ الذي بمصرَ منسوبٌ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرِ [٨/٥٨٥ عن] هذا. قال القاضي ابنُ خَلِّكانَ (٥): إمَّا أنَّه كان يستَطيبُه ، أو لأنَّه أوَّلُ مَن زرَعه هناك. واللَّهُ أعلمُ.

ومِن جيِّدِ شعرِه (٦)

اغتَفِرْ (۱) زَلَّتَى لتُحْرِزَ فضلَ الشَّكِرِ مَنِّى ولا يفوتُكَ أجرى لا تَكِلْنى إلى التوسُّلِ بالعُذْ رِ لَعَلِّى أَنْ لا أقومَ بعُذْرى

<sup>=</sup> ٣/ ٨٣، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٦٨٤، ٥٦٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ – ٢٣٠هـ) ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: «في كل سنة».

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ٣/ ٨٨، بنحوه .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٤) في م: «المعزى». والأثر في وفيات الأعيان ٣/ ٨٨، بنحوه.

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان ٣/ ٨٨.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ٣/ ٨٦.

<sup>(</sup>٧) فى الأصل: «اعتقد»، وفى ص: «اغفر».

ومِن شعرِه أيضًا قولُه'':

نحنُ قومٌ (آثَلِينُنا الحَدَقُ النَّجُ طَوْعَ أيدى الظِّباءِ (آثَ تقتادُنَا (أُ) العِي نملِكُ الصِّيدَ ثم تملِكُنا البِي تتَّقِى سُخْطَنا الأسودُ ونخشَى فتَرانا ((۱)) يومَ الكريهةِ أحرا

لُ ' على أنَّنا نُلِينُ الحديدا يُ ' ونَقْتادُ بالطِّعانِ ' الأُسودا ضُ المصوناتُ ' أَعْيُنًا وخُدودا سَخَطَ ' الخِشْفِ ( ) حينَ يُدِى الصُّدُودا ( ) وفى السِّلمِ للغوانى عَبيدا

قال القاضى ابنُ خَلِّكَانَ (١١٠): وكان خُزَاعيًّا مِن موالى طلحةَ الطَّلَحاتِ الخُزَاعيَّا .

وقد كان أبو تمامٍ يمدَّحُه (۱۲) ، فدخَل إليه مرَّةً (۱۳ فاعْتاقَه الثلجُ ۱۳ بهَمذَانَ ، فصنَّف كتابَ الحماسةِ عندَ بعضِ رؤسائِها (۱۱) .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٣/ ٨٥، ٨٦.

<sup>(7-7)</sup> في الأصل: «بلينتا الحد والنحل»، وفي ب، م: «يليننا الخد والنحر».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الطب»، وفي م: «الصبا».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «تقادتنا»، وفي ب: «نعودبنا»، وفي م: «قصيدنا».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: «وسادنا قطعان»، وفي ب، م: «ومن شأننا نصيد».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «المصيدات»، وفي ب، م: «المضيئات».

<sup>(</sup>V) في م: «سقط».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «الحسن».

<sup>(</sup>٩) في الأصل، ب: «العقودا»، وفي م: «القعودا».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «منرانها».

<sup>(</sup>١١) وفيات الأعيان ٣/ ٨٨.

<sup>(</sup>١٢) المصدر السابق ٣/ ٨٤، ٥٥.

<sup>(</sup>١٣ - ١٣) في ب، م: « فأضافه الملح ».

<sup>(</sup>١٤) في ب، م: «نسائه».

"وروَى له الحافظُ ابنُ عساكرَ"، ولمّا ولّاه المأمونُ نيابةَ بلادِ الشامِ وديارِ مصرَ صار إليها، وقد رسَم له بما في ديارِ مصرَ مِن الحواصلِ، فحُمِل إليه وهو في أثناءِ الطريقِ ثلاثةُ آلافِ ألفِ دينارِ، ففرَّقها كلَّها في مجلسِ واحدٍ، وأنَّه لمّا واجه مصرَ نظر إليها فاحتَقَرها، وقال: قبَّح اللَّهُ فرعونَ، ما كان أخسته وأضعَف هِمَّته حينَ ملكُ " هذه القريةَ، وقال: أنا ربُّكم الأعلى ".

#### وممَّن توفِّي فيها :

على بنُ الجعدِ الجوهريُّ '' . ومحمدُ بنُ سعدِ '' ، كاتبُ الواقديِّ ، وله كتابُ « الطبقاتِ » وغيرُه مِن المصنفاتِ . وسعيدُ بنُ محمدِ الجَرْمِيُّ '' ، رضِي اللَّهُ عنهم أجمعين .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: ب، م. والأثر في تاريخ دمشق ۲۹/۲۲، بنحوه.

<sup>(</sup>۲) في ب، م: «تبجح وتعاظم بملك».

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «وقال: أليس لي ملك مصر فكيف لو رأى بغداد وغيرها».

<sup>(</sup>٤) طبقات خليفة ٢/ ٥٥٥، وتاريخ بغداد ٢١/ ٣٦٠، وتهذيب الكمال ٢٠/ ٣٤١، وسير أعلام النبلاء . ١ / ٩٥٩، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٣٩٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ – ٢٣٠هـ) ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٥/ ٣٢١، ووفيات الأعيان ٤/ ٣٥١، وتهذيب الكمال ٢٥/ ٢٥٥، وسير أعلام النبلاء

١٠/ ٦٦٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ – ٢٣٠هـ) ص ٣٥٥، وغاية النهاية ٢/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٩/٨٧، وتهذيب الكمال ١١/ ٤٥، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ٦٣٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ – ٢٣٠هـ) ص ١٨٣، والوافي بالوفيات ١٥/ ٢٥٥، وفيه «الحزمي».

## ثم دخلتْ سنةُ إحدَى وثلاثين ومائتين

فيها (') وقَعَتْ مُفاداةٌ ('بجماعةٍ مِن' المسلمين الذين كانوا بأيدِى الرومِ على يَدي الأميرِ خاقانَ الخادمِ ، وذلك في المحرَّمِ مِن هذه السنةِ ، وكان عدَّةُ الأُسارَى (''الذين استُنقِذوا مِن أيدِى الكفّارِ '' أربعةَ آلافٍ وثلاثَمائةٍ واثنين وستِّين أسيرًا .

وفيها كان مقتلُ أحمدَ بنِ نصرِ الحُزَاعيِّ ، رحِمه اللَّهُ وأكرَمَ مثواه ، وكان سببَ ذلك أنَّ هذا الرجلَ - وهو أحمدُ بنُ نصرِ بنِ مالكِ بنِ الهيثمِ الحُزَاعيُّ - وجدَّه مالكَ بنَ الهيثمِ مِن أكبرِ الدعاةِ "في الناسِ" إلى دولةِ بَني العباسِ ، وكانت له "وَجاهةٌ [١٨٦٨] ورياسةٌ ، وكان أبوه نصرُ بنُ مالكِ يغشاه أهلُ الحديثِ ، وقد بايعه العامَّةُ في سنةِ إحدى ومائتين على القيامِ بالأمرِ بالمعروفِ النَّهي ("عن المنكرِ" حينَ كثُرتِ الدُّعّارُ والشُّطّارُ في (أرجاءِ بغدادَ في زمانِ ") غيبةِ المأمونِ عن بغدادَ ، كما قدمنا بسطَ ذلك (") ، وبه تُعرَفُ سويقةُ نصر ببغدادَ .

وكان أحمدُ بنُ نصرٍ هذا مِن أهلِ العلمِ والدِّيانةِ والعملِ الصالحِ والاجتهادِ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٩/ ١٣٢، والمنتظم ١٦/ ١٦٣، والكامل ٧/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ب، م: «الأسارى».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: «الذين قتلوا ولده هذا وكان أحمد بن نصر هذا له».

<sup>(</sup>٥) تقدم في صفحة ١١٨ .

فى الخير، ومِن أئمةِ 'المسلِمين وأهلِ الشّنّةِ الآمِرين بالمعروفِ والنّاهين عن المنكرِ، وكان مِمَّن يدعُو إلى القولِ بأنّ القرآنَ كلامُ اللّهِ منزّلٌ غيرُ مخلوقِ، وكان هارونُ الواثِقُ مِن أشدٌ الناسِ فى القولِ بخلْقِ القرآنِ، يدعُو إليه ليلًا ونهارًا، سرًّا وجهارًا؛ اعتمادًا على ما كان أبوه المعتصمُ وعمّه المأمونُ عليه فى ذلك مِن غيرِ دليل ولا برهانِ، ولا محبّّةِ ولا بيانٍ، ولا سُنّةٍ ولا قرآنِ، 'فقام أحمدُ بنُ نصرِ هذا يدعو إلى اللّهِ، وإلى الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ، والقولِ بأنَّ القرآنَ كلامُ اللّهِ منزَّلٌ غيرُ مخلوقِ، فى أشياءَ كثيرةٍ دعا الناسَ إليها' ، فاجتمع عليه '' كلامُ اللّهِ منزَّلٌ غيرُ مخلوقِ، فى أشياءَ كثيرةٍ دعا الناسَ إليها' ، فاجتمع عليه والمحماعةُ مِن أهلِ بغدادَ ، والتفّ عليه مِن الألوفِ أعدادٌ ، وانتَصَب للدعوةِ إلى أحمدَ بنِ نصرِ هذا رجلانِ ؛ وهما أبو هارونَ السَّرّامُ يدعُو أهلَ الجانبِ الشرقيّ ، و (' طالبٌ يدعُو أهلَ الجانبِ الغربيّ ' .

ولماً كان شهرُ شعبانَ مِن هذه السنةِ انتَظَمتِ البيعةُ لأحمدَ بنِ نصرِ الخُزَاعيِّ في السرِّ على القيامِ بالأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ ، والحروجِ على السلطانِ لبدعتِه ودعوتِه إلى القولِ بخلقِ القرآنِ (١) . فتواعَدوا على أنّه في الليلةِ الثالثةِ مِن شهرِ شعبانَ - وهي ليلةُ الجُمُعةِ - يُضرَبُ طبلٌ في الليلِ ، فيجتَوعُ الناسُ الذين بايَعوا في مكانٍ اتَّفقوا عليه ، وأنفق طالبٌ وأبو هارونَ في أصحابِه دينارًا دينارًا ، فكان في جملةِ مَن أعطوه رجلانِ مِن بني أشرَسَ ، وكانا يتَعاطيان الشَّرابَ ، فلمّا فكان في جملةِ مَن أعطوه رجلانِ مِن بني أشرَسَ ، وكانا يتَعاطيان الشَّرابَ ، فلمّا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>۲ - ۲) زیادة من: ب، م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، س، ص، ظ: «على هذا الرجل».

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «آخر يقال له».

<sup>(</sup>٥) بعده في ب، م: « فاجتمع عليه من الخلائق ألوف كثيرة وجماعات غزيرة ».

<sup>(</sup>٦) بعده في ب، م: «ولما هو عليه وأمراؤه وحاشيته من المعاصى والفواحش وغيرها».

كانت ليلةُ الخميسِ شرِبا في قوم مِن أصحابِهم، واعتَقَدا أنّ تلك الليلةَ هي ليلةُ الوعْدِ ، وكان ذلك قبلَه بليلةٍ ، فقاما يضرِبان على طبلِ في الليلِ ؛ ليجتَمِعَ إليهما الناسُ ، فلم يجِئُ أحدٌ ، وانخرَم النَّظامُ ، وسمِع الحرَسُ في الليل ، فأعلَموا نائبَ السَّلْطنةِ - وهو محمدُ بنُ إبراهيمَ بن مُصعب نائبُ أخيه إسحاقَ بن إبراهيمَ ؟ لغَيبتِه عن بغدادَ – فأصبَح الناسُ مُتَخَبِّطِين ، واجتَهَد نائبُ السلطَنةِ على إحضارِ ذَينِك الرجلَيْن فأَحْضِرا فعاقَبَهما ، فأقرًا على أحمدَ بن نصرِ في الحالِ فطلَبه (١) ، وأخَذ خادمًا له فاستَقرَّه، فأقرَّ بما أقرَّ به الرجلان، فجمَع جماعةً مِن رءوسِ أصحابِ [١٨٦/٨ ظ] أحمدَ بن نصرِ معه ، وأرسَل بهم إلى الخليفةِ بشرَّ مَن رأى ، وذلك آخرَ (ليوم مِن " شعبانَ (لمين هذه السنةِ ")، فأحضَر له جماعةً مِن الأعيانِ ، وحضر القاضي أحمدُ بنُ أبي دوادِ المُعْتزليُ (٣) ، ولم (أيظهَرْ منه على أحمدَ بن نصر عَتْبٌ ، فلمّا أُوقِف أحمدُ بنُ نصرِ بينَ يدَي الخليفةِ الوَاثقِ لم يعاتِبْه على المنكر ، فأعرَض<sup>(١)</sup> عن ذلك كلّه ، وقال له : ما تقولُ في القرآنِ ؟ فقال<sup>(٧)</sup> : هو كلامُ اللَّهِ. قال: أمخلوقٌ هو؟ قال: هو كلامُ اللَّهِ. وكان أحمدُ بنُ نَصرِ قد

<sup>(</sup>١) في الأصل، س، ص، ظ: « فتطلب أحمد بن نصر».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «وأحضر أحمد بن نصر».

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الأصل، س: «يظهر منه على أحمد بن نصر»، وفي ص: «يظهر منه حنة على أحمد بن نصر»، وفي ظ: «يظهر منه خنه على أحمد بن نصر».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب، م: « مبايعته العوام » .

<sup>(</sup>٦) في ب، م: «وغيره بل أعرض».

<sup>(</sup>۷) تاریخ الطبری ۹/۱۳۷، ۱۳۸.

استَقتَل (۱) وحضَر وقد تحنَّط وتنوَّر (۲) ، فقال له الواثقُ: فما تقولُ في ربِّكَ ، أَتَرَاه يومَ القيامةِ ؟ فقال : يا أميرَ المؤمنين ، قد (آجاء القرآنُ و الأخبارُ (أبذلك ، قال اللهُ تعالى ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ نِن المؤمنين ، قد (يَهَا نَظِرَةٌ ﴾ [القيامة : ٢٢، ٣٣] . وقال اللهُ تعالى ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ نِن الْحَرْقُ ﴿ آلِهُ اللهِ عَلِيلَةِ (۵) : ﴿ إِنَّكُم تَرُونَ ربَّكُم ( يومَ القيامةِ ۵) كما ترون هذا القمرَ لا تصامُون في رؤيتِه » (الله على الخبرِ . زاد الخطيبُ (في إيرادِه (المعارد على الخبرِ . زاد الخطيبُ (الله عن ويحكره الواثقُ : ويْحَكُ ، أيرَى كما يُرَى المحدودُ المتجسِّمُ ؟ ويَحْوِيه مكانٌ ويحصُره الناظِرُ ؟ أَنَا أَكُفُرُ بَربِّ هذه صفتُه .

قلتُ : و<sup>(۷</sup>هذا الذي<sup>۷)</sup> قاله الخليفةُ الواثقُ <sup>(۸</sup>لا يَرِدُ<sup>۸)</sup> ، ولا يلزَمُ ، ولا يُردُّ به مثلُ هذا الخبرِ الصحيح . واللَّهُ أعلمُ .

ثم قال أحمدُ بنُ نصرِ الحُزَاعِيُّ للواثقِ ( أ ) : وحدَّثني سفيانُ بحديثٍ يرفَعُه : « إِنَّ قلبَ ابنِ آدمَ ( النبيُ أُصبُعَينِ ( ) مِن أصابع اللَّهِ يقلَّبُه ( ( ) ) ، وكان النبيُّ عَلِيلَةٍ

<sup>(</sup>١) فى الأصل: «استقل»، وفى س، ظ: «استقبل». وبعده فى ب: «وباع نفسه للَّه»، وبعده فى م: «وباع نفسه».

<sup>(</sup>۲) بعده فی ب، م: «وشد علی عورته ما یسترها».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل، س، ص، ظ: «جاءت».

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من: ب، م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٦) البخارى (٥٥٤)، ومسلم (٦٣٣).

<sup>(</sup>۷ - ۷) في ب، م: «ما».

<sup>(</sup>٨ - ٨) فى ب، م: «لا يجوز».

<sup>(</sup>۹) تاریخ الطبری ۹/ ۱۳۸.

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۰) في ب، م: «بأصبعين».

<sup>(</sup>۱۱) بعده فی ب، م: « کیف شاء». والحدیث أخرجه الطبری فی تاریخه ۱۳۸/۹ وانظر کتاب السنة ۱۸۳ – ۱۰۳ والشریعة ۳/۱۹۳.

يقولُ: «يا مقلِّبَ القُلوبِ ثَبُّتْ قلبي على دينِك » (١) . فقال له إسحاقُ بنُ إبراهيمَ : ويلَك (٢) ، انظُرْ ما تقولُ . فقال : أنتَ أَمَرتَني بذلك . فأشفَق إسحاقُ مِن ذلك ، وقال : أنا أمَرتُك بذلك (٢) ؟ قال : نعم ، أنتَ أَمَرتَني أن أنصَحَ له . فقال الواثقُ لَمَن حولَه : ما تقولون في هذا؟ فأكثَروا القولَ فيه ؛ فقال عبدُ الرحمن بنُ إسحاقَ - وكان قاضِيًا على الجانبِ الغربيِّ فعزِل، وكان مُوَادًّا لأحمدَ بن نصرِ قبلَ ذلك: يا أميرَ المؤمنين، هو حلالُ الدُّم. وقال أبو عبدِ اللَّهِ الأَرْمَنيُّ صاحبُ أحمدَ بنِ أبي دُوَادٍ: اسقِني دمَه يا أميرَ المؤمنين. فقال الواثقُ: ﴿ يَأْتِي عَلَى ۗ مَا تُريدُ. وقال القاضي أحمدُ بنُ أبي دُوَادٍ : (قيا أمير المؤمنين)، هو كافرٌ يُستَتَابُ ، لعلُّ به عاهةً ، أو نقْصَ عقل . فقال الواثقُ : إذا رأيتُموني قمْتُ إليه فلا يقومَنَّ أحدٌ معي، فإنِّي أحتَسِبُ خُطايَ. ثم نهَض إليه بالصَّمْصامةِ - وقد كانتْ سيفًا لعمرو بن معدِيكرِبَ الزُّبَيْديِّ أَهدِيتْ لموسى الهادى في أيام [٨] ١٨٧٥] خلافتِه، وكانتْ صفيحةً موصولةً (١) في أسفَلِها، مسمورةً (٢) بثلاثة مساميرً " – فلمَّا انتهَى إليه ضرَبه بها على عاتقِه ، وهو مربوطٌ بحبل قد أُوقِف على نِطْع، ثم ضرّبه أخرى على رأسِه، ثم طعنه بالصَّمْصامةِ في بطُّنِه فسقَط، رحِمه اللَّهُ ، صريعًا على النِّطْع ميِّتا ، فإنا للَّهِ وإنَّا إليه راجعون (^،

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢١٤٠)، و (٢٠٤٣)، وغيره. صحيح (صحيح سنن الترمذي ٢٧٩١، ٢٧٩٢).

<sup>(</sup>٢) في ب، م: «ويحك».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ب، م.

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: « لابد أن يأتي».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٦) في م: «مسحورة».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ب، م: « بمسامير».

<sup>(</sup>A) بعده في ب، م: «رحمه الله وعفا عنه».

ثم انتَضَى سِيما الدِّمشقى سيفَه فضرَب عُنقَه، وحزّ رأسَه، وحمِل مُعْترَضًا (احتى أَتى به الخظيرة التى فيها بابَكُ الحُوَّمِينَ ، فصُلِب فيها، وفى رجليه زوجُ قَيُودٍ ، وعليه سراويلُ وقميصٌ ، وحُمِل رأسُه إلى بغدادَ ، فنُصِب فى الجانبِ الشرقيّ أيامًا ، وفى الحرّسُ فى الليلِ والنهارِ ، وفى الخُنبِ أيامًا ، وعندَه الحرّسُ فى الليلِ والنهارِ ، وفى أَذُنِه رُقْعةٌ مكتوبٌ فيها : هذا رأسُ الكافرِ المشركِ الضالِّ أحمدَ بنِ نصرٍ ، مِمَّن قُتِل على يدَى عبدِ اللَّهِ هارونَ الإمامِ الواثقِ باللَّهِ أميرِ المؤمنين بعدَ أن أقام عليه الحُبُّة فى خلْقِ القرآنِ ، ونفى التشبيةِ ، وعرَض عليه التوبة ، ومكّنه مِن الرجوعِ إلى الحقّ فى خلْقِ القرآنِ ، ونفى التشبيةِ ، وعرَض عليه التوبة ، ومكّنه مِن الرجوعِ إلى الحقّ فى خلْقِ القرآنِ ، ونفى التشبيةِ ، وعرض عليه التوبة ، ومكّنه مِن الرجوعِ إلى الحقرِ ، فأتى إلا المُعاندة والتصريحَ ، فالحمدُ للَّهِ الذى عجّله إلى نارِه وأليمِ عقابِه بالكفرِ ، فاستَحلَّ بذلك أميرُ المؤمنين دمَه ولعنه .

ثم أمر الحليفة الواثقُ بتتبُّعِ رءوسِ أصحابِه ، فأخَذ مِنهم نحوًا مِن سبعة (٢) وعشرين رجُلًا ، فأودِعوا في السجونِ وسُمُّوا الظَّلمةَ ، ومُنِعوا أن يزورَهم أحدً وقُيِّدوا بالحديدِ ، ولم يُجْرَ عليهم شيءٌ مِن الأرزاقِ التي كانتْ تُجْرَى على الحَبوسين ، وهذا ظلمٌ عظيمُ . (٣هذا ملَخَّصُ ما قاله ابنُ جريرٍ ، رحِمه اللَّهُ ".

وقد كان أحمدُ بنُ نصرٍ هذا، رحِمه اللَّه، مِن أكابرِ العلماءِ العاملين، ('وَمِمَّن كان قائمًا') بالأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ، وسمِع الحديثَ مِن حمادِ ابنِ زيدٍ، وسفيانَ بنِ عُيينةَ ، و ° هُشَيْمِ بنِ بَشيرٍ ° ، وكانتْ عندَه مصنَّفاتُه كلُّها،

<sup>(</sup>۱ - ۱) في س، ظ: «إلى».

<sup>(</sup>٢) في م: « تسع».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل، ب، م. وانظر تاريخ الطبرى ١٣٥/٩ – ١٣٩.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: «القائمين».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «هاشم بن بشير»، وفي ص: «هشيم بن بشر». وانظر تهذيب الكمال ١/٠٦٠٥.

وسمِع مِن الإمامِ مالكِ بنِ أنَسٍ أحاديثَ جيدةً ، ولم يحدِّثْ بكثيرٍ مِن حديثِه .

وحدَّث عنه أحمدُ بنُ إبراهيمَ الدَّوْرَقَىُّ ، وأخوه يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، ويَحيى ابنُ معينِ ، وذكره يومًا فترحَّم عليه ، وقال (١) : قد ختَم اللَّهُ له بالشَّهادةِ ، وقد كان لا يحدِّثُ ؛ يقولُ (٢) : لستُ أهلَ ذاك . وأحسَن يحيى بنُ معينِ الثناءَ عليه .

وذكره الإمامُ أحمدُ بنُ حنبلِ يومًا فقال (٣): رحِمه اللَّهُ ، ما كان أسخاه (٤) لقد جاد بنفسِه (°للَّهِ ، عزَّ وجلَّ .

وقال جعفرُ بنُ محمدِ الصائغُ : بصُر عينَاى وإلا فعَمِيتا ، وسمِع أُذناى وإلا فعَمِيتا ، وسمِع أُذناى وإلا فصُمَّتا أحمدَ بنَ نصرِ الخزاعيَّ حيثُ ( أَ صُرِبتْ عُنُقُه ، يقولُ رأسُه : [ ١٨٧/٨ ] لا إلهَ إلا اللَّهُ .

وقد سمِعه بعضُ الناسِ ، ورأشه مصلوبٌ يقرَأُ على الجِذعِ (' : ﴿ الْمَدَ ۚ ۚ ﴾ وَالْمَدِتِ : ١- ٢] . أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتُرَكُّوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَكا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ [العنكبوت : ١- ٢] . قال : فاقشَعرَّ جِلدى . ورآه بعضُهم في النومِ فقال له (۱۰۰ : ما فعَل بك ربُّك؟

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٥/ ١٧٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠هـ) ص ٥٥.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٥/ ١٧٧، وتهذيب الكمال ١/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «بنفسه لله».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب، م: (له).

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٥/١٧٧، وتهذيب الكمال ١/ ٥٠٩.

<sup>(</sup>٧) في م: «فقئتا».

<sup>(</sup>٨) في ب، س، م، ظ: «حين».

<sup>(</sup>٩) تاريخ بغداد ٥/ ١٧٩، وتهذيب الكمال ١/١١٥.

<sup>(</sup>١٠) تاريخ بغداد ٥/ ١٧٩، وتهذيب الكمال ١٣/١٥.

فقال: مَا كَانَتْ إِلَّا غَفْوَةً حَتَى لِقَيْتُ اللَّهَ، عَزَّ وَجَلَّ، فَضَحِكَ إِلَىَّ.

ورأًى بعضُ الناسِ فى المنامِ رسولَ اللَّهِ ﷺ ومعه أبو بكرٍ وعمرُ ، وقد مرُّوا على الجِذعِ الذى عليه رأسُ أحمدَ بنِ نصرِ ، فلمَّا حاذَوه (١) أعرَض رسولُ اللَّهِ على الجِذعِ الذى عليه رأسُ أحمدَ بنِ نصرِ ، فلمَّا حاذَوه (١) أعرَضتَ عن عنه الكريمِ عنه (١) ، فقيل له (١) : يا رسولَ اللَّهِ ، ما لك أعرَضتَ عن أحمدَ بنِ نصرٍ ؟ فقال (١) : استحياءً منه حينَ قتَله رجلٌ (٥) مِن أهلِ بيتى » .

ولم يزَلْ رأسُ أحمدَ بنِ نصرِ منصوبًا ببغدادُ () مِن يومِ الخميسِ الثامنِ والعشرين مِن شعبانَ مِن هذه السنةِ – أعنى سنة إحدَى وثلاثين ومائتين – إلى بعدِ عيدِ الفطرِ بيومٍ أو يومَين مِن سنةِ سبعٍ وثلاثين ومائتين ، فجمع بينَ رأسِه وجئيّه ، ودُفِن بالجانبِ الشرقيِّ مِن بغدادَ بالمقبرةِ المعروفةِ بالمالكيَّةِ ، رحِمه اللَّهُ ، وذلك بأمرِ المتوكلِ على اللَّهِ الذي ولى الخلافة بعدَ أخيه الواثقِ باللَّهِ ، وقد دَخل عبدُ العزيزِ بنُ يَحيى الكِنَانيُ () – صاحبُ كتابِ «الحيدَةِ » – على أميرِ المؤمنين المتوكلِ على يتحيى الكِنَانيُ () – صاحبُ كتابِ «الحيدَةِ » – على أميرِ المؤمنين المتوكلِ على اللَّهِ ، وكان مِن خِيارِ الحلفاءِ ؛ لأنَّه أحسَنَ الصنيعَ لأهلِ السنَّةِ ، بخلافِ أخيه الواثقِ ، وأبيه المعتصم ، وعمّه المأمونِ ، (^فإنَّهم أساءوا إلى أهلِ السنَّةِ ، وقرَّبوا ()

<sup>(</sup>۱) فی س: «جاوره»، وفی م: «جاوزوه»، وفی ظ: «جاوزه».

<sup>(</sup>٢) بعده في س، ص، ظ: ﴿ إِلَى الْجَانَبِ الْآخرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٥/ ١٧٩، وتهذيب الكمال ١/ ١١٥.

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «أعرضت عنه».

<sup>(</sup>٥) بعده في ب، م: «يزعم أنه».

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب، م.

 <sup>(</sup>٧) فى ب، س: «الكبابى»، وفى م: «الكتانى»، وفى ظ: «الكتابى». وانظر تهذيب الكمال ١٨/ ٢٠، وقال الذهبى فى ميزان الاعتدال ٢/ ٦٣٩: لم يصح إسناد كتاب «الحيدة» إليه فكأنه وضع عليه. والله أعلم». وانظر الخبر فى تاريخ بغداد ٥/ ١٧٨.

<sup>(</sup>۸ - ۸) زیادة من: ب، م.

(الهلَ البدَعِ والضلالِ مِن المعتزلةِ وغيرِهم ، فأمَره أن يُنزِلَ جثَّةَ أحمدَ (اللهِ نصرٍ ، ويدفِنَه ففعَل ، وقد (اللهُ كان المتوكلُ يُكرِمُ الإمامَ أحمدَ بنَ حنبلٍ إكرامًا زائدًا جدًّا ، كما سيأتى بيانُه في موضعه .

والمقصودُ أنّ عبدَ العزيزِ الكِنَانيُّ قال للمتوكِّلِ '' : يا أميرَ المؤمنين ، ما رئي أعجبُ مِن أَمْرِ الواثقِ ؛ قتل أحمدَ بنَ نصرِ وكان لسانُه يقرأُ القرآنَ إلى أن دُفِن . فوجَد '' المتوكِّلُ مِن ذلك '' ، وساءَه ما سمِع في أخيه الواثقِ ، فلمّا دخل عليه الوزيرُ محمدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ الرَّيَّاتِ ، قال له المتوكِّلُ : في قلبي ' من قتْلِ أحمدَ بنِ نصرٍ . فقال : يا أميرَ المؤمنين ، أحرَقني اللَّهُ بالنارِ إنْ قتله أميرُ المؤمنين ، أحرَقني اللَّهُ بالنارِ إنْ قتله أميرُ المؤمنين الواثقُ إلَّا كافرًا . ودخل عليه هَوْتَمهُ فقال له في ذلك ، فقال : 'يا أميرَ المؤمنين '' ، قطّعني اللَّهُ إِرْبًا إِرْبًا إِرْبًا إِنْ قتله الواثقُ إلَّا كافرًا . ودخل عليه القاضي المؤمنين '' ، قطّعني اللَّهُ إِرْبًا إِرْبًا إِنْ قتله الواثقُ إلَّا كافرًا . ودخل عليه القاضي أحمدُ بنُ أبي دوادٍ ، فقال له مثلَ ذلك ، فقال : ضرَبني اللَّهُ بالفالجِ إنْ قتله الواثقُ إلَّا كافرًا . قال المتوكلُ : فأمًا ابنُ الزَّيَّاتِ فأنا أحرَقتُه بالنارِ [ ١٨٨٨/٨] ، وأمًّا هَوْثمةُ إلَّا هَرَب ' وتبَدَّى '' ، فاجتَاز بقبيلةِ نُخزاعةَ فعرَفه رجلٌ مِن الحيّ ، فقال : يا معشرَ فالمعوه ، فقطّعوه إرْبًا إرْبًا إرْبًا إرْبًا وربًا مَمدَ نصرِ فقطّعوه . فقطّعوه إرْبًا إرْبًا إرْبًا أَن أَن أحمدَ بنَ نصرِ فقطّعوه . فقطّعوه إرْبًا إرْبًا إرْبًا . وأمّا

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من: ب، م.

<sup>(</sup>٢) في م: «محمد».

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «صاحب كتاب الحيدة».

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٥/ ١٧٨، وتهذيب الكمال ١/١٠٥، ٥١١.

<sup>(</sup>٥) في م: « فوجل».

<sup>(</sup>٦) في ب، م: «كلامه».

<sup>(</sup>٧) بعده في ب، م: «شيء».

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٩) في م: «بلابا».

ابنُ أبى دُوادِ فقد سَجَنه اللَّهُ فَى جِلْدِه - يعنى بالفالجِ - ضَرَبه اللَّهُ به (۱) قبلَ موتِه بأربعِ سنينَ ، وصودِر مِن صُلْبِ مالِه بمالٍ جزيلٍ جدًّا ، كما سيأتى بيانُ ذلك فى موضعِه .

وروَى أبو داودَ في كتابِ «المسائلِ»، عن أحمدَ بنِ إبراهيمَ الدَّوْرَقِيِّ، عن أحمدَ بنِ إبراهيمَ الدَّوْرَقِيِّ، عن أحمدَ بنِ نصرِ قال (٢): سأَلتُ سفيانَ بنَ عُييْنةَ: «القلوبُ بينَ أُصبُعين أُمِن أَصابعِ اللَّهِ "، وإنّ اللَّه يضحَكُ مِمَّن يذكُرُه في الأسواقِ ». فقال: اروُوها (١) كما جاءتْ بلا كيفٍ.

وفى هذه السنة كان الواثقُ قد عزَم على الحجِّ ، واستعدَّ لذلك ، فذكِر له أنَّ الماءَ بالطريقِ قليلٌ ، فترَك الحجَّ عامَئذِ .

وفيها تولَّى (°) جعفرُ " بنُ دينارٍ نيابةً " اليمنِ ، فسار إليها في أربعةِ آلافِ فارسٍ .

وفيها عدًا قومٌ مِن العامَّةِ على بيتِ المالِ، فأخَذوا منه شيئًا مِن الذَّهبِ والفضَّةِ، فأُخِذوا وشجِنوا.

وفيها ظهَر خارجيٌّ ببلادِ ربيعةً ، فقاتَله نائبُ المَوْصِلِ فكسَره ، وانهزَم بقيَّةُ أصحابه .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١٤٨/٧، ١٤٩، من طريق أبي داود به بنحوه.

<sup>(</sup>۳ - ۳) زیادة من: ب، م.

<sup>(</sup>٤) في ب، ص: «أمروها»، وفي س، ظ: «أمرها»، وفي م: «اروها».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ب، ص: «توفي».

<sup>(</sup>٦) في ص: «أحمد». وانظر تاريخ الطبري ٩/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ب، م: «نائب».

وفيها قدِم وصيفٌ الخادِمُ بجماعةٍ مِن الأكرادِ نحوٍ مِن خمسِمائةٍ في القيودِ ، كانوا قد أفسَدوا في الطرُقاتِ وقطَعوها ، فأطلَق الخليفةُ لوصيفِ الخادمِ خمسةً وسبعين ألفَ دينارِ ، وخلَع عليه (اخِلْعَةً سَنِيَّةً ).

وفى هذه السنة قدِم خاقانُ الخادمُ مِن بلادِ الرومِ ، وقد تمَّ الصلحُ والمفاداةُ بينَه وبينَ الرومِ ، وقدِم معه جماعةٌ مِن رءوسِ أهلِ الثُّغورِ ، فأمَر الواثقُ بامتحانِهم فى القولِ بخلْقِ القرآنِ ، وأنَّ اللَّهَ لا يُرَى فى الآخرةِ ، فأجابوا إلَّا أربعةً ، فأمَر الواثقُ أيضًا بضوْبِ أعناقِهم إن لم يُجيبوا (أبمثلِ ما أجابَ به بقيَّهُم أ. وأمَر الواثقُ أيضًا بامتحانِ الأسارى المسلمين الذين (أفُودِى عنهم بذلك أ) ، فمَن أجابَ إلى القولِ بخلْقِ القرآنِ وأن اللَّه لا يُرَى فى الآخرةِ فُودِى ، وإلَّا تُرك فى أيدى الكفّارِ ، وهذه بدعةٌ صَلْعاءُ شَنْعاءُ عَمْياءُ صمّاءُ ، لا مستندَ لها مِن كتابِ ولا سنَّة ولا عقلِ صحيحٍ ، بل الكتابُ والسنةُ والعقلُ الصحيحُ بخلافِها ، كما هو مقرَّرٌ فى موضعِه ، وباللَّهِ المستعانُ .

وكان وقوعُ المُفَاداةِ عندَ نهرٍ يقالُ له: اللامِسُ. عندَ سَلُوقِيَةَ (٥) بالقربِ مِن طَرَسُوسَ ، بدَلُ كلِّ مسلمٍ أو مسلمةٍ في أيدى الرومِ ، أو ذِمِّيٍّ أو ذِمِّيَّةٍ كان تحتَ [٨٨٨٨٤] عقْدِ المسلمين أسيرٌ مِن الرومِ كان بأيدِي المسلمين مِمَّن لم يُسلِمْ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ب، م: «بالقول بخلق القرآن وأن اللَّه لا يرى في الآخرة».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ب، م.

رَعُ – ٤) في ب، م: « فودوا من أسر الفرنج بالقول بخلق القرآن وأن اللَّه لا يرى في الآخرة».

 <sup>(</sup>٥) سلوقية: أرض بأنطاكية عند الساحل. معجم البلدان ٣/١٣٦٠.

فنصَبوا جسرين على النهرِ ، فإذا أرسَل الرومُ (رجلًا أو امرأةً) في جسْرِهم فانتَهَى إلى المسلمين كبَّر وكبَّر المسلمون . ويُرسِلُ المسلمون أسيرًا مِن الرومِ على جسْرِهم ، فإذا انتَهَى إليهم تكلَّم بكلامٍ يشبِهُ التكبيرَ أيضًا ، ولم يزالوا كذلك مدَّة أربعةِ أيامٍ ، بدلُ كلِّ نفسٍ نفش ، ثم بقى مع خاقانَ جماعةٌ مِن الرومِ الأُسارى ، فأطلقهم للروم ؛ ليكونَ له الفضلُ عليهم .

قال ابنُ جرير '' : في هذه السنةِ مات الحسَنُ بنُ الحُسينِ ، أخو طاهرِ بنِ الحُسينِ بطبَرِستانَ في شهرِ رمضانَ . وفيها مات الخطّابُ بنُ وجهِ الفُلْسِ . وفيها مات أبو عبدِ اللَّهِ بنُ الأعرابيِّ الراويةُ يومَ الأربعاءِ لثلاثَ عشرةَ خلَتْ مِن شعبانَ ، وهو ابنُ ثمانين سنةً . وفيها ماتت أمَّ أبيها '' بنتُ موسى '' ، أختُ عليٌ بنِ موسى الرِّضا . وفيها مات مُخارِقٌ المُغنِّى ، وأبو نصرٍ أحمدُ بنُ حاتمٍ راويةُ الأصمعيّ ، وعمرُو بنُ أبي عمرو الشيبانيُ ، ومحمدُ بنُ سَعْدانَ النحويُّ .

قلتُ: وهِمَّن تُوفِّي فيها مِن الأعيانِ أيضًا:

أحمدُ بنُ نَصرِ الخزَاعيُّ ، كما ذكرنا (١). وإبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ب، م: «مسلم أو مسلمة».

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۹/ ۱٤٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ب: «أمها»، وفي س: «ابنها».

<sup>(</sup>٤) في ص: «محمد». وانظر مصدر التخريج.

<sup>(°)</sup> تاريخ بغداد °/ ۱۷۳، وطبقات الحنابلة ۱/ ۸۰، وتهذيب الكمال ۱/ ۰۰۰، وسير أعلام النبلاء ١٦٦/١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠) ص ٥٤، والوافى بالوفيات ٨/ ٢١١، وطبقات الشافعية ٢/ ٥٠.

<sup>(</sup>٦) تقدم في صفحة ٣١٠ .

عَوْعَرَةً (١) . وأُميَّةُ بنُ بِسْطام (١) . وأبو تمام الطائي الشاعرُ في قولِ ، والمشهورُ ما تقدَّم (١) . وكاملُ بنُ طلحةَ (١) . ومحمدُ بنُ سلّامِ الجُمَحيُ (١) . وأخوه عبدُ الرحمن (١) . ومحمدُ بنُ مِنْهالِ الضريرُ (١) . ومحمدُ بنُ مِنهالِ (١) ، أخو حجّاجِ . وهارونُ بنُ معروف (١) . والبُويْطيُ (١١) ، صاحبُ الشافعيّ ، مات في السّبُنِ مقيَّدًا (١١ حتى يقولَ (١) بخلقِ القرآنِ ، فامتنع مِن ذلك ، رحِمه اللّهُ .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۷/ ۳۰۹، وتاریخ بغداد ۲/ ۱۶۸، وتهذیب الکمال ۲/ ۱۷۸، وسیر أعلام النبلاء ۱۱/ ۴۷۹، وتذکرة الحفاظ ۲/ ۴۳۵، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۳۱ – ۲۶۰هـ) ص ۹۳. (۲) الثقات ۱۲۳/۸ وتهذیب الکمال ۳/ ۳۲۹، وسیر أعلام النبلاء ۱۱/ ۹، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۳۱ – ۲۶۰هـ) ص ۱۰۰، والوافی بالوفیات ۲/ ۲۰۷.

<sup>(</sup>٣) تقدم في صفحة ٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/٣٦٣، وتاريخ بغداد ١٢/ ٤٨٥، وتهذيب الكمال ٢٤/ ٩٥، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ١٠١، وميزان الاعتدال ٣/ ٤٠٠. وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٣١ – ٢٤٠هـ) ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٥/ ٣٢٧، وإنباه الرواه ٣/ ١٤٣، ومعجم الأدباء ٢٠٤/ ٢٠٤، وسير أعلام النبلاء ١٠ / ٢٠١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠هـ) ص ٣٢٣، والوافى بالوفيات ٣/ ١١٤، وبغية الوعاة ١/ ٥١٠.

<sup>(</sup>٦) المعجم المشتمل لابن عساكر ص ١٦٧، وتهذيب الكمال ١١/ ١٦٢، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٢٥٠، والكاشف ٢/ ١٤٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ - ٢٤٠هـ) ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٧) الثقات ٩/ ٨٥، وتهذيب الكمال ٢٦/ ٥٠، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٦٤٢، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٤٤٧، وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ٢٣١ - ٢٤٠هـ ) ص ٣٤٥، والوافي بالوفيات ٥/ ٧٨.

<sup>(</sup>۸) الثقات ۹/ ۱۰۰، وتهذیب الکمال ۲٦/ ۱۳،۳، وسیر أعلام النبلاء ۱۱/ ۱۶، والکاشف ۳/ ۸۸، وتاریخ الرسلام (حوادث ووفیات ۲۱ – ۲۲۰هـ) ص ۳۲، والوافی بالوفیات ۰/ ۷۸.

<sup>(</sup>٩) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٠٥، والثقات ٩/ ٢٣٩، وتاريخ بغداد ١٤/٤، وتهذيب الكمال ٣٠/ ١٠٧، وسير أعلام النبلاء ١١/ ١٢٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠هـ) ص ٣٨٦.

<sup>(</sup>١٠) تاريخ بغداد ١٤/ ٢٩٩، وطبقات الفقهاء ص ٩٨، ووفيات الأعيان ٧/ ٢٦، وتهذيب الكمال ٢٧/ ٤٧١، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٥٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠هـ) ص ٤٢٢، وطبقات الشافعية للسبكي ٢/ ١٦٢.

<sup>(</sup>۱۱ - ۱۱) في ب، م: «على القول».

ويحيى بنُ ('عبدِ اللَّهِ بنِ ' بُكَيْرٍ (' )، راوِى الموطأُ عن مالكِ .

(۱ – ۱) سقط من: النسخ. والمثبت من مصادر ترجمته التالية.

<sup>(</sup>۲) الثقات ۹/۲۹۲، والمعجم المشتمل ص ۳۲۰، وتهذیب الکمال ۳۱/۲۱، وسیر أعلام النبلاء (۱/۲۱، والکاشف ۲/۲۲، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۳۱ – ۲۲۰هـ) ص ٤٠١.

## ثم دخلت سنة ثِنْتَين وثلاثين ومائتين

فيها (' عاتَتْ قبيلةٌ - يقالُ لها: بنو تُمَيْرِ باليمامةِ (نفي الأرضِ فسادًا، فكتب الواثقُ إلى بُغا الكبيرِ وهو مُقيمٌ بأرضِ الحجازِ، فحارَبهم فقتَل مِنهم جماعةً، وأسر مِنهم آخرين، وهزَم بقيَّتهم، ثم الْتقي مع بني تميمٍ وهو في أَلفَيْ فارسٍ وهم في ثلاثةِ آلافٍ، فكانت ' ، بينهم حروبٌ طويلةٌ (' ، ثم كان الظَّفَرُ له عليهم آخِرًا، وذلك في النِّصفِ مِن مُحمادَى الآخرةِ ، ثم عاد بعدَ ذلك كلّه إلى بغدادَ ومعه (° من أعيانِ (رءوسِ العربِ في الأشرِ والقُيودِ (۱)، وقد (مُقَتِل مِن أشرافِهم في الوقائعِ (المتقدِّمِ ذكرُها ما يُنَيِّفُ على أَلفَيْ رجلٍ مِن بني سُلَيْم وتُميمٍ ، وكلابٍ ، ومُرَّةً ، وفرَّارةً ، وثغلَبةً ، وطيّئ ، وتميم [۸۷/۸۰و]، وغيرِهم .

وفى هذه السنةِ أصاب الحَجيجَ فى الرجوعِ عطشٌ شديدٌ حتى بِيعَت الشَّرْبةُ بالدنانيرِ الكثيرةِ ، ومات خلقٌ كثيرٌ من العطش ، رحِمهم اللَّهُ .

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ۹/ ١٤٦، والمنتظم ١١/ ١٧٦، والكامل ٧/ ٢٧.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) فى ب، م: «فجرت».

<sup>(</sup>٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٥) في ب، م: «معهم».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ب، م: «رءوسهم».

<sup>(</sup>٧) بعده في ب، م: «جماعة».

<sup>(</sup>۸ - ۸) في ب، م: «فقد من أعيانهم».

<sup>(</sup>٩ - ٩) سقط من: ب، م، وفي الأصل: «المتقدمة».

وفيها أمَر الواثقُ بتَرْكِ جبايةِ أعشارِ سُفُنِ البحرِ.

وفاة الخليفة ''أبى جعفر هارون الواثق بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد المهدى بن أبى جعفر المنصور عبد الله 'ذى الدوانيق بن محمد الإمام بن على السّجّاد بن عبد الله بن عبّاس بن عبد المطلب الهاشمى العباسى ' كان هلاكه فى ذى الحبّة من هذه السنة بعلّة الاستسقاء ، فلم يقدر على حضور العيد عامئذ ، فاستناب فى الصلاة بالنّاس قاضيه أحمد بن أبى دُواد الإيادى المعتزلي . ' وكانت وفاته ' لستّ بقين مِن ' ذى الحبّجة ' ، وذلك أنّه قوى به الاستسقاء فأقعد فى تنور قد أُحمى له بحيث ' يمكِن إجلاسه ' فيه ؛ ليسكن وجعه ، فلان عليه أمره ' بعض الشيء ' ، فلمّا كان مِن الغدِ أمر بأن يحمى أكثر مِن العادة فأُجلِس فيه ، ثم أُخرِج فوضِع فى مِحفّة ، فحمِل فيها فحمد أمراؤه ووزراؤه وقاضيه ، فمات وهو ' محمول فيها ، فما شعروا حتى سقط جبينه على المححقّة وهو ' ميت ، فغمّ ض القاضى عيسنيه بعدَ

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ب، م: «الواثق بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد أبي جعفر هارون الواثق». وانظر ترجمته في: تاريخ بغداد ۱۶/۵، والإنباء في تاريخ الخلفاء ص ۱۱۱، وسير أعلام النبلاء ۱۰، ۳۰، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۳۱ – ۲۲۰هـ) ص ۳۷۸، وفوات الوفيات ۲۲۸٪، وتاريخ الخلفاء ص ۳۲۰.

 <sup>(</sup>۲ - ۲) بعده في الأصل: «ذي العباسي»، وفي س: «ذي التبيان»، وفي ص: «ذي النعمات»،
 وفي ظ: «البنيات». والمثبت من سير أعلام النبلاء ٧/٣٨، وانظر تاريخ الخلفاء ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب، م: «توفي».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل، س، ص، ظ: «الشهر».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب، م: ﴿ يُمَكُّنُهُ الْجُلُوسُ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٧) بعده في ب، م: «اليسير».

<sup>(</sup>٨ - ٨) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ب، م: «سقوط جبينه و».

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: «عليهما من الله ما يستحقانه».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب، م: «جميل المنظر خبيث القلب».

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «سيئ الطوية».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ب، س، ص، ظ: ﴿ قَالُم ﴾ .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>V) بعده في ب، م: « فهكذا أيام أهل الظلم والفساد والبدع قليلة قصيرة ».

<sup>(</sup>٨) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٩) بعده في ب، م: « وإنما اشتدت علته بعد قتله أحمد بن نصر الخزاعي ليلحقه إلى بين يدى الله فلما جمعهم أمرهم أن ».

<sup>(</sup>۱۰) في ب، م: (ينظر).

<sup>(</sup>١١) بعده في ب، م: ( في الخلافة ) .

<sup>(</sup>١٢) بعده في ب، م: « من يوم نظروا نظر من لم يبصر فإنه ».

<sup>(</sup>۱۳ - ۱۳) في ب، م: «لم يعش».

بعد قولِهم (۱) إلا عشرة أيام حتى مات. ذكره الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري (۲) ، رحِمه الله .

ما درَى الحامِلُونَ يومَ استقلّوا نَعْشَهُ للثَّواءِ أَمْ للقّاءِ (٢) فلْيقُلْ فيكَ باكِياتُكَ ما شِئ نَ صباحًا (٨) وعندَ (٩) مَساءِ

قال: فبكَى وبكَيْنا حتى شغلَنا البكاءُ عن جميعِ ما كُنّا فيه، ثم اندفَع بعضُهم يغنّي (١٠٠):

وَدِّعْ هُريرةَ إِنَّ الركبَ مُرتحِلُ وهلْ تُطيقُ ودَاعًا أَيُّها الرَّجُلُ؟! فازدَاد (۱۱ واللَّهِ ۱۱) بُكَاوُه، وقال: ما سمِعتُ كاليوم قطُّ تعزيةً بأبِ ونَعْيَ (۱۲)

<sup>(</sup>۱) بعده في ب، م: «وتقديرهم».

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۹/۱۵۰، ۱۵۱.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٩/ ١٥١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل، س، ص، ظ: «من يغني».

<sup>(</sup>٥) في ب، م: «غنته».

<sup>(</sup>٦) سقط من: الأصل، ب، س، ص، ظ.

<sup>(</sup>V) في الطبرى: «للفناء»، وفي الكامل ٧/ ٣١: «للبقاء».

<sup>(</sup>٨) في م: «صياحا».

<sup>(</sup>٩) في ب، م: «في وقت». وفي الطبرى: «ووقت». والمثبت موافق لما في الكامل.

<sup>(</sup>١٠) البيت للأعشى، وانظر ديوانه ص ٥٥.

<sup>(</sup>۱۱ - ۱۱) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>۱۲) في م: «بغي».

نفس. ثم ارْفَضَّ (١) ذلك المجلس.

وروَى الخطيبُ البغداديُّ أنَّ دِعْبِلَ بنَ عليِّ الشاعرَ لمَّا تولَّى ألواثقُ عمَد إلى طُومارِ ، فكتَب فيه أبياتَ شعرٍ ، ثم جاء إلى الحاجبِ فدفَعه إليه ، وقال : أقْرِئُ أميرَ المؤمنين السلامَ ، وقُلْ : هذه أبياتُ امتدَحكَ بها دِعْبِلٌ . فلمّا فضَّها الواثقُ إذا فيها :

الحمدُ للَّهِ لا صَبْرٌ ولا جَلدُ ولا عَزاةِ إذا أهلُ الهوَى رَقَدوا خَليفةٌ ماتَ لم يفرَحْ بهِ أَحَدُ وآخرٌ قامَ لم يفرَحْ بهِ أَحَدُ فمرٌ هذا ومرَّ الشُّؤمُ يتْبَعُهُ وقامَ هذا فقامَ الوَيْلُ والنَّكَدُ

قال: فتطلَّبُه الخليفةُ بكُلِّ ما يمكِنُه (أ) ، فلم يقدِرْ عليه حتَّى مات الواثقُ. وروَى أيضًا (أ) أنَّه لمَّ استَخلَف الواثقُ ابنَ أبى دُوادٍ على الصلاةِ في يومِ العيدِ فرجَع إليه (أ) ، قال: كيف كان عيدُكم يا أبا عبدِ اللَّهِ ؟ فقال: كُنّا في نَهارٍ لا شمسَ فيه. فضَحِك وقال: يا أبا عبدِ اللَّهِ ، أنا مؤيَّدٌ بكَ.

قال الخطيبُ (٢): وكان ابنُ أبى دوادٍ قد استَولَى على الواثقِ، وحمَله على التَّشديدِ في الحِنْةِ، ودعا الناسَ إلى القولِ بخلقِ القرآنِ. قال (٢): ويُقال: إنَّ

<sup>(</sup>١) أي تفرّق: النهاية ٢٤٣/٢.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱۹/۱٤.

<sup>(</sup>٣) في م، ص: «توفي»، وفي تاريخ بغداد: «ولما مات المعتصم وتولى الواثق الخلافة».

<sup>(</sup>٤) في ب، م: «يقدر عليه من الطلب».

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١٧/١٤.

<sup>(</sup>٦) بعده في ب، م: «بعد أن قضاها».

<sup>(</sup>۷) تاریخ بغداد ۱۸/۱٤.

الواثق رجع عن ذلك قَبْلَ موتِه ، فأخبَرنى (عبيدُ اللَّهِ) بنُ أبى الفتحِ ، أخبَرنا أحمدُ بنُ أحمدُ بنُ إبراهيمَ بن محمدِ بنِ عرَفة ، حدَّثنى حامدُ بنُ العباسِ ، عن رجلٍ ، عن المهتدى (٢) أنَّ الواثقَ مات ، وقد تابَ مِن القولِ بخلقِ القرآنِ .

وروَى أَنَّ الواثقَ دخَل عليه يومًا مؤدِّبُه فأكرَمهُ إكرامًا كثيرًا ، فقِيل له في ذلك ، فقال : هذا أولُ مَنْ فتَق لساني بذِكرِ اللَّهِ ، وأَذْناني ' من رحمةٍ ' اللَّهِ .

وكتَب إليه بعضُ الشعراءِ :

[۱۸۸۸۸] جذبتُ دواعِي النفسِ عن طلبِ الغِني وقلتُ لها عِفِّي عن الطَلَبِ النَّرْدِ فَإِنَّ أُميرَ المؤمنينَ بكَفِّهِ مدارُ رَحَى الأَرْزاقِ دائبةً تجْرِي فَإِنَّ أُميرَ المؤمنينَ بكَفِّهِ عن امتهانِها ، ( ودَعَتكَ إلى صَوْنِها ) ، فخذْ ما طلَبتَه هنيئًا ( ) . وأجزَل له العطاءَ .

ومِن شعِره قولُه :

<sup>(</sup>۱ - ۱) في الأصل، ب، م، ص: «عبد الله». والمثبت موافق لما في تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ب ، م ، ص : «المهدى» . وفي ظ : «الهندى» . والمثبت موافق لما في تاريخ بغداد .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٧/١٤.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: «برحمة».

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١٧/١٤.

<sup>(</sup>٦) في تاريخ بغداد: « جذبك ».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في تاريخ بغداد: « دعا إلى صونك بسعة فضلي عليك ».

<sup>(</sup>۸) في م: «هينا».

<sup>(</sup>٩) تاريخ بغداد ١٨/١٤.

هى المَقاديرُ تَجْرى فى أَعنَّتِها فاصبرُ فليسَ لها صبرٌ على حالِ ومن شعرِ الواثقِ قولُه (۱):

تنعَّ عنِ الْقبيعِ ولَا تُرِدْهُ ومَن أُولَيْتَه مُسنًا فزِدْهُ ستُكْفَى مِن عدوِّكُ كلَّ كَيْدٍ إذا كادَ العدوُّ ولمْ تَكِدْهُ

وقال القاضى يحيى بنُ أكثمَ '' : ما أحْسنَ أحدٌ مِن خلَفاءِ بنى العباسِ إلى آلِ أبى طالبِ ما أحْسنَ إليهم الواثقُ ، ما مات وفيهم فقيرٌ . ولمّا احتُضِر الواثقُ جعَل يردِّدُ هذين البيتين '' :

الموتُ فيه جَميعُ الحُلقِ مُشْتَرِكُ لا سُوقَةٌ مِنهمُ يَبْقَى ولا مَلِكُ ما صَرَّ أَهْلَ قليلٍ في تَفاقُرِهمْ (١) وليسَ يُغْنى عنِ الأَمْلَاكِ ما مَلكُوا

ثم أمر بالبُسُطِ فطوِيت ثم أَلصَق خدَّهُ بالأَرضِ، وجعَل يقولُ: يا مَن لا يزولُ مُلْكُه ارحَمْ مَن قد زالَ مُلكُه. وقال بعضُهم (٥): لما احتُضِر الواثقُ ونحن حولَه غُشِي عليه، فقال بعضُنا لبعضِ: انظُروا هَلْ قضَى نحبَه (٢)؟ قال: فدَنَوْتُ مِن بينِهم إليه لأَنْظرَ هلْ هذَأ نَفَسُه، فأَفاق فلحَظ إلىَّ بعينِه فرجَعتُ القهقرى؛ خوفًا مِنه، فتعَلَّقت قائمةُ سَيْفي (٧ في شيءٍ ٧ فيكدتُ أن أهلِكَ، فما كان عن خوفًا مِنه، فتعَلَّقت قائمةُ سَيْفي (٧ في شيءٍ ٧ فيكدتُ أن أهلِكَ، فما كان عن

<sup>(</sup>١)تاريخ بغداد ١٨/١٤ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱۹/۱٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٩/١٤.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ بغداد: «تنافرهم».

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١٩/١٤، ٢٠، بنحوه.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>۷ - ۷) في ب، م: «بشيء».

قريبٍ حتى مات ، وأُغلِق عليه البابُ الذى هو فيه ، وبقى فيه وحدَه ، واشتغَلوا عن تجهيزِه بالبَيْعةِ لأخيه جعفرِ المتوكِّلِ ، وجلَستُ أنا أحرُسُ البابَ فسمِعتُ حركةً مِن داخلِ البيتِ ، فدخلتُ فإذا جُرَدٌ قد أكل عَيْنَه التى لحَظ إلى بها ، وما كان (ابينَ الحالَين إلَّا اليسيو).

وكانت وفاتُه بسُرَّ مَنْ رأَى التى كان يسكُنُها فى القصْرِ الهارونيِّ ، فى يومِ الأربعاءِ لستِّ بقِين مِن ذى الحِجَّةِ مِن هذه السَّنةِ - أعنى سنةَ ثِنْتين وثلاثينَ وثلاثينَ وثلاثينَ سنةً . وكانت مدَّةُ ومائتين - عن ستِّ وثلاثين سنةً ، وقِيل : عن ثِنْتين وثلاثين سنةً . وكانت مدَّةُ خلافتِه (تحمسَ سنين وتسعةَ أشهرِ وخمسةَ أيامٍ ، وقيل (ت) : خمسَ سنين وشهرين وأحدَ وعشرين يومًا . وصلَّى عليه أخوه جعفرٌ المتوكِّلُ على اللَّهِ ، واللَّهُ أعلمُ .

# خلافة المتوكِّلِ [١٨٨/٨] على اللَّهِ جعفر بن المعتصم باللَّهِ

بُويعِ له بالخلافةِ بعدَ أخيه هارونَ الواثقِ، ( و كانت بيعتُه ) وقتَ زوالِ الشمسِ مِن يوم الأربعاءِ لستِّ بقِين من ذي الحِجَّةِ ، و كانت الأتراكُ قد عزَموا

<sup>(</sup>۱ -- ۱) في الأصل: «من الحاكم إلا البشير»، وفي ب: «من الخدين»، وفي م: «حولها من الخدين».

 <sup>(</sup>۲ - ۲) في ص: «خمسين سنة».

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٤/ ٢٠، ٢١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، م.

على تَولِيَةِ محمدِ بنِ الواثقِ ، فاستَصغَروه فترَكوه ، وعدَلوا إلى جعفرِ هذا ، وكان عُمْرُه إذْ ذاك ستًّا وعشرين سنةً ، وكان الذى ألبسه خِلْعَةَ الخلافةِ أحمدُ بنُ أبى دوادِ القاضى ، وهو أولُ مَن سلَّم عليه بالخلافةِ ، وبايَعه الخاصَّةُ ، ثم العامَّةُ ، وكانوا قد اتَّفقوا على تسمِيتِه بالمُنتَصِرِ باللَّهِ إلى صَبيحةِ يومِ الجُمُعةِ ، فقال أحمدُ ابنُ أبى دوادِ : قد رأيتُ أن يُلقَّبَ (أميرُ المؤمنين الملتوكِّلِ على اللَّهِ . فاتَّفقوا على ذلك ، وكتب به إلى الآفاقِ ، وأمر بإعطاءِ الشاكريَّةِ مِن الجُندِ ثمانيَةَ شهورٍ ، وللمَغاربةِ أربعة شهورٍ ، ولغيرِهم ثلاثة شهورٍ ، واستَبشَر الناسُ به .

وقد كان المتوكِّلُ رأَى فى منامِه فى حياةِ أخيه هارونَ الواثقِ كأنَّ شيئًا نزَل عليه من السماءِ مكتوبٌ فيه: جعفرٌ المتوكِّلُ على اللَّهِ ، فعَبَرها ، فقيل له (٢): هى الخلافةُ . فبلَغ ذلك أخاه الواثقَ فسجَنه حِينًا ، ثم أرسَله .

وحجَّ بالناسِ "في هذه السنةِ" محمدُ بنُ داودَ 'أميرُ مكةَ ، شرَّفها اللَّهُ'. وفيها توفِّي (محمدِ اللَّهُ عيانِ ): الحكمُ بنُ موسى (١). وعمرُو بنُ محمدِ (١) التّاقِدُ.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۹/ ۱۵۵، بنحوه.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب، م: «أمير الحجيج».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٤٦، وتاريخ بغداد ٨/ ٢٢٦، وتاريخ دمشق ١٥ / ٥٢، وتهذيب الكمال ٧/ ١٣٦، وسير أعلام النبلاء ١١/٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠هـ) ص ١٤٣٠ والوافي بالوفيات ١١٤/١٣.

<sup>(</sup>۷) طبقات ابن سعد ۷/ ۳۵۸، وتاریخ بغداد ۲۱/ ۲۰۰، وتهذیب الکمال ۲۱۳/۲۲، وسیر أعلام النبلاء ۱۱/ ۱۲۷، وتذکرة الحفاظ ۲/ ۶۶۵، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۳۱ – ۲۶۰هـ) ص ۲۹۰.

#### ثم دخلت سنة ثلاثٍ وثلاثين ومائتين

فى يوم الأربعاءِ سابعِ صفرٍ مِنها (۱) أَمَرِ الحليفةُ المتوكِّلُ على اللَّهِ بالقَبْضِ على محمدِ بنِ عبدِ الملكِ بنِ الزيّاتِ وزيرِ الواثقِ ، وكان المتوكِّلُ يُبغِضُه لأمورٍ ؛ مِنها أَنَّ أَخاه الواثقُ (تغضَّب عليه فى بعضِ الأوقاتِ وكان ابنُ الزياتِ تيريدُ الواثقَ عليه غضَبًا على أخيه ، فبَقِى ذلك فى نفسِه منه ، ثم كان الذى استرضَى الواثقَ عليه أحمدُ بنُ أَبى دُوادٍ فحظِى لذلك عندَه فى أيامٍ مُلْكِه ، (ومِن ذلك الله ان ابنَ الزياتِ كان قد أشارَ بخلافةِ محمدِ بنِ الواثقِ بعدَ أبيه ، ولفَّ عليه الناسَ ، وجعفرُ المتوكِّلُ فى جنْبِ دارِ الحلافةِ "، فلم يتمَّ الأمرُ إلَّا لجعفرِ المتوكِّلِ على اللَّهِ ، على المتوكِّلُ فى جنْبِ دارِ الحلافةِ "، فلم يتمَّ الأمرُ إلَّا لجعفرِ المتوكِّلِ على اللَّهِ ، على رغمِ أنفِ ابنِ الزيّاتِ ، فلهذا أمر بالقبضِ عليه سريعًا فطلَبه ، فركِب بعدَ غَدائِه يظُنُّ أَنَّ الحليفةَ بعث إليه ، (افأتَ به الرسُلُ الى دارِ إيتاخَ أميرِ الشُّرطةِ فاحتِيط عليه (المَوالِ والجواهِ والحواصلِ والجوارِي والأثاثِ ، ووبحدوا [۸۹/۸ و] فى مَجلِسِه واللآلئِ والجواهِ والحواصلِ والجوارِي والأثاثِ ، ووبحدوا [۸/۹/۸ و] فى مَجلِسِه

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ٩/ ١٥٦، والمنتظم ١١/ ١٨٩، والكامل ٧/ ٣٦.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ب، م: «غضب على المتوكل».

<sup>(</sup>۳ - ۳) في ب، م: « يزيده غضبا عليه ».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: «ومنها».

<sup>(</sup>٥) بعده في ب، م: «لم يلتفت إليه».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ب، م: «فانتهى به الرسول».

<sup>(</sup>٧) في ب، م: «به».

الخاص به آلاتِ الشرابِ، وبعث الخليفة (الله حواصِلِه وضياعِه بسائرِ الأماكنِ) فاحْتِيطَ عليها، وأمّر به أن يُعذّب؛ فمُنِع مِن الطعامِ (المعلمِ)، وجعلوا يساهِرونَه كُلّما أراد الرُقادَ نُخِس بالحديدِ، ثم وُضِع بعدَ ذلك كُلّه في تَتُّورِ مِن خشبِ فيه مساميرُ قائمةٌ في أسفلِه فأقيم عليها، ووُكُل به مَن يمنعُه مِن (الرُقادِ، فمكث كذلك أيّامًا حتى مات وهو كذلك.

ويُقالُ (1): إنَّه أُخرِج مِن التَّنُّورِ وفيه رَمَقٌ، فضُرِب على بطنِه، ثم على ظهرِه حتى مات وهو تحت الضَّربِ. ويُقالُ (٧): إنَّه أُحرِق، ثم دُفِعت جُثْتُه إلى أولادِه فدفَنوه، فنبَشت عليه الكلابُ فأكلت (٨) لحمَه وجلْدَه، سامَحه اللَّه، وكانت وفاتُه لإحْدى عشْرَة مِن ربيعِ الأوَّلِ مِنها.

وكان قيمةُ ما وُجِد له مِن الحواصلِ نحوًا مِن تسعين ألفَ ألفِ (٩) دينارٍ ، وقد قدّ منا (١١) أنَّ المتوكِّلَ سأَله عن قتلِ (١١أخيه الواثقِ ١١) أحمدَ بنَ نصرِ الخُزاعيّ ، فقال له : يا أميرَ المؤمنين ، أحرَقنِي اللَّهُ بالنارِ إن كان الواثقُ قتَله (١١ يومَ قتَله ١١) إلّا

<sup>(</sup>١) في ب، م: «المتوكل في الحال أيضا».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ب، م: «بسامرا وضياعه وما فيها».

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «منعوه».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب، م: «الكلام»، وفي ص: «الطعام والشراب».

<sup>(</sup>٥) بعده في ب، م: «القعودو».

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبرى ٩/ ١٥٩، بنحوه.

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبرى ٩/ ١٦٠، بنحوه، وليس فيه ذكر الحرق.

<sup>(</sup>٨) بعده في ب، م: «ما بقي من».

<sup>(</sup>٩) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>۱۰) تقدم في صفحة ٣١٨ .

<sup>(</sup>۱۱ - ۱۱) سقط من: ب، م.

وهو كافرٌ. (أقال المتوكِّلُ: فأنا أحرقتُه بالنارِ ().

وفى مجمادَى الأولَى مِنها أَنْ فَلِج أحمدُ بنُ أَبَى دوادِ القاضى المعتَزِليُّ ، فلم يَزَلْ كذلك أَ حتَّى مات بعدَ أربعِ سنين وهو كذلك ، كما دعا على نفسِه أَنَّ كما تقدَّم أَنَّ والعمالِ ، وأخَذ على على جماعة مِن الكتَّابِ أَ والعمالِ ، وأخَذ مِنهم أموالًا جَزِيلةً جدًّا .

وفيها ولَّى المتوكِّلُ ابنَه محمدًا المُنتصِرَ الحجازَ واليمنَ ، وعقد له على ذلك كلِّه في رمضانَ مِنها .

وفيها عمَد ملكُ الرومِ ميخائيلُ بنُ تَوْفيلَ إلى أُمَّه تدُورَةَ فأَقامَها بالشمسِ، وأَنْزَمها الدَّيرَ، وقتَل الرجلَ الذي اتَّهَمها بهِ، وكان مُلكُها ستَّ سنين. وحجَّ بالناسِ في هذه السنةِ محمدُ بنُ داودَ أميرُ مكةَ ، ( محرسها اللَّهُ وشرَّفها ) .

#### وفیها توفّی :

إبراهيمُ بنُ الحجّاجِ الساميُ (٨) . وحِبَّانُ (٩) بنُ موسى المَرْوَزِيُّ (١٠) . وسليمانُ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل، س، ص، ظ.

<sup>(</sup>۲) بعده فی ب، م: «بعد مهلك ابن الزيات».

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «مفلوجا».

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «حين سأله المتوكل عن قتل أحمد بن نصر».

<sup>(</sup>٥) تقدم في ص ٣١٨.

<sup>(</sup>٦) في ب، م: «الدواوين».

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٨) في النسخ: «الشامي». وانظر ترجمته في: الثقات لابن حبان ٨/ ٧٨، وتهذيب الكمال ٢/ ٦٩، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٣٩، والكاشف ١/ ٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠هـ) ص ٦١، والعبر ١٣/١٤.

<sup>(</sup>٩) في م، ظ: «حيان».

<sup>(</sup>١٠) بعده في الأصل، ب، م: «العربي»، وبعده في س، ظ: «المغربي»، وبعده في ص:=

ابنُ عبدِ الرحمنِ الدِّمشقىُ (). وسهلُ بنُ عثمانَ العسكرىُ (). ومحمدُ بنُ سَمَاعةَ القاضى (). ومحمدُ بنُ عائذِ الدمشقىُ ()، صاحبُ «المغازى». ويحيى (°بنُ أيوبَ () المقابِرِيُّ. ويحيى بنُ مَعِينِ ()، أحدُ أئمةِ الجَرْحِ والتَّعديلِ، وأستاذُ أهلِ (لصناعةِ الحديثِ في زمانِه.

<sup>= «</sup> العنزى » . وانظر ترجمته في : الثقات ٨/ ٢١٤، وتهذيب الكمال ٥/ ٣٤٤، وسير أعلام النبلاء ١١/ ١٠. وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨٤/١ - ٢٤٠هـ) ص ١٢٤، والوافي بالوفيات ٢٨٤/١.

<sup>(</sup>۱) الثقات لابن حبان ۸/ ۲۷۸، وتهذیب الکمال ۲ ۱/ ۲۲، وسیر أعلام النبلاء ۱ ۱/ ۱۳۳، وتذکرة الحفاظ ۲/ ۱۳۵، وتادکرة الحفاظ ۲/ ۱۳۵، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۳۱ – ۲۵۰هـ) ص ۱۸۵، والوافی بالوفیات ۱ ۱/ ۳۹۸. (۲) الثقات لابن حبان ۸/ ۲۹۲، وتهذیب الکمال ۲ ۱/ ۱۹۷، وسیر أعلام النبلاء ۱ ۱/ ۱۵۵، وتذکرة الحفاظ ۲/ ۲۵۲، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۳۱ – ۲۵۰هـ) ص ۱۸۹.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٥/ ٤١٪، تهذيب الكمال ٢٥/ ٣١٧، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٦٤٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣ ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ٥ //٤٨٦ (مخطوط)، وتهذيب الكمال ٢٥/ ٤٢٧، وسير أعلام النبلاء ١٠١ / ١٠٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠هـ) ص ٣٢٧، والوافي بالوفيات ٣/ ١٨١.

<sup>(</sup>٥ – ٥) سقط من: الأصل، ب، م. وانظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٨٨/١٤، وطبقات الحنابلة ١/ ٢٨٨، وتهذيب الكمال ٣١/ ٢٣٨، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٨٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٤٠٠). ٢٣١هـ) ص ٣٩٧هـ) ص ٣٩٧هـ)

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٥٤، وتاريخ بغداد ١/ ١٧٧، وطبقات الحنابلة ١/ ٤٠٢، ووفيات الأعيان ٦/ ١٣٩، وتفايت الأعيان ٦/ ١٣٩، وتهذيب الكمال ٣١ /٣١، وسير أعلام النبلاء ١١ / ٧١، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٤٢٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠هـ) ص ٤٠٤.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ب، م: «هذه الصناعة».

## ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائتين

فيها أن خرَج محمدُ بن البَعيثِ بنِ الجليسِ عن الطاعةِ في بلادِه مِن أَدْرَبِيجانَ، وأَظهَر أَنَّ المَتوكِّلَ قد مات، والتفَّ عليه جماعةٌ مِن أهلِ تلك الرساتيقِ، ولجأ إلى مدينةِ مَرَنْدَ أن فحصَّنها، وجاءته البعوثُ [١٨٩/٨٤] مِن كلِّ جانبٍ، وأرسَل إليه المتوكِّلُ جيوشًا يتبَعُ بعضُها بعضًا، فنصَبوا على بلدِه الجَانيق مِن كلِّ جانبٍ، وحاصَروه محاصَرةً عظيمةً جدًّا، وقاتلهم مُقاتلةً هائلةً، وصبر هو وأصحابُه صبرًا بليغًا، وقدِم بُغا الشَّرَابيُ لمُحاصَرتِه، فلم يزلُ به حتَّى أسَره واستباح أموالَه ومُحرَمَه أن وقتل خلقًا مِن رءوسٍ أصحابِه، وأسَر سائرَهم، وانحسَمتْ مادةُ ابنِ البَعيثِ، وللَّهِ الحمدُ. وفي جمادَى الأولى مِنها خرَج المتوكِّلُ إلى المدائنِ.

وفيها حجَّ إيتاخُ أحدُ الأمراءِ الكِبارِ، وهو والى مكةَ ( والمدينةِ والموسِمِ )، ودُعِى له على المنابرِ، وقد كان إيتاخُ هذا غلامًا خزَرِيًّا (١)،

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۹/ ۱۹٪، والمنتظم ۱۱/ ۲۰۹، والکامل ۷/ ٤١.

<sup>(</sup>۲) في ب، م، وتاريخ الطبرى ٩/ ١٦٤: «حلبس». والمثبت موافق لما في الكامل ٧/ ٤١.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل، ب: «مربد»، وفى ص: «يزيد». ومرند: من مشاهير مدن أذربيجان بينها وبين تبريز يومان. معجم البلدان ٤/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) في ب، م: «حريمه».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ب، م.

 <sup>(</sup>٦) في الكامل: «حوريا». وانظر تاريخ الطبرى ٩/ ١٦٦.
 والخزر: اسم جيل من كفرة الترك، وقيل غير ذلك. تاج العروس (خ ز ر).

طبّاخًا (الرجل يُقالُ له: سلّامٌ الأبرشُ. فاشتراه منه المعتصمُ في سنةِ تسع وتسعين ومائةٍ، فرفَع منزلَته، وحظى عندَه، وكذلك الواثقُ مِن بعدِ أبيه، ضمَّ إليه أعمالًا كثيرةً، وكذلك عامَلَه المتوكِّلُ على اللَّهِ أيضًا وذلك لرُجُلةِ (المحمَّ إليه أعمالًا كثيرةً، وكذلك عامَلَه المتوكِّلُ على اللَّهِ أيضًا وذلك لرُجُلةِ التاخَ وشَهامتِه ونهضتِه الله على كلّ كان في هذه السنةِ شرِب ليلةً مع المتوكِّلُ اليه، فعربَد عليه المتوكِّلُ فهمَّ إيتاخُ بقَتْلِه، فلمَّا كان الصباحُ اعتذر المتوكِّلُ إليه، وقال له: أنت أبي وأنت ربيّتني. ثم دسَّ إليه مَن يُشيرُ عليه (الله بأن يستأذِنَ المتوكِّلُ المَورَجِ القوَّادُ في المحجِّ، فاستأذنَ، فأذِن له، وأمَّره على كلِّ بلْدَةٍ يَحُلُّ بها، وخرَج القوَّادُ في خدمتِه إلى طريقِ الحجِّ حينَ خرَج، وولَّي (المتوكِّلُ الحِجابةَ لوصيفِ الخادمِ عوضًا عن إيتاخَ.

وحجَّ بالنّاسِ فيها محمدُ بنُ داودَ أميرُ مكةَ ، وهو أميرُ الحَجيجِ مِن سنين متقدِّمةِ . وفيها تُوفِّي (أمِن الأعيانِ<sup>1)</sup> :

أبو خَيْتُمَةً زهيرُ بنُ حَربِ (٧). وسليمانُ بنُ داودَ الشَّاذَكُونيُ (٨)، أحدُ

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: «وكان».

<sup>(</sup>٢) الرُّجلَة: الرجولة. اللسان (رج ل).

<sup>(</sup>٣) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٤) في ب، م: «إليه».

<sup>(</sup>٥) في ب، م: «وكل».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ب، م.

 <sup>(</sup>۷) طبقات ابن سعد ۷/ ۳۰۶، وحلية الأولياء ۹/ ۱۷۱، وتاريخ بغداد ۸/ ٤٨٢، وتهذيب الكمال ۹/
 ۲۰۲، وسير أعلام النبلاء ۱۱/ ٤٨٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۳۱ – ۲٤٠هـ) ص
 ۱٦٤، والوافى بالوفيات ۲/۲۷/۱، وغاية النهاية ۱/ ۲۹٥.

<sup>(</sup>٨) في م: «الشاركوني»، وانظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ٧/ ٣٠٩، وتاريخ بغداد ٩/ ٤٠،=

الحُقَّاظِ. وعبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ النَّفَيليُّ ('). وأبو الربيعِ الزَّهرانيُّ '. وعليُّ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ جعفرِ المَدينيُّ ')، شيخُ البخاريِّ في صناعةِ الحديثِ. ومحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ نُمَيرِ ('). ومحمدُ بنُ أبي بكرِ المُقدَّميُّ '. والمُعافَى الرَّسْعَنيُّ ('). عبدِ اللَّهِ بنِ نُمَيرٍ (') ، ومحمدُ بنُ أبي بكرِ المُقدَّميُّ '. والمُعافَى الرَّسْعَنيُّ ('). ويحيى بنُ يَحيى اللَّيثيُّ '، راوى الموطأَ للمغاربةِ (') عن مالكِ بنِ أنسٍ .

<sup>=</sup> وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٦٧٩، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٤٨٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠هـ) ص ١٧٦، والوافي بالوفيات ١٥/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۷/ ٤٨٧، وتهذيب الكمال ١٦/ ٨٨، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٦٣٤، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٤٤٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠هـ) ص ٢٢٥، وطبقات الحفاظ ص ١٩٣٠.

<sup>(</sup>۲) تهذیب الکمال ۲۱/۲۲، وسیر أعلام النبلاء ۱۰/۲۷۲، وتذکرة الحفاظ ۲/۶۱۸، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۳۱ – ۲۶۰هـ) ص ۱۸۰، والوافی بالوفیات ۱۵/۹/۹، وغایة النهایة ۱۲۳/۱.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٠٨، وتاريخ بغداد ١١/ ٤٥٨، وتهذيب الكمال ٢١/ ٥، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٤١، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٤٢٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠هـ) ص ٢٧٦، وطبقات الشافعية ٢/ ١٤٥ – ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٦/٤١٣، وتاريخ بغداد ٥/ ٤٢٩، وتهذيب الكمال ٥٦/ ٢٦، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٥٥٥، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٤٣٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ - ٢٤٠هـ) ص ٣٣٠، والوافي بالوفيات ٣/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٠٨، وتهذيب الكمال ٢٤/ ٥٣٤، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ٦٦٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠هـ) ص ٣١٢، والوافي بالوفيات ٢/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٦) في م: « الرسيعني » . وانظر ترجمته في : الثقات لابن حبان ٩/ ٩٩، وتهذيب الكمال ٢٨/ ١٤٦، وسير أعلام النبلاء ١٢/١١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠هـ) ص ٣٦٤، والعبر ١٩٩١. (٧) تاريخ علماء الأندلس ٢/ ١٧٩، وطبقات الفقهاء ص ١٥٢، ووفيات الأعيان ١٤٣/٦، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٥١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠هـ) ص ٤١٤.

<sup>(</sup>٨) سقط من: ب، م.

## ثم دخلتْ سنةُ خمسِ وثلاثينَ ومائتينِ

فى جمادَى الآخرةِ مِنها (١) كان هلاكُ إِيتاخَ فى السِّجنِ، وذلك أنَّه رجَع مِن الحِجِّ فتلقَّنه هدايا الخليفةِ ، فلمّا اقترب يريدُ دخولَ سَامَرّاءَ التى فيها أميرُ المؤمنين بعث إليه [١٩٠/٨] إسحاقُ بنُ إبراهيمَ – نائبُ بغدادَ – عن أمرِ الخليفةِ يستدعيه إليها ؛ ليتلقَّاه وجوهُ النَّاسِ وبنى هاشِم ، فدخلها فى أُبَّهةٍ عظيمةٍ ، فقبَض عليه إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ، وعلى ابنيه – مُظَفَّرٍ ومَنْصُورٍ – وكاتبيّه – سليمانَ بنِ وَهْبِ وقدامةَ بنِ زِيادِ النَّصْرانِيِّ – فأسلَم (١) تحتَ العقوبَةِ ، وكان هلاكُ إيتاخَ بالعطشِ ، وذلك أنَّه أكل أكثر كثيرًا بعدَ جُوعٍ شديدٍ ، ثمَّ استَسْقَى الماءَ فلم يُسْقَ حتى ماتَ ليلةَ الأربعاءِ خمسِ خَلُونَ مِن جُمادَى الآخرةِ مِنها . ومكَث ولداه فى السِّجنِ مدةَ خلافةِ المتوكِّلِ ، فلمّا وَلِى المنتَصِرُ – وَلَدُ المتوكِّلِ – أخرَجهما .

وفى شَوّالِ منها قَدِم بُغَا سَامَرًا ومعه محمدُ بنُ البَعِيثِ وأخواه صَقْرٌ وَخَالِدٌ، ونائبُه العَلاءُ، ومعهم مِن رءُوسِ أصحابِه نحوٌ مِن مائةٍ وثمانينَ إنسانًا، فأُدخِلُوا على الجِمَالِ ليَراهُم النَّاسُ، فلمَّا أوقِفَ ابنُ البَعِيثِ بينَ يدي المتوكِّلِ أمر بضربِ عُنُقِه، فأُحضِر السيفُ والنَّطْعُ، وجاء السيّافونَ فوقفوا حولَه، فقال له المتوكِّلُ أن عَالَ المورِّد المؤمنِينَ، المتوكِّلُ أن ما دَعاكَ إلى ما فعَلْتَ ؟ فقال: الشَّقُوةُ يا أميرَ المؤمنِينَ،

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۹/ ۱۷۰، والمنتظم ۱۱/ ۲۲۱، والکامل ۷/ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) أي: قدامة.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٩/ ١٧٠، والكامل ٧/ ٤٧.

وأنتَ الحبلُ الممدودُ بينَ اللَّهِ وبينَ خَلْقِه ، وإنَّ لي فيك لظَنَّيْن (١) ، أسبقُهما إلى قلبي أَوْلاهما بكَ؛ وهو العفؤ. ثم اندفَعَ يقولُ بَدِيهَةً (٢):

> أَبَى النَّاسُ إِلَّا أَنَّكَ اليومَ قاتِلي فإنَّكَ خيرُ السابقينَ إلى العُلَا

إمام الهُدَى والصفح بالمرء أجمَلُ وهل أنا إلَّا جُبْلَةٌ مِن خطيَّةٍ وعفوُكَ مِن نور النبوَّةِ يُجْبَلُ ولا شَكَّ أَنْ خيرَ الفَعَالَيْنِ تَفعَلُ

فقال المتوكِّلُ: إنَّ معه لأَدَبًا. ثم عفَا عنه، ويقالُ: بلْ شَفَع فيه المعتزُّ بنُ المتوكِّل، فشَفَّعَهُ فيه . ويقالُ : بل أُودِعَ في السِّجنِ في قيودٍ ثقيلةٍ ، فلم يزَلْ فيه حتى هرَب بعدَ ذلك ، وقد قال حينَ هرَب ":-

كم قد قضيتُ أمورًا كان أهمَلُها عيرِي وقدْ أَخَذَ الْإِفْلاسُ بالكَظَمْ (٢) إليكِ عنّى جرى المقدارُ بالقَلَم إنَّ الجَوَادَ الذي يُعْطِي على العَدَمِ

لا تَعْذِلِينِيَ فيمَا ليس يَنْفعُني سأُتلِفُ المالَ في عُشرِ وفي يُسُرِ

وفيها أمَر المتوكِّلُ على اللَّهِ أهْلَ الذِّمةِ أن يتميَّزوا عن المسلمينَ في لِباسِهم وعَمائمِهم وثيابِهم، وأن يتطَيْلَسوا(٥) بالمصبُوغ بالعَسَليّ (١)، وأن يكونَ على غِلْمانِهم (٢) رَقَاعٌ مخالفةٌ للونِ ثيابِهم مِن خَلْفِهم ومِن بينِ أيديهم، وأن يُلْزَموا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لضنين».

<sup>(</sup>٢) سقط من: ب، وفي الأصل: «بهديه»، وبعده في ص: «قوله».

<sup>(</sup>٣) الأبيات في تاريخ الطبرى ٩/ ١٧١، والكامل ٧/ ٤٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، س ، ص ، ظ: « بالكرم » .

<sup>(</sup>٥) يتطيلسوا: يلبسون الطيلسان، والطيلسان: ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف أو يحيط بالبدن خال من التفصيل والخياطة . الوسيط (ط ل س).

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، م ، ص : « بالقلي » . وانظر تاريخ الطبري ٩/ ١٧١ .

<sup>(</sup>V) في ب، م: «عمائمهم».

بالزَّنانِيرِ الحَاصِرَةِ لثيابِهم [٩٠/٨ ظ] كزنانِيرِ الفَلَّاحِين اليومَ، وأن يحمِلوا في رقابِهم كُرَاتٍ مِن خشَبِ كثيرةً، وأن لا يركَبوا خَيلًا، ولْتكُنْ رُكُبُهم مِن خشَبِ، إلى غيرِ ذلكَ مِن الأمورِ (اللَّذِلَّةِ لهم المهينةِ لنفوسِهم)، وأن لا يُستَعمَلوا في شَيءٍ مِن الدَّواوِينِ التي يكونُ لهم فيها حكمٌ على مسلم، وأمَر بتخريبِ كنائسِهم المحدَثَةِ، وبتضييقِ منازِلهِم المتَّسِعةِ، فيُؤْخَذُ منها العُشْرُ، وأن يُعمَلَ ما كان متَّسعًا (٢ كبيرًا مَسْجِدًا، وأمَر بتسويةِ قبورِهم بالأَرضِ، وكتب بذلك إلى سائرِ الأقاليم والآفاقِ، وإلى كُلِّ بلدٍ ورُستاقِ.

وفيها خرَج رجلٌ يقالُ له: محمودُ بنُ الفرَجِ النَّيْسابُورِيُّ. وهو ممَّن كان يتردَّدُ إلى خشبةِ بابَكَ الخُرَّميِّ وهو مصلوبٌ ، فيقعُدُ قريبًا منه ، وذلك بقُرْبِ دارِ الخلافةِ مِن سُرَّ مَنْ رَأَى ، فادَّعى أنَّه نَبِيِّ ، وأنَّه ذُو القَرْنَينِ ، وقد اتَّبَعَه على هذه الخلافةِ ووافقه في هذه الجهالةِ جماعةٌ قليلونَ ، وهم سبعةٌ وعشرونَ رجلًا ، الضَّلالةِ ووافقه في هذه الجهالةِ جماعةٌ قليلونَ ، وهم سبعةٌ وعشرونَ رجلًا ، وقد نظم لهم كلامًا في مُصْحَفِ له - قبَّحَه اللَّهُ - زعم ، لعنه اللَّهُ - أنَّ جبريلَ ، عليه السلامُ ، جاءَه به مِن اللَّهِ ، فأُخِذ فرُفِعَ أمرُه إلى المتوكِّلِ فأَمَر به فَضُرِب بينَ عليه السلامُ ، جاءَه به مِن اللَّهِ ، فأُخِذ فرُفِعَ أمرُه إلى المتوكِّلِ فأَمَر به فَضُرِب بينَ يَدَيْه بالسِّياطِ ؛ فاعترف بما نُسِب إليه ، وما هو مُعوِّلُ عليه ، وأَظْهَر التوبةَ مِن ذلك واحدِ مِن أتباعِه ('أَن يصفَعَه عشْرَ صَفَعَاتِ والرُّجُوعَ عنه ، فأَمَر الخليفَةُ كلَّ واحدِ مِن أتباعِه ('أَن يصفَعَه عشْرَ صَفَعَاتِ فَفَعُلوا' ، فعليه وعليهم لَعْنَةُ رَبِّ الأَرضِ والسَّماواتِ ، ثم اتَّفَقَ مُوتُه في يومِ فَفَعُلوا' ، فعليه وعليهم لَعْنَةُ رَبِّ الأَرضِ والسَّماواتِ ، ثم اتَّفَقَ مُوتُه في يومِ الأَربعاءِ لثلاثٍ خَلَوْنَ مِن ذِي الحَيَّةِ مِن هذه السَّنةِ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في الأصل، س، ظ: «القطيعة لهم قبحهم الله»، وفي ص: «القطعية بهم قبحهم الله». (۲) بعده في الأصل: «من ذلك»، وبعده في ب، م: «من منازلهم».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ب، م: «تسعة».

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: « فصفعه صفعات » ، وفي ب ، م : « التسعة والعشرين أن يصفعه فصفعوه عشر صفعات » ، وفي ص : « فصفعه عشر صفعات » .

وفى يومِ السبتِ لثلاثِ بقِين مِن ذِى الحِجَّةِ (أمِن هذه السنةِ المباركةِ أُ أَخَذ الحَليفةُ المتوكِّلُ على اللَّهِ العَهْدَ مِن بعدِه لأولادِه الثلاثةِ وهم: محمدٌ المنتصِرُ، ثم أبو عبدِ اللَّهِ المعَتزُ - واسمُه محمدٌ، وقيل: الزَّبيرُ - ثم لإبراهيمَ وسمّاه المؤيَّد باللَّهِ، ولم يَلِ هذا الحلافةَ. وأَعْطَى كلَّ واحدِ مِنهم طائفةً مِن البلادِ يكونُ نائبًا عليها ونوائه (أُ فيها، ويضْرِبُ له السِّكَّةَ بها، وقد عينَّ ابنُ بجرِيرٍ ما لكلِّ واحدِ مِنهم مِن البلدانِ والأَقاليمِ والرَّساتيقِ (أَ)، وعقدَ لكلِّ واحدِ مِنهم لوءَايْنِ؛ لوَاءً مُنهم مِن البلدانِ والأَقاليمِ والرَّساتيقِ (أَ)، وعقدَ لكلِّ واحدٍ مِنهم لوءَايْنِ؛ لوَاءً أسودَ للعهدِ، ولواءً أبيضَ (لعَمالةِ، وكتب بينهم كتابًا بالرضَا منهم (مجايعةِ الأمراءِ والكبراءِ لهم (على ذلك وكان يومًا مشهودًا.

وفيها في شهرِ ذي الحِجَّةِ هذا منها تغيَّر ماءُ دِجْلَةَ إلى الصَّفْرةِ ثلاثةَ أيامٍ ، ثم صارَ في لونِ ماءِ المدودِ<sup>(١)</sup> ، ففزِعَ الناسُ [١٩١/٨] لذلك .

وفيهَا أَتَى الْمَتُوكُلُ بِيحيَى بنِ عَمرَ بنِ زيدِ بنِ عَلَىّ بنِ الحُسينِ بنِ عَلَىّ بنِ أَبَى طَالبٍ مِن بعضِ النَّواحِي ، وكان قداجتمَع إليه قومٌ مِن الشيعةِ فأَمَر بضربِه فَضُرِب ثمانِيَ عشْرةَ مِقْرَعَةً ثم حُبِس في المُطْبِقِ .

وحجَّ بالناسِ محمدُ بنُ داودَ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٢) في ب، م: (يستنيب).

<sup>(</sup>۳) تاریخ الطبری ۱۷٦/۹.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>ه – ه) في ب، م: «ومبايعته لأكثر الأمراء».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «لدود»، وفي ب: «الدرد»، وفي م: «الدردي».

قال ابنُ جريرِ : وفيها تُوفِّى إسحاقُ بنُ إبراهيمَ صاحبُ الجِسْرِ - يعنى نائبَ بغدادَ - في يومِ الثلاثاءِ لسبعِ بقِينَ مِن ذي الحِجَّةِ، وصُيِّر ابنُه محمدٌ مكانَه، وخُلِع عليه خمسُ خِلَعِ، وقُلِّدَ سيفًا.

قلتُ: وقد كان <sup>(1</sup>له فِي نيابةِ بغدادَ والعراقِ <sup>1)</sup> مِن زمنِ المأْمونِ ، وهو مِن أكبر <sup>(٣)</sup> الدُّعاةِ تبَعًا لسادتِه وكبرائِه ، إلى القولِ بخُلْق القُوْآنِ <sup>(٤)</sup> .

#### وفيها تُوفِّي :

إِسْحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ مَاهَانَ المَوْصِلَىُّ النَّدِيمُ (°) ، الأديبُ ابنُ الأديبِ النادرُ الشَّكلِ في وقتهِ ، المجموعُ الفضائلِ (١) مِن كلِّ فنِّ يعرِفُه أبناءُ عصرِه ، مِن الفقهِ والشَّعْرِ ، وإنَّمَا اشتُهرَ بالغناءِ ؛ لأنَّه لم يكنْ له في الدُّنيا نَظِيرٌ فيهِ .

قال المعتصمُ : كان إسحاقُ إذا غنَّى يُخيَّلُ إلىَّ أنَّه قد زِيد في مُلكِي . وقال المُعتصمُ : كان إسحاقُ إذا غنَّى يُخيَّلُ إلىَّ أُنَّه قد زِيد في مُلكِي . وقال المُأمونُ (^) : لولا اشتهارُه بالغناءِ لولَيْتُه القضاءَ ؛ لِما أُعلَمُه من عفَّتِه ونزاهَتِه وأمانَتِه .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۹/ ۱۸۱.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ب، م: «نائبًا في العراق».

<sup>(</sup>٣) سقط من: الأصل، ب، م.

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «الذي قال اللَّه تعالى فيهم ﴿ رَبَّنَا إِنَا أَطْعَنَا سَادَتُنَا وَكَبْرَاءُنَا فَأَصْلُونَا السبيلا ﴾ الآية. وهو الذي كان يمتحن الناس ويرسلهم إلى المأمون».

<sup>(</sup>٥) الأغانى ٥/ ٢٦٨، وتاريخ بغداد ٦/ ٣٣٨، وتاريخ دمشق ٨/ ١٤٢، ونزهة الألباء فى طبقات الأدباء ص ١٦٩، ونزهة الألباء فى طبقات الأدباء ص ١٦٩، ومعجم الأدباء ٦/ ٥، ووفيات الأعيان ١/ ٢٠٢، وسير أعلام النبلاء ١١٨/١١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠هـ) ص ٩٢، الأغانى ٥/ ٢٦٨، إنباه الرواة ١/ ٢١٥، طبقات ٣٦٠.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٧) وفيات الأعيان ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٨) وفيات الأعيان ٢٠٣/١، وسير أعلام النبلاء ٢٠/١١.

وله شعرٌ حسَنٌ، وديوانٌ كبيرٌ. وكانت عندَه كتُبٌ كثيرةٌ مِن كلِّ فنٌ. تُوفِّى في هذه السَّنةِ، (أقال ابنُ خَلِّكانَ (): وقيل: في التي بعدَها (٢).

وقد ترجَمه الحافظُ ابنُ عساكِرَ ترجمةً حافِلةً (٢) ، وذكر عنه أشياءَ حسَنةً ، وأشعارًا بديعةً رائقةً ، وحكاياتٍ مُدهشةً يطولُ استقصاؤُهَا . فمِن غريبِ ذلك أنَّه غنَّى يومًا ليحيى بنِ خالدِ بنِ بَرْمَكَ فوقَّعَ له بأَلْفِ أَلْفٍ ، ووقَّع له ابنُه جعفرٌ بمثلِها ، وابنُه الفَضْلُ بمثلِها ، في حكايةٍ طويلةٍ .

#### قلتُ: ومَّن تُوفِّي في هذه السنةِ مِن الأعيانِ:

سُرَيجُ بنُ يونُسَ ('). وشَيْبَانُ بنُ فَرُّوخَ ('). وعُبَيْدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ القَوارِيرِيُ ('). وأبو بكر بنُ أبى شَيْبَةَ (')، أحدُ الأعلامِ وأئمّةِ الإسلامِ، وصاحِبُ «المصنَّفِ» الذي لم يُصنِّفُ أحدٌ مثلَه قطُّ، لا قبلَه ولا بعدَه.

<sup>(</sup>١ - ١) في ب، م: ﴿ وقيل في التي قبلها ﴾ ، وانظر وفيات الأعيان ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص: «قبلها».

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٨/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «شريح». وانظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٩/ ٢١٩، ووفيات الأعيان ١/ ٢٧، وتهذيب الكمال ١٠/ ٢٢١، وسير أعلام النبلاء ١١/ ١٤٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٣٠هـ) ص ١٦٩.

<sup>(°)</sup> ثقات ابن حبان ۸/ ۳۱۰، وتهذیب الکمال ۲۱/ ۹۸، وسیر أعلام النبلاء ۲۱/ ۲۰۱، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۳۱ – ۲۶۰هـ) ص ۱۹۳، والوافی بالوفیات ۲۱/ ۲۰۰، وغایة النهایة ۱/ ۳۲۹.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٥٠، وتاريخ بغداد ١٠/ ٣٢٠، وتهذيب الكمال ١٩/ ١٣٠، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٤٤٢، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٤٣٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠هـ) ص ٢٦٤. (٧) طبقات ابن سعد ٦/ ٤١٣، وتهذيب الكمال ٦١/ ٤٣، وسير أعلام النبلاء ١/ ٢٢٢، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٤٣٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١/ ٤٣٠) ص ٢٢٧، والوافي بالوفيات ١// ٤٤٢.

### ثم دخلت سنة ستِّ وثلاثينَ ومائتينِ

فيها (١) أمَر المتوكِّلُ بهدْمِ قبرِ الحُسَيْنِ بنِ عليِّ بنِ أبى طالبٍ ، وما حولَه مِن المنازِلِ والدُّورِ ، ونؤدِى فى الناسِ : مَن وُجِد هاهنا بعدَ ثلاثةِ أيامٍ رُفِع (٢) إلى المُطْيِقِ . فلم يبقَ هناك بشَرٌ ، واتَّخِذ ذلك الموضِعُ مزرعةً تُحْرَثُ وتُسْتَغَلُّ .

وفيها حجَّ بالناسِ محمدٌ (٢) المنتَصِرُ بنُ المتوكِّلِ.

[١٩٠/٨] وفيها تُوفِّي: محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ مُصعبِ (') ، سمَّه ابنُ أخيه محمدُ بنُ إبراهيمَ هذا مِن الأمراءِ الكِبارِ .

وفيها تُوفِّى: الحسنُ (°) بنُ سَهْلِ الْوَزِيرُ ، والدُ بُورَانَ زوجةِ المَأْمُونِ التي تقدم ذكرُهَا (١) ، وكان مِن سَراةِ النَّاسِ ورؤسائِهم . ويقالُ : إنّ إسْحَاقَ بنَ إبراهيمَ تُوفِّى في هذه السَّنَةِ ، فاللَّهُ أَعلَمُ .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٩/١٨٣، والمنتظم ١١/٢٤٧، والكامل ٧/٥٠.

<sup>(</sup>٢) في ب، م: « ذهبت به ».

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «بن».

<sup>(</sup>٤) الطبرى ٩/ ١٨٣، والكامل ٧/ ٥٤.

 <sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٧/ ٣١٩، ووفيات الأعيان ٢/ ١٢، وسير أعلام النبلاء ١١/ ١٧١، تاريخ الإسلام
 (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠هـ) ص ١٣١، والعبر ١/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٦) تقدم في ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٧) تقدم في صفحة ٣٤٤.

وفيها تُوفِّى أبو سعيد محمدُ بنُ يُوسفَ المَزْوَزِيُّ (١) فجأةً ، فوَلِى ابنُه يوسفُ مكانَه على نيابةِ أرمِينيةَ .

وفيها تُوفِّى أيضًا: إبراهيمُ بنُ المنذِرِ الحِزامِيُّ . ومُصْعَبُ بنُ عبدِ اللَّهِ النَّهِرِيُّ . وأبو الصَّلْتِ الهَرَوِيُّ ، أحدُ النَّهِيرِيُّ . وأبو الصَّلْتِ الهَرَوِيُّ ، أحدُ الضَّعَفَاءِ .

<sup>(</sup>١) الطبرى ٩/ ١٨٥، والكامل ٧/ ٥٦.

<sup>(</sup>۲) فى الأصل ، ب ، م : « الحرابي » ، وفى س ، ظ : « الحزامى » . وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد ٦/ ١٧٩ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٢٠٧، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ١٨٩، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٤٧٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢/ ٢٠١.

 <sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٥/ ٤٣٩، وتهذيب الكمال ٣٤/٢٨، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ - ٢٤٠هـ) ص ٣٦٢، وميزان الاعتدال ٢٠/٤٠.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٠١، وتهذيب الكمال ٣٠/ ١٥٢، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٩٧، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٤٦٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠هـ) ص ٣٨٨، وميزان الاعتدال ٤/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٢١/ ٤٦، وتهذيب الكمال ٧٣/١٨، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٤٤٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠هـ) ص ٢٤٩، وميزان الاعتدال ٢١٦ ٢٢.

## ثمَّ دخلتْ سنةُ سبع وثلاثينَ ومائتينِ

فيها (١) قبض يوشفُ بنُ محمدِ بنِ يوشفَ ، نائِبُ أرمينيةَ على البِطْريقِ الكبيرِ بها وبعثه إلى نائِبِ الخليفةِ ، واتَّفَق بعدَ بعثِه إياه ، أن سقط تُلْجُ عظيمٌ على تلك البلادِ ، فتحزَّب أهلُ (ذلك البِطريقِ) ، وجاءوا فحاصَرُوا البلدَ التي بها يُوسُفُ ابنُ محمدٍ ، فخرَج إليهم ؛ ليُقاتِلَهم ، فقتُلُوه وطائفةً كبيرةً مِن المسلمين الذين معه ، وهلك كثيرٌ مِن الناسِ (قي الثلجِ) مِن شدَّةِ البردِ ، ولمّا بلَغ المتوكِّلَ ما وقع مِن هذا الأمرِ الفظيعِ ؛ أرسَل إلى أهلِ تلك الناحيةِ بُعَا الكبيرَ في جيش كثيفِ جدًّا ، فقتَل مِن أهلِ تلك الناحيةِ – ممَّن حاصَر المدينةَ ، (وقتَل الأميرُ ) – نحوًا مِن ثلاثينَ ألفًا وأسَرَ مِنهم طائفةً كبيرةً ، ثم سارَ إلى بلادِ الباقِ مِن كُورةِ مِن ثلاثينَ ألفًا وأسَرَ مِنهم طائفةً كبيرةً ، ثم سارَ إلى بلادِ الباقِ مِن كُورةِ والنَّواجِيَ . ومهّدَ الممالكَ ، ووطَّدَ البلادَ والنَّواجِيَ .

وفى صَفَرٍ مِن هذه السنةِ غَضِبَ المتوكِّلُ على أحمدَ بنِ أبى دُوَادِ القاضِي المعتزِليِّ، وكان على المظالم فعزَله عنها، واستدعَى بيحيَى بنِ أكثمَ فولَّاه قضاءَ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۹/۱۸۷، والمنتظم ۱۱/ ۲٤۹، والکامل ۷/ ۵۸

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: «تلك الطريق».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ب، س، ص: «السيرجان»، وفي ظ: «السيرخان»، والبسفرجان: كورة بأرض ارًان ومدينتها النشوى. معجم البلدان ٢٠٤١.

القضاةِ والمظالمَ أيضًا .

وفى رَبِيعِ الأُوَّلِ أَمَرِ الخليفةُ بالاحتياطِ على ضِياعِ ابنِ أَبى دُوَادٍ ، وأَخَذَ ابنَهُ أَبِا الوليدِ محمد (ابنَ أحمدَ بنِ أَبى دُوَادٍ) ، فحبَسه فى يومِ السَّبتِ لثَلاثٍ خَلَوْنَ مِن رَبِيعِ الآخرِ ، وأَمَر بمصادرتِه ، فحمَل مائةَ أَلفِ دينارٍ وعشرينَ أَلفَ دينارٍ ، ومِن الجواهرِ النَّفيسَةِ مَا يُقوَّمُ بعشرِينَ أَلفَ دينارٍ ، ثم صُولِح على ستَّةَ عشَرَ أَلفَ أَلفِ دِرْهَمٍ ، وكان ابنُ أبى دُوَادٍ قدْ أَصابَه الفالجُ – كما ذَكَرْنا (اللهُ على اللهُ عنه أَلفَ مِن سامَرًا إلى بغدادَ مُهانِينَ .

قال ابنُ جَرِيرٍ : فقال في ذلك أبو العتاهِيةِ :

وكان عَزْمُكَ عزمًا فيه توفِيقُ عن أن تَقُولَ كتابُ اللَّهِ مخلوقُ ماكان في الفرع لولا الجهلُ والمُوقُ [۱۹۲/۸] لو كنتَ في الرأْيِ مَنْشُوبًا إلى رشَّدِ لكان في الفقهِ شغلٌ لو قَنِعْتَ به ماذا عليك وأصلُ الدينِ يجمَّعُهُمْ

وفى يومِ عيدِ الفِطْرِ مِنها أمَر المتوكِّلُ بإِنزالِ جُثَّةِ أَحمدَ بنِ نصرِ بن مالكِ بنِ الهيشمِ الخُزاعِيِّ، والجمعِ بينَ رَأْسِه وجسَدِه، وأن يُسَلَّمَ إلى أوليائِه، فَفَرِح النَّاسُ بذلك فرَّحًا شديدًا، واجتمَع (مِن العامةِ في جِنازَتِه خَلْقٌ كثيرٌ جدًّا، وجعَلوا يتمسَّحونَ (بها، وبأعوادِ نعشِه وكان يومًا مشهودًا، ثم أتَوْا إلى الجِذعِ الذي صُلِب عليه فجعَلوا يتمسَّحون به أَ، وأرْهَج العامَّةُ في ذلك فرَّحًا وسرورًا،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>۲) تقدم فی صفحة ۳۱۹.

<sup>(</sup>۳) تاریخ الطبری ۹/ ۱۸۹.

<sup>(</sup>٤) الموق : الحمق في غباوة . اللسان (م و ق).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ب، م.

 <sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل، س، ص، ظ: «بأعواده للبركة وبالجذع الذي كان مصلوبا فوقه». وهذا التمسح من الوثنية التي أحداثها جهال العوام، والتي جاء الإسلام بهدمها.

فكتَب المتوكِّلُ إلى نائبِه يأمُرُه برَدْعِهم عن تَعاطِى مثلِ ذلك ، ( وعن المغالاةِ فى البَشَرِ ) ، ثم كتَب () إلى الآفاقِ بالمنْعِ مِن الكَلامِ ، فى مسألةِ الكَلامِ والكَفِّ عن القولِ بخَلْقِ القرآنِ ) ، وأظهر إِكْرامَ الإمامِ أحمدَ بنِ حَنْبَلِ واستدعاه مِن بغدادَ القولِ بخَلْقِ القرآنِ ) ، وأظهر إِكْرامَ الإمامِ أحمدَ بنِ حَنْبَلِ واستدعاه مِن بغدادَ اليه ، فاجتمع به فأكرَمه ، وأمرَ له بجائزةِ سَنيَّةٍ فلم يقبَلُها ، وخلَع عليه خِلْعةً سنيَّةً الله ، فاستَحيا منه أحمدُ كثيرًا ، فلبِسَها إلى الموضِعِ الذي كان نازِلًا فيه ، مِن ملابِسِه ، فاستَحيا منه أحمدُ كثيرًا ، فلبِسَها إلى الموضِعِ الذي كان نازِلًا فيه ، ثم نزَعها نزْعًا عنيفًا وهو يبكِي ، رَحِمَه اللَّهُ تعالى .

وجعَل المتوكِّلُ في كلِّ يومٍ يُرسِلُ إليه مِن طَعامِه الخَاصِّ يظُنُّ أنَّه يأكُلُ منه ، وكان الإمامُ أحمدُ لا يأكُلُ لهم طعامًا ، بل كان صائمًا ، مواصِلًا يطوِى تلك الأَيّامَ كلَّها ؛ لأنَّه لا يتيسَّرُ له شيءٌ يرتضِي أكله ، ولكن كان ابناه (أنَّ صالحُ وعبدُ اللَّهِ يقبَلانِ تلكَ الجوائزَ ، وهو لا يَشْعُرُ بشيءٍ مِن ذلك ، ولولا أنَّهم أسرَعوا الأَوْبَةَ إلى بغدادَ لخُشِي على أحمدَ أن يموتَ جوعًا .

و (ارتفَع شأنُ الشَّنَةِ جدَّا في أيامِ المتوكِّلِ - عفا اللَّهُ عنه - وكان لا يُولِّي أحدًا إلَّا بعدَ مشُورةِ الإمامِ أحمدَ بنِ حنبلٍ ، وكانت ولايةُ يحيى بنِ أكْثَمَ قضاءَ القُضَاةِ مَوضِعَ ابنِ أبى دُوَادِ عن مَشُورتِه أيضًا ، وقد كان يحيى بنُ أكثمَ هذا مِن ألتُحَةِ الشَّنَةِ ، وعلماءِ الناسِ ، ومِن المعظّمينَ للكتابِ والسنَّةِ والفقهِ والحديثِ والبَّاعِ الأثرِ ، وكان قد ولَّى مِن جهَتِه حَيّانَ بنَ بِشْرٍ قَضاءَ الشَّرْقيَّةِ ، وسَوَّارَ بنَ واتِّباعِ الأثرِ ، وكان قد ولَّى مِن جهَتِه حَيّانَ بنَ بِشْرٍ قَضاءَ الشَّرْقيَّةِ ، وسَوَّارَ بنَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من: ب، م.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل، ص: «به»، وبعده في ب، م: «المتوكل».

 <sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: « وأن من تعلم علم الكلام لو تكلم فيه ، فالمطبق مأواه إلى أن يموت ، وأمر الناس
 ألا يشتغل أحد إلا بالكتاب والسنة لا غير » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب، م، ص: «ابنه».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل، ب، م، ص: «ارتفعت».

عبدِ اللَّهِ العَنبرِيُّ ' قَضاءَ الجانِبِ الغَربيُّ ' ، وكلاهما كان أَعْوَرَ ، فقال في ذلك بعضُ أصحابِ ابنِ أبي دُوَادِ (٣) :

رأيتُ مِن الكبائرِ قاضِيَيْنِ هما أُحدوثَةٌ في الخافِقَيْنِ هما اقتسما العمَى نِصْفينِ قدًّا كما اقتسما قضاء الجانِبَيْنِ هما اقتسما العمَى نِصْفينِ قدًّا كما اقتسما قضاء الجانِبَيْنِ المرامِ وَتَحسَبُ منهما مَن هَرَّرأُسًا لينظُرَ في مواريث ودَيْنِ كأَنَّكُ قد وضَعْتَ عليه دَنَّا فَي فَتَحْتَ بُزَالَهُ مِن فَرْدِ عَيْنِ هما فَأْلُ الزَّمانِ بهُلْكِ يحيى إذِ افتتَحَ القضاءَ بأَعْوَرَيْنِ هما فَأْلُ الزَّمانِ بهُلْكِ يحيى إذِ افتتَحَ القضاءَ بأَعُورَيْنِ

وغَزَا الصَّائفةَ في هذه السَّنةِ على بنُ يحيى الأرْمِنيِّ .

وحجَّ بالنَّاسِ فيها علىٌ بنُ عِيسَى بنِ جَعْفَرِ بنِ أَبَى جَعْفَرِ المُنْصُورِ، أَميرُ الحِجازِ.

وفيها تُوفِّي: حاتمٌ الأَصَمُّ (٢). و(١)عبدُ الأَعْلَى بنُ حَمَّادِ (١). وعبيدُ اللَّهِ بنُ

<sup>(</sup>١) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص: «الشرقي».

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٩/ ١٨٩، وقد نسبها للجمّاز.

<sup>(</sup>٤) في ب، م: «العجائب».

<sup>(</sup>٥) الدُّنُّ : وعاء ضخم للخمر ونحوها .

<sup>(</sup>٦) البزال: الموضع الذي يخرج منه الشيء المبزول.

<sup>(</sup>۷) حلية الأولياء ٨/ ٧٣، وطبقات الصوفية ص ٩١، تاريخ بغداد ٨/ ٢٤١، وصفوة الصفوة ٤/ ٢٦١، ووفيات ٢٣١ - ووفيات ٢٣١ - ٢٣١هـ) ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٨) بعده في ب، م: « ممن توفي فيها ».

<sup>(</sup>٩) الثقات لابن حبان ٨/ ٤٠٩، وتاريخ بغداد ١١/ ٧٥، وتهذيب الكمال ٢١/ ٣٤٨، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٢٨، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٤٦٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠هـ) ص ٢٣٥.

مُعَاذِ العَنْبَرِيُّ (١). وأبو كامِلِ الفُضَيْلُ بنُ الحسينِ الجَحْدَرِيُّ (٢).

<sup>(</sup>۱) الثقات لابن حبان ۸/ ٤٠٦، وتهذيب الكمال ۱۹/ ۱۰۸، وسير أعلام النبلاء ۱۱/ ۳۸٤، وتذكرة الحفاظ ۲/ ۶۹۰، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۳۱ – ۲۶۰هـ) ص ۲۳۱، وغاية النهاية ۱/ ۴۹۱. (۲) الثقات لابن حبان ۱/ ۱۱، وتهذيب الكمال ۲۳/ ۲۸۹، وسير أعلام النبلاء ۱۱/ ۱۱۱، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۳۱ – ۲۶۰هـ) ص ۲۹۲، والعبر ۱/ ۶۲۵.

## ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومائتين

فى ربيع الأولِ منها () حاصر بُغا مدينة تَفْلِيسَ ، وعلى مقدِّمتِه زَيرَكُ التَّرْكِيُّ ، فخرَج إليه صاحبُ تَفْلِيسَ إسحاقُ بنُ إسماعيلَ فقاتله ، فأُسِر إسحاقُ ، فأمَر بُغا بضربِ عنقِه وصليه ، وأمَر بإلقاءِ النارِ فى النِّفطِ إلى نحوِ المدينةِ ، وكان أكثرُ بنائِها مِن خشبِ الصَّنَوْبَرِ ، فأحرَق أكثرَها ، وأحرَق مِن أهلِها نحوًا مِن خمسينَ الفَ إنسانِ ، وطَفِقَتِ النارُ بعدَ يومينِ ؛ لأنَّ نارَ الصَّنَوْبَرِ لا بقاءَ لها ، ودخل الجندُ فأسروا مَن بقِي مِن أهلِها ، واستلبوهم حتى استلبوا الموتى (٢) . ثم سارَ بُغَا إلى مدنِ أخرَى مِثَن كانَ أيمالئ أهلُها مع مَن قتل نائبَ أرمينيَة يوسُفَ بنَ محمدِ بنِ يوسفَ ، أخذً (٢) بثأرِه ( وعقوبةً لمَن تَجرًا عليه .

وفيها جاءت الفِرِنجُ في نحو مِن ثلاثِمائةِ مَركَبٍ ، قاصدينَ دِيارَ مصرَ مِن ناحيةِ (٥) دِمياطَ ، فدخلوها فجأةً فقتلوا مِن أهِلها خلقًا كثيرًا (١) ، وحرَقوا المسجِدَ الجامعَ والمِنبرَ ، وأسَروا مِن النِّساءِ نحوًا مِن ستِّمائةِ امرأةٍ ؛ مِن المسلماتِ مائةً وخمسةٌ (٧ وعشرون ، والباقياتُ ٢ مِن نساءِ القِبْطِ ، وأخذوا مِن الأسلحةِ والأمتعةِ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۹/ ۱۹۲، والمنتظم ۱۱/ ۲۰۸، والکامل ۷/ ۲۷.

<sup>(</sup>۲) في الأصل، ب، م: «المواشي». وانظر تاريخ الطبرى ٩/ ٩٣.

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «فأخذ».

٤ - ٤) في ب، م: «وعاقب من».

<sup>(</sup>٥) في م: (جهة).

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٧ - ٧) فى ب: «وعشرين، وسائرهن». وفى م: «وعشرين امرأةً، وسائرهن».

والمغانم شيئًا كثيرًا جدًّا ، وفرَّ الناسُ مِنهم في كلِّ جهةٍ ، فكان مَن غرِق في بحيرةِ يَنْيُسَ (أَ) أكثرَ مُمَّن أسَروه ، ثمَّ رجَعوا على حَمِيَّةٍ ، ولم يعرِضْ لهم أحدُّ حتى رجَعوا بلادَهم ، لعَنهم اللَّهُ وقَبَّحهم .

وفى هذه السنةِ غزا الصَّائِفَةَ علىُّ بنُ يحيَى الأَرمِنيُّ . ''وحجُّ بالناسِ أميرُ السنةِ التي '' قبلَها .

وفيها تُوَفِّى: إسحاقُ بنُ راهَوَيْهِ (٢) ، أحدُ الأعلامِ وعلماءِ الإسلامِ ، والمجتهدينَ مِنَ الأنامِ . وبشرُ بنُ الوليدِ (١) ، الفقيهُ الحنفى . وطالوتُ (١) بنُ عَبّادٍ . ومحمدُ بنُ الحسينِ (١) . ومحمدُ بنُ الحسينِ (١)

<sup>(</sup>١) جزيرة في بحر مصر، قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط والفرما في شرقيها. معجم البلدان / ٨٨٢.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ب، م: « وفيها حج بالناس الأمير الذي حجّ بهم ».

<sup>(</sup>٣) طبقات الحنابلة ١/٩٠١، وتهذيب الكمال ٢/٣٧٣، وسير أعلام النبلاء ٢/٣٥٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠هـ) ص ٨٠، وتذكرة الحفاظ ٢/٣٣٣، والوافي بالوفيات ٨/٣٨٨.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٥٥، وتاريخ بغداد ٧/ ٨٠، وطبقات الفقهاء ١٣٨، وسير أعلام النبلاء ١٨٣/، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ - ٢٤٠هـ) ص ١١٠، والجواهر المضية في طبقات الحنفية ١/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٥) فــى م: «طالون»، وفى ظ: «طالق». وانظر ترجمته فى: التاريخ الكبير ٤/٣٦٣، والثقات ٨/ ٣٢٩، والثقات ٢٨ - ٢٤٠هـ) ص ٣٢٩، وسير أعلام النبلاء ٢١١/ ٢٥٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠هـ) ص ٢٠٠، وميزان الاعتدال ٢/ ٣٨٤، والوافى بالوفيات ٢١/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٦) فى الأصل، ب، م، ظ: « الزيات ». وانظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد ٧/ ٣٤٧، وتاريخ بغداد ٢/ ١٠٠، وتهذيب الكمال ٢٤/ ٥٠٥، وسير أعلام النبلاء ٢/ ١١٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢/ ٢٥٠، وغاية النهاية ٢/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٧) بياض في الأصل، س، ظ بمقدار كلمة، وسقط من: ب، م، ص. والمثبت من مصادر ترجمته التالية.

البُرْجُلانِيُّ (١). ومحمدُ بنِ أَبِي السَّرِيِّ العَسْقَلانِيُّ (٢).

<sup>(</sup>۱) في الأصل ، ب : « البرجالي » ، وفي م : « البرجاني » ، وفي ظ : « البرهلاني » . وانظر ترجمته في : الجرح والتعديل ٧/ ٢٩٩، وتاريخ بغداد ٢/ ٢٢٢، وطبقات الحنابلة ١/ ٢٩٠، وسير أعلام النبلاء ١ ١ / ٢١١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠هـ) ص ٣١٧، وميزان الاعتدال ٣/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>۲) تهذیب الکمال ۲۲/ ۵۰۵، وسیر أعلام النبلاء ۱۱/ ۱۹، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۳۱ – ۲۳۱ ) معتدر الخفاظ ۲/ ۲۷۲. والوافی بالوفیات ۳/ ۸۲، وغایة النهایة ۲/ ۲۳۶.

# ثم دخلت [١٩٣/٨] سنة تِسع وثلاثين ومائتيْن

فى المحرَّمِ منها (١) زادَ المتوكِّلُ فى التغليظِ على أهلِ الذِّمَّةِ فى التَميَّزِ فى اللَّباس (عن المسلمين)، وأكَّدَ الأمرَ بتخريبِ الكنائِسِ المُحَدَثةِ فى الإسلام.

وفيها نفَى المتوكِّلُ عليٌّ بنَ الجهم إلى خُراسانَ .

وفيها اتَّفَق شعانينُ النَّصارَى ويومُ النيروزِ في يومٍ واحدٍ وهوَ يومُ الأحدِ لعشرينَ ليلةً خلَت مِن ذى القَعدةِ ، وزعَمتِ النَّصارَى أَنَّ هذا لم يَتَّفِقْ مثلُه في الإسلام إلَّا في هذا العامِ .

وغزا الصَّائفةَ عليُّ بنُ يحيى المذكورُ .

وفیها حجَّ بالناسِ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ داودَ <sup>("</sup>بنِ عیسی بنِ موسی بنِ محمدِ بن علیِّ <sup>")</sup> والی مکةَ .

قال ابنُ جرير (؛): وفيها تُوفّي أبو الوليدِ محمدُ بنُ القاضِي أحمدَ بنِ أبي دُوادٍ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۹/ ۱۹، والمنتظم ۱۱/ ۲۳۰، والکامل ۷/ ۷۱.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ١٩٦/٩.

الإيَادِيُّ المعتزِلِيُّ .

تُلْتُ: وَمِمَّن تُوفِّي فِيهَا مِن الأعيانِ:

دَاودُ بنُ رُشَيْدِ ('). و (''صَفُوانُ بنُ صالحٍ مؤذِّنُ أَهلِ دَمشقَ (''). وعبدُ الملكِ بنُ حبيبِ الفقيهُ المالكيُ (')، أحدُ المشاهيرِ. وعثمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ ('')، صاحبُ « التفسيرِ » و « المسندِ » المشهورِ. ومحمدُ بنُ مِهرانَ الرزايُ (''). ومحمودُ بنُ عَيْلانَ (''). ووهبُ بنُ بَقِيَّةَ ('').

وأحمدُ بنُ عَاصِمِ الأَنْطَاكَىُ (١)، أبو على الواعظُ الزاهـد، أحـدُ

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۷/ ۳٤۹، وتاريخ بغداد ۸/ ۳۳۷، وتاريخ دمشق ۱۷/ ۱۳۵، وتهذيب الكمال ۷/ ۳۸۸ وسير أعلام النبلاء ۱۳۳/ ۱۳۳، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۳۱ – ۲۶۰هـ) ص ۱۰۵، والوافي بالوفيات ۲۳۱/ ۶۷۰.

<sup>(</sup>۲) الثقات لابن حبان ۸/ ۳۲۱، وتاريخ دمشق ۲۶/ ۱۳۷، وتهذيب الكمال ۱۹۱/۱۹، وسير أعلام النبلاء ۲۱/ ٤٧٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۳۱ – ۲۶۰هـ) ص ۲۰۱.

<sup>(</sup>٣) تاريخ علماء الأندلس ١/ ٢٦٩، وطبقات الفقهاء للشيرازى ١٦٢، وسير أعلام النبلاء ١٠٢/١٢، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٥٣٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠هـ) ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) طبقات خليفة ١/ ٤٠٧، وتهذيب الكمال ٩/ ٤٧٨، وسير أعلام النبلاء ١١/ ١٥١، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٤٤٤. وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ - ٢٤٠هـ) ص ٢٧٠، وطبقات المفسرين ١/ ٣٧٩.

<sup>(°)</sup> الثقات لابن حبان ۹۳/۹، وسير أعلام النبلاء ١٤٣/١١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١٠- ١٤٤٠) ص ٣٤٧، وتذكرة الحفاظ ٢٨/٨)، والوافي بالوفيات ٥/٨١.

<sup>(</sup>٦) الثقات ٩/ ٢٠٢، وتاريخ بغداد ١٣/ ٨٩، وطبقات الحنابلة ١/ ٣٤٠، وتهذيب الكمال ٢٧/ ٣٠٠، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٢٣٠، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٤٧٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٣١هـ) ص ٣٥٤.

<sup>(</sup>۷) فى م: «نفية». وانظر ترجمته فى: الثقات لابن حبان ٩/ ٢٢٩، وتاريخ بغداد ٢٣٠/١٥٠، وتهذيب الكمال ٣١/ ١١٥، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٤٦٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٣١ – ٢٤٠هـ) ص ٣٩٦.

<sup>(</sup>۸) الثقات لابن حبان ۸/ ۲۰، وطبقات الصوفية ۱۳۷، وحلية الأولياء ۹/ ۲۸۰، وصفة الصفوة ٤/ ٢٧٧، وسير أعلام النبلاء ٢٢٠ - ٢٢٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ – ٢٣٠هـ) ص ٤٣٠ وأغفلت مصادر ترجمته الإشارة لسنة وفاته. وقال الذهبى فى السير ١٠/ ٤٨٨: «لم أظفر له =

العُبَّادِ (۱) ، له كلامٌ حسنٌ فى الزُّهدِ ومعامَلاتِ القلوبِ ، قال أبو عبدِ الرَّحمنِ السُّلَمِيُ (۲) : كانَ مِن طبقةِ الحارثِ المحاسِبيِّ ، وبِشْرِ الحافى . وكانَ أبو سليمانَ الدَّارانيُ يسمِّيه جاسوسَ القلوب ؛ لحدَّةِ فِراستِه .

روَى عن أبى معاويةَ الضَّريرِ وطبقتِهِ ، وعنهُ أحمدُ بنُ أبى (٣) الحَوارِيِّ ، ومحمودُ بنُ خالدٍ ، وأبو زُرْعةَ الدمشقِيُّ ، وغيرُهم .

رؤى عنه أحمدُ بنُ أبى ألم الحوارِيِّ ، عن مَخْلَدِ بنِ الحسينِ ، عن هشامِ بنِ حسّانَ ، قال أن : مرَرتُ بالحسنِ البصريِّ وهو جالسٌ وقتَ السَّحرِ ، فقلتُ : يا أبا سعيدٍ ، مثلُك يجلِسُ في هذا الوقتِ ؟! قال : إنِّي قد توضَّاتُ (فأردتُها أن تقومَ فتُصلِّي ) ، فأبَت عليَّ ، وأرادتنِي على أن تنامَ فأبيثُ عليْهَا .

ومن مستجادِ كلامِه (٢) ؛ قوله : إذا أردت صلاحَ قلبِك فاستعِنْ عليه بحفظِ لسانِك (٧) . وقال : مِن الغنيمةِ الباردةِ أن تُصلِحَ ما بقِيَ مِن عمرِكَ ، فيُغفَرَ لك ما مضَى مِنه . وقال : يَسيرُ اليقينِ يُخرِجُ الشَّكَ كلَّه مِن القلبِ (٨) ، ويَسِيرُ الشَّكِّ مُن كان باللَّهِ أعرفَ كان الشَّكِّ يُخرِجُ اليقيس نَ كلَّه مِنه . وقال (٩) : مَن كان باللَّهِ أعرفَ كان

<sup>=</sup> بتاريخ وفاة ، ولعله بقى إلى نحو الثلاثين ومائتين ﴾ . وأورده ابن كثير هنا فى وفيات تسع وثلاثين ومائتين . فاللَّه أعلم .

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: « والزهاد » .

<sup>(</sup>٢) طبقات الصوفية ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) مختصر تاريخ دمشق ٣/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب، م: « وأردت نفسي على الصلاة ».

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) في ب، م: «جوارحك».

<sup>(</sup>٨) في م: «قلبك».

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق ٣/ ١٢٩.

له (۱) أخوف. وقال (۲): خيرُ صاحبِ لك في دنياكَ الهمُّ، يَقطَعُك عن الدنيا، ويُوصِلُك إلى الآخِرةِ [ ٩٢/٨]. ومِن شعره ، رحِمه اللَّهُ (۲):

هَمَمتُ ولم أَغْزِمْ ولو كنتُ صادقًا ولو كان لي عقلٌ وإيقانُ مُوقنِ ولا (''كان في (مشكُ اليقينِ ''مَطَامِعِي (٢)

ومِن شعرِه أيضًا (^):

داعياتُ (۱) الهَوَى تَخِفُ عَلَيْنَا فَقِد الصدقُ (۱) في الأماكنِ حتَّى لا نَرَى خَائِفًا (الله فيلزَمَنا الخو فيقينا (۱۳) مذَبذَبين (۱۳) حَيَارَى

عزَمتُ ولكن الفِطانَ شديدُ لل كنتُ عن قصدِ الطَّريقِ أَحِيدُ ولكنْ عنِ الأقدَارِ كيفَ أحِيدُ (٧)

وخِلافُ الهوَى علينا ثقيلُ وَصفُهُ اليومَ ما عليهِ دَلِيلُ فُ ولا<sup>(1)</sup> صَادِقًا (((الم عليه عليه) يقولُ نَطلُبُ الصِّدقَ ما إليه سبيلُ

<sup>(</sup>١) في م: «منه».

<sup>(</sup>۲) مختصر تاریخ دمشق ۱۲۹/۳.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٣/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) في س، م، ص: «لو».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: «سك الطريق». وفي م: «غير السلوك».

<sup>(</sup>٦) في س، ب، م: «أميد».

<sup>(</sup>٧) في ب، م: «فدواعي».

<sup>(</sup>٨) في الأصل، ب: «الصبر».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «الخوف».

<sup>(</sup>۱۰) في ب، م: «لسنا نري».

<sup>(</sup>۱۱ - ۱۱) في ب، م: «على ما».

<sup>(</sup>۱۲) في ب، م: «قد بقينا».

<sup>(</sup>۱۳) في س، ص: «ملددين».

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: «وصول». وتقدم هذا البيت على الثلاثة الأبيات التي قبله في: ب، م.

ومِن شعرِه أيضًا :

هوِّنْ عليكَ فكُلُّ الأُمرِ ينقطِعُ وحلِّ عنكَ عِنانَ (١) الهمِّ يندفعُ فَكُلُّ همِّ لهُ مِن بَعْدهِ فَرَجٌ وكلُّ كَرْبِ إذا مَا ضَاقَ يتَّسِعُ فَكُلُّ همِّ لهُ مِن بَعْدهِ فَرَجٌ الموتُ يَقْطَعُهُ أو سَوْفَ يَنقطِعُ إنَّ البَلاءَ وإِنْ طَالَ الزَّمانُ بِهِ الموتُ يَقْطَعُهُ أو سَوْفَ يَنقطِعُ

وقد أطال الحافِظُ ابنُ عساكرَ ترجمَتَه (٢) ، ولم يؤرِّخْ وفاتَه ، وإنما ذكرتُه هـلهنا تقريبًا ، واللَّهُ أعلَمُ بالصوابِ .

<sup>(</sup>١) في م: «ضباب».

 <sup>(</sup>۲) سقطت ترجمته من مطبوعة تاریخ دمشق (ط. دار الفکر) ، وکذا من مخطوطة الظاهریة ، ولکنها وردت فی مختصر ابن منظور ۲۷٬۳۳.

### سنةُ أربعينَ ومائتين ''مِن الهجرةِ النبويَّةِ''

فيها(٢) عدَا أهلُ حِمصَ على عاملِهم أبى المُغيثِ موسى بنِ إبراهيمَ الرافقيّ أن وكان قد قتل رجلًا مِن أشرافِهِم فقتلوا جماعةً مِن أصحابِه، وأخرَجوه مِن بينِ أظهُرِهم، فبعَث إليهم المتوكِّلُ أميرًا عليهم، وقال للسفيرِ معه: إنْ قبِلوا(٥) وإلّا فأعلِمنى. فقبِلوه(١) نعمِل فيهم الأعاجِيب، وأهانَهم غاية الإهانةِ.

وفيها عزَل المتوكلُ يحيى بنَ أكثمَ القاضِى عن قَضاءِ القُضاةِ (٢) ، وصادَره بما مبلغُه ثماثون ألفَ دينارٍ ، وأخَذ منه أراضي كثيرةً في أرضِ البصرةِ ، وولَّى مكانَه جعفرَ بنَ عبدِ الواحدِ بنِ جعفرِ بنِ سليمانَ بنِ عليٍّ ، علَى قضاءِ القضاةِ (٢) .

قال ابنُ جريــرٍ (٨): وفي المحــرَّمِ منـــها تُوفِّي أحمــدُ بنُ أبِي دُوادٍ بعــدَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۹/۹۷، والمنتظم ۱۱/ ۲۷۰، والکامل ۷/۷۳.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: « الغيث » . وانظر تاريخ اليعقوبي ٢/ ٩٠٠، وتاريخ الطبرى ، والكامل ، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠هـ) ص ٣٠.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبرى، والكامل: «الرافعي». والمثبت موافق لإحدى نسخ الكامل، وانظر تاريخ الإسلام، الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «قتلوه».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ظ: « فقتلوه » .

<sup>(</sup>V) في الأصل: «البصرة».

<sup>(</sup>۸) تاریخ الطبری ۹/۱۹۷.

## $^{''}$ وهذه $^{''}$ ترجمةُ أحمدَ بن أبى دُوادِ $^{'''}$ القاضى

هو أحمدُ بن أبى دُوادٍ – واسمُه ('' الفَرَجُ ، وقيل : دُعمِيٌ . والصحيحُ أنَّ اسمَه كنيتُه – (' بنِ جريرِ القاضي ، أبو عبدِ اللَّهِ '' الإياديُّ المعتزِليُّ .

قال ابنُ خَلِّكَانَ (١) في نسبهِ: هو أبو عبدِ اللَّهِ أحمدُ بنُ أبي دوادٍ فرج بنِ جريرِ بنِ مالكِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبّادِ بنِ سَــــلَّامِ بنِ عبدِ هندِ بنِ عبدِ لَخْمِ (١) بنِ مالكِ بنِ مالكِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبّادِ بنِ سَـــلَّامِ بنِ عبدِ هندِ بنِ عبدِ لَخْمِ بنِ مَنعَةَ بنِ بُرجانَ (٩) بنِ دَوْسِ (١٠ بنِ الدَّئِلِ (١) بنِ أميَّةَ مالكِ [٩٦/٨]

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص: «أبيه».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ب، م: «ترجمته».

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٤١/٤، ومختصر تاريخ دمشق ٣/٦٦، وسير أعلام النبلاء ١١/١١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ - ٢٤٠هـ) ص ٤٠، وميزان الاعتدال ٢/٧١، والوافي بالوفيات ٧/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) يعني أبا دواد.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م، وفي الأصل: «بن جرير القاضي»، وفي ب: «القاضي».

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ١/ ٨١.

<sup>(</sup>V) في ب، م، ص: «نجم». وانظر مصدر التخريج، ومختصر تاريخ دمشق ٣/ ٦٦.

 <sup>(</sup>٨) فى الأصل، ب، س، م، ظ: «فيض». وانظر المصدرين السابقين، وجمهرة أنساب العرب ص
 ٣٢٨.

<sup>(</sup>٩) في الأصل، ب، س، ص، ظ: «ترجمان». وانظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>١٠ - ١٠) في الأصل: «الذيل»، وفي ب: «الهذيلي»، وفي م: «الهذلي»، وفي س، ظ: «بن الأيل»، وفي وفيات الأعيان «بن الديل». والمثبت من جمهرة أنساب العرب ص ٣٢٨، ومختصر تاريخ دمشق ٣٦٨.

ابنِ ( مُحَدَّاقَةَ بنِ زُهْرِ ) بنِ إِيادِ بنِ نِزارِ (٢) بنِ مَعَدٌّ بنِ عَدنانَ .

قالَ الخطيبُ (٢): وَلَى ابنُ أَبَى دُوادٍ قضاءَ القُضاةِ للمعتصمِ، ثم للواثقِ، وَكَانَ مُوصُوفًا بِالجُودِ والسَّخَاءِ وحسنِ الخلقِ ووفُورِ الأَدبِ، غيرَ أَنَّه أَعَلَىٰ بَمَذَهِ وَكَانَ مُوصُوفًا بِالجُودِ والسَّخَاءِ وحسنِ الخلقِ ووفُورِ الأَدبِ، غيرَ أَنَّه أَعَلَىٰ بَمَذَهِ الجَهميَّةِ، وحمَلَ السلطانَ على امتحانِ الناسِ بَخَلْقِ القرآنِ (١). قالَ الصَّولِيُّ (١): لم يكُنْ بعدَ البرامكةِ أكرمُ مِنه، ولولا ما وضَع مِن نفسِه مِن محبَّةِ المحنةِ المحنةِ لاجتمَعت عليه الأَلْسُنُ (١). قالُوا: وكان مولدُه في سنةِ ستين ومائةٍ، وكان أسنَّ مِن يحيى بنِ أكثمَ بعِشْرينَ سنةً.

قال ابنُ خَلِّكَانَ (٢) وأصلُه من بِلادِ قِنَّسْرِينَ ، وكَانَ أبوه تاجرًا يفِدُ إلى الشامِ ، ثم (٨) أخذ ولدَه هذا معه إلى العراقِ ، فاشتغَل بالعلمِ ، وصحِب هَيَّاجَ بنَ العلاءِ الشَّلَميَّ ، أحدَ أصحابِ واصلِ بنِ عطاءٍ ، فأخذ عنه الاعتزالَ . وذكر أنَّه كان يصحَبُ يحيى بنَ أكثمَ القاضِي ، ويأخذُ عنه العلمَ ، ثم سرَدَ لهُ ترجمةً طويلةً في كتابِ « الوفياتِ » .

وقد امتدَحه بعضُ الشعراءِ، فقالَ (١):

<sup>(</sup>۱ – ۱) فى النسخ: «حذيفة بن زهير». وفى وفيات الأعيان: «حذافة بن زهر». والمثبت من جمهرة أنساب العرب ص ٣٢٨، ومختصر تاريخ دمشق ٣/ ٦٦.

<sup>(</sup>۲) في م: «أد». وانظر مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٢/٤١.

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «وأن اللَّه لا يُرى في الآخرة».

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٤/٢/٤، وسير أعلام النبلاء ١١/ ١٦٩، بنحوه.

<sup>(</sup>٦) في م: «الأنس».

<sup>(</sup>٧) وفيات الأعيان ١/ ٨١، بنحوه.

<sup>(</sup>A) بعده في ب، م: «وفد إلى العراق و».

<sup>(</sup>٩) هو مروان بن أبي الجنوب. وانظر الخبر في تاريخ بغداد ٤ / ١٤٣، ووفيات الأعيان ١/ ٨٦، ٨٧ ، =

رسولُ اللَّهِ والخلفاءُ مِنّا فرد عليهِ بعضُ الشُّعراءِ، فقال:

فقل للفاخِرِينَ على نِزارِ رسولُ اللَّهِ والخلفاءُ منَّا ومَا مِنَّا إِيَادٌ إِذْ أَقَرَّت

وهم في الأرضِ سَادَاتُ العِبادِ ونبرأُ مِن دَعِيٌ بني إيادِ بدعوةِ أحمدَ بنِ أبي دوادِ

وَمِنَّا أحمدُ بنُ أبي دُوادِ

فلمّا بلَغ ذلك أحمدَ بنَ أبى دوادٍ قال: لولا أنَّى أكرَهُ العقوبةَ لعاقبتُ هذا الشاعرَ عقوبةً ما فعَلها أحدٌ. وعفا عنه.

قالَ الخطيبُ (٣): حدَّثنى الأزهريُّ ، ثنا (عمرُ بنُ أحمدُ الواعظُ ، حدَّثنا عمرُ بنُ أحمدُ أبو مالكِ ، قالَ : كان عمرُ بنُ الحسنِ بنِ عليٌّ بنِ مالكِ ، حدَّثنى جريرُ بنُ أحمدَ أبو مالكِ ، قالَ : كان أبي حمدَ بنَ أبي دوادٍ - إذا صلَّى رفع يديهِ إلى السَّماءِ ، وخاطَب ربَّه ، وأنشأ يقولُ :

ما أنتَ بالسَّببِ الضعيفِ وإنَّما فَجُعُ الأمورِ بقُوَّةِ الأسبابِ والسيومَ حاجتُنا إليكَ وإِنَّما يُدعَى الطبِيبُ لساعةِ الأَوْصابِ ثمَّ روَى الخطيبُ أَن أَبَا تمَّامِ دخَل على أحمدَ بنِ أبي دُوادٍ يومًا فقال له:

<sup>=</sup> ومختصر تاريخ دمشق ٣/ ٦٧، كلهم بنحوه .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۲) في م: «إذا».

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٤٣/٤.

 $<sup>(\</sup>xi - \xi)$  في q: (1-2) في q: (1-2)

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١٤٤/٤ ، بنحوه .

أَحسَبُكَ عاتِبًا (١) . فقال : إِنَّمَا يُعتَبُ على واحدٍ ، وأنتَ الناسُ جميعًا . فقال له : أنَّى لكَ هذه ؟ فقال : مِن قولِ أبى نُواسِ (٢) :

وليسَ للَّهِ " بمستَنْكُرِ أَن يجمَعَ العالَمَ في واحدِ وامتدَحهُ أبو تمَّام يومًا ، فقالَ (١٠) :

لقد أنْسَتْ مساوئ كُلِّ دَهْرِ محاسنُ أحمدَ بنِ أبى دُوادِ مره انْسَتْ مساوئ كُلِّ دَهْرِ ومِن جَدُواكَ راحِلَتى وزادِى يُقيمُ (٥) الظنُّ عندَك والأمانِي وإنْ قلِقتْ ركابِيَ في البلادِ

فقال له: هذا المعنَى تفرَّدتَ به ، أو أخذتَه مِن غيرِك ؟ فقال: هو لى غيرَ أَنَّى أَلَمَ ثُرُاً بقولِ أبى نُواسِ:

وإن جرَتِ الألفاظُ يومًا بِمدحةِ لغيرِك إنسانًا فأنتَ الَّذِى نَعنِى وَإِن جَرَتِ الأَلفاظُ يومًا بِمدحةِ في أبى وقال محمدُ بنُ يحيى الصُّوليُ : ومِن مختارِ مديحِ أبى تمَّامٍ لأحمدَ بنِ أبى دُوادٍ قولُه :

أأحمَدُ إِنَّ الحاسدينَ كثيرُ وما لَك إِن عُدَّ الكِرامُ نظيرُ

<sup>(</sup>١) قوله: «أحسبك عاتبًا». لأن أبا تمام قد طالت أيامه في الوقوف بباب أحمد، ولا يصل إليه. وانظر وفيات الأعيان ١/ ٨٥.

<sup>·</sup> (٢) تقدم تخريج البيت في صفحة ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) في م: «على الله».

<sup>(</sup>٤) ديوان أبي تمام ١/٤٧٤، وتاريخ بغداد ٤/ ١٤٥.

 <sup>(</sup>٥) في م، ص: «نعم»، وفي تاريخ بغداد ٤/ ١٤٥: «مقيم».

<sup>(</sup>٦) في م: «ألمحت».

<sup>(</sup>٧) سقط من: م. وانظر تاريخ بغداد ٤/ ١٤٥. والأبيات في ديوان أبي تمام ٢/ ٢١٨.

حلَلْتَ محلَّ فاضِلًا متقدِّمًا فاضِلًا فَحَدَّمًا فَا فَكُلُّ عَنَى أَوْ فَقيرٍ فإنَّه إليكَ تَناهَى الجحدُ مِن كلِّ وجهةٍ وبدرُ إيادٍ أنتَ لا ينكرونَه (تجنَّبتَ أن تُدعَى الأميرَ تواضُعًا فما مِن نَدًى أَلِّ إليكَ محلَّه (٥)

من المجدِ والفخرُ القديمُ فَخُورُ اليك وإن نالَ السماءَ فقيرُ يَصِيرُ فَما يعدُوكَ حيثُ تصيرُ تصيرُ كَـذاكَ إيادٌ للأنامِ بُـدُورُ وأنتَ لَن يُدْعَى الأميرَ أميرُ ولاً ولاً إيك تسيرُ (١)

قلتُ: قد أخطأ الشاعرُ في هذا خَطأً كبيرًا، وأفحَش في المبالغةِ كثيرًا (أ). وقال أحمدُ بنُ أَبِي دُوادٍ يومًا لبعضِهم: لمَ لا تسألُنِي ؟ فقال له: لأنّى لو سألتُك أعطيتُك ثمنَ (أ) ما تُعطِيني (). فقالَ له: صدقتَ. وأرسَل إليهِ بخمسةِ آلافِ درهم.

وقال ابنُ الأعرابيِّ (١١٠): سأَل رجلٌ ابنَ أبي دُوادٍ أن يحمِلُه على عَيرٍ ، فقال :

<sup>(</sup>١) في الأصل، س، ص، ظ: «قاضيا».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب، س، م، ظ، ومصدر التخريج: «متقادما». وانظر الديوان.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ب، م: «يد».

<sup>(</sup>٥) في ب، م: «مدة».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ب، م، ص: «ما».

<sup>(</sup>٧) في ب: «رفعت». وفي الديوان: «رفقة».

<sup>(</sup>٨) في الأصل، ب، م، ص: «تشير».

<sup>(</sup>٩) بعده فى ب، م: «ولعله إن اعتقد هذا فى مخلوق ضعيف مسكين، بل ضال مضل، أن يكون له جهنم وساءت مصيرا».

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۰) في ب، م: «صلتك».

<sup>(</sup>١١) تاريخ بغداد ٤/٢٤، ١٤٨، ومختصر تاريخ دمشق ٣/٣٧، كلاهما بنحوه .

يا غلامُ ، أعطِه عَيرًا وبغلًا وبِرْذَوْنَا وفرسًا وجاريةً . ثم قال له : لو أَعلَمُ مركوبًا غيرَ هذا لأَعطيتُك . ثم أورَد الخطيبُ بأسانيدِه عن جماعة (مِن الناسِ) أخبارًا تدلُّ على كرَمِه وفصاحتهِ وأدّبِه وحلمِه ومبادَرتِه إلى قضاءِ الحاجاتِ ، وعظيمِ منزلتِه عندَ الحلفاءِ .

وذكر (" عن محمّد المهتدى (" بن الواثق أن شيخًا دخل يومًا على الواثق ، فسلّم فلم يَرُدُّ عليه الواثق ، بل قال : لا سلّم اللّهُ عليك . فقال : يا أمير المؤمنين ، بئس ما أدَّبك معلمك ؛ قال اللّهُ تعالى : ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِنَجِيّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَلا رَدَدَتُها . فقال ابنُ أبى أو رُدُوها أو رُدُوها أبي أبى دُوادٍ : ما دُوادٍ : يا أمير المؤمنين ، الرّجل مُتكلّم . فقال : ناظِره . فقال ابنُ أبى دُوادٍ : ما تقول يا شيخ في القرآنِ ، أمخلوق هو ؟ فقال [٨/٥٥ ١٠] الشيخ : لم تُنصِفني ؛ المسألة لي . فقال : قل . فقال : هذا الذي تقوله ، علمه رسولُ اللّهِ عَلَيْهِ ، وأبو بكرٍ ، وعثمان ، وعلى أو ما علموه ؟ فقال : لم يعلموه . قال : فأنت علمت ما لم يعلموا ؟ فخجل وسكت . ثم قال : أقالين ، بل علموه . قال : فليم لا دعوا النّاسَ إليه كما دعوتهم أنت ، أمّا وَسِعك ما وَسِعهم ؟ (فسكت ابنُ فيكم لا دعوا النّاسَ إليه كما دعوتهم أنت ، أمّا وَسِعك ما وَسِعهم ؟ (فسكت ابنُ فيكم دخول أبى المنزلَ واستلقَى على قفاه (" ، وجعل يكرّرُ قولَ الشيخِ على نفسِه ، فدخل أبى المنزلَ واستلقَى على قفاه (" ، وجعل يكرّرُ قولَ الشيخِ على نفسِه ، فله فيه ، فيه ، فيه ، فيه نفسِه ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٤/ ١٥١، ١٥٢، بنحوه.

<sup>(</sup>٣) في ب، م، ص: «المهدى».

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «ابن أبي دواد».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب، م: «فخجل وسكت».

<sup>(</sup>٦) بعده في ب، م: « فلم يقبلها ».

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ب، م: (ظهره).

ويقولُ: أمّا وسِعك ما وَسِعهم ؟ ثم (أمَر بإطلاقِ الرَّجلِ وإعطائِه) أربعَمائةِ دينارِ وردِّه إلى بلادِه ، وسقَط مِن عينِه ابنُ أبى داودٍ ولم يَمتحِنْ بعدَه أحدًا . (أرواها الخطيبُ البغداديُّ في تاريخِه بإسنادٍ فيه بعضُ مَن لا أُعرِفُه ، وسَاقها مطوَّلةً وفيها نكارةً ).

وقد أنشَد ثعلبٌ ، عَن أبي ("الحجَّاجِ الأعرابيِّ" أنَّه قال في ابنِ أبي دوادٍ :

فَأُصبَح مَن أطاعكَ في ارتدادِ أما لكَ عند ربِّكَ مِن مَعادِ وأنزَله على خير العبادِ كمَن حلَّ الفلاة بغيرِ زادِ بقولِكَ إننى رَجلٌ إيادِي

نكستَ الدِّينَ يا ابنَ أَبى دُوادِ زعَمتَ كلامَ ربِّك كان خَلْقًا كلامُ اللَّهِ أنزَله بعِلم ومَن أمسَى ببابِك مستضِيفًا لقد أطرَفتَ (1) يا ابنَ أبى دُوادِ

ثم قال الخطيث: أنبأ القاضى أبو الطيّبِ طاهرُ بنُ عبدِ اللّهِ الطبرى قال: أنشَدنا المُعافَى بنُ زكريّا الجَرِيرى، عن محمدِ بنِ يحيى الصّوليّ لبعضِهم يهجو ابنَ أبى دُوادٍ:

(°وكان عزمُكَ عَزْمًا فِيه توفيقُ

لو كنتَ في الرأي منسوبًا إلى رَشَدٍ

<sup>(</sup>۱ – ۱) في الأصل: «أطلق الرجل وعطاه». وفي ب، م: «أطلق الشيخ وأعطاه».

<sup>(</sup>Y-Y) سقط من: ص. وفي ب، م: «ذكره الخطيب في تاريخه بإسناد فيه بعض من Y يعرف وساق قصته مطولة ».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب: ﴿ حجاج الأعرابي ﴾ . وفي م: ﴿ حجاج الأغرابي ﴾ . وانظر الأثر في تاريخ بغداد ٤/٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، س، ص، ظ: «أطرقت». وفي مصدر التخريج: «أظرفت». وأطرف: أتى بالطريف.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: «عن أن تقول كتاب الله مخلوق».

(الكان في الفقهِ شُغلٌ لو قنِعتَ به ماذا عليك وأصلُ الدينِ يجمَعُهم وقد تقدَّمت هذِه الأبياتُ (٣).

عن أن تقولَ كتابُ اللَّهِ مخلوقُ ما كان في الفرعِ لا في الجهلِ والموقِ (١(٢))

وروى الخطيب (أ) عن (أيحيى الجلّاءِ، أو عليّ الموقّقِ أنه قال: ناظَرني رجلٌ مِن الواقفيّةِ في خلقِ القرآنِ، فنالني منه ما أكرَهُ، فلمّا أمسَيتُ أتيتُ امرأتي، فوضَعتْ لي العَشاءَ فلم أقدِرْ أنْ أنالَ منه شيئًا، ونمتُ فرأيتُ رسولَ اللّهِ عَلِيّةٍ في المسجدِ الجامعِ، وهناك حلقة فيها أحمدُ بنُ حنبلِ وأصحابُه، (وحلقة فيها ابنُ أبي دُوادِ وأصحابُه فجعل رسولُ اللّهِ عَلِيّةٍ يقرأُ هذه الآيةَ: ﴿ فَإِن يَكُفُرُ عِهَا ابنُ أبي دُوادِ وأصحابُه ) ويشيرُ إلى حلقةِ ابنِ أبي دُوادِ [١٩٥٨ظ] ﴿ فَقَدْ وَكَلّنَا عِمَا هَوْمَا لَيْسُوا عِمَا بِكَفْرِينَ ﴾ [الأنعام: ٨٩]، ويشيرُ إلى حلقةِ أحمدَ بنِ حنبلِ وأصحابِه رحِمهم اللّهُ.

وقالَ بعضهُم (^) : رأيتُ في المنامِ (أليلةَ مات ابنُ أبي دُوادٍ كأنَّ قائلًا يقولُ : هلك الليلةَ أحمدُ بنُ أبي دوادٍ . فقلتُ لهُ : وما سبَبُ هلاكِه ؟ فقال : إنه أغضَب

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م، ص.

<sup>(</sup>٢) الموق : الحمق في غباوة .

<sup>(</sup>٣) تقدمت في صفحة ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٤/١٥٣، ١٥٤.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب، م: «أحمد بن الموفق أو يحيى الجلاء». وفي س: «يحيى الجلاء وأحمد بن الموفق».

 <sup>(</sup>٦) في النسخ: (أحمد). والمثبت من مصدر التخريج، وانظر مختصر تاريخ دمشق ٣/ ٧٦.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٨) تاريخ بغداد ٢/٢٥١، ومختصر تاريخ دمشق ٣/ ٧٨. كلاهما بنحوه .

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من: ب، م.

اللَّهُ عليه فَغضِبَ عليه مِن فوقِ سبع سَماواتٍ . وقال بعضُهم (١): رأيتُ (في تلك الليلةِ ' كأنَّ النَّارَ زَفَرت زَفْرةً عظيمةً ، فخرَج مِنها اللَّهَبُ ، فقلتُ : ما هذا ؟ فقِيل: هذه اتُخِذت <sup>(۲)</sup> لابن أبي دُوادٍ .

وقد كان موتُه في يوم السَّبتِ لسبع بقِين مِن المحرَّمِ مِن هذه السنةِ ، وصلَّى عليه ابنُه العبَّاسُ، ودُفِن في دارِه ببغدادَ وعمرُه يومَءُذِ ثمانونَ سنةً، وابتلاه اللَّهُ بالفالج قبلَ موتِه بأربع سنين، و (٣) بقِي طَرِيحًا في فراشِه لا يقدِرُ على أَن يحرِّكُ شيئًا مِن جسدِه .

وقد دخَل عليه بعضُهم فقال (٥): واللَّهِ مَا جِئتُك عائدًا وإنَّمَا (لجئتُ لأحمَدَ ٢) اللَّهَ على أن سجَنك في جسدِك (٧). وقدْ صُودِر في العامِ الماضِي بأموالٍ جزيلةٍ جدًّا، ( كما تقدَّم بيانُه .

قال ابنُ خَلِّكانَ (٩): كان مولدُه في سنةِ ستينَ ومائةٍ. قلتُ: فعلى هذا يكونُ أسنَّ مِن أحمدَ بنِ حنْبلِ، ومِن يحيَى بنِ أكثمَ الذي ذكر ابنُ خَلِّكانِ (١٠٠

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ب، م: «ليلة مات ابن أبي دواد».

<sup>(</sup>۲) فى ب، م: «انجزت». وفى مصدرى التخريج: «أعدت».

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «حتى ».

<sup>(</sup>٤) بعده في. ب،م: « وحرم لذة الطعام والشراب والنكاح وغير ذلك » .

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٤/ ٥٥١، ومختصر تاريخ دمشق ٣/ ٧٨.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ب، م: « جئتك لأعزيك في نفسك وأحمد».

<sup>(</sup>٧) بعده في ب، م: «الذي هو أشد عليك عقوبة من كل سجن، ثم خرج عنه داعيًا عليه بأن يزيده اللَّه ولا ينقصه مما هو فيه فازداد مرضا إلى مرضه».

<sup>(</sup>٨ - ٨) في ب، م: ﴿ وَلُو كَانَ يَحْمُلُ الْعَقُوبَةُ لُوضِعُهَا عَلَيْهِ الْمُتُوكُلُ ﴾ ، وتقدم في صفحة ٣١٩.

<sup>(</sup>٩) وفيات الأعيان ١/ ٨٩، بنحوه .

<sup>(</sup>١٠) وفيات الأعيان ١/ ٨٤، بنحوه .

أَنَّه (۱) كَانَ سببَ اتَّصالِ ابنِ أبى دُوادٍ بالخليفةِ المأمونِ ، فحظِي عندَه ، بحيثُ إنَّه أُوصَى به إلى أخيه المعتصمِ ، فولاه المعتصمُ (القضاءَ وعزَل ابنَ أكثمَ ، وكان لا يقطعُ أمرًا دونَه ، فكان عندَه خِصِّيصًا ؛ ولاه القضاءَ والمظالمَ ، وكانَ ابنُ الزيَّاتِ الوزيرُ يُبغِضُه ، وجرَتْ بينَهما منافساتٌ وهجوٌ ، (اكما تقدَّم (اللهُ وقد بالغ ابنُ خَلكانَ في ترجمتِه ومدحِه ، وذكر مِن مآثرِه ومحاسنِه فأطنب وأكثر وما أطيب ، ولم يذكرُ شيئًا مِن مساويُه ، بل ذكر امتحانَه للإمامِ أحمدَ بنِ حنبل ذِكرًا موجزًا بأطرافِ الأناملِ ، وهي المحنةُ التي هي أسٌ ما بعدَها مِن المحنِ ، والفتنةُ التي فتَحتْ على الناسِ بابَ الفتنِ .

ثمَّ ذكر ابنُ خَلِّكانَ ما ضُرِب به مِن الفالجِ ، وما صُودِر به مِن المالِ الرابحِ ('') ، وأنه أبا الوليدِ محمدًا صُودِر بألفِ ألفِ دينارِ ('') ، وأنه ماتَ قبلَ أبيهِ بشهرِ (٦) .

وأمَّا الحافِظُ ابنُ عساكِرَ<sup>(۷)</sup>، فإنه بسَط القولَ في ترجمتِه وشرَحها شرحًا مليحًا. وقد كان الرجلُ أديبًا فصيحًا كريمًا جوَادًا ممدَّحًا، يؤثِرُ العطَاءَ على المنع، والتفرقة على الجمع، وقدْ روَى (<sup>۸</sup> ابنُ عساكرَ<sup>۸)</sup> بإسنادِه (<sup>۹)</sup> أنَّه جلَس

<sup>(</sup>١) في ب، م: «أن ابن أكثم».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ب، م.

<sup>(7-7)</sup> في ب، م: «وقد كان المعتصم لا يقطع أمرا بدونه، وعزل ابن أكثم عن القضاء وولاه مكانه، وهذه».

<sup>(</sup>٤) سقط من: ب، م. وفي الأصل: «الراجح».

 <sup>(</sup>٥) بعده في الأصل، ب، م، س، ظ: «ومائتي ألف». وانظر وفيات الأعيان ١/ ٩٠.

<sup>(</sup>٦) سقط من: س، ظ، وبعده في الأصل، ص: «أو سبعة». وانظر الوفيات، الموضع السابق.

<sup>(</sup>٧) سقطت ترجمته من المطبوع والمخطوط، وانظرها في مختصر تاريخ دمشق ٣/ ٦٦.

<sup>(</sup>۸ - ۸) زیادة من: ب، م.

<sup>(</sup>۹) مختصر تاریخ دمشق ۳/ ۷۶، ۷۰.

[١٩٦/٨] يومًا مع أصحابِه ينتظِرون خروج الواثقِ، فقال ابنُ أبى دُوادِ: إنه ليُعجِبُنى ( هذان البيتان ) :

ولِي نظرةً لو كان يُحيِلُ ناظِرٌ بنظرتِه أنثى لقد حَبِلتْ مِنِّى فإن ولَدتْ (أما بينَ تَسْعَةِ أشهرِ إلى (أنظرتى إِبنًا) فإنَّ ابنَها مِنِّى وَمَّن توفِّى فيها مِن الأعيان:

أبو ثَوْرٍ إبراهيمُ بنُ خالدِ الكَلْبَيُّ ، أحدُ الفقهاءِ المشاهيرِ. قال الإمامُ أحمدُ (٥): هو عندَنا في مِسْلَاخِ الثَّوْرِيِّ. وخليفةُ بنُ خيَّاطٍ (١)، أحدُ أَثمةِ التاريخِ. وسُوَيدُ بنُ نَصْرٍ (٩). وعبدُ السلامِ بنُ التاريخِ. وسُوَيدُ بنُ نَصْرٍ (٩).

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: وهذا الشان،

<sup>(</sup>٢ - ٢) في س، ظ: (من بعد)، وفي م: (بين).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل، ب، م: «نظر ابنا». وفي مصدر التخريج: «نظرى أنثى»، وفي حاشية س: «لعلها أنثى».

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٦/ ٦٥، وطبقات الفقهاء للشيرازى ١٠١، ووفيات الأعيان ١/ ٢٦، وسير أعلام النبلاء ٢١ / ٢٧، وتذكرة الحفاظ ٢/ ١٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠هـ) ص ٣٣، وطبقات الشافعية للسبكي ١/ ٢٥.

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان ٢٦/١.

 <sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ٢/٣٤٦، وتهذيب الكمال ٨/٣١٤، وسير أعلام النبلاء ٢١/٤٧١، وتذكرة الحفاظ ٢/٤٣٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠هـ) ص ١٥١، وغاية النهاية ١/٢٥٠.
 ٢٧٥.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، م: «سعد».

<sup>(</sup>۸) في س: «الحدماني»، وفي م: «الحدناني». وفي ص: «الحديناني». وانظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ۱/ ۲۸٪، وتاريخ بغداد ۹/ ۲۲٪، وتهذيب الكمال ۲۱/ ۲۲٪، وسير أعلام النبلاء ۱۱/ ٤٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۳۱ - ۲۲۰هـ) ص ۱۹۰، وميزان الاعتدال ۲/ ۲۲٪. (۹) التاريخ الكبير ٤/ ۲۵٪، والثقات لابن حبان ۸/ ۲۹۰، وتهذيب الكمال ۲۱/ ۲۷۲، وسير أعلام النبلاء ۱۱/ ۸۰٪، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۳۱ – ۲۲۰هـ) ص ۱۹۳.

سعيد (۱) ، الملقّبُ بسُحْنُونِ ، أحدُ فقهاءِ المالكيةِ المشهورينَ . وعبدُ الواحدِ بنُ غِيَاثِ (۲) . وقتيبةُ بنُ سعيد (۱) ، شيخُ (أثمةِ السُّنةِ السُّنةِ الوالعَمَيْثَلِ عبدُ اللَّهِ بنُ خَلَيْدِ (۱) ، كاتبُ عبدِ اللَّهِ بنِ طَاهِرٍ وشَاعرُه ، كان عالمًا باللَّغةِ وله فيها مصنَّفاتُ عديدةً ، أورَد منها القاضى ابنُ خَلِّكانَ جملةً (۱) ومِن شعرِه يمدَحُ عبدَ اللَّهِ بنَ طَاهرِ (۱) :

يامَن يُحاولُ أن تكُونَ صفاتُهُ فلأَنْصَحنَّكَ في المَشُورةِ (٨) والذي الضُدُقُ وعِفَّ وبَرَّ واصْبِرْ واحتمِلْ والطُفْ ولِنْ وَتأنَّ وارفُقْ واتَّئِدْ

كصِفَاتِ عبدِ اللَّهِ أَنصِتْ واسمَعِ حجَّ الحَجِيجُ إليه فاسمَعْ أَوْ دَعِ واصفَحْ وَكَافِ ودارِ واحلُمْ واشجعِ واحزِمْ وَجِدٌ وحَامِ واحمِلْ وادفَعِ واحرِمْ وَجِدٌ وحَامِ واحمِلْ وادفَع

<sup>(</sup>۱) سقط من: ص. وانظر ترجمته في: طبقات الفقهاء ١٥٦، وترثيب المدارك ٢/ ٩١، ووفيات الأعيان ٣/ ١٨٠، وسير أعلام النبلاء ٢٣/ ٦٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠هـ) ص. ٢٤٧، ومرآة الجنان ٢/ ١٣١.

ر ) الثقات لابن حبان ٨/ ٤٢٦، وتاريخ بغداد ١١/ ٥، والإكمال ٧/ ٣١٢، وتهذيب الكمال ١٨/ ٢٦٦، وتهذيب الكمال ١٨/ ٢٦٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠هـ) ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٧٩، وتاريخ بغداد ٢١/ ٤٦٤، وتهذيب الكمال ٢٣/ ٢٣، وسير أعلام النبلاء ١٣/١١، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٤٤٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ - ٢٤٠هـ) ص ٢٩٩.

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: «الأئمة والسنة». وفي س، ظ: «الأئمة السنة».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، س، م، ص، ظ: «خالد». وفي ب: «خلد». وانظر ترجمته في: طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٢٨٧، وسمط اللآلئ ٣٠٨/١ وفيه: «عبد الله بن خالد»، ووفيات الأعيان ٣/ ٨٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠هـ) ص ٢١٥، ومرآة الجنان ٢٣٠/٢ وفيه: «عبد الله ابن خليل».

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ٣/ ٩٠.

<sup>(</sup>٧) وفيات الأعيان ٣/ ٨٩.

<sup>(</sup>٨) في ب، م: «خصال».

فَلقد محضتُكُ (١) إِنْ قَبِلتَ نَصِيحتِي وهدَيتُ للنَّهْجِ الأُسَدِّ المُهْيَع

أمّّا شُحْنُونَ المَالَكَيُّ، صاحِبُ المدوَّنةِ ، فهو أبو سعيدِ عبدُ السلامِ بنُ سعيدِ ابنِ حبيبِ بنِ حسَّانَ بنِ هلالِ بنِ بكارِ بنِ ربِيعةَ التَّنُوخِيُّ ، أصلُه مِن مدينةِ حمْصَ ، فدخَل به أبوه مع مُجندِها بلادَ المغربِ ، فأقام بها ، وانتهَتْ إليه رياسَةُ مذهبِ مالِكِ هنالك ، وكان قد تفقّه على ابنِ القاسمِ ، وسببُه أنَّه قدِم أسدُ بنُ الفُرَاتِ المالكِيُّ مِن بلادِ العراقِ (أ) إلى بلادِ مصرَ ، فسأل عبدَ الرحمنِ بنَ القاسمِ صَاحِبَ مَالِكِ عن أَسئلةٍ كثيرةٍ ، فأجابه عنها ، فعقلها عنه ودخل بها بلادَ المغربِ ، فانتسَخها مِنه شُحْنُونٌ ، ثم قدِم على ابنِ القاسمِ مصرَ ، فأعاد أسئلته المغربِ ، فانتسَخها مِنه شُحْنُونٌ ، ثم قدِم على ابنِ القاسمِ مصرَ ، فأعاد أسئلته عليه فزاد فيها ونقَص ، ورجَع عن أشياءَ مِنها ، فرتَّبها شُحْنُونٌ ، ورجَع بها إلى بلادِ المغرب .

[١٩٥/٨] وكتب معه ابنُ القاسِمِ إلى أسدِ بنِ الفراتِ أن يعرِضَ نُسخَته على نسخة سُحْنُونِ ويُصلِحها بها ، فلم يقبَلْ ، فدعًا عليه ابنُ القاسمِ ، فلم يُنتفَعْ به ولا بكتابِه ، وصارتِ الرحلةُ إلى سُحْنُونِ ، وانتشَرتْ عنه المدوَّنةُ ، وساد أهلَ ذلك الزمانِ ، وتولَّى القضاءَ بالقَيْرُوانِ إلى أن تُوفِّى في هذه السنةِ عن ثمانينَ سنةً ، رحِمه اللَّهُ .

<sup>(</sup>۱) في ب، م، ص: «نصحتك».

<sup>(</sup>٢) فى الأصل، ب، م: «جندب». وانظر مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «صاحب الإمام مالك».

<sup>(</sup>٤) في م: «العرب».

### ثم دخلتْ سنةُ إحدَى وأربعين ومائتين

فى مجمادَى (۱) الآخرةِ مِن هذه السَّنةِ وثَب أهلُ حِمْصَ أيضًا على عاملِهم محمدِ بنِ عبدَويُه (۲) فأرادوا قَتْلَه ، وساعَدهم نصارَى أهلِها أيضًا عليه ، فكتب إلى الخليفةِ يُعلِمُه بذلك ، فكتب إليه يأمُرُه بمناهضتِهم ، وكتب إلى مُتَولِّى دِمشقَ أن يُمدَّه بجيشٍ مِن عندِه ؛ ليساعِدَه على أهلِ حِمْصَ ، وكتب إليه أن يضرِبَ أن يُمدَّة منهُم – معروفين بالشَّرِ – بالسِّياطِ حتَّى يموتوا ، ثمَّ يصلُبَهم على أبوابِ البلدِ ، وأن يضرِبَ عشرين آخرين منهم ؛ كلَّ واحدِ ثلاثَمائةِ ثلاثَمائةِ ثلاثَمائةِ " ، وأن يرسِلَهم إلى سامَرًا مقيَّدِينَ في الجديدِ ، وأنْ يُخرِجَ كلَّ نَصْرانيِّ بها ، ويهدِمَ يرسِلَهم إلى سامَرًا مقيَّدِينَ في الجديدِ ، وأنْ يُخرِجَ كلَّ نَصْرانيِّ بها ، ويهدِمَ كنيستَها العظمَى التي إلى جانبِ المسجدِ الجامعِ ، ويُضِيفَها إليه ، وأمَر له بخمسين ألفَ درهمٍ ، وللأمراءِ الذين ساعَدوه بصِلاتٍ سَنِيَّةٍ ، فامتئل ما أمَره به الخليفةُ فيهم .

وفيها أمرَ الخليفةُ المتوكِّلُ على اللَّهِ بضربِ رجلٍ ( مِن أعيانِ أهلِ ) بغدادَ يقالُ له : عيسى بنُ جعفرِ بنِ محمدِ بنِ عاصمٍ ، فضُرِب ضربًا شديدًا مبرِّحًا ، يقالُ : إنَّه ضُرِبَ ألفَ سوطٍ حتَّى ماتَ . وذلك أنَّه شهِدَ عليه سبعةَ عشَرَ رجلًا عندَ

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: «الأولى أو». وانظر: تاريخ الطبرى ٩/ ١٩، والمنتظم ١١/ ٢٨٢، والكامل ٧/ ٧٦.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «عبودية». وفي ب، ص: «عبد ربه».

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل، س، ص، ظ: «ببغداد».

قاضِى الشرقيَّةِ أَبَى حسَّانَ الزِّيادِيِّ أَنه يَشتُمُ أَبَا بَكْرٍ وَعَمَرَ وَعَائِشَةَ وَحَفَصَةً ، وَضِي اللَّهُ عنهم أَجْمَعِينَ . فَرُفِع أَمْرُه إلى الخليفةِ ، فجاء كتابُ الخليفةِ إلى محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ ابنِ طاهرِ بنِ الحسينِ ، نَائِبِ بغدادَ ، يأمُرُه أَن يضرِبَ هذا الرجلَ بينَ الناسِ حدَّ السَّبِ ، ثم يُضرَبَ بالسِّياطِ حتى يموتَ ، ويُلقَى في دِجلةَ ولا يُصلَّى عليه ، ليرتدِعَ بذلك أهلُ الإلحادِ والمُعاندةِ . فَفُعِلَ معه ذلك ، قَبَّحَه اللَّهُ ولعَنه .

ومثلُ هذا يُكفَّرُ - إن كان قد قذَف عائشةَ أمَّ المؤمنين - بالإجماعِ ، وفِي مَنْ قذَف مَن سواها مِن أمهاتِ المؤمنينَ قولانِ ، والصَّحيحُ أنّه يُكفَّرُ أيضًا ؛ لأنَّهنَّ أزواجُ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، ورضِي عنهن .

قال ابنُ جريرِ (۱) : [۱۹۷/۸] وفي هذه السّنةِ انقضّتِ الكواكبُ ببغدادَ وتناثَرتْ ، وذلك ليلةَ الحميسِ ، لليلةِ حلَتْ مِن مجمادَى الآخرةِ . قال (۲) : وفيها مُطِر الناسُ في آبَ مطرًا شديدًا جدًّا . قال (۲) : وفيها مات شيءٌ كثيرٌ مِن الدَّوابِّ مُطِر الناسُ في آبَ مطرًا شديدًا جدًّا . قال (۲) : وفيها مات شيءٌ كثيرٌ مِن الدُّولِ والبقرِ . قال (۲) : وفيها كان الفداءُ بينَ المسلمينَ وأخذوا نساءَهم وذرَارِيَّهم ودوابَّهم . قال (۲) : وفيها كان الفداءُ بينَ المسلمينَ والرُّومِ في بلادِ طَرَسُوسَ بحضرةِ قاضى القضاةِ جعفرِ بنِ عبدِ الواحدِ ، عن إذنِ الخليفةِ له في ذلك ، واستنابتِه ابنَ أبي الشّواربِ . وكانت عدَّةُ الأسرى مِن المسلمينَ سبعَمائةٍ وخمسةً وثمانين رجلًا ، ومِن النّساءِ مائةً وخمسًا وعشرين المسلمينَ سبعَمائةٍ وخمسةً وثمانين رجلًا ، ومِن النّساءِ مائةً وخمسًا وعشرين أمرأةً ، وقد كانت أمُّ الملكِ تَدُورةً – لعنها اللَّهُ – عرَضتِ النَّصرانيَّةَ على مَن كان في يدِها مِن الأُسارى – وكانوا نحوًا مِن عِشرينَ ألفًا – فمَن أجابها إلى النصرانيَّة في يدِها مِن الأُسارى – وكانوا نحوًا مِن عِشرينَ ألفًا – فمَن أجابها إلى النصرانيَّة

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۹/ ۲۰۱.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٩/ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٩/ ٢٠٢.

وإلَّا قَتَلَتْه ، فَقَتَلَتْ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا ، وتنصَّر بعضُهم ، وبقِى منهم هؤلاءِ الذين فُدوا (١) وهم قريبٌ مِن التِّسعِمِائةِ (٢) ؛ رجالًا ونساءً .

وفيها أغارتِ البُجَةُ على حرسِ أَ مِن أَرضِ مصرَ، وقد كانتِ البُجَةُ لا يغزونَ المسلمينَ قبلَ هذا؛ لهُدْنةِ كانت لهم مِن المسلمينَ، فنقَضوا الهدنةَ وصرَّحوا بالمخالَفةِ.

والبُّجةُ طائفةٌ مِن سُودانِ بلادِ المغربِ، وكذا النُّوبةُ والفرويَّةُ ، وبينوزُ ، ويكسومُ وأمَّ كثيرون لا يعلَمُهم إلَّا اللَّهُ الذي خلَقهم. وفي وزعروينُ ، ويكسومُ وأمِّ كثيرون لا يعلَمُهم إلَّا اللَّهُ الذي خلَقهم. وفي بلادِ هؤلاءِ معادنُ الذهبِ والجوهرِ، وكان عليهم حِملٌ في كلِّ سنةِ إلى ديارِ مصرَ مِن هذه المعادنِ ، فلمَّا كانت دولةُ المتوكِّلِ امتنعوا مِن أداءِ ما عليهم سنينَ متعددةً ، فكتَب نائبُ مصرَ – وهو يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الباذَغِيسيُّ ، مولَى الهادِي وهو المعروفُ بقَوْصَرَةَ – بذلك كله إلى المتوكِّلِ ، فغضِب المتوكِّلُ مِن ذلك غضبًا شديدًا ، وشاوَر في أمرِ البُجَةِ ، فقيل له : يا أميرَ المؤمنين ، إنَّهم قومٌ أهلُ إبلٍ وباديةٍ ، وإنَّ بلادَهم بعيدةٌ ومُعْطِشةٌ ، ويحتاجُ الجيشُ الذَّاهبونَ إليها أن يتزوَّدوا

<sup>(</sup>١) في الأصل، س، ص، ظ: « ذكرنا ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «السبعمائة».

<sup>(</sup>٣) في ب، م: « جيش ». وانظر الطبري ٩/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م، وفي الأصل، ب، س، ص: «القروبة». وفي ظ: «العروبه». من غير نقط، والمثبت من تاريخ الطبري ٢٠٣/٩.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ثبون». وفي س: «بينون». بدون إعجام، وفي ب، م: «شنون». وفي ص: «يثنون»، وفي ص: «يثنون»، وفي ص: «يثنون»، والمثبت من تاريخ الطبرى ٢٠٣/٩.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ب، ظ: «زعرير»، في س: «بهرير». وفي م، ص: «زغرير»، والمثبت من المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: «بلسوم». وفي س: «بكسوم» بدون إعجام، وفي ظ: «مكنوم». بدون إعجام.
 وعند الطبرى: «بكسوم».

لْقَامِهِم بها طعامًا وماءً . فصدَّه ذلك عن البعثِ إليهم ، ثم بلَغه أنَّهم يُغِيرون على أطرافِ الصعيدِ ، وخشِي أهلُ مصرَ على أنفسِهم (١) منهم ، فجهَّزَ لحربهم محمدَ ابنَ عبدِ اللَّهِ القُمِّيُّ ، وجعَل إليه نيابةَ تلك البلادِ كلِّها المتاخمةِ لأرضِهم ، وكتب إلى عمَّالِ مصرَ [ ١٩٧/٨ ظ] أن يُعينوه بجميع ما يَحتاجُ إليه مِن الطُّعامِ وغيرِ ذلك، فتخَلَّص (٢) مَعه مِن الجيوشِ الذين (٣) انضافوا إليه مِن تلك البلادِ حتى دخَل بلادَهم في عشرين ألفَ فارسِ وراجل، وحمَل معه الطُّعامَ والإدامَ في مَراكِبَ سبعةٍ ، وأمَر الذين هم بها أن يُلجِّجوا بها في البحرِ ثم يوافوه بها إذا توسُّط بلادَ البُجَةِ ، ثم سار حتى دخل بلادَهم ، وجاوز معادنَهم ، وأقبَل إليه ملكُ البُجَةِ -واسمُه : على بابا - في جَمع عظيم أضعافٍ مَن مع محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ القُمِّيِّ ، وهم قومٌ مشركون يَعْبدون الأصنامَ ، فجعَل الملكُ يطاوِلُ المسلمين ' في القتالِ '' لعلَّه تنفَدُ أزوادُهم (٥) ، فيأخُذونهم بالأيدى ، فلمَّا نفِد ما عندَ المسلمين وطمِع فيهم السودانُ يسَّر اللَّهُ - وله الحمدُ - بوصولِ تلك المَراكِبِ وفيها مِن الطُّعام والتَّمرِ والزَّيتِ وغيرِ ذلك مما يحتاجون إليه شيءٌ كثيرٌ جدًّا، فقسَمه الأميرُ بينَ المسلمين بحسب حاجاتِهم ، فيئِس السودانُ مِن هلاكِ المسلمين جوعًا ، فشرَعوا في التَّأُهُّبِ لقتالِ المسلمين، ( وكانوا يركبون على إبل ) شبيهة بالهُجُنِ زَعِرَةِ جدًّا كثيرةِ النُّفَارِ، لا تكادُ ترى شيئًا ولا تسمَعُ شيئًا إلَّا جَفَلَتْ منه. فلمَّا كان

<sup>(</sup>١) في ب، م: «أولادهم».

<sup>(</sup>٢) في ص: «فتلخص»، وبعده في ب: «وتلخص»، وبعده في م: «وتخلص».

<sup>(</sup>٣) في ظ: «ألفين».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>۵) في م: «أزوارهم».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ب، م: «ومراكبهم الإبل».

يومُ الحربِ عمد الأميرُ () إلى جميعِ الأجراسِ التي معهم في الجيشِ، فجعلَها في رقابِ الخيلِ، فلمَّا كانتِ الوقْعةُ حمَل المسلمون حملةَ رجلٍ واحدٍ، (فهرَب السودانُ فرارَ رجلٍ واحدٍ، ونفرت البلهم مِن أصواتِ تلكَ الأجراسِ في كلِّ وجهِ، وتفرَّقوا شَذَرَ مَذَرَ ()، واتَّبَعهُم المسلمون يقتِّلُون مَن شاءُوا، لا يمتنِعُ منهم أحدٌ، فلا يعلَمُ عددُ مَن قُتِل مِنهم إلَّا اللَّهُ عزَّ وجلَّ. ثم أصبَحوا وقد اجتَمَعوا رجًالةً، فكبَسَهم القُمِّيُّ مِن حيثُ لا يشعُرونَ، فقتَل عامَّةَ مَن بَقِي مِنهم، وأخذ الملكَ بالأمَانِ، وأدَّى ما كان عليه مِن الحِملِ، وأخذَه معه أسيرًا إلى الخليفةِ، وكانت هذه الوقعةُ في أوَّلِ يومٍ مِن هذه السَّنَةِ، (وكان وصولُه إلى الجليفةِ في أواخرِ هذه السنةِ)، فولًاه الخليفةُ على بلادِه كما كان، وجعَل إلى ابنِ القُمِّيِّ أَمْرَ اللهُ النَّاحيةِ، والنظرَ في أمرِها، وللَّهِ الحمدُ والنَّةُ.

قال ابنُ جرير (°): وماتَ في هذه السَّنةِ يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، المعروفُ بقَوْصَرَّةَ في جُمَادَى الآخرةِ . قلتُ : وهذا الرجلُ كانَ نائبًا على الدِّيارِ المصريةِ مِن جهّةِ المتوكِّلِ على اللَّهِ . قال (٢) : وحجَّ بالناسِ في هذه السنةِ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ ١٩٨/١ و] بنِ داودَ ، وحجَّ جعفرُ بنُ دينارِ فيها وهو والى طريقِ مكَّةَ وأحداثِ الموسِم .

<sup>(</sup>١) في ب، م: «أمير المسلمين».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «ونفرت». وفي ب، م: «فنفرت بهم».

<sup>(</sup>٣) قال الزييدى: ومن أمثالهم: «تفرقوا شَذَرَ مَذَرَ». بالتحريك فيهما، ويكسر أولهما، وقد تبدل الميم من (مذر) باء موحدة، وقال بعضهم: هو الأصل. لأنه من التبذير، وهو التفريق، قاله شيخنا. قلت: والذى يظهر أن الميم هو الأصل لأن المقصود منه إنما هو الإتباع فقط لا ملاحظة المعنى، فتأمل، أى: ذهبوا في كل وجه وتفرقوا. وزاد في اللسان: ولا يقال ذلك في الإقبال. تاج العروس (ش ذ ر). (٤ - ٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ٩/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

ولم يتعَرَّضْ ابنُ جريرِ لوفاةِ أحدٍ مِن المحدِّثِينَ في هذهِ السَّنةِ .

#### وقدْ تُؤفِّي فيها مِن الأعيانِ:

الإمامُ أحمدُ بنُ حنبلِ ('). ومجبَارةُ بنُ المُغلِّسِ ('') الحِمَّانِيُّ. وأبو تَوْبَةَ الحِمَّانِيُّ. وأبو تَوْبَةَ الحَلَبِيُّ (''). والحسنُ ('<sup>')</sup> بنُ حمَّادٍ، سَجَّادةُ. ويعقوبُ بنُ مُمَيْدِ بنِ كاسبِ ('<sup>')</sup>.

# ولنذكر شيئًا مِن أخبارِ الإمامِ أحمدَ بنِ حنبلِ، رحِمه اللَّهُ، وفضائلِه ومناقبِه ومآثِرِه على سبيلِ الاختصارِ

فَنَقُولُ وَبِاللَّهِ المُستَعَانُ : هو أحمدُ بنُ محمدِ بنِ حنبلِ بنِ هلالِ بنِ أَسَدِ بنِ إِدريسَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنسِ بنِ عَوْفِ بنِ قَاسطِ بنِ مَازِنِ بنِ إِدريسَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنسِ بنِ عَوْفِ بنِ قَاسطِ بنِ مَازِنِ بنِ شَيبانَ بنِ ذُهلِ بنِ ثَعلبةَ بنِ عُكَابةً بنِ صعبِ بنِ عَليٌّ بنِ بكرِ بنِ وائلِ بنِ قاسطِ شيبانَ بنِ ذُهلِ بنِ ثعلبةً بنِ عُكَابةً بنِ صعبِ بنِ عَليٌّ بنِ بكرِ بنِ وائلِ بنِ قاسطِ

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۷/ ۳۰٪، وتاریخ بغداد ۶/ ۲۱٪، وطبقات الحنابلة ۱/ ٪، وطبقات الفقهاء ص ۱۲۹، وطبقات الشافعية الكبرى ۲/ ۲٪. ووفيات الأعيان ۱/ ۳۳، وتاريخ دمشق ٥/ ۲۰٪، وتهذيب الكمال ۱/ ٤٣٧، وسير أعلام النبلاء ۱/ ۱۷۷، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۱۱ – ۲۰۰هـ) ص ۲۱.

 <sup>(</sup>۲) في م: «المغسل». وانظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ۲/٥١٥، وتهذيب الكمال ٤/٩٨٤،
 وسير أعلام النبلاء ١١/١٥٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ١٩٢،
 والوافي بالوفيات ٢٤/٣٤.

<sup>(</sup>٣) طبقات الحنابلة ١٩٥١، وتهذيب الكمال ١٠٣/٩، وسير أعلام النبلاء ١٠ / ١٥٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ - ١٥٥٠ه) ص ٢٧٢، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٤٧٢، وتهذيب تاريخ دمشق ٥/ ٣٠٠. (٤) في النسخ: «عيسي». ولعله خلط بين عيسي بن حماد المتوفى سنة ثمان وأربعين ومائتين كما في سير أعلام النبلاء ١١/ ٥٠٧، وبين الحسن بن حماد ستجادة المتوفى سنة إحدى وأربعين ومائتين وانظر المنتظم ١١/ ٢٨٩. وانظر في ترجمة الحسن بن حماد: تاريخ بغداد ٧/ ٢٥٩، وتهذيب الكمال ٦/ المنتظم ١١/ ٢٩٩، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٣٩٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ - ٢٥٠هـ) ص ٢٢٠، وشذرات الذهب ٢/ ٩٩.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٨/ ٤٠١، وتهذيب الكمال ٣١٨/٣٢، وسير أعلام النبلاء ١٥٨/١١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ٥٥٤، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٢٦٦.

ابنِ هِنْبِ بنِ أَفْصَى بنِ دُعْمِى بنِ جَدِيلةَ بنِ أَسَدِ بنِ ربيعةَ بنِ نزارِ بنِ مَعَدٌ بنِ عدنانَ بنِ أُدُ بنِ أُدَدِ بنِ الهَمَيْسَعِ بنِ حَمَلِ بنِ النَّبْتِ بنِ قَيْدارِ بنِ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ الخليلِ ، عليهما السلامُ ، أبو عبدِ اللَّهِ الشَّيْبَانَى ثم المُرْوَزِى ثم البَعْدادى ، هكذا ساق نسبَه الحافظُ الكبيرُ أبو بكر البَيْهَقِي - رَحِمه اللَّه - في الكتابِ الذي جمعَه في مناقبِ الإمامِ أحمد (۱) ، عن شيخِه الحافظِ أبي عبدِ اللَّهِ الحاكمِ صاحبِ «المُسْتَدْرَكِ » .

ورُوى عن صالحِ بنِ الإمامِ أحمدَ ، قال (٢) : رأَى أَبَى هذا النَّسَبَ فَى كَتَابِ لَى ، فقال : وما تصنَعُ بهذا ؟ ولم يُنكِرِ النَّسَبَ . قالوا (٢) : وقَدِمَ به أَبُوه مِن مَرْوَ وهو حَمْلٌ ، فوضعَتْه أَمُّه ببغدادَ فَى رَبِيعِ الأُوّلِ مِن سنةِ أَرْبَعِ وستِّينَ ومائةٍ ، وتُوفِّى أَبُوه وهو ابنُ (ثُلاثين سنةً ) ، فكَفَلَتْه أَمُّه . قال صَالحٌ عن أبيه (٥) : فتَقَبَتْ أَذُنَى وَجَعَلَتْ فيهما لُؤلُوَتَيْنِ ، فلمّا كَبِرْتُ دفَعَتْهما إلى فبعتُهما بثلاثِينَ دِرهمًا .

وتُوفِّى أبو عبدِ اللَّهِ أحمدُ بنُ حنبلِ يومَ الجُمُعةِ الثانى عشَرَ مِن ربيعِ الأُوَّلِ مِن سنةِ إحدَى وأربعينَ ومائتَيْنِ، وله مِن العمْرِ سبعٌ وسبعونَ سنَةً ؛ رَحِمه اللَّهُ .

وقد كان في حداثتِه (١) يختَلِفُ إلى مجلسِ القاضِي أبي يُوسُفَ، ثم ترَكُ ذلك وأقبلَ على سماعِ الحديثِ، فكان أوَّلُ طَلَبِه للحديثِ وأوَّلُ سماعِه مِن

<sup>(</sup>١) بعده في ص: ( من شيخه الإمام أحمد).

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ٥/ ٥٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٤/ ه ٤١، وتاريخ دمشق ٥/ ٢٥٩، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزى ص ١٤، وسير أعلام النبلاء ١١/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل، ب، م، ظ: «ثلاث سنين». المراد أن عمر أبي أحمد ثلاثين سنة ثم مات وأحمد طفل. وانظر مناقب الإمام أحمد لابن الجوزى ص ١٤٠٠

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء الموضع السابق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «بدايته». وانظر مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ٢٦ بنحوه.

مشایخه فی سنة "تسع وسبعین" ومائة، وله مِن العمْرِ ستَّ عَشْرةَ سنة ، وأوَّلُ حَجَّةٍ حَجَّها فی سنةِ سبعٍ وثمانین ومائة ، ثم فی سنةِ إحْدَی وتشعین. وفیها حجَّ الولیدُ بنُ مُسْلِمٍ ، ثم فی سنةِ ستِّ وتسعین ، وجاور إلی سنةِ سبع وتسعین ، ثم حجَّ فی سنةِ ثمانِ وتشعین ، وجاور إلی سنةِ تسع وتسعین ، ثم حجَّ فی سنةِ ثمانِ وتشعین ، وجاور إلی سنةِ تسع وتسعین ، "سافر إلی "عند عبدِ الرَّزَّاقِ بالیمنِ (۳) ، فکتب عنه هو ویحیی بنُ [۱۹۸/۸ عند مُعینِ ، وإسْحَاقُ بنُ رَاهَوَیْهِ .

قال الإمامُ أحمدُ ('): حَجَجْتُ خمسَ حِجَجِ ؛ منها ثلاثُ راجلًا ، أنفَقْتُ في إحدَى هذه الحِجِ ثلاثينَ دِرْهمًا . قال : وقد ضَلَلْتُ في بعضِ هذه الحِجِ عن الطريقِ وأنا ماشٍ ، فجعَلْتُ أقولُ : يا عبادَ اللَّهِ ، دُلُّونِي (') على الطريقِ ، فلم أَزُلُ أقولُ ذلك حتى وقَفتُ على الطَّرِيقِ . قال : وخرَجتُ إلى الكوفةِ فكنتُ في أَزُلُ أقولُ ذلك حتى وقفتُ على الطَّرِيقِ . قال : وخرَجتُ إلى الكوفةِ فكنتُ في بَيْتِ تحتَ رأسِي لبِنةٌ ، ولو كان عندى خمسونَ (') دِرْهمًا ؛ كنتُ رحَلْتُ إلى جريرِ بنِ عبدِ الحميدِ إلى الرُّئِي ، وخرَج بعضُ أصحابِنا ولم يمكِنِي الحرومِ ؛ لأنَّه لم يكُنْ عندى شيءٌ .

وقالَ ابنُ أبي حاتمٍ ، عن أبيه ، عن حَرْمَلةً (٨) : سمِعتُ الشَّافعيُّ يقولُ :

<sup>(</sup>۱ - ۱) فی ب، م، ظ: «سبع وثمانین».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل، س، ص، ظ.

<sup>(</sup>٣) في ب، م: ﴿ إِلَى اليمن ٩ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ٥/٢٦٦، وسير أعلام النبلاء ١٨٣/١١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، س، ص، ظ: (دلونا).

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ب، م: «تسعون». وانظر سير أعلام النبلاء ١٨٣/١١.

<sup>(</sup>٧) في م: «يكن».

<sup>(</sup>٨) آداب الشافعي ومناقبه ص ٨٠.

وعَدَنِي أَحمدُ بنُ حنبلٍ أن يقدَمَ عليَّ مصرَ (الله يقدَمُ أَ . قال ابنُ أبي حاتم (٢) : يُشْبِهُ أن تكُونَ خِفَّةُ ذاتِ اليدِ (الحالث بينَه وبينَ الوفاءِ") بالعِدَةِ .

وقد طاف أحمدُ بنُ حنبلِ في البلادِ والآفاقِ ، وسمِعَ مِن مشَايخِ العصْرِ ، وكانوا يُجِلُّونَه ويحترِمونَه في حالِ سَماعِه منهم .

وقد سرَد شيخُنا في « تَهْذِيبه » أسماءَ شيوخِه مرتَّبينَ علَى مُحُرُوفِ المُعْجَمِ ، وكذلك الرُّواةِ عنه (١) .

قال الحافظُ أبو بكر البيهقيُّ ، بعدَ أن ذكر جماعةً مِن شُيُوخِ الإمامِ أحمدَ : وقد أكثرُ أحمدُ بنُ حنبلِ في « المُسْنَدِ » وغيرِه الرِّوايةَ عن الشَّافعيُّ ، وأَخَذ عنه جملةً مِن كلامِه في أنسابِ قريشٍ ، وأخَذ عنه مِن الفِقْهِ ما هو مشهورٌ . وحينَ تُوفِّي أحمدُ وجَدُوا في تَرِكَتِه رسالتَي الشَّافعيُّ ؛ القَدِيمةَ والجَديدةَ .

قلتُ: قد أُفرِدُ ما رواه الإمامُ أحمدُ، عن أبى عبدِ اللَّهِ الشَّافِعيِّ، وهي أحاديثُ لا تبلُغُ عِشْرِينَ حديثًا؛ ومِن أحسنِ ما رُوِّيناه عن الإمامِ أحمدَ، عن الإمامِ الشَّافِعيِّ، عن الإمامِ مالكِ بنِ أنسٍ، عن الزَّهْرِيِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ كَعْبِ بنِ مالكِ، عن أبيه، قال (أ) : قال رسولُ اللَّهِ عَلِيلِيٍّ : «نسَمَةُ المؤْمنِ طائرٌ تعلَّقَ في شَجَرِ الجُنَّةِ حتى يَرْجِعَه اللَّهُ إلى جَسَدِه يومَ يبعَثُه».

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من: ب، م.

<sup>(</sup>۲) آداب الشافعي ومناقبه ص ۸۱.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب، م: «منعته أن يفي».

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٥) في ب، م: «ذكر».

<sup>(</sup>٦) المسند ٢٥٥/٣ (إسناده صحيح)، انظر: شرح العقيدة الطحاوية، بتحقيقي والشيخ شعيب الأرناؤوط ٢/ ٥٦٦، ٥٦٧.

وقد قال الشّافعيُّ لأحمدَ لمّا اجتَمع به في الرِّحلةِ الثانيةِ إلى بغدادَ بعد (۱) سنةِ تسعين ومائةٍ ، وعُمْرُ أحمدَ إِذْ ذاك نَيِّفٌ وثلاثونَ سنةً ، قال له (۲) : يا أبا عبدِ اللَّهِ ، إذا صَحَّ عندَكم الحديثُ فأَعْلِمْني به ؛ أذهَبُ إليه حجازيًّا كان أو شاميًّا أو عراقيًّا أو يَمنيًّا . يَعْنِي أنَّه لا يقولُ بقولِ فقهاءِ الحجازِ الذينَ لا يقبَلونَ إلَّا روايةَ الحجازِيِّين ويُنزِلُونَ أحادِيثَ مَن سِوَاهم مَنزلَةَ أحاديثِ [۱۹۹۸ه] أهلِ الكِتابِ . وقولُ الشَّافِعيُّ له هذه المقالةَ تعظيمُ لأحمدَ وإجلالٌ له ، وإنَّه عندَه بهذه المثابةِ ، إذا صَحَّحَ أو ضعَفَ ، يَرْجِعُ إليهِ في ذلك . وقد كان الإمامُ أحمدُ بهذه المثابةِ عندَ الأَثمةِ واعترافهم له بعُلُوٌ المكانةِ (آوارتفاعِ المُنْرَلَةِ " في العلم والحديثِ ، رَحِمهم اللَّهُ . وقد بَعُدَ صيتُه في زمانِه واشتَهَر اسمُه في شبيبَتِه في الآفاقِ .

ثم حكى البَيْهَقَى كلامَ أحمدَ في الإيمانِ ، وأنَّه قولٌ وعمَلٌ يزيدُ وينقُصُ (') ، وكلامَه في أنَّ القرآنَ كلامُ اللَّهِ غيرُ مخلوقِ (°) ، وإنكارَه على مَن يقولُ (١) : إِنَّ لفظَه بالقرآنِ مخلوقٌ ، يريدُ به القرآنَ . قال : وفيما حكى أبو عمارةَ وأبو جَعْفَرٍ ، أخبرَنا (٧) أحمدُ – شيخُنا (^) – السَّرّامُ ، عن أحمدَ بنِ حنبلِ أنَّه قال : اللفظُ

<sup>(</sup>١) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٢) طبقات الحنابلة ١/٦، وآداب الشافعي ومناقبه ص ٩٤، وحلية الأولياء ٩/ ١٧٠، وسير أعلام النبلاء ٢١٣/١١ بنحوهم.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٤) أورده ابن هانئ في مسائل الإمام أحمد ٢/ ١٥٦، وابن الخلال في السنة ٣/ ٥٨١.

<sup>(</sup>٥) مسائل الإمام أحمد لابن هانئ ٢/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٦) مسائل الإمام أحمد ٢/ ١٥٢، والأسماء والصفات ص ٢٦٦، والاعتقاد للبيهقي ص ٦٦.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ص: (ابنا).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (شيخ).

مُحدَثٌ. واسْتَدَلَّ بقولِه: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨]. قال: فاللفظُ؛ كلامُ الآدميِّينَ. وروَى غيرُهما عن أحمدَ أنَّه قال<sup>(١)</sup>: القرآنُ كيف ما تصرَّف فيه غيرُ مخلوقٍ، وأمَّا أفعالُنا فهي مخلوقةٌ.

قلتُ : وقد قرَّر البخاريُّ هذا المعنَى في أفعالِ العِبادِ (٢) ، وذكره أيضًا في «الصَّحِيحِ » (٢) ، واستدلَّ بقولِه ﷺ : « زَيِّنُوا القُرْآنَ بأصواتِكم » . ولهذا قال غيرُ واحدٍ مِن الأَثمةِ (٥) : الكلامُ كلامُ البارِئ ، والصوتُ صوتُ القارِئ . وقد قرَّر البيهقيُّ ذلك أيضًا (١) .

( وروى البيهقى مِن طريقِ إسماعيلَ بنِ محمدِ بنِ إسماعيلَ السُّلَمِي ، عن أحمدَ أنَّه قال ( ) : مَن قال : القرآنُ محدَثُ . فهو كافرُ . ومِن طريقِ أبى الحسنِ المَيْمُونِيِّ ، عن أحمدَ أنَّه أجابَ الجَهْمِيَّةَ حينَ احتجُوا عليه بقولِه تعالى : ﴿ مَا يَالِيهُم مِن ذِكِر مِن رَبِيهِم تُحَدَثِ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ [الأنباء: ٢] . يَالِيهِم مِن ذِكِر مِن رَبِيهِم تُحَدَثِ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ [الأنباء: ٢] . قال ( ) يحتمِل أن يكونَ تنزِيلُه إلينا هو المحدَث ، لا الذكرُ نفسُه هو المحدَث .

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) خلق أفعال العباد للبخاري ص ٩، ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر فتح البارى، كتاب التوحيد ١٣/ ٥٢٧، باب قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾، ﴿ إِنَا كُلُّ شَيْءَ خَلَقَنَاهُ بَقْدُرُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أبو داود (۱۶۲۸)، والنسائي ( ۱۰۱٤، ۱۰۱۵)، وابن ماجه (۱۳٤۲)، والمسند ۲۸۳٪، ۲۸۰، ۲۹۲، ۲۹۲ کلهم من طریق البراء بن عازب به، صحیح (صحیح سنن أبی داود ۱۳۰۳).

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى ابن تيمية ١٢/ ٩٨، ٥٨٥، ومختصر الصواعق المرسلة ٢/ ٣٠١، ٣٠٦.

<sup>(</sup>٦) الأسماء والصفات ص ٢٥٩ بنحوه.

<sup>(</sup>v - v) ليست في: الأصل، ب، س، ظ.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن الجوزى في مناقب الإمام أحمد ص ٢٠٧ من طريق إسحاق بن إبراهيم البغوى. وفيه: « مخلوق » بدلًا من: « محدث » .

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن الجوزى في مناقب الإمام أحمد ص ٤٣٥، والذهبي في سير أعلام النبلاء ١١/ ٢٤٥=

"وعن حنبل، عن أحمد أنَّه قال: يحتمِل أن يكونَ ذكرًا آخرَ غيرَ القرآنِ، وهو ذِكْرُ رسولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ، أو وعْظُه إيّاهُم". ثم ذكر البيهقى كلام الإمامِ أحمد في إثباتِ رؤيةِ اللَّهِ في الدَّارِ الآخرَةِ، واحتَجَّ بحدِيثِ صُهيْبِ في الرُّوْيَةِ"، وهي الزيادةُ، وكلامه في نَفْيِ التشبيه وتَرْكِ الخَوْضِ في الكَلامِ والتمسُّكِ بما وردَ في الزيادةُ، وكلامه في نَفْيِ التشبيه وتَرْكِ الخَوْضِ في الكَلامِ والتمسُّكِ بما وردَ في الكِتابِ والسُّنَّة "مِن الآثارِ" عن النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ وأصحابِه. "وروى البَيْهقيُّ، عن الكِتابِ والسُّنَّة (أي عمرو بنِ السَّمَاكِ، عن حَنْبلِ (٥)، أنَّ أحمد بن حنبلِ تَأْوَل قولَ اللَّهِ تعالَى: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾ [الفجر: ٢٢]. أنه جَاءَ ثَوابُه. ثم قال البيهقيُّ : وهذا إسنادٌ لا غُبارَ عليه أن

وقال الإمامُ أحمدُ (1) : حدثنا أبو بكرِ بنُ عيّاشٍ ، ثنا عاصمٌ ، عن زِرٌ ، عن عبدِ اللّهِ – هو ابنُ مسعودِ – قال : ما رآه المسلمونَ حسنًا فهو عندَ اللّهِ حسنٌ ، وما رَأَوْه سيّمًا فهو عندَ اللّهِ سَيّىءٌ . وقد رأَى الصّحابَةُ جميعًا أن يستخلِفُوا أبا بكر رضي اللّهُ عنه ، إسنادٌ صَحِيحٌ . قلتُ : وهذا الأثرُ فيه حكايةُ إجماعٍ عن الصحابةِ في تقديمِ الصّدِيقِ ، رَضِي اللّهُ عنه ، والأمرُ كما قاله ابنُ مسعودِ ، رَضِي اللّهُ عنه ، والأمرُ كما قاله ابنُ مسعودِ ، رَضِي اللّهُ عنه ، وقد نصّ على ذلك غيرُ واحدٍ مِن الأَثمةِ (٧) . وقد قال الإمامُ أحمدُ بنُ حنبلِ حينَ

<sup>=</sup> وعبد الغنى بن عبد الواحد المقدسي في محنة الإمام أحمد ص ٨٨، بنحوه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) ليست في: الأصل، ب، س، ظ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۸۱/۲۹۷)، والترمذی (۲۵۰۶)، وأحمد فی المسند ۶/ ۳۳۲، ۳۳۳، کلهم من حدیث صهیب عنه به .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليست في: الأصل، ب، س، ظ.

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى ابن تيمية ٥/ ٣٥٣، والفصل لابن حزم ١٧٣/٢.

<sup>(</sup>٦) المسند ١/ ٣٧٩. (إسناده حسن). انظر الموسوعة الحديثية ٦/ ٨٤.

<sup>(</sup>٧) الشريعة للآجرى ص ٢٣١٢، ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية ٢/ ٤٨٦، والإبانة لأبي الحسن الأشعرى ص ٢٠٢.

اجتازَ بحمْصَ، وقد حُمِل إلى المأمُونِ في زَمَنِ المحنةِ، ودخَل عليه عمرُو بنُ عثمانَ الحِمْصِ، فقال له (۱): ما تقولُ في الحلافَةِ ؟ فقال الإمامُ أحمدُ: أبو بكر ثم عمرُ ثم عثمانُ ثم عليَّ ، ومَن قدَّم عليًّا [۱۹۹/۸] على عثمانَ فقد أَزْرَى بأصحابِ الشُّورَى ؛ لأنَّهم قَدَّمُوا عثمانَ ، رَضِي اللَّهُ تعالى عنهم أجمعين.

## فصلٌ في ورَعِه وتقشَّفِه وزُهْدِه، رحِمه اللَّـهُ ورضِي عنه

روَى البَيْهَقِيُ (٢) مِن طريقِ المُزنِيِّ ، عن الشَّافِعِيِّ أَنَّه قال للرَّشيدِ : إِنَّ اليمنَ تَعتاجُ إلى قاضٍ . فقال له : اختَرْ رجلًا نُولِّهِ إِيَّاها . فقال الشَّافِعِيُّ لأحمدَ بنِ حنبل ، وهو يتردَّدُ إليه في جملةِ مَن يأخُذُ عنه : ألا تقبَلُ قضاءَ اليمنِ . فامتنَع مِن ذلك امتناعًا شديدًا ، وقال : إِنِّي إِنَّما أَختَلِفُ إليك لأجلِ العلْمِ (المنهِّدِ في الدُّنيا) ، أفتأمُرُني أن أَلِي القضاءَ ؟ ولولا العلمُ لمَا أكلَّمك بعدَ اليومِ . فاستَحْيَى الشافعيُ منه .

ورُوِى (°) أنَّه كان لا يُصلِّى خلْفَ عمِّه إسحاقَ بنِ حنبلِ ولا خلفَ بنِيه ، ولا يُكلِّمُهم أيضًا ؛ لأنَّهم أخَذُوا جائزةَ السُّلطانِ .

<sup>(</sup>١) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ٢١٨، ومسائل الإمام أحمد لابن هانئ ٢/ ١٧١.

<sup>(</sup>٢) مناقب الشافعي للبيهقي ١٥٤/١ بنحوه، ومناقب أحمد لابن الجوزي ص ٣٦٠، بنحوه.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليست في: الأصل؛ س، ص، ظ.

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «ولولا العلم لما أكلمك بعد اليوم».

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء ١٧٦/٩ بنحوه .

ومكَث (۱) مرَّةً ثلاثةً أيام لا يجِدُ ما يأكلُه حتى بعَث إلى بعضِ أصحابِه فاستَقْرَض منه دقيقًا ، فعرَف أهلُه حاجتَه إلى الطَّعامِ فعجَّلُوا وعجَنُوا وخبَرُوا له سريعًا ، فقال : ما هذه العجَلَةُ ! كيف خَبَرْتُم سريعًا ؟ فقالُوا : وجَدْنا تَنُّورَ بيتِ صالح مسجورًا فخبَرْنا لك فيه . فقال : ارفَعُوا . ولم يأكُلْ ، وأمَر بسدِّ بابهِ إلى دارِ صالح مسجورًا فخبَرْنا لك فيه . فقال : ارفَعُوا . ولم يأكُلْ ، وأمَر بسدِّ بابهِ إلى دارِ صالح . قال البَيْهَقِيُ : لأنَّ صالحًا أَخَذ جائزةَ المتوكِّلِ على اللَّهِ .

وقال عبدُ اللَّهِ (٢): مكَث أبى بالعسكِر عندَ الحليفةِ ستَّةَ عشَرَ يومًا لم يأكُلْ فيها إلّا رُبُعَ مُدِّ سَوِيقًا ، يُفطِرُ بعدَ كلِّ ثلاثِ ليالِ على شُفَّةٍ منه حتى رجَع إلى بيتِه ، ولم ترجِعْ إليه نفسُه إلّا بعدَ ستَّةِ أشهرٍ . وقد رأيتُ مُوقَيْهِ دَخَلتا في حدقتَيْه .

قال البيهَقىُ<sup>(۱)</sup>: وقد كان الخليفةُ يبعَثُ لمائدتِه شيئًا كثيرًا، وكان أحمدُ لا يتناولُ مِن طعامِه شيئًا.

ُ وبعَثُ ( الحليفةُ المأمونُ مرَّةً ذهبًا ؛ ليُقسَمَ على أصحابِ الحديثِ ، فما بَقِيَ منهم أحدٌ إِلَّا أخذ ، إلَّا أحمدَ بنَ حنبل فإنَّه أَبَى .

وقال سليمانُ الشَّاذَكونِيُّ : حضَرْتُ أحمدَ وقد رهَن سَطْلًا له عندَ فَامِيٍّ اللهِ عليه باليمنِ ، فَلَمَّا جاءَه بفِكاكِه أخرَج إليه سَطلَيْنِ فقال : خُذْ مَتاعَكَ . فاشتَبَه عليه

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ٩/ ١٧٧، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ٣٥٠ ، بنحوه .

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ٩/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٢٧٠/١١، بنحوه، من طريق حنبل بن إسحاق.

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء ٩/ ١٨١، وتاريخ دمشق ٥/ ٣٠٥، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزى ص ٣٤٧.

<sup>(°)</sup> حلية الأولياء ٩/١٦٩، وتاريخ دمشق ٥/ ٣٠١، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزى ص ٣٤٨، وسير أعلام النبلاء ٢٠٣/١، بنحوه.

 <sup>(</sup>٦) الفامى: نسبة إلى بيع الفواكة اليابسة، ويقال لبائعها: البقال أيضًا. انظر اللباب فى تهذيب الأنساب ٢/ ١٩٥٠.

أَيُّهُمَا الذي له ، فقال له : أنتَ في حِلٌّ منه ومِن الفِكَاكِ . وتَرَكه .

وحكى عبدُ اللَّهِ قال (١) : كنَّا فى زمنِ الواثقِ فى ضِيقِ شديدٍ ، فكتَب رجلَّ إلى أبى : إنَّ عندى أربعةَ آلافِ درهم ورثتُها مِن أبى وليست صدقةً ، ولا زكاةً ، فإن رأيتَ أن تقبَلَها منِّى . فامتنَع مِن ذلك ، وكرَّر عليه فأتى ، فلَمَّا كان بعدَ حين ذكرنا ذلك فقال : لو كنَّا قبِلنَاها كانت قد ذهَبَتْ .

وعرَض (٢) عليه بعضُ التُّجَّارِ [٨٠٠/٠] عشَرَةَ آلافِ درهم رَبِحها مِن بضاعةِ جَعَلها باسمِه فأَنَى أَن يقبَلَها ، وقال : نحنُ في كفايةٍ ، وجزاكَ اللَّهُ عن قصدِكَ خيرًا . وعرَض (٣) عليه تاجرُ آخرُ ثلاثةَ آلافِ دينارٍ ، فامتنع مِن قَبولِها وقامَ وتركه .

ونفِدَتْ نفقةُ أحمدَ وهو في اليمنِ ، فعرَض عليه شيخُه عبدُ الرزَّاقِ مِلْءَ كُفِّه دنانيرَ ، فقال : نحنُ في كفايةٍ ، ولم يقبَلْها . وسُرِقَتْ ثيابُه وهو باليمنِ فجلَس في بيتِه وردَّ عليه البابَ ، فافتقده أصحابُه فجاءُوا إليه فسألُوه فأخبرَهم ، فعرَضُوا عليه ذهبًا فلم يَقْبَلْه ولم يأخُذْ مِنهم إلّا دينارًا واحدًا ؛ ليكتُبَ لهم به فكتَب لهم بالأجرِ ، رحِمه اللهُ .

وقال أبو داودَ: كانت مجالسُ أحمدَ مجالسَ الآخرةِ ، لا يُذكَرُ فيها شيءٌ مِن أمرِ الدُّنيا ، وما رأيتُ أحمدَ بنَ حنبلِ ذكر الدُّنيا قَطُّ .

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ٩/ ١٧٨، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ٣١٥، بنحوه .

<sup>(</sup>٢) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزى، الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء ٩/ ١٧٨، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء ٩/ ١٧٤، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء ٩/ ١٧٨، وتاريخ دمشق ٥/ ٣٠٢.

وروَى البيهَقِىُ (۱) أنَّ أحمدَ سُئِلَ عن التَّوكُلِ فقال : هو قطْعُ الاستشرافِ باليَّأْسِ من النَّاسِ . فقِيلَ له : هل مِن مُحجَّةٍ على هذا ؟ قال : نعم ، إنَّ إبراهيمَ لمَّ باليَأْسِ من النَّاسِ . فقِيلَ له : هل مِن مُحجَّةٍ على هذا ؟ قال : نعم ، إنَّ إبراهيمَ لمَّ رُمِى به في النَّارِ مِن المُنَجنيقِ عرَض له جبريلُ فقال : هل لك مِن حاجةٍ ؟ فقال : رُمِى به في النَّارِ مِن المُنَجنيقِ عرَض له جبريلُ فقال : هَل لك مِن حاجةٍ ؟ فقال : أُحبُّ الأُمرَيْنِ إلى أُحبُهما إليه عاجةً . فقال : أُحبُّ الأُمرَيْنِ إلى أُحبُهما إليه .

وعن أبى جعفرٍ محمدِ بنِ يعقوبَ الصَّفّارِ قال " كنّا مع أحمدَ بنِ حنبلِ بسُرَّ مَنْ رَأَى ، فقلنا : ادْعُ اللَّه لنا . فقال : اللهمَّ إنك تعلَمُ أنّا نعلَمُ أنّك لنا على أكثرَ ممَّا نُحِبُ فاجعَلْنا على ما تُحِبُ . ثم سكت . فقلنا : زِدْنَا . فقال : اللهمَّ إنا نسألُك بالقُدْرَةِ التي قلتَ للسَّماواتِ والأرضِ : ﴿ اَتِّيَا طَوّعًا أَوَ كَرَهُمَّا قَالَا آئينا طَآبِعِينَ ﴾ [فصلت : ١١] . اللهمَّ وفقنا لمرضاتِكَ ، اللهمَّ إنّا نعوذُ بك مِن الفقرِ إلا لك " اللهمَّ لا تُكثِرُ لنا فنطغَى ، ولا تُقِلَّ علينا إليكَ ، ونعوذُ بك مِن الذُّلُ إلّا لك " ، اللهمَّ لا تُكثِرُ لنا فنطغَى ، ولا تُقِلَّ علينا فَنْ مُن رحمتِك وسَعَةِ رزقِكَ ما يكونُ بلاغًا لنا في دُنيانا وغِنِي مِن فَضْلِك .

قال البيهقى: وفى حكاية أبى الفضلِ التَّمِيميِّ عن أحمد: وكان دعاؤه فى السُّجُودِ: اللَّهمَّ مَن كان مِن هذه الأُمَّةِ على غيرِ الحقِّ وهو يَظُنُّ أنَّه على الحقِّ فردَّه إلى الحقِّ ليكونَ مِنْ أهلِ الحقِّ. وكان يقولُ: اللهمَّ إِن قبِلْتَ مِن عُصاةِ أُمَّةِ محمدِ عَلِيْكِ فداءً فاجْعَلْني فداءً لهم. وقال (1) صالحُ بنُ أحمدَ: كان أبى لا يَدَعُ

<sup>(</sup>١) طبقات الحنابلة ١/ ٤١٦.

رُ) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزى ص ٣٩٤، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٢٢٩، والمنهج الأحمد ١/ ٢٨، بنحوه .

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٢٢٩/١١ بنحوه .

أحدًا يستقى له الماءَ للوضوءِ ، بلْ كان يلى ذلك بنَفْسِه ، فإِذا خرَج الدَّلُو ملآنَ قال : الحمدُ للَّهِ . فقلتُ : يا أَبَهْ ، ما الفائدةُ فى ذلك ؟ [٨٠٠٠هـ] فقال : يا بُنَىّ ، أمّا سمِعتَ قولَ اللَّهِ ، عزَّ وجلَّ : ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَأَوْكُمْ غَوْرًا فَهَن يَأْتِيكُمْ بِمَآءِ مَعَينِ ﴾ [الملك : ٣٠] . والأخبارُ عنه فى هذا البابِ كثيرةٌ جدًّا .

وقد صنَّف فى الزُّهدِ كتابًا حافلًا عظيمًا لم يُسْبَقْ إلى مثلِه ، ولم يَلْحَقْه أحدٌ فيه . والمظنونُ بل المقطوعُ به أنَّه إنما كان يأخُذُ بما أمكنَه من ذلك ، رَحِمه اللَّهُ ، وأكرَم مَثْواه ، وجعَل جَنَّةَ الفردوسِ منقلَبَه ومَأْواه .

وقال إسماعيلُ بنُ إسحاقَ السَّرَّاجُ (): قال لى أحمدُ بنُ حنبلِ: هل تستطيعُ أن تُرِيَني الحارثَ الحُاسبيّ إذا جاء منزلَك ؟ فقلتُ: نعم، وفرحتُ بذلك، ثم ذهَبْتُ إلى الحارثِ فقلتُ: إنِّى أُحِبُ أن تحضُرَ الليلةَ أنتَ وأصحابُك. فقال: إنَّهم كثيرٌ فأحضِرْ لهم التمْرَ والكُسْبَ () فلمّا كان بين العِشاءينِ جاءوا وكان الإمامُ أحمدُ قد سبَقهم فجلس في غرفةِ (بحيثُ يراهم ويسمَعُ كلامَهم ولا يرونَه )، فلمّا صلّوا العشاء لم يصلّوا بعدَها شيمًا، حتى جاءُوا فجلسُوا بين يَدَي يرونَه )، فلمّا صلّوا العشاء لم يصلّوا بعدَها شيمًا، حتى خاءُوا فجلسُوا بين يَدَي الحارثِ سكوتًا كأنما على رُءوسِهم الطّيرُ، حتى كان قريبًا مِن نصفِ اللّيلِ، ثم سأله رجلٌ عن مسألةٍ، فشرَع الحارثُ يتكلّمُ فيما يتعلّقُ بالزّهدِ والوعْظِ، فجعَل هذا يبكى، وهذا يبنُ، وهذا يزعَقُ، قال: فصَعَدْتُ إلى الغُرفةِ، فإذا الإمامُ أحمدُ بنُ حنبلِ يبكِى حتى كاد يُغْشَى عليه، ثم لم يزالُوا كذلك حتى الصّباح، أحمدُ بنُ حنبلِ يبكِى حتى كاد يُغْشَى عليه، ثم لم يزالُوا كذلك حتى الصّباح،

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٣٢٦/١١ بنحوه.

<sup>(</sup>٢) الكسب: عصارة الدهن.

<sup>(</sup>۳ - ۳) زیادة من: ب، م.

فلمًّا أراد الانصِرافَ قلتُ: كيف رأيتَ هؤلاءِ يا أبا عبدِ اللَّهِ؟ فقال: ما رأيتُ أحدًا يتكلَّمُ في الزُّهْدِ مثلَ هذا الرَّجلِ، وما رأيتُ مثلَ هؤلاءِ، ومع هذا فلا أرَى لك أن تجتَمِعَ بهم.

قال البيهقى : يحتَمِلُ أنَّه كرِه له صُحْبتَهم ؛ لأنَّ الحارثَ بنَ أسدٍ ، وإن كان زاهدًا ، لكنَّه كان عندَه شيءٌ مِن علمِ الكلامِ ، وكان أحمدُ يكْرَهُ ذلك ، أو كرِه له صحبتَهم ، مِن أجلِ أنَّه لا يطيقُ سلوكَ طريقتِهم وما هم عليه مِن الزُّهْدِ والوَرَعِ . قلتُ : بل إنَّما كرِه ذلك ؛ لأنَّ في كلامِ بعضِ هؤلاءِ مِن التقشَّفِ والوَرَعِ . قلتُ الشَّرعُ ، والتَّدْقِيقِ والتنقيرِ والمحاسَبَةِ البليغَةِ ما لم يأْتِ به أمرٌ ؛ ولهذا كما وقف أبو زُرْعَةَ الرَّازِيُ على كتابِ الحارثِ بنِ أسدِ المُسمَّى « بالرِّعايةِ » والتَّورِيُ ، والأَوزِي على كتابِ الحارثِ بنِ أسدِ المُسمَّى « بالرِّعاية » قال : هذا بِدْعةً . ثم قال للرَّجُلِ الذي جاءه بهِ : عليكَ بما كان عليه مالكَ ، والتَّورِيُ ، والأَوزاعيُ ، والليثُ بنُ سعدٍ ، ودَعْ هذا فإنَّه بدْعَةً .

وقال إبراهيمُ الحربيُّ: سمِعْتُ أحمدَ بنَ حنبلِ يقولُ: إِن أحبَبْتَ أَن يَدُومَ اللَّهُ لَكَ عَلَى مَا تُحِبُّ فَدُمْ له عَلَى مَا يُحِبُّ. وكان يقولُ: الصَّبرُ على الفقرِ [٢٠١/٨] مرتَبةٌ لا ينالُها إلَّا الأكابِرُ. وكان يقولُ: الفقرُ أشرفُ مِن الغِنى، فإِنَّ الصَّبرَ عليهِ أعظَمُ حالًا مِن الشكرِ. (فُوقال: لا أعدِلُ بفَضْلِ عليهِ أعظمُ أَن مرارةً، وانزعاجُه أعظمُ حالًا مِن الشكرِ. (فُوقال: لا أعدِلُ بفَضْلِ الفقرِ شيئًا). وكان يقولُ: على العبدِ أن يقبَلَ الرزقَ بعدَ اليأسِ، ولا يقبَلُه إذا تقدَّمَه طمعٌ أو استشرافٌ. وكان يُحِبُّ التقلُّلُ طلبًا لخِفَّةِ الحِسابِ.

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ب، م: «وشدة السلوك التي لم يرد بها».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الصبر».

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من: ب، م.

وقال إبراهيمُ: قال رجلٌ لأحمدَ: هذا العلمُ تعلمتَه للَّهِ ؟ فقال: هذا شرْطٌ شديدٌ، ولكِنْ مُجِبِّبَ إِليَّ شيءٌ فجمَعتُه (١).

وروَى البَيْهَقِيُ (٢) أَنَّ رجلًا جاء إِلَى الإمامِ أحمدَ فقال : إِنَّ أُمِّى زَمِنَةٌ مُقعَدَةً منذُ عشرينَ سنةً ، وقد بعَثَننى إليك لتَدْعُو اللَّهَ لها ، فكأنَّه غَضِب مِن ذلك ، وقال : نحنُ أحوَجُ أَن تدعُوَ هي لنا . ثم دَعا اللَّهَ ، عزَّ وجَلَّ ، لها . فرجَع الرَّجلُ إلى أُمِّه فدَقَّ البابَ فخرَجتْ إليه على رجلَيْها ، وقالت : قد وهَبني اللَّهُ العافِيّة .

ورُوِى أن سائِلًا سأَل فأعطاهُ الإمامُ أحمدُ قطعةً ، فقامَ رجلٌ إلى السائِلِ فقال : هَبْنى هذِه القطعة حتى أعطِيَكَ عِوضَها ، ما يساوى درهمًا ، فأبَى فرقًاه إلى خمسينَ وهو يَأْنَى ، فقال : إنِّى أرجُو مِن بركتِها ما ترجُوه أنتَ مِن بركتِها . قال البيهقى رحِمه اللَّهُ:

## بابُ ذِكرِ ما جاء في محنةِ أبى عبدِ اللَّهِ أحمدَ بن حنبلِ، رضِي اللَّهُ عنه

فى أيامِ المأمونِ ، ثم المعتصمِ ، ثم الواثقِ بسببِ القرآنِ ، وما أصابَه مِن الحبسِ الطويلِ والضربِ الشديدِ ، والتهديدِ بالقتلِ بسوءِ العذابِ وأليمِ العِقابِ ، وقلَّةِ مبالاتِه بما كان منهم مِن ذلك إليه ، وصبرِه عليه ، وتمشكِه بما كان عليه مِن الدِّينِ القويم والصراطِ المستقيم .

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: «وفي رواية أنه قال: أما لله فعزيز، ولكن حبب إلى شيء فجمعته».

<sup>(</sup>٢) مناقب الإمام أحمد ص ٣٩٨ بنحوه.

وكان ''أحمدُ عالمًا بما ورَد بمثلِ' حالِه مِن الآياتِ المتلُوَّةِ ، والآثارِ المأثورةِ ، وبلَغَه ما أُوصِى به فى المنام واليقَظةِ ، فرضِى وسلَّم إيمانًا واحتسابًا ، وفاز بخيرِ الدُّنيا ونعيمِ الآخرةِ ، وهيئًا '' اللَّهُ بما آتاهُ مِن ذلك لبلوغِ أعلَى منازِلِ أهلِ البلاءِ فى اللَّه مِن أُولياءِ اللَّهِ ، وأَلحَقَ به مُحبِّيه فيما نالَ مِن كرامةِ اللَّهِ تعالى ، إن شَاء اللَّه مِن غير بليَّةٍ ، وباللَّهِ التوفيقُ والعِصْمةُ .

قال الله تعالى: ﴿ الْمَ ﴿ الْمَ ﴿ الْمَسَبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيْعَلَمَنَ اللّهُ الّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيْعَلَمَنَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ تعالى فى وصية لقمانَ لابنِه: ﴿ يَدُبُنَى آقِمِ الصَّكَاذِةَ وَأَمْرَ بِالْمَعْرُونِ وَأَنْهُ عَنِ الْمُنكرِ وَاصْبِرَ عَلَى مَا أَصَابَكُ إِنَّ ذَلِكَ [٢٠١/٨ عَلَى مِن عَزْمِ اللّهُ تعالى معنى ما كتَبْنا .

وقد روَى الإمامُ أحمدُ الممتَحنُ في مُسندِه قائلًا " فيه : حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، عن شعبة ، عن عاصِم بنِ بهدَلة ، سمِعتُ مصعبَ بنَ سعدٍ ، يحدِّثُ عن سعدٍ قال : سأَلتُ رسولَ اللَّهِ عَلِيلٍ : أَيُّ الناسِ أَشدُ بلاءً ؟ فقال : « الأنبياءُ ، ثُمَّ الأمثلُ فالأمثلُ ، يُتتَلَى الرجلُ على حسبِ دينه ، فإن كان رقيقَ الدِّينِ ابتُليَ على حسبِ ذلك ، وإن كان صُلْبَ الدِّينِ ابتُليَ على حسبِ ذلك ، وما يزالُ البلاءُ حسبِ ذلك ، وإن كان صُلْبَ الدِّينِ ابتُليَ على حسبِ ذلك ، وما يزالُ البلاءُ بالرَّجلِ حتى يمشِيَ في الأرضِ وما عليه خطيئةٌ » . وقد روى (١٠ مسلمٌ في بالرَّجلِ حتى يمشِيَ في الأرضِ وما عليه خطيئةٌ » . وقد روى (١٠ مسلمٌ في صحيحِه قال : حدَّثنا عبدُ الوَهَابِ الثَّقفِيُ ، ثنا أيُّوبُ ، عن أبي قِلابَةَ ، عن أبسٍ ، قال رسولُ اللَّهِ عَيْلِيَةٍ : « ثلاثٌ مَن كُنَّ فيه فقد وجد حلاوةَ الإيمانِ ؛ مَن

<sup>(</sup>۱ - ۱) في الأصل، س، ص، ظ: «رحمه اللَّه قد سمع ما ورد في مثل».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، س، ص، ظ: «فهنأه».

<sup>(</sup>٣) المسند ١/٣٧١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب، س، ص، ظ: «رواه». والحديث في صحيح مسلم ٤٣.

كان اللَّهُ ورسولُه أحبَّ إِليه ممَّا سِواهُما، وأن يُحِبُّ المَوْءَ لا يُحِبُّه إِلَّا للَّهِ، وأن يُقِذَفَ في النَّارِ أحبُ إليه مِن أن يرجِعَ إلى الكفرِ بعدَ أن أنقذَه اللَّهُ منه». وأخرَجاه في الصحيحينِ (١).

وقال أبو القَاسِمِ البَغَوِى : حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل ، ثنا أبو المغيرةِ ، ثنا صفوانُ ابنُ عمرِو السَّكْسَكِى ، ثنا عمرُو بنُ قَيْسِ السَّكُونَى ، ثنا عاصِمُ بنُ حُمَيدِ ، قال : سمِعتُ مُعاذَ بنَ جَبلِ يقولُ : إنَّكُم لم تَرَوْا إِلَّا بلاءً وفتنةً ، ولن يزدادَ الأمرُ إلّا شدَّةً ، (لا الأَنْفُسُ إلّا شُحًا ) . وبه ، قال معاذُ : «لن تَرَوا مِن الأئمةِ إلَّا غِلظَةً ولن تَرَوا أمرًا يهولُكُم ويشتَدُّ عليكم إلّا حضر بعدَه ما هو أشدُّ منه » . قال البغوى : سمِعتُ أحمدَ يقولُ : اللهمَّ رضِينا . يُمدُّ بها صوتَه .

وروَى البيهقى ، عن الربيعِ قال (٢) : بعثنى الشافعى بكتابٍ مِن مصرَ إلى أحمدَ ابنِ حنبلِ ، فأتيتُه وقد انفَتَل مِن صلاةِ الفجرِ ، فدفَعتُ إليه الكتابَ فقال : أقرأته ؟ فقال : فقلتُ : لا . فأخذَه فقرأه فدَمَعت عيناه ، فقلتُ : يا أبا عبدِ اللهِ ، وما فيه ؟ فقال : يذكُرُ أنَّه رأى رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُ في المنامِ ، فقال له : « اكْتُبْ إلى أبى عبدِ اللَّهِ أحمدَ ابنِ حنبلِ ، واقرأ عليه منّى السلامَ ، وقل له : إنَّك ستُمتَحَنُ ، وتُدْعَى إلى القولِ بخلقِ القرآنِ فلا تَجُبُهم ، يرفَعُ اللَّهُ لكَ عَلَمًا إلى يومِ القيامةِ . قال الربيعُ : فقلتُ : حلاوة البشارةِ . فخلَع قميصَه الذي يلي جلدَه فأعطانِيه ، فلمّا رجَعتُ إلى الشافعِيّ الحبرتُه فقال : إنَّى لستُ أفجَعُكَ فيه ، ولكنْ بُلّه بالماءِ وأعطِنيه حتَّى أتبرَّكَ به .

<sup>(</sup>١) البخاري (١٦، ٢١، ٦٩٤١)، ومسلم (٤٣)، كلهم من طريق أنس به.

<sup>(</sup>۲ – ۲) زیادة من: ب، م.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥/ ٣١١، وابن الجوزى في مناقب الإمام أحمد ص ٦٠٩، وكذب ابن تيمية هذه القصة. انظر الآداب الشرعية لابن مفلح ٢/ ١٤.

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: « حلاوة ».

## ذكرُ ملخَّسِ الفتنةِ والمحنةِ مجموعًا مِن كلامِ أئمةِ [٨/٢٠٢٠] السنةِ، رحِمهم اللَّهُ وأثابهم الجنةَ

قد ذكرنا فيما تقدَّم (١) أنَّ المأمونَ كانَ قدْ اجتَمع به واستحوَذ عليه جماعةً مِن المعتزلةِ ، فأزاغُوه عن طريقِ الحقِّ إلى الباطلِ ، وزيَّنوا له القولَ بخلقِ القرآنِ ، ونَفْي الصِّفاتِ عن اللَّهِ عزَّ وجلَّ .

قال الحافظُ البيهقى: ولم يكُنْ في الخلفاءِ قبلَه - لا<sup>(٢)</sup> مِن بني أُميَّةَ <sup>(٣</sup>ولَا مِن <sup>٣</sup> بني العبّاسِ - خِليفةٌ إلّا على <sup>(١</sup> منهجِ السّلفِ حتى <sup>١)</sup> وَلِيَ هو الخلافة ، فاجتمَع به هؤلاءِ فحمَلوه على ذلك. قالـوا<sup>(٥)</sup>: واتفَق خروجُه إلى طَرَسُوسَ لغزوِ بلادِ الرومِ ، <sup>(١</sup> فعَنَّ له أَن يكتُبَ إلى نائبِ بغدادَ <sup>(١)</sup> إسحاقَ بنِ إبراهيمَ بنِ مصعبِ يأمُرُه أَن يدعوَ الناسَ إلى القَوْلِ بخلقِ القرآنِ ، واتفَق ذلك في آخرِ عمرِه قبلَ موتِه بشهورِ مِن سنةِ ثمانيَ عشْرةَ ومِائتينِ .

فلمًّا وصَل الكتابُ - كما ذكرنا - استدعَى جماعةً مِن أَئمَّةِ الحديثِ فدعاهم إلى ذلك فامتنَعوا، فتهدَّدهم بالضَّربِ وقطعِ الأرزاقِ، فأجابَ أكثرُهم مُكرَهِين، واستَمرَّ على الامتناعِ في ذلك الإمامُ أحمدُ بنُ حنبل، ومحمدُ بنُ نوحٍ

<sup>(</sup>١) انظر صفحة ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>۳ – ۳) في ب، م: «و».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: «مذهب السلف ومنهاجهم فلما».

<sup>(</sup>٥) في ب، م: «وزينوا له».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ب، م: « فكتب إلى نائبه ببغداد ».

الجُنْدَيْسابوريُّ ، فحُمِلا على بَعيرِ ، وسَيَّرهما إلى الخليفةِ عن أمرِه بذلك ، وهما مُقيَّدانِ متعادِلان في مَحْمِل على بعير واحدٍ ، فلمَّا كانوا ببلادِ الرَّحْبَةِ جاء رجلُّ مِن الأعرابِ مِن عُبَّادِهم يقالُ له : جابرُ بنُ عامرٍ . فسلَّم على الإمام أحمدَ ، وقالَ له : يا هذا ، إنَّك وافدُ الناس ، فلا تكُنْ مشئومًا عليهم ، وإنَّك رأسُ الناس اليومَ ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَجُيبَ (١) فَيُجِيبُوا(٢) ، وإنْ كنتَ تحبُّ اللَّهَ فاصبِرْ على ما أنتَ فيه ، فإنَّ ما بينَك وبينَ الجِنَّةِ أَنْ تُقتَلَ، وإنَّك إن لم تُقتَلْ تَمُتْ، وإِنْ عِشْتَ عِشْتَ حميدًا. قال الإمامُ أحمدُ: فكان ذلك ما قَوَّى عَرْمِي على ما أنا فيه مِن الامتناع مِن ذلك (٢٦). فلمّا اقتَرَبُوا مِن جيشِ المأمونِ، ونزَلُوا دُونَه بمرحلَةِ جاءَ خادمٌ، وهو يمسَحُ دموعَه بطَرْفِ ثيابهِ وهو يقولُ '' : يعِزُّ عليَّ يا أبا عبدِ اللَّهِ أنَّ المأمونَ قد سلَّ سيفًا لم يسُلُّه قبلَ ذلك ، وبسَط نِطْعًا لم يبسُطْه قبلَ ذلك ، وأنَّه يُقسِمُ بقرابتِه مِن رسولِ اللَّهِ ﷺ ، لَئن لم تجبُّه إلى القولِ بخلقِ القرآنِ ليقتُلنَّك بذلك السَّيفِ. قال: فجثًا الإمامُ أحمدُ على رُكبتَيْه ورمَق بطرُفِه إلى السماءِ ، ثم قال: سيَّدى ، غرَّ حِلمُك هذا الفاجرَ حتى يتجبَّرَ على أوليائِك بالضربِ والقتل، اللهمَّ فإن يكُن القرآنُ كلامُك غيرَ مخلوقِ فاكفِنا مُؤْنتَه . قالَ [٢٠٢/٨ ظ] فجاءهم الصريخُ بموتِ المأمونِ في الثُّلُثِ الأخيرِ مِن الليل .

قال أحمدُ: ففرِحتُ بذلك ، ثم جاءَ الخبرُ بأن المعتصمَ قد ولي الخلافة ، وقد انضمَّ إليه أحمدُ بنُ أبي دُوادٍ ، وأنَّ الأمرَ شديدٌ ، فرَدُّونا إلى بغدادَ في سفينةِ مع

<sup>(</sup>١) في ب، م: «تجيبهم إلى ما يدعونك إليه».

<sup>(</sup>۲) بعده في ب، م: «فتحمل أوزارهم يوم القيامة».

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «الذي يدعونني إليه».

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء ٩/ ١٩٥، ومحنة الإمام أحمد للمقدسي ص ٥٨. كلاهما بنحوه.

بعضِ الأُسارَى ، ونالنى معهم أذَّى كثيرٌ ، وكانَ فى رجليه القيودُ ، وماتَ صاحبُه محمدُ بنُ نوحٍ فى الطريقِ ، وصلَّى عليه أحمدُ ، فلمَّا رجَع أحمدُ إلى بغدادَ ، دخلها (اوهو مريضٌ ، وذلك) فى رمضانَ ، فأُودِع السِّجنَ نحوًا مِن ثمانيةِ وعشرين شهرًا . وقيل : نيِّفًا وثلاثين شهرًا . ثم أُخرِج إلى الضربِ بين يَدَي المعتصمِ ، كما سيأتى إن شاء اللَّهُ تعالى وبه الثقةُ . وقد كانَ الإمامُ أحمدُ هو الذي يصلِّى بأهل السِّجن وعليه قيودُه فى رجليه .

# ذكر ضربِه ، رضِى اللَّهُ عنه ، بين يَدَىِ المعتصمِ (")

لاً أحضَره المعتصمُ مِن السِّجنِ زِيدَ (الله عَيودِه ، قالَ أحمدُ الله عَيم أَستَطِعْ أَن أَمشِي بها ، فربَطتُها في التِّكَّةِ وحملتُها بيّدى ، ثم جاءوني بدابَّةٍ فحمِلتُ عليها فكِدتُ أَنْ أَسقُطَ على وجهِي مِن ثِقَلِ القيودِ ، وليس معى أحدٌ يمسِكنى ، فسلَّمَ اللّه حتى جِئنا دارَ الحلافةِ (ق ، فأُدخِلتُ في بيتٍ ، وأُغلِق على ، وليس عندى سِراجِ ، فأرَدتُ الوُضوءَ فمدَدتُ يدى ، فإذا إناءٌ فيه ماءٌ فتوضَّأتُ منه ، ثم قمتُ أُصلِّي (الله على القِبلةِ ، ولله الحمدُ . قمتُ أُصلِّي (الله الحمدُ . ولا أعرِفُ القِبلةَ ، فلمّا أصبَحتُ إذا أنا على القِبلةِ ، وللهِ الحمدُ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٢) بعده في ب: «عليه من الله ما يستحقه».

<sup>(</sup>٣) في ب، م: (زاد).

 <sup>(</sup>٤) حلية الأولياء ١٩٧/٩ - ٢٠٤، ومناقب الإمام أحمد ٤٣٢، ٤٥٤، وسير أعلام النبلاء ١١/
 ٢٤٤ - ٢٦٣، بنحوهم.

<sup>(</sup>٥) في ب، م: «المعتصم».

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل، ب، م.

قال(١): ثم دُعِيتُ فأُدخِلتُ على المعتصم، فلمّا نظَر إليَّ ، وعندَه ابنُ أبي دُوَادٍ قالَ : أليس قد زعَمتُم أنه حدَثُ السنِّ ، وهذا شيخٌ مُكتهِلٌ ؟ فلمّا دنَوتُ منه ، وسلَّمتُ قال لى : ادنُه . فلم يزَلْ يُدنيني حتى قرُبتُ مِنه ، ثم قال : اجلِسْ . فَجَلَسَتُ وَقَدَ أَثْقَلْنِي الحَديدُ ، فَمَكَثْتُ سَاعَةً ، ثم قلتُ : يَا أُمِيرَ المؤمنين ، إلامَ دعَا إليه ابنُ عمِّك رسولُ اللَّهِ عِلِيَّتِهِ ؟ قالَ : إلى شهادةِ أن لا إلهَ إلَّا اللَّهُ. قلتُ : فَإِنِّيأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ . قَالَ : ثم ذَكَرتُ له حديثَ ابن عبّاس في وفدِ عبدِ القَيْسِ (٢) ، ثم قلتُ : فهذا الذي دعَا إليه رسولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ . قال : ثم تكلُّم ابنُ أبي دُوَادِ بكلام لم أفهَمْه ، وذلك لأنى لم أتفقُّه كلامَه ، ثم قال المعتصم : لولا أنَّك كنتَ في يدِ مَن كان قبلي لم ( أُتعرَّضْ إليك ) ، ثم قال: [٢٠٣/٨] يا عبدَ الرحمنِ ، أَلم آمُوك أَنْ ترفَعَ الحِنةَ ؟ قال أحمدُ : فقلتُ : اللَّهُ أكبرُ ، هذا فرجٌ للمسلمِين. ثم قال: ناظِروه (٥) ، يا عبدَ الرحمنِ ، كلُّمه. فقال لي عبدُ الرحمنِ: ما تقولُ في القرآنِ ؟ فلم أُجِبْه ، فقال المعتصِمُ : أَجِبْه . فقلتُ : ما تقولُ في العلم ؟ فسكتَ ، فقلتُ . القرآنُ مِنْ علم اللَّهِ ، ومَن زعَم أن علمَ اللَّهِ مخلوقٌ فقد كُفَر باللَّهِ . فسكَت ، فقالوا فيما بينهم : يا أميرَ المؤمنين ، ( كفَّرك وكفَّرنا أ . فلم يلتفِتْ إلى ذلك ، فقال ( عبدُ الرحمن : كان اللَّهُ ولا قرآنَ ؟ . فقلتُ : كانَ اللَّهُ ولا

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۳) البخاری (۰۳، ۸۷، ۰۲۳، ۱۳۹۸، ۳۰۱۰، ۶۳۱۸، ۲۱۷۱، ۲۲۲۱، ۲۰۰۷)، ومسلم (۱۷)، وأبو داود (۶۰۱۹)، وأحمد ۱/۲۲۸.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: «أعرض لك».

<sup>(</sup>٥) في م: «ناظره».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل، س، ص، ظ: «أكفرك وأكفرنا».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ص: «عبد الله», وانظر مصادر التخريج.

علمَ ؟ فسكَت . فجعَلوا يتكلَّمون مِن هاهنا وهاهنا ، فقلتُ : يا أميرَ المؤمنينَ ، أعطُونى شيئًا مِن كتابِ اللَّهِ ، أو سنَّةِ رسولِ اللَّهِ حتى أقولَ به ، فقال ابنُ أبى دُوَادٍ : وأنتَ لا تقولُ إلاّ بهذا وهذا ؟ فقلتُ : وهل يقومُ (١) الإسلامُ إلاّ بهما ؟ .

وجرَتْ بينهما (٢) مناظرات طويلة ، واحتجُوا عليه بقولِه : ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِّن وَبِهِم مُحْدَثِ ﴾ [الأنباء: ٢]. (آوعنه في ذلك أجوبة بيحدَثِ إنزالِهِ ، أو ذكْرٌ غيرُ القرآنِ مُحْدَثِ - كما تقدَّم (٤) - ورشَّح هذا بقولِه : ﴿ صَّ وَالْقُرْمَانِ ذِي الذِكْرِ ﴾ [ص: ١] - يعني به القرآن - بخلافِ الذكر (٥) فإنّه غيرُ القرآنِ . وبقولِه : ﴿ اللّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٦]. وأجاب بما حاصِلُه أنه عامِّ مخصوص بقولِه : ﴿ اللّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٦]. وأجاب بما حاصِلُه أنه عامِّ مخصوص بقولِه : ﴿ اللّهُ يَا أُمِيرَ المؤمنين ضالٌ مضِلٌ مبتدعٌ ، وهؤلاءِ (١) فقال ابنُ أبي دُوَادٍ ، والفقهاءُ فسَلْهم . فقال لهم : ما تقولون فيه ؟ فأجابوا بمثلِ ما قال ابنُ أبي دُوَادٍ ، وفي ذلك كلّه (مُعلُو صوتُه عليهم ، وتغلِبُ حُجَّتُه حُجَجَهم (١ قال : فإذا وفي ذلك كلّه (مُعلُو صوتُه عليهم ، وتغلِبُ حُجَّتُه حُجَجَهم (١ قال : فإذا وفي ذلك كلّه (مُعلَه عليهم ابنُ أبي دُوَادٍ ، وكان مِن (١ أجهلِ النّاسِ ١ بالعلمِ العالمِ الكاسِ الكاسِ العلمِ الكاسِ الكاسِ العلمِ الكاسِ العلمِ الكاسِ الكاسِ الكاسِ الكاسِ العلمِ الكاسِ الكاسِ الكاسِ الكاسِ الكاسِ الكاسِ العلمِ الكاسِ الكاسِ الكاسِ الكاسِ العلمِ الكاسِ الكاسِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يقول».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م، وفي الأصل، ص: «بينهم».

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من: س، ص، ظ. وانظر مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) تقدم في صفحة ٣٨٥، ٣٨٦.

<sup>(</sup>٥) في ص: «المنكرة»، وفي ظ: «النكرة».

<sup>(</sup>٦) في م: «هنا».

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٨ - ٨) في الأصل، س، ص، ظ: ﴿ يَعْلُو صُوتُهُ وَحَجَّتُهُ عَلَيْهِ ﴾ .

<sup>(</sup>۹ - ۹) في ب، م: «أجهلهم».

والكلامِ، وقد تنوَّعتْ بهمُ المسائلُ في المجادلةِ، ولا علمَ لهم بالنَّقْلِ، فجعَلوا يُنكِرون الآثارَ، ويؤدُّون الاحتجاجَ بها .

و(أقال أحمد): سمِعتُ مِنهم مقالاتٍ لم أكنْ أظُنُ أنّ أحدًا يقولُها، وقد تكلّم معى بُرغُوثُ (٢) بكلام طويل ذكر فيه الجسم وغيرَه بما لا فائدة فيه، فقلتُ: لا أدرِى ما تقولُ، إلّا أنّى أعلَمُ أنّ اللّهَ أحدٌ صَمدٌ، ليسَ كمثلِه شيءً، فسكت عني.

وقد أورَدتُ لهم حديثَ الرؤيةِ في الدارِ الآخرةِ ، فحاوَلوا أن يضعِّفوا إسنادَه ، ويلفِّقوا عن بعضِ المحدِّثين كلامًا يتسلَّقون به إلى الطعنِ فيه ، وهيهاتَ ، ﴿ وَأَنَّى لَامًا مِن مَكَانِ بَعِيدِ ﴾ [سأ: ٢٥]. وفئ عُبُونِ ذلك كلِّه يتلطَّفُ به الخليفةُ ، ويقولُ : يا أحمدُ ، أجِبْني إلى هذا حتى أجعَلَك مِن خاصَّتى ، ومِمَّن يطأُ بساطى . فأقولُ : يا أميرَ المؤمنينَ ، يأتوني (٣) بآيةٍ من كتابِ اللَّهِ ، [٢٠٠٨ ظ] أو سنَّة عن رسولِ اللَّهِ عَيَالَةٍ حتى أُجيبَهم إليها .

واحتَج أحمدُ عليهم حينَ أنكَروا (ألاحتجاجَ بالآثارِ '' بقولِه تعالى ، (حكايةً عن إبراهيمَ '' : ﴿ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعَبَّدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْتًا ﴾ [مريم: ٤٢] . وبقوله : [مريم: ٤٢] . وبقوله :

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب، م: « ابن غوث »، وفي ظ: « بزغوث ». وانظر محنة الإمام أحمد ابن حنبل ص ١١٥، وسير أعلام النبلاء ١٠/٤٥٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ يأمرني ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: ( الآثار).

﴿ إِنَّنِى آَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا آنَا فَاعْبُدُنِى ﴾ [طه: ١٤]. ( وبقولِه: ﴿ آلَا لَهُ ٱلْحَالَٰتُ وَالْأَمْنُ ﴾ [الأعراف: ١٥] . وبقولِه: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيَّ إِلَىٰ أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [النحل: ١٤]. ( إلى غير ) ذلك مِن الآياتِ. فلمّا لم يقُمْ لهم معه حُجّةٌ عدَلوا إلى استعمالِ جاهِ الحليفةِ في ذلك، فقالوا: يا أميرَ المؤمنين، هذا كافرُ ضالٌ مضلٌ. وقال له إسحاقُ بنُ إبراهيمَ نائبُ بغدادَ: يا أميرَ المؤمنين، ليس مِن تدبيرِ الحلافةِ أَن تُحلِّي سبيلَه، ويغلِبَ خليفتين، فعندَ ذلك حمِي واشتَدَّ غضبُه، وكان ألينَهم عريكةً، وهو يظُنُّ أنَّهم على شيءٍ. قال أحمدُ: فعندَ ذلك قال لي: لعَنك اللّهُ، طمِعتُ فيك أن تجيبَني فلم تجيبني. ثم قال: خذُوه واخلَعُوه واسحبوه.

قال أحمدُ: فأُخِذتُ وسجِبتُ وجُلِعتُ وجِيءَ بالعُقَابِيْنُ والسِّياطِ، وأنا أنظُرُ، وكان معى شَعْرُ (فَ مِن شَعْرِ النبيِّ عَيِّلِيَّةٍ، مَصرورٌ في ثوبي، فجرَّدوني منه، وصِرْتُ بين العُقَابَيْن، فقلتُ: يا أميرَ المؤمِنينَ، اللَّهَ اللَّهَ، إنَّ رسولَ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ قالَ (بيحلُ دمُ امرئُ مُسلم يشهَدُ أن لا إلهَ إلا اللَّهُ إلاّ بإحدى قال (()): «لا يجلُّ دمُ امرئُ مُسلم يشهَدُ أن لا إلهَ إلا اللَّهُ إلاّ بإحدى ثلاثِ ...»، وتلوتُ الحديث، وإنّ رسولَ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ قالَ (٧): «أمِرتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّهُ، فإذا قالوها عصَموا منّى دماءَهم وأموالَهم».

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م، ظ.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ب، م: «نحو».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الخليفة».

<sup>(</sup>٤) في ب، م: «بالعاقبين». والعقابان: خشبتان يشبح الرجلُ بينهما الجلدَ. اللسان (ع ق ب).

<sup>(</sup>٥) في ب، م: «شعرات».

<sup>(</sup>۲) البخاری (۲۸۷۸)، ومسلم (۱۹۷۱)، وأبو داود (۲۳۵۲)، والنسائی (۲۰۲۷، ۴۰۳۱)، وأحمد ۱/ ۲۱، ۲۳، ۲۰، ۲۰، ۱۹۳، ۲۸۳، ۴۶۲، ۶۲۵، ۶۲۵.

<sup>(</sup>۷) تقدم فی ۹/ ٤٣٨.

فبمَ تستحِلُّ دمي ، ولم آتِ شيئًا مِن هذا ؟ يا أميرَ المؤمنين ، اذكُر وقوفَك بين يدَي اللَّهِ تعالى كوقوفِي بينَ يدَيك. فكأنَّه أمسَك، ثم لم يزالُوا يقولون له: يا أميرَ المؤمِنين ، إنّه ضالٌّ مضِلٌّ كافرٌ . فأمَر بي فأقِمتُ (١) بين العُقائين ، وجِيءَ بكرسيِّ فَأَقِمتُ عليه ، وأَمَرني بعضُهم أن آخُذَ بيَدَيٌّ بأيٌّ الخشبتَين فلم أفهَمْ ،فتخَلُّعتْ يدَاي، وجِيءَ بالضَّرَّابين، ومعهم السِّياطُ فجعَل أحدُهم يضربُني سَوطَين، ويقولُ له – يعني المعتصمَ : شُدٌّ ، قطَع اللَّهُ يدَك ! ويجيءُ الآخَرُ فيضربُني سَوطَين ثم الآخَرُ كذلك، فضرَبوني أسواطًا فأُغمِي على، وذهَب عقلي مِرارًا، فإذا سكَن الضربُ يعودُ إلى (٢) عقلي ، وقام المعتصمُ إلىّ يدعُوني إلى قولِهم فلم أجِبْه ، وجعَلُوا يقولُون : ويحَك ، الخليفةُ على رأسِك . فلم أُقبَلْ ، فأعادُوا الضربَ ، ثم عاد إليَّ فلم أَجِبْه ، فأعادوا الضربَ ، ثم جاء إليَّ الثالثةَ ، فدعَانِي فلم أعقِلْ ما قالَ مِن شدَّةِ الضرب، ثم أعادوا الضربَ فذهبَ عقلِي [٢٠٤/٨]و]فلم أحِسَّ بالضرب، وأرعَبَه ذلك من أمرى، وأُمَرَ بي فأطلِقتُ، ولم أشعُرْ إلا وأنا في محجرةٍ من بيتٍ ، وقد أُطلِقَتِ الأقيادُ مِن رِجلي ، وكان ذلك في اليوم الخامسِ والعشرينَ مِن رمضانَ مِن سنةِ إحدى وعشرينَ ومائتين، ثم أمَر الخليفةُ بإطلاقِه إلى أهلِه ، وكان جملةُ ما ضُربَ نيِّفًا وثلاثين سَوطًا ، وقيل : ثمانين سَوطًا . لكنْ كان ضربًا مُبَرِّحًا شديدًا جدًّا.

وقد كان الإمامُ أحمدُ رجلًا طُوَالًا رقيقًا أسمرَ اللونِ كثيرَ التواضُّعِ ، رحِمه اللَّهُ ،

<sup>(</sup>۱) في س، م، ظ: « فقمت ».

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، س، ص، ظ، وفي سير أعلام النبلاء ٢١١. ٢٥٠: «ناتئ». والمثبت موافق لما في الحلية ٩/ ٢٠٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ب، م: «على».

ورضِی عنه، وأكرَم مثواه .

ولمّا محمِل مِن دارِ الحلافةِ إلى دارِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ، وهو صائمٌ، أتوه بسَوِيقٍ ( وماءٍ )؛ ليُفطِرَ مِن الضَّعفِ فامتنَع مِن ذلك، وأتمَّ صومَه، وحينَ حضَرَتْ صلاةُ الظَّهرِ صلَّى معَهم، فقال له ابنُ سَمَاعَةَ القاضى (٢): صلَّيتَ في دَمِك؟ فقال له أحمدُ: قد صلَّى عمرُ وجرحُه يَتْعَبُ دمًا (٣). فسكَتَ.

ويُروَى (1) أنَّه لمَّا أُقِيم ليُضرَبَ انقطَعت تِكَّةُ سَراويلِه، فخشِي أن يسقُطَ سراويلُه فتنكشِفَ عورتُه، فحرّك شفتيه بدُعاءٍ (0) فعاد سراويلُه كما كان. ويُروَى أنه قالَ أنّ فتنكشِفَ عورتُه، فحرّك شفتيه بدُعاءٍ (1) أنه قالَ أنّى قائمٌ لكَ بحقّ أنه قالَ أنّى قائمٌ لكَ بحقّ فلا تَهْتِكُ لي عَوْرةً.

ولمّا رَجَع إلى منزلِه جاءه الجَرّايحِيُّ فقطَع لحمّا ميّتًا مِن جسَدِه، وجعَل يداويه، والنّائبُ (لايبعَث كثيرًا) في كلِّ وقت يسأَلُ عنه، وذلك أنّ المعتصم ندِم على ما كان مِنه إلى أحمدَ ندَمًا كثيرًا، وجعَل يسأَلُ النائبَ عنه، والنائبُ يستعلِمُ خبرَه، فلمّا عُوفِي فرح المعتصمُ والمسلمون بذلك، ولمّا شفَاهُ اللّهُ بالعافيةِ بقي مدةً، وإبهاماه يُؤذِيهما البردُ، وجعَل كلَّ مَن (سعَى في أمرِه (في حِلِّ إلّا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء ۲۱/ ۲۰۲، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲٤۱ -- ۲۰۰هـ) ص ۲۰۸، بنحوه .

<sup>(</sup>٣) موطأ مالك (١٥).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء ٩/ ١٩٥، ١٩٦، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٢٥٥. بنحوهما .

<sup>(</sup>٥) في ب، م: «فدعا لله».

<sup>(</sup>٦) محنة الإمام أحمد للمقدسي ص ١٠٩.

<sup>(</sup>Y - V) سقط من: الأصل، ب، م.

<sup>(</sup>۸ - ۸) في ب، م: «آذاه».

أهلَ البدعةِ ، وكان يتلُو في ذلك قولَه تعالى (١) : ﴿ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُواً أَلَا تَجِبُونَ اللهُ لَكُمُ اللهِ البرد: ٢٢] . ويقولُ : ماذا ينفَعُك أن يعذَّبَ أخوك المسلمُ (نفي سبيلِك ) ؟ وقد قال الله تعالى : ﴿ فَمَنْ عَفَى وَأَصَلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ ﴾ (أفي سبيلِك ) وينادَى أي يومَ القيامةِ (أفي اللهُ مَن أجرُه على اللهِ » . فلا يقومُ إلا الشورى : ٤٠] . ويُنادَى عن القيامةِ (أبي هريرةَ ، رضِي اللهُ عنه ، قال : قال رسولُ مَن عَفَا . وفي صحيحِ مسلم عن أبي هريرةَ ، رضِي اللهُ عنه ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْ : « ثلاثُ أقسِمُ عليهن : ما نقص مالٌ مِن صدَقةِ ، وما زاد اللهُ عبدًا بعفو الله عِزَّا ، ومَن تواضَع للهِ رفَعَه اللهُ » .

وكانَ الذينَ ثبتوا علَى المحنةِ (٢) فلم يُجيبوا بالكلِّيَّةِ أَربعةً (٢) أحمدُ بنُ حنبلِ وهو رئيسُهم، ومحمدُ بنُ نوحِ بنِ ميمونِ الجُنْدَيْسَابورِيُّ، وماتَ في الطَّريقِ (٨حين ذهَب هو وأحمدُ إلى المأمونِ (١) ونُعَيمُ بنُ حمّادِ الحُزُاعيُّ ، وقد مات في السِّجْنِ، وأبو يعقوبَ البُويْطيُّ ، وقد ماتَ في السِّجْنِ الواثقِ على القولِ بخلقِ وأبو يعقوبَ البُويْطيُّ ، وقد ماتَ في [٨/٤٠٢ظ] سجْنِ الواثقِ على القولِ بخلقِ القرآنِ ، (١ لم يُجبُهم إلى ذلك (١ وكان مُثْقَلًا بالحديدِ ، (٩ وأوصَى أن يُدفَنَ فيها (١ وأحمدُ بنُ نَصْرِ الحُزُاعِيُّ ، وقد ذكرنا كيفيةَ قتلِه ، رحِمه اللَّهُ ، في أيامِ الواثقِ (١٠١٠).

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ٩/ ٢٠٤، ومناقب الإمام أحمد ص ٤٦٥، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٢٥٧، ٢٦١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل، ب، س، م، ظ: «بسببك».

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «المنادي».

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء ٩/ ٢٠٤، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٨٨٥٢).

<sup>(</sup>٦) في ب، م: «الفتنة».

<sup>(</sup>۷) كذا بالنسخ: «أربعة». وقد تقدم ذكر لهم في صفحة ٢١٢، وهم أحمد بن حنبل، ومحمد ابن نوح، والحسن بن حماد سجادة، وعبيد الله بن عمر القواريري. والمذكور هنا خمسة، وانظر سير أعلام النبلاء ١٥/ ٩٤، و١٠/ ٥٩٥، ١١/ ١٦٦، ١٠/ ٥٩٠.

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من: س، ظ.

<sup>(</sup>١٠) في ص: «المتوكل»، وبعده في الأصل: «المتوكل». وانظر ما تقدم في صفحة ٣١٥.

# ذكرُ ثناءِ الأئمةِ على الإمامِ أحمدَ بنِ حنبلِ المعظَّمِ الْبَجَّلِ

قالَ البُخارِيُّ (١): لمَّا ضُرِب أحمدُ بنُ حنبلِ كنا بالبصرةِ فسمِعتُ أبا الوليدِ الطيالسِيَّ يقولُ: لو كان هذا (٢) في بني إسرائيلَ لكان أُحدوثةً.

وقال إسماعيلُ بن الخليلِ<sup>(٣)</sup> : لو كانَ أحمدُ بنُ حنبلٍ في بني إسرائيلَ لكان عجَبًا<sup>(١)</sup> .

وقال المُزَنِيُّ (°): أحمدُ بن حنبلٍ يومَ المحنةِ ، وأبو بكرٍ يومَ الرِّدَّةِ ، وعمرُ يومَ السَّقيفةِ ، وعثمانُ يومَ الدارِ ، وعليٌّ يومَ (٢) صِفِّينَ .

وقال حَرْمَلةُ (٢٠ نَسَمِعْتُ الشافعيَّ يقولُ : خرجتُ مِن العِراقِ فما (^خلَّفتُ بها (^> المُخلَّدُ أفضلَ ولا أعلمَ ولا أورعَ ولا أتقَى مِن أحمدَ بن حنبلِ .

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق ٥/ ٣١٤، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزى ص ٩١.

<sup>(</sup>٢) في ب، م: «أحمد».

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٤ / ٤١٨، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزى ص ١٧٩، ١٨٠، وسير أعلام النبلاء (٣) تاريخ بغداد ٢ / ٢٠٢، بنحوهم .

<sup>(</sup>٤) في ب، م: «نبيا».

<sup>(</sup>٥) مناقب الشافعي للبيهقي ٢/ ٣٥٧، وتاريخ دمشق ٥/ ٣٠٩، والمناقب لابن الجوزي ص ١٦٤، وسير أعلام النبلاء ١٠١/١.

<sup>(</sup>٦) بعده في ب، م: «الجمل و».

<sup>(</sup>۷) مناقب الشافعی ۱/ ۲۹، وتاریخ بغداد ٤/ ۹ ا، وتاریخ دمشق ٥/ ۲۷۲، والمناقب لابن الجوزی ص ۱۶۳، ۱۶۶.

<sup>(</sup>٨ - ٨) في الأصل: «تركت بها»، وفي ب، م: «تركت».

وقال شيخُه (۱) يحيى بنُ سعيدِ القَطَّانُ (۲) : ما قدِم علىَّ مِن (۳) بغدادَ أحدٌ أحدٌ أحبُ إلىَّ مِن أحمدَ بنِ حنبلِ .

وقال قتيبة أن عات سفيانُ الثوريُّ ومات الورعُ ، ومات الشافعيُّ ومات الشافعيُّ ومات الشافعيُّ ومات الشافعُ ومات الشافعُ ، و أن ويموتُ أحمدُ بنُ حنبلِ وتظهرُ البِدَعُ . و أن في روايةٍ قال قتيبةُ أن الشَّرُّةِ ، والسَّمَةِ مَقامَ النَّبُوَّةِ . قال البيهقيُّ : يعني في صبرِه على ما أصابه مِن الأَذَى في ذاتِ اللَّهِ ، عزَّ وجلَّ .

وقال أبو عُمرَ بنُ النَّحَاسِ – وذُكِر أحمدُ يومًا – فقال : رحِمه اللَّهُ ﴿ فَى الدَّينِ مَا كَانَ أَصِبرَه ، ﴿ وَفَى الزَّهِ مَا كَانَ أَصِبرَه ، ﴿ وَفَى الزَّهِ مَا كَانَ أَصِبرَه ، ﴿ وَفَى الزَّهِ مَا كَانَ أَخْبَرُه 
 أَخْبَرُه 
 مَ وَبَالْصِالَحِينَ مَا كَانَ أَلْحَقَه ، وبالماضين مَا كَانَ أَشْبَهَه ، عُرِضَتْ له (٩) الدُّنيا فأباها ، والبِدَعُ فنفاها .

وقال بشرُ بنُ الحارثِ الحافِي بعدَ ما ضُرِب أحمدُ بنُ حنبلِ (١٠٠ : أُدخِل أحمدُ الكِيرَ فخرَج ذهَبًا أحمرَ .

<sup>(</sup>١) في ب، م: «شيخ أحمد».

<sup>(</sup>۲) المناقب لابن الجوزى ص ٩٤، ٩٥، وسير أعلام النبلاء ١١/٩/١١.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٤) مناقب الشافعي ٢/ ٢٥٠، وتاريخ بغداد ٤/ ٤١٧، والمناقب لابن الجوزى ص ١٠٥، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٦.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب، م: «قال».

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق ٥/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٧) تاريخ دمشق ٥/ ٢٩١ بنحوه .

<sup>(</sup>A - A) سقط من: الأصل، س، ص، ظ.

<sup>(</sup>٩) في ب، م: «عليه».

<sup>(</sup>١٠) حلية الأولياء ٩/ ١٧٠، والمناقب لابن الجوزى ص ١٥٦، ١٥٧، وسير أعلام النبلاء ١١/ ١٩٧.

وقالَ الميمونيُّ ": قال لى علىُّ بنُ المدينيِّ بعدَ ما امتُحِن أحمدُ ، و " قبلَ أَن يُمتحَن : يا ميمونيُّ ، ما قام أحدٌ في الإسلامِ ما قام أحمدُ بنُ حنبلِ . فعجِبتُ مِن هذا عجبًا شديدًا وذهبتُ إلى أبى عُبيدِ القاسمِ بنِ سلَّامٍ ، فحكيتُ له مقالةَ عليِّ بنِ المدينيِّ ، فقال : صدَق ، إنّ أبا بكرِ الصِّدِّيقَ وجَدَ يومَ الردةِ أنصارًا وأعوانًا ، وإنَّ أحمدَ بنَ حنبلِ لم "يكن له أنصارٌ ولا أعوانٌ " . ثم أخذ أبو عُبيدِ يُطرِي أحمدَ ، ويقولُ : لستُ أعلمُ في الإسلامِ مثلَه .

وقال إسحاقُ بنُ راهوَيْهِ ( ُ ؛ أحمدُ بنُ حنبلٍ مُحَجَّةٌ بينَ اللَّهِ وبينَ عَبيدِه في أرضه .

وقال على بنُ المدينيُ (٥): إذا ابتلِيتُ بشيءٍ فأفتاني أحمدُ بنُ حنبلٍ لم أبالِ إذا لقِيتُ ربِّي كيف كان. وقال على أيضًا (١): إنِّي اتخذتُ أحمدَ بنَ حنبلِ حُجَّةً فيما بيني وبينَ ٢٠٥/٨و] اللَّهِ، عزَّ وجلَّ، ثم قال: ومَن يَقوَى على ما يقوَى عليه أبو عبدِ اللَّهِ؟

وقال يحيى بنُ معينِ أيضًا ( ) : كان فى أحمدَ بنِ حنبلِ خِصالٌ ما رأيتُها فى عالِم قَطُّ ، كان محدِّثًا ، وكان خافظًا ، وكان عالمًا ، وكان واهدًا ، وكان عالمًا ، وكان عاقلًا . وكان عاقلًا .

<sup>(</sup>١) طبقات الحنابلة ١/١٧، وتاريخ بغداد ٤/٨/٤، والمناقب لابن الجوزى ص ١٤٨، بنحوه .

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «قيل».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل، س، ص، ظ: «يجد له أنصارا ولا أعوانا».

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٤/٧/٤، والمناقب لابن الجوزى ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ٥/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق ٥/ ٢٧٩، والمناقب لابن الجوزى ص ١٤٦.

<sup>(</sup>۷) تاریخ دمشق ۵/ ۲۸۰.

وقال يحيى بنُ معينِ أيضًا<sup>(١)</sup> : أراد الناسُ منّا أن نكونَ مثلَ أحمدَ بنِ حنبلِ ، واللّهِ ما <sup>(١</sup>نَطِيقُ سلوكَ طريقِه<sup>٣</sup> .

وقال 'محمدُ بنُ يحيى' الذَّهْلِيُّ : اتخَذتُ أحمدَ بنَ حنبلِ مُحجَّةً فيما بينى وبينَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ. وقال هِلالُ بنُ العلاءِ الرَّقِّيُ (٢) : مَنَّ اللَّهُ على هذه الأُمةِ بأربعةٍ ؛ بالشّافعيِّ فَهِم الأحاديثَ وفسَّرها ، وبين المجمَلَ مِن المفسَّرِ ، والخاصَّ مِن العامِّ ، والناسِخَ مِن المنسوخِ ، وبأبي عُبيدِ (مُعرَّف الغريبَ وفسَّره ، وبيحيى بنِ معينِ نفَى الكذِبَ عن (أُ الأحاديثِ ، وبأحمدَ بنِ حنبلِ ثبَت في المُخنةِ ، لولا هؤلاءِ الأربعةُ لهلكَ الناسُ .

وقال أبو بكرِ بنُ أبى داودَ<sup>(١٠)</sup> : أحمدُ بنُ حنبلٍ مقدَّمٌ على كلِّ مَن حمَل بيدِه قلَمًا ومِحْبَرَةً ؛ يعنِي في عصرِه .

وقال أبو بكرٍ محمدُ بنُ محمدِ بنِ رجَاءٍ (۱۱) : ما رأيتُ مثلَ أحمدَ بنِ حنبلٍ ، ولا رأيتُ مَن رأَى مثلَه .

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق ٥/ ٢٨١، والمناقب لابن الجوزى ص ١٥٤ ، بنحوه .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل، س، ظ: «يقوى».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل، س، ص، ظ: «في طريق أحمد».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، م، وفي الأصل: «عن»، وفي ص: «أحمد بن يحيي».

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ٢٩٠/٥، والمناقب لابن الجوزى ص ١٦٧، وسير أعلام النبلاء ١٦٧/١١.

<sup>(</sup>٦) في ب، م: «المعلى». وانظر تهذيب الكمال ٣٤٦/٣٠.

<sup>(</sup>۷) مناقب الشافعي ۲/ ۲۷۷، وتاريخ بغداد ۲۱/ ۲۱۰، والمناقب لابن الجوزي ص ۱٦٩، وسير أعلام النبلاء ۲/ ۹۹/۱، بنحوهم .

<sup>(</sup>٨ - ٨) في الأصل: «عرف الغريب»، وفي ب، م: «بين غريبها».

<sup>(</sup>٩) في الأصل، س، ص، ظ: «من».

<sup>(</sup>۱۰) تاریخ دمشق ۵/ ۲۹۱.

<sup>(</sup>١١) المصدر السابق.

وقال أبو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ ('): ما أُعرِفُ في أصحابِنا أسودَ الرَّأسِ أفقهَ مِنه .

وروَى البيهقيُّ ، عن الحاكم ، عن يَحيى بنِ محمدِ العَنْبرِيِّ قال (٢) : أنشدَنَا أبو عبدِ اللَّهِ البُوشَنْجِيُّ (٢) في أحمدَ بن حنبل رحِمه اللَّهُ:

إِنَّ ابنَ حنبلَ إِنْ سألتَ إمامُنا وبه الأئمَّةُ في الأنام تمسَّكوا خلَفَ النبيُّ محمَّدًا بعدَ الأَلي كانوا(') الخلائف بعدَهُ واستهلَكُوا حَذْوَ الشِّراكِ على الشِّراكِ وإِنَّمَا يَحْذُو المِثَالَ مثالُهُ المتمسِّكُ (°)

وقد ثبَتَ في الصحيح عن رسولِ اللَّهِ ﷺ أنه قالَ (١) : « لا يزالُ طائفةٌ مِن أمَّتي ظاهرين على الحقِّ لا يضُرُّهم مَنْ خذَلهم ولا مَنْ خالَفهم حتى يأتي أمرُ اللَّهِ، وهم كذلك (٧) ». (أ قال عبدُ اللَّهِ بنُ المباركِ وأحمدُ بنُ حنبلِ وغيرُهما : هم أهلُ الحديثِ ^ .

وروَى البَيهقيُّ ، عن أبي سعد (١٦ المالينيِّ ، عن ابنِ عديٌّ ، عن أبي القاسمِ البغويُّ ، عن أبي الربيعِ الزَهْرَانِيِّ ، عَن حمَّادِ بنِ زيدٍ ، عن بقِيَّةَ بنِ الولِيدِ ، عن مُعانِ

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق ٥/ ٢٩٣، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۵/۳۲۳.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ب: «البوشندي»، وفي م: «البوسندي».

<sup>(</sup>٤) في ب، م: «خلفوا».

<sup>(</sup>٥) في ب، م: «المستمسك».

<sup>(</sup>٦) البخاري ( ٧٣١١)، ومسلم (١٠٣٧، ١٩٢٠، ١٩٢٣).

<sup>(</sup>٧) في ب، م: «على ذلك».

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ب، س، ظ، م.

<sup>(</sup>٩) في ب، ظ، م: «سعيد». وانظر سير أعلام النبلاء ١٧/١٠٣.

<sup>(</sup>١٠) في النسخ: «معاذ». والمثبت من مصادر التخريج التالية.

ابنِ رفاعة ، عن إبراهيم بنِ عبدِ الرَّحمنِ العُذْرِيِّ . ح قال البغوِيُّ : وحدَّثني زيادُ ابنُ أيوبَ ، حدَّثنا مُبَشِّرٌ ، عن مُعانِ (۱) ، عن إبراهيم بنِ عبدِ الرحمنِ العُذْرِيِّ (۲) قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلِيلِيَّهِ : «يحمِلُ هذا [ ٨/٥٠ ٢ ظ] العلم مِن كُلِّ خَلَفِ عُدُولُه ينفُون عنه تحريفَ الغالين ، وانتحالَ المبطلين ، وتأويلَ الجاهلين (٣) . وهذا الحديثُ مُرسَلٌ ، وإسنادُه فيه ضَعْفٌ ، والعجبُ أنّ ابنَ عبدِ البرِّ صحَّحه ، واحتجَّ به على عدالة كلِّ مَن (نُنسِب إلى نُ حملِ العلمِ ، والإمامُ أحمدُ مِن أَثَمَّةِ أهلِ العلم ، رحِمه اللَّهُ ، وأكرَمَ مثواه .

### ذكرُ ما كان مِن أمرِ الإمام أحمدَ بعدَ المحنةِ

حينَ أُخرِجَ مِن دارِ الخلافةِ ('بعدَ الضربِ') صار إلى منزلِه فدُووِيَ حتى

<sup>(</sup>١) في النسخ : « معاذ » . وانظر المصادر التالية .

<sup>(</sup>۲) بعده في م: «ح قال البغوى».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقى فلى الدلائل ١/٤٣، ٤٤، والسنن الكبرى ١٠/ ٢٠٩، عن أبى سعد الماليني، عن ابن عدى، وهو فى الكامل ١/ ١٥٣، عن البغوى، ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد ١/ ٥٩، عن أبى الربيع الزهراني به.

ومن طريق أمى الربيع أخرجه ابن حبان فى الثقات ١٠/٤، والآجرى فى الشريعة (٢)، وابن عبد البر فى التمهيد (٥٠)، والخطيب فى شرف أصحاب الحديث (٥٠)، وابن منده فى الصحابة، كما فى أسد الغابة ١/٢٥.

وأخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل ٢/ ١٧، والدارقطني ، كما في مفتاح دار السعادة ص ١٧٨ من طريق مبشر ، بهذا الإسناد .

ورواه إسماعيل بن عياش عن معان به ، أخرجه العقيلي ٤/ ٢٥٦، وابن عدى ١/ ١٥٣، وابن أبي حاتم ٢/ ١٧، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٩٥، وغيرهم. انظر الإصابة ١/ ٢٥٥. •

وروى عن معان من وجه آخر. انظر الشريعة للآجرى (١)، ومفتاح دار السعادة ص ١٧٨.

وأخرجه ابن عدى ١٥٣/١، والبيهقى فى السنن ١٠/ ٢٠٩، من طريق الوليد بن مسلم، عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذرى، عن الثقة من أشياحهم.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، م.

بَرِئَ ، وللَّهِ الحمدُ والمُنَّةُ . ولزِمَ منزِلَه فلا يخرُجُ مِنه لا إلى جمَاعةِ ولا مجمُعةِ ، والمَتنَع مِن التحديثِ ، وكانت غَلَّتُه مِن مِلْكِ له ؛ في كلِّ شهر سبعةَ عشَرَ دِرْهمًا يُنفِقُها على عِيالِه ، ويتقَنَّعُ بذلك ، رَحِمه اللَّهُ ، صابرًا محتسِبًا . ولم يزَلْ كذلك مُدَّةَ خلافةِ المعتصِم ، وكذلك في أيامِ ابنِه محمدِ الواثقِ .

فلمّا وَلِيَ المتوكِّلُ على اللَّهِ (اجعفو بنُ المعتصِمِ) استبشَر الناسُ بولايتِه ، فإنّه كان مُحِبًا للسنَّةِ وأهلِها ، ورفَع المحنة عن الناسِ ، وكتب إلى الآفاقِ أن لا يتكلَّمَ أحدٌ في القولِ بخُلْقِ القرآنِ ، ثم كتب إلى نائِيه ببغداد - وهو إسحاقُ بنُ إبراهيمَ - أن يبعَثَ بأحمدَ بنِ حنبلِ إليه ، فاستَدْعَى إسحاقُ بالإمامِ أحمدَ إليه ، فأكرمه إسحاقُ وعظمه ؛ لِمَا يعلَمُ مِن إعظامِ الحليفةِ له وإجلالِه إيَّاه ، وسأله فيما بينَه وبينَه عن القرآنِ ، فقال له الإمامُ أحمدُ (١) : سؤالُ تعَنَّتِ أو استرشادِ ؟ فقال : هو كلامُ اللَّهِ منزَّلٌ غيرُ مخلوقِ . فسكن إلى قولِه في بل سؤالُ استرشادِ . فقال : هو كلامُ اللَّهِ منزَّلٌ غيرُ مخلوقِ . فسكن إلى قولِه في ذلك ، ثم جهّزه إلى الحليفةِ بسُرَّ مَن رَأَى ، ثم سبَقه إليه .

وبلَغه أن أحمدَ بنَ حنبلِ اجتاز بابنِه محمدِ بنِ إسحاقَ فلم يأْتِه ولم يُسَلِّمْ عليه ، فغضِب إسحاقُ بنُ إبراهيمَ مِن ذلك وشكاه إلى الخليفةِ ، فقال المتوكِّلُ : يُرَدُّ وإن كان قد وَطِئ بِساطِي . فرجَع الإمامُ أحمدُ مِن الطريقِ إلى بغدادَ ، وقد كان الإمامُ أحمدُ (متكرِّهًا لذلك) ، ولكنْ لم يَهُنْ ذلك على كثيرٍ مِن الناسِ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ب، م: «الخلافة».

رُ ) بعده في ب، م: «سؤالك هذا». وانظر مناقب الإمام أحمد لابن الجوزى ص ٤٨٥، ومحنة الإمام أحمد س ١٨٠، وسير أعلام النبلاء ٢٦٥/١١.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٢٦٦/١١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: ﴿ كَارَهُا لَجِيتُهُ إِلِيهِم ﴾ .

وإنَّمَا كان رجوعُه عن قولِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ الذي كان هو السببَ في ضربِه .

ثم إِنَّ رجلًا مِن المبتدِعَةِ يقالُ له: ابنُ الثُّلْجِيِّ (١). وَشَى إِلَى الحُليفةِ شيئًا، فقال (٢) : إِنَّ رِجلًا مِن العَلَويِّينَ قد ضَوَى (٢) إلى منزلِ أحمدَ بنِ حنبلِ ، وهو يُبايعُ له الناسَ في الباطنِ. فأمَر الخليفةُ نائبَ بغدادَ أن يَكبِسَ منزلَ الإمام أحمدَ مِن الليلِ. فلم يشعُروا إلَّا بالمشاعِل قد أحاطَتْ بالدارِ مِن كلِّ [٢٠٦/٨] جانبٍ، حتى مِن فوقِ الأسطِحةِ ، فوجَدوا الإمامَ أحمدَ جالِسًا في دارِه مع عِيالِه ، فسألوه عمّا ذُكِرَ عنه ، فقال : ليس عندي مِن هذا عِلمٌ ، وليس مِن هذا شيءٌ ( ولا هذا مِن نَيْتَى ؛ ، وإنِّي لأرَى طاعةَ أمير المؤْمنينَ في السرِّ والعلانيةِ ، وفي عُسْرِي ويُسرِي، ومَنْشَطِي ومَكْرَهِي، وأثرَةٍ عليَّ ، وإنِّي لأدعُو اللَّهَ له بالتشديدِ والتوفيق في الليلِ والنهارِ . في كلام كثيرٍ ، قال : ففتَّشوا منزلَه حتى مكانَ الكُتُبِ وبُيوتَ النساءِ والأُسْطِحَةَ وغيرَها فلم يرَوا شيئًا. فلمّا بلَغ المتوكِّلَ ذلك وعَلِم براءتَه ممّا نُسِبَ إليه ؛ عَلِم أنَّهم يكذِبونَ عليه كثيرًا ، فبعَث إليه يعقوبَ بنَ إبراهيمَ المعروفَ بقَوْصَرَّةَ – وهو أحدُ الحجَبَةِ – بعشَرَةِ آلافِ درهم مِن الخليفةِ ، وقال (°) : هو يَقرأُ عليك السلامَ ويقولُ لك: استَنْفِقْ هذه. فامتنَع مِن قَبولِها، فقال: يا أبا عبدِ اللَّهِ ، إنِّي أخشَى مِن ردِّك إيّاها أن يقَعَ وحْشةٌ بينَك وبينَه ، والمصلحةُ لك قَبولُها . فوضَعها عندَه ثم ذهَب ، فلمّا كان مِن آخرِ الليلِ استَدْعَى الإِمامُ أَحمدُ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ب، م: «البلخي». وانظر سير أعلام النبلاء ٢٦٧/١١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، س، ض، ظ: «وهو أنه يزعم»، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزى ص ٤٨٦، ومحنة الإمام أحمد ص ١٧٦، وانظر سير أعلام النبلاء ٢٦٦/١١.

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «أوى».

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من: ب، م.

<sup>(</sup>٥) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ٤٩٠، وسير أعلام النبلاء ٢٦٧/١١.

أهله وبَنِي عمِّه وعِيالَه ، وقال : لم أَنُمْ هذه الليلة (مِن هذا المالِ). فجلسوا معه ، وكتبوا أسماء جماعة مِن المحتاجين مِن أهلِ الحديثِ ، وغيرِهم من أهلِ بغدادَ والبصرةِ ، ثم أصبَح ففرَّقها في الناسِ ما بينَ الخمسينَ إلى المائةِ والمائتينِ ، ولم يُئتِ منها دِرهمًا ، وأعطى منها لأبي كُريْبٍ (٢) ؛ وأبي سعيدِ الأشَجِّ ، وتصدَّق بالكِيسِ الذي كانتْ فيه ، ولم يُعطِ منها لأهلِه شيئًا ، وهم في غايةِ الفقرِ والحاجةِ (٣) ، وجاء بُنَى ابنِه فقال : أعطِني درهمًا . فنظَرَ أحمدُ إلى ابنِه صالحٍ ، فتناوَل صالحٌ وطعةً فأعطاها الصبيَّ ، فسكَت أحمدُ ، رَحِمه اللَّهُ .

وبلَغ الخليفة أنَّه قد تصدَّقَ بالجائزةِ كلِّها حتى ('لم يُبقِ مِنها شيئًا، وأنَّه تصدَّق بكيسِها''، فقال على بنُ الجَهمِ (''): يا أميرَ المؤْمنينَ، إنَّه قد قبِلَها مِنك وتصدَّق بها عنك، وما يصِنَعُ أحمدُ بالمالِ؟ إنَّما يكفِيه رغيفٌ. فقال: صدَقْتَ.

فلمّا مات إسحاقُ بنُ إبراهيمَ وابنُه محمدٌ ، ولم يكُنْ بينَهما إلّا القريبُ ، وتولَّى نيابةَ بغدادَ عبدُ اللَّهِ بنُ إسحاقَ ، كتَب المتوكِّلُ إليه ، أن يحمِلَ إليه الإمامَ أحمدَ ، فقال لأحمدَ في ذلك . فقال (٢) : إنِّى شيخٌ كبيرٌ وضعيفٌ . فردَّ الجوابَ على الخليفةِ بذلك ، فأرسَل يعْزِمُ عليه لتأْتِيَنِّى ، وكتَب إلى أحمدَ يقولُ له : إنِّى أُحِبُ أن آنسَ بقُرْبِك (٧ وبالنظرِ إليك) ، ويحصُلَ لى بركةُ دُعائِك . فسار إليه أُحِبُ أن آنسَ بقُرْبِك (٢ وبالنظرِ إليك)

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من: ب، م.

<sup>(</sup>۲) فى ب، م: «أيوب». وانظر سير أعلام النبلاء ١١/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «الجهد»، وفي س: «الحمالة»، وفي ظ: «الجمالة».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: «كيسها».

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ١١/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٦) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزى ص ٤٩٢، وسير أعلام النبلاء ٢٦٩/١١، بنحوه.

<sup>(</sup>۷ - ۷) زیادة من: ب، م.

الإمامُ أحمدُ - وهو [ ٢٠٠٦/٨] عليلٌ - في بنيهِ وبعضِ أهلِه ، فلمّا قاربَ العسْكرَ تلقّاه وَصِيفٌ على الإمامِ أحمدَ ، فرَدَّ اللقّاه وَصِيفٌ على الإمامِ أحمدَ ، فرَدَّ السلامَ ، ثم قالَ له وَصيفٌ : قد أمكنَك اللَّهُ مِن عدوِّك ابنِ أبي دُوَادٍ . فلم يَرُدَّ عليه جوابًا ، وجعَل ابنُه يدعُو اللَّه للخليفةِ ولوَصِيفِ . فلمّا وصَلوا إلى العسْكرِ بسُرَّ مَن رأَى ، أُنزِلَ أحمدُ في دارِ إيتاخَ ، فلمّا عَلِمَ بذلك ارتَحَل مِنها ، وأمَر أن يُسْتَكْرى له دارٌ غيرُها .

وكان رءُوسُ الأمراءِ في كلِّ يومٍ يحضُرونَ عندَه، ويبلِّغُونَه عن الخليفةِ السلام، ولا يدخُلونَ عليهِ حتى يخلَعوا ما عليهم مِن الزينةِ والسلاحِ، وبعَث إليه الحليفةُ بالمفارِشِ الوطيئةِ وغيرِها مِن الآلاتِ التي تليقُ بتلك الدارِ العظيمةِ.

وأرادَ مِنه الحليفةُ أن يُقِيمَ هناك ليُحدِّثَ الناسَ عِوَضًا عما فاتهم منه في أيامِ المحتةِ وما بعدَها مِن السنينَ الماضيةِ المتطاوِلةِ ، (وهو محجوبٌ في دارِه ، لا يخرُبُ إلى جماعةِ ولا إلى مجمُعةِ أيضًا) ، فاعتَذَرَ إليهم بأنَّه عليلٌ وأسنانُه تتحرُّكُ وهو ضعيفٌ . وكان الخليفةُ يبعَثُ إليه في كلِّ يومٍ مائدةً فيها ألوانُ الأطعمةِ والفاكهةِ والثلْمُ ، ما يقاوِمُ مائةً وعشرينَ درهمًا في كلِّ يومٍ ، والخليفةُ يَحْسَبُ أنَّه يأكُلُ مِن ذلك ، ولم يكن أحمدُ (ايطعم شيئًا من ذلك بالكُليَّةِ ، بل كان صائمًا يَطْوِي ، فمكث ثمانية (اللهُ الم يستطّعِم بطعامٍ ، ومع ذلك هو عليلٌ ، ثم أقسَمَ يَطُوي ، فمكث ثمانية (اللهُ اللهُ يستطّعِم بطعامٍ ، ومع ذلك هو عليلٌ ، ثم أقسَمَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أحد».

<sup>(</sup>٣) فى س، م، ص: « ثلاثة ». وانظر مناقب الإمام أحمد لابن الجوزى ص ٤٩٥. وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٢٧٠.

عليه ولدُه حتى شرِبَ قليلًا مِن السَّوِيقِ بعد ثمانية أيامٍ. وجاءَه ('عبيدُ اللَّهِ' بنُ يحيى بنِ خاقانَ بمالٍ جزيلٍ مِن الحليفة ؛ جائزةً له ، فامتنَعَ مِن قَبولِها ، فألحَّ عليه الأميرُ فلم يقبَلْ ، فأخذها الأميرُ ففرَّقها على بنيهِ وأهلِه ، وقال : إنَّه لا يمكِنُ 'أن الأميرُ على الحليفةِ جائزتُه' . وكتب الحليفةُ لأهلِه وأولادِه في كلِّ شهرِ بأربعةِ آلافِ درهم '' ، فمانَعَ أبو عبدِ اللَّهِ 'في ذلك' ، فقال الحليفةُ : لابدَّ مِن ذلك ، وما هذا إلّا لولدِك . فأمسك أبو عبدِ اللَّهِ (عن ممانعتِه ' ، ثم أخذ يلُومُ أهله وعمّه (وبني عمّه ' ) ، وقال لهم : إنَّما بَقِي لنا أيامٌ قلائِلُ ، وكأنّنا وقد نزلَ بنا الموتُ '' ، فإمّا إلى جنةِ ، وإمّا إلى نارِ ، (فنخرُجُ مِن الدُّنيا وبطونُنا قد أخذَتْ مِن الموتُ '' ، فإمّا إلى جنةٍ ، وإمّا إلى نارٍ ، (فنخرُجُ مِن الدُّنيا وبطونُنا قد أخذَتْ مِن مالٍ هؤلاءِ ' . في كلامٍ طويلٍ يعِظُهم به . فاحتَجّوا عليه بالحديثِ الصحيح ' : ما بجاءَك '' مِن هذا المالِ (' وأنتَ ' ) غيرُ سائلٍ ولا مُستَشْرِفِ فخذُه '' ) . (وبأنَ السلطانِ . فقال : ما '' هذا وذاك سواءً ، وبأنَّ الن عمرَ وابنَ عباسِ قَبِلا جوائزَ السلطانِ . فقال : ما '' هذا وذاك سواءً ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) في س، ص: (عبد الله). وانظر سير أعلام النبلاء ١٣/٩.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ب، م: «ردها على الخليفة».

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ١١/ ٢٧٠، ٢٧١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: «الخليفة».

<sup>(</sup>ه - ه) زيادة من: ب، م.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٧) سقط من: الأصل، س، ص، ظ.

<sup>(</sup>۸) البخاری (۲۱۶٪)، ومسلم (۱۱۰، ۱۱۱، ۱۰۱٪)، والنسائی (۲۲۰٪) من طریق سالم ابن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب به، والبخاری (۲۱۳٪)، ومسلم (۲۰۰۰،۱۰۶٪)، والنسائی (۲۲۰۵، ۲۲۰۶) من طریق عبد الله بن السعدی عن عمر بن الخطاب به.

<sup>(</sup>٩) في الأصل، س، ص، ظ: «جاءه».

<sup>(</sup>١٠ – ١٠) في الأصل، س، ص، ظ: (شيء وهو».

<sup>(</sup>١) في الأصل، س، ص، ظ: « فليقبله ».

<sup>(</sup>۱۲) فی ب، م: «وما»، وفی ص: «ولی فی».

ولو أعلَمُ أنَّ [٢٠٧/٨] هذا المالَ أُخِذَ مِن حقِّه ، وليس <sup>(ا</sup>فيه ظلمٌ <sup>()</sup> ولا جَوْرٌ لم أُبالِ .

ولمّا استمرَّ ضغفُ أبى عبدِ اللَّهِ جعَل المتوكِّلُ يبعثُ إليه بابنِ ماسَوَيْهِ المتطبِّبِ ليس به لينظُرَ فى مرضِه ، فرجَع إليه فقال (٢): يا أميرَ المؤمنينَ ، إن أحمدَ بن حنبل ليس به عِلَّة فى بدنِه ، وإنَّمَا عِلَّتُه مِن قلةِ الطعامِ وكثرةِ الصيامِ والعبادةِ . فسكَت المتوكِّلُ ، عبقتُ المتوكِّلُ إليه يسألُه أن ثم سألتْ أمُّ الخليفةِ منه أن تَرَى الإمامَ أحمد (٢) ، فبعَث المتوكِّلُ إليه يسألُه أن يجتمِعَ بابيه المعتزِّ ويدعو له ، ويكونَ فى حِجْرِه . فتمنَّعَ مِن ذلك ، ثم أبجاب إليه ؛ رجاءَ أن يُعَجِّلُ برجوعِه إلى أهلِه ببغدادَ . وبعَث الخليفةُ إليه بخِلْعَةِ سَنِيَّةِ وَمَرْكُوبٍ مِن مراكيبِه ، فامتنع مِن رُكوبِه ؛ لأنَّه عليه مِيثرَةُ نمور ، فجيءَ ببغل لبعضِ التُّجارِ فركِبه ، وجاءَ إلى مجلسِ المعتزِّ ، وقد جلس الخليفةُ وأمَّه فى ناحية فى ذلك المجلسِ ، مِن وراءِ سِتْر رَقيقٍ . فلمّا جاء أحمدُ قال : السلامُ عليكم . وجلسَ ولم يُسَلِّمُ عليه بالإمْرةِ ، فقالتْ أمُّ الخليفةِ : اللَّهُ اللَّه يا بُنيَّ في هذا الرجلِ ! وَحَلَس ولم يُسَلِّمُ عليه بالإمْرةِ ، فقالتْ أمُّ الخليفةِ : اللَّهُ اللَّه يا بُنيَّ في هذا الرجلِ ! وَحَلَس ولم يُسَلِّمُ عليه بالإمْرةِ ، فقالتْ أمُّ الخليفةِ : اللَّهُ اللَّه يا بُنيَّ في هذا الرجلِ ! لأَمَّه ، قد أنارَتِ (٢) الدارُ .

وجاء الخادمُ ومعه خِلْعَةٌ سَنِيَّةٌ مبطَّنةٌ وثوبٌ وقَلَنْسُوةٌ وطيلسانٌ، فألبَسها الإمامُ أحمدُ: لمَّا جلَستُ إلى

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ب، م: «بظلم».

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ١١/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «باوست»، وفي ب، م: «تأنست».

المعتزّ قال مؤدّبه: أصلَح اللَّهُ الأمير، هذا الذي أمَر الخليفةُ أن يكونَ مؤدّبك. فقال: إنْ علَّمني (١) شيئًا تعلَّمتُه. قال أحمدُ: فعجِبْتُ مِن ذَكائِه في صِغرِه؛ (لأنَّه كان صغيرًا جدَّاً). ثم خرَج أحمدُ عنهم وهو يستغفِرُ اللَّه، (أويستَعيدُ باللَّهِ مِن مقتِه وغضَبهِ).

ثم بعدَ أيامٍ أَذِن له الحليفةُ بالانصرافِ، وهيًا له حرّاقة (٢) فلم يقبَلْ (١) أن ينحدِرَ فيها، بل رَكِب في زَورَقِ فدخَل بغدادَ مُختَفِيًا، وأمَر أن تُباعَ تلك الحَلِعةُ ، وأن يُتصدَّقَ بثمَنِها على الفقراءِ والمساكينِ. وجعَل أيّامًا يتألَّمُ مِن الحِيمةِ ، وأن يُتصدَّق بثمنِها على الفقراءِ والمساكينِ. وجعَل أيّامًا يتألَّمُ مِن اجتماعِه بهم ويقولُ: سلِمتُ منهم طُولَ عُمْرِي ثم ابتُلِيتُ بهم في آخرِه . (وكان قد جاعَ عندَهم مجوعًا عظيمًا كثيرًا حتى كادَ يهلِكُ مِن الجوعِ . وقد قال بعضُ الأمراءِ للمتوكِّلِ (اعلى اللهِ الحليفة (١) : يا أميرَ المؤمنينَ ، إنَّ أحمدَ بنَ عنبل لا يأكلُ لك طعامًا ، ولا يشرَبُ لك شرابًا ، ولا يجلِسُ على فُرُشِك ، ويحرِّمُ ما تشرَبُه . فقال لهم : واللَّهِ لو نُشِرَ المعتصمُ ، وكلَّمني في أحمدَ ما قَبِلْتُ منه . وجعَل يستَغْلِمُ أخبارَه وكيفَ حاله . وجعَل يستَغْلِهُ أموالِ ابنِ أبي دُوادِ فلا يُجِيبُ بشيءٍ . ثم إنَّ المتوكِّل أخرَج (١) ابنَ أبي دُوادٍ مِن سُرَّ مَن رَأَى إلى بغدادَ بعدَ أن أشهَد [١٨٠٠عـ١ عليه نفسَه ببيع

<sup>(</sup>١) في ص: «علمني الله». وانظر سير أعلام النبلاء ١١/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>۲ – ۲) زیادة من: ب، م.

<sup>(</sup>٣) في م: «حزاقة».

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، س ، ص ، ظ: «يفعل » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل، س، ص، ظ،

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٧) محنة الإمام أحمد ص ١٩٣، وسير أعلام النبلاء ١١/٢٧٧.

<sup>(</sup>A) في الأصل، س، ظ: «أحدر»، وفي ص: «أحضر».

ضِياعِه وأملاكِه وأخذِ أموالِه كلُّها .

قال عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدُ (۱) : وحينَ رَجَع أَبَى مِن سَامَرًا إِلَى بغدادَ وَجَدنا عينيه قد دَخَلَتا في مُوقَيْه ، وما رَجَعتْ إليه نفسُه إلّا بعدَ ستَّةِ أشهُرٍ . وامتنَع أن يدخُلَ بيتَ قرابتِه ، أو ينتفِعَ بشيءٍ ممّا هم فيه ؛ لأجلِ قَبولِهم أموالَ السلطانِ .

وكان مسيرُ أحمدَ إلى المتوكِّلِ في سنةِ سبعِ وثلاثينَ ومائتينِ، ثم مكَث إلى سنةِ وفاتِه، قلَّ أمورٍ يُشاوِرُه فيها، سنةِ وفاتِه، قلَّ أمورٍ يُشاوِرُه فيها، ويستشيرُه '' في أشياءَ تقَعُ له''.

ولمّا قدِمَ المتوكّلُ بغدادَ بعَث إليه ابنَ خاقانَ ومعه ألفُ دِينارٍ ؛ ليفرِّقَها على مَن يَرَى ، فامتنَع مِن قَبولِها ('وتفرِقَتِها') ، وقال (') : إن أميرَ المؤمنينَ قد أعفانى مما أكْرَه فردَّها .

وكتَب رجلٌ رُفْعَةً إلى المتوكِّلِ يقولُ فيها: يا أميرَ المؤْمنينَ، إنَّ أحمدَ بنَ حنبلِ يشتُمُ آباءَك ويرمِيهم بالزَّندقَةِ. فكتَب فيها المتوكِّلُ: أمَّا المأمونُ فإنَّه خلَط فسلَّط الناسَ على نفسِه، وأمَّا أبى المعتصمُ فإنّه كان رجُلَ حَرْبٍ، ولم يكُنْ له بَصَرٌ بالكلامِ، وأمَّا أخى الواثقُ فإنَّه استحقَّ ما قيلَ فيه. ثم أمَر أن يُضرَبَ هذا

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ٩/ ١٧٩، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ٥٠٢.

<sup>(</sup>۲) في م: «وكل»، وفي ص: «دل».

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: «سأله»، وفى ب، م: «يسأل عنه».

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من: ب، م.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ١١/ ٢٧٩، ٢٨٠.

الرجلُ الذى رفَع إليه الرقعة مائتى سَوْطٍ ، فأخَذه عبدُ اللَّهِ بنُ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ فضرَبه خمسَمائةِ سَوْطٍ ؟ فقال : فضرَبه خمسَمائةِ سَوْطٍ ؟ فقال : مائتَيْنِ لطاعتِك ومائتينِ لطاعةِ اللَّهِ ورسولِه ، ومائةً لكَوْنِه قذَفَ هذا الشيخ ؛ الرمجلَ الصالحَ أحمدَ بنَ حنبلِ .

وقد كتب الخليفة إلى الإمام أحمد يسألُه عن القولِ في القرآنِ ؛ سؤالَ استِرْشادِ واستفادةِ لا سؤالَ تعننتِ ولا امتحانِ ولا عِنادِ (١) ، فكتب إليه أحمد ، رحمه اللَّه ، رسالة حسنة ، فيها آثارٌ عن الصحابةِ وغيرِهم ، وأحاديثُ مرفوعة ، وقد أورَدها ابنُه صالح في المحنةِ التي ساقها ، وهي مرويَّة عنه ، وقد نقلَها غيرُ واحدٍ مِن الحِفاظِ .

### ذكرُ " وفاةِ الإمامِ أحمدَ بن حنبلٍ، رحِمه اللَّهُ

قال ابنُه صالح ("): كان مرضُه في أولِ شهرِ ربيعِ الأوَّلِ مِن سنةِ إحْدى وأربعينَ ومائتينِ، ودخَلتُ عليه يومَ الأربعاءِ ثانيَ ربيعِ الأولِ، وهو محمومٌ يتنفَّسُ الصَّعداءَ وهو ضعيفٌ، فقلتُ: يا أبتِ ما كان غَداوُك؟ فقال: ماءُ الباقِلا . ثم (١) ذكر كثرةَ مجيءِ الناسِ مِن الأكابرِ وعمومِ الناسِ لعِيادتِه، وكثرةَ الباقِلا . ثم

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ٩/ ٢١٦، محنة الإمام أحمد ص ١٨٠، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزى ٥٤٠، ٥٤١، ومحنة الإمام أحمد ص ٢٠٩، ٢١٠، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٣٤، ٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «إن صالحا».

جزَعِ (۱) الناسِ عليهِ ، وكان معه خُرَيقةٌ فيها قُطَيْعاتٌ يُنفِقُ على نفسِه مِنها ، وقد أَمَر ولدَه عبدَ اللَّهِ أَن يطالبَ سكانَ مِلكِه وأَن يُكفِّرَ عنه كفَّارةَ يمينِ ، فأخَذ [٨/ مرو] شيئًا مِن الأُجرةِ فاشترى تمرًا وكفَّر عن أبيه ، وفَضَل مِنْ ذلك ثلاثةُ دراهمَ . وكتَب الإمامُ أحمدُ وصيتَه (۲) :

(بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيم ، هذا ما أوصَى به أحمدُ بنُ محمدِ بنِ حنبلِ ، أوصَى أنه يشهَدُ أن لا إله إلا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له وأن محمدًا عبدُه ورسولُه ، أرسَلَه بالهدى ودين الحقِّ ليُظهرَه على الدينِ كلِّه ولو كرِه المشركونَ . وأوصى مَنْ أطاعه مِنْ أهلِه وقرابتِه أن يعبُدوا اللَّه في العابدينَ ، وأن يحمَدوه في الحامدين ، وأن ينصَحوا لجماعةِ المسلمينَ ، وأُوصِى أنِّي قد رضِيتُ باللَّهِ ربًّا وبالإسلامِ دينًا وبمحمدِ نبيًّا ، وأُوصِى أنَّ لعبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ المعروفِ بفُورانَ (٤) على نحوًا مِنْ وبمحمدِ نبيًا ، وأُوصِى أنَّ لعبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ المعروفِ بفُورانَ (٤) على نحوًا مِن خمسينَ دينارًا ، وهو مصدَّقُ (° فيما قال ) فيُقضَى ما له على مِنْ غَلَّةِ الدارِ ، إن خمسينَ دينارًا ، وهو مصدَّقٌ (أهنِما قال كل ذكر وأنثى عشرةَ دراهمَ .

ثم استَدْعى بالصبيانِ مِن ورثتِه فجعَل يدْعُو لهم ، وكان قد وُلِد له صبى قبلَ موتِه بخمسينَ يومًا فسمّاه سعيدًا ، وكان له ولدَّ آخرُ اسمُه محمدٌ قد مشّى حينَ مَرِض (الإمامُ أحمدُ) ، فدعاه فالتزَمَه وقبَّله ، ثم قال : ما كنتُ أصنَعُ بالولدِ على

<sup>(</sup>١) في الأصل: (خرح)، وفي ب، م: (حرج).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ٩/ ٢١٢، وتاريخ دمشق ٥/ ٣٢٦، والمناقب لابن الجوزى ص ٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب، م، والحلية: «بيوران». وانظر نزهة الألباب ٢/ ٧٠.

 <sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: «فيها قال». وفي ب، م: «فيها».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ب، م.

كِبَرِ السنّ ؟ فقيل له: ذرية تكونُ بعدك يدعون لك. قال: وذاك (١). وجعَل يحمَدُ اللّه ، عزَّ وجلّ . وقد بلَغه في مرضِه عن طاووسٍ أنه كان (١ كرِه الأنينَ في المرَضِ ٢) ، فترَك الأنينَ فلم يمنَّ حتى كانتِ الليلةُ التي تُوفِّي في صبيحتِها (١) ، فترَك الأنينَ فلم يمنَّ عَسَرَ مِن ربيع الأولِ مِن هذه السنةِ ، فأَنَّ حينَ اشتَد عليه الوجعُ . وقد رُوى عن ابنه عبدِ اللّه (١) ، ويُرُوى عن صالع ، (وقد يكونُ عن كلِّ مِنهما أنه قال : لما الله الحبيم الله ، جعل يكثِرُ أَنْ يقوُل : لا بعدُ ، لا بعدُ ، فقلت : يا أبتِ ، ما هذه اللفظةُ التي لهِجتَ (١) بها في هذه الساعةِ ؟ فقال : يا بُنيَّ ، إن إبليسَ واقفٌ في زاويةِ البيتِ وهو عاضٌ على أُصْبُعِه وهو يقولُ : فقلت : يا أبتِ ، ما هذه لا بعدُ لا بعدُ . يعني أنَّه (١) لا يفوتُه حتى الساعةِ ؟ وقال : يا أحمدُ ؟ فأقولُ : لا بعدُ لا بعدُ . يعني أنَّه (١) لا يفوتُه حتى تخرُجَ رُوحُه (١) مِن جسدِه على التوحيدِ ، كما جاء في بعضِ الأحاديثِ (١٠٠٠) ، قال إبليسُ : يا ربٌ ، وعزَّتِك وجلالك ما أزالُ أغوِيهم ما دامتْ أرواحُهم في أجسادِهم . فقال : وعزَّتِي وجلالي ولا أزالُ أغوِيهم ما دامتْ أرواحُهم في أجسادِهم . فقال : وعزَّتِي وجلالي ولا أزالُ أغوِيهم ما دامتْ أرواحُهم في .

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: ﴿إِنْ حَصِلُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ب، م: «يكره أنين المريض».

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «أن». وانظر الحلية ٩/ ١٨٣، والمناقب لابن الجوزي ص ٥٤٦.

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء ٩/ ١٨٣، والمناقب لابن الجوزى ص ٥٤٧، وقال في سير أعلام النبلاء ١١/ ٣٤١: فهذه حكاية غريبة تفرد بها ابن علم .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب، م: «أيضا».

ر٦) في ب، م: «حين».

<sup>(</sup>Y) في ب، م: « تلهج».

<sup>(</sup>٨) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٩) في ب، م: (نفسه).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الإمام أحمد ٣/ ٢٩، ٧٦، وقال الشيخ شعيب: حديث حسن (١١٢٣٧، ١١٢٤٤) كما أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٦١.

وأحسَنُ ما كان مِن أمرِه أنه أشَار إلى أهلِه أن يوضِّئوه فجعَلوا يوضِّئونه وهو يشيرُ إليهم أن خلِّلوا أصابعي، وهو يذكرُ اللَّه في جميعِ ذلك، فلما أكمَلوا الوضوءَ تؤفِّي رحِمه اللَّهُ [٢٠٨/٨ع] ورضِي عنه.

وقد كانتْ ( وفاةُ الإمام أحمدَ ، رضِي اللَّهُ تعالى عنه ، صبيحةً ا يوم الجمعةِ حينَ مضَى نحوٌ مِن ساعتينِ (امن النهارِ الله في الشوارع ، وبعَث محمدُ بنُ ( عبدِ اللَّهِ بن ) طاهر حاجبَه ومعه غِلمانٌ يحمِلون (٢ مناديلَ فيها أكفانٌ ، وأرسَل يقولُ : هذا نيابةٌ عن الخليفةِ ، فإنه لو كان حاضرًا لبَعث بهذا . فأرسَل أولادُه يقولونَ : إنَّ أميرَ المؤمنينَ كان قد أعفاه في حياتِه مِمَّا يكرَهُ ، ( وهذا ممَّا يكرَهُ أَن وأبَوا أن يكفِّنوه في تلك الأثوابِ (٢)، وأتَّوا بثوب كان قد غزَلَتْه جاريتُه، فكفَّنوه فيه، واشترَوا معه عَوَزَ لِفافةٍ وحَنوطًا، واشترَوا له راويةَ ماءٍ، وامتنَعوا أن يغسُّلوه بماءٍ مِن بيوتِهم ؛ لأنه كان قد هجَر بيوتَهم فلا يأكُلُ منها ولا يستعيرُ من أمتعتِهم شيئًا ، وكان لا يزالُ متغضِّبًا عليهم ؛ لأنهم كانوا يتناوَلونَ ما رُتِّب لهم على بيتِ المالِ ، وهو في كلِّ شهرِ أربعةُ آلافِ درهم ، <sup>('</sup>وكانوا عالةً <sup>')</sup> فقراءَ. وحضَر غُسْلَه نحوٌ مِن مَائةٍ مِن بيتِ الخلافةِ مِن بنى هاشم، فجعَلوا يقبُّلُونَ بين عينيهِ ، ويدعُونَ له ، ويترحُّمون عليه . وخرَج الناسُ بنَعشِه والخلائقُ حولَه مِن الرجالِ والنساءِ ما لا يعلَمُ عددَهم إلا اللَّهُ، ونائبُ البلدِ محمدُ بنُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٢) في ب، م: ﴿ ومعهم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «الأكفان».

٤ - ٤) في ب، م: «وكان لهم عيال كثيرة».

عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرٍ واقفٌ في (١) الناسِ ، فتقدَّم خُطُواتٍ (٢) فعزَّى أولادَ الإمامِ أحمدَ فيه ، وكان هو الذي أمَّ الناسَ في الصلاةِ عليه ، وقد أعاد جماعةٌ (من الناسِ الصلاةَ (٤) على القبرِ بعد الدفنِ مِن أجلِ ذلك ، ولم يستقرَّ في قبرِه ، رحِمه اللهُ ، إلّا بعدَ صلاةِ العصرِ وذلك لكثرةِ الخلقِ .

وقد رؤى البيهقى وغيرُ واحدِ (°) أن الأميرَ محمدَ بنَ ("عبدِ اللَّهِ بنِ" طاهرِ أمَر بحزْرِ الناسِ، فوُجِدوا ألفَ ألفِ وثلاثَمائةِ ألفِ، وفى رواية: وسبعَمائةِ ألفِ سِوى مَن كان فى الشّفنِ. ("وأقلُّ ما قيل: سبعَمائةِ ألفِ".

وقال ابنُ أبى حاتمٍ : سمِعتُ أبا زُرعةَ يقولُ : بلَغنى أن المتوكِّلَ أمَر أن يُمْسَحَ الموضِعُ الذى وقَف الناسُ عليه (٧) حيثُ صُلِّىَ على أحمدَ بنِ حنبلٍ ، فبلَغ مَقامَ (٨) أَلفَى أَلفٍ وخمسِمائةِ أَلفٍ .

قال "الحافظُ أبو بكرِ" البيهقي، عن الحاكمِ: سمِعت أبا بكرٍ أحمدَ بنَ كاملِ القاضِي يقولُ: سمِعتُ محمدَ بنَ يحيى الزَّبْجَانيُّ، سمِعتُ عبدَ الوهابِ

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: «جملة».

<sup>(</sup>٢) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «عليه عند القبر و».

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء ٩/ ١٨٠، والمناقب لابن الجوزى ص ٥٥٥، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ١/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٧) في ب، م: ( فيه ) .

<sup>(</sup>٨) في م: «مقاسه».

الورَّاقُ (١) يقولُ: ما بلَغنا أنَّ جمعًا في الجاهليةِ والإسلامِ كان (٢) أكثرَ مِن الجمعِ (٣) على جنازةِ (أبي عبدِ اللَّهِ ).

وقال (أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم (١): حدَّنى محمد بن العباس المكى (٢)، سمِعت الوَرْكَانى – جاز أحمد ابنِ حنبلِ – قال: أسلَم يومَ مات المكى (٩)، سمِعت الوَرْكَانى – جاز أحمد ابنِ حنبلِ – قال: أسلَم يومَ مات أحمد عشرونَ ألفًا مِن [ ٢٠٩/٨] اليهودِ والنصارى والمجوسِ (أوقع المأتمُ فى المسلمين واليهودِ والنصارى والمجوسِ (١). وفى بعضِ النسخِ (١): أسلَم عشرةُ آلافِ بدَلَ عشرينَ ألفًا. فاللَّهُ أعلَمُ.

وقال الدَّارَقُطنيُ (۱۰): سمِعتُ أبا سهلِ بنَ زيادٍ ، سمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ أَجمدَ يقولُ: سمِعتُ أبى يقولُ: قولوا لأهلِ البدع: بينَنا وبينَكم الجنائزُ (۱۱). وقد

<sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ٤/٢٢/٤، وابن الجوزى في المناقب ص ٥٥٨، بسنديهما عن عبد الوهاب الوراق، بنحوهما، ولم نجد رواية البيهقي.

<sup>(</sup>٢) في ب، م: «اجتمعوا في جنازة»، وفي س: «لم يكن».

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «الذي اجتمع».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: «أحمد بن حنبل».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٦) بعده في ب، م: «سمعت أبي يقول». والأثر في الجرح والتعديل ٣١٣/١.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «المالكي».

<sup>(</sup>٨ - ٨) سقط من: الأصل، ب، م.

<sup>(</sup>٩) المناقب لابن الجوزى ص ٥٦٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ١٤٣ وقال بعده: وهى حكاية منكرة لا أعلم رواها أحد إلا هذا الوركاني. وذكر بعد ذلك أنه كذب لأن الوركاني مات قبل أحمد بدهر فكيف يحكى يوم جنازته.

<sup>(</sup>۱۰) المناقب لابن الجوزى ص ٥٦٠.

<sup>(</sup>۱۱) بعده فی ب، م: «حین تمر».

صدَّقَ اللَّهُ قُولَه في هذا ، فإنه ، رحِمه اللَّهُ ، كان إمامَ السنةِ في زمانِه ، وعيونُ مخالفِيه أحمدُ بنُ أبي دوادِ القاضي (١) لم يحتفِلْ أحدٌ بموتِه ، ولا (٢) شيَّعَه (الحَدُ مِن الناسِ إلا القليلَ ) ، وكذلك الحارثُ بنُ أسدِ المحاسبيُّ مع زهدِه وورعِه وتنقيرِه ومحاسبتِه نفسَه في خطراتِه وحركاتِه ، لم يصلُّ عليه إلا ثلاثةٌ ، أو أربعةٌ مِن الناسِ (١) ، فللهِ الأمرُ مِن قبلُ ومِن بعدُ .

وقد روى البيهقى ، عن حجّاجِ بنِ محمدِ الشاعرِ أنه قال : ما كنتُ أُحبُ أن أُقْتَلَ فى مبيلِ اللّهِ ولم أصلٌ على الإمامِ أحمدَ . ورُوى عن رجلٍ من أهلِ العلمِ أنه قال يومَ دُفِنَ أحمدُ : دفِن اليومَ سادسُ خمسة ؛ وهم أبو بكر ، وعمرُ ، وعثمانُ ، وعلى ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ ، "رحِمهم اللّهُ" . وكان عُمُرُه ، رحِمه اللهُ ، يومَ توفّى سبعًا وسبعين سنةً وأيامًا أقلٌ من شهر .

### ذكر ما رئى من المنامات "الصالحة

#### التى رآها الإمامُ أحمدُ وزئيت له $^{^{ m O}}$

وقد صحَّ في الحديثِ : « لم يبقَ مِن النبوةِ إلا المبشِّراتُ – (<sup>v</sup>وفي روايةٍ : إلَّا<sup>v)</sup>

<sup>(</sup>١) في ب، م: «وهو قاضي قضاة الدنيا».

<sup>(</sup>٢) في ب، م: «لم يلتفت إليه ولما مات ما».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب، م: « إلا قليل من أعوان السلطان».

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «وكذلك بشر بن غياث المريس لم يصل عليه إلا طائفة يسيرة جدا».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب، م: «وأحمد».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م، وفي ب: «وما رأى هو لنفسه».

<sup>(</sup>V - V) سقط من: الأصل، س، ص، ظ.

(الرؤيا الصالحةُ ' - يراها المؤمنُ أو تُرَى له » (').

وروّى البيهة يُّ ، عن الحاكم ، سبعتُ عليَّ بنَ حَمْشاذَ ' ، سبعتُ جعفرَ ابن محمدِ بنِ الحسينِ ، سبعتُ سلَمةً بنَ شبيبٍ يقولُ : كنا عند أحمدَ بنِ حنبلِ وجاءه شيخٌ ومعه عكَّازةٌ فسلَّم وجلَس ، فقال : مَن مِنكم أحمدُ بنُ حنبلِ ؟ فقال أحمدُ : أنا ، ما حاجتُك ؟ فقال : ضرَبتُ إليك مِن أربعِمائةِ فرسيخ ، أُرِيتُ الحضِرَ في المنام فقال لي : سِرْ ( الى أحمدَ بنِ حنبلِ وسَلْ عنه ، وقل له : إن ساكنَ العرشِ ( الله والله وسلَّ عنه ، وقل له : إن ساكنَ العرشِ ( الله والله والله

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل، س، ص، ظ.

<sup>(</sup>۲) البخاری (۲۹۹۰)، مسلم (٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ٤/ ٤٢١، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ١٨٨، وابن الجوزى في المناقب ص ٦١٣، ٦١٤ بأسانيدهم عن سلمة بن شبيب به.

<sup>(</sup>٤) فى س، ص: «حماد»، وفى م: «محشاد». وانظر سير أعلام النبلاء ٥١/ ٣٩٨.

<sup>(°)</sup> في س، ص، ظ: «قم وصر».

 <sup>(</sup>٦) فى هذا نظر فمثل هذا يحتاج إلى دليل ، فإن صفات الله توقيفية والذى ورد أن الله مستو على عرشه فلا نعدوه إلى غيره . وانظر تعليقنا على ذلك فى المناقب ص ٦١٤.

<sup>(</sup>۷) تاریخ دمشق ۵/ ۳۳۳.

<sup>(</sup>٨) سقط من النسخ، والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٩) سقط من: ب، م.

شيءٍ ، بقدرتِك على كلِّ شيءٍ ، اغفِر لي كلُّ شيءٍ ، حتى لا تسألني عن شيءٍ . فقال لى: يا أحمدُ ، هذه الجنةُ قمْ فادخُلْها (١) . [٢٠٩/٨] فدخَلتُ ، فإذا أنا بسفيانَ الثوريِّ وله جناحان أخضرانِ يطيرُ بهما مِن نخلةِ إلى نخلةِ <sup>(٢)</sup>، وهو يقولُ: ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَمُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأَةً فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴾ [الزمر: ٧٤]. قال: فقلتُ له" : ما فعلَ بِشْرٌ الحافِي ؟ فقال : بَخ بَخ ، ومَنْ مثلُ بشرٍ ؟ تركتُه بين يَدَى الجليلِ وبيـنَ يديهِ مائدةٌ مِن الطُّعام والجليلُ مقبلٌ عليه وهو يقولُ : كُلْ يَا مَن لَم يَأْكُلْ ، واشرَبْ يَا مَن لَم يشرَبْ ، وانعَمْ يا مَن لم ينعَمْ . أو كما قال . وقالَ أبو محمدِ بنُ أبي حاتم () ، عَن محمدِ بنِ مسلم بن وارةَ قال : لمَّا ماتَ أبو زُرعةَ رأيتُه في المنام ، فقلتُ له : ما فعلَ اللَّهُ بك؟ فقال: قال ليَ الجبارُ: ألحِقوه بأبي عبدِ اللَّهِ، وأبي عبدِ اللَّهِ، وأبي عبدِ اللَّهِ ؛ مالكِ ، والشافعِيِّ ، وأحمدَ بنِ حنبلِ . وقال عثمانُ (٥) بنُ خُرَّزاذَ الأنطاكيُّ : رأيتُ في المنام كأنَّ القيامةَ قد قامتْ وقد برَز الربُّ لفصل القضاء، وكأنَّ مناديًا ينادى مِن تحتِ بُطنانِ (١) العرش: أدخِلوا أبا عبدِ اللَّهِ، وأبا عبدِ اللَّهِ، وأبا عبدِ اللَّهِ ، وأبا عبدِ اللَّهِ الجنةَ . قال فقلتُ لمَلكِ إلى جانبي : مَنْ هؤلاءِ ؟ فقالَ : مالكٌ ، والثوريُّ ، والشافعيُّ ، وأحمدُ بنُ حنبل. وقال (٧) أبو بكرِ بنُ أبي خَيثمةَ (٨) ، عن

<sup>(</sup>١) في الأصل، س: «ادخل إليها».

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: «ومن شجرة إلى شجرة».

<sup>(</sup>٣) بعده في تاريخ دمشق: «ما فعل عبد الوهاب الوراق؟ قال: تركته في بحر من نوريزار به إلى الملك الغفور قال: فقلت: ».

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣٤٦/١ بنحوه .

<sup>(</sup>٥) في م: «أحمد». وانظر تهذيب الكمال ١٩/١٧٠.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>V) في ب، م: «روى».

<sup>(</sup>٨) حلية الأولياء ٩/ ١٩٣.

يحيى بنِ أيوبَ المقدسيِّ قال: رأيتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَى النومِ وهو نائمٌ وعليه ثوبٌ مغطَّى، وأحمدُ بنُ حنبلِ ويحيى بنُ مَعينِ يَذُبَّانِ عنه. وتقدَّمَ فى ترجمةِ أحمدَ بنِ أَبَى دُوادِ عن يحيى الجلّاءِ أنه رأى كأنّ أحمدَ بنَ حنبلِ فى حَلْقةِ بالمسجدِ الجامعِ وأحمدَ بنَ أبى دوادِ فى حلْقةِ أخرى، وكأنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ المسجدِ الجامعِ وأحمدَ بنَ أبى دوادِ فى حلْقةِ أخرى، وكأنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ واقفَّ بينَ الحَلَقتينِ وهو يتلو هذه الآية: ﴿ أُولَئِيكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْمُكُولِ وَاقْتَ بينَ الحَلَقتينِ وهو يتلو هذه الآية: ﴿ أُولَئِيكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْمُكُولِ وَاقْتَ بينَ الحَلَقَةِ أَبِنِ أَبِي دوادٍ وأصحابِه (") ﴿ فَقَدَ وَالنَّبُونَ عَهَا هَوَمُنا لَيْسُوا بِهَا مِكَفِرِينَ ﴾ [الأنعام: ٨٩]. ويشيرُ إلى أحمدَ بنِ حنبلِ وأصحابِه .

<sup>(</sup>١) تقدم في صفحة ٣٦٩.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ب، م.

# ثم دخلت سنة ثنتينِ وأربعينَ ومائتينِ

فيها<sup>(۱)</sup> كانت زلازلُ هائلةٌ فى البلادِ ، فمِن ذلك ما كان بمدينةِ قُومِسَ ، تهدَّمت منها دورٌ كثيرةٌ ، ومات مِن أهلِها نحوٌ مِن خمسةٍ وأربعينَ ألفًا وستَّة وتسعينَ نفسًا ، وكانت باليمنِ ونحراسَانَ وفارسَ والشامِ وغيرِها مِن البلادِ زلازلُ منكرةٌ .

وفيها أغارَت الرومُ على بلادِ الجزيرةِ ، فانتهبوا شيئًا كثيرًا وأَسَروا نحوًا مِن [٨. ٢٠٠] عشَرةِ آلافٍ مِن الذَّراريِّ ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجِعون .

وحجَّ بالناسِ فيها عبدُ الصمدِ بنُ موسى بنِ <sup>("</sup>محمدِ بنِ " إبراهيمَ الإمامِ بنِ محمدِ بنِ عليِّ نائبُ مكَّةَ .

#### ومَّن توفِّي فيها مِن الأعيانِ:

**الحسنُ** بنُ عليٌ بنِ الجَعْدِ (<sup>٤)</sup> ، قاضى مدينةِ المنصورِ .

وأبو حسَّانَ الزِّياديُّ ( )، قاضي الشرقيَّةِ . واسْمُ أبي حسّانَ الزياديِّ الحسنُ

<sup>(</sup>١) هنا نهاية الجزء الأول من مخطوطة «برنسٹون» والمشار إليها بالرمز «ب».

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۹/ ۲۰۷، والمنتظم ۱۱/ ۲۹۶، والکامل ۷/ ۸۱.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) أخبار القضاة لوكيع ٣/ ٢٨٣، ٢٨٤، ٢٩٢، تاريخ بغداد ٧/ ٣٦٤، ووفيات الأعيان ٤١٣/٤، والمنتظم ٢١/ ٢٩٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٧/ ٣٥٦، وتاريخ دمشق ١٣٢/١٣، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٤٩٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ٢٣٠، والوافى بالوفيات ١٨/١٢.

ابنُ عثمانَ بنِ حمّادِ بنِ حسّانَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ يزيدَ البغداديّ ، سمِع الوليدَ ابنَ مسلم ، ووكيعَ بنَ الجرّاحِ ، والواقديّ ، وخلقًا سواهم . وعنه أبو بكرِ بنُ أبي الدُّنيا ، وعليٌ بنُ عبدِ اللَّهِ الفَرغانيُ الحافظُ المعروفُ بكغَطَ (۱) وجماعةٌ . ترجمه الحافظُ ابنُ عساكرَ في «تاريخِه» . قال (۲) : وليس هو مِن سلالةِ زيادِ بنِ أبيه ، إنما تزوَّجَ بعضُ أجدادِه بأمٌ ولدِ لزيادٍ ، فقيل له : الزياديُ . ثم أورَد مِن حديثِه بسندِه عن جابرِ : « الحلالُ يَئِنُ والحرامُ بَئِنٌ » الحديثُ (۱) . وروَى عن الخطيبِ أنَّه بسندِه عن جابرِ : « العلماءِ (۱) الأفاضلِ مِن أهلِ المعرفةِ والثقةِ والأمانةِ ، وَلَى قضاءَ الشرقيَّةِ في خلافةِ المتوكِّلِ ، وله تاريخٌ حسَنُ (۱) ، وله حديثُ كثيرٌ . وقال غيرُه : كان صالحًا دينًا قد عمِل الكتُب ، وكانت له معرفةٌ (۱) بأيامِ الناسِ ، وله تاريخٌ حسنٌ ، وكان كريًا مفضالًا .

وقد ذكر ابنُ عساكرَ عنه أشياءَ حسنةً؛ منها (١٠) أنه أنفذ إليه بعضُ أصحابِه يذكُرُ أنَّه قد أصابته ضائقةٌ في عيدِ مِن الأعيادِ، ولم يكنْ عندَه غيرُ مائةِ دينارِ، فأرسلَها بصُرِّتِها إليه، ثم سأَل ذلك الرجلَ صاحبٌ له أيضًا

<sup>(</sup>١) في الأصل، س، ص، ظ: « بطغك »، وفي م: « طفل ». والمثبت من تاريخ دمشق ١٣٣/١٣.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۱۳۲/۱۳.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٣٣/١٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١٣٤/ ١٣٤، ١٣٥. وانظر تاريخ بغداد ٧/ ٥٥٦.

<sup>(</sup>٥) في ص: «الفقهاء».

<sup>(</sup>٦) فى الأصل، س، ظ: «على السنن». وفى م، ص: «على السنين». والمثبت من مصدر التخريج. وانظر تاريخ بغداد ٧/ ٣٥٧. وأورد الذهبي في السير ٤٩٧/١١ قول الزيادي عن هذا التاريخ قال: أنا أعمل في التاريخ من ستين سنة.

<sup>(</sup>٧) بعده في م: «جيدة».

<sup>(</sup>٨) تاريخ دمشق ١٣٨/١٣٨، ١٣٩ بنحوه.

"يشكو مثل تلك الحال"، فأرسَل بها إليه"، وكتب أبو حسَّانَ إلى ذلك الرجلِ الذي "أخَذ المائة" يستقرِضُ مِنه شيئًا، وهو لا يشعُرُ بالأمرِ، فأرسَل إليه بالمائة في صرَّتِها، فلمّا رآها تعجَّب مِن أمرِها وركِب إليه وسأَله عن ذلك، فذكر أنّ فلانًا أرسَلها إليه، فاجتمَع الثلاثةُ واقتسَموا المائة دينارٍ، رحِمهم اللَّهُ وجزاهم عن مروءاتِهم خيرًا.

وأبو مصعب الزُّهرىُ (') ، أحدُ رواةِ الموطأَ عن مالكِ . وعبدُ اللَّهِ بنُ ذكوانَ (') ، أحدُ القُرَّاءِ المشاهيرِ . ومحمدُ بنُ أسلَمَ الطوسىُ (') . ومحمدُ بنُ رُمْحِ (') . ومحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمارِ المَوْصلىُ (') ، أحدُ أئمةِ الجرحِ والتعديلِ . والقاضِى يحيى بنُ أكثمَ (') .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « وشكا إليه مثلما شكا إلى الزيادي ».

<sup>(</sup>٢) في م: «الآخر إلى ذلك الآخر».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «وصلت إليه أخيرًا».

<sup>(</sup>٤) تهذیب الکمال ۱/ ۲۷۸، وسیر أعلام النبلاء ۱۱/ ۴۳۲، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲ ۲۹۰. و ۲۲۹ میلان ۲ ۲۹۹.

<sup>(</sup>٥) تهذیب الکمال ۲۸۰/۱۶، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۶۱ – ۲۰۰هـ) ص ۳۰۷، والعبر ۲/۷۳۷، والوافی بالوفیات ۲۷/۲، وغایة النهایة ۲/۶۰۶.

 <sup>(</sup>٦) حلية الأولياء ٩/ ٢٣٨، وسير أعلام النبلاء ١١/ ١٩٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ ٢٠٥هـ) ص ٤٠٨، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٢٣٥، والوافى بالوفيات ٢/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٧) الإكمال لابن ماكولا ٤/ ٩٢، ووفيات الأعيان ٤/ ١٣٠، وتهذيب الكمال ٢٥/ ٢٠٣، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٤٩٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ٤٣٣.

<sup>(</sup>٨) تاريخ بغداد ٥/ ٤١٦، وتهذيب الكمال ٢٥/ ٥٠، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٤٦٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ٤٤٢، والوافى بالوفيات ٣٠٤/٣، وطبقات الحفاظ ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٩) أخبار القضاة ٢/ ١٦١، ووفيات الأعيان ٦/ ١٤٧، وتهذيب الكمال ٢٠٧/٣١، وسير أعلام النبلاء ٢٠١٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ٥٣٦، وتهذيب تاريخ دمشق ٥/ ٢٤١.

### ثم دخلت سنة ثلاثٍ وأربعين ومائتين

فى ذى القَعْدةِ منها (۱) توجَّه المتوكِّلُ على اللَّهِ مِن العراقِ قاصدًا مدينةَ دمشقَ ؛ ليجعَلَها دارَ إقامتِه ومجلَّة إمامتِه ، فأدرَكه عيدُ الأضحى (أوهو بمدينةِ بَلَدَ فضحَى الله ، وتأسَّف [ ٨/ ٢٠ ظ] أهلُ العراقِ على ذلك "، فقال فى ذلك يزيدُ ابنُ محمدِ المهلَّبيُّ :

أَظُنُّ الشامَ تَشمَتُ بالعراقِ إذا عزَمَ الإمامُ على انطلاقِ فإِنْ تَدَعِ العِراقَ وساكِنيها فقد تُبْلى المليحةُ بالطّلاقِ

وحجٌّ بالناسِ فيها <sup>(°</sup>عبدُ الصمدِ المذكورُ<sup>°)</sup> في التي قبلَها وهو نائبُ مكةً .

قال ابنُ جريرِ : وفيها تُوفِّى إبراهيمُ بنُ العباسِ، فولِىَ ديوانَ الضّياعِ الحسنُ بنُ مَخلدِ بنِ الجرّاحِ خليفةُ إبراهيمَ في شعبانَ. قلتُ : إبراهيمُ بنُ العباسِ ابنِ محمدِ بنِ صُولِ (٢) الصَّولِيُ ، الشاعرُ الكاتبُ المشهورُ ، وهو عمُّ محمدِ بنِ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۹/ ۲۰۹، والمنتظم ۱۱/ ۳۰۰، والکامل ۷/۸۳.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: «ذهاب الخليفة من بين أظهرهم».

<sup>(</sup>٤) البيتان في : تاريخ الطبرى ٩/ ٢٠٩، والمنتظم ٢١/ ٣٠٥، والكامل ٧/ ٨٣، وانظر النجوم الزاهرة ١١٤/٤.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «الذي حجّ بهم».

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبرى ٩/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل: «بكر». بدون إعجام. وفي س، ظ: «تكر». وفي ص: «بكبر». ولم أجد =

يحيى الصُّوليِّ ، وكان جدُّه صولٌ ملِكَ مُرجانَ ، وكان أصلُه منها ، ثم تمجَّس ثم أَسلَم على يَدَى يزيدَ بنِ المهلَّبِ بنِ أبى صُفْرةَ . ولإبراهيمَ هذا ديوانُ شعرِ ذكره ابنُ خَلِّكانَ (۱) ، واستجاد مِن شعرِه أشياءَ ؛ منها قولُه (۲) :

ولرُبَّ نازلةِ يَضيقُ بها الفتى ذَرْعًا وعندَ اللَّهِ منها مَخْرَجُ ضاقت (۲) فلمَّا استحكَمتْ حلَقاتُها فُرِجتْ (وكان يظُنُّها) لا تُفْرِجُ ومنها قوله (۰):

كنت السّوادَ لمقْلتى فبكى عليكَ الناظرُ من شاءَ بعدَكَ فليمُتْ فعليكَ كنتُ أحاذرُ من شاءَ بعدَكَ فليمُتْ فعليكَ كنتُ أحاذرُ ومِن ذلك ما كتب به إلى وزيرِ المعتصمِ محمدِ بنِ عبدِ الملكِ بنِ الزَّيَّاتِ(١): وكنتَ أخى بإخاءِ الزمانِ فلمّا نبا(١) صِرْتَ حَرْبًا عَوانا وكنتُ أذمُّ إليكَ الزمانَ فأصبحتُ منكَ أذمُّ الزمانا

= لها أى إشارة فى مصادر ترجمته، وقد قطع ابن كثير بأن متولى ديوان الضياع هو إبراهيم بن العباس الصولى، يينما جعلهما ابن الجوزى فى المنتظم ٢١/ ٣٠٦ اثنين وفرق بينهما وجعل لكل منهما ترجمة. وانظر ترجمته فى: الأغانى ٢٠/ ٤٣، وتاريخ بغداد ٢/ ١١، والأنساب للسمعانى ٣/ ٢٥٠ ومعجم الأدباء ١/ ١٦٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ١٦٠، والوافى بالوفيات ٢٤/ ٢٤، ومرآة الجنان ٢٤٣/٢.

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ١/ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١/ ٤٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص: «كلمت». وفي س، ظ: «كملت». وانظر مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: «وكنت أظنها».

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١/٤٧.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ١/ ٤٦، ومعجم الأدباء ١/ ١٧١.

<sup>(</sup>٧) فى الأصل، م، ظ: «ثنى». وانظر مصادر التخريج.

وكنتُ أعدُّكَ للنائباتِ فها أنا أطلبُ منكَ الأمانا وله (١):

لَا يَنعَنَّكَ خفضَ العيشِ في دَعَةِ نوعُ نفسِ إلى أهلٍ وأوطانِ تلقى بكلِّ بلادٍ إن حللت بها أهلًا بأهلِ (أوجيرانًا بجيرانِ<sup>1)</sup>

وكانت وفاتُه في منتصفِ شعبانَ مِن هذه السنةِ بسُرَّ مَن رأَى ، رحِمه اللَّهُ (٢) .

قال('): ومات هاشمُ بنُ بنجورِ ' في ذي الحِجَّةِ .

قلت: وفيها تُوفِّى: أحمدُ بنُ سعيدِ الرباطيُّ. والحارثُ بنُ أسدِ الحُاسبيُّ، أحدُ أئمةِ الصوفيةِ. وحَرْمَلَةُ بنُ يحيَى التَّجيبيُّ، صاحبُ

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ١/ ٤٦، ومعجم الأدباء ١٩٢/١.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: « وأوطانا بأوطانِ » .

 <sup>(</sup>٣) بعده في الأصل، م، ص: (والحسن بن مخلد بن الجراح خليفة إبراهيم في شعبان). وهي جملة
 تتعلق بإبراهيم بن العباس وردت في بداية ترجمته. والحسن بن مخلد من وفيات إحدى وسبعين ومائتين.

<sup>(</sup>٤) يعنى ابن جرير. وانظر تاريخ الطبرى ٩/ ٢٠٩.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل، س، ص: «تنحور»، وفي م: «فيجور». وفي ظ: «منحور». والمثبت من مصدر التخريج. وانظر الكامل وفيه: «عاصم بن منجور».

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء ٢٠/ ٢٠٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ - ٢٥٠هـ) ص ٤٢، وتذكرة الحفاظ ٢٨٨، والوافي بالوفيات ٦/ ٣٩٠، وطبقات الحنابلة ١/ ٥٤، وطبقات الحفاظ ٢٣٦. (٧) حلية الأولياء ١/ ٢١٠، وتاريخ الإسلام (٧) حلية الأولياء ٢٠/ ٢٠، وطبقات الصوفية ص ٥٦، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ١١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ - ٢٥٠هـ) ص ٢٠٥، وميزان الاعتدال ١/ ٤٣٠، والوافي بالوفيات ١١/ ٢٥٧. (٨) وفيات الأعيان ٢/ ٤٢، وتهذيب الكمال ٥/ ٤٨، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٣٨٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ - ٢٥٠هـ) ص ٢١٦، طبقات الشافعية للسبكي ٢/ ٢٨٧.

الشافعيّ. وعبدُ اللّهِ بنُ معاويةَ الجُمَحِيُ ('). ومحمدُ بنُ عمرَ العَدَنِيُ ('). وهارونُ بنُ عبدِ اللّهِ ألحمَّالُ ('). وهنَّادُ بنُ السَّريُّ (').

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال ۱۲/ ۱۶، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۶۱ – ۲۵۰هـ) ص ۳۱۸، والعبر ۲۷/ ۶۷، والوافی بالوفیات ۲/ ۲۲۹.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ١/ ٢٦، وتهذيب الكمال ٢٦/ ٦٣، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٩٦، وتاريخ الإسلام

<sup>(</sup>حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ٤٨٢، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٥٠١، ومرآة الجنان ٢/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ظ: «الجمال». وفي م: «الحماني». وانظر ترجمته في: الثقات لابن حبان ٩/ ٢٣٩، وتاريخ بغداد ٢/١٤، وتهذيب الكمال ٩٦/٣٠، وسير أعلام النبلاء ٢/١٥، وتاريخ

الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ٥١٤، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٤) الإكمال لابن ماكولا ٧/٤٠٤، وتهذيب الكمال ٣٠/٣١، وسير أعلام النبلاء ١١/٢٥٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ٢٥٩، وتذكرة الحفاظ ٢/٧٠٥.

# ثم دخلتْ سنةُ أربعِ وأربعين ومائتينِ

فى صفر منها (۱) دَخَل الخليفةُ المتوكِّلُ [٢١١/٥] إلى مدينةِ دمشقَ فى أُبَّهةِ الحلافةِ ، وكان يومًا مشهودًا - (وكان عازمًا) على الإقامة بها - وأمَر بنقلِ دواوينِ المُلكِ إليها ، وأمَر ببناءِ القصورِ بها ، فبُنيتُ بطريقِ داريًّا ، (فأقام بها مدةً ) ، ثم إنَّه استوخمها ، ورأى أنَّ هواءَها باردٌ نَدِيَّ وماءَها ثقيلٌ بالنسبةِ إلى هواءِ العراقِ ومائِه ، ورأى الهواء بها يتحرَّكُ مِن بعدِ الزَّوالِ فى زمنِ الصيفِ ، فلا يزالُ فى اشتدادِ وغُبارِ إلى قريبٍ مِن ثلثِ الليلِ ، ورأَى كثرةَ البراغيثِ بها ، ودخل عليه فصلُ الشتاءِ فرأَى مِن كثرةِ الأمطارِ والثلوجِ أمرًا عجيبًا ، وغلَتِ الأسعارُ وهو بها (٥) ، وانقطعتِ الأجلابُ بسببِ كثرةِ الأمطارِ (الثلوجِ أواللهجِ ، والثلوجِ ، فلا فضجِر مِنها ، فجهّز بُغًا إلى بلادِ الرومِ ، ثم رجع فى آخرِ السنةِ إلى سامَرًا بعدَ ما أقامَ بدمشقَ شهرين وعشَرةَ أيام ، (فاللَّهُ أعلَمُ .

وفي هذه السنة " أُتِي المتوكِّلُ بالحَرْبةِ التي كانت تُحمَلُ (^) بين يَدَى رسولِ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۹/ ۲۱۰، والمنتظم ۱۱/ ۳۲۲، والکامل ۷/ ۸۵.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل، س، ص، ظ: «فعزم».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، س، ص، ظ: «وهي التي».

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «لكثرة الخلق الذين معه».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، س، ص، ظ: «الشتاء».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م: «ففرح به أهل بغداد فرحًا شديدًا، وفيها».

<sup>(</sup>٨) بعده في م: «بين يدى رسول اللَّه ﷺ، ففرح بها فرحًا شديدًا، وقد كانت تحمل».

عَيِّلِيَّ يُومَ العيدِ وغيرَه ، وقد كانت للنجاشِيِّ فوهَبها للزَّبيرِ بنِ العوَّامِ ، فوهَبها الزبيرُ للنبيِّ عَيِّلِيَّ ، (أفلما صارت إلى المتوكلِ على اللَّهِ فرح بها فرحًا شديدًا ، و أَ أَمرَ صاحبَ الشرطةِ أَن يحمِلُها بينَ يَدَيه كما كانت تُحمَلُ بينَ يَدَى رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّ .

وفيها غضِبَ المتوكِّلُ على الطبيبِ بَحْتَيْشُوعَ ونفاهُ وأخَذ مالَه .

وحجَّ بالناسِ فيها عبدُ الصمدِ المذكورُ قبلَها .

واتفَقَ في هذه السنةِ يومُ عيدِ الأضحى (أوعيدِ الفطرِ) لليهودِ وشعانينِ النَّصارَى، وهذا أمرُ (٢) عجيبٌ غريبٌ.

## وممن توفِّى فيها مِن الأعيانِ :

أحمدُ بنُ منيعِ '' . وإسحاقُ بنُ موسى الخَطْمِيُّ ' . ومُحَمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ '' . وعمدُ بنُ مَسْعَدَةَ '' . وعمدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ وعبدُ الحميدِ بنُ بيَانِ '' . وعليُّ بنُ مُحجرِ '' . والوزيرُ محمدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ

<sup>(</sup>۱ − ۱) في م: «ثم إن المتوكل».

<sup>(</sup>۲ <sup>-</sup> ۲) في م: «وخميس فطر».

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٥/١٦، وتهذيب الكمال ١/ ٤٩٥، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٤٨٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ١٤٩، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٤٨١، والوافي بالوفيات ٨/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٦/ ٣٥٥، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٥٥٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ١٧٢، وتذكرة الحفاظ ٢/٣١٥، والوافي بالوفيات ٨/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٦) الثقات لابن حبان ١٩٧/، وطبقات المحدثين بأصبهان ١٤٤/، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤٤/ - ١٩٧/١٠.

 <sup>(</sup>۷) فى م: «سنان». وانظر ترجمته فى: أخبار القضاة ٣/ ٨٠، وفيه: عبد الحميد بن بنان، والجرح والتعديل ٦/ ٩، والثقات لابن حبان ٨/ ٤٠١، وتهذيب الكمال ١٦/ ٤١٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ - ٢٥٠هـ) ص ٣٢٢.

<sup>(</sup>٨) الثقات لابن حبان ٨/ ٤٦٨، وتاريخ بغداد ١١/ ١٦، وتهذيب الكمال ٢٠/ ٥٥٥، وسير أعلام =

# الزَّيَّاتِ (١) . ويَعْقُوبُ بنُ السِّكُيتِ (٢) ، صاحبُ إصلاح المنطقِ .

= النبلاء ٢١/ ٥٠٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ٣٥٧، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>۱) كذا أورده ابن كثير هنا فى وفيات سنة أربع وأربعين ومائتين فى حين أنه سبق أن ذكر فى أحداث سنة ثلاث وثلاثين ومائتين أن المتوكل أحرقه بالنار . ومصادر ترجمته على تأكيد ذلك وعلى أنه من وفيات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين . والله أعلم .

وانظر ترجمة ابن الزيات في : الأغاني ٢٦/٣٤ – ٧٤، ومعجم الشعراء ٣٦٥، وتاريخ بغداد ٢/ ٣٤، والإنباء في تاريخ الخلفاء ١١٣، ووفيات الأعيان ٥/ ٩٤، وسير أعلام النبلاء ١١/ ١٧٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٣١ – ٢٤٠هـ) ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) طبقات النحويين واللغويين ص ١٥١، وبغية الوعاة ٢/٣٤٩، وتاريخ بغداد ٢/٣٧٣، وسير أعلام النبلاء ٢٦/١٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ٥٥١، ومرآة الجنان ٢/٧٤.

# ثم دخلتْ سنة خمسِ وأربعينَ ومائتينِ

فيها (١) أمَر المتوكلُ ببناءِ مدينةِ المَامُوزَةِ وحَفْرِ نهرِ لها ، فيقالُ : إنَّه أَنفَق على بنائِها وبناءِ قصرِ للخلافةِ فيها يقالُ له : اللؤلؤةُ . أَلفَى أَلفِ دينارٍ .

وفى هذه السنة وقعتْ زلازلُ كثيرة فى بلاد شتَّى ، فمِن ذلك بمدينة أنطاكِية بحيثُ (۲) سقط فيها ألفٌ وخمشمائة دار ، وانهدَم مِن سورِها نيِّفٌ وتسعون برُجًا ، وسُمِعتْ مِن كُوى دُورِها أصواتٌ مُزعجة جدًّا ، فخرَجوا مِن منازِلِهم سراعًا يُهْرَعُون ، وسقط الجبلُ الذي إلى جانبِها الذي يُقالُ له الأقْرَعُ ، فساخ فى البَحْرِ ، فهاج البحرُ عندَ ذلك وارتفعَ منه (٢) دُخانٌ أسودُ مظلِمٌ [٢١١/٨ عَمَا مُنتِنٌ ، وغار نهرٌ على فرسخ مِنها ، فلا يُدْرَى أين ذهب . ذكر (٣) أبو جعفر بنُ جرير ، وأرز نهر على فرسخ مِنها ، فلا يُدْرَى أين ذهب . ذكر (٣) أبو جعفر بنُ جرير ، ورئز لت فيها بالبش (٥) والرَّقَةُ وحرَّانُ ورأسُ العَيْنِ وحِمْصُ ودِمشْقُ والرُّها (١) وطَرَسُوسُ والمَصْفِ ، وأذَنَةُ (١) ، وسواحلُ الشّامِ ، ورجَفت اللَّذِقيَّةُ (٢) فما بقى

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۹/ ۲۱۲، والمنتظم ۱۱/ ۳۲۸، والکامل ۷/ ۸۷.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، س، ص، ظ: «بالكلية أورده الإمام».

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٩/٢١٣، بنحوه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، س، ص، ظ: «السن». وفي م: «الرها». وانظر تاريخ الطبرى ٩/ ٢١٣، والمنتظم ١١/ ٣٠٩. والمنتظم ١١/ ٣٢٩.

 <sup>(</sup>٦) في الأصل، س، ص، ظ: (أدنة). وانظر تاريخ الطبرى ٢١٣/٩، ومعجم البلدان ١/٩١٠.

<sup>(</sup>٧) بعده في م: «بأهلها».

منها منزِلٌ إلا انهدَم، ولا بقِيَ مِن أهلِها إلَّا اليسيرُ، وذهَبت جَبَلةُ بأهلِها.

وفيها غارتْ مُشَاشُ - عين بمكة - حتى بلَغ ثَمَنُ القِرْبَةِ بمكة ثمانينَ (۱) درهمًا. حتى بعَث المتوكلُ فأنفَق عليها. قال (۲): وفيها مات إسحاقُ بنُ أبى إسرائيلَ ، وسَوَّارُ بنُ عبدِ اللَّهِ القَاضى ، وهلالُ الرَّازِيُّ ، وفيها هلكَ نجاحُ بنُ سلمةَ ، كان على ديوانِ التوقيعِ ، وقد كان حظِيًّا عندَ المتوكِّلِ ، ثم جرَتْ له كائنةً أفضَت به إلى أن أمَر المتوكِّلُ بأخذِ أموالِه وأملاكِه وحواصلِه . وقد أورَد قصتَه ابنُ جريرِ مطولةً (۱).

### ومِّمَّن تُوفِّي فيها مِن الأعيانِ:

أحمدُ بنُ عبدةَ الضَّبِيُّ ( ) . وأبو الحسنِ ( ) القوَّاسُ ، مُقرِئُ مكةَ . وأحمدُ بنُ نصرِ النَّيْسَابُورِيُّ ( ) . وإسحاقُ بنُ أبى إسرائيلَ ( ) ، وإسماعيلُ بنُ مُوسَى ( ) ،

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل، س، ص، ظ، وانظر تاريخ الطبرى ٢١٣/٩. والمنتظم ١١/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) في م: ( مالا جزيلا حتى خرجت ). وانظر تاريخ الطبرى ٢١٣/٩.

<sup>(</sup>۳) تاریخ الطبری ۹/ ۲۱۶.

<sup>(</sup>٤) الثقات لابن حبان ٨/ ٢٣، وتهذيب الكمال ١/ ٣٩٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ - ٢٥٠هـ) ص ٥٧، والكاشف ٢/ ٣١، والوافي بالوفيات ٢/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: «الحيس». ولم أجد له ترجمة ولم أجد له ذكرًا في وفيات هذا العام.

<sup>(</sup>٦) تهذیب الکمال ۲۱/ ٤٩٨، وسیر أعلام النبلاء ۲۲/ ۲۳۹، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۲۰ - ۲۵۰هـ) ص ۱۵۰، وتذکرة الحفاظ ۲/ ۵۰، وطبقات الحفاظ ۲۳۷، وتهذیب تاریخ دمشق ۲/ ۲۰۶.

 <sup>(</sup>٧) طبقات ابن سعد ٧/٣٥٣، وتاريخ بغداد ٢/٣٥٦، وتهذيب الكمال ٢/٣٩٨، وسير أعلام النبلاء ١/٢٧٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ - ٢٥٠هـ) ص ١٦٩، وتذكرة الحفاظ ٢/٤٨٤.
 (٧) طبقات ابن سعد ٦/٢٤، والثقات لابن حبان ٨/١٠٤، وتهذيب الكمال ٣/٢١٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ - ٢٥٠هـ) ص ١٧٨، وميزان الاعتدال ١/ ٢٥١.

ابنُ بنتِ السُّدِّىِّ. وذو النُّونِ المصرىُّ (۱) وسوّارٌ القاضى ، وعبدُ الرحمنِ ابنُ إبراهيمَ ، دُحَيْمٌ (۱) ومحمدُ بنُ رافع (۱) وهشامُ بنُ عمَّارِ (۱) وأبو تُرابِ النَّحْشَيِيُ (۱) .

وابنُ الرَّاوَنْدِيِّ ''الزِّنديقُ ، أحمدُ بنُ يحيىَ بنِ إسحاقَ ، أبو الحسينِ بنُ الرَّاوَنْدِيِّ '' ، نِسبةً إلى قريةٍ ببلادِ قاسَانَ '' ثم نشَأ ببغدادَ ، كان بها يصنَّفُ الكُتُبَ في الزَّندقَةِ ، وكانت لدَيه فضيلةٌ ، لكنه استعمَلها فيما يضُرُّه ولا ينفَعُه في الدُّنيا والآخرةِ . وقد ذكرنا له ترجمةً مطوَّلةً حَسَبَ ما ذكرَها ابنُ الجَوزِيِّ ، وإنَّما

<sup>(</sup>١) ستأتى ترجمته في الصفحة التالية.

 <sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م. وانظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ۱/۲۳۰، والإكمال ۲/۲۹۷، وتاريخ بغداد ۹/۲۱، وطبقات الفقهاء ۳۰، ۹۱، وتهذيب الكمال ۲۱/۲۳۸، وسير أعلام النبلاء ۱۱/ ۱۸ موادث ووفيات ۲۶۱ - ۲۰۰هـ) ص ۲۹۰.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٠/ ٢٦٥، وتهذيب الكمال ١٦/ ٤٩٥، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٥١٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ٣٢٣، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٤٨٠، وطبقات الحفاظ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) الثقات لابن حبان ٩/ ١٠٢، وتهذيب الكمال ٢٥/ ١٩٢، وسير أعلام النبلاء ٢١٤/١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ٤٣٠، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٥٠٩، والوافى بالوفيات ٣/ ٢٨، وطبقات الحفاظ ٢٢١.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعّد ٧/ ٤٧٣، وتهذيب الكمال ٣٠/ ٢٤٢، وسير أعلام النبلاء ٢١١/ ٤٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ٥٢٠، وميزان الاعتدال ٢/ ٣٠٢، وطبقات الحفاظ ١٩٠٧.

<sup>(</sup>٦) طبقات الصوفية للسلمى ١٤٦، وحلية الأولياء ٢١٩/١، وتاريخ بغداد ٢١/ ٣١٥، وطبقات الحنابلة ١/ ٢٤٨، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٥٤٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ٣٤٩.

<sup>(</sup>٧) ستأتى ترجمته فى وفيات سنة ثمان وتسعين ومائتين .

<sup>(</sup>۸) ويرد: «الرواندى، الريوندى».

<sup>(</sup>٩) فى الأصل، س، م، ظ: «قاشان»، وقاسان: ناحية بأصبهان ينسب إليها، وقاشان: مدينة قرب أصبهان تذكر مع قُتم. وقطع ابن خلكان بأنه من «قاسان». انظر وفيات الأعيان ١/ ٩٤، ٥٥.

ذكرناه هاهنا؛ لأنَّ القاضِى ابنَ خَلِّكانَ ذكر أنَّه تُوفِّى فى هذه السنةِ ، وقد تلبَّس عليه ولم يُجرِّخه بشيء أصلاً ، بل مدَحه فقال (۱) : أبو الحسين أحمدُ (۲بن يحيى بن إسحاق الراونديُّ العالمُ المشهورُ ، له مقالةٌ فى علمِ الكلامِ ، وكان مِن الفضلاءِ فى عصرِه ، وله مِن الكتُبِ المصنَّفةِ نحوٌ مِن مائةٍ وأربعةَ عشر كتابًا ، منها كتبُ «فضيحةِ المعتزلةِ » ، وكتابُ «التاجِ » ، وكتابُ «الزَّمردةِ » ، وكتابُ «القصب » وغيرُ ذلك ، وله محاسنُ ومحاضراتُ مع جماعةٍ مِن علماءِ الكلامِ ، وقد انفرَد بمذاهب نقلها عنه أهلُ الكلامِ فى كتبِهم . تُوفِّى سنة خمس وأربعينَ [۲۱۲/۸ و] ومائتين ، برحبةِ مالكِ بنِ طَوْقِ التغلبيُّ (١) ، وقيل : ببغدادَ . (وتقديرُ عمرِه أربعونُ سنةً ، وذُكِر فى «البستانِ » أنه تُوفِّى سنة خمسين ، فاللَّهُ أَرْ وتقديرُ عمرِه أربعونُ سنةً ، وذُكِر فى «البستانِ » أنه تُوفِّى سنة ثمانِ وتسعينَ أعلمُ . هذا لفظُه بحروفِه ( وأبَّا أرَّخ ابنُ الجَوْزِيِّ (١) وفاتَه فى سنةِ ثمانِ وتسعينَ ومائتينِ ، وسيأتى له ترجمةٌ مطوَّلةٌ .

ذو النونِ المصرىُ (٢)، ثوبانُ بنُ إبراهيمَ – وقيل : الفيضُ (٨) بنُ إبراهيمَ – أبو الفيضِ المصرىُ ، أحدُ المشايخِ (المذكورين في رسالة القشيريُ (١)، وقد ترجمه

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ١/ ٩٤.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في ص: «النضب».

<sup>(</sup>٤) فى الأصل، س، ص: «الثعلبي». وانظر وفيات الأعيان ١/٩٤.

<sup>(° - °)</sup> في م: «نقلت ذلك عن ابن خلكان بحروفه وهو غلط».

<sup>(</sup>٦) المنتظم ١٠٨/١٣.

<sup>(</sup>۷) تاریخ بغداد ۳۹۳/۸، وطبقات الصوفیة ص ۱۰، وتاریخ دمشق ۲۱/ ۱۹۹، ووفیات الأعیان ۱/ ۳۱۰، وسیر أعلام النبلاء ۲۱/ ۵۳۲، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۶۱ – ۲۰۰هـ) ص ۲۳۰.

<sup>(</sup>A) فى النسخ: «ابن الفيض». وانظر مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>۹ – ۹) فی م : «المشهورین». وانظر رسالة القشیری ۲۰۶۲ – ۲۰۹، وانظر فهرس رسالة القشیری ۲/ ۷۷۰.

القاضى ابنُ خَلِّكانَ فى الوفياتِ (١) ، وذكر شيئًا مِن فضائلِه وأحوالِه ، وأرَّخ وفاتَه فى هذه السنةِ ، وقيلُ : فى التى بعدَها . وقِيلَ : فى سنةِ ثمانٍ وأربعين ومائتين . واللَّهُ أعلمُ .

وهو معدودٌ في جملةِ مَن روَى الموطَّأَ عن مالكِ. وذكره ابنُ يونُسَ أَفَى «تاريخِ مصر»، وقال: كان أبوه نُوبيًّا. وقيل أن يمن أهلِ إخْمِيمَ. وكان حكيمًا فصيحًا. قيل أن وسُئِل عن سببِ توبيّه، فذكر أنه رأَى قُنْبرةً عمياء نزلت مِن وكرِها فانشقَّتُ الأرضُ عَن سُكُرَّ جَتَيْن أن مِن ذَهَبٍ وفضةٍ في إحداهما سِمسم، وفي الأخرى ماءً، فأكلتْ مِن هذِه، وشربتْ مِن هذه. وقد شُكِي أَمَّةً إلى المتوكِّلِ فأحضَرَه مِن مصرَ إلى العراقِ ، فلمّا دخل عليه وعظه فأبكاه ، فردَّه مُكْرَمًا إلى بلدِه. فكان بعدَ ذلك إذا ذُكِر عندَه بكى عليه.

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ١/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٨/ ٣٩٣، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٣٩٣/٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، س، ص، ظ: «حليما».

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء ٥٣٤/١١، ٥٣٤، وطبقات الأولياء ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٧) السكرَّجة ، فارسى : وهو إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم . النهاية ٢/٤٣٨.

<sup>(</sup>٨) سير أعلام النبلاء ١١/ ٥٣٣.

## ثم دخلتْ سنةُ ستِّ وأربعينَ ومائتينِ

فى يومِ عاشوراءَ منها<sup>(۱)</sup> دخَل المتوكلُ المَامُحوزةَ ، فنزَل بقَصرِ الخلافةِ منها ، واستدْعَى بالقُرَّاءِ ، ثم بالمُطربِينَ ، وأعطَى وأطلَقَ ، وكان يومًا مشهودًا .

وفى صفرٍ منها وقَع الفداءُ بينَ المسلمين والرومِ ، ففُودِى مِن المسلمين نحوّ مِن أربعةِ آلافِ أسيرِ .

وفى شعبانَ منها مُطِرتْ بغدادُ مطرًا عظيمًا استمرَّ نحوًا مِن أحدٍ وعشرينَ يومًا، ووقَعَ بأرض بَلْخَ مطرِّ ماؤُه دمِّ عبيطٌ<sup>(٢)</sup>.

وفيها حجَّ بالناسِ محمدُ بنُ سليمانَ الزَّيْنَبِيُّ ، وحجَّ فيها مِن الأعيانِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرٍ ، وولى هو أمرَ المَوسِم .

#### وممن تُوُفِّي فيها من الأعيانِ:

أحمدُ بنُ إبراهيمَ الدَّوْرَقِيُّ . والحُسينُ بنُ ( الحسنِ المَروَذِيُّ . وأبو عُمرَ الدُّورِيُّ . الدُّورِيُّ الحِسْفِ الحَيْمِيُّ . الدُّورِيُّ . المشاهيرِ . ومحمدُ بنُ مُصَفَّى الحِيْمِيُّ .

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ۹/ ۲۱۹، والمنتظم ۲۱/ ۳٤۰، والكامل ۹۳/۷.

<sup>(</sup>۲) أى طَرِيُّ .

<sup>(</sup>٣) في م: ( الزنيبي ) .

 <sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٦١، وتهذيب الكمال ١/ ٢٤٩، وسير أعلام النبلاء ١٢٠/ ١٣٠، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٥٠٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ٣١.

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «أبي ». وانظر ترجمته في: الثقات لابن حبان ١٩٠/٨، والمعجم المشتمل لابن عساكر ص ١٩٠/، وتهذيب الكمال ٣٦١/٦، وسير أعلام النبلاء ١٩٠/١٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٦٤، وتاريخ بغداد ٨/ ٢٠٣، وتهذيب الكمال ٧/ ٣٤، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٥٤١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ - ٢٥٠هـ) ص ٢٤٩، والوافى بالوفيات ٢١/ ٢٠١، وغاية النهاية ١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٧) الثقات لابن حبان ٩/ ١٠٠، وتهذيب الكمال ٢٦/ ٤٦٥، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٩٤، وتاريخ =

أحمدُ بنُ أبى الحَـوَارِيِّ (٩) ، واسمُـه عبدُ اللَّهِ بنُ ميمونِ بنِ

<sup>=</sup> الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ -- ٢٥٠هـ) ص ٤٧٠، والوافي بالوفيات ٥/٣٣.

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد ۸/ ۳۸۲، ووفيات الأعيان ۲/ ۲٦٦، وسير أعلام النبلاء ۱۱/ ۱۹، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۱/ ۱۲.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م. وانظر الخبر في: وفيات الأعيان ٢٦٩/٢ بنحوه.

<sup>(</sup>٣) في م: «قاس» وهما بمعنى.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «إلا بشدة».

<sup>(</sup>٥) بعده في م: « فلما حضر بين يديه ».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل، س، ص، ظ.

<sup>(</sup>٧) في م: «أهني».

<sup>(</sup>٨) بعده في م: « فهجاه بأبيات ذكر فيها بخله ومسكه».

<sup>(</sup>٩) صفة الصفوة ٤/ ٢٣٧، وطبقات الصوفية ص ٩٨، وتهذيب الكمال ١/ ٣٦٩، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ٨٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ٥١، وطبقات الحنابلة ١/ ٧٨.

عبّاسِ (۱) بنِ الحارثِ، أبو الحسنِ التّغلِبيُّ الغَطَفانيُّ، أحدُ (۲) الزهادِ المشهورين، والعبّادِ المذكورين، والأبرارِ المشكورين، ذوى الأحوالِ الصالحةِ ، والكراماتِ (۱) الصادقةِ (۱) أصله مِن الكوفةِ ، وسكن دمَشقَ ، (وتتلمَذَ للشيخِ أبي سليمانَ السّادانيِّ ، رحِمهما اللَّهُ . وروَى الحديثَ عن سفيانَ بنِ عُييْنةً ، ووكيعٍ ، وأبى السّامة ، وخلقِ . وعنه أبو داوذ ، وابنُ ماجه ، وأبو حاتمٍ ، وأبو زُرعةَ الدِّمَشقيُّ ، وأبو زرعةَ الراذِيُّ ، وخلق كثيرٌ . ذكره أبو حاتمٍ فأثنى عليه (۱) . وقال يحيى بنُ وأبو زرعةَ الراذِيُّ ، وخلق كثيرٌ . ذكره أبو حاتمٍ فأثنى عليه (۱) . وقال يحيى بنُ مَعِينِ : إنِّي لأظُنُّ أن اللَّهُ يسقِى أهلَ الشّامِ به . وكان الجُنَيْدُ بنُ محمدِ يقولُ (۷) . هو ريحانةُ الشّام .

وقد روَى الحافظُ ابنُ عساكر (^) أنَّه كان قد عاهدَ أبا سليمانَ الدَّارَانِيَّ ألا يُغضِبَه ولا يخالفَه ، فجاءَه يومًا وهو يحدِّثُ الناسَ فقال : يا سيِّدى ، قد سجروا التنُّورَ فماذا تأمُرُ ؟ فلم يرُدَّ عليه أبو سليمانَ ؛ لشغلِه بالناسِ ، ثم أعادَها أحمدُ ثانيةً وثالثة (^) ، فقال له في الثالثة : اذهَبْ فاقعُدْ فيه . ثم اشتغَل أبو سليمانَ في حديثِ الناسِ ثم استفاق فقال لمن حضره : إنِّي قلتُ لأحمدَ : اذهَبْ فاقعُدْ في التنُّورِ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: «عياش». وانظر تهذيب الكمال ١/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «العلماء».

<sup>(</sup>٣) في س: ( المكرمات ) .

<sup>(</sup>٤) في م: «الواضحة».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: (وتخرج بأبي).

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٢/ ٤٧.

<sup>(</sup>٧) مختصر تاريخ دمشق ٣/١٤٢، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ٨٧، وطبقات الأولياء ص ٢٩.

<sup>(</sup>٨) مختصر تاريخ دمشق ٣/١٤٣، وسير أعلام النبلاء ٩٣/١٢، وقال الذهبي بعده: حكاية منكرة .

<sup>(</sup>٩) سقط من: م.

وإنِّى أخشَى (١) أن يكونَ قد فعَل ذلك ، فقوموا بنا إليه . فذَهَبوا فوبجدوه جالسًا في التنُّورِ ، ولم يحترِقْ منه (٢) شَعْرةٌ واحدةٌ .

وروَى (٢) أيضًا أنّ أحمدَ بنَ أبى الحوَارِى أصبَح ذاتَ يومٍ وقد وُلِدَ له ولدٌ ، ولا يملِكُ شيئًا يُصلِحُ به الولدَ ، فقال لخادِمه : اذهب فاستَدِنْ لنا وَزْنةً مِن دقيقٍ . فبينما هو في ذلك إذ جاءَه رجلٌ بمائتي دِرهم فوضَعها بينَ يَدَيهِ ، فدخل عليه رجلٌ في تلك الساعةِ فقال : يا أحمدُ ، إنَّه قد وُلِدَ لي الليلةَ ولدٌ ولا أُملِكُ شيئًا . فرفَع أحمدُ طَوْفَه إلى السماءِ وقال : يا مولاي ، هكذا بالعَجَلةِ ! وقال للرجُلِ : خذْ هذه الدراهم (ألك ، ولم يأخذْ آ١٣/٨و] منها درهمًا ، واستدانَ لأهلِه دقيقًا .

وروَى (°) عنه خادمُه أنه خَرَج إلى الثغرِ للرِّباطِ (٢) ، فما زالت الهدايا تفِدُ إليه مِن بَكرةِ النهارِ إلى الزوالِ ، ثم فرَّقها كلَّها إلى وقتِ الغروبِ ، ثم قال لى : كُنْ هكذا لا ترُدَّ على اللَّهِ شيئًا ، ولا تدَّخِرْ عنه شيئًا .

ولما جاءتِ المحنةُ زمَنَ المأمونِ إلى دِمشقَ بخلقِ القرآنِ ، عُينٌ فيها أحمدُ بنُ أبى الحواريِّ ، وهشامُ بنُ عمارٍ ، وسليمانُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، وعبدُ اللَّهِ بنُ ذكوانَ ، فكلُّهم أجابوا إلّا أحمدَ ابنَ أبى الحواريِّ ، فحبِس بدارِ الحجارةِ ، ثم

<sup>(</sup>١) في م: «أحسب».

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «شيء ولا».

<sup>(</sup>٣) مختصر تاريخ دمشق ٣/ ١٤٤، وطبقات الأولياء ص ٣٣.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الأصل: ﴿ فلم يبق له منها درهما ﴾ ، وفي م: ﴿ فأعطاه إياها كلها ولم يبق منها شيقًا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) مختصر تاریخ دمشق ۳/ ۱٤٥.

<sup>(</sup>٦) في م: (لأجل الرباط).

هُدِّدَ فأجاب توريَةً مُكْرِهًا ، ثم أُطلِق رحِمه اللَّهُ . وقد قام ليلةً بالثُّغر يكررُ هذه الآية: ﴿ إِيَّاكَ نَعُبُدُ وَإِنَّاكَ نَسُتَعِينُ ﴾ [الفاتمة: ٥]. حتى أصبح (١). وقد أَلْقَى كَتُبَه في البحر وقال: نِعْمَ الدليلُ كُنتِ لي على اللَّهِ وإليه، ولكنّ الاشتغالَ بالدليل بعدَ معرفَةِ المدلولِ عليه والوصولِ إليه محالٌ (٢). ومِن كلامِه (٢): لا دليلَ على اللَّهِ سواه ، وإنما يُطلبُ العلمُ لآداب الخدمةِ . وقال (" : مَن عرَف الدنيا زهد فيها ، ومَن عرَف الآخرةَ رغِب فيها ، ومَن عرَف اللَّهَ آثَر رضاه . وقال<sup>(؛)</sup> : مَن نظَر إلى الدنيا نظَرَ إرادةٍ وحُبِّ لها أخرَج اللَّهُ نورَ اليقينِ والزهدَ مِن قلبِه. وقال أيضًا (٥): قلتُ لأبي سليمانَ الدارانيِّ في ابتداءِ أمْرى: أوْصني. فقال: أمستوص أنت ؟ قلتُ : نعم إن شاءَ اللَّهُ تعالى . فقال : خالِفْ نفسَك في كلِّ مرادٍ لها ؟ فإنَّها الأمَّارةُ بالسوءِ، وإياك أن تحقِرَ (أحدًا مِن ) المسلمين، واجعلْ طاعةَ اللَّهِ دِثَارًا ، والخوفَ مِنه شِعارًا ، والإخلاصَ زادًا ، والصدقَ مُجَنَّةً (٧) ، واقبَلْ منَّى هذه الكلمةَ الواحدةَ ولا تفارِقُها ولا تغفُلْ عنها : إِنَّه (^^ مَن اسْتَحْيَى مِن اللَّهِ في كلِّ أوقاتِه وأحوالِه وأفعالِه ، بلُّغه إلى مقام الأولياءِ مِن عبادِه . قال : فجعَلتُ هذه الكلماتِ أمامي ، ففي كلِّ وقتِ أذكرُها وأطالبُ نفسِي بها . والصحيحُ أنَّه مات في هذه السنةِ ، وقيل : في سنةِ ثلاثين ومائتين . وقيل غيرُ ذلك ، فاللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ٥٣.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ٦/١٠ بنحوه .

<sup>(</sup>٣) طبقات الصوفية ص ١٠١.

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء ١٠/٦.

<sup>(</sup>٥) مختصر تاریخ دمشق ۳/ ۱٤٥.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل، م: ﴿ إِخُوانَكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في م: (حسنة).

<sup>(</sup>٨) سقط من: م.

# ثم دخلت سنة سبع وأربعين ( ومائتين

فى شوالِ مِنها<sup>(۱)</sup> كان مقتلُ الخليفةِ المتوكلِ على اللَّهِ على يَدَىْ ولدِه المنتصرِ، وكان سبب ذلك أنَّه أمر ابنه عبدَ اللَّهِ المعتزُ الذى هو ولى العهدِ مِن بعدِه أن يخطِب بالناسِ فى يومِ جمعةٍ، فأدَّاها أداءً عظيمًا بليغًا، فبلغ ذلك مِن المنتصرِ كلَّ مبلغ، وحنِق على أبيهِ وأخيه، ثم اتفَق أن أحضَره أبوه بينَ يَدَيه فأهانَه وأمر بضَرْبِه فى رأسِه وصَفْعِه (الله عن الله المعهدِ أمن بعدِ أخيه )، والله وصَفْعِه أكثر ممًّا كان فلمًّا كان يومُ عيد العهدِ أمن بعدِ أخيه أن فاشتَدَّ أيضًا حنقه أكثر ممًّا كان فلمًّا كان يومُ عيد الفطرِ خطب الخليفة المتوكلُ على اللَّهِ بالناس وعندَه بعضُ التَّشكَى مِن علَّة به، المفطرِ خطب الخليفة المتوكلُ على اللَّهِ بالناس وعندَه بعضُ التَّشكَى مِن علَّة به، المشكّعي في يومٍ ثالثِ الشهرِ بندمائِه، وكان على عادتِه في سَمَرِه وحضرتِه وشُربِه، ثم تمالاً ولدُه المنتصرُ وجماعةٌ مِن الأمراءِ على الفتكِ به، فدخَلُوا عليه في ليلةِ الأربعاءِ لأربع خَلُونَ مِن شوالِ – ويقالُ: مِن شعبانَ – مِن هذه السنةِ، وهو على السّماطِ، فابتَدَرُوه بالسيوفِ فقتَلُوه، ثم وَلُوا بعدَه ولدَه المنتصرُ، على ما سنذكُرُه.

<sup>(</sup>١) في ص: (سبعين).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ٩/ ٢٢٢، والمنتظم ١١/ ٣٥٣، والكامل ٧/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) في ص: «ضعفه».

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من: م.

# وهذه ترجمةُ المتوكِّلِ على اللَّـهِ (')

جعفرُ بنُ المعتصمِ بنِ هارونَ الرشيدِ بنِ محمدِ المهدىِّ بنِ أبى جعفرِ المنصورِ عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ على بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ العباسِ ، أبو الفضلِ المتوكلُ . وأمّه أمُّ ولا يقالُ لها : شجاعُ . وكانت من سَرَواتِ النِّساءِ سخاءً وحَزْمًا . كان مولدُه بفمِ الصِّلحِ سنة سبع ومائتين ، وبُويع له بالخلافةِ بعدَ أحيه الواثقِ في يومِ الأربعاءِ لستِّ بقِينَ مِن ذي الحِجَّةِ سنةَ ثِنتينِ وثلاثين ومائتين ، كما تقدَّم . وروى الخطيبُ أن من طريقهِ ، عن يحيى بنِ أكثم ، عن محمدِ بنِ عبدِ الوهابِ ، عن الخطيبُ أن عن الأعمشِ ، عن موسى بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ يزيدَ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ سفيانَ ، عن الأعمشِ ، عن موسى بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ يزيدَ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ هلالٍ ، عن جريرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، عن النبيِّ عَيْقِيْهِ قال : « مَن حُرِم الرفقَ حُرِم الخيرَ » . هم أنشأ المتوكّلُ يقولُ :

الرفقُ يمن والأناةُ سَعَادةٌ فاستأنِ في رِفقٍ تُلاقِ نَجَاحا لا خيرَ في حَزم بغيرِ رَوِيَّةٍ والشَّكُّ وهْن إنْ أردتَ أَسراحا

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد ۷/ ۱٦٥، والإنباء في تاريخ الخلفاء ص ١١٥، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١/ ٣٠٠) ص ١٩٤، والعبر ١/ ٤٤٩، وفوات الوفيات ١/ ٢٩٠، وتاريخ الحلفاء ٣٤٦.

<sup>(</sup>۲) في ص: «سيدات».

<sup>(</sup>٣) في ص: «شجا»، وفي م: «سنحا».

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٧/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٥) في ص: (بن).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أبدت».

وقال الحافظُ ابنُ عساكرُ () في تاريخِه: وحدَّث عن أبيهِ المعتصم، ويحيى ابنِ أكثمَ القاضى. وروَى عنه على بنُ الجهمِ الشاعرُ، وهشامُ بنُ عمَّارِ الدمشقىُ، وقدِم دمشقَ في خلافتِه، وابتنَى بها قصرًا بأرضِ داريًّا. وقال يومًا لبعضِهم () : إنَّ الحلفاءَ (كانت تتصعَّبُ على الرَّعيَّةِ لِتُطِيعَها أَنُ ، وإنِّى ألينُ لهم ليُحبُّوني ويُطيعُوني. وقال أحمدُ بنُ مروانَ المالكيُّ () : ثنا أحمدُ بنُ عليّ البصريُ ليُحبُوني ويُطيعُوني. وقال أحمدُ بنِ مروانَ المالكيُّ () : ثنا أحمدُ بنُ عليّ البصريُ قال: وجَه المتوكلُ إلى أحمدَ بنِ [١٤/٤/٥] المُعَذَّلِ () وغيرِه مِن العلماءِ، فجمعهم في دارِه ثم خرَج عليهم فقام الناسُ كلّهم إليه غيرَ أحمدَ بنِ المُعَذَّلِ ، فقال المتوكلُ لعُبيدِ اللَّهِ: إنَّ هذا لا يرَى بيعَتنا ؟ فقال له: بلي يا أميرَ المؤمنين، ما في بصرِي ولكن في بَصرِه سوءً. فقال أحمدُ بنُ المعذَّلِ : يا أميرَ المؤمنين، ما في بصرِي سوءً، ولكن نزَّهتُكُ () مِن عذابِ اللَّهِ ، قال النبيُ عَلِيلَةٍ (() : «مَنْ أحَبُّ أَنْ يتَمَثَّلُ له الرجالُ قِيَّامًا فليتبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِن النَّارِ ». فجاء المتوكلُ فجلَس إلى جنبِه.

وروَى الخطيبُ البغداديُّ (أُ عليَّ بنَ الجَهْمِ دَخَلَ على المتوكلِ وفي يدِه دُرَّتانِ يُقلِّبُهما ، فأنشدَه قصيدتَه التي يقولُ فيها :

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٣١/١٢ بنحوه.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٢، وفوات الوفيات ١/ ٢٩١، وتاريخ الخلفاء ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص: «كانت مصعب»، وفي م: «تغضب».

<sup>(</sup>٤) في ص: (الأطيعها).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الخلفاء ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، س، ظ: «المعدل». وانظر سير أعلام النبلاء ١١/ ١١ه.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «نرهبك».

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داود (٥٢٢٩)، والترمذى (٢٧٥٥)، كلاهما من طريق أبى مجلز عن معاوية به. صحيح (صحيح سنن أبى داود ٤٣٥٧). وللحديث طرق وروايات أخرى انظرها في الفتح ١١/٥٠، والسلسلة الصحيحة (٣٥٧).

<sup>(</sup>٩) تاريخ بغداد ٧/ ١٦٧.

وإذا مررُت ببئر عُر وة فاسقِنى مِن مائِها فأعطاه التي في يمينِه وكانت تساوى مائة ألفٍ، ثم أنشدَه:

تَغْرِفُ (") من بحرِهِ البحارُ كَانَّهُ جَنِّةٌ ونارٌ ما اختلفَ الليلُ والنهارُ عليه كلتاهما تَغارُ الله أتَتْ مثلَهُ اليسارُ

بِسُرٌ من رَا أميرُ عدلِ (۱) يُرجَى ويُخشَى لكُلِّ خَطْبِ المُلْكُ فيهِ وفي بَنيهِ (۱) يَداهُ في الجُودِ ضَرَتانِ لم تأتِ منهُ اليمينُ شيعًا لم تأتِ منهُ اليمينُ شيعًا

قال: فأعطَاه التي في يسارِه أيضًا. وقال الخطيبُ : وقد رُوِيتْ هذه الأبياتُ عن عليّ بن هارون، للبُحتريّ في المتوكل.

وروَى ابنُ عساكرَ عن علىّ بنِ الجَهْمِ قال (°): وقَفَت قبيحةُ (١٠ حظِيَّةُ المتوكِّلِ بينَ يَدَيْهُ وقد كتَبَتْ على خدِّها بالغاليةِ: جعفرٌ. فتأمَّلَ ذلك، ثم أنشَأ يقولُ:

بنَفْسِي مَحَطُّ ( ) المِسْكِ مِن حيثُ أَثْرًا لقد أُوْدَعَتْ قَلْبِي مِن الحُبُّ أَسْطُرا

وكاتبة فى الحَدِّ بالمِسْكِ جعفرًا لَئِنْ أَوْدَعَتْ سَطْرًا مِن المِسْكِ خَدَّها

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل، س، م، ظ.

<sup>(</sup>٢) في ص: (تفرق).

<sup>(</sup>٣) في تاريخ بغداد: ﴿ أَبِيهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٧/ ١٦٧، والأبيات في ديوان البحتري ٢/.١٠١٣.

<sup>(°)</sup> الخبر والأبيات فى الأغانى ٣١١/١٩ ، دون البيت الثالث، ومختصر تاريخ دمشق ٦/ ٩٠، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٢، مع اختلاف فى الرواية، وكذا فى نسبة الأبيات.

<sup>(</sup>٦) في م: ( فتحية ).

<sup>(</sup>٧) في م: «تحط».

فيا مَنْ مُناها في السَّريرةِ جعفرٌ سَقَى (۱) اللَّهُ مِنْ سُقيا ثَنَاياكِ جَعْفَرا ويا مَنْ لِمُلُوكِ (۲) لِلكِ يَمينِه مطيع لهُ فيما أسَرَّ وأَظْهَرَا

قال: ثم أمر المتوكلُ عربيًا فَغَنَّت به. وقال الفتحُ بنُ خاقانَ دخَلتُ يومًا على المتوكلِ فإذا هو مُطرِقٌ مفكِّرٌ، فقلتُ : يا أميرَ المؤمنين، ما لَكَ مُفَكِّرًا؟ فواللَّهِ ما على الأرضِ أطيبُ منكَ عيشًا، ولا أنعمُ منكَ باللّا. فقال : أطيبُ منى عيشًا رجلٌ له دارٌ واسعةٌ، وزوجةٌ صالحةٌ، ومعيشةٌ حاضرةٌ، لا يعرِفُنا فنُؤْذِيَه، ولا يحتاجُ إلينا [١٤/٤/٨] فنَزْدَريَه.

وقد كان المتوكلُ مُحبَّبًا إلى رعيتِه، قائمًا ( بالسُّنَّةِ فيهم ) ، وقد شبَّهه بعضُهم ( ) بالصِّدِّيقِ في ( ) ردِّه على الرِّدَةِ ( ) ، حتى رجَعُوا إلى الدِّينِ ، وبعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ حينَ ردَّ مظالمَ بنى أميةَ . وهو أظهَرَ السُّنَّةَ بعدَ البدعةِ ، وأخمَد البدعة ( ) بعدَ انتشارِها واشتهارِها ، فرحِمه اللَّهُ .

وقد رآه بعضُهم في المنام بعدَ موتِه وهو جالسٌ في نورٍ، فقال (١٠٠٠:

<sup>(</sup>١) في ظ: «سقاها».

<sup>(</sup>۲) في ص: «كمملوك».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «غيرها»، وفي م: «عربا». وانظر مختصر تاريخ دمشق ٦/ ٩٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٧/ ١٦، ومختصر تاريخ دمشق ٦/ ٩٠، وتاريخ الحلفاء ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: (في نصرة أهل السنة).

 <sup>(</sup>٦) هو قاضى البصرة إبراهيم بن محمد التيمى. وانظر سير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٢، وفوات الوفيات ١/
 ٢٩، وتاريخ الخلفاء ص ٣٤٦.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م: «قتله».

<sup>(</sup>٨) بعده في م: ﴿ لأَنه نصر الحق ورده عليهم ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في م: «أهل البدع وبدعتهم».

<sup>(</sup>١٠) تاريخ بغداد ٧/ ١٧١، ومختصر تاريخ دمشق ٦/ ٩٢، وفوات الوفيات ١/ ٢٩١، وتاريخ الحلفاء ص ٣٥٠ بنحوه.

آلمتوكلُ ؟! فقال: المتوكلُ. قال: فما فعَل بكَ رَبُكَ؟ قال: غَفَر لى. قلتُ: عِمَادًا؟ قال: بقليلِ من السُّنَّةِ أُحييتُها.

وروَى الخطيبُ<sup>(۱)</sup> عن صالحِ بنِ أحمدَ أنَّه رأَى فى منامِه ليلةَ ماتَ المتوكلُ كأنَّ رجلًا يصعَدُ به إلى السماءِ، وقائلًا يقولُ:

ملك يقادُ إلى مَليكِ عادلِ مُتفضِّلٍ فى العَفْوِ ليس بجائرِ ورُوى عن عمرو (٢) بنِ شيبانَ الحلبيِّ قال (٣) : رأيتُ ليلةَ قُتِل (١) المتوكلُ قائلًا يقولُ :

أَفِضْ دُموعَكَ يا عمرُو بنَ شيبانِ بالهاشميّ وبالفتْحِ بنِ خاقانِ أهلُ السمواتِ من مَثْنَى ووُحْدَانِ تَوقَّعُوها (٨) لها شأنٌ مِن الشَّانِ فقد بكاهُ جميعُ الإنْسِ والجانِ فقد بكاهُ جميعُ الإنْسِ والجانِ

يا نائم العينِ في أقطارِ (\*) مُجثمانِ أَمَا ترى الفِتْيةَ (\*) الأرجاسَ ما فعَلُوا وافَى إلى اللَّهِ مَظْلُومًا فضجَّ له وسَوْفَ (\*تأتيكُمْ أُخْرَى مُسَوَّمةٌ (\*) فابْكُوا على جعفرِ وارثُوا (\*) خليفتَكُم

قال: فأصبحتُ فأخبَرتُ الناسَ ، فجاء نَعْيُه أنَّه قُتِل في تلك الليلةِ . قال: ثم

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۷/ ۱۷۱.

<sup>(</sup>٢) تى ص: (عمر).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٧/ ١٧١، وتاريخ الخلفاء ص ٣٥٠. بنحوه .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في م: «أوطان».

<sup>(</sup>٦) في م: «الفئة».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م: «يأتيكم من بعده فتن».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «ترقعوها».

<sup>(</sup>٩) في م: «وابكوا».

رأيتُه بعدَ هذا بشهرٍ ، وهو اقفٌ بينَ يَدَيِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، فقلتُ : ما فعَل بِك ربُّك ؟ فقال : غفَر لى . قلتُ : بماذا ؟ قال : بقليلٍ مِن السَّنةِ أَحييتُها . قلتُ : فما تصنعُ هاهنا ؟ قال : أنتَظِرُ ابنى محمدًا أخاصمُه إلى اللَّهِ الحليم العظيم الكريم .

وقد ذكرنا قريبًا كيفية مقتلِه ، (وأنَّ ابنَه محمدًا المستنصرَ مالاً جماعةً من الأمراءِ على قتلِه فقُتِل في ليلةِ الأربعاءِ أوَّلَ الليلِ ، لأربع خَلَتْ مِن شوالٍ مِن الأمراءِ على قتلِه فقُتِل في ليلةِ الأربعاءِ أوَّلَ الليلِ ، لأربع خَلَتْ مِن شوالٍ مِن هذه السنةِ – أعنى سنة سبع وأربعينَ ومائتين – بالمتوكلية في وهي الماحوزة وصلي عليه يوم الأربعاءِ ، ودُفِن بالجَعْفَرِيَّةِ في وله مِن العمرِ أربعونَ سنةً ، وكانت مُدَّةُ خلافتِه أربعَ عشرة سنةً وعشرة أشهرٍ وثلاثة أيامٍ . وكان أسمرَ ، حسنَ العينينِ ، نحيف الجسمِ ، خفيف العارِضين ، أقربَ إلى القِصرِ . والله سبحانه أعلمُ .

## [٨/١٥/٨] خلافة محمد المنتصر بن المتوكلِ

قد تقدَّم أنَّه تمالاً هو وجماعةٌ مِن الأمراءِ على قتْلِ أبيه (٥) ، وحينَ قتِل الخليفةُ المتوكِّلُ بُويع له بالخلافةِ في الليلِ ، فلمّا كان الصبائح مِن يومِ الأربعاءِ رابعِ شوّالِ أُخِذَت له البيعةُ مِن العامَّةِ ، وبعَث إلى أخيه المعتزَّ فأحضَره إليه فبايعَه المعتزُّ ، وقد

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: (وأنه قتل».

<sup>(</sup>٢) المتوكلية: مدينة بناها المتوكل على اللَّه قرب سامرا. معجم البلدان ١٣/٤.

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ الْمَاحُوزِيةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، س، ص، ظ: « بالجعفري ». والجعفرية: محلة كبيرة مشهورة في الجانب الشرقي من بغداد. معجم البلدان ٢/ ٨٨.

<sup>(</sup>٥) في ص: (ابنه).

كان المعتزُّ هو وَلِئَّ العهدِ قبلَه (۱) ، ولكِنْ أكرَهَه (۲) فسلَّم وبايَع . فلمّا أُخِذتِ البيعةُ له كان أوَّلَ ما تكلَّم به أنَّه اتَّهم الفتْحُ بنَ خاقانَ على قتْلِ أبيه ، وقُتِل الفتْحُ أيضًا ، ثم بعَث البيعةَ له إلى الآفاقِ .

وفى ثانى يومٍ مِن خلافتِه وَلَّى المظالمَ لأبى عَمْرةَ أحمدَ بنِ سعيدٍ ، مولَى بنى هاشم ، فقال الشاعرُ<sup>(٣)</sup> :

يا ضَيْعةَ الإسلامِ للَّ وَلِي مظالمَ الناسِ أبو عَمْرَهُ صُيِّرَ مأمونًا على بَعْرَهُ وليس مأْمُونًا على بَعْرَهُ

وكانتِ البيعةُ له بالمتوكِّلِيَّةِ ، وهي الماحوزَةُ ('') ، فأقام بها عشَرةَ أيامٍ عُم تحوَّل هو وجميعُ قوّادِه وحشَمِه منها إلى سَامَرَاءَ .

وفى ذِى الحِجَّةِ مِن هذه السنةِ أخرَج المنتصرُ عمَّه علىَّ بنَ المعتصمِ مِن سامَرّاءَ إلى بغدادَ ، ووَكَّلَ به .

وحجَّ بالناسِ محمدُ بنُ سليمانَ الزَّيْنَبِيُّ .

وممّن تُوفّى فيها مِن الأعيانِ :

إبراهيمُ بنُ سعيدِ الجوهَرِيُّ ( ). وسفيانُ بنُ وكيعِ بنِ الجرّاحِ ( ) . وسَلَمَةُ بنُ

<sup>(</sup>١) في م: «من بعد أبيه».

<sup>(</sup>۲) في ص: «أكرمه»، وبعده في م: «وخاف».

<sup>(</sup>٣) البيتان في تاريخ الطبرى ٢٣٩/٩ بلا نسبة.

<sup>(</sup>٤) في ص: «المأخوذة». وانظر تاريخ الطبرى ٩/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٦/ ٩٣، وتهذيب الكمال ٢/ ٩٥، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ١٤٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ١٥٨، والوافي بالوفيات ٥/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٦) طبقات الحنابلة ١/ ١٧٠، وتهذيب الكمال ١١/ ٢٠٠، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ١٥٢، وميزان =

شبيب (١)

وأبو عثمانَ المازِنيِّ النَّحُويُّ ، واسمُه: بكرُ بنُ محمدِ بنِ عثمانَ البصْريُ ، شيخُ النُّحاةِ في زمانِه . أخَذ عن أبي عُبيدةَ والأصمعيِّ وأبي زيدِ الأنصاريِّ وغيرِهم ، وأخَذ عنه أبو العباسِ المبَرِّدُ وأكثرَ عنه ، وللمازِنيِّ مصنفاتُ كثيرةٌ في هذا الشأْنِ ، وكان شبيهًا بالفقهاءِ ، وَرِعًا زاهدًا ثِقَةً مأمونًا .

روَى عنه المبرِّدُ أَنَّ رجلًا مِن أهلِ الذِّمَّةِ أَنَّ طَلَب منه أَن يقرَأَ عليه كتابَ سيبوَيْهِ ويُعطِيَه مائةَ دينارٍ ، فامتَنَع مِن ذلك ، فلاَمَه بعضُ الناسِ في ذلك ، فقال : إنَّما ترَكْتُ هذا أَنَّ جاريةً غنَّتْ بحضْرَةِ الواثقِ :

أَظَلُومُ إِنَّ مُصابَكُم رَجُلًا ردَّ السّلامَ تحيّةً ظُلْمُ

فاختلَف مَن بحضْرَةِ الواثقِ في إعرابِ هذا البيتِ ، وهل يكونُ «رجلًا» مرفوعًا أو منصوبًا ، وبِمَ نُصِبَ ؟ أهو اسمٌ أو ماذا ؟ وأصرَّتِ الجاريةُ على أنَّ المازِنيَّ حفَّظَها [٨/٥١٢ظ] هذا هكذا . قال : فأرسَل الخليفةُ إليه ، فلمّا مثَل بينَ يديْه قال

<sup>=</sup> الاعتدال ٢/ ١٧٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>۱) الثقات لابن حبان ٨/ ٢٨٧، وتهذيب الكمال ١١/ ٢٨٤، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٢٥٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ٢٨٦، والوافي بالوفيات ٢٠/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>۲) طبقات الزبيدى ص ۸۷، وتاريخ بغداد ۷/ ۹۳، ومعجم الأدباء ۷/ ۱۰۷، وإنباه الرواة ١/ ٢٤٦، ووفيات الأعيان ٢/ ٢٨٣، وإشارة التعيين ٦١، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٢٧٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ٢٨٤/١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «المدينة».

<sup>(</sup>٥) في م: (أخذ الأجرة عليه).

له: أنتَ المازنيُ ؟ قال: نعم. قال: مِن مازنِ تميم، أم مِن مازنِ ربيعة ، أم مِن مازنِ ربيعة ، أم مِن مازنِ قيسٍ ؟ فقلتُ : مِن مازنِ ربيعة (() . فأخذ يكلِّمُنى بلُغَتى ، فقال : بَاسْمُكَ ؟ وهم يقلِبونَ الباءَ ميمًا والميمَ باءً ، فكرِهتُ (أن أقولَ ) : مكرٌ . فقلتُ : بكرٌ . فأعجبه إعراضِي عن المكرِ (إلى البُكرِ) ، وعرَف ما أردْتُ . فقال : علامَ تنصِبُ وجلًا ؟ فقلتُ : لأنَّه معمولُ المصدرِ ؛ «مصابَكم » . فأخذ اليزيديُ يعارِضُه ، وعَلَاه المازنيُ بالحُجَّةِ ، فأطلقَ له الخليفةُ ألفَ دينارِ ورَدَّه إلى أهلِه مُكْرَمًا . فعوَّضَه اللَّهُ عن المائةِ دِينارٍ - (ألمَّ تركها للَّهِ سبحانه ، ولم يمكّنِ الذِّميَّ مِن قراءةِ الكتابِ ؛ لأجل ما فيه مِن القرآنِ ) – ألفَ دِينارِ ؛ ("عشرةَ أمثالِها") .

وروَى المبرِّدُ عنه قال (°): أَقْرَأْتُ رجلًا كتابَ سيبويهِ إلى آخرِه ، فلمّا انتهَى (°) قال أنتَ المبرِّدُ عنه قال أنتَ (آأَيُّها الشيخُ )، فجزَاك اللَّهُ خيرًا ، وأمّا أَنا ، فواللَّهِ ما فهِمتُ منه حرفًا .

تُوفِّى المازنيُّ فى هذه السنةِ، وقيل: فى سنةِ ثمانٍ وأربعين ومائتين، (أُ وأُغرَبَ مَن قال: سنة ستِّ وثلاثينَ. فاللَّهُ أُعلَمُ بالصوابِ<sup>17</sup>.

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل، س، ص، ظ: وقال ، .

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «لذا قول».

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ١/ ٢٨٥، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٥) بعده في م': (إلى آخره».

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليست في: الأصل، ب، م. وانظر وفيات الأعيان ١/ ٢٨٦.

# ثم دخلت سنة ثمانٍ وأربعينَ ومائِتَيْن

ففيها (١) أغْرَى المنتصرُ وصيفًا التُّركَىّ الصائفة لقتالِ الرومِ ؛ وذلك أنَّ ملكَ الرومِ قصد بلادَ الشامِ ، فعندَ ذلك جهّز المنتصرُ وصيفًا وجهّز معه (٢جيشًا كثيفًا ورجالًا) وعُدَدًا ، (وأمَر له بنفقات كثيرة ، وأمَره إذا فرَغ مِن قتالِ الرومِ أن يُقيمَ بالثَّغْرِ أربعَ سنينَ ، وكتب (له إلى محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرٍ ، نائبِ العراقِ كتابًا عظيمًا فيه آياتٌ كثيرةٌ في التحريضِ للناسِ (٥) على القتالِ والترغيبِ فه .

وفى "ليلةِ السبتِ" لسبع بقِينَ مِن صفَرٍ "مِن هذه السنةِ المبارِكةِ" خلَع أبو عبدِ اللَّهِ محمدٌ المعترُّ والمؤيَّدُ إبراهيمُ - "أخوا أميرِ المؤْمنينَ، وَلِيًّا العهدِ" - أنفسَهما مِن الحلافةِ، وأشهدا عليهما بذلك، وأنَّهما عاجزانِ عن الحلافةِ، وأنَّ المسلمين في حِلِّ مِن بيعتِهما، وذلك بعدَ ما تهدَّدَهما أخوهما المنتصرُ، وتوعَّدَهما بالقتْلِ إن لم يفعَلَا ذلك، ومقصودُه توليةُ ابنِه عبدِ الوهابِ بإشارةِ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۹/ ۲۶۰، والمنتظم ۲۲/۳، والکامل ۷/ ۱۱۱.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: «نفقات».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص: « إليه».

<sup>(</sup>٥) زيادة من: م.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص: «هذه السنة». وانظر تاريخ الطبرى ٩/ ٢٤٤، والكامل ٧/ ١١٢.

<sup>(</sup>٧) سقط من: م. وفي ص: «محمد بن».

أمراءِ الأتراكِ بذلك، وخطب بذلك على رؤوسِ الأشهادِ بحضْرةِ القوّادِ والقضاةِ وأعيانِ (ابنى هاشم و الناسِ عامَّةً، وكتَب بذلك إلى الآفاقِ والأقاليم ()؛ ليعلَموا بذلك ويخطُبوا له بذلك على المنابر، (ويتوالَى على محالًا الكتابة – واللَّهُ غالبٌ على أمرِه – فأرادَ أن يَسْلُبَهما المُلكَ ويجعَله في عقيِه، والأقدارُ تُكذِبُه وتخالِفُه؛ وذلك أنَّه لم يستَكْمِلْ بعدَ قَتْلِ أبيه سوى ستةِ أشهرٍ، ففي أواخرِ صفَر [٢١٦/٨] مِن هذه السنةِ عرَضَتْ له علَّةً، كان فيها حثفُه، على ما سنذكُره.

وقد كان المنتصرُ رَأَى في منامِه '' كأنّه يصعَدُ سُلّمًا ، فبلَغ إلى آخرِ خمس وعشرون وعشرين درجة ، فقصّها على بعضِ المعبّرِينَ ، فقال له : هذه خمس وعشرون سنة تلى فيها الخلافة . وإذا بها مدَّة عمْرِه ، وقد استكْمَلَها في هذه السنة . وقال بعضُهم ' : دخلنا عليه يومًا فإذا هو يَيكِى وينتجِبُ شديدًا ، فسأله بعضُ أصحابِه عن بُكائِه ، فقال : رأيتُ أبى المتوكّل في منامِي هذا وهو يقول : ويلكَ يا محمد قتلتني وظلَمْتني وغصَبْتني خلافتي ، واللّهِ لا مُتّعْت بها بعدِي إلّا أيامًا يسيرة ثم مَصِيرُك إلى النارِ . قال : فما أملِكُ ' عيْنِي ولا جزَعِي ' . فقال له بعضُ أصحابِه مُضِيرُك إلى النارِ . قال : فما أملِكُ ' عيْنِي ولا جزَعِي ' . فقال له بعضُ أصحابِه مُن الغرّارينَ الذين يُغرُونَ الناسَ ويَفتِتُونَهم ' : هذه رُؤْيا وهي تصدُقُ وتكْذِبُ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>m-m) في الأصل، س، ص: «وتزال أسماؤهما عن محل».

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٩/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ٩/ ٢٥٢، والكامل ٧/ ١١٥.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في س: «الآن قوتي لشدة جزعي».

<sup>(</sup>۷ - ۷) زیادة من: م.

فَقُمْ بِنَا إِلَى الشرابِ ؛ (اليذهَبَ هَمُّكُ وَحَزَنُكَ . فأَمَر بالشرابِ الْ فَأُحضِر ، وجاء ندماؤه ، فأخذ في الخمرِ وهو مُنكَسِرُ الهِمَّةِ ، وما زال كذلك مَكْسُورًا حتى مات .

وقد اختلفوا فى علَّتِه التى كان فيها هَلاكُه، فقيل (" : " إِنَّه أصابه " داءٌ فى رأسِه فقُطِّر فى أُذُنِه دُهْنٌ، فلمّا وصَل إلى دِماغِه عُوجِلَ بالموتِ. وقيل: بل وَرمتْ مَعِدتُه فانتَهى الوَرَمُ إلى قلبِه فماتَ. وقيل: بل أصابَتْه ذُبْحةٌ فاستمرَّتْ به عَشَرةَ أيامٍ فماتَ. وقيل: بل فصدَه الحجّامُ بمِفْصَدِ مسمومٍ فمات مِن يومِه.

قال ابنُ جرير (ئ): أخبرَنى بعضُ أصحابِنا أنَّ هذا الحجّامَ رَجَع إلى منزلِه وهو محمُومٌ ، فدَعا تلميذًا (٥) له ليفصِدَه فأخَذ مباضِعَ أستاذِه (قاختار منها أجودَها ، فإذا به ذلك المبْضَعُ المسمومُ الذي فصَد به الخليفة ، ففصَد أُستاذَه (أ) وهو لا يَشْعُرُ ، وأنسَى اللَّهُ سبحانَه الحجَّامَ ، فما ذكر حتى رآه قد فصَدَه به ، وتحكَّم فيه الشمُّ ، فأوصَى عندَ ذلك ومات مِن يومِه .

وذكر ابنُ جرير أنَّ أُمَّ الخليفةِ دخَلت عليه وهو في مرضِه الذي ماتَ فيه، فقالت له: كيفَ حالُك؟ فقال: ذهَبتْ منى الدُّنيا والآخرةُ.

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من: م.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۹/ ۲۰۱، والکامل ۷/ ۱۱۶.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٩/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص: «أجيرا».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: (فقصده به).

<sup>(</sup>۷) تاریخ الطبری ۹/۲۵۲.

ويقال (١): إنَّه أنشَد لمَّا أُحيطَ به وأَيِسَ مِن الحياةِ (٢ وهو في السياقِ ٢):

فما فَرِحتْ نفسي بِدُنيا أَصَبْتُها ولكِنْ إلى الربِّ الكريمِ أَصِيرُ

فمات يومَ الأحدِ لخمسِ مضَيْنَ (٢٣) مِن ربيعِ الآخرِ مِن هذه السنةِ ، وقتَ صلاةِ العصرِ ، عن حمسٍ وعشرين سنةً ، قيل (٤٤) : وستَّةِ أشهرٍ . ولا خلافَ أنَّه إِنَّمَا وَلِى الحَلافَ أنَّه إِنَّمَا .

وذكر ابنُ جريرٍ عن بعضِ أصحابِه (<sup>()</sup> أنَّه لم يزَلْ يسمَعُ الناسَ يقولونَ - [٨/ ٢١٦ العامةَ وغيرَهم حينَ وَلِي المنتصرُ -: إنَّه لا يمْكُثُ في الحلافةِ سوى ستَّةِ أشهرِ (<sup>()</sup>) ، كما مكَث شِيرَوَيْهِ (<sup>()</sup>) بنُ كِسْرَى حينَ قتَل أباه (<sup>()</sup>لأجلِ المُلكِ <sup>()</sup>) ، وكذلك وقع سواءً .

وقد كان المنتصرُ أعينَ أقنَى قصيرًا مَهِيبًا جيِّدَ البَدنِ ، وهو أولُ خليفةٍ مِن بنى العباس أُبرِزَ قبرُه ، وذلك بإشارةِ أمِّهِ حَبَثِيَّةَ الروميَّةِ .

ومِن جِيِّدِ كلامِه قولُه (٩): واللَّهِ ما عَزَّ ذو باطلٍ قطُّ، ولو طلَع القمرُ مِن جَيِينِه، ولا ذَلَّ ذو حَقِّ قطُّ، ولو أصفَقَ العالَمُ عليه.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٩/ ٢٥٤، والكامل ٧/ ١١٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: «بقين»، وانظر تاريخ الطبرى ٩/ ٢٥١، والكامل ٧/ ١١٤.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٩/ ٥٥٣، والكامل ٧/ ١١٥.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ٩/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) بعده في م: «وذلك مدة خلافة من قتل أباه لأجلها».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «تيرويه»، وفي م: «شبرويه».

<sup>(</sup>۸ - ۸) زیادة من: ب، س، م، ظ.

<sup>(</sup>٩) الكامل ٧/ ١١٦.

#### خلافة الستعين باللَّهِ

وهو أبو العباسِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ (۱) المُعتصِمِ، بُويعَ له بالخلافةِ يومَ مات المُنتصِرُ، بايعَه عُمومُ الناسِ، ثم خرَجتْ عليه شِرْذِمَةٌ مِن الأَثْراكِ يقولُونَ: يا معتزُّ، يا منصورُ. فالْتَفَّ عليهم خلقٌ، وقامَ بنَصْرِ المُسْتَعِينِ جمهورُ الجيشِ، فاقْتتلُوا قِتالاً شديدًا أيامًا، فقُتِل خلقٌ مِن الفريقينِ، والْتُهِبتْ أماكنُ كثيرةٌ مِن بغدادَ، وجرَتْ فتنُ (۲) كثيرةٌ جدًّا، ثم استقرَّ الأمرُ للمُستعينِ فعزَل وولَى، وقطع ووصَل، وأمر ونَهَى (۱).

وفيها مات بُغا الكبيرُ في مجمادَى الآخِرةِ ، فَوَلَّى الخليفةُ مكانَه ولدَه مُوسى بنَ بُغَا ، وقد كانت له همَّةٌ عاليةٌ ، وآثارٌ سامِيَةٌ ، وغزَواتٌ في المشارِقِ والمغارب مُتواليَةٌ .

وفى هذه السنةِ ابتاعَ المستعينُ مِن أبى عبدِ اللَّهِ المعتزِّ شيئًا كثيرًا مِن المتاعِ اللَّهِ المعتزِّ شيئًا كثيرًا مِن المتاعِ والأثاثِ (٢) والضِّياعِ ، بما قِيمتُه عشَرَةُ آلافِ ألفِ دِينارٍ و (٢) عَشْرُ حبَّاتِ جَوْهَرٍ ، والأثاثِ ألفِ دِينارٍ و (٢) عَشْرُ حبَّاتِ جَوْهَرٍ ،

<sup>(</sup>١) سقط من: س، م، ص.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «منتشرة».

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «أياما ومدة غير طويلة ».

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب ٤/ ٧٥، وتاريخ دمشق ١٠/ ٣٢٥، والمنتظم ١١/ ١١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ١٨٦، والوافي بالوفيات ١/ ١٧٢.

<sup>(</sup>ه - ه) في م: «وكان له».

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) بعده في م: « ترك » .

(ا ومِن إبراهيمَ بما قيمتُه الله ثُهُ آلافِ ألفِ دِينارِ وثلاثُ حَبّاتٍ (٢).

وفيها عدًا أهلُ حِمْصَ على عاملِهم فأخْرَجُوه مِن بينِ أظهُرِهم، فبعَث إليهم المستعينُ فأخَذ منهم مائةً رجلٍ مِن سَرَاتِهم، وأمرَ بهَدْمِ سُورِهم.

وفيها حجَّ بالناسِ محمدُ بنُ سُلَيمانَ الزَّيْنَبيُّ .

#### وفيها توفّى مِن الأعيانِ :

أحمدُ بنُ صالحِ " . والحُسينُ بنُ على الكَرابِيسِيُ " . وعبدُ الجِتار بنُ العَلَاءِ " . وعبدُ الجِتار بنُ العَلَاءِ ( ) . وعبدُ اللهِ بنُ شُعيبِ ( ) . وعيسى بنُ حَمَّادِ ( ) . ومحمدُ بنُ مُحَمَّدِ الرَّازِيُّ ( ) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «قيمتها».

<sup>(</sup>۲) بعده في م: «سلا ذهبا وورق».

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٤/ ١٩٥، ١/ ٤٨، وتهذيب الكمال ١/ ٣٤٠، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ١٦٠، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٤٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢١ – ٢٥٠هـ) ص ٤٤، والوافى بالوفيات ٦/ ٤٢٤، وطبقات الشافعية ٢/ ٦.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٨/ ٢٤، وطبقات الفقهاء ص ١٠٢، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٧٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ٢٤١، والوافى بالوفيات ٢١/ ٤٣٠، وطبقات الشافعية ٢/ ١١٧، وتهذيب التهذيب ٢/ . ٣٥٩.

<sup>(°)</sup> الثقات ٨/ ٤١٨، والمعجم المشتمل ص ١٦٤، وتهذيب الكمال ٢١/ ٣٩٠، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٤٠١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ٣٢٢.

 <sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٥/ ٣٥٤، والمعجم المشتمل ص ١٧٥، وتهذيب الكمال ١٨/ ٣٢٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ٣٣٥، والكاشف ٢/ ١٨٤.

<sup>(</sup>۷) الثقات ۸/ ٤٩٤، والمعجم المشتمل ص ۲۱، وتهذیب الکمال ۲۲/ ۹۰، وسیر أعلام النبلاء (۷) الثقات ۸/ ٤٩٤، والکاشف ۲/ ۳۱٪ (۲۰، و۱۱٪ ۳۰۰هـ) ص ۳۸۳، والکاشف ۲/ ۳۱٪ (۸) تاریخ بغداد ۲/ ۲۰۹، والمعجم المشتمل ص ۲۳۳، وتهذیب الکمال ۲۰/ ۹۷، وسیر أعلام النبلاء (۸) تاریخ بغداد ۲/ ۴۰، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۲۱ – ۲۰۰هـ) ص ۴۲٪ والوافی بالوفیات ۲۸/ ۲۰.

ومحمدُ بنُ زُنْبُورِ (۱) . ومحمدُ بنُ العَلَاءِ أبو كُرَيبٍ (۲) . ومحمدُ بنُ يزيدَ أبو هشام الرَّفاعِيُ (۲) .

وأبو حاتم السّجِسْتَانِيُّ ، واسمُه سهْلُ بنُ محمدِ بنِ عُثْمانَ بنِ يزيدَ الجُشَمِيُّ ، أبو حاتم السِّجستانيُّ النحويُّ اللغويُّ ، صاحبُ المُصنَّفاتِ الكثيرةِ ، وكان بارعًا في اللغة ، اشتغل فيها على أبي عُبَيْدة (٥) والأَصمَعيِّ ، وأكثرَ الرِّوايةَ عن أبي زيدِ الأَنْصاريِّ ، وأخذ عنه المُبَرِّدُ ، وابنُ دُرَيدِ [٢١٧/٨] ، وغيرُهما .

وكان عبدًا صالحًا ، كثيرَ الصدقةِ والتِّلاوةِ ، يتصدَّقُ كلَّ يومِ بدينارِ ، ويقرَأُ في كلِّ أُسبوعِ خَتْمةً ، وله شِعرٌ كثيرٌ ؛ منه قولُه (١) :

أَبْرَزُوا وجهَهُ الجميد كُولامُوا مَن افْتُتِنْ

<sup>(</sup>۱) في م: «زينور». وانظر ترجمته في: الثقات ٩/ ١٠٨، والمعجم المشتمل ص ٢٤٠، وتهذيب الكمال ٢٥٠ / ٢١٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ٤٣٥، والوافي بالوفيات ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٦/٤١٤، وتهذيب الكمال ٢٦/ ٢٤٣، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٩٤، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٤٩٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ٤٥٥، والوافى بالوفيات ٢٤٠ – ٢٥٠هـ)

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٦/ ٤١٥، وتهذيب الكمال ٢٧/ ٢٤، وسير أعلام النبلاء ١٥٣/١٢، ومعرفة القراء الكبار ١٨٢/١ وفيه: (أبو هاشم)، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ٤٥٥، والوافي بالوفيات ٥/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) طبقات النحويين واللغويين للزبيدى ٩٤، ومعجم الأدباء ٢٦٣/١، وإنباه الرواة ٢/ ٥٨، ووفيات الأعيان ٢/ ٤٣٠، وتهذيب الكمال ٢٠١/١٢، وسير أعلام النبلاء ٢٦٨/١٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ – ٢٦٠هـ) ص ١٦٢، وقد أورده الذهبي فيهما من وفيات الطبقة السادسة والعشرين.

<sup>(</sup>٥) في م: «عبيد». وانظر سير أعلام النبلاء ٩/ ٤٤٥.

<sup>﴿</sup>٦) وفيات الأعيان ٢/ ٤٣١.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «ثم».

لــو أرادُوا صِــيّــانَــتــى ســتــروا وجــهــهُ الحَسَــنُ ("قال ابنُ خَلِّكانَ ": و"كانت وفاتُه في المحرمِ. وقيل: في رجَبٍ مِن هذه السنةِ.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ٢/ ٤٣٣.

# ثم دخلتْ سنةُ تسعِ وأربعين ومائتين

فى يوم الجمعة النصفِ مِن رَجَبٍ مِنها<sup>(۱)</sup> التقى جمعٌ مِن المسلِمين، وخلقٌ مِن الرومِ بالقُرْبِ مِن مَلَطْيَةَ، فاقتتلوا قِتالًا عظيمًا<sup>(۱)</sup>، قُتِل مِن الفريقَين خلقٌ كثيرٌ، وقُتِل أميرُ المسلمينَ عمرُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ الأَقْطَعِ، وقُتِل معه ألفا رنجلٍ مِن المسلمين، وكذلك قُتِل الأميرُ على بنُ يَحْيى الأَرْمَنيُ<sup>(۱)</sup> في طائفةٍ مِن المسلمينَ أيضًا، فإنّا للَّهِ وإنا إليه راجعون، وقد كان هذان الأميران مِن أكبرِ أنصارِ الإسلام.

ووقعتْ فَتْنَةٌ عظيمةٌ ببغدادَ في أوَّلِ يوم مِن صفَرٍ مِن هذه السنةِ ، وذلك أنَّ العامَّةَ كرِهوا جماعةً مِن الأُمراءِ الذين قد تغلَّبوا على أمرِ الخِلافةِ ، وقتلوا المُتوكِّلَ ، واستضعفوا المُنتصِرَ والمُستعينَ بعدَه ؛ فنهضوا إلى السِّجنِ ، فأخرَجوا مَن فيه ، وجاءُوا إلى الجسرِ فقطعوه ، وضرَبوا الآخرَ بالنارِ فأحرَقوه في ونادَوا بالنَّفِيرِ ، فاجتمَع خلقٌ كثيرٌ وجمَّ غفيرٌ ، ونهبوا أماكنَ مُتعدِّدةً ، وذلك بالجانبِ الشرقي مِن بَغدادَ ، ثم جمَع أهلُ اليَسارِ مِن أهلِ بغدادَ أموالًا كثيرةً ؛ لتُصرَفَ إلى مَن

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۹/ ۲۹۱، والمنتظم ۲۲/ ۲۰، والکامل ۷/ ۱۲۱.

<sup>(</sup>٢) في م: «شديدا».

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «وكان أميرا».

<sup>(</sup>٤) في م: «أحد الجسرين».

<sup>(</sup>٥) في م: «وأحرقوا».

ينهَضُّ إلى ثُغورِ ''الرومِ لقتالِهم'' عِوضًا عن مَن قُتِل مِن المسلمينَ هناك، فأقبَل خلقٌ كثيرٌ مِن نواحِي الجبالِ والأهوازِ وفارِسَ، وغيرِها لغَزْوِ الرومِ، وذلك أنَّ الحُليفةَ والجيشَ ''تأخَّروا عن النَّهوضِ، فغضِبت العامَّةُ' مِن ذلك، وفعَلوا ما ذكرنا.

ولتِسْعِ بَقِينَ مِن ربيعِ الأوَّلِ نهَض عامَّةُ أهلِ سَامَرًا إلى السِّجنِ، فأخرَجوا مَن فيه (٣) ، وجاءَهم قومٌ مِن الجيشِ، يقالُ لهم: الزَّرافةُ (أنَّ فهزَمتهم العامَّةُ ، فركِب عندَ ذلك وصيفٌ وبُغَا الصغيرُ وعامَّةُ الأتراكِ، فقتَلوا مِن العامَّةِ خلقًا كثيرًا، وجرَت فتَنَ طويلةٌ كثيرةٌ، ثم سكَنتْ.

وفى النَّصفِ مِن ربيعِ الآخِرِ وقَعتْ فتنةٌ بينَ الأتراكِ ، وذلك أنَّ الحليفة المستعينَ كان قد فوَّض أمرَ الحلافةِ والتصرُّفَ فى أمْوالِ [٢١٧/٨] بيتِ المالِ إلى ثلاثةٍ ؛ وهم أُتامِشُ (٥) التركيُّ ، وكان أخصَّ مَن عندَه (١) ، وهو بمنزلَةِ الوزيرِ ، وفى حِجْرِه العبّاسُ بنُ المُستعينِ يُربِّيه ، ويُعلِّمُه الفُروسيَّةَ . وشاهَكُ الحادِمُ ، وأمَّ الحليفةِ ، وكان لا يمنعُها شيئًا تريدُه ، وكان لها كاتبٌ يقالُ له : سَلَمةُ بنُ سعيدِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «المسلمين لقتال العدو».

 <sup>(</sup>۲ - ۲) فى م: «لم ينهضوا إلى بلاد الروم وقتال أعداء الإسلام وقد ضعف جانب الحلافة واشتغلوا
 بالقيان والملاهى فعند ذلك غضبت العوام».

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «أيضا كما فعل أهل بغداد».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الرراقه»، وفي س: «الزراقه»، وفي ص، ظ: «الرزاقة». والمثبت موافق لما في تاريخ الطبري ٩/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ايلش»، وفي س، ظ: «ايامش»، وفي ص: «اياس»، وفي تاريخ الطبرى: «أوتامش». والمثبت موافق لما في الكامل ٧/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٦) في م: (عند الخليفة).

النَّصْرانَىُّ. فأقبَل أَتَامِشُ فأسرَف في أخذِ الأموالِ حتى لم يُبقِ ببيتِ المالِ شيئًا، فغضِبت الأتراكُ مِن ذلك وغارت منه، (فاجتمعوا عليه عند ذلك)، وركِبوا إليه (أو حاطوا بقصرِ الحلافةِ، وهو عندَ المُستعينِ، ولم يُمكِنْه منعُه منهم، ولا دفعُهم عنه، فأنزَلوه (أصاغرًا فقتَلوه، وانتَهَبوا أموالَه وحواصِلَه ودُورَه، واستوزَر لخليفةُ بعدَه أبا صالح عبدَ اللَّهِ بنَ محمدِ بنِ يَزْدادَ، وولَّى بُغا الصغيرَ فِلَسْطينَ، وولَّى وصيفًا الأَهْوازَ، وجرَى خَبْطٌ كبيرٌ ووَهْنٌ كثيرٌ (مِن أمرِ الخليفةِ (أ).

وتحرَّكتِ المغاربةُ بسامَرًا في يومِ الخميسِ لثلاثٍ خَلونَ مِن مُجمادَى الآخرةِ ، فكانوا يجتمِعون فيركبون ، ثم يتفرَّقون .

وفى يومِ الجمُعةِ لخمسٍ بَقِينَ مِن مُجمادَى الأُولَى ، وهو اليومُ السادِسَ عشَرَ مِن تَمُّوزَ ، مُطِرَ أَهلُ سامَرًا مطرًا عظيمًا برَعدِ وبَرُقِ ، والغَيمُ (٨) مُطبِقٌ ، والمطرُ مُسْتَهِلٌ كثيرٌ مِن أُوَّلِ النهارِ إلى اصفِرارِ الشمسِ . وفى ذى الحِجَّةِ أصابَ أهلَ الرَّىِّ زَلزَلةٌ شديدةٌ جدًّا ، ورَجْفَةٌ هائلةٌ تهدَّمَتْ منها الدورُ ، ومات منها خلقٌ كثيرٌ ، وخرَج بقيَّةُ أهلِها إلى الصحراءِ .

وحجَّ بالناسِ في هذه السنةِ عبدُ الصَّمَدِ بنُ موسى بنِ محمدِ بنِ إبراهيمَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « فاجتمعوا ».

<sup>(</sup>٢) في م: «عليه».

<sup>(</sup>٣) فى م: «فأخذوه».

<sup>(</sup>٤) في م: «شر».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل، ص: «من»، وفي م: «هن».

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: «عليه»، وبعده في م: «وضعف».

<sup>(</sup>٧) تموز: الشهر العاشر من الشهور السريانية، يقابله يولية من الشهور الرومية. الوسيط (ت م و ز).

<sup>(</sup>٨) في م: «وغيم منعقد».

الإمامُ ، وهو والى مكَّةَ .

#### وممَّن تُوفِّي مِن الأغيانِ :

أَيُّوبُ بنُ محمدِ الوَزَّانُ (۱) . والحسنُ بنُ الصَّبَاحِ البَرِّارُ (۱) ، صاحِبُ كتابِ «السُّنَنِ» . ورَجاءُ بنُ مُرَجَّى (۱) الحافِظُ . وعَبْدُ بنُ حُمَيْدِ (۱) ، صاحبُ «المسندِ» (۱) ، و «التفسيرِ» الحافلِ . وعمرُو بنُ عليِّ الفَلَّاسُ (۱) .

وعلى بنُ الجَهْمِ (٢) بنِ بدرِ (مبنِ الجَهْمِ بنِ مسعودِ بنِ أَسَدِ القَرشَى الطَهُمِ السَّمِيُّ - الحُراسانيُّ ، ثم البغداديُّ ، أحدُ الشعراءِ المشهورين ، وأهلِ الدِّيانةِ المعتبَرين .

وله ديوانُ شعرٍ فيه أشعارٌ (٩) حسَنةً ، وكان فيه تحامُلٌ على عليٌ بنِ أبي

<sup>(</sup>۱) الثقات ۱/۲۷٪، وتاریخ دمشق ۱/۱٪، وتهذیب الکمال ۱/۶۸٪، والکاشف ۱/۹٪، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۶۱ – ۲۰۰هـ) ص ۱۸۱.

<sup>(</sup>۲) تاريخ بغداد ۷/ ۲۳۰، وتهذيب الكمال ۲/ ۹۱، وسير أعلام النبلاء ۲۱/ ۹۲، وتذكرة الحفاظ ۲/ ۶۷، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۶۱ – ۲۰۰۰هـ) ص ۲۲۹، والوافي بالوفيات ۲۱/ ۳۰. (۳) تاريخ بغداد ۸/ ۲۱، وتاريخ دمشق ۲۱/ ۲۸، وتهذيب الكمال ۹/ ۲۱، وسير أعلام النبلاء ۲۱/ ۹۸، وتذكرة الحفاظ ۲/ ۶۲، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۱، ۳۰۰هـ) ص ۲۷۶، والوافي بالوفيات ۲۲، ۳۰۰.

<sup>(</sup>٤) الثقات ٨/ ٤٠١، وتهذيب الكمال ١٨/ ٥٢٤، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ٢٣٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٠٥هـ) ص ٥٢٤، وطبقات الحفاظ ص ٢٣٤، وقيل: اسمه عبد الحميد بن حميد. (٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) الثقات ٨/ ٤٨٧، وتاريخ بغداد ٢ ١/ ٢٠٧، وتهذيب الكمال ٢٢/ ١٦٢، وسير أعلام النبلاء ١ ١/ ٠٤٠، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٤٨٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ٣٧٧.

<sup>(</sup>۷) معجم الشعراء ص ۱۶، وطبقات الشعراء ص ۳۱۹، والأغانى ۲۰۳/۱، وتاريخ بغداد ۲۱/۳٦، ورويخ بغداد ۳۱/۳۲، ووفيات الأعيان ۴/۵۰۰، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۶۱ – ۲۵۰هـ) ص ۳۵۵.

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: م.

<sup>(</sup>٩) في الأصل، س، ص، ظ: ﴿ أَشِياء ﴾ .

طالب، رضِي اللَّهُ عنه، وكان له خُصوصيَّةٌ بالمُتُوكِّلِ، ثم غضِب عليه فنفَاه إلى خُراسَانَ، وأَمَر نائبَه بها أن (اينصِبَه يومًا). مُجرَّدًا، ففعَل به ذلك، ومِن مُستجادِ شعرِه (٢):

بَـلاءٌ لــِـس يـعـدِلُـهُ بَـلاءٌ عَداوةٌ غيرِ ذى حسبٍ ودِينِ [٢١٨/٨] يُبِيحُكَ منه عِرضًا لم يَصُنْهُ ويَرتَعُ مِنك في عِرضٍ مَصُونِ

لعمرُكَ ما الجهْمُ بنُ بَدرِ بشاعرِ وهذا على بعدَه يدَّعِى الشَّعْرا ولكنْ أبِي قد كان جارًا لأمِّهِ فلمّا ادَّعَى الأشعارَ أوهَمنِي أَمْرَا

كان على بنُ الجَهْمِ قد قدِم الشامَ ، ثم عاد قاصدًا العراقَ ، فلمَّا جاوَز حلَبَ ثار عليه أناسٌ مِن بنى كُلْبٍ ، فقاتَلهم فجُرِح جُرحًا بليغًا فكان فيه حَتْفُه ، فوُجِد ( بينَ ثيابِه ) رُقْعَةٌ مكتوبٌ فيها (١) :

يا رَحْمَتا (٧) للغريبِ ( في البلدِ ١ النَّا الزِّحِ ماذا بنفسِه (٩) صَنَعا ؟

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «يضربه»، وفي ص: «يصبه يوما».

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ٣/ ٣٥٦، ٣٥٧.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م. وانظر مصدر التخريج.

<sup>(</sup>ه - ه) في الأصل: «ثوبا به»، وفي م: «في ثيابه».

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ٣/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ص: «رحمة».

<sup>(</sup>۸ - ۸) في م: «بالبلد».

<sup>(</sup>٩) في ص: «بأهله».

فَارَقَ أَحْبَابَهُ فَمَا انْتَفَعُوا بِالْعَيْشِ مِن بَعدِه ومَا انتفَعا وكانتُ وفاتُه بهذا السَّبَبِ في هذهِ السنةِ ، رحِمه اللَّهُ .

# سنَةُ خمسينَ ومائتينِ مِن الهِجْرَةِ

فيها (۱) كان ظهورُ أبى الحُسين يحيى بنِ عمرَ (٢بنِ يحيى ٢ بنِ مُحسين ابنِ بُولِدِ بنِ على بنِ الحُسينِ بنِ على بنِ أبى طالبٍ بالكوفة (١) ، وأمّه أمّ الحسينِ فاطمة بنتُ الحُسينِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ جعفرِ بنِ أبى طالبٍ ، فنتُ الحُسينِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ جعفرِ بنِ أبى طالبٍ ، وذلك أنّه أصابته فاقة شديدة فرحل إلى سامرًا ، فسأل وصيفًا أن يُجرِى عليه رزْقًا ، فأعلَظ (١) له القولَ ، فرجع إلى أرضِ الكوفةِ فاجتمع عليه خلق مِن الأعرابِ ، وخرَج إليه خلق مِن أهلِ الكُوفةِ ، فنزل على الفَلُوجةِ (١) وقد كثر الجمع . الأعرابِ ، وخرَج إليه خلق مِن أهلِ الكُوفةِ ، فنزل على الفَلُوجةِ (١) وقد كثر الجمع . معه ، فكتب محمد بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرِ نائبُ العراقِ إلى عاملِ الكوفةِ – وهو (١٧) أيُّوبُ بنُ الحسنِ بنِ موسى بنِ جعفرِ بنِ سليمانَ – يأمُرُه بمقاتلتِه . ودخل يحيى ابنُ عمرَ قبلَ ذلك في طائفةٍ مِن أصحابِه إلى الكوفةِ ، فاحتَوى على بيتِ مالِها ، ابنُ عمرَ قبلَ ذلك في طائفةٍ مِن أصحابِه إلى الكوفةِ ، فاحتَوى على بيتِ مالِها ، فلم يجدُ فيه سِوى ألفَى دِينارٍ وسبعين ألفَ درهم ، وظهَر أمرُه بالكوفةِ ، وفتَح فلم يعدُ فيه سِوى ألفَى دِينارٍ وسبعين ألفَ درهم ، وظهَر أمرُه بالكوفةِ ، وفتَح

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٩/ ٢٦٦، والمنتظم ٢/ ٣٣، والكامل ٧/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: س، ظ. وانظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل، س، ص، ظ: «حسن». وانظر جمهرة أنساب العرب ص ٥٨.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) يقصد وصيفًا.

<sup>(</sup>٦) الفلوجة: الأرض المصلحة للزرع، ومنه سمى موضع على الفرات الفلوجة والجمع فلاليج، والفلوجة الكبرى والفلوجة الصغرى قريتان كبيرتان من سواد بغداد والكوفة قرب عين التمر. معجم البلدان ٩١٦/٣.

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل، م: «أبو». وانظر تاريخ الطبرى ٩/ ٢٦٧.

السُّجنين وأطلَق مَن فيهما ، وأخرَج نُوَّابَ الخليفةِ مِنها ، وأخَذ أموالَهم واستحوَذ عليها ، واستحكَم أمرُه بها ، والتَفُّ عليه خلقٌ مِن الزُّيْدِيَّةِ وغيرِهم ، ثم خرَج مِن الكوفة إلى سَوادِها ، ثم كرَّ راجِعًا إليها ، فتلقَّاه عبدُ الرحمنِ بنُ الخطَّابِ المُلقَّبُ وَجْهَ الفُلْسِ، فقاتلَه قِتالًا شديدًا، فانهزَم وجهُ الفُلسِ، ودخَل يحيى بنُ عمرَ الكوفةَ ودعَا إلى الرِّضَا مِن آلِ محمدٍ ، وقوى أمرُه جدًّا ، وصار إليه جماعةٌ (مِن الناسِ أُ مِن أهل الكوفةِ وغيرِها (٢)، وتولّاه أهلُ بغدادَ ٢١٨/٨ظ] مِن العامَّةِ وغيرِهم ممَّن يُنسَبُ إلى التَّشَيُّع، وأحبُّوه أكثرَ ٣ممَّا كانوا يحبّون أحدًا مِن الخارجين '' مِن أهلِ البيتِ ، وشرَع في تحصيلِ السلاحِ ، وإعدادِ آلاتِ الحربِ ('') ، وجمع الرِّجالِ ، وقد خرَج نائبُ الكوفَةِ ، مِنها ( وهو الحسينُ بنُ إسماعيلَ ) إلى ظاهرِها ، واجتمَع إليه أمدادٌ كثيرٌ مِن جهةِ الخليفةِ ومحمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرٍ ، واستراحوا وجمَّت (١) خيولُهم، فلمّا كان اليومُ الثالثَ عشَرَ مِن رَجَبٍ أشار مَن أشارَ على يحيى بن عمرَ ممَّن لا رأى له ، أنْ يركب فيناجِزَ الحسينَ بنَ إسماعيلَ ويَكبِسَ جيشَه، فركِب في جيشٍ كثيرٍ فيه خلقٌ مِن الفرسانِ والمُشاةِ أيضًا مِن عامَّةِ أهل الكوفَّةِ بغيرِ أسلحةِ ، فساروا ( فلمَّا انتهَوا إليهم نهضوا ) إليهم ، فاقتتَلوا قِتالًا شديدًا في ظلْمَةِ آخرِ الليل، فما طلَع الفجرُ إلَّا وقد انكشَف أصحابُ يَحْيَى ابنِ عمرَ و<sup>(°</sup>داسَتهم الخيولُ ، ووجَدوا يحيى بنَ عمرَ <sup>°)</sup> قد تقنْطَر به فرسُه وطُعِن

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «كثيرة».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «من كل من خرج قبله».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، س، ص، ظ: «العدد».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) في م: «وجمعوا». وفي ص: «واجتمعت». وجمَّت: استراحت.

فى ظهرِه فحزُّوا (١) رأسه ، وحمَلوه إلى الأميرِ ، فبعَثه إلى محمدِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ طاهرِ ، فأرسَله إلى الخليفةِ مِن الغدِ مع رجُلِ يقالُ له : عمرُ بنُ الخطَّابِ - أخِى عبدِ الرحمنِ بنِ الخطابِ - فنُصِب بسامَرًا ساعةً مِن النهارِ ، ثم بعَثه إلى بَعْدادَ ؛ ليُنصَبَ عندَ الجسرِ ، فلم يُمكِنُ ذلك مِن كثرةِ العامَّةِ ، فجُعِل فى خَزائنِ السلاحِ . ولمَّا جِيءَ برأسِ يحيى بنِ عمرَ إلى محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرِ دَخلِ الناسُ يُهنُّونه بالفتحِ والظَّفَرِ ، فدَخل عليه أبو هاشم داودُ بنُ الهَيثَمِ الجَعْفَريُ فقالَ له (٢) : أيَّها الأميرُ ، إنَّك لتُهنَّى بقتلِ رجلٍ لو كان رسولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ حيًّا لغُزِّى به . فما رَدَّ عليه شيئًا ، ثم خرَج أبو هاشم الجَعفَريُ وهو يقولُ (٢) :

يا بَنى طاهر كُلُوهُ وَبِيًّا إِنَّ لَحْمَ النبيِّ غيرُ مَرِيِّ إِنَّ وَتُرًا يكونُ طالبَهُ الله له لَوَتْرٌ نَجَامُهُ بالحَرِيِّ

وكان الخليفةُ المستعينُ قد وَجَّه أميرًا إلى الحُسينِ بنِ إِسْمَاعِيلَ نائبِ الكوفةِ ، فلمّا قُتِل يَحْيى بنُ عمرَ دَخَلُوا الكُوفةَ ، فأراد ذلك الأميرُ أَنْ يضَعَ فى أَهْلِها السيفَ ، فمنَعه الحُسينُ ، وأمَّنَ الأسودَ والأبيضَ ، وأطفاً اللَّهُ هذه الفِتْنةَ .

## "ثم خرَج آخَرُ مِن أهلِ البيتِ أيضًا"

فلمَّا كان رمضانُ مِن هذه السنةِ خرّج الحسنُ بنُ زَيدِ بنِ محمدِ بنِ إسماعيلَ

<sup>(</sup>١) في م: «فخر أيضا، فأخذوه وحزوا».

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۹/۲۷۰.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

ابن الحَسن (١) بن زيدِ بن الحسن (٢) بن عليٌّ بن أبي طالبِ بناحيةِ طَبَرِسْتانَ ، وكان سَبَبَ ذَلَكَ أَنَّه لمَّا قُتِل يَحْيَى بنُ عَمرَ أَقطَع المُسْتَعِينُ لمحمَّدِ بنِ عَبدِ اللَّهِ بن طاهرٍ طائفةً مِن أرضِ تلك الناحيةِ ، فبعَث كاتِبًا له يقالُ له : جابرُ بنُ هارونَ . وكان نصرانِيًّا ؟ [٢١٩/٨] ليتَسلَّمَ تلك الأراضِي ، فلمَّا انتهَى إليهم كرِهوا ذلك جدًّا ، وراسَلُوا الحُسَنَ بنَ زيدٍ هذا ، فجاء إليهم فبايَعُوه ، والْتَفُّ عليه جملةُ الدَّيْلُم وجماعةُ الأمراءِ في تلك النواحِي، فركِبَ فيهم ودخَل آمُلَ طَبَرِسْتانَ وأخَذَها قَهْرًا، وَجَبَى خَراجَها، واستَفحَل أمرُه جدًّا، ثم خرَج منها طالبًا لقِتالِ سُلَيمانَ ابنِ عبدِ اللَّهِ أميرِ تلك النُّواحي (٣) ، فالتقَيا هنالك ، وكانت بينَهما حروبٌ ، ثم انْهَزَم سُلَيمانُ هزيمةً مُنْكرَةً ، وترَك أهلَه ومالَه ولم يرجِعْ دونَ مجرْجانَ ، فدخَل الحسَنُ بنُ زيدٍ سارِيَةً ، فاستَحوَذ على ما بها مِن الأَمْوالِ والحواصِلِ ، وسيَّر أَهلَ شُلَيمانَ إليه على مراكِبَ مُكرَمين، واجتمَع للحسنِ بنِ زيدٍ إمرةُ طَبَرِسْتانَ بكُمالِها ، ثم بعَث إلى الرَّكِّ فأخَذها أيضًا ، وأخرَج مِنها الطاهرِيَّةَ (°) ، وصارَ له (١) إلى حَدِّ<sup>(٧)</sup> هَمَذانَ ، ولمَّا بلَغ خبَرُه المُستعينَ – وكان مُدَبِّرَ مُلْكِه يومَعَذِ وصيفٌ التُّرْكِيُّ – اغْتَمَّ (^) لذلك جدًّا ، واجتَهَد في بَعْثِ الجُيوشِ والأمدادِ لقِتالِ الحسنِ

<sup>(</sup>١) في م: والحسين، وكذا في المنتظم ١٢/٣٤. وانظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٤٠، ٤١.

<sup>(</sup>۲) فى الأصل، س، ص، ظ: ﴿ الحسينَ ﴾ . وكذا فى الكامل ٧/ ١٣٠، والمنتظم ٢/ ٣٤. والمثبت من تاريخ الطبرى ٩/ ٢٧١. وانظر الثقات ١٦٠/٦، وجمهرة ابن حزم، الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) في م: (الناحية).

<sup>(</sup>٤) سارية: كورة من كور طبرستان بينها وبين آمل ثمانية عشر فرسخًا. معجم البلدان ٣/١٠/٠.

<sup>(</sup>٥) والطاهرية نسبة إلى ابن طاهر.

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، م: ٩ جند).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «اعتمد».

ابن زيد هذا.

وفى يومِ عرفة مِن هذه السنةِ ظهَر بالرَّى أحمدُ بنُ عِيسى بنِ حسينِ الصغيرِ ابنِ على بنِ الحُسينِ بنِ على بنِ أبى طالبٍ ، وإِدْرِيسُ بنُ مُوسى بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ موسى (ابنِ عبدِ اللَّهِ ابنِ حسنِ بنِ حسنِ بنِ على بنِ أبى طالبٍ ، فصلَّى بالناسِ يومَ العيدِ أحمدُ بنُ عِيسى هذا ، ودعا إلى الرِّضا مِن آلِ محمدٍ ، فحارَبه محمدُ ابنُ على بنِ طاهرٍ ، فهزَمه أحمدُ بنُ عيسى واستفحل أمرُه .

وفيها وثَب أهلُ حِمْصَ على عامِلِهم الفضلِ بنِ قارَنَ <sup>('</sup>أخى المازيارِ بنِ قارَنَ<sup>')</sup> فقتَلوه في رجَبٍ، فوَجَّه المُسْتَعينُ إليهم مُوسى بنَ بُغا الكبيرِ، فاقْتتَلوا بأرضِ الرَّسْتَنِ<sup>('')</sup>، فهزَمهم وقتَل جماعةً مِن أهْلِها ، وأحْرَق أماكنَ كثيرةً منها، وأَسْر أَشْرافَ أَهْلِها.

وفيها وثَبتِ الشاكريَّةُ والجُنْدُ في أرضِ فارِسَ على عبدِ اللَّهِ بنِ إسْحاقَ بنِ إبراهيمَ ، فهرَب منهم فانتهبوا دارَه ، وقتَلوا محمدَ بنَ الحسنِ بنِ قارَنَ ، وفيها غَضِب الخليفةُ على جعفرِ بنِ عبدِ الواحدِ ، ونفاه إلى البصرةِ .

وفيها أُسقِطتْ مَوْتَبَةُ جماعةِ مِن الأَمَويِّينَ في دارِ الحلافةِ . وحجَّ بالناسِ فيها جعفرُ بنُ الفضلِ أميرُ مكَّةَ ، شرَّفها اللَّهُ .

#### ومَّن تُوفِّى فيها مِن الأغيانِ :

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>٣) الرستن : بليدة قديمة كانت على نهر الرميماس، وهو المعروف اليوم بالعاصى، بها آثار باقية تدل على جلالتها، وهي خرابٌ ليس بها ذو مرىّ. معجم البلدان ٢/ ٧٧٨.

أبو الطاهرِ أحمدُ بنُ عمرِو بنِ السَّرْحِ (' ). والْبَزِّيُ (' ) ، أحدُ القُرّاءِ المشاهيرِ . والْجَارِثُ بنُ مِسكينِ (' ) . وأبو حاتم السّجِسْتانيُ (' أحدُ أئمةِ اللغةِ ' ) . ( وعَبّادُ بنُ يَعْقُوبَ الرَّواجِنِيُ ' ) . وعمرُو بنُ بَحْرِ الجاجِظُ (' ) ماحبُ الكلامِ والمُصَنَّفاتِ . وعمرُو بنُ بَحْرِ الجاجِظُ (' ) ماحبُ الكلامِ والمُصَنَّفاتِ . وتَصْرُ [ ١٩/٨ ٢ عَلَى الجَهْضَمِيُ ( ) .

<sup>(</sup>۱) تهذيب الكمال ۱/ ٤١٥، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٦٢، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٥٠٤، وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ٢٦/ ٢ - ٢٥٠هـ ) ص ٥٥، وطبقات الشافعية للسبكي ٢/ ٢٦.

 <sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء ۱۲/۰۰، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۶۱ – ۲۵۰هـ) ص ۱۶٤،
 وميزان الاعتدال ۲/۱۶۶، وغاية النهاية ۱/۱۱، ولسان الميزان ۲/۳۸۱.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٨/ ٢١٦، وطبقات الفقهاء ص ١٥٤، ووفيات الأعيان ٢/ ٥٦، وتهذيب الكمال ٥/ ٢٨، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٤٥، وتذكرة الحفاظ ٢/ ١٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨٤، وسير أعلام النبلاء ٢١٠، وطبقات الحفاظ ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: ( وقد تقدم ذكره في التي قبلها ﴾. وقد تقدم في صفحة ٢٦٦.

<sup>(° – °)</sup> في م: «وعياد بن يعقوب الرواجي». وانظر ترجمته في: التاريخ الكبير ٦/٤٤، وتهذيب الكمال ١٤٤/٥، وتاريخ الإسلام (حوادث الكمال ١٤/ ٢٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ٣٠١، والعبر ٢/ ٤٥٦.

<sup>(</sup>٦) الفهرست ص ٢٠٨، وتاريخ بغداد ٢١/ ٢١٢، ومعجم الأدباء ٢١/ ٧٤، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٥٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٤١ – ٢٥٠هـ) ص ٣٧١، وميزان الاعتدال ٣/ ٢٤٧، ولسان الميزان ٤/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>۷) الثقات ۹/ ۲۷، وتاریخ دمشق ۱۲/ ۵۰۸، وتهذیب الکمال ۲۶/ ۱۲، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۱، ۲۱، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۱، ۲۰ – ۲۵۰هـ) ص ۶۰۰، وغایة النهایة ۲/ ۳۱.

<sup>(</sup>٨) تاريخ بغداد ٢٨٧/١٣، وتهذيب الكمال ٢٩/٣٥٤، وسير أعلام النبلاء ١٣٣/١٢، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٥٠٦هـ) ص ٥٠٦.

#### ثم دخلتْ سنَةُ إحدى وخَمْسينَ ومائتَيْن

فيها (۱) اجْتَمَع رأْى المُسْتَعِينِ وبُغا الصغيرِ ووَصيفِ على قَتْلِ باغرَ التَّرْكِيِّ ، وكان مِن القوّادِ الكبارِ الذين باشَروا قَتْلَ المُتُوكِّلِ ، وقد اتَّسعَ إقْطاعُه وكثُرتْ أعْمَالُه ، فقُتِل ونُهِبتْ دارُ كاتبِه دُلَيْلِ بنِ يعقوبَ النصرانيِّ ، ونُهِبتْ أموالُه وحواصِلُه ، فركِب الخليفةُ في حَرَّاقَةٍ مِن سَامَرًا إلى بغدادَ ؛ فاضطرَبتِ الأمورُ بسببِ خُروجِه إليها ، وذلك في خامسِ (۱) المحرَّمِ ، فنزَل الخليفةُ دارَ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرٍ .

وفى هذه السنة وقعتْ فِئنَةٌ شَنْعاءُ بينَ مجنّدِ بَغْدادَ ومجنّدِ سَامَرًا، ودَعا أهلُ سَامَرًا إلى بيعةِ المعتزّ، واسْتَقرّ أمرُ أهلِ بغدادَ على المستعين، وأُخرِج المعتزّ وأخوه المؤيّدُ مِن السّجنِ فبايَع أهلُ سامَرًا المعتزّ، واستَحوذَ على حواصِلِ بيتِ المالِ بها؛ فإذا فيها خمسُمائةِ ألفِ دِينارٍ، وفي خِزانَةِ أُمّ المستعينِ ألفُ ألفِ دِينارٍ، وفي حَواصِلِ العباسِ بنِ المستعينِ ستُّمائةِ ألفِ دينارٍ، واستَفحل أمرُ المعتزّ بسَامَرًا، وأمر المستعينُ لحمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرٍ أن يُحصِّنَ بغدادَ ويعمَلَ في السُّورَيْنِ والحندقِ ، وغرِم على ذلك ثلاثَمائةِ ألفِ دِينارٍ وثلاثينَ ألفَ دِينارٍ، ووَكَلُ بكلِّ اللهِ بنِ أميرًا يحفَظُه ، ونصَبَ على السُّورِ خمسةَ مجانيقَ ، منها واحد كبيرٌ جدًّا بابٍ أميرًا يحفَظُه ، ونصَبَ على السُّورِ خمسةَ مجانيقَ ، منها واحد كبيرٌ جدًّا

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٩/ ٢٧٨، والمنتظم ٢١/ ٤٢، والكامل ٧/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، م. وانظر الكامل ٧/ ١٤١.

يقالُ له: الغَصْبانُ. وسِتَّ عَرَّادَاتِ، وأَعَدُّوا آلاتِ الحربِ والحِصارِ والعُدَدَ، وقُطِعتِ القناطرُ مِن كلِّ ناحيةٍ؛ لئلًا يصِلَ الجيشُ إليهم.

وكتَب المعتزُّ إلى محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرٍ يدْعُوه إلى الدخولِ معه فى أمْرِه، ويُذكِّرُه ما كان أخَذه عليهم أبوه المتوكِّلُ مِن العُهودِ والمواثيقِ (أن تكونَ الحُلافةُ بعدَ المنتصرِ له ()، فلم يلتَفِتْ إليه بل ردَّ عليه واحْتَجَّ بحُجَجٍ يطولُ ذِكْرُها.

وكتب كلُّ واحدٍ مِن المستعينِ والمعتزِّ إلى موسى بنِ بُغا الكبيرِ وهو مُقيمٌ بأطْرافِ الشامِ لحربِ أهلِ حِمْصَ يدعُوه إلى نفْسِه ، وبعَث إليه بألْوِيَةٍ يعْقِدُها لمَن اخْتارَ مِن أَصْحابِه ، وكتب إليه المستعينُ يأمُرُه بالمسيرِ إليه إلى بغدادَ ، ويأمُرُه أن يستنيبَ في عمَلِه ، فركِبَ مسرعًا فسار إلى سَامَرًا فكان مع المعتزِّ على المستعينِ ، وكذلك هرَبَ عبدُ اللَّهِ بنُ بغا الصغيرِ مِن عندِ أبيه ، مِن بغدادَ إلى سَامَرًا (٢) ، وكذلك غيرُه مِن الأمراءِ والأثراكِ .

وعقد المعتزُّ لأخيه أبى أحمدَ بنِ المتوكِّلِ على حربِ المستعينِ، وجهَّز معه جيشًا لذلك، فسارَ في خمسةِ آلافِ مِن الأثراكِ وغيرِهم [٢٠٠/٨] نحوَ بغدادَ، وصلَّى بعُكْبَرَا (٢) يومَ الجُمُعَةِ، ودعَا لأخيه المعتزِّ، ثم وصَل إلى بغدادَ في ليلةِ الأحدِ لسَبْعِ خَلَوْنَ مِن صَفَرٍ، فاجْتَمَعتِ العساكِرُ هُنالكَ، وقد قال رجلٌ يقالُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «من أنه ولي العهد بعده».

<sup>(</sup>٢) في م: «المعتز».

<sup>(</sup>٣) عكبرا: بليدة من نواحى دحبل قرب صريفين وأوانا، بينها وبين بغداد عشرة فراسخ. معجم البلدان ٣/٥ عكبرا.

له: باذَجْانَةُ. كان في عشكَرِ أبي أحمدَ:

يا بَنِي طَاهِرِ أَتَنْكُم (۱) مُجنودُ ال له والمؤتُ بينها منْشُورُ وجُيوشٌ أمامَهُنَّ أبو أح حد نعْمَ المؤلّى ونِعْمَ النصيرُ ثم جرَتْ بينهما حروبٌ طويلةٌ وفتنَّ مَهُولَةٌ جدًّا قد ذكرها ابنُ جريرٍ مُطُوّلَةٌ (۱) ثم بعَث المعتزُّ مع مُوسى بنِ أشناسَ (۱) ثلاثة آلافِ مدَدًا لأخيه أبي أحمدَ بنِ المتوكِّلِ ، فوصَلوا لليلةِ بقِيَتْ مِن ربيعِ الأوَّلِ ، فوقَفوا في الجانبِ الغربيِّ عندَ بابِ قُطْرَبُّلَ ، وأبو أحمدَ وأصحابُه على بابِ الشَّمّاسيَّةِ ، والحربُ مُستَعِرَةٌ ، والقِتلُ واقِعٌ .

قال ابنُ جريرِ '' وذُكِر أنَّ المعترَّ كتَب إلى أخيه أبى أحمدَ يلُومُه على التَّقصيرِ في قِتالِ أهلِ بغدادَ ، فكتَب إليه أبو أحمدَ :

لأَمْرِ المنايا علينا طَريقُ فَاتَّامُنا عِلَينا طَريقُ فَاتَّامُنا عِبَرُ للأَنامِ ومنها هَنَاتٌ تُشيبُ الوليدَ (أوسورٌ عريضٌ له أن ذِرْوَةٌ وَسيْفٌ عَتِيدٌ وَسيْفٌ عَتِيدٌ

وللدَّهْرِ فينا اتساعٌ وضِيقُ فمنها البُكُورُ ومنها الطُّروقُ ويَخْذُلُ فيها الصديقَ الصديقُ تَفُوتُ العُيونَ وبَحْرٌ عمِيقُ وخَوْفٌ شديدٌ وحِصْنٌ وثِيقُ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۹/ ۲۹۲.

<sup>(</sup>٣) في م: «ارشناس».

<sup>(</sup>٤) بعده في م: « جدًّا ».

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ٩/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل، س، ص، ظ: «وفتنة دين لها».

<sup>(</sup>٧) في الأصل، س، ص، ظ: «متين».

وطولُ صِياحِ لداعِی الصَّباحِ ال فهذا طَرِيحٌ وهذا جَرِيحٌ وهذا قَتيلٌ وهذا تَلِيلٌ<sup>(۱)</sup> هناك اغْتِصابٌ وثَمَّ انْتِهابٌ إذا ما سمَوْنا<sup>(۲)</sup> إلى مَسْلَكِ فباللَّهِ نبْلُغُ ما نَرْتَجِيهِ

سلاح السلاح فما يَسْتَفِيقُ وهذا خَرِيقُ وهذا خَرِيقُ وهذا غَرِيقُ وآخرُ يشدُخُهُ المَنْجَنِيقُ ودُورٌ خَرابٌ وكانتْ تَرُوقُ وجَدْناه قد سُدٌ عنا الطَّريقُ وباللَّهِ ندفَعُ ما لا نُطِيقُ

قال ابنُ جَريرِ '' : هذا الشعرُ يُنْشَدُ لعليٌ بنِ أُميَّةَ في فِتْنَةِ المُخْلُوعِ والمُأْمُونِ .

وقد استمرَّتِ الفتنةُ والقِتالُ ببغدادَ بينَ أبى أحمدَ أخى المعتزِّ وبينَ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرِ نائبِ المستعينِ، والبَلدُ محْصورٌ وأهلُه فى ضيقِ شديدِ جدًّا، بقِيَّةَ شُهورِ هذه السنةِ ، [٢٢٠/٨] وقُتِل مِن الفريقينِ خلقٌ كثيرٌ فى وَقَعاتِ مُتعدِّداتٍ ، وأيامٍ نَحِسَاتٍ ؛ فتارَةً يظهَرُ أصْحابُ أبى أحمدَ ويأخذُون بعضَ الأبوابِ ، فتَحْمِلُ عليهم الطاهِريَّةُ فيُزِيحُونَهم عنها، ويقْتُلون منهم خلْقًا، ثم يتراجَعون إلى مَواقفِهم ويُصابِرُونَهم مُصابرةً عظيمةً ، لكِنَّ أهلَ بغدادَ كلُّ ما لهم إلى ضَعْفِ بسبَبِ قِلَّةِ الميرَةِ والجَلَبِ إلى داخلِ البلدِ .

ثم شاع بينَ العامَّةِ أنَّ محمدَ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرٍ يريدُ أن يَخْلَعَ المُسْتَعِينَ ويُبايعَ للمعترِّ، وذلك في أواخرِ السنَةِ، فتنَصَّل مِن ذلك، واعْتذَرَ إلى

<sup>(</sup>١) التليل: الصريع ، وانظر التاج ( ت ل ل ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «شمرنا».

<sup>(</sup>۳) تاریخ الطبری ۹/۳۱۷.

الخليفة وإلى العائمة، وحلَف بالأيمانِ الغليظة، فلم تَبْرَأُ ساحتُه مِن ذلك حقّ البَراءَة عند العائمة، والمجتمعت العائمة والغوْغاء إلى دارِ ابنِ طاهرٍ والخليفة نازِلٌ بها، فسألوا أن يَبْرُزَ لهم الخليفة ليَرَوْه ويسْألوه عن ابنِ طاهرٍ؛ أهو راضٍ عنه أم لا؟ وما زالَتِ الضَّجَةُ والأصواتُ مرتفعة حتى برز الخليفة مِن فَوْقِ المكانِ الذي هم فيه، وعليه السَّوادُ ومِن فوقِه البُرْدَةُ النَّبُويَّةُ وبيَدِه القَضِيبُ، وقال لهم فيما خاطَبَهم به ((): أَقْسَمْتُ عليكم بحقِّ صاحبِ هذه البُرْدَةِ والقَضِيب، لمَا رجَعْتُم إلى منازِلكم ورضِيتُم عن ابنِ طاهرٍ؛ فإنَّه غيرُ متَّهم لَدَى فسكت الغَوْغاءُ ورجعوا إلى منازِلهم، ثم انتقل الخليفةُ مِن دارِ ابنِ طاهرٍ إلى دارِ رِزْقِ الخادِم، وذلك في أوائلِ شهرِ ذي الحِجَةِ، وصلَّى بهم العيدَ يومَ الأَضْحَى في الجزيرةِ التي بحِذاءِ دارِ ابنِ طاهرٍ، وبرزَ الخليفةُ يومَعَذِ للناسِ وبينَ يدَيْه الحربَةُ الجزيرةِ التي بحِذاءِ دارِ ابنِ طاهرٍ، وكان يومًا مشْهُودًا ببغدادَ على ما بأَهْلِها مِن الحِصارِ وغَلاءِ الأسعارِ (()) المتَرْجَمَينِ عن لباسِ الجُوعِ والحَوْفِ، نشأَلُ اللَّه العافية في الدنيا والآخرةِ .

ولمَّا تفاقَمَ الأمرُ، واشتَدَّ الحالُ، وضاقَ المجالُ، وجاعَ العِيالُ، وجهَدَ الرِّجالُ، شرَع ابنُ طاهرٍ يُظْهِرُ ما كان كامِنًا في نفْسِه مِن خَلْعِ المستَعِينِ، فجعَل الرِّجالُ، شرَع ابنُ طاهرٍ يُظْهِرُ ما كان كامِنًا في نفْسِه مِن خَلْعِ المستَعِينِ، فجعَل يُعَرِّضُ له بذلك ولا يُصَرِّحُ، ثم كاشَفَه به وأظْهَره له، وناظَرَه فيه، وقال له (٢٠): إنَّ المصْلحَةَ تقْتَضِي أَن تُصالِحَ عن الحلافةِ على مالٍ تأخذُه سَلَقًا وتعْجِيلًا، وأن يكونَ لك مِن الحَراجِ في كلِّ عامٍ ما تختارُه وتحتاجُه. ولم يزَلْ يفْتِلُ له في الذِّرُوةِ يكونَ لك مِن الحَراجِ في كلِّ عامٍ ما تختارُه وتحتاجُه. ولم يزَلْ يفْتِلُ له في الذِّرُوةِ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۹/ ۳۳۸، ۳۳۹.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: « وقد اجتمع على الناس الخوف والجوع».

<sup>(</sup>۳) تاریخ الطبری ۳۲۲/۹ - ۳۶۵.

والغارِبِ () حتى أجابَ إلى ذلك وأنابَ. فكتب بما اشْتَرطَه المستعينُ في خَلْعِه نفْسه مِن الحِلافَةِ كتابًا. فلمّا كان يومُ السبتِ لعَشْرِ [٢٢١/٨] بَقِينَ مِن ذى الحِجَّةِ ركِبَ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرِ إلى الرُّصَافَةِ ، وجمَع القُضاةَ والفُقهاءَ وأَدْخَلَهم على المستعينِ فَوْجًا ، فَوجًا يَشْهَدُونَ عليه أنَّه قد صيَّرَ أَمْرَه إلى محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرٍ ، وكذلك جماعة الحُجَّابِ والحَدَمِ ، ثم تسلَّمَ منه جَوْهَرَ عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرٍ ، وكذلك جماعة الحُجَّابِ والحَدَمِ ، ثم تسلَّمَ منه جَوْهَرَ الحِلافَةِ ، وأقامَ عندَ المُسْتَعِينِ إلى هَوِيِّ مِن الليلِ. وأصبح الناسُ يذكرونَ (٢) ويتنوَّعُونَ فيما يقولُونَ مِن الأرَاجِيفِ . وأمّا ابنُ طاهرٍ ، فإنَّه أرْسَل بالكتابِ مع ويتنوَّعُونَ فيما يقولُونَ مِن الأرَاجِيفِ . وأمّا ابنُ طاهرٍ ، فإنَّه أرْسَل بالكتابِ مع جماعةٍ مِن الأُمراءِ إلى المعترِّ بسَامَوًا ، فلمًا قَدِموا عليه بذلك أكْرمَهم وخلَع عليهم ، وأجازَهم فأَسْنَى جَوائِزَهم ، وسيأتي ما كان مِن أمْرِه أوَّلَ السنةِ الداخِلَةِ .

وفى هذه السنة فى ربيع الأولِ منها كان ظهورُ رَجُلٍ مِن أهلِ البيتِ أيضًا بأرضِ قَرْوِينَ وزَنْجَانَ ؟ وهو الحسينُ بنُ أحمدَ بنِ إسماعيلَ بنِ محمدِ بنِ إسماعيلَ الأرْقَطِ بنِ محمدِ بنِ الحسينِ بنِ عليٌ بنِ أبى طالبٍ ، ويُعرَفُ (١) بالكَوْكَبِيِّ . وسيأتى ما كان مِن أمْرِه هناك .

وفيها خرَج إسْماعيلُ بنُ يُوسُفَ العَلَوِيُّ ، وهو ابنُ أختِ مُوسى بنِ <sup>(°</sup>عبدِ اللَّهِ ُ الحِسَنيِّ (٦) . وسيأتي ما كان مِن أمْره أيضًا .

<sup>(</sup>١) يقال ذلك للرجل لا يزال يخدع صاحبه حتى يظفر به. جمهرة الأمثال ٢/ ٩٨.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «يدوكون»، وفي ش: «يكثرون»، وفي ص: «يدركون»، وفي ظ: «يذوكون».

<sup>(</sup>٣) زنجان : بلد كبير مشهور من نواحى الجبال بين أذربيجان وبينها وهي قريبة من أبهر وقزوين والعجم يقولون زنكان . معجم البلدان ٢/ ٩٤٨.

<sup>(</sup>٤) بعده فى الأصل، س، ص: «الحسين بن أحمد»، وفى ظ: «الحسين بن أحمد بن إسماعيل هذا». وانظر تاريخ الطبرى ٩/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل، م: «عبيد الله». وانظر الكامل ١٦٤/٧.

<sup>(</sup>٦) في ص، ظ: «الحسيني». وانظر الكامل الموضع السابق.

وفيها خرّج بالكُوفَةِ أيضًا رجلٌ مِن الطَّالِبيِّينَ ؛ وهو الحسينُ بنُ محمدِ بنِ حَمْزَةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ محسينِ بنِ على "بنِ الحُسينِ بنِ على أبي طالبٍ ، فوجَّه إليه المُستعينُ مُزاحِمَ بنَ خَاقَانَ ، فاقْتَتَلَا فَهُزِمَ العلَوِيُّ وقُتل مِن أَصْحابِه بشَرِ كثيرٌ ، ولمَّا دخل مُزاحِمُ الكُوفَةَ حرَقَ بها ألفَ دَارٍ ونَهَب أَمُوالَ الذين خرَجوا معه ، وباعَ بعضَ جوارِى الحُسينِ بنِ محمدِ هذا - وكانت مُعْتَقَةً - (أعلى بابِ المسجدِ الجامع).

وفيها ظهَر إسماعيلُ بنُ يُوسُفَ بنِ إبْراهيم "بنِ موسى" بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الحسنِ بنِ الحسن بنِ الحسن بنِ عليٌ بنِ أبي طالبٍ بَكَة ، فهرَبَ منه نائبها بَعْفَرُ بنُ الفَضْلِ بنِ عيسى بنِ موسى ، فانتهبَ إسماعيلُ بنُ يوسفَ منْزِلَه ومنازلَ الفَضْلِ بنِ عيسى بنِ موسى ، فانتهبَ إسماعيلُ بنُ يوسفَ منْزِلَه ومنازلَ أصحابِه ، وقتل جماعةً مِن الجنْدِ وغيرَهم مِن أهلِ مكة ، وأخذ ما في الكعبةِ مِن الذهبِ والفِضَّةِ والطِّيبِ وكُسُوةَ الكعبة ، وأخذ مِن الناسِ نحوًا مِن مائتَى ألفِ دينارِ ، ثم خرَج إلى المدينةِ النبويَّةِ ، فهرَب منه عاملُها على بنُ الحُسينِ بنِ إسماعيلَ ، ثم رجع إسماعيلُ بنُ يُوسُفَ إلى مكَّة في رجبٍ ، فحصَرَ أهلَها حتى إلى مكَّة في رجبٍ ، فحصَرَ أهلَها حتى إلى المدينةِ البويَّةِ دَراهِمَ ، ولَقِي منه أهلُ مكَّة كلَّ بَلاءِ ، ثم رجع عنهم بأرْبعةِ ، وشَرْبَةُ الماءِ بثَلاثَة دَراهِمَ ، ولَقِي منه أهلُ مكَّة كلَّ بَلاءِ ، ثم رجع عنهم إلى جُدَّة – بعدَ مُقامِ سبعةٍ وخمسين يومًا – فانتهَب أموالَ التُّجّارِ هنالك ، وأخذ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: س، ص، وانظر تاريخ الطبرى ۹/ ٣٢٨، والكامل ٧/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: النسخ. والمثبت من جمهرة أنساب العرب ص ٤٦.

 <sup>(</sup>٤) في النسخ: «الحسين» والمثبت من الكامل ٧/ ١٦٥. وانظر جمهرة أنساب العرب ص ٤٦.

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «على بن».

المراكِبَ وقطَع المِيرَةَ عن أهلِ مكة (احتى مجلِبَتْ إليها مِن اليمنِ)، ثم عادَ إلى مكَّة - لا جَزَاه اللَّهُ خيرًا عن المسلمين - فلمَّا كان يومُ عرَفةَ ، لم يُمَكِّنِ الناسَ مِن الوقوفِ نَهارًا ولا ليْلًا ، وقتل مِن الحجيج ألفًا ومِائةً ، وسلَبَهم أمْوالَهم ولم يَقِفْ بعرَفةَ عامَئِذِ سِواه ومَن معه مِن أصحابِه (أ) ، لا تقبَّلَ اللَّهُ منهم صَرْفًا ولا عَدْلًا (اللهُ منهم صَرْفًا ولا عَدْلًا اللهُ منهم صَرْفًا ولا عَدْلًا (اللهُ منهم صَرْفًا ولا عَدْلُونُ (اللهُ اللهُ منهم صَرْفًا ولا عَدْلًا (اللهُ وَلَا عَدْلُونُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ ولا عَدْلًا (اللهُ اللهُ وَلَا عَدْلُونُ اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ ولا اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ

### وفيها تُوفِّي مِن الأغيانِ :

إسْحاقُ بنُ منصورِ الكؤسَجُ '' ، ومُحميدُ بنُ زِخْوَيْهِ ' . وعمرُو بنُ عثمانَ بنِ كَثيرِ بنِ دِينارِ الحِمْصِيُ ( ، وأبو النَّقيِّ ( ) هشامُ بنُ عبدِ الملكِ اليَرَنِيُ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص: «الحرابة»، وفي م: «الحرامية».

<sup>(</sup>٣) بعده في م : ﴿ وَفِيهَا وَهُنَ أَمْرِ الْحَلَافَةَ جَدًا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م: (الكوننج). وانظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٦/ ٣٦٢، وتاريخ دمشق ٨/ ٢٨٠، وتهذيب الكمال ٢/ ٤٧٤، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٢٥٨، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٢٤٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ – ٢٦٠هـ) ص ٨٢، والوافي بالوفيات ٨/ ٤٢٦.

<sup>(°)</sup> تاریخ بغداد ۱۹۰/۸، وتاریخ دمشق ۱۰/۲۷۹، تهذیب الکمال ۳۹۲/۷، وسیر أعلام النبلاء ۱۹/۱۲، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۰۱ – ۲۲۰هـ) ص ۱۲۲، والوافی بالوفیات ۲۰۰/۱۳.

<sup>(</sup>٦) الثقات لابن حبان ٨/ ٤٨٨، وتهذيب الكمال ٢٢/ ١٤٤، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٠٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ – ٢٦٠هـ) ص ٢٢٢، وطبقات الحفاظ ص ٢٢١.

 <sup>(</sup>۷) في م: (البقى). وانظر ترجمته في: الثقات لابن حبان ٢٣٣/٩، وتهذيب الكمال ٢٢٣/٣٠، وتبدر أعلام النبلاء ٣٦٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ – ٢٦٠هـ) ص ٣٦٢، وطبقات الحفاظ ص ٢٣١٠.

# ثم دَخَلَتْ سَنَةُ ثِنتَيْنِ وخمسين ومائتَينِ'' «ذِكْرُ خِلافَةِ المعتزِّ باللَّهِ بنِ المتوكِّلِ على اللَّهِ بعدَ خَلْعِ المستَعينِ نفْسَه»

اسْتَهلَّتُ هذه السنةُ وقد اسْتَقرَّتِ الحُلافةُ باسْمِ أبى عبدِ اللَّهِ المُعْتَرِّ محمدِ بنِ أبى بَعْفَرِ المُتُوكِّلِ بنِ محمدِ المعتصِمِ بنِ هارُونَ الرَّشيدِ (لبنِ محمدِ المهدى بنِ أبى جعفرِ المنصورِ)، وقيل: إنَّ اسمَ المعترِّ أحمدُ. وقيلَ: الزُّبَيْرُ. وهو الذي عوَّلَ عليه الحافظُ ابنُ عساكِرَ وترجمه في «تاريخِه» (ألى فلمًا خلَع المُسْتَعِينُ – أحمدُ ابنُ محمدِ المعتصمِ – نفْسَه مِن الحُلافةِ وبايعَ للمعترِّ، دعا الخطباءُ يومَ الجُمُعةِ رابعَ الحرمِ مِن هذه السنةِ بجوامعِ بغدادَ على المنابرِ للخليفةِ المعترِّ باللَّهِ. وانْتقلَ المستعينُ مِن الرُّصَافَةِ إلى قَصْرِ الحسنِ بنِ سَهْلِ هو وعِيالُه ووَلَدُه وجوارِيه، ووَكُلَ بهم سعيدَ بنَ رَجاءِ في جَماعةِ معه، وأخذ مِن المستعينِ البُودَةُ والقَضِيبَ والحُاتِمَ، وبعَث بذلك إلى المعترِّ، ثم أرسَل إليه المغترُّ يطلُبُ منه خاتَمْيْنِ مِن جَوْهَرِ وطلَب ثمينِ بقِيا أَلَى المُعترِّ، ثم أرسَل إليه المغترُّ يطلُبُ منه خاتَمْيْنِ مِن جَوْهَرِ وطلَب بقيا بقيانُ لأحَدِهما: بُوجٌ. وللآخرِ: جبَلَّ. فأرْسَلُهما. وطلَب ثمينِ بقِيانًا في فارسَلُهما. وطلَب

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٩/ ٣٤٨، والمنتظم ٢/ ٥٥، والكامل ٧/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>۳) تاریخ دمشق ۲۰۷/۱۸.

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل، م. وانظر تاريخ الطبرى ٩/ ٣٤٩.

المستَعِينُ أَنْ يسيرَ إلى مكَّةَ فلم يُمكَّن، فطلَبَ البصرةَ فقيل له (۱): إنَّها وَبِيئَةً. فقال: إنَّ تَرُكَ الخِلافَةِ أَوْبَأُ منها. ثم أُذِن له في المَسِيرِ إلى واسِطٍ، فخرَج ومعه حرَسٌ يُوصِلُونَه إليها نحوٌ مِن أَرْبِعِمائةٍ.

واسْتَوْزَرَ المُعْتَزُّ أَحمدَ بنَ أَبِي إِسْرائيلَ ، وَحلَعَ عليه ، وأَلْبَسَه تاجًا على رأسِه . ولمَّ تَمَهَّدَ أَمْرُ بغدادَ ، واستقرَّتِ البيعةُ للمعترِّ بها ، ودَانَ له أهلُها ( واجتمَع شملُها ) ، وقَدِمَتها المِيرةُ مِن كلِّ جانبٍ ، واتَّسَع الناسُ في الأرزاقِ [ ٢٢٢/٨] والأَطْعمَةِ ، ركِبَ أبو أحمدَ منها في يومِ السبتِ لا ثُنتَيْ عشْرةَ ليلةً خلَت مِن الحَرَّمِ الله سامَوًا ، وشيَّعه محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرٍ في وجوهِ القوّادِ ، فخلَعَ أبو أحمدَ على بنِ طاهرٍ خمسَ خِلَعِ وسيْقًا ، ورَدَّه مِن الرُّوذِبارِ () .

وقد ذكر ابنُ جَريرٍ مَدائِحَ الشعراءِ في المعتزِّ وتَشَفِّيَهم بخَلْعِ المستعِينِ ، فأكثرَ مِن ذلك جدًّا (أ) ، فمِن ذلك قولُ محمدِ بنِ مَرْوانَ بنِ أبي الجَنُوبِ بنِ مَرْوانَ في مدح المعتزِّ وذمِّ المستعينِ كما جرَتْ به عادَةُ الشعراءِ (٥) :

والمستَعينُ إلى حالَاتِه رجَعا وأنَّه لكَ لكن نفْسَه خدَعا آتاكَ مُلكًا ومنه المُلْكَ قد نزَعا كانت كذَاتِ حَليلِ زُوِّجَت مُتَعَا إِنَّ الأُمورَ إلى المعترُّ قد رجَعَتْ وكانَ يعلَمُ أَنَّ الملكَ ليس له وكانَ يعلَمُ أَنَّ الملكَ ليس له ومالِكُ المُلْكِ مُؤْتِيه ونازِعُهُ إِنَّ الخِلافةَ كانت لا تُلائمُهُ

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ۹/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: «الطريق إلى بغداد». والروذبار: قرية من قرى بغداد. معجم البلدان ٢/ ٨٣١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٩/٥٥٠ - ٣٥٣.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ٩/ ٣٥١.

وكان أحسَنَ قولَ الناسِ قد خُلِعا نفْسِى الفِداءُ لللَّحِ به دفَعا لو كان حُمِّلَ ما حُمِّلْتَهُ ظَلَعا<sup>(۱)()</sup> واللَّهُ يجْعَلُ بعدَ الضِّيقِ مُتَّسَعَا فإنَّه بكَ عَنَّا السُّوءَ قد دفَعَا

ما كان أقبَحَ عندَ الناسِ بيعتَه (اليت السَّفِينَ إلى قافِ دفَعْنَ به كم ساسَ قبْلَك أَمْرَ الناسِ مِن ملِكِ أَمْرَ الناسِ مِن ملِكِ أَمْرَ الناسِ مِن ملِكِ أَمْرَ الناسِ مِن ملِكِ أَمْرَ الناسُ بعدَ الضِّيقِ في سَعَة واللَّهُ يدْفَعُ عنكَ السُّوءَ مِن مَلِكِ واللَّهُ يدْفَعُ عنكَ السُّوءَ مِن مَلِكِ

وكتَب أميرُ المؤمنينَ المعتزُّ مِن سَامرًا إلى نائبِ بغدادَ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرٍ أن يُسقِطَ اسمَ وَصيفٍ وبُغا ومَن كان في رسمِهما في الدَّواوينِ ، وعزَمَ على قتْلِهما ، ثم اسْتُرْضِي عنهما ، فرَضِي عنهما .

وفى ربحبٍ مِن هذه السنة خلّع المعتزُّ أخاه إبْراهيم الملقَّبَ بالمُؤيَّدِ مِن وِلايةِ العَهْدِ وحبَسه، وأخاه أبا أحمد، بعدَما ضرَب المؤيَّد أربعينَ مَقْرَعَةً. ولمَّا كان يومُ الجُمُعةِ سابِعُه (٣) خطب بخلْعِه، وأمَره أنْ يكتُبَ كِتابًا على نفْسِه بذلك. وكانت وفاتُه بعد ذلك بخمسة عشر يومًا، فقيل (٤): إنَّه أُدْرِجَ في لحافِ سَمُّورِ (٥) وأَمْسِكَ طرَفَاه حتى ماتَ غَمَّا. وقيلَ: بل ضُرِبَ بجِجارةٍ مِن ثَلْج حتى ماتَ بُرْدًا. وبعد ذلك كلّه أُخرِجَ مِن السّجنِ ولا أثَرَ به، فأُحضِرَ القُضاةُ والأعْيانُ فأشهِدُوا على مؤتِه مِن غير سبَبٍ (وليس به أثر أثرٌ، ثم حُمِلَ على حِمارٍ ومعه فأَشهِدُوا على مؤتِه مِن غير سبَبٍ (وليس به أثرٌ، ثم حُمِلَ على حِمارٍ ومعه

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: الأصل، س، ص، ظ. وانظر تاريخ الطبرى ٩/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) ظلع: عرج وغمز في مشيه، وظلعت الأرض بأهلها: ضاقت بهم لكثرتهم.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٩/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٥) السمور: دابة ببلاد الروس تشبه النمس يتخذ من جلدها فراء مثمنة. تاج العروس (س م ر).

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: (ولا).

كَفَنُه ، (الْفَأُرسِل به إلى أُمِّه فدفَنَتْه .

# ذِكْرُ مَقْتَلِ المستعينِ (٢)

فى شَوَّالِ مِن هذه السنةِ كَتَب المُعْتَرُّ إلى نائبِه محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرِ يأْمُرُه بتَجْهيزِ جيشٍ نحوَ المستعينِ، فجهَّزَ أحمدَ بنَ طُولُونَ التُّرْكِيُّ فوافَاه، فأَخْرَجَه لسِتِّ بَقِينَ مِن رمضانَ فقدِم به القاطولَ (٦) ٢٢٢/٤ الثلاثِ مَضَيْنَ مِن شَوَّالِ ثم قُتِل؛ فقِيل (أ) : ضُرِبَ حتى مات، وقيلَ : بل غُرِّقَ في دُجَيْلٍ (٥) مِن شَوَّالٍ ثم قُتِل؛ فقِيل (أ) : ضُرِبَ حتى مات، وقيلَ : بل غُرِّقَ في دُجَيْلٍ (٥) وقيلَ : بل غُرِّقَ في دُجَيْلٍ (مَا عَنْهُ .

وقد ذكر ابنُ جَريرِ (١) أنَّ المُسْتَعِينَ سأَل مِن سعيدِ بنِ صالحِ التَّوْكِيِّ حينَ أرادَ قَتْلَه أَن يُمِهِلَه حتى يُصلِّى ركْعتَيْنِ، فأمْهلَه، فلمَّا كان في السجْدَةِ الأخيرةِ قتلَه وهو ساجِدٌ، ودفَن جُثْتُه في (٧ مكانِ صلاتِه ١)، وعفا (١) أثَرَه، وحمَل رأسَه إلى المعتزِّ فدخَل به عليه وهو يلْعَبُ بالشَّطْرَخْجِ، فقيل: هذا رأسُ المخلُوعِ. فقال:

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٥/ ٨٤، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٤٦.

<sup>(</sup>٣) القاطول: اسم نهر كأنه مقطوع من دجلة، وهو نهر كان في موضع سامرا قبل أن تعمر. معجم البلدان ٤/ ١٦.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٩/٣٦٣، ٣٦٤.

 <sup>(</sup>٥) دجيل: نهر مخرجه من أعلى بغداد من تكريت وبينها مقابل القادسية دون سامرا. معجم البلدان
 ٢/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبرى ٩/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل، س، ص، ظ: «مكانها».

<sup>(</sup>٨) في م: (خفي).

ضَعُوه حتى أفرُغ مِن الدَّسْتِ<sup>(۱)</sup>. فلمَّا فرَغ نظر إليه ، وأمَر بدَفْيه، ثم أطلَق لسعيدِ بنِ صالحِ الذي قتلَه خمسينَ ألفَ دِرْهَمٍ، ووَلَّاه مَعُونةَ البَصْرَةِ.

#### وفي هذه السنةِ ماتَ :

إسْماعيلُ بنُ يُوسُفَ العَلَوِيُ (۱) الذي فعَل بَكَّةَ ما فعَلَ ، وأَلَحَد في حرمِ اللَّهِ ما أَلحَد - كما تقدَّم (۱) - فأهْلكه اللَّهُ في هذه السنةِ عاجِلًا ولم يُنْظِره . وأحمدُ ابنُ محمدِ المعتصمِ ، وهو المُسْتَعِينُ باللَّهِ كما تقدَّم . وإسْحاقُ بنُ بُهلولٍ (١) ، ومحمدُ بنُ بُهلولٍ (١) ، ومحمدُ بنُ بَشَارٍ ، بُنْدارٌ (١) ، ومحمدُ بنُ المُثنَّى الزَّمِنُ ، ويَعْقُوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّوْرَقِيُّ .

<sup>(</sup>١) الدُّست: الغلبة في الشطرنج ونحوه.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي ٢/ ٤٩٨، وتاريخ الطبرى ٩/ ٣٧٢، وجمهرة أنساب العرب ص ٤٦، والمنتظم ١٢/ ٥٧، والكامل ٧/ ١٧٧، ونهاية الأرب ٥٠/ ٩٧.

<sup>(</sup>۳) تقدم في ص ٤٨٦.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٢/ ٣٦٦، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٤٨٩، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٥١٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ – ٢٦٠هـ) ص ٧٧، والوافي بالوفيات ٨/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٨/ ٤٧٩، وتهذيب الكمال ٩/ ٤٣٢، وسير أعلام النبلاء ٢ / ١٢٠، وتذكرة الحفاظ / ٢ / ١٠٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ – ٢٦٠هـ) ص ١٤٤، والوافي بالوفيات ١٧/٥٠ (٦) في الأصل: «بندر»، وفي م: «غندر». وانظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢/ ١٠١، وتهذيب الكمال ٢٤/ ١٠١، وسير أعلام النبلاء ٢ / ١٤٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ – ٢٥٠هـ) ص ٢٥٠، والوافي بالوفيات ٢ / ٢٤٤.

<sup>(</sup>۷) في الأصل، م: «موسى». وانظر ترجمته في: الثقات لابن حبان ۹/ ۱۱۱، وتاريخ بغداد ٣/ ٢٨٣، وتهذيب الكمال ٢٦/ ٥٥٩، وسير أعلام النبلاء ٢ / ١٢٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ – ٢٦هـ) ص ٣١٦، والوافي بالوفيات ٢٨٤/٤.

 <sup>(</sup>٨) تاريخ بغداد ٢/٧٧/١، وطبقات الحنابلة ١/٤١٤، وتهذيب الكمال ٣٢/ ٣١١، وسير أعلام
 النبلاء ٢١/ ١٤١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ – ٢٦٠هـ) ص ٣٧٧.

#### ثم دخلت سنَةُ ثلاثٍ وخَمْسِينَ ومائتين

فى رَجَبٍ منها (' عَقَد المعتزُّ لموسى بنِ بُغا الكبيرِ على جيشٍ قريبٍ مِن أربعةِ الأفِ ؛ ليذْهَبُوا إلى قِتالِ عبدِ العزيزِ بنِ أبى دُلَفَ بناحيةِ هَمَذَانَ (' ) وذلك لأنَّه خرَج عن الطاعةِ ، وهو فى نحْو مِن عشرينَ ألفًا ، فهزَمُوا عبدَ العزيزِ فى أواخرِ هذا الشهرِ ( هزيمةً فظيعةً . ثم كانت بيْنَهما وَقْعَةٌ أَخْرَى فى رمضانَ عندَ الكَرَجِ (' ) فَهُزِمَ عبدُ العزيزِ أيضًا ، وقُتِل مِن أصْحابِه بشَرُ كثيرٌ ، وأسروا ذَرارِيَّ الكَرَجِ حتى أسَروا أمَّ عبدِ العزيزِ ، وبعَثُوا إلى الخليفةِ سَبْعِينَ ( ) حِمْلًا مِنَ الرُّءُوسِ وأَعْلامًا كثيرةً ، وأُخِذ من عبدِ العزيزِ ما كان اسْتَحوذَ عليه مِن بلادِ الخليفةِ .

وفى رمضانَ منها خلَع المعترُّ على بُغا الشرابيِّ ، وأَلْبَسه التاجَ والوِشاحَيْنِ .

وفى يومِ عيدِ الفطرِ كانتْ وَقْعَةٌ هائلةٌ عندَ البوازيجِ (٢٠) ؛ وذلك أنَّ رجلًا يُقالُ له : مُساوِرُ بنُ عبدِ الحميدِ حكمَ فيها والْتَفَّ عليه نحوٌ مِن سبعِمائةٍ مِن

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٩/ ٣٧٣، والمنتظم ٢١/ ٦٣، والكامل ٧/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، س، ص: «همدان»، وانظر مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «هذه السنة».

 <sup>(</sup>٤) في النسخ: «الكرخ». والمثبت من مصادر التخريج. والكَرَجُ: مدينة بين همذان وأصبهان في نصف الطريق وإلى همذان أقرب. معجم البلدان ٤/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «تسعين»، وانظر تاريخ الطبري ٩/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «التوارنخ»، وفي س، ظ: «التراويح»، والبوازيج: بلد قرب تكريت على فم الزاب الأسفل حيث يصب في دجلة، وهي الآن من أعمال الموصل. معجم البلدان ١/ ٧٥٠.

الخوارج، فقصد له رجل يقال له: بُندارُ الطَّبَرِيُّ. في نحو مِن ثلاثِمائةٍ مِن أَصْحابِه، فالتقوا في هذا اليومِ فاقْتتَلُوا قِتالًا شديدًا، فقُتِل مِن الخوارِجِ نحوٌ مِن خمسينَ، وقُتِل مِن أصحابِ بُندارِ مائتانِ، وقيلَ: وخمسونَ رجلًا. وقُتِل بُندارُ في مَنْ قُتِل، رحِمه اللَّهُ. ثم صمَد مُساوِرٌ إلى محلُوانَ، فقاتلَه أهلُها، وأعانَهم محجَّاجُ أهلِ خُراسانَ، [٢٣٣/٥] فقتلَ مُساوِرٌ منهم نَحوًا مِن أربعِمائَةِ إنسانِ، قبَّحه اللَّهُ. وقُتِل مِن أصحابِه جماعة كثيرون أيضًا. ولثَلاثِ بقِينَ مِن شَوَّالِ قُتِل وَصِيفٌ التَّركيُّ، وأرادَتِ العامَّةُ أن تَنْهَبَ دارَه بسامَوًا ودُورَ أولادِه، فلم يُمكِنْهم ذلك، وجعَل الخليفةُ المعتزُّ ما كان إليه إلى بُغا الشرابيُّ.

وفى ليلةِ أربعَ عشْرَةَ مِن ذَى القَعدةِ مِن هذه السَّنةِ حسَف القمرُ حتى غابَ أكثرُه وغرِقَ نورُه ، وعندَ انْتِهاءِ خُسوفِه ماتَ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرِ نائبُ العراقِ ببغدادَ . وكانت عِلَّتُه قُرُوحًا في رأْسِه وحلْقِه فذَبَحتْه ، ولمَّا أُتِي به ليُصلَّى عليه اختلَف أخوه عُبَيْدُ اللَّهِ وابنُه طاهِرٌ ، أيهما يُصلِّى عليه ، وتَنازَعا حتى جُذِبتِ السَّيوفُ وتَرامَى الناسُ بالحِجارةِ ، وصاحتِ الغَوْغاءُ : يا طاهِرُ ، يا منصورُ . فمالَ عبدُ اللَّهِ إلى الشرقِيَّةِ ومعه القُوَّادُ وأكابِرُ الناسِ ، فدخَل دارَه (۱) وكان أخوه أوضى إليه . وحينَ بلغ المُعْتَرُّ ما وقع بعَث بالخِلَعِ والولايةِ إلى عُبيدِ اللَّهِ بنِ عاهمٍ ، فأَطْلَق عُبيدُ اللَّهِ للذِى قَدِمَ بالخِلَعِ حمسينَ ألفَ درهم . عبدِ اللَّهِ بنِ طاهمٍ ، فأَطْلَق عُبيدُ اللَّهِ للذِى قَدِمَ بالخِلَعِ خمسينَ ألفَ درهم .

وفيها نَفَى الخليفةُ المُعْتَزُّ أخاه أبا أحمدَ مِن سُرٌّ مَنْ رَأَى إلى وَاسِطٍ، ثم إلى

<sup>(</sup>١) بعده في م: «وصلى عليه ابنه».

<sup>(</sup>٢) في م: «أبوه».

البَصْرَةِ ، (اثم رُدَّ إلى بغدادَ ، فأُنزِل في الشرقيَّةِ في قصرِ دينارِ بنِ عبدِ اللَّهِ . وفيها نُفِي على بنُ المعتصمِ إلى واسطِ ، ثم رُدَّ إلى بَغْدادَ أيضًا .

وفى يومِ الاثنينِ سَلْخِ ذَى القَعْدةِ التقى موسى بنُ بُغا الكبيرِ هو والحسينُ بنُ أحمدَ الكَوْكَبِى الطَّالِبِي الذى خرَج فى سنة إحدَى وخمسينَ عندَ قَرْوِينَ ، فاقْتتَلا قِتالًا شديدًا ، ثم هُزِم الكَوْكَبِي وأَخَذ موسى بنُ بُغا قَرْوِينَ ، وهرَبَ الكَوْكَبِي إلى الدَّيْلَمِ . وذكر ابنُ جريرِ (١) عن بعضِ مَن حضر هذه الوقعة أنَّ الكوكبي حينَ النَّقَى أمر أصحابَه أَنْ يَتَتَرَّسُوا بالحَجَفِ ، فكانتِ السِّهامُ لا تعْمَلُ فيهم ، فأمر موسى بنُ بُغا أصحابَه عند ذلك أنْ يطرَحُوا ما معهم مِن النِّفْطِ بالأرضِ ، ثم جاوَلُوهم وأرَوْهم أنَّهم قد انهزمُوا منهم ، فتَبِعَهم أصحابُ الكوكبيّ ، فلمًا توسَّطُوا الأرضَ التي فيها النِّفْطُ أمَر عندَ ذلك بإلْقاءِ النارِ فيه ، فجعلتِ النارُ تحرِقُ أصحابُ الكوكبيّ ، فقرُوا سِراعًا هارِيينَ ، وكرَّ عليهم موسى وأصحابُه فقتلوا منهم مَقْتَلةً عظيمةً ، وهرَب الكَوْكَبِيُ إلى الدَّيْلَمِ ، وتسلَّم موسى بنُ بُغا قَرْوِينَ .

وفيها حجَّ بالناسِ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ سليمانَ الزَّيْنَبِيُّ .

ومَّن تُوفِّي مِن الأغيانِ :

أبو الأَشْعَثِ (٣) . وأحمدُ بنُ سعيدِ الدَّارِميُّ (١) .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل، م.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۹/ ۳۷۸.

 <sup>(</sup>٣) هو أحمد بن المقدام بن سليمان بن أشعث ، الإمام المتقن الحافظ ، أبو الأشعث العجلى البصرى .
 انظر ترجمته في : الثقات ٨/ ٣٢، وتاريخ بغداد ٥/ ١٦٢، وتهذيب الكمال ٨/ ٤٨٨، وسير أعلام النبلاء ٢ / ٢١٩) وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ – ٢٦٠هـ) ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٢٦٦/٤، وتهذيب الكمال ٣١٤/١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ – ٢٥٨هـ) ص ٤٣، وسير أعلام النبلاء ٢٣٣/١٣، والوافي بالوفيات ٢/ ٣٩٠.

وسَرِى السَّقَطِى () ، أحدُ كبارِ مَشايخِ أَثمةِ الصوفِيَّةِ ، ( وهو السَّرِى بنُ المُغَلِّسِ أبو الحسنِ [٢٢٣/٨] السَّقَطِى البَغدادي () ، تلميذُ مَعْرُوفِ الكَرْخِي ، المُغَلِّسِ أبو الحسنِ إكربنِ عَيَّاشٍ ، وعلى بنِ غُرابٍ () ، ويحيى بنِ يَمانٍ ، ويزيدَ بنِ هارونَ ، وغيرِهم . وعنه ابنُ أختِه الجُنَيْدُ بنُ محمدٍ ، وأبو الحسنِ النُّورِي ، ومحمدُ بنُ الفَصْلِ بنِ جابرِ السَّقَطِي ، وجماعةً .

وكانت (ئ) له دكَّانٌ يتَّجِرُ فيها ، فمرَّتْ به جاريةٌ قدِ انكَسَر إناءٌ كان معها تشترِى فيه شيئًا لسادَتِها ، فجعَلَت تبكِى ، فأعطاها سرىٌ شيئًا تشتَرِى به بَدلَه ، فنظر مَعْروفٌ إليه وما صنَع بتلك الجاريةِ ، فقال له : بغَّضَ اللَّهُ إليك الدُّنيا (6) .

وقال سَرِیٌ أَنَّ عَرَرْتُ فَى يومِ عَيدٍ ، فإذا مَعروفٌ ومعه صبیٌ صَغِیرٌ شَعِثُ الحَالِ ، فقلتُ : ما هذا ؟ فقال : هذا كان واقِفًا والصِّبيانُ يلْعَبون وهو مُنكسِرٌ ، فقلتُ له : ما لَكَ لا تلْعَبُ (٢) ؟ فقال : أنا يتيمٌ ولا شيءَ معى أشترِى به جَوْزًا ألْعَبُ به . فأخَذْتُه لأَجْمَع له نَوى يشترِى به جَوْزًا يفرَحُ به ، فقلتُ : أَلَا أَكْسُوه وأُعْطِيه شيئًا يشترى به جَوْزًا ؟ فقال : أو تَفعَلُ ؟ فقلتُ : فقلتُ : أَلَا أَكْسُوه وأُعْطِيه شيئًا يشترى به جَوْزًا ؟ فقال : أو تَفعَلُ ؟ فقلتُ :

<sup>(</sup>۱) طبقات الصوفية ٤٨، وحلية الأولياء ١١٦/١٠، وتاريخ بغداد ١٨٧/٩، وسير أعلام النبلاء ١٨٥/١٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ – ٢٦٠هـ) ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: «عراب». وانظر تهذيب الكمال ٢١/ ٩٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٨٨/٩ بنحوه.

<sup>(</sup>o) بعده في م: «فوجد الزهد من يومه».

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء ١/٣٢٠، وتاريخ بغداد ٩/١٨٨. بنحوهما.

<sup>(</sup>٧) بعده في م: «كما يلعبون».

نعم. فقالَ: خُذْه، أَغْنَى اللَّهُ قلبَك. قال: (فسويتِ الدُّنيا عندِي) أَقلَّ شيءٍ.

وكان عندَه مرَّةً لَوزٌ ، فساوَمَه رجلٌ على الكُرِّ بثلاثةٍ وسِتِّينَ دِينارًا ، ثم ذهَب الرجلُ ، فإذا اللَّوْزُ يُساوِى الكُرُّ منه تشعينَ دِينارًا ، فقال له : إنِّى أَشْتَرِى منك الكُرُّ بتِسْعِينَ دِينارًا . فقال : إنِّى ساوَمْتُكَ بثلاثةٍ وسِتِّينَ ، وإنِّى لا أبيعُه إلَّا الكُرَّ بتِسْعِينَ دِينارًا . فقال الرجلُ : وأنا أَشْتَرِى منك بتِسْعِينَ . فقال : لا أبيعُه إلَّا بما ساوَمْتُكَ بذلك . فقال الرجلُ : وأنا أَشْتَرِى منك بتِسْعِينَ . فقال : لا أبيعُه إلَّا بما ساوَمْتُكَ عليه . فقال الرجلُ : إنَّ مِنَ النَّصْحِ أَنْ لا أَشْتَرِىَ منك إلَّا بتسعينَ دِينارًا . وذهب فلم يَشْتَرِ منه .

وجاءَتِ امرأةٌ يومًا إلى سَرِى فقالتْ (١) : إنَّ ابْنى قد أَخَذه الحرسُ ، وإنِّى أُحِبُ أَنْ تَبْعَثَ إلى صاحبِ الشَّرْطةِ لِثلًا يُضرَبَ . فقام فكبَّر (١) وطوَّل فى الصَّلاةِ ، وجعَلَتِ المرأةُ تحتَّرِقُ فى نفْسِها ، فلمَّا انْصرفَ مِن الصلاةِ قالتِ المرأةُ : اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ فى ولَدِى . فقالَ (أهاأنذا فى حاجتِك ) . فما قام مِن مَجلِسِه (٥) حتى اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ فى ولَدِى . فقالَ (أهاأنذا فى حاجتِك ) . فقد أَطْلقَ المتولِّى ولدَك (١) جاءَتِ امرأةٌ إلى تلك المرأةِ فقالتْ : أبشِرِى ، فقد أَطْلقَ المتولِّى ولدَك (١) فانْصَرَفتْ إليه . وقال سرى (٣) : أشتَهِى أَنْ آكُلَ أَكُلَ أَكْلةً ليس للَّهِ على فيها تَبِعَةٌ ، ولا فانْصَرَفتْ إليه . وقال سرى (٣) : أشتَهِى أَنْ آكُلَ أَكْلَ أَكْلةً ليس للَّهِ على فيها تَبِعَةٌ ، ولا

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: «فسور عندي الدنيا»، وفي م: «سرى فصغرت عندي الدنيا حتى لهي».

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٩/ ١٨٨، ١٨٩. بنحوه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: «فصلي».

<sup>(</sup>٤ - ٤) بياض في الأصل، وفي م: «لها إني إنما كنت في حاجتك».

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «الذي صلى فيه».

<sup>(</sup>٦) بعده في م: «وها هو في المنزل».

<sup>(</sup>۷) تاریخ بغداد ۹۰/۹.

لأَحَدِ على فيها مِنَّة ، فما أَجِدُ إلى ذلك سبيلًا. وفي روايةٍ قال: إنِّي لأَسْتَهِي البَّقْلَ منذُ ثلاثينَ سنَة ، فما أَقْدِرُ عليه. وعن السَّرِيِّ أَنَّه قال: احْتَرَقَ [٢٢٤/٨] سُوقُنا ، فقصدْتُ المكانَ الذي فيه دكَّانِي ، فتلَقَّاني رجلٌ فقال: أَبْشِرْ ؛ فإنَّ دُكَّانَك قد سَلِمَتْ . فقلتُ : الحمدُ للَّهِ . ثم تذكَّرتُ ذلك التَّحْميدَ (١) ، فأنا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ منه منذُ ثلاثينَ سنةً . رؤاها الخطيبُ (١) .

وقال السَّرِيُّ : صلَّيْتُ وِرْدِى ذاتَ ليلةٍ ثم مدَدْتُ رِجلى في المِحْرابِ ، فنُودِيتُ : يا سَرِيُّ ، كذا تجالسُ المُلُوكَ ؟ قال : فضمَمْتُ رجْلى ثم قلتُ : وعِزَّتِكَ لا مدَدْتُ رِجْلى أبدًا . وقال الجُنَيْدُ بنُ محمد (أن على أعبدَ للَّهِ مِن السَّرِيِّ السَّمِّ السَّمَّ عليه ثمانِ وتسعونَ سنةً ما رُئِي مُضْطَجِعًا إلَّا في عِلَّةِ الموتِ . السَّقَطِيِّ ؛ أتَتْ عليه ثمانِ وتسعونَ سنةً ما رُئِي مُضْطَجِعًا إلَّا في عِلَّةِ الموتِ . وقال الخطيبُ : عن أبي نُعَيْمٍ ، عن جَعْفَرِ الخَلْدِيِّ ، عن الجُنَيْدِ بنِ محمدِ قال (أن : دخلتُ عليه أعُودُه ، فقلتُ : كيفَ تِجدُكَ ؟ فقال : كيف (أن أشكُو إلى طَبِيبِي ما دخلتُ عليه أعُودُه ، فقلتُ : كيفَ تَجِدُكَ ؟ فقال : كيف (أن أشكُو إلى طَبِيبِي ما يه ، والذي قد أصابَني مِنْ طَبِيبِي .

قال: فأَخَذْتُ المِرْوَحَةَ أُروِّحُه، فقال لى: كيفَ يَجِدُ روحَ المِرْوَحَةِ مَن جَوفُه يَحْترِقُ مِن داخلِ؟ ثم أنشأَ يقولُ:

<sup>(</sup>١) بعده في م: «إذ حمدت اللَّه على سلامة دنياى، وإنى لم أواس الناس فيما هم فيه».

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۹/۱۸۸.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء ١٠/١٠، وتاريخ بغداد ٩/١٨٧.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٩/ ١٩٢، وفيه «الحسن» بدلًا من «الجنيد»، وانظر صفة الصفوة ٢/ ٣٨٢، وسير أعلام النبلاء ٢/ ١٨٦/.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٩/ ١٩١.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، وفي الأصل: (أنا).

<sup>(</sup>٧) في الأصل ، س ، ظ : « ريح » .

القلْبُ مُحْترِقٌ والدَّمْعُ مُسْتَبِقُ كيفَ القَرارُ على مَنْ لا قَرارَ لهُ يا رَبِّ إِنْ كانَ شيءٌ فيه لى فرَجٌ

والكُرْبُ مُجْتمِعٌ والصَّبْرُ مُفْتَرِقُ مُالْكَرْبُ مُفْتَرِقُ مُالصَّرْقُ والقَلَقُ والقَلَقُ فامْنُنْ على بهِ ما دامَ بي رَمَقُ

قال: وقلتُ له: أوْصنِي. قال: لا تَصْحَبِ الأَشْرارَ، ولا تَشْتَغِلْ عنِ اللَّهِ بُمُجَالَسةِ الأُخْيارِ.

وقد ذكرَ الخطيبُ (۱ وفاته يومَ الثلاثاءِ لسِتِّ خلَوْنَ مِن رمضانَ سنةَ ثلاثِ وخمسينَ ومِائتَيْنِ بعدَ أذانِ الفجرِ ، ودُفِن بعدَ العصرِ . قال : ودُفِن بمقْبرةِ الشُّونِيزِيَّةِ ، وقبرُه ظاهِرٌ معْروفٌ ، وإلى جنبِه قبرُ الجنيدِ . ورُوِى عن (القاضى ، عن) أبى (عبيدِ بنِ حربويهِ) قال : رأيتُ سَرِيًّا في المنامِ ، فقلتُ : ما فعَل اللَّهُ بكَ ؟ فقال : غفَرَ لي ولكلِّ مَن شهِد جِنازَتِي . قلتُ : فإنِّي مَنْ حضر جِنازتَك وصلَّى عليكَ . قال : فأَخْرَج دُرْجًا فنظر فيه ، فلم يَرَ فيه اسْمِي ، فقلتُ : بلَى ، قد حضرتُ ، فإذا اسْمِي في الحاشِيةِ .

وحكى ابنُ خَلِّكَانَ ('' قَوْلًا ؛ أَنَّ سَرِيًّا تُوفِّى سنةَ إِحْدَى وخمسين . وقيل : سنةَ ستِّ وخمسين . فاللَّهُ أعلمُ . قال ابنُ خَلِّكَانَ ('' : ومما كان يُنشِدُه السَّرِيُّ ، رَحِمه اللَّهُ :

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ١٩٢/٩ ، بنحوه .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>T-T) في م: (T-T) عبيدة بن حريوبه (T-T) ، وانظر الأثر في تاريخ بغداد (T-T) ، وصفة الصفوة (T-T)

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ٢/ ٣٥٩.

(الإذا ما شُكُوتُ الحُبُّ قالتْ كذَبْتَنِي فَما لِي أَرَى الأَعْضَاءَ مِنْكَ كَوَاسِيَا وَالْمَا شُكُوتُ الحُبُّ عَلَى يَلْصَقَ الجِلْدُ بالحَشَا وتُذْهَلَ حتَّى لا تَجِيبَ المُنادِيَا وتُذْهَلَ حتَّى لا تَجِيبَ المُنادِيَا

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «ولما ادعيت».

# ثم دخلتْ سنَهُ أربَعِ وَخمسينَ ومائتين

فيها (١) أمَر الخليفةُ المعتَزُّ بقتلِ بُغا الشرابيِّ ، ونصَب رأسَه بسامَرًّا ثم ببَغْدادَ ، وحُرِّقَتْ جثَّتُه ، وأُخِذتْ أمْوالُه وحواصِلُه .

وفيها وَلِيَ أحمدُ بنُ طولونَ الديارَ المِصْرِيَّةَ، وهو باني الجامعِ المَشهُورِ بها.

وحجَّ بالناسِ فيها على بنُ الحُسينِ بنِ إسماعيلَ بنِ العباسِ بنِ محمدٍ .

#### ومَّن تُوفِّي فيها مِن الأغيانِ :

زيادُ بنُ ''يحيى الحسَّانيُ ''. وعليٌ بنُ محمدِ ''بنِ عليٌ '' بنِ موسى الرِّضا ، يومَ الاَثنينِ لأربَعٍ بقِينَ مِن جُمادَى الآخرةِ ببَغْدادَ . وصلَّى عليه أبو أحمدَ بنُ المُتوكِّلِ في الشارعِ المنسوبِ إلى أبي أحمدَ ، ' ودُفِنَ بدارِه ببَغْدادَ ''. ومحمدُ بنُ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٩/ ٣٧٩، والمنتظم ٢١/ ٧٣، والكامل ٧/ ١٨٦.

<sup>(</sup>۲ – ۲) فى الأصل، س، ظ: «أيوب الحسانى»، وفى ص: «أيوب الحسيانى». وانظر ترجمته فى: الجرح والتعديل ٣/ ٤٩، والثقات لابن حبان ٨/ ٤٩، والأنساب ٤/ ٢٧٠، وتهذيب الكمال ٩/ ٣٣٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ – ٢٦٠هـ) ص ١٤٦.

<sup>(</sup>۳ – ۳) سقط من: م. وانظر ترجمته في : تاريخ بغداد ۲۱/ ٥٦، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٧٢، ورجال الطوسي ص ٤٠٨، ومرآة الجنان ٢/ الطوسي ص ٤١٨، ومرآة الجنان ٢/ ١٥٨، وشذرات الذهب ٢/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص.

عبدِ اللَّهِ المُخَرِّميُّ . **ومُؤَمَّلُ** بنُ إهابٍ .

وأمّا أبو الحسنِ على الهادِى، فهو ابنُ محمدِ الجَوادِ بنِ على الرِّضَا بنِ مُوسَى الكَاظِمِ بْنِ جَعْفَرِ الصادِقِ بنِ محمدِ الباقِرِ بنِ على زَيْنِ العابِدين بنِ الحُسَيْنِ الشَّهيدِ بنِ على بنِ أبى طالبٍ، أحدُ الأثمَّةِ الاثنَى عَشَرَ، وهو والدُ الحسنِ بنِ على المنتظرِ عند الفرقةِ الضّالَّةِ الجاهليةِ الكاذبةِ الخاطئةِ.

وقد كان عابدًا زاهدًا، نقَله المُتُوكِّلُ إلى سامَرًا، فأقام بها أزيدَ مِن عِشْرين سنةً بأشهُرٍ، ومات بها في هذه السنةِ.

وقد ذُكِر للمتوكِّلِ أَنَّ بمنزلِه سِلامًا وكُتُبًا كثيرةً مِن الناسِ، فأرسَل فكبسه، فوجدوه جالسًا مُستقبِلَ القِبْلَةِ، وعليه مِدْرَعَةٌ مِن صُوفِ، وهو على "بسيطِ الأرضِ" ليسِ دونَها حائلٌ، فأخذوه كذلك فحمَلوه إلى المتوكِّلِ، وهو على شَرابِه، فلمّا مثُل بينَ يديه أجَلَّه وعظّمه، وأجلسه إلى جانبِه، وناوَله الكأسَ الذي في يدِه، فقال: يا أميرَ المؤمنين، إنّه لم يُخالِطْ لحمِي ودمِي قطٌ، فأعْفِني منه. فأعْفاه، ثم قال له: أنشدْني شِعْرًا. فأنشَده:

باتوا على قُلَلِ الأَجْبالِ تَحْرُسُهُمْ غُلْبُ الرجالِ فما أَغْنَتْهُمُ القُلَلُ واستُنزِلوا بعدَ عِزِّ عن معاقلِهم فأُودِعوا مُخفَرًا يا بئسَ ما نزَلوا ناداهُمُ صارِخٌ مِن بعدِ ما قُبِروا أينَ الأَسِرَّةُ والتِّيجانُ والحُلَلُ

<sup>(</sup>۱) في ص: «الخرمي». وانظر ترجمته في: تهذيب الكمال ٥٣٤/٢٥، وسير أعلام النبلاء ٢٦٥/١٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ – ٢٦٠هـ) ص ٢٩٥، وتذكرة الحفاظ ١٩/٢ . (٢) في م: «موهل». وانظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٨١/١٨، وتهذيب الكمال ٢٩/ ١٧٩، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٢٤٦، والعبر ٢/٧، والنجوم الزاهرة ٣٤٣/٢، وشذرات الذهب ٢/ ١٢٩. (٣ – ٣) في م: «التراب».

أينَ الوُّجوهُ التي كانت مُنعَّمةً مِن دُونِها تُضرَبُ الأستارُ والكِلَلُ (1) فأفصَحَ القَبْرُ عنهم حينَ ساءَلَهم تلكَ الوُجوهُ عليها الدُّودُ يَقْتَتِلُ فأفصَحَ القَبْرُ عنهم حينَ ساءَلَهم فأصبَحوا بعدَ طُولِ الأكلِ قد أُكِلوا وما شرِبوا (٢) فأصبَحوا بعدَ طُولِ الأكلِ قد أُكِلوا

قال: فبكَى المُتُوكِّلُ حتى بلَّ الثَّرَى، وبكَى مَن حولَه بحضرَتِه، وأمَر برفعِ الشَّرابِ، وأمَر له بأربعةِ آلافِ دِينارِ<sup>(٣)</sup>، ورَدَّه إلى منْزِلِه مُكرّمًا، رحِمَه اللَّهُ.

<sup>(</sup>١) الكلل: مفردها كلة ، وهي ستر رقيق يخاط يتوقى فيه من البق. اللسان (ك ل ل).

<sup>(</sup>٢) في م: (لبسوا).

<sup>· (</sup>٣) بعده في الأصل، ص: «وحالل منه»، وبعده في م: «وتحلل منه».

## ثم دخلتْ سنة خمسٍ وخمسينَ ومائتَينِ

فيها (١) كانت وقعَةٌ بين مُفْلِحٍ ، وبينَ الحسنِ بنِ زيدِ الطَّالِبيِّ ، فهزَمَه مُفْلِحٌ ودخَل آمُلَ طَبَرِسْتانَ وحرَق منازلَ الحسنِ بنِ زيدٍ ، ثم سار وراءَه إلى الدَّيْلَمِ .

وفيها كانت مُحارَبةٌ شديدةٌ بينَ يعقوبَ بنِ الليثِ وبينَ على بنِ الحُسينِ (المُسينِ أَبنِ قُرَيشِ اللهِ على بن الحسينِ رجلًا مِن جهتِه يقالُ له: طَوْقُ بنُ المعلِّسِ، فصابَره أكثرَ مِن شهرٍ، ثم ظفِرَ يعقوبُ بطوقٍ فأسَره وأسَر وُجوهَ أصحابِه، ثم سارَ إلى على بنِ الحُسينِ هذا فأسَره أيضًا، وأخذ بلادَه - وهي كَرْمانُ - فأضافَها إلى ما بيدِه مِن مملكةِ "سِجسْتَانَ، ثم بعَث يعقوبُ بنُ الليثِ بهديَّةِ سَنِيّةٍ إلى المُعْتَرِّ باللَّه؛ دَوابٌ وبُزَاةٍ وثيابٍ فاخرةٍ.

وفيها ولَّى الخليفةُ سليمانَ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرٍ نيابةَ بغدادَ والسَّوادِ في ربَيعِ الأُوَّلِ منها .

وفيها أَخَذ صالِحُ بنُ وصيفٍ أحمدَ بنَ إسرائيلَ كاتبَ المُعتَزِّ، والحسنَ بنَ مَحْلَدِ كاتبَ قَبِيحَةَ أُمِّ المُعْتَزِّ، وأبا نوحٍ عيسى بنَ إبراهيمَ ، وكانوا قدتمالئُوا على أكلِ أموالِ بيتِ المالِ ، ( وكانُوا دوَّاوِينَ ، وغيرَهم ، نضربَهم ، وأخَذ

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ٩/ ٣٨٢، والمنتظم ١٢/ ٧٩، والكامل ٧/ ١٩١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «يونس».

<sup>(</sup>٣) بعده في م: « خراسان ».

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من: م.

خُطوطَهم بأمْوالِ جزيلة يحمِلونها، وذلك بغيرِ رِضّى مِن المعترِّ في الباطنِ، واحْتِيطَ على أَمْوالِهم وحواصِلِهم وضِياعِهم، وسُمَّوا الكُتّابَ الحُوَنَة، وولَّى الخليفةُ عن قَهرِ غيرَهم.

وفى رَجَبٍ مِن هذه السنةِ ظهَر عيسى بنُ جعفرٍ، وعلى بنُ زيدِ الحَسَنِيَّانِ بِالكُوفَةِ، وقتلا بها عبدَ اللَّهِ بنَ محمدِ بنِ داودَ بنِ عيسى، واستفحل أمرُهما بها.

### مقتلُ الخليفةِ المعتزِّ باللَّهِ (١)

ولفَلاثِ بَقِينَ مِن رَجِبٍ مِن هذه السنَةِ خُلِعَ الحُليفةُ المُعْتَرُّ بِاللَّهِ، ولليُلتَيْنِ مَضَتا مِن شعبانَ أُظهِر مُوتُه. وكان سبَب خلْعِه أنّ الجُند اجتمعوا فطلبوا منه أرزاقهم، فلم يكن عنده ما يُعْطِيهم، فسأل مِن أمّه أنْ تُقرِضَه مالًا يدفَعُهم عنه به فلم تُعْطِه، وأظهرَت أنه لا شيءَ عندَها، فاجتمع الأتراكُ على خَلعِه، فأرسَلوا إليه؛ ليخرُجَ إليهم، فاعتذَر بأنه قد شرِب دواءً، وأنّ عندَه ضَعْفًا، ولكِن ليدخُلْ إلى بعضُكم. فدخل إليه بعضُ الأُمراءِ، [٨/٥٢٥ع] فتناوَلوه بالدبابيسِ يضرِبونه، وجَرُوا برِجلِه، وأخرَجوه وعليه قميصٌ مُخرَّقٌ ملَطَّخ بالدَّم، فأقاموه في وَسَطِ دارِ الحَلافةِ في حرَّ شديد حتى جعَل يراوِحُ بينَ قدَميه مِن شدَّةِ الحَرِّ، وجعَل بعضُهم يلطِمُه، وهو يبكِي، ويقولُ له الضارِبُ (٢): اخلَعْها والناسُ مُجتمِعون. ثم

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲/ ۱۲۱، وتاریخ دمشق ۲۸/ ۳۰۷، وسیر أعلام النبلاء ۲۱/ ۵۳۲، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۰۱ – ۲۶۰هـ) ص ۲۸۰، والوافی بالوفیات ۲/ ۲۹۱، وتاریخ الحلفاء ص ۳۵۹. (۲) تاریخ الطبری ۹/ ۳۸۹، ۳۹۰.

أدخَلوه مُحجرةً مُضيَّقًا عليه فيها .

ومازالوا عليه بأنواع العذابِ حتى خلّع نفسه مِن الحلافة ، وولَّى بعدَه المُهتَدِى باللَّه ، كما سيأتى ، ثم سلَّموه إلى مَن يسومُه شوءَ العذابِ بأنواعِ المثلاتِ ، ومُنِع مِن الطعامِ والشَّرابِ ثلاثة أيام حتى جعَل يطلُبُ شرْبَة مِن ماءِ البئرِ فلم يُسْقَ ، ثم أدخلوه سِرْبًا فيه بحصُّ جِيرِ فدَسُّوه فيه ، فأصبَح ميِّتًا ، فاستلُّوه مِن الجصِّ سليمَ الجسَدِ ، فأشهَدوا عليه جماعة مِن الأعيانِ أنّه مات ، وليس به أثرٌ ، وكان ذلك في اليومِ الثاني مِن شعبانَ مِن هذه السنَةِ ، وكان يومَ السبتِ ، وصلَّى عليه المُهْتَدِى باللَّه ، ودُفِنَ مع أخيه المُنتصرِ إلى جانبِ قصرِ الصَّوامع ، عن أربع وعشرين سنةً .

وكانت خلافتُه أربعَ سنينَ وسِتَّةَ أَشهُرٍ وثلاثَةً وعِشرينَ يومًا ، وكان طويلًا بحسِيما وَسِيمًا ، أَقْنَى الأَنفِ ، مُدَوَّرَ الوجهِ ، حسنَ الضَّحِكِ ، أبيضَ ، أسودَ الشَّعْرِ جَعْدَه كثيفَ ، كثيفَ اللَّحْيَةِ ، حسنَ العينينِ والوجهِ ، ضَيِّقَ الجبينِ ، أحْمرَ الوجنتينِ ، رحِمه اللَّهُ .

وقد أثْنَى الإمامُ أحمدُ بنُ حنبلِ على جَوْدَةِ ذَهْنِه ، وحُسنِ فَهمِه وأَدَبِه حينَ دَخَل عليه في حياةِ أبِيه المتوَكِّلِ بسامَرًا ، كما قدَّمْنافي ترجمةِ الإمامِ أحمدَ (١).

وروَى الخطيبُ البغْدادِيُّ ، عن عليٌّ بنِ حربٍ قال (٢): دخَلتُ على المعتزِّ باللَّهِ فما رأيتُ خليفةً أحسنَ وجهًا مِنه ، فلمّا رأيتُه سجَدتُ ، فقال : يا شيخُ ، تشجُدُ لأحدِ مِن دونِ اللَّهِ ؟ فقلتُ : حدَّثَنا أبو عاصمِ الضَّحّاكُ بنُ مَحْلَدِ النَّبِيلُ ،

<sup>(</sup>١) تقدم في صفحة ٤١٨ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٢/ ١٢٤.

ثَنَا بَكَّارُ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عن أَبِيه ، عن جَدِّه . أَنَّ رسولَ اللَّهِ عَلِيلَةٍ كان إذا رأَى ما يفرَحُ به ، أو بُشِّر بما يشرُه ، سَجَد شُكْرًا للَّهِ ، عزَّ وجلَّ ( ) .

وقال الزَّبيرُ بنُ بكّارِ (٢٠ : صِرْتُ إلى المعتزِّ وهو أميرٌ ، فلمّا سمِعَ بقُدومي خرَج مُشتعجِلًا إليَّ فعثر ، فأنشأ يقولُ :

يموتُ الفتَى مِن عَثْرَةِ بلسانِه وليسَ يموتُ المرءُ مِن عَثْرَةِ الرِّجلِ الرِّجلِ الرِّجلِ تَبْرَا على مَهْلِ [٢٢٦/٨] فعَثْرَتُهُ مِن فِيهِ ترْمِي برأْسِه وعثْرَتُهُ في الرِّجْلِ تَبْرَا على مَهْلِ

وذكر الحافظُ ابنُ عساكِرَ أنَّ المُعْتَرُّ لمَّا حَذَق القرآنَ في حياةِ أبيه المُتوكِّلِ اهتمَّ أبوه لذلك، واجتمعتِ الأمراءُ والكُبَراءُ والرُّوَساءُ بسُرَّ مَنْ رَأَى، واختلفوا لذلك أيامًا عديدةً، وجرَتْ أخوالٌ عظيمةً. ولمَّا جلس وهو صبيِّ على الميْبَرِ وسلَّم على أبيه بالحلاقةِ، وخطب الناسَ نُثِرَتِ الجواهرُ في الصواني، والذهبُ والفضَّةُ على الخواصِّ والعَوامِّ بدارِ الحلاقةِ، فكان قيمَةُ ما نُثِر مِن الجواهرِ ما يُساوِي مِائةَ ألفِ دِينارٍ، ومثْلَها ذهبًا، وألفَ ألفِ دِرهمٍ، غيرَ ما كان مِن خِلَعِ وأسمِطةِ وأقمشةِ مما يفوتُ الحصرَ، وكان وقتًا مشهودًا لم يكن سرورٌ بدارِ الحلاقةِ أبْهَجَ منه ولا أحسنَ، وخلَعَ الخليفةُ على أمِّ ولدِه المعترِّ – وهي قبيحةُ – خِلَعًا سَنِيَّةً، وأعطاها وأجزلَ لها العَطاءَ، وكذلك خلَع على مُؤدِّبِ المُعترِّ – وهو محمدُ بنُ عِمرانَ – مِن الجوهرِ والذهبِ وغيرِ ذلك شيئًا كثيرًا جدًّا، واللَّهُ سبحانَه وتعالَى أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۷۷٤)، والترمذی (۱۱۵۷۸)، وابن ماجه (۱۳۹٤) بنحوه. صحیح (صحیح سنن أمی داود ۲٤۱۲). وانظر إرواء الغلیل (۲۷۶).

<sup>(</sup>۲) تاريخ بغداد ۲/ ۱۲۵، وتاريخ دمشق ۲۱ / ۳۱۷، وبغية الطلب ۳۰۷/۸. وليس فيها إلا البيت الأول، والبيتان في وفيات الأعيان ۳۹۹/۳ منسوبان إلى يعقوب بن السكيت باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٣١٤/١٨ – ٣١٦، مطولًا.

خلافة المُهْتَدِى باللَّهِ أبى () عبدِ اللَّهِ محمدِ بنِ الواثقِ هارونَ بنِ المعتصمِ ، وكانتْ بيعتُه يومَ الأربعاءِ (لليلةِ بقيتْ ) مِن رجبٍ مِن هذه السنةِ بعدَ خلعِ المعترِّ فضه بينَ يدَيه ، وإشهادِه على نفسِه بأنّه عاجِزٌ عنِ القيامِ بأمرِ الحلافةِ ، وأنّه قد رغِب إلى أن يقومَ بأعْبائِها محمدُ بنُ الواثقِ باللَّهِ ، ثم مدَّ يدَه فبايعَه قبلَ الناسِ كلِّهم ، ثم بايعه الحاصَّةُ ، ثم كانتْ بيعةُ العامَّةِ ، وكتِب على المعترِّ كتابٌ أشهِد عليه فيه بالخلّعِ والعجْزِ ، والمُبايعَةِ للمُهْتَدِى .

وفى آخرِ يومٍ مِن رَجَبٍ هذا وقعَتْ ببغدادَ فِتْنَةٌ هائلةٌ ، وَثَبَت فيها العامَّةُ على نائيها سليمانَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرِ ودعَوا إلى بيْعَةِ أبى (٢) أحمدَ بنِ المتوكِّلِ أخِى المعتَّزِّ ؛ وذلك لعدَم علمِ أهلِ بغدادَ بما وقع بسَامَرًا مِن بيْعَةِ المهتدِى باللَّهِ بنِ الواثقِ ، وقُتِل مِن أهلِ بغدادَ وغرِق منهم خلق كثيرٌ ، ثم لمَّا بايَع النّاسُ بيعةَ العامَّةِ للمهتدِى باللَّهِ في سابِعِ شعبانَ ، وبلَغ أهلَ بغدادَ ذلك ، سكنوا واستقرَّتِ الأمورُ واستقلَّ المهتدِى باللَّهِ في سابِعِ شعبانَ ، وبلَغ أهلَ بغدادَ ذلك ، سكنوا واستقرَّتِ الأمورُ واستقلَّ المهتدِى بالحُلافةِ ، وللَّهِ الحمدُ .

وفى رمضانَ مِن هذه السنَةِ ظهَر عندَ قَبِيحَةَ أُمِّ المعتزِّ أموالَّ عظيمةٌ ، وجَواهِرُ نفيسَةٌ ؛ كان مِن جملةِ ذلك ما يُقاربُ أَلفَى أَلفِ دِينارٍ ، ومِن الزُّمُرُّدِ الذي لم يُرَ مثلُه مِقْدارُ مَكُوكٍ ، ومِنَ الحِبِّ الكِبارِ مَكُوكٌ ، وكَيْلَجَةُ أَ يَاقُوتِ أَحمرَ ممَّا لم يُرَ مثلُه أَيضًا . (°وقد كانتْ [ ٢٢٦/٨ ع] قبلَ ذلك مختفيّةً عندَ صالحِ بنِ وصيفٍ ، °)

<sup>(</sup>١) بعده في م: «محمد».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «لليلتين بقيتا»، وفي س، ظ: «لثلث بقيت».

<sup>(</sup>٣) سقط من: م. وانظر تاريخ الطبرى ٩/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (حلجة). والكيلجة: كيل لأهل العراق يسع مَنًّا وسبعة أثمان مَنٍّ. الوسيط (ك ي ل ج).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

(ثم نزَحتْ عنه ، فكانت تدعُو عليه ؛ تقولُ (تا : اللهم أخزِ صالحَ بنَ وصيفِ ، كما هتك سِترِى ، وقتل ولدى ، وبدَّد شَملى ، وأخَذ مالى ، وغرَّبنى عن بلدى ، وركِب الفاحشة منِّى . هذا (قد كانَ (الأتراكُ قد طلبوا مِن ابنِها المعتزِّ خمسِينَ ألفَ دينارِ تُصْرَفُ فى أرْزاقِهم ، وضَمِنوا له أنْ يُقتُلوا صالحَ بنَ وصيفِ ، فلم يكُنْ عندَه مِن ذلك شيءٌ ، فطلَبَ مِن أمِّه قَبيحة - قبَّحَها اللَّهُ - أن تُقرِضَه ذلك ، فأظهرَت أنَّه لا شيءَ عندَها . ثم لما قُتِل ابنُها - وكان ما كانَ - ظهر عندَها مِن الأموالِ ما ذكرنا . وقد كانَ لها مِن الغَلَّاتِ فى كلِّ سنةِ ما يعدِلُ عشرَةَ آلافِ ألفِ دينار .

واسْتقرَّت الحلافَةُ للمهتدِى باللَّهِ ، وكان – وللَّهِ الحمدُ – خليفةً صالحاً . قال يومًا للأُمَراءِ '' : إنِّى ليسَتْ لِى أُمُّ لها مِن الغلَّاتِ ما يقاوِمُ عشَرَةَ آلافِ ألفِ دينارٍ ، ولستُ أريدُ إلّا القوتَ فقطْ ، ولا أريدُ فضلًا على ذلك إلَّا لإخْوَتِي ، فإنَّهم قد مسَّتْهم الحاجةُ .

وفى يومِ الخميسِ لثَلاثِ بَقِينَ مِن رمضانَ أَمَر صالحُ بنُ وَصيفِ بضربِ أحمدَ بنِ إسرائيلَ الذى كان وزيرًا، وأبى نوحِ عيسى بنِ إبراهيمَ الذى كان نصرانيًا فأظهَر الإسلام، وكان كاتِبَ قَبِيحَةً، فضُرِب كلَّ واحد منهما خمسمائةِ سَوْطِ بعدَ استخلاصِ أموالِهما، ثم طِيف بهما على بغلينِ مُنكَسين فماتا، وهما كذلك، ولم يكُن ذلك عن رضا المُهتدِى باللَّهِ، ولكنْ لا يقدِرُ على

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۹/ ۳۹۴.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «الأمراء».

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٩/ ٣٩٦. وفيه: « لجماعة من الموالي ».

الإنكارِ على صالح بنِ وَصيفٍ في بادِئُ الأمرِ .

وفى رمضانَ فى هذه السنةِ وقَعتْ فتنةٌ بَبَغْدادَ أيضًا بينَ محمدِ بنِ أَوْسٍ ومَن اتَّبَعه مِن الشَّاكِريَّةِ والجُندِ وغيرِهم ، وبينَ العامَّةِ والرَّعاعِ ، فاجتمَع مِن العامَّةِ نحوٌ مِن مائةِ أَلفٍ ، وكان بينَ الناسِ قتالٌ بالنِّبالِ والرِّماحِ والسيوفِ<sup>(۱)</sup> ، وقُتِل خلقٌ كثيرٌ ، ثم انهزَم محمدُ بنُ أوسٍ وأصحابُه ، فنهبَتِ العامَّةُ ما وجَدوا مِن أموالِه ، وكان منه شيءٌ يعدِلُ أَلفَى أَلفٍ ، أو نحوَ ذلك .

ثم اتّفَق الحالُ على إخراج محمدِ بنِ أَوْسٍ مِن بغدادَ إلى أينَما أراد مِن سائرِ البلادِ فخرَج مِنها خائفًا طريدًا ؛ وذلك لأنَّه لم يكُنْ عندَ الناسِ مرْضِيَّ السِّيرَةِ بل كان جبَّارًا عَنِيدًا ، وشيطانًا مَرِيدًا ، وفاسِقًا شدِيدًا ، وأمَر الخليفةُ المهتدِى باللَّهِ بأن يُنْفَى القِيانُ والمغنِّيون (٢) مِن سَامَرًا ، وأمَرَ بقتلِ السِّباعِ والنَّمور التي في دارِ السلطانِ ، والكلابِ المُعدَّةِ للصيدِ أيضًا ، وإبطالِ الملاهي ، ورَدِّ المظالمِ ، وأن يُؤمرَ بالمعروفِ ويُنْهَى عن المُنكَرِ ، وجلس للعامَّةِ .

وكانت ولايتُه و (٢) الدنيّا [ ٢٢٧/٥] كلّها مِن أرضِ الشامِ ( وغيرِها مفترقة ) ، ثم اسْتَدْعَى الخليفةُ المهتدِى موسى بنَ بُغا الكبيرِ إلى حضرتِه ؛ ليتقوَّى به على مَن عندَه مِن الأثراكِ ؛ لتجتمِعَ كلمةُ الخيلافةِ واعتذر مِن استدعائِه بما هو فيه مِن الجهادِ بتلك البلادِ .

<sup>(</sup>١) في م: «السوط».

<sup>(</sup>٢) هكذا، ووجهه: «والمُغَنُّون».

<sup>(</sup>٣) في م: «في».

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل، س، ص، ظ: «مفتونة».

### ذكرُ خارجِيِّ آخرَ ادَّعَى أنَّه مِن أهل البيتِ، ظهَر بالبصرةِ

وفى النصف مِن شَوَّالٍ مِن هذه السنة ظهر رجلٌ بظاهرِ البَصرةِ زعَم أنّه على ابنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ عيسى بنِ زيدِ بنِ على بنِ الحسينِ بنِ على بنِ أبى طالبٍ ، ولم يكنْ صادقًا في دعُواه هذا النَّسبَ ، وإنَّما كان عبقَسِيًّا (۱) - مِن عبدِ القَيْسِ - واسمُه على بنُ محمدِ بنِ عبدِ الرَّحيمِ ، وأمَّه قُرَّةُ (۲) بنتُ على بنِ رحيبِ بنِ محمدِ بنِ عبدِ الرَّحيمِ ، وأصلُه مِن قريّةٍ مِن قري رحيبِ بنِ محمدِ بنِ حَكِيمٍ (۱) مِن بنى أسدِ بنِ خُزيمة ، وأصلُه مِن قريّةٍ مِن قري الرَّحيبِ الرَّحيبِ بنِ آ محمدِ بنِ حَكِيمٍ (۱) مِن بنى أسدِ بنِ خُزيمة ، وأصلُه مِن قريّةٍ مِن قري الرَّحي الرَّحيبُ .

قال (۱) : وقد خرَج أيضًا في سنَة تِسع وأربعينَ ومِائتَينِ بالبحرين ، فادَّعَى أنَّه على بنُ محمدِ بنِ الفضلِ بنِ الحُسينِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عبّاسِ بنِ عليٌ بنِ أبي طالبٍ ، فدَعا الناسَ بهَجَرَ (۱) إلى طاعَتِه ، فاتَّبَعه جماعةٌ مِن أهلِها ، فوقع بسبَيه قِتالٌ كثيرٌ ، وفِتَنٌ كِبارٌ ، وحروبٌ كثيرةٌ ومنتشرةٌ .

<sup>(</sup>١) في م: (عسيفا يعني أجيرا).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ فروة ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م: «من».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، س، ظ: ( حليم ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الروم».

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبرى ٩/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٨) في م: ﴿ بِالنجدينِ ﴾ .

<sup>(</sup>٩) هجر : مدينة وهي قاعدة البحرين. معجم البلدان ٤/٥٣٠٠.

ولماً خرَج خوعته هذه الثانية بظاهر البصرة التفّ عليه خلقٌ مِن الزَّغِ الذين كانوا يكسَبحون السّباخ ، فعبَر بهم دِجْلَة فنزَل الدِّينارِيُّ ، وكان يوْعمُ لبعضِ الجهلة مِن أتباعِه أنَّه يحتى بنُ عمرَ أبو الحسينِ المقتولُ بناحيةِ الكوفةِ ، وكان يدَّعى أنَّه حفظ سُورًا مِن القرآنِ في ساعة واحدة جرَى بها لِسانُه لا يحفظها غيرُه في مدة (٢) ؛ وهُنَّ سُبْحانَ ، والكَهْفُ ، وص (٣) ، وأنَّه فكر يومًا ، وهو في البادِيةِ إلى مدة أيِّ البلادِ يصيرُ ، فخوطِب مِن سحابةٍ أنْ يقْصِدَ إلى البصرةِ ، فقصدها ، ولما أيِّ البلادِ يصيرُ ، فخوطِب مِن سحابةٍ أنْ يقْصِدَ إلى البصرةِ ، فطمِع أن ينضم اقترب منها و بحد أهلها مُفترِقِين على شُعبتينِ ؛ سَعْدِيَةٍ وبِلاليَّةٍ ، فطمِع أن ينضم اليه إحداهما فيستعينَ بها على الأخرَى فلم يقدِرْ على ذلك ، فارْتحَل إلى بغدادَ فأقامَ بها سنةً ، وانتسب بها إلى محمدِ بنِ أحمدَ بنِ عيسى بنِ زيدٍ ، وكان يزعُمُ فأقامَ بها سنةً ، وانتسب بها إلى محمدِ بنِ أحمدَ بنِ عيسى بنِ زيدٍ ، وكان يزعُمُ من الطَّغَام ، وطائفةٌ مِن رَعاع الناسِ العَوامٌ .

ثم عادَ إلى أرضِ البصرةِ في رمضانَ مِن هذه السنةِ فاجتمَع معَه بشَرٌ كثيرٌ ، ولكِنْ لم يكُنْ معَهم عُدَدٌ ' يُقاتلون بها فأتاهم ألى جيشٌ مِن ناحيةِ البصرةِ فاقتَتَلوا (٥ جميعًا ، فلم يكُنْ في جيشِ هذا الخارجِيِّ سِوَى ثلاثَةِ أَسْيافِ وأُولئكُ الجيشُ معهم عَدَدٌ وعُدَدٌ ولبوسٌ [٢٢٧/٨ع] ، ومع هذا هزم أصحابُ هذا الخارجيِّ ذلك الجيشَ وكانوا في أربعةِ آلافِ مُقاتِلٍ ، ثم مضَى نحوَ البصرةِ بَنَ الخارجيِّ ذلك الجيشَ وكانوا في أربعةِ آلافِ مُقاتِلٍ ، ثم مضَى نحوَ البصرةِ بَن

<sup>(</sup>١) الدينارى: سكة دينار بالرى. معجم البلدان ٢/٧١٣.

<sup>(</sup>۲) بعده في م: «دهر طويل».

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «وعم».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل، س، ص: «يقال إنه تقدم إليهم».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، س، ص: « فالتقوا ».

معه، فأهدى له رجلٌ مِن أهلِ مجبًا (١) فرسًا، فلم يجِدْ لها سَوْجًا ولا لجامًا، فألقى عليها حَبْلًا وركِبها، وشنق (٢) حنكها بليف، ثم صادر رجلًا فتهدّده بالقتلِ، فأخذ منه مائة وخمسين دينارًا وألف درهم، فكان هذا أوّلَ مال غنِمه (٣) مِن هذه البلادِ، وأخذ مِن آخرَ ثلاثة بَراذِينَ، وأخذ من موضع آخرَ شيئًا مِن الأسلحة والأمتعةِ، فسار في جيشِه قليلُ سلاحٍ وخيولٍ، ثم جرَت بينه وبينَ جيوشٍ مِن جهةِ نائبِ البصرةِ وقعات مُتعدِّدة، يهزِمُهم فيها وكلما (١) لأمرِه يقوى ويتزايدُ أصحابُه ويعظُمُ (٥) جيشُه، وهو مع ذلك لا يتعرَّضُ لأموالِ الناسِ (١)، وإنَّما يريدُ أَمُوالِ السلطانِ.

وقد انهزَم أصحابُه في بعضِ تلك الحروبِ هزيمةً فظيعةً ثم تراجَعُوا إليه، واجتمَعوا حولَه، ثم كَرُّوا إلى أهلِ البصرةِ فهزَموهم، وقتَلوا منهم خلقًا وأسَروا آخرين، فكان لا يُؤتَى بأحدٍ من الأسْرى إلّا قتَله، ثم قَوِى أمرُه بعدَ ذلك، وخافه أهلُ البصرةِ، وبعَث الخليفةُ إليها مدَدًا يكونون لهم على صاحبِ الزَّبْحِ – هذا الخارجيِّ قبَّحه اللَّهُ – ثم أشار عليه رءوسُ أصحابِه أن يهجُمَ بهم على أهلِ البصرةِ، فيدخُلونها عَنوةً، فهجَن آراءَهم، وقال (٢): بل نكونُ منها قريبًا حتى يكونوا هم الذين يطلُبوننا إليها، ويخطُبوننا عليها. وسيأتي ما كانَ مِن أمرِه،

<sup>(</sup>١) مجبًا: بلد أو كورة من عمل خوزستان وهي في طرف من البصرة. معجم البلدان ٢/ ١٢.

<sup>(</sup>۲) فى م: «سنف». وهو صواب أيضا. وشنق: أى شد رأسه بالزمام ليكبحه كما يكبح الفرس.الوسيط (ش ن ق).

<sup>(</sup>٣) في م: «نهبه».

<sup>(</sup>٤) في م « وكل ما » والسّياق مضطرب.

<sup>(</sup>٥) بعده في م: (أمره ويكثر).

<sup>(</sup>٦) بعده في م: «ولا يؤذى أحدا».

<sup>(</sup>۷) تاریخ الطبری ۹/ ٤٣٧.

وأمرِ أهل البَصْرَةِ في السنَةِ المُسْتقبَلةِ ، إن شاء اللَّهُ تعالى .

وحجٌ بالناسِ في هذه السنةِ على بنُ الحسينِ بنِ إسماعيلَ ('بنِ العبّاسِ' بنِ محمدِ ('بنِ عليٌ ') بنِ عبدِ اللّهِ بنِ عباسٍ .

#### ومَّن تُوفِّي في هذه السنةِ مِن الأعيانِ :

الجاحظُ المتكلّمُ المُعتزليُّ ( ) وإليه تُنسَبُ الفِرْقةُ الجاحِظِيَّةُ مِنهم ، وهو أبو عثمانَ عمرُو بنُ بحرِ بنِ محبوبِ الكِنانيُّ ، اللَّيثيُّ البصريُّ ، المعروفُ بالجاحظِ ؛ لحوظِ ( ) عينيه ، ويقالُ له ( ) : الحدَقيُّ . وكان شنيعَ المنْظَرِ ، سيِّعَ المَحْبَرِ ، ويقالُ له ( ) : الحدَقيُّ . وكان شنيعَ المنْظَرِ ، سيِّعَ المَحْبَرِ ، ردىءَ الاعتقادِ ، يُنسَبُ إلى البدعةِ ( ) ، ورجَّما جاوز به بعضُهم إلى الانحلالِ حتى يقالَ في المثلِ : ياويحَ مَن كفَّره الجاحظُ . واللَّهُ أعلَمُ بحالِه . وكان بارعًا فاضلًا ، قد أتقنَ علومًا كثيرةً ، وصنَّف كتبًا جَمَّةً ، تدُلُّ على قوةِ ذِهْنِه وجودةِ تصرُّفِه . ومِن أَجَلِّ كثيم كتابُ ( الحَيوانِ » ، وكتابُ [ ٢١٨/٢٤] ( البَيانِ والتَّبِينِ » .

قال ابنُ خَلِّكَانَ '' : وهما أحسنُ مُصَنَّفاتِه وأمتعُها ، وقد أطال ترجمتَه بحِكَاياتٍ ذكرها عنه . وذكر (۱) : أنَّه أصابه الفالِجُ في آخرِ عُمْرِه ، وحكى عنه أنَّه قال : أنا مِن جانِبي الأيسرِ مفلوجٌ ، لو قُرِض بالمقاريضِ ما علِمتُ به ، وجانِبي

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م. وانظر تاريخ الطبرى ٩/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في صفحة ٤٧٩ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «لسر»، وفي س، ظ: «لسوء»، وفي ص: «لنثوء».

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ٣/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٥) في م: «البدع والضلالات».

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ٣/ ٤٧٣.

الأيمنُ مُنَقْرَسٌ (١) فلو مرَّتْ به الذُّبابَةُ لأَلِمَتُ ، وبي حَصاةً ، وأشدُّ ما عليَّ سِتٌّ وتِسْعُون سنةً . وكان ينْشِدُ :

أَتُوجُو أَن تَكُونَ وأَنتَ شَيْخٌ كَما قد كنتَ أَيامَ الشبابِ لقَدْ كَذَبَتْكَ نَفسُكَ لَيسَ ثَوْبٌ دَرِيسٌ كالجديدِ مِن الثِّيابِ لقَدْ كَذَبَتْكَ نَفسُكَ لَيسَ ثَوْبٌ

وعبدُ اللَّهِ بنُ عبدِ الرحمنِ أبو محمدِ الدَّارِمِيُّ '' ' صاحبُ المسندِ المشهورِ ، وقد سمِغناه بِعُلُوِّ '' ، وعبدُ اللَّهِ بنُ هاشمِ الطُّوسِيُّ . والخليفةُ أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ المعتزُ باللَّهِ بنُ جعفرِ المتوكِّلِ على اللَّهِ ' في رجَبٍ - كما تقدَّم '' - ومحمدُ بنُ عبدِ الرَّحيمِ '' الملقَّبُ صاعِقَةَ .

ومحمدُ بنُ كَرَّامٍ (٧) ، المتكلمُ الذي تُنسَبُ إليه الفِرقَةُ الكَرّامِيَّةُ . وقد نُسِب اليهم بحوازُ وَضْعِ الأحاديثِ على الرسولِ عَيِّلِيَّةٍ وأَصْحابِه وغيرِهم ؛ وهو محمدُ بنُ كَرّامٍ – بفتحِ الكَافِ وتشديدِ الرّاءِ ، على وَزْنِ جَمَّالٍ – بنِ

<sup>(</sup>١) في q: (an id m) ، وفي d: (an id m) . ومنقرس أي مصاب بالنّقرس وهو ورم أو وجع . تاج العروس (ن ق ر س) .

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱۰/ ۲۹، وتاریخ دمشق ۲۹/ ۳۱۰، وتهذیب الکمال ۱۰/ ۲۱۰، وسیر أعلام النبلاء ۲۲٪ و وفیات ۲۱۰ – ۲۲۰هـ) ص ۲۲٪ ۲۲٪، والوافی بالوفیات ۲۰۱/ ۲۶٪.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٩٣/١، وتهذيب الكمال ٢٦/٢٣، وسير أعلام النبلاء ٣٢٨/١٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م. وتقدم في صفحة ٥،٥.

<sup>(</sup>٦) الثقات ٩/ ١٣٢، وتاريخ بغداد ٢/ ٣٦٣، وتهذيب الكمال ٢٦/ ٥، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ٢٩٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ – ٢٦٠هـ) ص ٣٠٠.

 <sup>(</sup>۷) الفرق بین الفرق ص ۲۱۰، وتاریخ دمشق ۸۷۷/۱۰ (مخطوط)، وسیر أعلام النبلاء ۲۱/۳۳۰،
 وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۰۱ – ۲۶۰هـ) ص ۳۱۰، والوافی بالوفیات ۲/۳۷۰.

(عَرَاقِ بِنِ مُحْزَابَةً بِنِ البَرَاءِ)، أبو عبدِ اللَّهِ السِّجِستانيُّ العابدُ، يقالُ (): إنَّه مِن بَني نِزَارِ ()، ومِنهم مَن يقولُ (): محمدُ بنُ كِرَامٍ – بكَسْرِ الكَافِ وتخفيفِ () الرَّاءِ – ( جمعُ كريمٍ. وفرَّق البيهقيُّ بينهما، فجعَل الذي يُنسَب إليه الكرَّاميةُ – بفتحُ الكافِ وتشديد الراء () – وهو الذي سَكَن بيتَ المَقدِسِ إلى أنْ مات بها، وجعَل الآخرَ شيْخًا مِن أهلِ نَيْسَابُورَ. والصحيحُ الذي يظهرُ مِن كلامِ الحاكمِ أبي عبدِ اللَّهِ الحافظِ، والحافظِ أبي القاسم بنِ عساكِرَ أنَّهما واحدٌ.

وقد روَى ابنُ كَوَّامٍ عن على بنِ حَجَرٍ () وعلى بنِ إسْحاقَ الحَنظليّ السَّمرقَنديّ ، سمِع منه التفْسِيرَ عن محمدِ بنِ مَرُوانَ ، عن الكَلْبِيّ ، وإبْراهيمَ بنِ السَّمرقَنديّ ، سمِع منه التفْسِيرَ عن محمدِ بنِ مَرُوانَ ، عن الكَلْبِيّ ، وإبْراهيمَ بنِ يُوسُفَ المَاكِيَانِيِّ () ومالكِ () بنِ سُلَيمانَ الهَرَوِيِّ ، وأحمدَ بنِ حَرْبٍ ، وعَتِيقِ ابنِ محمدِ الجُرَشِيِّ () ، وأحمدَ بنِ عبدِ اللَّهِ النَّيسَابُورِيِّ ، وأحمدَ بنِ عبدِ اللَّهِ الجُويْيارِيِّ ، ومحمدِ بنِ تميمِ الفارَيانِيِّ – وكانا كذايَيْنِ وَضَّاعَيْنِ – وغيرِهم . الجُويْيارِيِّ () ، ومحمدِ بنِ تميمِ الفارَيانِيُّ – وكانا كذايَيْنِ وَضَّاعَيْنِ – وغيرِهم .

<sup>(</sup>۱ – ۱) فى الأصل: «عراف بن البراء»، وفى س: «عراف بن حرانه بن البراء»، وفى م: «عراف بن حزامة»، وفى الوافى بالوفيات: «عراف بن خراية بن البراء». وانظر تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات حرامة»، وفى ١٦٥ – ٢٥٠هـ) ص ٣١٠، وتاج العروس (ك ر م).

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۱/۸۷۸ (مخطوط).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: «تراب»، وفي تاريخ دمشق: «برار». وانظر الأنساب ٥/٤٤.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ٥٨/٨١ (مخطوط). وفيه: «بنصب الكاف وتشديد الراء».

<sup>(</sup>۵) في م: «تشديد».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) في م: «حجرد». وانظر تاريخ دمشق ١/٨٧٧ (مخطوط).

<sup>(</sup>٨) في م: «الكناني». وانظر تاريخ دمشق ٥١/٧٧١ (مخطوط)، والأنساب ٥٤٤.

<sup>(</sup>٩) في م: ﴿ ملك ﴾ . وانظر الأنساب ٥/ ٤٣، وتاريخ دمشق ١٥/ ٨٧٨، ٨٧٨ (مخطوط) .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل، م: «الجسرى». وانظر تاريخ دمشق ٥١/٨٧٨ (مخطوط).

<sup>(</sup>١١) في م: «الحوبباري». وانظر الأنساب ٥/ ٤٤.

<sup>(</sup>۱۲) في م: «القارياني».

وعنه محمدُ بنُ إِسْماعيلَ بنِ إِسْحاقَ ، وأبو إِسْحاقَ بنُ سُفْيانَ ، وعبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ القِيراطِيُّ ، وإبراهيمُ بنُ الحَجَّاجِ النَّيْسَابُورِيُّ .

وذكر الحاكم (۱): أنّه حُيِس فى حَبْسِ طاهرِ بنِ عبدِ اللّهِ ، فلمّا أطلقه ذهب إلى تُغورِ الشامِ ، ثم عاد إلى نَيسابُورَ ، فحبَسَه محمدُ بنُ طاهرِ بنِ عبدِ اللّهِ ، فطال حبسه ، وكان يتأهّبُ لصلاةِ الجمعةِ ، (ويأتي إلى السَّجّانِ ، فيقولُ : دعْنى أخرُجُ إلى الجُمُعَةِ (الله السَّجّانُ ، فيقولُ : اللّهُمَّ إنّك تعلَمُ أنَّ المنعَ مِن غيرى . وقال غيره (الله عبد السَّجّانُ ، فيقولُ : اللّهُمَّ إنّك تعلَمُ أنَّ المنعَ مِن غيرى . وقال غيره (الله عبد السَّجة عبد عبد المقدسِ أربعَ سِنِين ، وكان يجلِسُ للوعظِ عند مشهدِ عيسى ، عليه السلامُ ، واجْتَمَعَ عليه خَلْقٌ كثيرٌ ، ثم تبيّنَ لهم أنّه يقولُ : إنّ الإيمانَ قولٌ بلا عمل . فتركه أهلُها ، ونقاه مُتَولِّيها إلى غوْرِ زغرَ (الله عماتَ بها ، ونُقِل إلى بيتِ المقدِسِ ، وكانت وفاتُه فى صَفَر مِن هذه السنةِ .

وقال الحاكِمُ ("): تُوفِّى ببَيتِ المَقْدِسِ ليلًا، ودُفِن ببابِ أَرِيحَا (") عندَ قُبورِ الأُنبياءِ، عليهم السلامُ، وله ببيتِ المقدِسِ مِن الأصْحابِ نحْوٌ مِن عشْرِين ألفًا. واللَّهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۸۷۸/۱۵ (مخطوط)، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۵۱ – ۲۶۰هـ) ص ۳۱۱ بنحوهما.

<sup>(</sup>۲ - ۲) زیادة من: م.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٥١/٩٧٩ (مخطوط)، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) زغر: قرية بمشارف الشام. معجم البلدان ٢/ ٩٣٣.

<sup>(</sup>٥) أريحا: مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشام. معجم البلدان ٢٢٧/١.

### ثم دَخلتْ سنةُ ستٍّ وخمسين ومائتين

في صبيحةِ يومِ الاثنينِ الثاني عشَرَ مِن المحرَّم<sup>(١)</sup> قدِم موسى بنُ بُغا الكبيرِ إلى سَامَرًا ، فَدَخَلَها في جيشِ هائل ، قد عبَّاه مَيْمَنَةً ومَيْسَرَةً وقلْبًا وجَناحَيْنِ ، فقصَد دارَ الخلافةِ التي فيها المُهْتَدِي باللَّهِ جالسٌ للعامَّةِ ؛ لكشفِ المَظالم ، واستأذنوا عليه فتمادي الإِذْنُ ساعةً وتأخَّر عنهم ، فظَنُّوا في أنفُسِهم أنَّ الخليفةَ إِنَّمَا طلَبهم خدِيعةً منه؛ ليُسلِّطَ عليهم صالِحَ بنَ وَصيفٍ، فدخَلوا عليه هَجْمًا فجعَلوا يُراطِئُونَهم بالتُّرْكِيِّ ، ثم عزَموا فأقامُوه مِن مجْلِسِه ، وانْتَهَبُوا ما كان فيه ، ثم أخذُوه مُهانًا إلى دارِ أَخْرَى ، فجعَل يقولُ لموسى بن بُغا : ما لَكَ وَيْحَكَ ؟! إِنِّي إِنَّمَا جِئْتُ بك لأَتْقَوَّى بك على صالح بنِ وَصِيفٍ. فقالَ: لا بأْسَ عليكَ ، احلِفْ لى أنَّكَ لا تريدُ لى خِلافَ ما أَظْهَرْتَ . فَحَلَف له الخليفةُ ، فطابَت أنفشهم ، وبايَعُوه بَيْعةً ثانيةً مُشافَهةً، وأخَذوا عليه العُهودَ والمَواثِيقَ أنْ لا مُمالِئَ صالحًا عليهم، واصْطَلَحوا على ذلك ، ثم بعثوا إلى صالح بنِ وصيفٍ ؛ ليَحْضُرَهم للمُناظرةِ في أمرِ المُعْتَزُّ ومَن قتَله صالِحُ بنُ وصيفٍ مِن الكُتَّابِ وغيرِهم ، فوعَدهم أَنْ يأْتِيهم ، ثم اجْتَمَع بجماعة مِن الأمراءِ مِن أصحابِه ، وأخذ يتأهَّبُ لجمع الجيوشِ عليه ، ثم اختفَى مِن ليْلَتِه ، فلم يدْرِ أحدُّ أين ذهَب في تلك الساعَةِ ، فبعَث المُنادِيَةَ عليه في أرْجاءِ البلدِ، وتهدُّد مَن أَخْفاه، فلم يزَلْ في خَفاءِ إلى أُواخرِ صفرِ، على ما

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٩/ ٤٣٨، والمنتظم ١٢/ ١٠٠، والكامل ٧/ ٢١٨.

سنَذْكُورُ .

ورُدَّ سليمانُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرِ إلى نِيابةِ بغدادَ ، وسُلِّم الوزيرُ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ يَزْدادَ إلى الحسنِ بنِ مَحْلدِ الذي كان أرادَ صالحُ بنُ وصيفٍ قَتْلَه مع ذَيْنِكَ الرجلَيْن ، فبَقِى في السجنِ حتى رجع إلى الوزارةِ .

ولما أبطًا خبرُ صالح بنِ وصيفٍ على موسى بنِ بُغا وأصحابِه قال بعْضُهم لبعضِ : اخلَعُوا هذا الرجلَ – يعنون المهتدى باللَّهِ – فقال بعضُهم : أَتَقْتُلُونَ رجلًا صَوَّامًا قَوَّامًا ، لا يشْرَبُ النبيذَ ، [٨/٢٢٩] ولا يأتي الفَواحِشَ ؟! واللَّهِ إنَّ هذا ليس كغيرِه ، ولا يُطاوِعُكُمُ الناسُ عليه . وبلَغ ذلك الخليفةَ ، فخرَج إلى الناس وهو مُتقلِّدٌ سيْفًا ، فجلَس على السَّريرِ واستدْعَى بموسى بنِ بُغا وأصْحابِه ، فقال : قد بلَغنِي مَا تَمَالاً ثُمَّ عليه مِن أَمْرِي ، وإنِّي واللَّهِ مَا خَرَجْتُ إليكم إلَّا وأنا مُتَحنَّظٌ ، وقد أوصيتُ إلى أخى بولَدى ، وهذا سيْفِي ، واللَّهِ لأَضْرِبَنَّ به ما استمسَكَ قائمُه بيَدِي، واللَّهِ لئِنْ سَقطَ مِن شَعْرى شعْرَةٌ ليَهْلِكَنَّ، أو لَيَذْهَبَنَّ بها أَكْثَرُكم، أمَا دِينٌ ؟! أَمَا حَياةٌ ؟! أما رِعةٌ ؟! كم يكونُ هذا الخلافُ(١) على الخُلُفاءِ ، والإقدامُ والجُرْأَةُ على اللَّهِ ؟! سَواةً عندَكم مَن قصَد الإبقاءَ عليكم ، ومَن كان إذا بلَغه هذا عنكم دعا بأَرْطالِ الشَّرابِ، فشرِبها؛ سرورًا بمكروهِكم، واذهبوا فانظروا في منزلي ومَنازِلِ إخْوَتِي ومَن يتَّصِلُ بي ؛ هل فيها مِن آلاتِ الحلافةِ أو فُرُشِها شيءٌ غيرُ ما يكونُ في بُيوتِ آحادِ الناسِ ، وتقولونَ : إنِّي أُعلَمُ علْمَ صالح ، وهل هو إلا كُواحدٍ مِنكم ؟ فاذهَبوا فاعلَموا عِلْمَه فابْلُغوا شِفاءَ نفُوسِكم منه ، وأمَّا أنا فلستُ أعلَمُ عِلْمَه . قالوا : فاحْلِفْ لنا على ذلك . فقال : أمَّا اليمينُ فإنِّي أَبْذُلُها لكم ،

<sup>(</sup>١) في النسخ: «الإقدام». والمثبت من تاريخ الطبري والكامل.

ولكِنِّي أُوَّخُوُها (١) حتى تكونَ بحَضْرَةِ الهاشِميِّينَ والقُضاةِ والمُعَدَّلينَ وأصْحابِ المَراتبِ في غَدِ، إذا صلَّيتُ صلاةَ الجُمعةِ. قال: فكأنَّهم لَانُوا لذلك قليلًا.

ولماً كان يومُ الأحدِ لثَمانِ بقِين مِن صفرِ ظفِرُوا بصالحِ بنِ وصيفِ، فقُتلَ وجِيءَ برأسِه إلى المُهْتَدِى باللَّهِ، وقد انْفَتَل مِن صلاةِ المغربِ، فلم يَزِدْ على أنْ قال : وَارُوه . ثم أَخَذ في تسبيحِه وذِكْرِه . ولما أصبَح الصباحُ مِن يومِ الاثنينِ رُفعَ الرأسُ على رُمْحٍ ونُودِى عليه في أرْجاءِ البلدِ، هذا جَزاءُ مَن قتلَ مَوْلاه . وما زال الأمرُ مُضْطِرِبًا حتى تفاقم الأمرُ، وعَظُمَ الخطْبُ .

## ذِكُرُ خَلْعِ الْهُتَدِى ووِلايَةِ الْمُعْتَمِدِ أحمدَ بنِ الْتَوكِّلِ ، وإيرادُ شيءِ مِن فضائلِ الْهُتَدِى

لمَّا بَلَغ موسى بنَ بُغا أَنَّ مُساوِرًا الشَّارِى قد عاث بتلك الناحية ركِبَ إليه فى جيشٍ كثيفٍ ومعه مُفْلِحٌ وبايكباكُ (٢) التُّوْكَى ، فاقْتتَلُوا هم ومُساوِرٌ الحارِجِى ، فلم يظْفَرُوا منه بشيءٍ يعجِبُهم ، وهرَب مِنهم وأعْجَزهم ، وكان قد فعَل قبلَ مجيئهم الأفاعيلَ المُنْكرة . والمقصودُ أنَّ الحليفة المهتدى باللهِ أرادَ أنْ يُخالفَ بينَ كلمةِ الأَثراكِ ، فكتَب إلى بايكباكَ أنْ يتسلَّم الجيشَ مِن موسى بنِ بُغا ، ويكونَ هو الأميرَ على الناسِ ، وأنْ يُقبِلَ بهم إلى سَامَرًا ، فلمَّا [٨/٢٥٤٤] وصَل إليه الكتابُ

<sup>(</sup>١) في الأصل، م، ص: «أدخرها».

 <sup>(</sup>۲) هنا وفيما يأتي في الأصل ، س ، س ، والكامل : « بابكيال » . وفي ظ : « باكيال » . وفي تاريخ اليعقوبي / ٥٠٥ : « بابكباك » . والمثبت موافق لما في تاريخ المسعودي ٤/ ٩٩: « بايكيال » . والمثبت موافق لما في تاريخ الطبري / ٥٠٤ ، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ – ٢٦٠هـ) ص ١٩، ونهاية الأرب ٣٢٤/٢٢.

أَقْرَأُه مُوسَى بنَ بُغا، فاشْتَدَّ غضَبُه على المهتدى، واتَّفَقا عليه وقَصَدا إليه بلَدَ سَامَرًا ، وترَكا ما كانا فيه (١). فلمّا بلَغ ذلك المُهتدى استخدَم مِن فؤرِه جُنْدًا مِن المَغاربةِ والفَراغِنَةِ والأشْروسنيّةِ والأزكشيّةِ (٢) والأثراكِ أيضًا ، وركِب في جيش كثيفٍ ، فلمّا سمِعُوا به رجَع موسى بنُ بُغا إلى طريقِ نُحراسانَ ، وأَظْهَر بايكباكُ السمعَ والطاعةَ ، فدَخَل في ثانِي عشَرَ رجَبِ إلى الخليفةِ سامِعًا مُطِيعًا ، فلما أُوقِف بينَ يدَيْه وحولَه الأمراءُ والسادةُ مِن بنى هاشم، شاوَرهم فيه، فقال له صالِحُ بنُ عليٌّ بنِ يعقوبَ بنِ أبي جعفرِ المنصورِ : يا أميرَ المؤمنين ، لم يبلُغْ أحدٌّ مِن الخُلَفاءِ في الشجاعةِ والإقدامِ ما بلَغت ، وقد كان أبو مسلم الخراسانيُّ شرًّا مِن هذا وأَكْثَرَ جُنْدًا، ولمَّا قَتَلَه أبو جعفرِ المنصورُ سكَّنتِ الفِتْنَةُ وخَمَد صوتُ أصحابِه . فأمَر عندَ ذلك المهتدى باللَّهِ بضربِ عُنُقِ بايكباكَ ، ثم أَلْقَى رأسَه إلى الأَثْرَاكِ ، فلمَّا رأَوْا ذلك أعظَمُوه وأصبَحُوا مِنَ الغدِ مُجتمِعين على أخيه طغوتياً " ، فخرَجَ إليهم الخليفةُ فيمَن معه ، فلمَّا التقَوا خامَرَتِ الأَتراكُ الذينَ كانوا مع الخليفة إلى أصحابهم، وصاروا أَلْبًا واحِدًا على الخليفة وأصحابه، فقتَل مِنهم نحُوًا مِن أربعةِ آلافٍ ، ثم حمَلُوا عليهم فهزَمُوهم وانهزَم المهتدي باللَّهِ وبيَدِه السيفُ صَلْتًا ، وهو يُنادِي : يا أَيُّها الناسُ ، انْصُروا خليفَتَكم . فدخل دارَ أحمدَ ابنِ مُجمَيلِ صاحبِ المعونةِ ، فوضَع فيها سِلاحَه ولبِسَ البَياضَ ، وأرادَ أنْ يذْهبَ

<sup>(</sup>۱) المذكور فى تاريخ الطبرى أن بايكباك وحده الذى قصد سامرا، أما موسى بن بغا فقد مضى إلى ناحية طريق خراسان فى نحو من ألفى رجل. وانظر تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۰۱ – ۲۲۰هـ) ص ۲۰.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبرى: «الأوكشية».

<sup>(</sup>٣) سقط من : س . وفى الأصل : «طعوببا» . وفى ص : «طغوها» . وفى ظ : «طعوبيا» . وانظر تاريخ الطبرى ٩/ ٨٥٨.

فَيَخْتَفِى ، فعاجَله أحمدُ بنُ خاقانَ فيها فأخَذه قبلَ أَنْ يَذْهَبَ ، ورُمِى بسهمٍ ، وطُعِن فى خاصِرَتِه ، ومحمِل على دائية وخلفه سائسٌ ، وعليه قميصٌ وسَراوِيلُ حتى (احصَل فى) دارِ أحمدَ بنِ خاقانَ ، فجعَلَ مَن هناك يصْفَعُونه ويبْرُقُون فى وجهِه ، وأخَذوا خطَّه بسِتِّمائَةِ أَلفِ دينارِ ، وسلَّمُوه إلى رجلٍ فلم يزَلْ يطأُ خصيتَيْهِ حتى ماتَ رحِمه اللَّهُ . وذلك يومَ الخميسِ لاثْنَتَىٰ عشْرَةَ ليلةً بَقِيتْ مِن رجبِ .

وكانت خلافتُه أقلَّ مِن سنةٍ بخمسةِ أيامٍ، ووُلِد في سنةِ تِسْعَ عشْرةً، وقيلَ (٢): خمسَ عشْرةً ومِائتَيْنِ. وصلَّى عليه جعفو بنُ عبدِ الواحدِ، ودُفِن بَقْبرةِ المنتصرِ بنِ المتوكلِ، وكان أسمرَ رقيقًا، أَجْلَى، حسنَ اللحيةِ، أشهَبَ، حسنَ العينين، عظيمَ البطنِ، عريضَ المنكِبين، قصيرًا، طويلَ اللحيةِ، يُكنَى أبا عبدِ اللَّهِ.

قال الخطيبُ ("): وكان مِن أَحْسَنِ [٢٠٠/٨] الخُلَفاءِ مَذْهَا ، وأَجملِهم طريقةً ، وأَظهرِهم ورَعًا ، وأكثرِهم عِبادةً ، وإنّما رؤى حديثًا واحدًا ، ثم أَسْنَد عنه ، قال : حدَّثنى على بنُ (أُبي هاشمِ ) بنِ طِبْراخَ (٥) ، عن محمدِ بنِ الحسَنِ الفَقِيهِ ، عنِ ابنِ أبي ليْلَى ، عن (١) داودَ بنِ عليٌ ، عن أبيه ، عن ابنِ عبّاسٍ ، قال :

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «أدخلوه». وفي ظ: «صار في».

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۳/ ۳٤۸.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٣/ ٣٤٨، ٣٤٩.

<sup>(3-3)</sup> في الأصل، س، ص، ظ، وتاريخ بغداد: «هاشم»، وفي م: «هشام». والمثبت من تهذيب الكمال (71) (71).

 <sup>(</sup>٥) في الأصل، م، ص: (طراح)، وفي س: (طبارح)، وفي ظ: (طباخ). والمثبت من تاريخ بغداد. وانظر تهذيب الكمال، الموضع السابق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «هو». وفي م: «وهو». وانظر تهذيب الكمال ٨/ ٤٢١.

قال العبَّاسُ: يا رسولَ اللَّهِ، ما لَنا في هذا الأمرِ؟ قال: «لِيَ النَّبُوَّةُ، ولكم الخِلَافةُ، بكم يُخْتَمُ». وقال للعبَّاسِ: «مَنْ أَحَبَّكَ نالتْهُ شَفَاعَتِي، ومَنْ أَبْعَضكَ لَا نالتُهُ شَفاعَتِي».

وروَى الخطيبُ (١) أنَّ رجلًا استعدى المُهْتَدِىَ على خَصْمِه، فحكَم بيْنَهما بالعدْلِ، فأنْشَأ الرجلُ يقولُ:

حكَّمْتُموهُ فقضَى بينَكم أَبْلَجُ مثلُ القَمرِ الزاهرِ لا يقبَلُ الرِّشوةَ في محكْمِهِ ولا يُبالِي غَبَنَ الخاسِرِ

فقال له المُهْتَدِى باللهِ: أمَّا أنتَ أَيُّها الرجلُ ، فأَحْسَن اللَّهُ مَقالتَك ، وأمَّا أنا فإنِّى ما جلَسْتُ حتى قرأتُ: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ فَإِنِّى ما جلَسْتُ حتى قرأتُ : ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَا وَكُفَى بِنَا نَفْسُ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَا وَكُفَى بِنَا خَسْمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]. قال: فبكى الناسُ حولَه. فما رُئى باكيًا أكثرَ مِن ذلك اليوم.

وقال بعْضُهم (٢): سرَد المُهْتَدِى الصومَ منذُ وَلِى إلى أَن قُتِل رحِمه اللَّهُ. وكان يحبُّ الاقْتِداءَ بما سلكه عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ الأُمُوِىُّ فى أيامِ خلافَتِه مِن الوَرَع والتَّقَشُّفِ وكثرةِ العِبادَةِ وشدَّةِ الاحتِياطِ.

وقال أحمدُ بنُ سعيدِ الأُمَوِيُّ : كنَّا مُجلُوسًا بَكَّةَ وعندِى جماعةٌ ونحن نَبْحَثُ في النحوِ وأشعارِ العربِ، إذْ وقفَ علينا رجلٌ مجنونٌ، فأنْشَأ يقولُ:

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٣/ ٣٤٩. وانظر الكامل ٧/ ٢٣٢. والبيتان من قصيدة للأعشى ، في ديوانه ص ١٤١، مع اختلاف يسير.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۳/ ۳٤۹.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٣/ ٣٥١، والمنتظم ١٢٠/١٢.

أَمَا تَستَحُونَ اللَّهَ يَا مَعْدِنَ الجَهلِ<sup>(۱)</sup> إِمامُكُمُ أَضْحَى قتيلًا مُجدَّلًا وأنتمْ على الأشْعارِ والنحوِ عُكَّفٌ

شُغِلتُمْ بِذَا والنَّاسُ فِي أَعَظِمِ الشَّغْلِ وقد أَصْبَح الإِسْلامُ مُفْتَرِقَ الشَّمْلِ تَضِجُّونَ (٢) بالأَصْواتِ (٣ فِي قلَّةِ العقلِ

قال: فنظَرنا وأرَّخْنا ذلك اليومَ فإذا المُهْتَدِى باللَّهِ قد قُتل فى ذلك اليومِ، وكان يومَ الاثنينِ لأرْبَعَ عشْرَةَ بَقِيتْ مِن رجبٍ سنةَ سِتٌّ وخَمْسِينَ ومِائتيْنِ.

### خِلاَفَةُ الْمُغْتَمِدِ على اللَّهِ أحمدَ بنِ الْتَوكِّـل على اللَّهِ، ويُعرِفُ بابنِ فِتْيانَ

بُويعَ له بالخلافةِ يومَ الثلاثاءِ لثلاثَ عشْرَةَ خلَتْ مِن رجبٍ من سنةِ ستِّ وخمسين ومائتين في دارِ الأميرِ يارجوخَ، وذلك قبلَ خلعِ المهتدى بأيامٍ، ثم كانتْ بيعةُ العامَّةِ [٨/ ٢٣٠٤] يومَ الاثنينِ لثَمانِ بقِينُ مِن رجبٍ.

ولعَشْرِ بَقِين مِن رجبٍ دخَل مُوسَى بنُ بُغا ومُفْلِخٌ إلى سُرَّ مَنْ رأَى ، فنزَل موسى فى دارِه وسكَن الناسُ ، وخَمَدتِ الفِتْنَةُ هنالك .

وأمًّا صاحبُ الزَّنْجِ المُدَّعِى أنَّه عَلَوىٌ فهو مُحاصِرٌ للبَصْرَةِ ، والجيوشُ الخلِيفِيَّةُ في وجْهِه دُونَها ، وهو في كلِّ وقتِ يقْهَرُها ، ويغْنَمُ ما يَفِدُ إليهم في المراكبِ مِن

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص : « الحلم » ، وفي س ، ظ : « الحكم » ، وفي م : « النحو » . والمثبت من مصدري التخريج .

<sup>(</sup>۲) فى تاريخ بغداد ، والمنتظم: «تصيخون».

<sup>(</sup>٣ – ٣) في الأصل، ظ: «في أنسب السبل»، وفي م: «في أحسن السبل». ومكانه بياض في: ص. وفي تاريخ بغداد: «في است أم ذا العقل». وفي المنتظم: «فلستم بذي عقل».

<sup>(</sup>٤) في م: «مضت». وانظر تاريخ الطبرى ٩/ ٤٦٨.

الأطعمةِ وغيرِها، واستحوَذ بعدَ ذلك على الأُبُلَّةِ وعَبَّادانَ وغيرِهما مِن البلادِ، وخاف منه أهلُ البَصْرَةِ خوفًا شديدًا، وكلُّ ما لأمرِه يقوَى، ولجيوشِه تكثُر، ولعددِه يتزايدُ، ولم يزَلْ ذلك دأْبَه إلى انسلاخِها.

وفى هذه السنةِ خرَج رجلٌ آخرُ بالكوفةِ يقالُ له : على بنُ زَيْدِ الطَّالِبِي ، وجاءَه جيشٌ مِن جِهةِ الخليفةِ فكسَره الطَّالِبِي ، واستَفْحَل أمرُه بالكُوفَةِ وقوِيتْ شوكَتُه ، وتفاقَم أمرُه .

وفيها وثَب محمدُ بنُ وَاصِلِ التَّمِيمِيُّ على نائبِ فارسَ<sup>(۱)</sup> الحارِثِ بنِ سيما الشرابيِّ <sup>(۱)</sup>، فقتَله واستحوَذ على بلادِ فارسَ<sup>(۱)</sup>.

وفى رمضانَ منها تغلَّب الحسنُ بنُ زيدِ الطالبِيُّ على بلادِ الرَّكِّ، فتوَجَّه إليه موسى بنُ بُغا فى شوَّالٍ مِن عندِ المعتمدِ، وخرَج الخليفةُ لتؤديعِه.

وفيها كانت وَقْعَةٌ عظيمةٌ على بابِ دمشقَ بينَ أماجورَ<sup>(٣)</sup> نائبِ دمشقَ ، ولم يكُنْ معه إلا قريبٌ مِن أربعِمائَةِ فَارسٍ ، وبينَ ابنِ لعيسى بنِ الشيخِ ، وهو فى قريبٍ مِن عِشْرينَ أَلفًا ، فهَزَمَه أماجورُ . وجاءتْ مِن الخليفةِ وِلايةٌ لابنِ الشيخِ ؛ بلادَ أرْمِينيَةَ على أَنْ يتركَ أهلَ الشام ، فقبِل ذلك وانْصَرف عنهم .

وحجٌّ بالناسِ في هذه السنةِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ عيسى بنِ أبي جعفرِ المنْصُورِ ، وكان في جملةِ الحُجاجِ أبو أحمدَ بنُ المُتَوَكِّلِ ، فتعَجّل وعجّل السيرَ إلى سامَرًا ،

<sup>(</sup>١) في النسخ : «الأهواز» . والمثبت من تاريخ الطبرى ٩/ ٤٧٤، والكامل ٧/ ٢٤٠، والمنتظم ٢٢/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، س، ص، ظ: «الشارياني». وانظر تاريخ الطبري ١٤٧٤/٩.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل، س، ص، ظ: «أماخور». وانظر تاريخ الطبرى ٩/ ٤٧٤، والكامل ٧/ ٢٣٨، وانظر أيضا الولاة والقضاة للكندى ٢١٥، ٢١٥، ٢١٩ وفيه: «ماجور».

فدخَلها ليلةَ الأَرْبعاءِ لثلاثَ عَشْرةَ بقِيتْ مِن ذي الحِجَّةِ مِن هذه السنةِ .

#### ومِمّن تُوفِّي فيها مِن الأعيانِ:

الخليفةُ المُهْتَدِي باللَّهِ في رجبٍ ، كما تقدُّم .

والزُّبَيْرُ بنُ بَكَّارِ بنِ عَبِدِ اللَّهِ بنِ مُصْعَبِ بنِ ثابتِ بنِ عَبِدِ اللَّهِ بنِ الزَّبَيْرِ بنِ الغَوَّامِ ، القُرشِيُ الزُّبَيْرِيُ (() ، قاضى مَكَّة ، قَدِم بَعْدادَ وحدَّث بها ، وله كِتابُ ( أنسابِ قُرَيشٍ » (() ، وكان مِن أعلمِ الناسِ بذلك ، وكِتابُه فى ذلك حافلُ جدًّا . وقد روَى عنه ابنُ ما جَه وغيرُه ، وقد وثقه الدَّارَقُطْنِيُ والخطيبُ وأثنَى عليه وعلى كتابِه . وتُوفِّى بَكَّة عن أَرْبَعٍ وثَمانينَ سنة فى ذى القَعْدَةِ مِن هذه السنَةِ ، ودُفِن بحكة رحِمه اللَّهُ .

[٨/ ٢٣١] البُخارِئُ صاحبُ «الصَّحيحِ»، وقد ذكَرْنا له ترجمةً حافلةً في أوَّلِ شرْحِنا «لصَحيحِه»، ولنذكُرْ هاهُنا نُبْذَةً يسِيرةً مِن ذلك، فنقولُ وباللَّهِ المُستَعانُ: هو محمدُ بنُ إسْماعيلَ بنِ إبْراهيمَ بنِ المُغِيرَةِ بنِ بَرْدِزْبَهَ، ( ويقال: بذُدُرْبَهَ المُخارِئُ الحَافظُ، إمامُ أهلِ الحديثِ بذُدُرْبَهَ المُخارِئُ الحَافظُ، إمامُ أهلِ الحديثِ

<sup>(</sup>۱) الفهرست ص ۱۲۳، وطبقات النحويين ص ۱۸۷، والأغاني ۹/ ٤١، وتاريخ بغداد ۸/ ٤٦٧، ومعجم الأدباء ۱۱/ ۱٦، ووفيات الأعيان ۲/ ۳۱۱، وتهذيب الكمال ۹/ ۲۹۳، وسير أعلام النبلاء ١/ ٣١١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ – ٢٦٠هـ) ص ١٣٧، ومرآة الجنان ٢/ ١٦٧. (٢) هو المعروف بجمهرة نسب قريش.

<sup>(</sup>٣) الثقات لابن حبان ١١٣/٩، وتاريخ بغداد ٢/٤، والمنتظم ١١٣/١، ووفيات الأعيان ٤/٨٨، وتهذيب الكمال ٢٤/ ٤٣٠، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٩١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ – ٥٦٨هـ) ص ٢٣٨، وطبقات الشافعية ٢/ ٢١٢، وطبقات الحفاظ ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل، م.

 <sup>(</sup>٥) في س: (بذوديه)، وفي ص: (بزدويه)، وفي ظ: (برودبه). والمثبت من تهذيب الكمال ٢٤/ ٤٣١).
 وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٩١.

فى زَمانِه، والمُقتدَى به فى أَوَانِه، والمُقدَّمُ على سائرِ أَضْرابِه وأَقْرانِه، وكتابُه «الصَّحيحُ» يُسْتَسْقى بقراءتِه الغَمام، وأَجْمَع على قَبُولِه وصِحَّةِ ما فيه أهلُ الإشلام.

وُلِدَ البُخارِيُّ ، رَحِمه اللَّهُ ، في ليلةِ الجُمُعةِ الثالِثَ عشرَ مِن شَوَّالِ سنَةَ أَرْبَعِ وَسِعْينَ ومِائَةٍ ، ومات أبوه وهو صغيرٌ ، فنشأ في حِجْرِ أُمِّه ، فأَلهمَه اللَّهُ حفظ الحديثِ وهو في المُكْتَبِ ، وقرأَ الكُتُبَ المشهورة وهو ابنُ سِتَّ عشرة سنةً حتى قيل (۱) : إنَّه كان يَحْفَظُ وهو صبى سَبْعِينَ أَلفَ حديثٍ سَرْدًا . وحَجَّ وعُمْرُه مَمانِي عشرة سنةً ، فأقامَ بَكَّة يَطْلُبُ بها الحديثَ ، ثم ارتحلَ بعدَ ذلك إلى سائرِ مَشايخِ الحديثِ في البُلْدانِ التي أَمْكنَه الرِّحْلةُ إليها ، وكتَبَ عن أَكْثَرَ مِن أَلفِ شيخ ، ورَوَى عنه خلائقُ وأَمُّ .

وقد روَى الخطيبُ البغدادِيُّ عنِ الفِرَبْرِيِّ ، أنَّه قال (٢٠): سمِعَ « الصَّحيحَ » مِن البُخارِيِّ معى نحُوِّ مِن تسعينَ (٢٠) ألفًا ، لم يَتِقَ منهم أحدٌ غيرى .

وقد رُوِى « البُخارِىُ » مِن طريقِ الفِرَبْرِیِّ – کما هی رِوايةُ الناسِ اليومَ مِن طريقِ الفِرَبْرِیِّ – کما هی رِوايةُ الناسِ اليومَ مِن طريقِه – وحَمَّادِ بنِ شاکرٍ ، وإبراهيمَ بنِ مَعْقِلٍ ، وطاهرِ بنِ محمدِ بنِ محمدِ بنِ محمدِ بنِ علیِّ البَرْدُویُ (<sup>۱)</sup> النَّسَفِیُ ،

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٢/ ٢٤، ٢٥، وتهذيب الكمال ٢٤/ ٤٦٠، ٤٦١، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٤١٧.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٢/ ٩. وانظر المنتظم ١٢/ ١١٥، ووفيات،الأعيان ٤/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) في س، م، ظ: «سبعين».

<sup>(</sup>٤) في م : «البردى». وفي الإكمال ٧/٣٤٣، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٩٨: «البزدى». والبزدوى نسبة إلى بَرُدة التي يقال فيها بزدوة. انظر الأنساب ١/ ٣٣٩، ومعجم البلدان ١/ ٦٠٤.

وقد تُوفِّى النَّسَفيُّ هذا في سنَةِ تِسْعِ وعِشْرِينَ وثَلاثِمائَةِ ، ووَثَّقه الأميرُ أبو نَصْرِ بنُ مَاكُولَا<sup>(۱)</sup> . وممن روَى عن البُخارِيِّ مُسْلِمٌ في غيرِ «الصَّحيحِ» ، وكان مسلمٌ يُتَلْمِذُ له ويُعظِّمُه ، وروَى عنه التَّرْمِذِيُّ في «جامعِه» ، والنَّسائيُّ في «سُنَنِه» في قولِ بعْضِهم .

وقد دخَلَ بغْدادَ ثَمانِ مرَّاتٍ ، وفي كلِّ منها يجْتمِعُ بالإمامِ أحمدَ بنِ حنبلِ فيَحُتُّه أحمدُ على المُقامِ ببغدادَ ، ويلُومُه على الإقامَةِ بخُرَاسَانَ .

وقد كان البُخارِيُّ يستَيْقِظُ في الليلةِ الواحدةِ مِن نَوْمِه فَيُورِي السِّراجِ، ويكتُبُ الفائدةَ تَمُرُّ بخاطرِه ثم يُطْفِئُ سِراجَه، ثم يقومُ مرَّةً أُخْرى حتى كان يتَعَدَّدُ ذلك منه قريبًا مِن عِشْرِينَ مرَّةً.

وقد كان أُصيبَ بصرُه وهو صغيرٌ ، فرأتْ أُمَّه إبراهيمَ الخليلَ ، عليه الصلاةُ والسلامُ ، فقال (أن) : يا هذِه ، قد ردَّ اللَّهُ على وَلَدِكِ بصرَه بكثْرَةِ دُعائِكِ ، [٨/ والسلامُ ، فقال : بُكائِكِ . فأصبَح وهو بصيرٌ .

وقال البُخارِئُ (°): فكَّرْتُ البارِحَةَ فإذا أنا قد كتَبتُ في مصنَّفاتي نحوًا مِن مائتَيْ ألفِ حديثٍ مُسْنَدَةً. وكان يحْفَظُها كلَّها.

ودخَل مرَّةً إلى سَمَوْقَنْدَ فاجتَمع به أربعُمائةٍ مِن عُلماءِ الحديثِ بها، فركُّبُوا

<sup>(</sup>١) الإكمال ٧/٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر تهذيب الكمال ٢٤/ ٤٣٦، وسير أعلام النبلاء ٣٩٧/١٢.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٢٤/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٢/ ١٠، وتهذيب الكمال ٢٤/ ٤٥، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٩٣، ٣٩٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ – ٢٦٠هـ) ص ٢٤٢، ٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ١٢/ ٤١٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ - ٢٦٠هـ) ص ٢٥٢.

له أسانيدَ وأدخَلُوا إشنادَ الشام في إشنادِ العراقِ ، وخلَطوا الرجالَ في الأسانيدِ ، وجعَلُوا مُتُونَ الأحاديثِ على غيرِ أسانِيدِها ، ثم قرءُوها على البُخَارِيِّ ، فردَّ كلُّ حديثٍ إلى إشنادِه، وقوَّمَ تلك الأحاديثَ والأسانيدَ كلُّها، وما تَعَلُّقوا عليه بسَقْطةٍ في إسْنادٍ ولا في مَتْنِ. وكذلك صنَع بمائةٍ مُحَدِّثٍ مِن أهلِ بغدادَ .

وقد ذَكَرُوا أَنَّه كان ينظُرُ في الكتابِ مرَّةً واحدةً فيحفَظُ ما فيه مِن نَظْرَةٍ واحدةٍ ، والأخْبارُ عنه في هذا المعنى كثيرةٌ .

وقد أَثْنَى عليه عُلَماءُ زمانِه مِن شيوخِه وأقْرانِه؛ فقال الإمامُ أحمدُ (١): ما أخرَجَت خُراسَانُ مثلَه. وقال على بنُ المَدِينيِّ (٢): لم يرَ البُخارِيُّ مثلَ نفْسِه. وقال إسْحاقُ بنُ راهَوَيْهِ (٣): لو كان في زَمَنِ الحسَنِ لاحْتاجَ الناسُ إليه لمعرفتِه بالحديثِ وفِقهِه . وقال أبو بكرِ بنُ أبي شَيْبَةَ ومحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ نُمَيْرٍ `` : ما رأيْنا مثلَه . وقال على بنُ مُحجْرِ (° : لا أعلَمُ مثلَه . وقال محمودُ بنُ النضْر أبو (١) سَهْلِ الشَّافِعِيُّ : دَخَلتُ البصرةَ والشَّامَ والحِجازَ والكُوفَةَ ، ورأيتُ عُلماءَها كلَّما جرَى ذِكْرُ محمدِ بن إسْماعيلَ البُخارِيِّ فضَّلُوه على أنفُسِهم . وقال أبو العبَّاس الدَّعُوليُّ (٢٠): كتبَ أهلُ بَغْدادَ إلى البُخارِيِّ :

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٢/ ٢١، والمنتظم ١١٦/١٢، وتهذيب الكمال ٢٤/ ٥٥٦، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ٤٢١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٢/ ١٨، وتهذيب الكمال ٢٤/ ٤٥٤، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٢/ ٢٧، والمنتظم ١١٦/١٢، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ٤٢١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٢/ ١٩، والمنتظم ١١٦/١٢، وتهذيب الكمال ٢٤/ ٢٥٢، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ٤٢١.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ١٢/٢١/.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: «بن». والمثبت من تاريخ بغداد ٢/ ١٩، وتهذيب الكمال ٢٤/ ٥٤، وسير أعلام النبلاء ١٢/٢٢.

<sup>(</sup>٧) تاريخ بغداد ٢/٢٦، وتهذيب الكمال ٢٤/ ٥٥٨.

المسلمونَ بخيرٍ ما حييتَ لهم وليس بعدَك خيرٌ حينَ تُفْتَقَدُ وقال الفَلَّاسُ (١) : كلَّ حديثٍ لا يعْرِفُه البُخارِيُّ فليس بحديثٍ . وقال نُعَيْمُ ابنُ حَمَّادِ (٢) : هو فَقِيهُ هذه الأُمَّةِ . وكذا قال يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّوْرَقِيُّ (٣) . ومنهم مَن فضَّلَه في الفقْهِ والحديثِ على الإمامِ أحمدَ بنِ حنبلِ ، وإسحاقَ بنِ رَاهَوَيْهِ .

وقال قُتيبةُ بنُ سعيد<sup>(1)</sup>: رُحِل إلى مِن شرقِ الأَرْضِ وغربِها، فما رحَل إلى مثلُ محمدِ بنِ إسماعيلَ البُخارِيِّ. وقال ( رُجاءُ بنُ مُرَجَّى ): فضْلُ البُخارِيِّ على النُساءِ وقال: هو آيةٌ مِن على العُلماءِ - يعنى في زمانِهِ - كفَضْلِ الرِّجالِ على النِّساءِ. وقال: هو آيةٌ مِن آياتِ اللَّهِ يمشِي على الأَرضِ. وقال أبو محمدِ عبدُ اللَّهِ بنُ عبدِ الرحمنِ الدَّارِمِيُّ : محمدُ بنُ إسْماعيلَ البُخارِيُّ أَفْقَهُنا وأَعْلَمُنا وأَعْوَصُنا وأكثرُنا طلبًا.

وقال إسْحاقُ بنُ راهَوَيْهِ (٢٠): هو أَبصَرُ منِّى . وقال أَبو حاتم الرَّازِيُّ (٢٠): محمدُ ابنُ إِسْماعيلَ أَعلَمُ مَن دَخَل [٨/ ٢٣٢و] العراقَ . وقال (أُعُبيدٌ العِجْلُ (): رأيتُ

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٢/ ١٨، وتهذيب الكمال ٢٤/ ٤٥٤، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٢/ ٢٤، وتهذيب الكمال ٢٤/ ٥٥٩، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ٤١٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٢/ ٢٢، وتهذيب الكمال ٢٤/ ٥٥٧، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ١٢/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٥ – ٥) في النسخ: «مرجى بن رجاء»، والمثبت من تاريخ بغداد ٢/ ٢٥، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ٢٥. وانظر سير أعلام النبلاء ١٢/ ٩٨.

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء ٢١/ ٤٢٦، ٤٢٧.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ١٢/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ١٢/ ٤٣١.

<sup>(</sup> $\dot{\rho}$  –  $\dot{\rho}$ ) في الأصل، س، ص، ظ: «عبيد العجلي»، وفي م: «عبد الله العجلي». والمثبت من تاريخ بغداد  $\dot{\gamma}$  ،  $\dot{\gamma}$  ، وسير أعلام النبلاء  $\dot{\gamma}$  ،  $\dot{\gamma}$  ، وانظر سير أعلام النبلاء  $\dot{\gamma}$  ،  $\dot{\gamma}$  ، ونزهة الألباب  $\dot{\gamma}$  ،  $\dot{\gamma}$  .

أبا حاتم وأبا زُرْعَة يجْلِسانِ إليه يَستمِعان ما يقولُ ، ولم يكُنْ مُسلمٌ يبلُغُه ، وكان أعلمَ مِن محمدِ بنِ يحيى الذَّهْليِّ بكذا وكذا ، وكان دَيِّنَا فاضلًا يُحْسِنُ كلَّ شيءٍ . وقال غيرُه (1) : رأيتُ محمدَ بنَ يحيى الذَّهْليَّ يسألُ البُخارِيَّ عن الأسّامِي والكُنّي والعِلَلِ ، وهو يمرُ فيه كالسَّهْمِ ، كأنَّه يقْرَأُ : ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُ ﴾ والكُنّي والعِلَلِ ، وهو يمرُ فيه كالسَّهْمِ ، كأنَّه يقْرَأُ : ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَكَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] .

وقال أحمدُ بنُ حَمْدُونَ القَصَّارُ (٢) : رأيتُ مُسلمَ بنَ الحَجَاجِ جاءَ إلى البُخارِيِّ فقبَّلَ بِينَ عَيْنَيْه ، وقال : دَعْنِي حتى أُقَبِّلَ رِجْلَيْكَ يا أُسْتاذَ الأُسْتاذِينَ ، وسيِّدَ المُحدِّثِ في عِلَيْه . ثم سألَه عن حديثِ كفَّارَةِ الجُلْسِ ، وسيِّدَ المُحدِّثِ في عِلَيْه . ثم سألَه عن حديثِ كفَّارَةِ الجُلْسِ ، فذكر له عِلَّتَه ، فلمَّا فرَغ قال مسلِمِّ : لا يُبْغِضُك إلَّا حاسِدٌ ، وأشهدُ أنَّه ليس في الدنيا مثلُك . وقال التَّرْمِذِيُّ : لم أرَ بالعراقِ ولا بخُراسانَ في معنى العِلَلِ والتاريخِ ومعْرفةِ الأسانيدِ أعلمَ مِن البُخارِيِّ . وكنَّا يومًا عندَ عبدِ اللَّهِ بنِ منيرٍ ، والتاريخِ ومعْرفةِ الأسانيدِ أعلمَ مِن البُخارِيِّ . وكنَّا يومًا عندَ عبدِ اللَّهِ بنِ منيرٍ ، فقال للبُخارِيِّ : فاسْتُجِيبَ له فيه .

وقال ابنُ خُزَيْمَةَ (أَ): ما رأيتُ تحتَ أديمِ السماءِ أعلَمَ بحديثِ رسولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ وأَحْفَظَ له مِن محمدِ بنِ إسماعيلَ البُخارِيِّ. ولو ذهبننا نُسَطِّرُ ما أثنى عليه الأئمةُ في حفْظِه وإثقانِه وعلمِه وفقْهِه ووَرَعِه وزُهْدِه وتبحُرِه لَطالَ علينا، ونحنُ على عَجَلٍ مِن أَجْلِ الحوادِثِ، وقد ذكرنا ذلك مبسوطًا في أوّلِ شرحِ «الصحيحِ»، واللَّهُ سُبْحانه وتعالى هو المُستعانُ.

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٢/ ٣١، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٤٣٢، ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٢/ ٢٨، ٢٩، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٤٣٦، ٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٢/ ٢٦، ٢٧، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٤٣٣، ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٢/٢٧، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٤٣١.

وقد كان البُخارى، رَحِمه اللَّه ، في غايَةِ الحياءِ والشجاعةِ والسَّخَاءِ والوَرَعِ والزَّهْدِ في الدنيا دارِ الفَناءِ ، والرَّغْبَةِ في الآخرةِ دارِ البَقاءِ . قال (۱) : أرجو أن ألْقى اللَّهَ وليس أحد يُطالِبُنِي أنِّي اغتَبْتُه . فذُكِر له «التاريخُ » وما ذكرَ فيه مِن الجرْحِ والتَّعْديلِ وغيرِ ذلك ، فقال (۲) : ليس هذا مِن هذا ، قال النبيُّ عَيِّلَةٍ : «ائذَنُوا لَهُ ، وَالتَّعْديلِ وغيرِ ذلك ، ونحنُ إنما روَيْنا ذلك روايةً ، ولم نَقُلُه مِن عندِ أنفُسِنا .

وقد كان ، رحمه الله ، يُصلّى فى كلّ ليلة ثلاثَ عشْرة ركعة ، وكان يختِمُ القرآن فى كلّ ليلة مِن رمضان خَتْمة ، وكانت له جِدة ومالٌ جيّد يُنفِقُ منه سرًّا وجهْرًا ، وكان يُكثِرُ الصَّدَقة بالليلِ والنهارِ سرًّا وعلانية ، وكان مُسْتجابَ الدعْوةِ ، مُسَدَّدَ الوَسْيَةِ ، شريفَ النفْسِ ؛ بعث إليه بعضُ السلاطينِ ليأتِيّه حتى الدعْوةِ ، مُسَدَّدَ الوَسْيَةِ ، شريفَ النفْسِ ؛ بعث إليه بعضُ السلاطينِ ليأتِيّه حتى يسمَع أولادُه [٨/ ٢٣٢ عليه ، فأرْسَل إليه (أ) : فى بيتِه (يُؤتَى الحكمُ أ) ، إن كنتم تُرِيدُونَ ذلك فهلمُوا إلى . وأبَى أن يذهَب إليهم – وهو خالدُ بنُ أحمدَ الذَّهْلَى ، نائبُ الظاهريَّةِ ببُخارًا – فبقِى فى نفْسِ الأميرِ مِن ذلك ؛ فاتفَق أنْ جاءَه كتابٌ مِن محمدِ بنِ يحيى الذُّهْلَى مِن نيسابورَ بأنَّ البُخارِي يقولُ بأن لَفْظَه بالقرآنِ مخْلوق – وكان قد وقعَ بينَ محمدِ بنِ يحيى الذُّهْلَى وبينَ البُخارِي فى ذلك كتابَه «خلْق أفعالِ العِبادِ» – فأرادَ أن ذلك كلامٌ ، وصنَّفَ البُخارِي فى ذلك كتابَه «خلْق أفعالِ العِبادِ» – فأرادَ أن يَصْرِفَ الناسُ يُعظِّمُونَه جدًّا ، وحينَ رَضِو أليهم نَثروا على رأسِه الذَهَبَ والفضة يومَ دخل بُخارًا عائِدًا إلى أهْلِه ، وكان رَجِع إليهم نَثروا على رأسِه الذَهَبَ والفضة يومَ دخل بُخارًا عائِدًا إلى أهْلِه ، وكان رَجِع إليهم نَثروا على رأسِه الذَهَبَ والفضة يومَ دخل بُخارًا عائِدًا إلى أهْلِه ، وكان

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٢/ ١٣، وتهذيب الكمال ٢٤/ ٤٤٦، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ١٢/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٠٣٢، ٢٠٥٤، ٦١٣١)، ومسلم (٢٥٩١).

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ بغداد ٢/٣٣، وتهذيب الكمال ٤٦/٤٦٤، ٤٦٥، وسير أعلام النبلاء ٤٦٤/١٢، ٤٦٥. (٥ - ٥) في م: «العلم والحلم يؤتي يعني».

له مجْلِسُ الإمْلاءِ بجامعِها ، فلم يَقْبَلُوا مِن الأميرِ ، فأَمَر عندَ ذلك بنَفْيِه مِن البلدِ ، فخرَج منها ودَعا على خالدِ بنِ أحمدَ ، فلم يَمْضِ شهرٌ حتى أمَر ابنُ طاهرِ بأن يُنادَى على خالدِ بنِ أحمدَ على أتانِ ، وزالَ ملْكُه وسُجِنَ في بَغْدادَ حتى ماتَ ، ولم يَبْقَ أحدٌ ساعَده على ذلك إلّا ابْتُلَى ببلاءِ شديدٍ . فنزَحَ البُخارِيُّ مِن بلَدِه إلى بلدةٍ يقالُ لها : خَرْتَنْكُ (۱) . على فَرْسَخَيْنِ مِن سَمَرْقَنْدَ ، فنزَلَ عندَ أقارِبَ له بها ، وجعَلَ يدْعُو اللَّه أن يقْبِضَه إليه حينَ رأَى الفِتَنَ ؟ كما جاءَ في الحديثِ (۱) : « وإذا أرَدْتَ بقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنَا إِلَيْكَ غيرَ مَفْتُونِينَ » .

ثم اتَّفَقَ مَرَضُه على إثْرِ ذلك، فكانت وفاتُه ليلةَ عيدِ الفطرِ، وكانت ليلةَ السبتِ، عندَ صلاةِ العِشاءِ، وصُلِّى عليه يومَ العيدِ بعدَ الظهرِ مِن هذه السنةِ السبتِ، عندَ صلاةِ العِشاءِ، وصُلِّى عليه يومَ العيدِ بعدَ الظهرِ مِن هذه السنةِ أَعْنى سنةَ سِتُّ وحَمْسِينَ ومائتيْنِ – وكُفِّنَ في ثلاثةِ أَثُوابٍ بِيضٍ ليس فيها قميصٌ ولا عِمامَةٌ، وَفْقَ ما أَوْصَى به، وحينَ دُفِنَ فاحَتْ مِن قَبْرِه رائحةُ غاليةٍ أَطْيبُ مِن المِسْكِ، فدامَ ذلك أيامًا، ثم علَتْ سَوارٍ بِيضٌ مستطيلةٌ بحِذاءِ قَبْرِه. وكان عُمْرُه يومَ ماتَ، رَحِمه اللَّهُ، ثنتين وسِتِّينَ سنةً.

وقد ترَكَ ، رَحِمُه اللَّهُ ، بعدَه عِلْمًا نافعًا لجميعِ المسلمينَ ، فعمَلُه فيه لم ينقطِعْ بل هو مَوْصُولٌ بما أَسْدَاه مِن الصالحاتِ في الحياةِ ؛ وقد قالَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ أَدْمَ انْقَطَعَ عَمَلُه إِلَّا مِن ثَلَاثٍ ، مِن عِلْمٍ يُنتفَعُ به » الحديث . رواهُ مسلم (٣) .

<sup>(</sup>١) خرتنك: قرية بينها وبين سمرقند ثلاثة فراسخ. وهذا خلافٌ لما ذكر المصنف من أن بينهما فرسخين. انظر معجم البلدان ٢/ ٤١٨.

<sup>(</sup>۲) الترمذی (۳۲۳۳، ۳۲۳۰)، والمسند ۱۸۲۱، ۱۹۲۶، ۲۵۳، ۳۷۸، والموطأ ۲۱۸/۱ مختصرًا. صحیح (صحیح سنن الترمذی ۲۰۸۰، ۲۰۸۲).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٦٣١).

وشَوْطُه في «صحيحِه» هذا أعزُّ مِن شُوطِ كلِّ كتابٍ صُنَّفَ في «الصَّحيحِ»، لا يُوازِيه فيه غيرُه، لا «صحيحُ مسلمٍ» ولا غيرُه. وما أحسَنَ ما قالَ بعضُ الفُصَحاءِ مِن الشعراءِ (١):

صحيح البُخارِيِّ لو أَنْصَفُوهُ السَماءِ السَماءِ أَسانِيدُ مثلُ بُحومِ السماءِ أسانِيدُ مثلُ بُحومِ السماءِ به قامَ ميزانُ دِينِ الرسولِ جَجَابٌ مِن النارِ لا شَكَّ فيهِ وسِتْرٌ رقيقٌ إلى المُصْطَفى وسِتْرٌ رقيقٌ إلى المُصْطَفى فيا عالِاً أَجْمَعَ العالِونَ المَصْلَفي من الناوِ لا شَكَّ فيه نيا عالِاً أَجْمَعَ العالِونَ المُصَلَفي نيا عالِاً أَجْمَعَ العالِونَ المُصَلَفي المُصَلَفي وَنَا عَالِاً أَجْمَعَ العالِونَ النَّاقِلينَ سَبَقْتَ الضَّعِيفَ مِن النَّاقِلينَ نفَيْتَ الضَّعِيفَ مِن النَّاقِلينَ وأَبْرَزْتَ في حُسْنِ تَرْتِيبِهِ وأَبْرَزْتَ في حُسْنِ تَرْتِيبِهِ وأَبْرَزْتَ في حُسْنِ تَرْتِيبِهِ وأَعْطَاكَ مَوْلاكَ ما تشتهِيهِ وأَعْطَاكَ مَوْلاكَ ما تشتهِيهِ

لاً خُطَّ إلّا بجاءِ النهب هو السَّدُ بينَ الفتى والعَطَبْ أمامَ مُتُونِ كمثلِ الشُّهُب ودانَ به العُجْمُ بعدَ العَرَبُ مَيُّزَ بينَ الرِّضا والغَضب ونصَّ مُبينَ لكَشْفِ الرِّيب على فَضْلِ رُتْبَتِه في الرُّيب على فَضْلِ رُتْبَتِه في الرُّيب وفُرْتَ على رَغْمِهم بالقَصَب ومَن كانَ مُتَّهمًا بالكَذِب ومَن كانَ مُتَّهمًا بالكَذِب وتَبوييه عَجَبًا للعَجَب وأَجْرَلَ حظَّكَ فيماً وَهَب وأَجْرَلَ حظَّكُ فيماً وَهَبُ

<sup>(</sup>١) الأبيات في سير أعلام النبلاء ٤٧١/١٢ دون نسبة لأحد.

# ثم دخلتْ سنَةُ سَبْعٍ وخُمْسِينَ ومِائتَيْنِ

فيها<sup>(١)</sup> وَلَّى الخليفةُ المُعْتَمِدُ على اللَّهِ ليَعْقُوبَ بنِ اللَّيْثِ بَلْخَ وطَخَارستانَ وما يَلى ذلك مِن كَرْمانَ وسِجِسْتانَ والسِّنْدِ وغيرِها .

وفى صفَرٍ منها عقَد المُعتمِدُ لأخيه أبى أحمدَ على الكُوفَةِ وطريقِ مَكَّةَ والحَرَمَيْنِ واليمنِ، وأضافَ إليه فى رمضانَ نيابةَ بَغْدادَ والسَّوادِ ووَاسِطٍ وكُورِ دِجُلَةَ والبصرةِ والأهْوازِ وفارِسَ، وأذِنَ له أنْ يستنِيبَ فى ذلك كلِّه.

وفيها تواقعَ سعيدٌ الحاجبُ وصاحبُ الزَّنْجِ في أراضِي البَصْرَةِ ، فهزَمه سعيدٌ الحاجبُ واسْتَنقذَ مِن يَدِه خلْقًا مِن النساءِ والذَّرِّيةِ ، واسترْجَع منه أمْوالا جزيلةً ، وأذَلَّ الزَّنْجَ غايةَ الإهانةِ والمذَلَّةِ . ثم إنَّ الزَّنْجَ يَتَتُوا سعيدًا وجيْشَه فقتَلوا منهم خلْقًا كثيرًا ، ويقالُ () : إنَّ سعيدَ بنَ صالحٍ قُتِلَ أيضًا . ثم التقي مع منصورِ بنِ جَعْفَرِ الحَيَّاطِ في جيشٍ كثيفٍ ، فهزَمَهم هذا الحارجيُّ صاحِبُ الزَّنجِ المُدَّعِي أنَّه طالِبِيُّ ، وهو كاذبٌ .

قال ابنُ بحريرِ : وفيها ظُفِرَ ببغدادَ – بمؤضعِ يُقالُ له : بِرْكَةُ زَلْزَلِ – برَجُلٍ خَنَّاقٍ قد قتلَ خلْقًا مِن النساءِ ، فحُمِل إلى المُعتمِدِ فضُرِب بينَ يَدَيْه أَلْفَىْ سَوْطٍ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٩/ ٤٧٦، والمنتظم ١٢/ ١٢٣، والكامل ٧/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) المنتظم ١٢٤/١٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٩/ ٤٧٩.

وأَرْبَعَمَائَةِ أَرْزَنِ<sup>(۱)</sup>، فلم يَكُتْ حتى ضرَبَ الجُلَّادُونَ أُنْثَيَيْه بِخَشَبِ العُقابيْنِ فماتَ، ورُدَّ إلى بَغْدادَ وصُلِبَ هنالِك، ثم أُحرِقَتْ مُجُنَّتُه.

وفي ليلةِ الرابعَ عشرَ مِن شَوَّالٍ مِن هذه السَّنةِ كسَفَ القمرُ. وغابَ أَكْثُرُه ، [٨/٢٣٣ظ] وفي صَبِيحَةِ هذا اليوم دخَل جَيشُ الخبيثِ إلى البَصْرَةِ قَهْرًا، فَقَتَلُوا مِن أَهْلِهَا خَلْقًا كَثِيرًا وَهُرَبَ نَائِبُهَا بُغْرَاجُ وَمَن مَعُهُ، وأَحْرَقَتِ الزُّنْجُ جامِعَ البَصْرَةِ ودُورًا كثيرةً وائتَهَبُوها، ثم نادَى فيهم إبْراهيمُ بنُ يحيى المُهَلَّبِيُّ أَحِدُ أَصِحَابِ الخَارِجِيِّ : مَن أَرادَ الأَمانَ فلْيَحْضُوْ . فاجْتَمَعَ خلقٌ كثيرٌ مِن أهلِها ، فرأَى أنَّه قد أصابَ فُرْصةً فغدَرَ بهم وأمر بقَتْلِهم ، فلم يُفْلِتْ منهم إِلَّا الشَّاذُّ، كانتِ الزَّنْجُ تحيطُ بالجماعةِ مِن أهل البَصْرَةِ، ثم يقولُ بعضُهم لبعضِ: كيلُوا - وهي الإشارَةُ بيْنَهم إذا أرادوا قَتْلَ أحدٍ - فيَحْمِلُونَ عليهم بالسيوفِ فلا تَسْمَعُ إِلَّا تشهُّدَ أُولئكَ وضَجِيجَهم عندَ القتلِ، فإنَّا للَّهِ وإنا إليه راجعونَ ، وهكذا كلُّ مَحَلَّةٍ مِن مَحالِّ البَصْرَةِ في عِدَّةِ أيام ، وهرَب الناسُ منهم كلُّ مَهْرَبٍ ، وحرَّقُوا الكَلاَّ مِن الجبَل إلى الجبل ، فحرَقَتِ النارُ ما وَجِدَتْ مِن شيءٍ؛ مِن إنْسانِ أو بهيمةٍ أو أثاثٍ أو غيرِ ذلك، وأحْرَقُوا المسجدَ الجامِعَ أيضًا، وقد قُتِل في هؤلاء جماعةٌ كثيرةٌ من الأعيانِ والأدباءِ والفضلاءِ والمُحَدِّثين والعلماءِ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعون. وكان هذا الخَبِيثُ قد أَوْقَعَ بأهل فارِسَ وَقْعَةً عظيمةً، ثم بلَغه أنَّ أهلَ البصرةِ قد جاءَهم مِن المِيرَةِ شيءٌ كثيرٌ وقدِ اتَّسَعُوا بعدَ الضِّيقِ فحسَدهم على ذلك، فروَى ابنُ جرير عن مَن سمِعَه يقولُ (٢) : دَعَوْتُ اللَّهَ على أهل البصرةِ ، فخوطِبْتُ فقيلَ

<sup>(</sup>١) سقط من: م. والأَرْزَن: شجر صُلب تُتخذ منه عِصِيٌّ صُّلبةً. اللسان (رزن».

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۹/ ٤٨١.

لى: إنَّمَا أَهُلُ البصرةِ خُبْزَةٌ تأْكُلُها مِن جَوانِبها، فإذا انْكَسرَ نصفُ الرغيفِ خَرِبتِ البَصْرَةُ. فأوَّلْتُ ذلك بانكسافِ القَمرِ. وقد كان هذا شائعًا في أَصْحابِه حتى وقع الأمرُ طِبْقَ ذلك، ولاشكُ أنَّ هذا كان معه شَيْطانُ أَصْحابِه ، كما كان يأْتِي شيطانُ مُسيلمةَ إلى مُسيلمةَ. واللَّهُ أعلمُ.

ولمَّا أُوقَع أصحابُه من الزَّنجِ وغيرِهم ما أُوقعوا بأهلِ البصرةِ ، قال لَمَنْ معه : إنى صَبِيحَةَ ذلك اليومِ دَعَوْتُ اللَّهَ على أهلِ البصرةِ ، فرُفِعَتْ لى بينَ السماءِ والأُرضِ ورأَيْتُ الملائكةَ تُقاتلُ مع أَصْحابى ، وإنِّى لمنْصُورٌ على الناسِ ، والملائكةُ تُقاتِلُ معى ، وتُثَبِّتُ مجيوشِى ، وتُؤيِّدُنى فى محروبى .

ولمَّا صار إليه العَلَوِيَّةُ الذين كانوا بالبَصْرَةِ انْتَسَبَ حِينَئِذِ إلى يَحْيَى بنِ زَيْدٍ ، وهُو كَاذِبٌ فَى ذلك بالإجْماعِ ؛ لأنَّ يَحْيَى بنَ زَيْدٍ لم يعقِبْ إلَّا بِنْتَا ماتَتْ ، وهى تَرْضَعُ ، فقَبَّحَ اللَّهُ هذا اللعينَ ، ما أكْذَبه وأَفْجرَهُ وأَغْدرَهُ !

وفى مُسْتَهلٌ ذى القَعْدَةِ وَجَّهَ الخليفةُ مِن سامَرًا جيشًا كثيفًا مع الأميرِ محمدٍ المعْروفِ بالمولَّدِ لقِتالِ صاحبِ الزَّنْجِ، فقبَض فى طريقِه على سعيدِ (١) ابنِ أحمدَ الباهِليِّ الذى كان قد تغَلَّب على أرضِ البطائحِ وأخافَ [٨] ١٣٤و] السُّبُلَ.

وفيها خالفَ محمدُ بنُ واصِلِ السلطانَ بأرضِ فارِسَ وتغَلُّبِ عليها .

وفيها وثَب رجلٌ مِن الرومِ يقالُ له: بسيلُ الصَّقْلَبِيُّ. على مَلِكِ الرومِ مِيخائِيلَ بنِ تَوفيلَ، فقتَلَه واسْتَحوذَ على مُمْلَكَةِ الرومِ، وقد كان لميخائِيلَ في

<sup>(</sup>١) في النسخ، والكامل: «سعد». والمثبت من تاريخ الطبري. وانظر ما سيأتي في صفحة ٥٤١ .

مُلْكِ الروم أَرْبَعٌ وعِشْرونَ سنةً .

وحجَّ بالناسِ في هذه السنةِ الفَضْلُ بنُ إِسْحاقَ بنِ إِسماعيلَ بنِ العباسِ بنِ محمدِ بنِ عليِّ العبَّاسِيُّ .

#### ومَّن توفى فيها مِن الأغيانِ:

الحسن بنُ عَرَفَة بنِ يَزِيدُ () مصاحبُ الجزءِ المَشْهُورِ المَرُوِى ، وقد جاوَز المَائَة بعَشْرِ سنينَ ، وقيلَ () : بسَبْع . وكان له عشرة مِن الوَلَدِ سمَّاهم بأشماءِ العَشَرَةِ () ، رَضِى اللَّهُ عنهم . وقد وثَّقه يَحْيَى بنُ مَعِينِ وغيرُه ، وكان يتَردَّدُ إلى العَشَرَةِ () ، رَضِى اللَّهُ عنهم . وقد وثَّقه يَحْيَى بنُ مَعِينِ وغيرُه ، وكان يتَردَّدُ إلى العَشَرة مَعْ ، رَضِى اللَّهُ عنهم . وقد وثَقه يَحْمَسينَ ومائة ، وتُوفِّى في هذه السنةِ عن الإمامِ أحمد ، وكان مولدُه في سنة خمسينَ ومائة ، وتُوفِّى في هذه السنةِ عن مائة وسَبْع سنينَ .

(أنيد بنُ أخْزَمَ الطَّائِيُّ . والرُّوُاسِيُّ ، ذَبَحهُما الزَّنْجُ في جملةِ مَن قتَلُوا مِن أَهْلِ البَصْرَةِ ، كما قدمنا قصَّتَهم ، قبَّحَهم اللَّهُ ، وما قتَلوا من المسلمين رحِمهم

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد ۷/ ۳۹۲، وتهذيب الكمال ۲/ ۲۰۱، وسير أعلام النبلاء ۲/ ۲۰۱، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۰۱ – ۲۲۰هـ) ص ۲۰۹، والوافي بالوفيات ۲۲/ ۱۰۳.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٧/ ٣٩٦، وتهذيب الكمال ٦/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) يقصد العشرة المبشرين بالجنة.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الأصل، م، ظ: «يزيد بن أخرم». وانظر ترجمته في: أخبار القضاة ٣/ ١٦٣، والثقات ٨/ ٢٥١، والثقات ٨/ ٢٥١، وتاريخ بغداد ٨/ ٤٤١، وتهذيب الكمال ١٠/ ٥، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٥٤٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ – ٢٦٠هـ) ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، س: «الرقاشي»، وفي ص، ظ: «الرياشي». وانظر ترجمته في: طبقات الحنابلة ١/١٥٢، وتهذيب الكمال ٢٠٠/١، وسير أعلام النبلاء ٢١/٢٥١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ - ٢٦٠) ص ٢٨٤، وميزان الاعتدال ٢٨٨.

اللَّه . وعلى بنُ خشرَم (١) ، وأبو سعيدِ الأشجُ (٢) ؛ أحدُ مشايخِ مسلمِ الذين يُكْثِرُ عنهم .

والعبَّاسُ بنُ الفَرَجِ أبو الفضلِ الرّياشِيّ ' النحويُ اللغويُ ، كان عالمًا بأيامِ العربِ والسّيرِ ، وكان كثيرَ الاطّلاعِ ، ثِقَةً عالمًا ، روَى عن الأصْمَعيِّ وأبي عُبَيْدَة وغيرِهما ، وعنه إبْراهيمُ الحَرْبِيُ ، وأبو بكرِ بنُ أبي الدُّنيًا وغيرُهما . قُتِل الرياشيُ بالبَصْرَةِ في هذه السنةِ ، قتلَه الزَّنجُ فيمن قتَلُوا ، ذكرَه القاضي ابنُ خَلِّكانَ في «البَصْرَةِ في هذه السنةِ ، قتلَه الزَّنجُ فيمن قتَلُوا ، ذكرَه القاضي ابنُ خَلِّكانَ في «الوفياتِ » ' ، وحكى عنه ، عن الأصْمَعِيِّ أنَّه قال : مرَّ بنا أعْرابِيِّ ينشُدُ ابْنَه ، فقُلْنا له : صِفْه لنا . فقالَ : كأنَّه دُنينيرُ . فقُلْنا : لم نرَه . فلم نَلْبَثُ أنْ جاء يحمِلُه على عُنْقِه أُسَيِّدًا كأنَّه جُعَلٌ . فقلنا : لو سأَلْتَنا عن هذا لأرْشَدْناكَ ،إنَّه منذُ اليومِ يلعَبُ هَاهُنا مع الغِلْمانِ . ثم أنشَد الأَصْمَعِيُ :

نِعْمَ ضَجِيعُ الفَتَى إِذَا بَرَدَ الـ ليلُ سُحَيْرًا وقَرَقَفَ الصَّرِدُ (°) زَيَّنها اللَّهُ في الفُؤادِ كما زُيِّنَ في عَيْنِ وَالدِ وَلَدُ

 <sup>(</sup>۱) الثقات لابن حبان ۸/ ٤٧١، والمعجم المشتمل ص ۱۹۱، وتهذیب الکمال ۲۰/ ٤٢١، وسیر أعلام النبلاء ۲۱/ ۵۰۲، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۵۱ – ۲۲۰هـ) ص ۲۱۲.

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ۲/ ۱۵، وتهذیب الکمال ۲۰/۱۰، وسیر أعلام النبلاء ۲/ ۱۸۲، وتذکرة الحفاظ ۲/ ۲۰۰، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۰۱ – ۲۶۰هـ) ص ۱۷۷، ۱۷۸، والوافی بالوفیات ۱۹۷/۱۷.

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل: «الرقاشى». وانظر ترجمته فى: أخبار النحويين البصريين ص ٨٩، وطبقات النحويين واللغويين ص ٩٧، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٧، وتهذيب الكمال ١٤/ ٣٣٤، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ٣٧٢، واللغويين ص ٩٧، ووفيات ١٥١ – ٢٦٠هـ) ص ١٧١، وبغية الوعاة ٢/ ٢٧.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ٣/ ٢٧. وانظر الكامل للمبرد ١/ ٢٣٩. والبيت الأول منسوب لعمر بن أبى ربيعة ، وهو في ملحق ديوانه ص ٤٩١ مع اختلاف في الألفاظ .

<sup>(°)</sup> فى م: «العرد». وقَرْقَف: أرعد. والصرِد: الذى آلمه الصَّرْد؛ وهو البرد. التاج (ص ر د)، (ق ر ق ف).

### ثم دخلَتْ سنَةُ ثَمانِ وخمسين ومائتين

فى يومِ الاثنينِ (١) لعَشْرِ بَقِينَ مِن ربيعِ الأَوَّلِ عَقَد الحَليفةُ المعتمدُ على اللَّهِ لأَخِيه أبى أحمدَ على ديارِ مُضرَ ( وقِنَّسْرِينَ والعواصِمِ ، وجلس يومَ الحميسِ مُسْتَهلَّ ربيعِ الآخرِ ، فخلَع على أخيه وعلى مُفْلِحٍ ، ورَكِبا نحوَ البصرةِ فى جيشٍ كثيفٍ فى عدَد وعُدَد ، فاقْتَتلُوا قِتالًا شديدًا ، فقُتلَ مُفْلِحٌ للنصفِ مِن مُحمادَى الأُولَى ، [٨/٤٣٢٤ ] أصابَه سهم بلا نَصْلِ فى صَدْرِه ، فأصبحَ مَيِّتًا ، ومُحملتْ جئَتُه إلى سَامَرًا ودُفِنَ بها .

وفيها أُسِرَ يحيى بنُ محمدِ البَحْرانيُ ؛ أحدُ أمراءِ صاحبِ الزَّغِ الكِبارِ ، وحُمل إلى سَامَرًا ، فضُرِبَ بينَ يدَي المُعْتَمِدِ مائتَىٰ سَوْطٍ ، ثم قُطعتْ يدَاه ورِجْلَاه مِن خِلافِ ، ثم خُبِطَ بالسيوفِ ثم ذُبحَ ثم أُحْرِقَ ، وكان الذين أسَرُوه جيشَ أبى أحمدَ في وَقْعَةِ هائلةِ مع الزَّغِ ، قبَّحَهم اللَّهُ . ولمَّا بلَغ خبَرُه صاحِبَ الزَّغِ أسِفَ على ذلك ، ثم قال : لقد خُوطِئتُ فيه ، فقيل لى : قتْلُه كان خَيْرًا لك ؛ لأنَّه كان شَرِهًا يُحْفِي مِن المَعانِم خِيارَها . وقد كان هذا اللعينُ – أعنى صاحِبَ الزَّغِ المُدَّعى إلى غيرِ أبيهِ يقولُ لأصْحابه : لقد عُرِضتْ على النَّبُوّةُ فيفَ أَنْ لا أقومَ بأعْبائِها ، فلم أَقْبَلُها .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٩/ ٤٩٠، والمنتظم ١٢/ ١٣٦، والكامل ٧/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) في النسخ، والكامل: «مصر» . والمثبت من تاريخ الطبرى، والمنتظم، ونهاية الأرب ٢٢/ ٣٢٩. وديار مضر: الجزيرة. معجم ما استعجم ٢/ ٥٦٩.

وفى رَبيعِ الآخرِ منها وصلَ سعيدُ بنُ أحمدَ الباهِلِيُّ إلى بابِ السلطانِ ، فضُرِبَ سَبعَمائةِ سوطٍ حتى مات ، ثم صُلِب .

وفيها قُتِل قاضٍ ( وأَرْبَعَةٌ وعِشْرُونَ ( رجلًا مِن أَصْحَابِ صَاحَبِ الزَّبْحِ عَنْدَ اللهِ العَامَّةِ بَسَامَرًا .

وفيها رجع محمدُ بنُ واصلٍ إلى طاعَةِ السَّلطانِ، وحمَل خَراجَ فارِسَ، وَ وَمَل خَراجَ فارِسَ، وَتَمَهَّدَتِ الأُمورُ هَناك، واستقَلَّتْ على السَّدادِ.

وفى أواخرِ رَجَبٍ كانت بينَ أَبَى أَحمدَ وبينَ الزَّبْحِ وَقْعَةٌ هَائِلةٌ ، قُتل فيها خَلْقٌ مِن الفريقَيْنِ ، ثم اسْتَوْخَمَ أَبُو أَحمدَ منْزِلَه ، فتحيَّرُ إلى وَاسِطٍ فنزَلَها فى أُوائلِ شعبانَ ، فوقعَتْ هناك زَلْزَلَةٌ شديدةٌ وهَدَّةٌ عظيمةٌ ، تهدَّمَتْ بسببِ ذلك دُورٌ كثيرةٌ ، ومات مِن الناسِ نحوٌ مِن عِشْرِينَ أَلفًا .

وفى هذه السنةِ وقع فى الناسِ وَباتُح شديدٌ بَبَغْدَادَ وسَامَرًا وَوَاسِطِ وغيرِها مِن البلادِ . وحصَل للناسِ ببغْدادَ داءٌ يقالُ له : القُفَّاعُ . فإنَّا للَّه وإنا إليه راجعون .

وفى يومِ الخميسِ لسَبْعِ خَلَوْنَ مِن رمضانَ ، أُخِذَ رجلٌ مِن بابِ العامَّةِ بسَامَرًا ذُكِر عنه أنَّه يَسُبُ السَّلفَ ، فضُرِبَ أَلْفَ سوطٍ حتى ماتَ .

وفى يومِ الجُمعةِ ثامنِه تُوفِّى الأميرُ يارْجُوخُ، فصَلَّى عليه أخو الخليفةِ أبو عيسى وحضَره جعفَرُ بنُ المُعْتَمِدِ على اللَّهِ.

وفيها كانتْ وقعةٌ هائلةٌ بينَ موسى بنِ بُغا وبينَ أصحابِ الحسنِ بنِ زَيْدٍ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في تاريخ الطبري، والمنتظم: «أربعة عشر».

ببلادِ خُرَاسَانَ ، فهزَمهم موسى بنُ بُغا هزيمةً فظيعةً .

وفيها كانت وقعة بينَ مَسْرُورِ البَلْخِيِّ وبينَ مُساوِرِ الخارجِيِّ ، فأَسَر مَسْرورٌ مِن أَصْحابِه جماعةً كثيرةً .

وفيها حجَّ بالناسِ الفَضْلُ بنُ إِسْحاقَ المُتَقدِّمُ.

#### وممن تُوفِّي فيها مِن الأعْيانِ:

أحمدُ بنُ [٨/٥٣٥] بُدَيلٍ (١) . وأحمدُ بنُ حَفْصِ (٢) . وأحمدُ بنُ سِنانِ القَطَّانُ (٣) . (أُ وأحمدُ بنُ الفُراتِ (٥) . وحُميدُ بنُ الربيعِ (٦) . ومحمدُ بنُ سَنْجَرَ (٩) صاحبُ المسندِ (١) . ومحمدُ بنُ يَحْيَى الذَّهْلِيُّ (٨) . ويَحْيَى بنُ مُعاذِ الرَّاذِيُّ (٩) .

<sup>(</sup>۱) فى ص: «مؤمل»، وانظر ترجمته فى: تاريخ بغداد <math>1/8، وتهذيب الكمال 1/7، وسير أعلام النبلاء 1/1/1» وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 1/17-7هـ) ص 8%، والوافى بالوفيات 1/7/7.

 <sup>(</sup>۲) تهذیب الکمال ۲۹٤/۱، وسیر أعلام النبلاء ۲۱/۳۸۳، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۰/۳۲۰) ص ٤١، والعبر ۲/۲۱، والوافی بالوفیات ۲۰/۳۳۰.

<sup>(</sup>٣) تهذیب الکمال ۲/ ۳۲۲، وسیر أعلام النبلاء ۲/ ۲٤٤، وتذکرة الحفاظ ۲/ ۲۱، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۰۱ – ۲۰۰هـ) ص ٤٤، والوافی بالوفیات ۲/ ۲۰۷.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٢/٣٤٣، وطبقات الحنابلة ١/٣٥، وتهذيب الكمال ١/٤٤٢، وتذكرة الحفاظ ٢/٤٤٥، وتذكرة الحفاظ ٢/٤٤٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥٠ - ٢٦٠هـ) ص ٥١، والوافى بالوفيات ٧/٢٨٠.

 <sup>(</sup>٦) الثقات لابن حبان ٨/ ١٩٧، وتاريخ بغداد ٨/ ١٦٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ ٢٦هـ) ص ١٢٥، وميزان الاعتدال ١/ ٢١١، ولسان الميزان ٣٦٣/٢.

 <sup>(</sup>٧) الثقات لابن حبان ٩/ ١٤٧، ودول الإسلام ١/ ١٥٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ ٢٦٠هـ) ص ٢٩٧، وحسن المحاضرة ١/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>۸) تهذیب الکمال ۲۱/۲۲، وسیر أعلام النبلاء ۲۲/۲۷، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۵/ ۲۰۲، وطبقات الحفاظ ۲۳۶.

<sup>(</sup>٩) تاريخ بغداد ٢٠٨/١٤، وصفة الصفوة ٤/ ٩٠، ووفيات الأعيان ٦/ ١٦٥، وسير أعلام النبلاء ١٢٥/، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ – ٢٦٠هـ) ص ٣٧٣.

## ثم دخلَتْ سَنةُ تِسْعِ وَخَمْسِينَ ومائتَيْن

فى يومِ الجمُعةِ (١) لأربعِ بَقِينَ مِن رَبيعِ الآخرِ رَجَع أَبُو أَحمَدَ بنُ المَتُوكِّلِ مِن واسِطِ إلى سَامَرًا، وقد اسْتَخْلَف على حَرْبِ الخبيثِ صاحبِ الزَّبْحِ محمدًا الملقَّبَ بالمولَّدِ، وكان شُجاعًا شَهْمًا.

وفيها بعَث الخليفةُ إلى كَنْجورَ (٢) نائبِ الكوفةِ جماعةً مِن القُوَّادِ فذبَحوه ، وأخَذوا ما كان معه مِن المالِ ، فإذا هو أربَعون ألفَ دِينارِ .

وفيها تغلُّب رجلٌ جَمَّالٌ يقالُ له : شَرْكَبُ . على مدينةِ مَرْوَ فانتهَبها مَن كان معه مِن أتباعِه ، وتفاقَم أمرُه هناك .

ولثلاث عشرة بقِيَتْ مِن ذى القَعْدَةِ توجَّه مُوسَى بنُ بُغا الكبيرِ مِن سامَرًا لحربِ الخبيثِ، وخرَج الحليفة المعتمِدُ لتوديعِه، وخلَع عليه عندَ مُفارقتِه له. وخرَج عبدُ الرحمنِ بنُ مُفْلِحٍ إلى بلادِ الأهوازِ نائبًا عليها ؛ وليكون عوْنًا لمُوسَى بنِ بُغا على حربِ صاحبِ الزَّنجِ الخبيثِ، لعنه الله، فهزَم عبدُ الرحمنِ بنُ مُفْلِحٍ جيشًا للخبيثِ، وقتل مِن الزَّنجِ خلقًا كثيرًا، وأسَر طائفة كثيرة منهم، وأرعبَهم إرعابًا بليغًا بحيثُ لم يتَجاسَروا على مُواقَفتِه مرَّةً ثانيةً ، وقد حرَّضهم الخبيثُ كلَّ التَّحريض فلم ينجَعْ ذلك فيهم.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٩/ ٥٠٢، والمنتظم ٢/ ٢ / ١٥٢، والكامل ٧/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م، وفي الأصل: «البحور».

ثم تواقع عبدُ الرحمنِ بنُ مُفْلِحٍ، وعلى بنُ أَبَانِ المُهَلَّيِي، وهو مُقدَّمُ جُيوشِ صاحبِ الرَّبِحِ، فجرت بينهما حروبٌ يطولُ شرْحُها، ثم كانتِ الدائرةُ على الرَّبِحِ، وللَّهِ الحمدُ والمِنَّةُ، فرجع على بنُ أَبَانِ إلى الخبيثِ مفلولًا مقهورًا مذمومًا مدحورًا، وبعَث عبدُ الرحمنِ بنُ مُفْلِحٍ بالأُسارَى إلى سَامَرًا، فبادَر إليهم العامَّةُ فقتَلوا أكثرَهم، وسلَبوهم.

وفيها تدنَّى مَلِكُ الرومِ ، لعَنه اللَّهُ ، إلى بلادِ شُمَيْسَاطَ ثم إلى مَلَطْيَةَ ، فقاتَله أهلُها فهزَموه ، وقتَلوا بِطْرِيقَ البَطارِقَةِ الذي كان معه ، ورجَع إلى بلادِه خاسِئًا وهو حسيرٌ .

وفيها دَخَل يعقوبُ بنُ اللَّيْثِ إلى نَيْسَابُورَ، فَظَفِر بالحَارِجِيِّ الذَى كَانَ بهرَاةَ ينتجِلُ الحَيْلافَةَ منذُ ثلاثين سنَةً، فقتَله، ومُحمِل رأسُه على رُمْحٍ، وطِيف به فى ا الآفاقِ والأقاليم، ومعه رقعَةٌ مكتوبٌ فيها ذلك.

وحجَّ بالناسِ في هذه السنةِ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلُ '' بنِ جعفرِ '' بنِ سليمانَ بنِ عليِّ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ .

[٨/٥٣٥ و مِمَّن تُوفِّي فيها مِن الأعيانِ:

إبراهيمُ بنُ يعقوبَ بنِ إسحاقَ ، أبو إسحاقَ الجُوزَجَانِيُّ ، خطيبُ

<sup>(</sup>١) بعده في م: « بن إبراهيم » . وانظر جمهرة أنساب العرب ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) في م: «يعقوب».

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «إسحاق بن».

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ٧/ ٢٧٨، وطبقات الحنابلة ١/ ٩٨، وتهذيب الكمال ٢/ ٢٤٤، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٢٤٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ – ٢٦٠ هـ) ص ٧١، والوافي بالوفيات ٦/ ١٧٠.

دمشقَ ، وإمامُها وعالمُها ، وله المُصَنَّفاتُ المشْهورةُ المفِيدةُ ، مِنها المترجَمُ فيه علُومٌ غزيرةٌ وفوائدُ كثيرةٌ . (وأحمدُ بنُ إسماعيلَ السَّهمِيُّ . وحجّامجُ بنُ يُوسُفَ الشَّهمِيُّ . ومحمودُ بنُ آدمُ (١٠) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) تاريخ بغداد ٢/٢، والمعجم المشتمل ص ٣٩، وتهذيب الكمال ٢/٢٦، وسير أعلام النبلاء ٢/٢ تاريخ بغداد ٢٠٠٠، والمعجم المشتمل ص ٣٩. (حوادث ووفيات ٢٥١ – ٢٦٠هـ) ص ٣٤. (٣) تاريخ بغداد ٨/٢٠، وطبقات الحنابلة ١/١٤، وتهذيب الكمال ٥/٤٦٦، وسير أعلام النبلاء ٢١/١٠، وتذكرة الحفاظ ٢/٩٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ – ٢٦٠ هـ) ص ٢٠٠، والوافى بالوفيات ٢١،١٥١.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢٩٠/، والثقات ٢٠٢/، والمعجم المشتمل ص ٢٨٧، وتهذيب الكمال ٢٢/ ٢٩٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ – ٢٦٠ هـ) ص ٣٤٨.

## ثم دخلَتْ سنَهُ سِتــُـينَ ومائتَيْن مِن الهجرةِ النبويَّةِ

فيها (١) وقعَ غَلاءٌ عظيمٌ ببلادِ الإسْلامِ كلِّها حتى أُجلَى أكثرُ أهلِ البلدانِ منها ينتجِعون غيرَها ، ولم يَثِقَ بمكَّةَ أحدٌ مِن المجاوِرين ومَن يُشبِهُهم ، حتى ارتحَلوا إلى المدينةِ وغيرِها مِن البلادِ ، وخرَج نائبُ مَكَّةَ منها ، وبلغَ كُرُّ الشَّعيرِ ببَغْدادَ مِائةً وعِشرينَ دِينارًا ، واستمرَّ ذلك شهورًا .

وفيها قتَل صاحبُ الزَّنْجِ المستحوذُ على البصرةِ على " بنَ زَيْدِ صاحبَ الكوفةِ .

وفيها أَخَذتِ الرومُ مِن المسلمين حِصنَ لُؤْلُوَّةَ .

وفيها حجَّ بالناسِ إبْراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إسْماعيلَ المذكورُ قبلَها .

ومَّن تُوفِّي فيها مِن الأعيانِ:

الحسن بنُ محمدِ الزَّعفَرانيُّ ، وعبدُ الرحمنِ بنُ بشرِ (١). ومالِكُ بنُ

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ۹/ ۵۱، والمنتظم ۲۲/ ۵۰۱، والكامل ۷/ ۲٦۸.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، س، ص، ظ: «لعلى».

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٧/ ٤٠٧، ووفيات الأعيان ٢/ ٧٣، وتهذيب الكمال ٦/ ٣١٠، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٢٦٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ – ٢٦٠هـ) ص ١١٤.

<sup>(</sup>٤) في م: «شرف». وانظر ترجمته في: الثقات ٨/ ٣٨٢، وتاريخ بغداد ١٠/ ٢٧١، والمنتظم =

طَوْقِ (١)، الذي تُنسَبُ إليه رَحْبَةُ مالكِ بنِ طَوْقِ (١).

وحُنيْنُ بنُ إِسْحَاقَ الْعِبَادِيُّ ، الطبيبُ المشهورُ الذي عرَّبَ كِتابَ إِقْلِيدسَ ، وحرَّرَه بعدَه ثابتُ بنُ قُرَّة . وعرَّبَ مُحنَيْنٌ كتابَ «الجَسْطِيِّ » أيضًا ، وغيرَ ذلك مِن كُتبِ الطبِّ مِن لُغةِ اليونانِ إلى لُغةِ العربِ ، وكان المأْمُونُ شديدَ الاعْتِناءِ بذلك جدًّا ، وكذلك جَعْفَرُ البَرمَكيُّ قبلَه ، ولحنَيْنِ مُصَنَّفاتُ كثيرةٌ في الطبِّ ، وإليه تُنسبُ مَسائلُ مُحنَيْنٍ ، وكان بارعًا في فنه جدًّا ، وكانت وفاتُه يومَ الثلاثاءِ لسِتٍّ خَلُونَ مِن صفرٍ مِن هذه السنَةِ . قالَه ابنُ خَلِّكانَ ( ) .

<sup>=</sup> ۱۲۱/۱۲، وتهذیب الکمال ۱۲/ ٤٤٥، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۵۱ – ۲۲۰هـ) صـ ۱۹۱

<sup>(</sup>۱) العقد الفريد ۳/ ٤٣٠، والفرج بعد الشدة ۲/ ۳۰، والكامل ۷/ ۲۷٪، والمختصر في أخبار البشر ۲/ ٤٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۰۱ – ۲۲۰هـ) ص ۳٤٧.

<sup>(</sup>٢) رحبة بن مالك بن طوق: مدينة بين الرقة والعراق على شاطئ الفرات. معجم البلدان ٢/ ٧٦٤.

<sup>(</sup>٣) طبقات الأطباء ص ٦٨، والمنتظم ١٢/ ١٦، ووفيات الأعيان ٢/ ٢١٧، وسير أعلام النبلاء ٢ / ١٩٢، ووفيات الأطباء ص ١٩٢، والوافي بالوفيات ١٣/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) المجسطى: اسم لعلم الهيئة وبه سمى الكتاب الذى وضعه بطليموس. الفهرست ص ٣٢٧، والتاج (م ج س ط).

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان ٢/ ٢١٨.

### ثم دخلت سنة إحدى وستين ومائتين

فيها (١) انصرَف الحسنُ بنُ زيدٍ من بلادِ الدَّيْلَمِ إلى طَبَرِسْتانَ ، وأحرَق مدينةَ شالُوسَ (٢) ؛ لِمُمالأَتِهم يعقوبَ بنَ اللَّيْثِ عليه .

وفيها قتل مُساوِرٌ الخارِجِيُّ يَحْيى (٣) بنَ حَفْصٍ الذَى كَانَ يَلَى طَرِيقَ خُراسَانَ فَى مُحمادَى الآخرةِ ، فشخص إليه مَسْرورٌ البَلْخِيُّ ، ثم تبِعه أبو أحمدَ بنُ المُتُوكِّلِ ، فتنجَى مُساوِرٌ فلم يُلحَقْ .

وفيها كانت وَقْعَةٌ بينَ ابنِ واصِلِ الذى تغلَّب على فارِسَ، وبينَ عبدِ الرحمنِ بنِ مُفْلحِ، فكسَره ابنُ واصِلِ وأسرَه، وقتل طاشْتُمُرَ (٥)، واصطلَم الجيشَ الذى كان معهما، فلم يُفلِتْ منهم إلا اليسيرُ، ثم سارَ ابنُ واصِلِ إلى وَاسِطِ يريدُ حربَ مُوسَى بنِ بُغَا، فرجَع موسى بنُ بُغَا إلى بابِ السلطانِ، وسأَل أن يُعفَى مِن نيابةِ بلادِ المشرِقِ لِمَا رأى [٢٣٦/٨] مِن كثرةِ المتغلّبين بها، فعُزِل عنها، ووَلى ذلك أبو أحمدَ أخو الخليفةِ المعتمدِ.

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۹/ ۰۱۲، والمنتظم ۱۳/۱۳، والکامل ۷/ ۲۷۰.

<sup>(</sup>٢) شالوس: مدينة بجبال طبرستان. معجم البلدان ٣/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، س، ص، ظ: «ليحيي».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، س، ص، ظ، وفي الكامل ٧/ ٢٨٨: « جعفر». والمثبت موافق لما في تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «طاشم»، وفي س، ظ: «طاشيم»، وفي ص: «طاشتم».

وفيها سار أبو السَّاجِ لحربِ الزَّنْجِ فاقتتلوا قتالًا شديدًا، فكسَرتهمُ الزَّنْجُ، ودخلوا الأهوازَ، فقتَلوا خلقًا كثيرًا مِن أهلِها وحرَقوا منازلَهم، ثم صُرِف أبو الساجِ عن نيابةِ الأهوازِ وحربِ الزَّنْجِ، ووَلِى ذلك إبْراهيمُ بنُ سيمَا.

وفيها تجهَّز مسرورٌ البلْخِيُّ في جيشٍ لقتالِ الزُّنْجِ أيضًا .

وفيها ولَّى الخليفةُ نصرَ بنَ أحمدَ بنِ أسدِ السّامانيَّ ما وراءَ نهرِ بَلْخَ ، وكتَب إليه بذلك في شهرِ رمضانَ منها .

وفى شَوَّالٍ مِن هذه السنةِ قصد يعقوبُ بنُ اللَّيْثِ إلى ابنِ واصِلٍ، فالتقيا فى ذى القَعْدَةِ، فهزَمه يعقوبُ، وفلَّ عسكرَه، وأسَر خالَه، وطائفةً مِن حُرَمِه، وأخَذ مِن أموالِه ما قِيمتُه أربعونَ ألفَ ألفِ دِرْهَمٍ، وقتَل مَن كان يُمالِئُه وينْصُرُه مِن أهلِ تلك البلادِ، وأطَّد تلك الناحيةَ، جزاه اللَّهُ خيرًا.

وَلاَثْنَتَىٰ عَشْرَةَ لِيلةً حَلَتْ مِن شُوّالٍ مِن هذه السنةِ ولَّى المُعتمِدُ على اللَّهِ ولده جعفَرًا العهد مِن بعدِه، وسمَّاه المُفَوِّضَ إلى اللَّهِ، وولاه المغرِب، وضمَّ إليه مُوسى بنَ بُغا، وولاه إفْريقيَّة، ومِصْرَ، والشامَ، والجزيرةَ، والمؤصِلَ وأرمينِيَةَ، وطِريقَ خُراسانَ، وغيرَ ذلك، وجعَل الأَمْرَ مِن بعدِ جعفرِ إلى أبى أحمدَ بنِ المُتُوكِّلِ، ولقَبه المُوَفَّقَ باللَّهِ، ووَلاَه المشْرِقَ، وضمَّ إليه مَسْرورًا البَلْخِيَّ، وولاه بغدادَ، والسَّوادَ، والكُوفَة، وطريقَ مكَّة، والمدينةَ، واليمنَ، وكَسْكَرَ، وكُورَ بغدادَ، واللَّهُوازَ، وفارِسَ، وأصبهانَ، وقُمَّ، والكرخَ، والدِينَوْر، والرَّيَّ، والرَّيَّ ورَبُّانَ ، والسَّانِ ، وعَلَّمت منها ورَبُّانَ ، والسَّنْدَ، وكتَب بذلك مُكاتباتٍ وقُرِئَتْ في الآفاقِ، وعُلِّقتْ منها وَنْ بالكعبةِ المعظَّمةِ .

وفيها حجُّ بالناسِ الفَضْلُ بنُ إِسْحاقَ .

#### ومِّمَّن تُوفِّي فيها مِن الأغيانِ:

أحمدُ بنُ سُلَيمانَ الرّهاوِيُّ (') . وأحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ العِجْليُّ ('' . والحَسَنُ بنُ أَيُوبَ (' ) أَي الشَّوارِبِ (' ) بحَكَّةَ ، وداودُ بنُ القاسمِ (' ) الجَعْفَرِيُّ . وشُعَيْبُ بنُ أَيُّوبَ (' ) وعبدُ اللَّهِ بنُ الواثقِ (' ) ، أخو المُهْتَدِي باللَّهِ . وأبو شُعَيْبِ السُّوسِيُّ . وأبو يَزِيدَ البِسُطامِيُّ (' ) ، أحدُ أئمةِ الصوفِيَّةِ . وعليُّ بنُ إشْكابَ (' ) ، وأخوه البِسُطامِيُّ (' ) ، أحدُ أئمةِ الصوفِيَّةِ . وعليُّ بنُ إشْكابَ (' ) ، وأخوه

<sup>(</sup>۱) تهذيب الكمال ۲/ ۳۲۰، وسير أعلام النبلاء ۲/ ٤٧٥، وتذكرة الحفاظ ۲/ ٥٥٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٤/٤، وسير أعلام النبلاء ١٢/٥٠٥، وتذكرة الحفاظ ٢/٥٦٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٦٠هـ) ص ٤٩، والوافي بالوفيات ٧/٧٩.

<sup>(</sup>٣) أخبار القضاة ٣٠٣/٣، ٣٢٤، وتاريخ بغداد ٧/ ٤١٠، والمنتظم ١٢/ ١٦٤، وسير أعلام النبلاء ١٨/١٢، والعبر ٢/ ٢٢، وشذرات الذهب ٢/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) في النسخ، والكامل ٧/ ٢٧٩: «سليمان». وانظر ترجمته في : تاريخ بغداد ٨/ ٣٦٩، ورجال الطوسى ص ٥٧٥، وجمهرة أنساب العرب ص ٦٩، وتاريخ الطبرى ٩/ ١٥٠. وقد أدرجه الذهبي في وفيات الطبقة السادسة والعشرين من تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ - ٢٦٠هـ) ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٥) الثقات ٨/ ٣٠٩، وتاريخ بغداد ٩/ ٢٤٤، وتهذيب الكمال ٢١/ ٥٠٥، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٥٠٥، وميزان الاعتدال ٢/ ٢٧٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ١٠٤، وغاية النهاية ٢/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبرى ٩/ ٥١٢، والكامل ٢٢٢/٧ - ٢٢٤.

<sup>(</sup>۷) طبقات الحنابلة ۱/ ۱۷٦، وتهذيب الكمال ۱۳/ ٥٠، وسير أعلام النبلاء ۱۲/ ٣٨٠، وتذكرة الحفاظ ۲/ ٥٥٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲٦١ – ٢٨٠هـ) ص ١٠٨، وغاية النهاية ١/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٨) طبقات الصوفية ص ٦٧، وحلية الأولياء ١٠/٣٣، ووفيات الأعيان ٢/ ٥٣١، وسير أعلام النبلاء ٨٦/ ٨٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ -- ٢٨٠هـ) ص ١١١، وطبقات الأولياء ص ٢٤٠، ٩٩٨.

<sup>(</sup>٩) الثقات ٨/ ٤٧٢، وتاريخ بغداد ١١/ ٣٩٢، والمعجم المشتمل ص ١٨٨، وتهذيب الكمال ٢٠/ ٣٧٩، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٥٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ١٣٥.

محمدٌ (١) ، ومُسْلِمُ بنُ الحجّاجِ (٢) ، صاحبُ «الصَّحيحِ »، رحِمهم اللَّهُ تعالى .

## وهذا ذِكْرُ شيء مِن أخبارِ مسلمِ بنِ الحجّاجِ على سبيلِ الاخْتِصارِ ، رحِمه اللَّهُ ، وأكرَم مَثْواه

هو مشلِم بنُ الحبّاجِ بنِ مسلم، أبو الحُسينِ القُشيرِيُّ النَّيْسابُورِيُّ ، أحدُ الأَئمةِ مِن حفّاظِ الحديثِ ، صاحبُ «الصّحيحِ » الذي هو [٢٣٦/٨] يَلُوُ «الصحيحِ » للبُخارِيِّ عندَ أكثرِ العُلماءِ ، وذهب المغاربةُ ، وأبو عليِّ النَّيْسَابُورِيُّ شيخُ الحاكمِ النَّيْسابوريِّ مِن المشارقةِ إلى تفضيلِ «صَحيحِ » مسلمِ على «صَحيحِ » البُخارِيِّ » فإن أرادوا تقديمه عليه في كونِه ليس فيه شيءٌ مِن التَّعليقاتِ إلاّ القليلُ ، وأنَّه يشوقُ الأحاديثَ بتَمامِها في موضعِ واحدٍ ، ولا يُقطِّعُها كتقطيعِ البُخارِيِّ لها في الأبُوابِ ، فهذا القَدْرُ لا يُوازِي قُوَّةَ أسانيدِ البُخارِيِّ ، واختيارَه في تصحيحِ ما أوردَه في «جامعِه» معاصرة الراوِي لشيخِه البُخارِيِّ ، واختيارَه في تصحيحِ ما أوردَه في «جامعِه» معاصرة الراوِي لشيخِه وسَماعَه منه في الجُملةِ ، فإنَّ مسلمًا لا يشترِطُ في كتابِه الشرطَ الثاني ، كما هو والمنَّةُ ، في علومِ الحديثِ ، وقد بسَطْنا ذلك في أوَّلِ شرْحِ «البُخارِيِّ » وللَّهِ الحمدُ والمنَّةُ ، في ترجمةِ الإمام البخاريِّ ، رحِمه اللَّهُ .

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد ۲/۲۲۳، وتهذيب الكمال ۲۰/ ۷۹، وسير أعلام النبلاء ۲/ ۳۵۲، وتذكرة الحفاظ ۲/ ۷۷۶، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۶۱ – ۲۸۰هـ) ص ۱۵۸.

<sup>(</sup>۲) تاريخ بغداد ۱۰۰/۱۳، وطبقات الحنابلة ۲/۳۳، وتاريخ دمشق ۶۸٦/۱۹ (مخطوط)، ووفيات الأعيان ٥/ ١٩٤، وتهذيب الكمال ۲۷/ ٩٩، وسير أعلام النبلاء ۲/ ٥٥٧، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٨٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٠١/١٣، ووفيات الأعيان ٥/١٩٤.

والمقصودُ الآنَ أنَّ مُشلِمًا دَخَلَ إلى العراقِ والحجازِ والشامِ ومِصرَ ، وسمِع مِن جماعةِ كثيرين قد أورَدهم شيْخُنا الحافِظُ المِزِّيُّ في « تَهْذيبِه » (١) مُرَتَّبِين على حُروفِ المُعجم .

وروَى عنه جماعة كثيرونَ ؛ منهم الترمذِيُّ في «جامعِه» حدِيثًا واحدًا ؛ وهو حديثُ محمدِ بنِ عَمْرِو ، عن أبي سَلَمة ، عن أبي هُريرة ، أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُ قال (٢) : «أَحْصُوا هلالَ شَعبانَ لرمضانَ » . وصالِحُ بنُ محمَّدِ جزَرَةُ (٣) ، وعبدُ الرحمنِ بنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ حُزيْمَة ، وابنُ صاعِدٍ ، وأبو عَوانَة الإشفَرايينيُّ .

وقال الخطيبُ البغداديُ : أخبَرنى محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يَعْقُوبَ ، أَخْبَرنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يَعْقُوبَ ، أَخْبَرنا محمدُ بنُ إِبْراهيمَ ، سمِعتُ أحمدَ بنَ سَلَمَةَ يقولُ : رأيْتُ أبا زُرْعَةَ وأبا حاتم يقدِّمانِ مسلمَ بنَ الحجّاجِ في معْرفةِ الصَّحيح على مَشايخ عصْرِهما .

وأَخْبَرنى (٥) ابنُ يعقُوبَ ، أَخبَرَنا محمدُ بنُ نُعَيْمٍ ، سمِعتُ الحسينَ بنَ محمدِ الماسَوْجَسيَ (١) يقولُ : الماسَوْجَسيَ (١) يقولُ : سمِعتُ مُسْلِمَ بنَ الحجَّاجِ يقولُ : صنَّفتُ هذا «المسندَ الصَّحيحَ » مِن ثلاثِمائةِ أَلفِ حديثٍ مَسْمَوعةٍ .

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٢٧/ ٤٩٩.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٦٨٧). حسن (صحيح سنن الترمذي ٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، س، ظ: «حرزه»، وفي م، ص: «حرره». والمثبت من مصادر ترجمته. وانظر سير أعلام النبلاء ٢٢/٢٤، ونزهة الألباب ١/١٧٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٠١/١٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١٠١/١٣.

<sup>(</sup>٦) في س، م: «الماسرخسي». وانظر سير أعلام النبلاء ٦٨٧/١٦.

وروَى الخطيبُ قائلًا : حدَّثَنى أبو القاسمِ (عبدُ اللَّهِ) بنُ أحمدَ بنِ على السُّوذَرْ جَانى (أَ بأَصْبهانَ ، سمِعتُ محمدَ بنَ إِسْحاقَ بنِ مَنْدَه ، سمعتُ أبا على السُّوذَرْ جَانى (أللهُ النَّيْسابُورِي يقولُ : ما تحتَ أديمِ السماءِ أصحُ مِن كتابِ مُسْلِمِ الحسينَ بنَ على النَّيْسابُورِي يقولُ : ما تحتَ أديمِ السماءِ أصحُ مِن كتابِ مُسْلِمِ الحسينَ بنَ على الحديثِ .

وقد ذُكر مسلمٌ عندَ إِسْحاقَ بنِ راهَويْهِ ، فقال بالعَجَمِيَّةِ ما معْناه أَنَّ : أَيُّ رَجُلِ كَانَ هَذَا ؟

وقال إسْحاقُ بنُ منْصورِ [٣٧/٨] لمُسْلمِ (°): لن نَعدَمَ الحيرَ مِا أَبْقاكَ اللَّهُ للمسلمينَ. وقد أَثْنَى عليه جماعةٌ مِن علماءِ أهلِ الحديثِ وغيرِهم.

وقال أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الأُخْرَمُ (١٠): قَلَّ ما يَفُوتُ البُخارِيُّ ومُسْلِمًا مُمَّا (٢٠) يَثْبُتُ في الحديثِ.

وروَى الخطيبُ (^)، عن أبى عمرٍو محمدِ بنِ (أحمدَ بنِ كَمْدانَ كَمْدانَ البُخارِيِّ الْجُعَادِيِّ البُخارِيِّ البُخارِيِّ عالمًا ومسلمٌ عالمًا . فكرَّرتُ ذلك ومسلمٍ ، أَيُّهِما أعلمُ ؟ فقال : كان البُخارِيُّ عالمًا ومسلمٌ عالمًا . فكرَّرتُ ذلك

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۰۱/۱۳.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في النسخ: «عبيد اللَّه». والمثبت من مصدر التخريج. وانظر سير أعلام النبلاء ٢٦/١٧.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «السودرجاني». والمثبت من مصدر التخريج. وانظر الأنساب ٣/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٠٢/١٣، وتهذيب الكمال ٢٧/٢٠ه.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٢٧/ ٥٠٥، وسير أعلام النبلاء ٢١/٦٣٥.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ١٠٢/١٣، وسير أعلام النبلاء ١٢/٥٦٥، ٥٦٦.

<sup>(</sup>۷) فی م، وتاریخ بغداد: «ما».

<sup>(</sup>۸) تاریخ بغداد ۱۰۲/۱۳.

<sup>(</sup>٩ - ٩) سقط من: النسخ. والمثبت من مصدر التخريج. وانظر سير أعلام النبلاء ٦٥٦/١٦.

<sup>(</sup>١٠) في س، ظ: (الحربي).

عليه مِرارًا، وهو يؤدُّ علىَّ هذا الجوابَ، ثم قال لى: يا أبا عَمْرِو، قد يقَعُ للبُخارِيِّ الغَلَطُ في أهلِ الشامِ؛ وذلك أنَّه أخَذ كُتُبَهم فنظَر فيها، فرُّبَما ذكر الواحدَ منهم بكُنيتِه، ويذكُرُه في موضع آخرَ باسْمِه، ويتوَهَّمُ أنّهما اثنانِ، فأمّا مسلمٌ فقَلَّ ما يقَعُ له الغلَطُ لأنَّه كتَب (المسانيدَ ولم يَكْتُبِ) المقاطيعَ والمَراسيلَ.

قال الخطيبُ (٢): إنَّمَا قَفَا مسلمٌ طريقَ البُخارِيِّ، ونظَر في عِلْمِه، وحَذَا حَذْوَه، ولمَّا ورَد البُخارِيُّ نَيْسابُورَ في آخرِ أمرِه لا زَمه مسلمٌ، وأدامَ الاخْتِلافَ اللهِ . وقد حدَّثني عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ عُثْمانَ الصَّيْرَفيُّ قال: سمِعتُ أبا الحسنِ الدَّارَقُطِنيَّ يُقُولُ: لولا البُخارِيُّ كَا ذَهَب مسلمٌ ولا جاءَ.

قال الخطيب (٢): وأخبرنى أبو بكر المُنْكَدِرى، حدَثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدَّثنى أبو نَصْرِ بنِ محمدِ الورَّاقُ (٢)، سمِعتُ أبا حامِدِ أحمدَ بنَ خمْدانَ القَصَّارَ، سمعتُ مُسْلِمَ بنَ الحَجَّاجِ، وجاءَ إلى محمدِ بنِ إسْماعيلَ البُخارِيِّ فقبَّلَ بينَ عيْنَيْه، وقال: دعْنى حتى أُقبِّلَ رِجليكَ يا أُسْتاذَ الأُسْتاذِين، وسيِّدَ الحُدِّثِين، وطبيبَ الحديثِ في عِلله، حدَّثك محمدُ بنُ سلَّم، حدَّثنا وسيِّدَ الحُرِّانِي، حدَّثنا ابنُ مُحرَيْجٍ، عن مُوسَى بنِ عُقْبَةَ، عن سُهيْل، عن أبيه من أبي هُرَيْرَةَ، عن النبي عَلَيْهُ في كفَّارةِ المُحلْس، فما علَّتُه؟ فقال البُخاريُ : هذا حديثُ مليحٌ، ولا أعلَمُ في الدنْيًا في هذا البابِ غيرَ هذا البابِ غيرَ هذا

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: النسخ وتاريخ بغداد. والمثبت من تاريخ دمشق ۲۰/۱۲ مخطوط، وسير أعلام النكاء ۲/۱/ ۵۰.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱۰۲/۱۳، ۱۰۳. وانظر ما تقدم فی صفحة ۵۳۱.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «الزراد». والمثبت من تاريخ بغداد. وانظر هدى السارى ص ٤٨٨، والنكت على كتاب ابن الصلاح ٢/٧١٧.

الحديثِ ، إلَّا أنَّه معْلُولٌ ؛ ثنَا به موسى بنُ إسْماعيلَ ، ثنَا وُهيبٌ ، عن سُهَيْلٍ ، عن عونِ بنِ عبْدِ اللَّهِ قَوْلَه ، قال البُخارِيُّ : وهذا أَوْلَى ؛ فإنَّه لا يُعْرَفُ لموسى بنِ عُقْبَةَ سماعٌ مِن سُهَيْل .

قلتُ : وقد أَفْرَدْتُ لهذا الحديثِ جُزْءًا على حِدَةٍ ، وأَوْرَدْتُ فيه طُرقَه وأَلْفاظَه ومَثْنَه وعِللَه ، وللَّهِ الحمدُ والمنَّةُ .

قال الخطيبُ (۱) : وقد كان مسلمٌ يُناضِلُ عنِ البُخارِيِّ ، رحِمهما اللَّهُ . ثم ذكر ما كان وقع بينَ البُخارِيِّ ومحمدِ بنِ يَحيى الذَّهْلِيِّ في مسألةِ اللفظِ بالقرآنِ في نَيْسابورَ ، وأنَّ في نَيْسابورَ ، وأنَّ البخارِيِّ بسببِ ذلك بنيْسابورَ ، وأنَّ النَّهليُّ قال يومًا لأهلِ مَجلسِه ، وفيهم مسلمُ بنُ الحجَّاجِ : أَلَا مَن كان يقولُ بقولِ البخارِيِّ في مشألةِ اللفظِ بالقرآنِ فلْيعتزِلْ مجلِسَنا . فنَهَض مسلمٌ مِن فوْرِه إلى منزلِه ، وجمَع ما كان سمِعه مِن الذَّهليِّ جميعه ، وأرسَل به إليه ، وترَكَ الرِّواية عنِ الذَّهليِّ بالكُليَّةِ ، فلم يَروِ عنه شيئًا لا في «صحيحِه» ، ولا في غيرِه ، واستحكَمت الوَّشَهُ بينَهما . هذا ولم يتولِ البُخارِيُّ محمدَ بنَ يَحْيَى الذَّهليُّ بل روَى عنه في «صحيحِه» وغيره وعذره ، رحِمه اللَّهُ .

وقد ذكر الخطيبُ (۱) سبب مؤتِ مسلمٍ، رحِمه اللّهُ، أنّه عُقِد له مجلسٌ للمُذاكرةِ، فسئِل يومًا عن حديثٍ لم يعرِفْه، فانْصرَفَ إلى منزلِه، فأوْقدَ اللمُذاكرةِ، فسئِل يومًا عن حديثٍ لم يعرِفْه، وقد أُهْدِيَتْ له سلّةٌ مِن تمرٍ فهى السّراجَ، وقال لأهْلِه: لا يدخُلْ أحدُ الليلةَ على . وقد أُهْدِيَتْ له سلّةٌ مِن تمرٍ فهى عندَه ؛ يأكُلُ منها تمرةً ويكشِفُ حديثًا، ثم يأكُلُ أخرى، ويكشِفُ آخرَ، ولم

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۰۳/۱۳.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١٠٤/١٣، ١٠٤.

يزَلْ ذلك دأبَه حتى أصبَح وقد أكلَ تلك السَّلَة وهو لا يشعُرُ، فحصَل له بسبَبِ ذلك ثِقَلٌ، ومرِض مِن ذلك حتى كانت وَفاتُه عَشِيَّة يومِ الأحدِ، ودُفِن يومَ الاثنينِ لحَمْسٍ بَقِينَ مِن رَجَبٍ سنَةَ إحْدَى وسِتِّينَ ومائتَين بنيْسابُورَ، وكان مولدُه (۱) في السنَةِ التي تُوفِّي فيها الشافعيُ ؛ وهي سنَةُ أربعِ ومائتَينِ، وكان عُمُرُه سبْعًا وخَمْسِينَ سنةً. رحِمه اللَّهُ تعالى.

أبو يَزِيدَ البِسْطَامِيُّ ، اسمُه طَيْفُورُ بنُ عيسى بنِ آدمَ بنِ عيسى بنِ عليٌ ، أحدُ مشايخِ الصوفِيَّةِ ، وكان جَدُّه مجُوسِيًّا فأسْلَمَ ، وكان لأبى يَزِيدَ أخوان صالحان عابدان وهو أجلُّ منهما ، وقيل له " : بأيِّ شيءِ وصَلْتَ إلى هذه المعْرفةِ ؟ فقال : بيَطْنِ جائعِ وبَدَنِ عارٍ . وكان يقولُ (أ) يقولُ أن يقوتُ نفْسِي إلى طاعَةِ اللَّهِ فلم تجِيْنِي ، فمنعتها الماءَ سنةً . وقال (أ) أيضًا : إذا نظرتُم إلى الرجلِ أعظي مِنَ الكراماتِ حتى يؤتفعَ في الهواءِ ، فلا تغترُوا به حتى تنظروا كيفَ تجِدُونَه عندَ الأمْرِ والنَّهْي وحفظِ الحدُودِ وأداءِ الشريعةِ . قال القاضى ابنُ خلِّكانَ (أ) : وله مَقاماتُ (٧) كثيرةٌ ومُجاهَداتٌ مشْهورةٌ وكراماتٌ ظاهِرَةٌ ، فلا تُخكِى عنه وكانت وفاتُه سنةَ إحْدَى وسِتِينَ وماتَتيْنِ رحِمه اللَّهُ . قلتُ : قد حُكِى عنه كلماتٌ فيها شَطْحٌ ، وقد تكلَّم كثيرٌ مِن العلماءِ مِن الصوفِيَّةِ والفقهاءِ عليها ؛

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٢٧/٧٠٥، وسير أعلام النبلاء ١٢/٥٥٨.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في صفحة ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ٢/ ٥٣١، وطبقات الصوفية ص ٨٤.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ٢/ ٥٣١.

<sup>(</sup>٥) حَلَيْةَ الأُولِيَاءَ ١٠/ ٤٠، ووفيات الأعيان ٢/ ٥٣١، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٨٨.

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ٢/ ٥٣١.

<sup>(</sup>٧) في وفيات الأعيان : ﴿ مقالات ﴾ .

فَمِن مُتَأَوِّلٍ على المحاملِ البعيدةِ ، أو قائلٍ : إنَّ هذا قاله في. حالِ الاصطلامِ والشُكرِ ، ومِنَ مُبَدِّعِ [٢٣٨/٨] واللَّهُ أعلمُ .

### ثم دخلتْ سنَةُ ثِنْتَيْنِ وسِتْينَ ومائتَيْن

فيها (۱) قَدِمَ يَعْقُوبُ بنُ اللَّيْثِ في بجحافِلَ فدخَل وَاسِطًا قَهْرًا ، فخرَج الحليفة المُعتمِدُ بنفْسِه مِن سَامَرًا لقِتالِه ، فتوسَّطَ بينَ بَعْدادَ ووَاسِطٍ ، فائتَدَبَ له أبو أحملَ المُوفَّقُ باللَّهِ أخو الحليفة ، في جيشٍ عظيمٍ على مَيْمَنَتِه موسى بنُ بُغا ، وعلى مَيْسَرَتِه مَسْرورٌ البَلْخِيُ ، فاقْتتلُوا في رجبٍ من هذه السنة أيامًا قِتالًا عظيمًا هائلًا ، مي مانتِ الغَلَبة على يَعْقُوبَ وأصحابِه ، وذلك يومَ عيدِ الشَّعانِينِ . فقُتِل منهم خُلْقُ كثيرون ، وغَيْم منهم أبو أحمدَ شيئًا كثيرًا مِن الذهبِ والفِضةِ والمسْكِ والدوابِ . ويقالُ : إنَّهم وجدُوا في جيشٍ يَعْقُوبَ هذا رَاياتِ عليها صُلْبانٌ . ثم انصرفَ المعتمدُ إلى المَدائنِ ورَدَّ محمدَ بنَ طاهرٍ إلى نيابةِ بغدادَ ، وأمَر له بخمسِمائةِ ألفِ دِرْهَم .

وفيها عَلَب يعْقُوبُ بنُ اللَّيْثِ على بلادِ فارِسَ وهرَب ابنُ واصلِ منها . وفيها كانت حروبٌ كثيرةٌ بينَ صاحبِ الزَّنْحِ وجيشِ الخليفةِ . وفيها وَلِيَ القَضاءَ على بنُ محمدِ بنِ أبي الشَّوارِبِ . وفيها مُجمِعَ للقاضي إسماعيلَ بنِ إسحاقَ قَضاءُ جانِبَيْ بَعْدادَ . وفيها حجَّ بالناسِ الفَصْلُ بنُ إسحاقَ العبَّاسيُ .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۹/ ۱۲،۰، والمنتظم ۱۲/ ۱۷۳، والکامل ۷/ ۲۹۰.

قال ابنُ بحريرِ : وفيها وقع بين ' الحناطين والجزّارين ' بَكَّةَ ، فاقْتَتلوا يومَ التَّرْوِيةِ أو قبلَه بيومٍ ، فقُتِل منهم سَبْعَةَ عشرَ نفْسًا ، وخافَ الناسُ أَنْ يفُوتَهم الحجُّ بسبَيِهم ، ثم توادَعُوا إلى ما بعدَ الحجِّ .

#### وممَّن تُوفِّي فيها مِن الأغيانِ:

صالِحُ بنُ علىٌ بنِ يَعْقُوبَ بنِ المُنْصُورِ (٣) في رَبِيعِ الآخرِ منها . وعمرُ بنُ شَبَّةَ النَّمَيرِيُ (١) . ومحمدُ بنُ عاصِم (٥) . ويعقُوبُ بنُ شَيْبَةَ (١) ، صاحِبُ «المُسْنَدِ» الحُافلِ المَشْهُورِ . واللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ۹/ ۲۲، ۵۲۷.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: ﴿ الحياطين والحرازين ﴾ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٩/ ٢٢٥، والكامل ٧/ ٢٢٩، ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٢٠٨/١١، وتهذيب الكمال ٢١/ ٣٨٦، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٦٩، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٢١٥، ووفيات الأعيان ٣/ ٤٤٠.

 <sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ٢ ١/ ٢٧٧، وتذكرة الحفاظ ٢/ ١٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ ٢٨هـ) ص ١٦٧، والوافى بالوفيات ٣/ ١٨٠، والعبر ٢/ ٢٥.

<sup>(</sup>٦) طبقات الحنابلة ١/ ٤١٦، وتاريخ بغداد ١٤/ ٢٨١، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٤٧٦، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٧٧٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٢٠١.

## ثم دخلَتْ سنَةُ ثلاثٍ وستّينَ ومائتَيْن

فيها (١) جَرَتْ حروبٌ كثيرةٌ مُنْتَشِرَةٌ في بلدانٍ شتَّى ؛ فمِنْ ذلك مَقْتَلةٌ عظيمةٌ في الزَّنْجِ ، قبَّحَهم اللَّهُ ، حصَرَهم في بعضِ المواقفِ بعضُ الأُمَراءِ مِن جهةِ الخليفةِ فقتَل المؤجُودِينَ عندَه عن آخرِهم ، وللَّهِ الحمدُ والمنَّةُ .

وفيها سلَّمَتِ الصَّقالِبَةُ حِصْنَ لُؤْلُوَّةَ إلى طاغِيَةِ الروم لعَنه اللَّهُ.

وفيها تغلَّبَ أخو شَرْكَبِ الجَمَّالِ على نَيْسَابُورَ ، وأُخْرَج منها عامِلَها الحُسَيْنَ ابنَ طاهرِ ، وأَخَذ مِن أَهْلِها ثُلُثَ أَمْوالِهم مُصادَرَةً ، قَبَّحَه اللَّهُ .

وحجُّ بالناسِ فيها الفَضْلُ بنُ إِسْحاقَ العبَّاسِيُّ .

## ومَّن تُوفِّى فيها مِن الأغيانِ :

مُساوِرُ بنُ عبدِ الحميدِ الشَّارِى الخارجِيُّ، وقد كان مِن الأَبْطالِ المُدْكورين والشُّجْعانِ [ ٨٣٨٨ على المُشْهُورِينَ، والْتَفَّ عليه خَلْقٌ مِن الأَعْرابِ وغيرِهم، وطالتْ مدَّتُه حتى قصَمَه اللَّهُ.

ووَزِيرُ الخلافةِ عَبَيْدُ اللَّهِ بنُ يَحْيَى بنِ خَاقَانَ (٣)، صدَمَه في الميدانِ خادِمٌ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٩/ ٥٣٠، والمنتظم ١٢/ ١٨٩، والكامل ٧/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي ٢/ ٥٠٢، وتاريخ الطبري ٩/ ٥٣٢، والكامل ٧/ ٣٠٩، والأعلام ٨/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) طبقات الحنابلة ١/ ٢٠٤، وتاريخ دمشق (ط. مجمع اللغة العربية بدمشق) ٤٤/ ٤٤، وسير =

يقالُ له: رشِيقٌ. فسقط عن دائيته على أمٌ رأْسِه، فخرَج دِماغُه مِن أَذُنيْه وأَنْفِه، فمات بعدَ ثلاثِ ساعات، وصلَّى عليه أبو أحمدَ المُوفَّقُ بنُ المُتوكلِ ومشَى فى جِنازَتِه، وذلك يومَ الجُمعةِ لعَشْرِ خَلَوْنَ مِن ذِى القَعْدَةِ من هذه السنَةِ، واسْتوزَر مِن الغَدِ الحسنَ بنَ مَحْلَد، فلمَّا قَدِمَ مُوسَى بنُ بُغا سَامَرًا عزلَه واسْتَوْزَر مكانَه سُلَيْمانَ بنَ وَهْب، وسُلِّمتْ دارُ عُبَيدِ (۱) اللَّهِ بنِ يَحْيَى بنِ خَاقَانَ إلى الأميرِ المعْروفِ بكَيْغَلَغُ (۲).

وأحمدُ بنُ الأَزْهرِ (٣) . والحسَنُ بنُ أبى الرَّبيعِ (١) . ومُعاوِيَةُ بنُ صالحِ الأَشْعَرِيُ (٥) .

<sup>=</sup> أعلام النبلاء ١٣٣/ ٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ١٣٢، والعبر ٢/ ٢٦.

<sup>(</sup>١) في م: «عبد».

<sup>(</sup>٢) في م: «كيطلغ».

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٤/ ٣٩، وتهذيب الكمال ١/ ٢٥٥، وسير أعلام النبلاء ٣٦٣/١٢، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٥٤٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٤٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٧/ ٥٥٣، وتهذيب الكمال ٦/ ٣٣٤، والمنتظم ١٢/ ١٩٠، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ٣٥٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦/ ٣٠٠هـ) ص ٧٩.

<sup>(</sup>٥) طبقات الحنابلة ١/ ٣٨٩، تاريخ دمشق ٦٧٠/١٦ (مخطوط)، وتهذيب الكمال ٢٨/ ١٩٤، وسير أعلام النبلاء ٢٣/١٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ١٩١.

# ثم دخلتْ سنَةُ أَرْبَعٍ وسِتّينَ ومِائتَيْنِ

فى المُحُرَّمِ منها (۱) عَسكَر أبو أحمدَ ومُوسَى بنُ بُغا بسَامَرًا، وخرَجا منها لليُلتَيْن مضَتًا مِن صفَرٍ، وخرَج المُعْتَمِدُ لتَوْدِيعِهما، وسارا فلمَّا وصَلا إلى بَغْدادَ تُوفِّى الأَميرُ مُوسَى بنُ بُغا بها، ومُحمِل إلى سَامَرًا وَدُفِن بها.

وفيها وُلِّى محمدُ بنُ المولَّدِ وَاسِطًا فحارَبه سُلَيمانُ بنُ جامعِ نائِبُها مِن جِهةِ الخبيثِ صاحبِ الزَّنْجِ، فهزَمه ابنُ المولَّدِ بعدَ حُروبٍ طويلةٍ بينَهما.

وفيها سار ابنُ الدِّيرانيِّ إلى مدينةِ الدِّينَوَرِ ، فاجْتمَعَ عليه دُلَفُ بنُ عبدِ العزيزِ ابنِ أبى دُلَفٍ ، وابنُ عِيَاضٍ ، فهزَمَاه ونَهَبا أَمْوالُه ورجَع مغْلُولًا .

ولمَّا تُوفِّى مُوسَى بنُ بُغا عزَل الخليفةُ المعتمدُ الوزيرَ الذى كان مِن جِهَتِه ؛ وهو سُلَيمانُ بنُ وهبِ (٢) ، وحبَسه مُقيَّدًا وأمرَ بنهبِ دُورِه ودُورِ أَقْرِبائِه ، وردَّ الحسَنَ ابنَ مَحْلَدِ إلى الوزارةِ ، فبلَغَ ذلك أبا أحمدَ وهو ببَغْدادَ ، فسارَ بَمَنْ معه إلى سَامَرًا ؛ فتحصَّن منه أخوه المُعْتَمِدُ بجانِبها الغربي ، فلمَّا كان يومُ التَّرْوِيَةِ عبر سَامَرًا ؛ فتحصَّن منه أخوه المُعْتَمِدُ بجانِبها الغربي ، فلمَّا كان يومُ التَّرويَةِ عبر جيشُ أبى أحمدَ إلى الجانبِ الذى فيه المُعْتَمِدُ ، فلم يكنْ بينهم قِتالٌ بلِ اصْطلَحُوا على رَدُّ سُلَيْمانَ بنِ وَهْبِ إلى الوزارةِ ، وهرَب الحسنُ بنُ مَحْلَدِ فنُهِبتْ أَمْوالُه على رَدُّ سُلَيْمانَ بنِ وَهْبٍ إلى الوزارةِ ، وهرَب الحسنُ بنُ مَحْلَدِ فنُهِبتْ أَمُوالُه

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۹/۳۳ه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: «حرب». وانظر تاريخ الطبري ٩/ ٥٤٠، والكامل ٧/ ٣١٦.

وحواصِلُه، واختفَى أبو عِيسَى بنُ المُتُوكِّلِ ثم ظَهَر، وهرَب جماعةٌ مِن الأُمَراءِ إلى المَوْصِلِ؛ خوفًا مِن أبى أحمدَ.

وحج بالناسِ فيها هارُونُ بنُ محمدِ بنِ إِسْحاقَ بنِ مُوسَى بنِ عِيسَى الهَاشِمِيُّ الكُوفِيُّ .

## ومَّن تُوفِّي فيها مِن الأعيانِ :

أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ وَهْبِ (۱) . [۱/ ۱۳۹۸] وإشماعيلُ بنُ يَحْيَى المُؤنِيُ "، أحدُ رُواةِ الحديثِ عن الشافِعيِّ مِن أهلِ مِصْرَ، وقد تَرْجَمْنَاه في المُؤنِيُ "، أحدُ رُواةِ الحديثِ عن الشافِعيِّ مِن أهلِ مِصْرَ، وقد تَرْجَمْنَاه في «طبقاتِ الشافِعِيِّينَ». وترجَمه ابنُ خَلِّكانَ في الوفياتِ أيضا فأحسن وأطنب وأطيب.

وأبو زُرْعَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ عبدِ الكريمِ الرَّاذِيُّ ، أحدُ الحُفَّاظِ المشهورينِ ، قيل: إنَّه كان يحفظُ سبعمائةِ ألْفِ حديثٍ . وكان فقيهًا وَرِعًا زاهدًا عابدًا خاشِعًا مُتَواضِعًا ، أثنَى عليه أهلُ زَمانِه بالحفْظِ والدِّيانةِ ، وشهدوا له بالتَّقَدُّمِ على خاشِعًا مُتَواضِعًا ، أثنَى عليه أهلُ زَمانِه بالحفْظِ والدِّيانةِ ، وشهدوا له بالتَّقَدُّمِ على أقرانِه ، وكان في حالِ شبيبتِه إذا اجْتمَع بأحمدَ بنِ حَنْبلِ للمذاكرةِ يقتصِرُ أحمدُ على الصَّلُواتِ المُكْتُوباتِ ، ولا يفعلُ المُنْدُوباتِ اكْتِفاءً بالمذاكرةِ عن ذلك . على الصَّلُواتِ المُكْتُوباتِ ، وكان مولدُه سنةً وكانت وفاتُه يومَ الاثنينِ سَلْخَ ذي الحِجَّةِ من هذه السنةِ ، وكان مولدُه سنةً

<sup>(</sup>۱) طبقات الشافعية ۲/۲۲، وتهذيب الكمال ۷/۳۸۷، وسير أعلام النبلاء ۳۱۷/۱۲، وميزان الاعتدال ۱/۱۱۲، والوافي بالوفيات ۷/۷۷، وشذرات الذهب ۱۲۷/۲.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٠/٣٢٦، وطبقات الحنابلة ١/ ١٩٩، وتهذيب الكمال ١٩/ ٨٩، وسير أعلام النبلاء (٣) تاريخ بغداد ٢٦٠- ٣٢٨، وطبقات الحنابلة الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ١٢٤.

مائتين، وقيل: سنة تسعين ومِائةٍ. وقد ذكرنا ترْجمتَه مبْسُوطةً في «التَّكْميلِ». ومحمدُ بنُ إِسْماعيلَ ابنِ عُلَيَّةً قاضي دمشقَ (١).

ويُونُسُ بنُ عبدِ الأُعْلَى الصَّدفَىُ المِصْرِىُ (٢) ، مَّنْ رَوَى عن الشافعيِّ أيضًا ، وقد ذكرناه في « التَّكْميل » ، وفي « الطَّبَقاتِ » .

وقَبِيحَةُ أُمُّ المُعْتَزُّ ، إحدَى حظايا المُتُوكِّلِ على اللَّهِ ، جمَعَتْ مِن الجواهرِ واللَّالَئَ والذَّهبِ والمصاغِ ما لم يُعهَدْ لِمثلِها ، ثم سُلِبتْ ذلك كلَّه ، وقُتِل ولَدُها المُعتَرُّ لأجلِ نفقاتِ الجُنْدِ ، وشَحَّتْ عليه بخمسينَ ألفَ دِينارٍ تُدارِئ بها عنه . وكانت وفاتُها في ربيعِ الأوَّلِ من هذه السنةِ .

<sup>(</sup>۱) المعجم المشتمل ۲۲، وتهذيب الكمال ۲۶/۶۹، وسير أعلام النبلاء ۲۹٪۲۹، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۹٪ ۲۸۰ – ۲۸۰هـ) ص ۱۵۸، والعبر ۲/۲۳۷.

<sup>(</sup>۲) وفيات الأعيان ۷/ ۲۶۹، وتهذيب الكمال ۲۳/۳۲، وسير أعلام النبلاء ۳٤٨/۱۲، وتذكرة الحفاظ ٢٠ ١/ ٣٤٨، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٢٧، وطبقات الشافعية ٢/ ١٧١، وطبقات الحفاظ ص ٢٣٠. (٣) تاريخ الطبرى ٩/ ٣٣، والمنتظم ٢/ ٢٦٤، والنجوم الزاهرة ٣/ ٣٨، وأعلام النساء ٤/ ١٨٤.

# ثم دخلت سنَةُ خمسٍ وسِتْينَ ومائتينِ

فيها كانت وَقْعَةٌ بينَ ابنِ لَيثَوَيْهِ عاملِ أبى أحمدَ على مجنبُلاء وبينَ سُلَيمانَ ابنِ جامع، ظفِر فيها ابنُ لَيثَوَيْهِ بابنِ جامع الذي مِن جهةِ الخبيثِ صاحبِ الزَّنْجِ، فقتل خلقًا مِن أصحابِه وأصاب مِنهم سبعةً وأربعين أسيرًا، وحرَق له مَراكبَ كثيرةً، وغَنِم مِنهم أموالًا جَزِيلةً، وللَّه الحمدُ والمنتةُ.

وفى المحرّمِ مِن هذه السنةِ حاصَر أحمدُ بنُ طُولُونَ نائبُ الديارِ المصريَّةِ مدينةً انْطاكِيَةً ، وفيها سيما الطَّوِيلُ ، فلم يزَلْ حتى فتحها بعدَ حروبِ يطولُ ذكرُها ، وقتل سيما المذكورَ . وأقام بها حتى جاءَتْه هَدايًا ملكِ الرومِ وفى جُمْلَتِها أُسارَى مِن المسلمين ، مع كلِّ أسيرٍ مُصْحَفٌ ، ومِنهم عبدُ اللَّهِ بنُ رَشيدِ بنِ كاوِسَ الذي كان عاملَ التَّغورِ ، فاجتمع لأحمدَ بنِ طُولُونَ مُلكُ الشامِ بكمالِه مع الديارِ المِصْرِيةِ ؛ لأنَّه لمَّا مات نائبُ دِمشقَ أماجورُ ، ركِب ابنُ طُولُونَ مِن مِصرَ ، فتلقًاه ابنُ أماجورَ إلى الرَّمْلَةِ ، فأقرَّه عليها ، وسار إلى دِمشقَ فدخلها ، ثم إلى حِمْصَ البنُ أماجورَ إلى الرَّمْلَةِ ، فأقرَّه عليها ، وسار إلى دِمشقَ فدخلها ، ثم إلى حِمْصَ فتسلَّمها ، ثم إلى حَلْبَ فاستحوَذ عليها ، ثم ركِب إلى [٢٩/٣٦٤] أنْطاكِيّةَ ، فكان مِن أمْرِه ما تقدَّم . وكان (آحمدُ بُن طُولُونَ قدِ استخلَف على الديارِ فكان مِن أمْرِه ما تقدَّم . وكان (آحمدُ بُن طُولُونَ قدِ استخلَف على الديارِ المصريةِ ابنَه العبَّاسَ ، فلمَّا بلغَه قُدُومُ أبيه عَلَيْهِ من الشامِ أخذ ما كان في بيتِ المالِ المصريةِ ابنَه العبَّاسَ ، فلمَّا بلغَه قُدُومُ أبيه عَلَيْهِ من الشامِ أخذ ما كان في بيتِ المالِ المُعريةِ ابنَه العبَّاسَ ، فلمَّا بلغَه قُدُومُ أبيه عَلَيْهِ من الشامِ أخذ ما كان في بيتِ المالِ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٩/ ٥٤٢، والمنتظم ١٩٧/١٢، والكامل ٧/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) جنبلاء: كورة وبليد، وهو منزل بين واسط والكوفة. معجم البلدان ٢/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: م.

مِن الحَواصلِ، ووازَره جماعةً على ذلك، فساروا إلى بَرْقةَ خارجًا عن طاعَةِ أبيه، فبعَث إليه مَن أَخَذه ذليلًا حقيرًا، ورَدُّوه إلى مصرَ فحبَسه، وقتَل جماعَةً مِن أصحابه.

وفيها خرَج رجلٌ يقالُ له: القاسِمُ بنُ مَهارةَ علَى دُلَفِ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ أبى دُلَفِ العِجلِيِّ ، فقتَله واسْتحوَذ على أَصْبهانَ ، فانتصَر أصحابُ دُلَفٍ له فقتَلوا القاسِمَ هذا ورَأَسُوا عليهم أحمدَ بنَ عبدِ العزيزِ .

وفيها لحِق محمدُ المولَّدُ بيَعْقُوبَ بنِ اللَّيْثِ فسار إليه في المحرَّمِ منها، فأمَر السلطانُ بنَهْبِ حَوَاصِلِه وأمْوالِه وأمْلاكِه وضِياعِه.

وفيها دخل صاحبُ الزَّنْجِ إلى النَّعْمانِيةِ فقتل وحرَّق، ثم سارَ إلى جَرْجَرَايَا (١) فانزعَج الناسُ، ودخل أهلُ السَّوادِ إلى بَعْدادَ فلجأوا إليها محصورين.

وفيها وَلَّى أبو أحمدَ عمرَو بنَ اللَّيْثِ نُحراسانَ وفارسَ وأَصْبهانَ وسِجِسْتانَ وكَرْمَانَ والسِّنْدَ، ووَجَّهه إليها بذلك وبالخِلَع والتحفِ.

وفيها حاصَرتِ الزَّنج تُستَرَ حتى كادوا يفتحونها أن فَوافَاهم تكينُ البُخارِيُّ، فلم يضَعْ ثِيابَ سفَره حتى ناجَز الزنجَ فهزَمَهم هزيمةً فظيعةً منكرةً جدًّا، وقتَل منهم خلقًا لا يُحصَون كثرةً، وهرَب أمِيرُهم علىُ بنُ أبانِ المُهَلَّبيُ

<sup>(</sup>١) النعمانية: بليدة بين واسط وبغداد في نصف الطريق على ضفة دجلة، معدودة من أعمال الزاب الأعلى. معجم البلدان ٧٩٦/٤.

<sup>(</sup>٢) جرجرايا: بلد من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرقي. معجم البلدان ٢/٥٥. (٣) في م: « يأخذونها ».

مغلولًا مدحورًا مخذولًا. قال ابنُ جرير ('): وهذه وَقْعَةُ (آبابِ كُودَكَ) المشهورةُ. ثم إنَّ على بنَ أبانِ المُهَلِي أَخَذ في مكاتبةِ تكينَ واسْتِمالَتِه إليه وإلى صاحبِ الزَّنجِ ، فشرَعَ تكينُ في الإجابةِ إلى ذلك ، فبلَغ خبرُه مَسْرُورًا البَلْخِيّ ، فسار نحوه وأظهرَ له الأمانَ حتى أخذه وقيَّدَه وتفرَّق جيشُه عنه ؛ فَفِرْقةٌ صارَتْ إلى الزَّنجِ ، وفرقةٌ إلى محمدِ بنِ عُبَيدِ ('') اللَّهِ الكُرْدِيِّ ، وفرقةٌ انضافتْ إلى مَسْرُورِ البلخيِّ بعدَ إعْطائِه إياهم الأمانَ ، ووَلَّى مكانَه على عمالتِه أميرًا آخرَ يقالُ له : أغرِيمَشُ.

وحجَّ بالناسِ فيها هارُونُ بنُ محمدِ بنِ إِسْحاقَ ' بنِ مُوسَى بن عيسى ' · وَمِمَّن تُوفِّى فيها مِن الأعْيانِ :

أحمدُ بنُ مَنْصُورِ الرَّمادِيُّ ، راويةُ عبدِ الرَّزَّاقِ ، وقد صَحِب الإمامَ أحمدَ ، وكان يُعَدُّ مِنَ الأَبْدالِ ، تُوفِّى عن ثلاثِ وثمانين (١) سنةً .

وسَعْدانُ بنُ نَصْرِ (٧). وعبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ الْمُخَرِّمِيُّ . وعليُّ بنُ حَرْبِ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٩/ ٤٦.

 $<sup>\</sup>chi$  -  $\chi$  -  $\chi$ 

<sup>(</sup>٣) في الأصل، س، ص، ظ: «عبد». وانظر: تاريخ الطبري ٩/ ٤٧، والكامل ٧/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: «بن موسى». وفي ظ: «بن عيسى».

<sup>(</sup>ه) تاریخ بغداد ٥/ ١٥١، وتهذیب الکمال ١/ ٤٩٢، وسیر أعلام النبلاء ٢١/ ٣٨٩، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ٢٦١ – ٢٦٠هـ) ص ٥٦، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٢٤٥، والوافی بالوفیات ٨/ ١٩٢. (٦) فی م: «ستین».

<sup>(</sup>۷) ثقات ابن حبان ۸/ ۳۰۰، وتاریخ بغداد ۹/ ۲۰۰، وسیر أعلام النبلاء ۲۱/ ۳۵۷، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۲۱ – ۲۸۰هـ) ص ۱۰۱، والنجوم الزاهرة ۳/ ۶۱.

<sup>.</sup> (٨) في م، ص: «المخزومي». وانظر ترجمته في: أخبار القضاة ١/ ٣٣٥، وتاريخ بغداد ١٠/ ٨١، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ٣٥٩، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٥٦٥، والوافي بالوفيات ١٧/ ٤٤٥، والنجوم الزاهرة ٣/ ٤١.

الطَّائَىُّ [ ٢٤٠/٨] المَوْصِلَىُّ . وأبو حَفْصِ النَّيْسابُورِيُّ علىُّ بنُ مُوَفَّقِ الزاهدُ (٢٠ . ومحمدُ بنُ سَحْنُونَ (٣) .

ويَعْقُوبُ بِنُ اللَّيْثِ الصَّفَّارُ أَ ، أَحدُ المُلُوكِ الْعُقَلاءِ الأَبْطالِ ، فَتَح بلادًا كثيرةً ؛ مِن ذلك بلَدُ الرُّخَجِ (٢) التي كان بها مَلِكٌ يُحْمَلُ في سَريرٍ من ذهَبٍ على رُءوسِ اثْنَىٰ عَشَرَ رجلًا ، وكان له بيتٌ في رأسِ جَبَلٍ عالٍ سمَّاه مَكَّة ، فما زال حتى قتله وأخذ بلَدَه وأسلَم أهلُها على يدَيْه ، ولكِنْ كان قد خرَج عن طاعَةِ الحليفةِ وقاتلَه أبو أحمدَ المُوفَّقُ كما تقدَّم . ولمَّا مات ولَّوا أخاه عمرَو بنَ اللَّيْثِ ما كان يَلِيه أخوه يَعْقُوبُ مع شُرْطَةٍ بَغْدادَ وسامَرًا ، كما سيَأْتي .

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد ۱۱/ ٤١٨، وطبقات الحنابلة ١/ ٢٢٣، وتهذيب الكمال ٢٠/ ٣٦١، وسير أعلام النبلاء ٢ // ٢٥١، والعبر ٢/ ٣٠٠.

 <sup>(</sup>۲) حلية الأولياء ۲۱/ ۳۱۲، وتاريخ بغداد ۲۱/ ۱۱، وطبقات الحنابلة ۱/ ۲۳۰، وتاريخ الإسلام
 (حوادث ووفيات ۲۲۱ – ۲۸۰هـ) ص ۱۳۹، وجامع كرامات الأولياء ۲/ ۱۵۸.

<sup>(</sup>٣) طبقات الفقهاء ص ١٥٧، وترتيب المدارك ٣/ ١٠٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ١٦٣، والوافي بالوفيات ٣/ ٨٦، والديباج المذهب ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) الكامل ٧/ ٣٢٨. بنحوه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: «الفطل». وفي ص: «حفص الفضل». وانظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٢/ ١٣٨، ومراتب النحويين ص ١٣٨، ومعجم الأدباء ٢/ ٤٤، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٧، وتهذيب الكمال ١٤/ ٢٣٤، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ٦/ ٤٠٢، وسير أعلام النبلاء ١٢/١٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١–٢٦٠ ٢٨٠هـ) ص ٢٠٣، والعبر ٢/ ١٩، ومرآة الجنان ٢/ ١٨٠.

 <sup>(</sup>٧) فى الأصل، ظ: «الزنج». وفى س، م: «الرجح». وانظر الكامل ٧/ ٣٢٦، وانظر أيضا وفيات الأعيان ٦/ ٤٠٤. والوُنتُحجُ: كورة ومدينة من نواحى كابل. معجم البلدان ٢/ ٧٧٠.

#### ثم دخلت سنَهُ سِتِّ وسِتِّين ومائتين

فى صفَرٍ منها<sup>(۱)</sup> تغلَّب أساتكينُ على بلَدِ الرَّىِّ وأخرَج عامِلَها منها، ثم مضَى إلى قَرْوِينَ فصالحه أهلُها فدخَلها وأخَذ مِنها أمْوالًا جزيلةً، ثم عاد إلى الرَّىِّ فمانَعه أهلُها عن الدُّخولِ إليها فقاتلهم ودخَلها قهرًا.

وفيها أغارتْ سَرِيَّةٌ مِن الرومِ على ناحيةِ دِيارِ رَبِيعَةَ فَقَتَلُوا وَسَبُوا وَمُثَّلُوا وَمُثَلُوا وَمُثَلُوا وَمُثَلُوا وَمُثَلُوا وَلَّهُ وَأَخَذُوا نَحْوًا مِن مِائتَيْن وخمسينَ أُسِيرًا، فَنفَر إليهم أَهلُ نَصِيبينَ (٢) وأَهلُ المُؤْصِلِ، فَهرَبتْ منهمُ الرومُ ورجَعُوا إلى بلادِهم لعَنهم اللَّهُ.

وفيها وَلَّى عمرُو بنُ اللَّيْثِ شُرطة بغْدادَ وسَامَرًا لعُبَيْدِ اللَّهِ بنِ طاهرٍ ، وبعَث إليه أبو أحمدَ بالخِلْعَةِ وخلَع عليه عمرُو بنُ اللَّيْثِ أيضًا ، وأهْدَى إليه عَمُودَين مِن ذهب ، وذلك مُضافًا إلى ما كانَ يَلِيه أخوه مِن البُلْدانِ .

وفيها سار أغرتمشُ لقِتالِ على بنِ أبانِ المُهَلَّبِيِّ بتُسْتَرَ، فأخَذ مَن كان فى السِّجنِ مِن أصحابِ على بنِ أبانِ المُهَلَّبِيِّ مِن الأُمَراءِ فقتلهم عن آخرِهم، ثم سار إلى على بنِ أبانِ فاقتتلا قتالًا شديدًا فى موَّاتٍ عديدةٍ ، كان آخِرُها لعلى بنِ أبانِ المُهَلَّبِيِّ ، قتل خلقًا مِن أصحابِ أغرتمشَ وأسَر بعضهم فقتلهم، وبعَث برءُوسِهم المُهلَّبِيِّ صاحبِ الزَّنْجُ فنصَب رُءوسَهم على سورِ مدينَتِه ، قبَّحه اللَّهُ .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۹/ ۶۹، والمنتظم ۱۲/، والکامل ۷/ ۳۳۲.

<sup>(</sup>٢) في م: «الصين». وانظر مصدري التخريج.

وفيها وثُب أهلُ حِمْصَ على عامِلِهم عِيسى الكَرْخِيِّ فقتَلُوه في شَوَّالِ منها .

وفيها دعا الحسنُ بنُ محمدِ بنِ جَعْفَرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ حسينِ الأَصغَرُ المُعَقَيْقَىُ ('') أَهلَ طَبَرِسْتانَ إلى نَفْسِه وأَظْهَر لهم أَنَّ الحسنَ ('') بنَ زيدٍ قد أُسِر ولم يثقَ مَن يقومُ بهذا الأمرِ غيرُه فبايعُوه ، فلمَّا بلَغَ ذلك الحسنَ ('') [٢٤٠/٨] بنَ زيدٍ ، قصده فقاتَله فقتَله ونهَبَ ('') أَمُوالَ مَن اتَّبعَه وحرَّقَ دُورَهم .

وفيها وقعَتْ فِتْنَةٌ بالمدينةِ ونواحِيها بينَ الجَعْفَرِيَّةِ والعَلَوِيَّةِ ، وتغلَّبَ عليها رجلٌّ مِن أهلِ البيتِ مِن سُلالةِ الحسنِ بنِ زيدِ الذي تغلَّبَ على طَبَرِسْتَانَ ، وجرَتْ شرورٌ كثيرةٌ هنالك بسبَبِ قَتْلِ الجَعْفَرِيَّةِ والعَلَوِيَّةِ يطولُ ذِكْرُها .

وفيها وثبَتْ طائفةٌ مِن الأغرابِ على كُسْوةِ الكَعْبةِ فانتهَبوها ، وصار بعضُها إلى صاحبِ الزَّنْج ، وأصاب الحجِيجَ منهم شدَّةٌ عظيمةٌ وبلاءٌ شديدٌ .

وفيها أغارَت الرومُ أيضًا على دِيارِ رَبيعَةً .

وفيها دخَل أَصْحَابُ صَاحَبِ الزَّنجِ إلى رَامَهُرْمُزَ فَافْتَتَحُوهَا بَعَدَ قَتَالٍ طُويلٍ .

وفيها دخل ابنُ أبى الساجِ مكَّة ، فقاتلَه المُخْزُومِيُّ فقَهَره ابنُ أبى الساجِ وحرَّق دارَه واسْتَباحَ مالَه ، وذلك يومَ التَّرُويَةِ في هذه السنةِ ، وقد مُجعِل إلى ابنِ أبى الساج إمرةُ الحرمين من جهةِ الخليفةِ .

وحجَّ بالناسِ في هذه السنةِ هارونُ بنُ محمدِ المُتَقدِّمُ ذِكْرُه قبلَها .

<sup>(</sup>١) في م: «العقيلي».

<sup>(</sup>٢) في م: «الحسين».

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «أمواله و».

وفيها عَمِل محمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ الدَّاخلِ - خليفةُ الأَنْدَلُسِ وبلادِ المُغْربِ - مَراكِبَ في نَهْرِ قُوطُبَةَ ليدْخُلَ بها إلى البحرِ المُحيط؛ لتَسِيرَ الجُيوشُ في أَطْرافِه إلى بعضِ البلدانِ ليقاتِلوهم، فلمَّا دخَلتِ المراكبُ البحرَ المُحيطَ تكسَّرَتْ وتقطَّعتْ ولم يَنْجُ مِن أَهْلِها إلَّا اليسيرُ وغرِق أكثرُهم.

وفيها الْتَقَى أَسْطُولُ المسلمينَ وأَسْطولُ الرومِ ببلادِ صِقِلِيَّةَ فَاقْتَتَلُوا ، فَقُتِلَ مِن المسلمينَ خلقٌ كثيرٌ ، فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعونَ .

وفيها حارب لُؤْلُوٌ غُلامُ أحمدَ بنِ طُولُونَ لموسَى بنِ أَتَامَشَ فَكَسَر جيشَه وأسرَه لؤْلُوٌ وبعَث به إلى مولاه أحمدَ بنِ طولونَ نائبِ الشامِ ومِصْرَ وإفْرِيقِيَّةَ مِن جهةِ الخلافةِ ، ثم اقتَتَل لُؤْلُوٌ هذا وطائفةٌ مِن الرومِ ، فقتَل مِن العدوِّ خلقًا كثيرًا .

قال ابنُ الأَثيرِ ('): وفيها اشتَدَّ الحالُ وضاقَ الناسُ ذَرْعًا بكثرَةِ الهَيْجِ ، وتغلَّبَ القُوَّادُ والأَجْنادُ على كثيرٍ من البلادِ بسبَبِ ضَعْفِ ('الحُليفةِ المعتمدِ''، واشْتِغالِ أخيه أبى أحمدَ بقتالِ الزَّنْج .

وفيها اشْتَدَّ الحَرُّ في تِشْرِينَ الثاني جدًّا، ثم قَوِى به البردُ حتى جَمَد الماءُ.

وممّن تُوفّى فيها مِن الأغيانِ :

إبْراهيم بنُ أُورِمَةً (٢). وصالِح بنُ الإمامِ أحمدَ بنِ حَنْبَلِ، قاضى

<sup>(</sup>١) الكامل ٧/ ٣٣٦، بنحوه .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: «منصب الخلافة».

 <sup>(</sup>٣) في الأصل، س: «أررمة». وفي م، ص: «أرومة». وفي ظ: «أرزمة». قال ابن حجر في تبصير المنتبه ١/ ١٣: «إبراهيم بن أُرْمَةَ الأصبهاني الحافظ، وقد تمد الضمة، فيقال: أُورْمة. فلا يلبس، ويجوز حينفذ فتح الراء وتسكينها». وانظر ترجمته في: طبقات المحدثين بأصبهان ٣/ ٣٣، وتاريخ بغداد=

أَصْبِهَانَ (١) . ومحمدُ بنُ شُجاعِ الثَّلْجِيُ (٢) ، أحدُ عُبَادِ الجَهْمِيَّةِ . ومحمدُ بنُ عبدِ اللهِ الدَّقيقيُ (٣) .

= ٦/ ٤٢، وسير أعلام النبلاء ١٤٥/١٣، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٦٢٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٥٩.

<sup>(</sup>۱) طبقات الحنابلة ۱/۱۷۳، وذكر أخبار أصبهان ۱/۳۵، وتاريخ دمشق ۲۹٤/۱۳، وسير أعلام النبلاء ۲۱/۹۲، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۹۱ – ۲۸۰هـ) ص ۱۰۷، والعبر ۲/۰۳. (۲) في النسخ: «البلخي». تصحيف، وانظر الأنساب ۱/۲۱، واللباب ۱/۹۹. وانظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٥/ ۳۵، وتهذيب الكمال ۲۵/۳۹، وسير أعلام النبلاء ۲۱/۳۷۹، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۱/۳۷۹) ص ۱۵، والوافي بالوفيات ۱۲۸/۳۷۱.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٢/ ٣٤٦، وطبقات الحنابلة ١/ ٣٠٦، وتهذيب الكمال ٢٦/ ٢٤، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٥٨٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ١٧٢.

## ثم دخلتْ سنةُ سبع وسِتْينَ ومِائتينِ

[١/ ٢٤١] فيها (١) وجّه أبو أحمدَ المُوَقَّقُ ولدَه أبا العباسِ في نحْوِ مِن عشَرةِ اللهُ فارسِ وراجلِ في أحسَنِ هيئَةِ ، وأكملِ تجَمُّلِ لقِتالِ الزَّغْ ، فساروا نحْوَهم ، فكانَ بينهم مِن القتالِ والنِّزالِ في أوقاتٍ مُتَعدِّداتٍ ووَقَعاتٍ مشهوراتٍ ما يطولُ بسطُه ، وقد استقصاه الإمامُ أبو جعفر بنُ جريرٍ ، رحِمه اللهُ في «تاريخِه» مَبْسوطًا .

وحاصِلُ ذلك أنَّه آلَ الحالُ ، ' وانتهى الحربُ والجِلادُ والجِدالُ والنِّزالُ إلى '' ان اسْتَحوذَ أبو العبَّاسِ بنُ المَوْقَّقِ على ما كان استولَى عليه الزَّغُ ببلادِ واسِطٍ وأراضِى دِجْلَةَ ، هذا وهو شابٌ حدَثُ لا خِبْرَةَ له بالحربِ ، ولكِنْ سلَّمه اللَّهُ وغَنَّمه ، وأعْلَى كلمتَه ، وسدَّدَ رَمْيتَه ، وأجابَ دعْوتَه ، وفتح على يدَيْه ، وأسْبَغَ نعمتَه عليه ، وهذا الشابُ هو الذي ولي الخلافة بعدَ عمّه المُعْتَمِدِ ، ' ولُقِّب بلعتضدِ '' كما سيأتي .

ثم ركب أبو أحمدَ المُوَفَّقُ ناصرُ دِينِ اللَّهِ مِن بغدادَ في صفَرٍ مِن هذه السنةِ في جُيوشٍ كثيفةٍ ، فدخَل واسِطًا في ربيعِ الأوَّلِ منها ، فتلَقَّاه ابنُه وأخبرَه عنِ

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ٩/ ٥٥٧، والمنتظم ١١/ ٢١١، والكامل ٧/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

الجيوشِ الذينَ معه، ('وما' تحمَّلُوا مِن أَعْبَاءِ الجهادِ، فخلَع ('عليه و') على الأمراءِ كلِّهم خِلَعًا سَنِيَّةً، ثم سارَ بجميعِ الجيُوشِ إلى صاحبِ الزَّنجِ وهو بالمدينةِ التي أَنْشأها، وسمَّاها المَنيعَة، فقاتلوا دُونَها قِتالًا عظيمًا فقهَرهم، ودخلها عَنْوةً وهرَبوا منها، فبعَث في آثارِهم جيشًا فلَحِقوهم إلى البَطائحِ يقتُلونَ ويأسِرونَ، وغنِمَ أبو أحمدَ مِن المدينةِ شيعًا كثيرًا، واستنقذَ مِن النساءِ المسلماتِ حمسةَ آلافِ امرأةِ، وأمر بإرْسالِهنَّ إلى أهالِيهنَّ بواسطِ، ثم أمر بهدم شورِ البلدِ وطمِّ خَندَقِها وجعَلها بَلْقَعًا بعدَما كانت للبَشرِ " مجْمَعًا، ('وعادَت يَبابًا بعد كونِها للخبيثِ جَنابًا ".

ثم سارَ الموقَّقُ إلى المدينةِ التي (أ) يُقالُ لها: المنَّصُورَةُ. (أمِن إنشاءِ الرَّنجِ أيضًا أ) وبها سلَيمانُ بنُ جامع، فحاصَرها وقاتلُوه دُونَها فقُتِل خلقٌ كثيرٌ مِن الفريقَين، ورمَى أبو العباسِ بنُ الموقَّقِ أحمدَ بنَ مَهدى (الله عليه جدًّا، وأصبح الناسُ وكان مِن أكابرِ أمراءِ صاحبِ الرَّنجِ، فشقَّ ذلك عليه جدًّا، وأصبح الناسُ مُحاصِرينَ مدينةَ الرَّنجِ، وذلك يومَ السبتِ لثلاثِ بَقِينَ مِن ربيعِ الآخرِ والجيوشُ المُوقَّقَيَّةُ مُرَتَّبَةٌ أحسنَ ترتيبِ، فتقدَّمَ الموقَّقُ فصلًى أربعَ رَكَعاتِ، وابتَهَل إلى اللهِ في الدعاءِ، واجتَهد في [1/١٨ع حصارِها، فهزَمَ الله مُقاتِلَتَها، وانتَهى إلى اللهِ في الدعاءِ، واجتَهد في [1/١٨ع حصارِها، فهزَمَ الله مُقاتِلَتَها، وانتَهى إلى اللهِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « وأنهم نصحوا».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م، ص: «للشر».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «لصاحب الزنج التي».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>۷) في الأصل، م، ص، ظ، والكامل ٧/ ٣٤٦: «هندي»، وفي س: «هند». والمثبت من تاريخ الطبري ٩/ ٥٧٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٢٢. وهو موافق لبعض نسخ الكامل.

خَنْدَقِها ؛ فإذا هو قد مُحصِّنَ غايةَ التَّحصينِ ، وإذا هم قد جعَلوا حولَ البلدِ خمسةَ خنَادِقَ وخمسةَ أسوارِ، فجعَل كلُّما جاوزَ سُورًا قاتلُوه دونَ الآخر فيقهَرُهم ويجُوزُه إلى الذي يَلِيه ، حتى انْتهَى إلى البلدِ ، فقتَل منهم خلقًا كثيرًا ، وهرَب بقيَّتُهم وأَسَر مِن نساءِ الزُّنْج ومِن حلائِلِ سليمانَ بنِ جامع وذويه نِساءً كثيرةً وصِبْيانًا ، واسْتَنقذَ مِن أيديهم مِن النساءِ المسلماتِ والصِّبْيانِ مِن أهل البصرةِ والكوفة ('وواسطٍ' نحوًا مِن عشَرَةِ آلافِ نسَمَةٍ فسيَّرَهم إلى أهالِيهم ، جزَاه اللَّهُ خيْرًا . ثم أمَر بهدم خنادقِها (٢٠ وأشوارِها وردْم خنادقِها وأنهارِها ، وأقامَ بها سبعَةَ عشَرَ يومًا ، وبعَث في آثارِ مَن انْهزمَ مِن الزُّنجِ ، فكان لا يُؤتِّي بأحَدِ منهم إلَّا استمالَه إلى الخيرِ " برفق ولين وصَفْح ، و (أأضافَه إلى بعضِ الأمراءِ ، وكان مقصودُه رُجوعَهم إلى الحقِّ<sup>(°)</sup> ، ثم ركِبَ إلى الأهْوازِ فأجْلاهم عنها ، وطردهم منها ، وقتَل خلْقًا كثيرًا مِن أَشْرافِهم ؟ منهم أبو عيسي محمدُ بنُ إبراهيمَ البصرِيُّ ، وكان رئيسًا فيهم مطاعًا ، وغنِم شيئًا كثيرًا مِن أموالِهم ، وكتَب الموفَّقُ إلى صاحبِ الزُّنْج ، قبَّحه اللَّهُ ، كتابًا يدْعُوه إلى التوبَةِ ( والإنابةِ ممَّا ) ارْتكَبه مِن المآثِم والمَظالِم والمَحَارمِ ودَعْوى النبوةِ والرِّسالةِ وخَرابِ البُلدانِ واستِحلالِ الفُروجِ ( والأُمُوالِ ) ، يَبدُلُ <sup>(٨)</sup> له الأُمانَ إِن هُو رَجَعُ إِلَى الْحَقِّ ، فلم يُرُدُّ عليه صاحبُ الزَّبْحِ جُوابًا .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل، م، ص.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: « فنادقها ».

<sup>(</sup>٣) في م: «الحق».

<sup>(</sup>٤) في م: «فمن أجابه بعده».

<sup>(</sup>٥) بعده في م: « ومن لم يجبه قتله وحبسه » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: ﴿ وَالرَّجُوعُ عَمَّا ﴾ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م: «الحرام».

<sup>(</sup>A) في م: «نبذ».

# ذكرُ مسيرِ أبى أحمدَ الموفّقِ إلى المدينةِ التي فيها صاحبُ الزَّنْجِ، وهي المُخْتارَةُ؛ ليُحاصِرَها

لاً كتب أبو أحمد إلى صاحبِ الرَّنْجِ يدْعُوه إلى الحقّ فلم يُجِبْه ، استهانة به ، ركب (١) في جيوشٍ عظيمة قريبٍ مِن خمسينَ ألفَ مُقاتلِ قاصِدًا إلى (المدينة التي أنشأَها وسَمَّاها المختارة) ، فلمَّا انتهى إليها وجَدها في غاية الإحكام ، وقد حوَّط عليها مِن آلاتِ الحِصارِ شيئًا كثيرًا ، وقد النَّفَّ على صاحبِ الرَّغِ نحوّ مِن ثلاثِمائةِ ألفِ مُقاتلِ بسيففِ ورُمْحٍ ومِقْلاعٍ ، ومَن يكثُرُ سَوادُهم ، فقدَّم الموفقُ ولدَه أبا العبَّاسِ بينَ يدَيْه ، فتقدَّم حتى وقف تحت قصرِ الملكِ فحاصَرَه مُحاصَرة لم يُرَ مثلُها ، وتعجَّب الزَّغُ مِن إقدامِه وجُواتِه ، (مع صِغرِ سنّه ، وحداثة عمره المركمتِ الزَّنوجُ عليه مِن كلِّ مكانِ ، فهزَمهم ، وأثبتَ بهبوذَ أكبرَ [٢٤٢/٨] فتراكمتِ الزَّنجِ عليه مِن كلِّ مكانٍ ، فهزَمهم ، وأثبتَ بهبوذَ أكبرَ [م٢٤٢/٨] أمرائِه بالسّهامِ والحِجارَةِ ، ثم خامرَتْ جماعة مِن أمراءِ صاحبِ الزَّنجِ (وأجنادِه) أمرائِه بالسّهامِ والحِجارَةِ ، ثم خامرَتْ جماعة مِن أمراءِ صاحبِ الزَّنجِ (وأجنادِه) فصارُوا إليه ، ثم ركِب أبو أحمدَ الموقَّقُ في يومِ النصفِ مِن شعبانَ ، ونادَى في فصارُوا إليه ، ثم ركِب أبو أحمدَ الموقَّقُ في يومِ النصفِ مِن شعبانَ ، ونادَى في أحمدَ ، وللَّه الحمدُ .

واثِتنَى الموفَّقُ تجاهَ مدينةِ صاحبِ الزَّغْجِ مدينةً سمَّاها المُوَفَّقِيَّةَ ، وأَمَر بحمْلِ الأُمْتِعَةِ والتِّجاراتِ إليها ، فاجتمَع بها مِن أنواعِ الأشياءِ وصُنُوفِها ما لم يجتِمعْ في

<sup>(</sup>١) بعده في م: «من فوره».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: «المختارة مدينة صاحب الزنج».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

بلد قبلَها، وعَظُمَ شَأْنُها، والمتلأَث مِن المَعايشِ والأرزاقِ وصُنوفِ التِّجاراتِ والسكانِ والدوابِّ وغيرِهم، وإنَّما بناها ليَستعينَ بها على قتالِ صاحبِ الزَّنْجِ، ثم جرَتْ بينَهم حروبٌ عظيمةٌ، وما زالتِ الحربُ ناشِبَةٌ بينَهم حتى انْسلَختْ هذه السنةُ وهم مُحاصِرُون (البلدَ الخبيثَ ومَن فيه)، وقد تحوَّلَ مِنهم خلق كثيرٌ فصارُوا على صاحبِ الزَّنْجِ بعدَ أن كانُوا معه، فبلَغ عدَدُهم قريبًا مِن خَمسينِ ألفًا من الأمراءِ الخواصِّ والأَجْنادِ، والموقَّقُ وأصْحابُه - (وللَّه الحمدُ - كلُّ مالَهم) في زيادةٍ وقوةٍ ونصرٍ وظَفَرٍ.

وحجَّ بالناسِ في هذه السنةِ هارونُ بنُ محمدِ (٢ بنِ إسحاقَ بنِ موسى بنِ عيسى ٢) الهاشِمِيُّ .

## ومِمَّن توفِّي فيها من الأغيانِ:

إسماعيلُ سَمُّويَه (٢) . وإسحاقُ بنُ إبراهيمَ شاذانُ . وبحرُ (٥) بنُ نَصْــرِ الخَوْلَانِيُّ . وعباسٌ التَّرَقُفِـــيُّ (١) . ومحمدُ بنُ حمَّادِ (٧) بنِ بكرِ بنِ حمادٍ أبو بكرٍ

<sup>(</sup>١ - ١) في م: «للخبيث صاحب الزنج».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م. وانظر جمهرة أنساب العرب ص ٣٢، ٣٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص: «بن سمويه»، وفي م: «بن سيبويه». وانظر ترجمته في: الجرح والتعديل ١٨٠/٢، وتاريخ دمشق ٢/٢٦، وسير أعلام النبلاء ١٨٠/٣، وتذكرة الحفاظ ٢/٦٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ - ٢٦٠هـ) ص ٦٥.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل، م: «بن». وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٨٢، والعبر ٢/ ٣٥، والوافي بالوفيات ٨/ ٣٩٤، وشذرات الذهب ٢/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «يحيى». وانظر ترجمته في: الجرح والتعديل ٢/ ٢١٩، وتهذيب الكمال ١٦/٤، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٢١، والعبر ٢/ ٣٥، وطبقات الشافعية ٢/ ١١٠.

<sup>(</sup>٦) في س: «الرفقي»، وفي ص، ظ: «البرقي». وانظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٤٣/١٢، وتاريخ دمشق ٢٦/ ٢٦٩، وتهذيب الكمال ١٤/ ٢١٦، وسير أعلام النبلاء ١٢/١٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٦٠هـ) ص ١١٥.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «خالد». وانظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢/ ٢٧٠، وطبقات الحنابلة ١/ ٢٩١، =

المقرئ صاحِبُ خلفِ بنِ هشامِ البَرَّارِ ، بَبَغْدادَ في ربيعِ الأُولِ ، ومحمدُ بنُ عُزَيزِ الأَيْلِيُ (<sup>(۲)</sup> . ويونسُ بنُ حَبِيبٍ (<sup>(۳)</sup> الأَيْلِيُّ . ويونسُ بنُ حَبِيبٍ (<sup>(۳)</sup> راوِی « مُسْنَدِ أَبی داودَ الطَّيَالِسِیِّ » عنه .

<sup>=</sup> والمنتظم ٢١/ ٢١٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ١٦٢، والنجوم الزاهرة ٣/ ٤٣.

<sup>(</sup>۱) الثقات 1/2، وتهذیب الکمال 1/2/2، ومیزان الاعتدال 1/2، والعبر 1/2، وسنرات الذهب 1/2، والعبر 1/2،

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۲۱۷/۱۶، وتهذیب الکمال ۳۱/۵۲، وسیر أعلام النبلاء ۲۱/۲۰، وتذکرة الحفاظ ۲/۲۱، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۲۱ – ۲۸۰هـ) ص ۱۹۸.

<sup>(</sup>٣) ذكر أخبار أصبهان ٢/٣٤٥، وسير أعلام النبلاء ٢١/٩٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٢٠٩، والعبر ٣٧/٢، وغاية النهاية ٢/٢٤.

# ثم دخلتْ سنةُ ثمانِ وسِتّينَ ومائتيْن

فى المحرَّم منها<sup>(١)</sup> استَأْمَن جعفرُ بنُ إبراهيمَ المعْروفُ بالسَّجَّانِ – وكان مِن أكابرٍ أمراءِ صاحبِ الزُّخْ وثِقاتِهم في أنفُسِهم - الموفَّقَ فأمَّنه وفرِحَ به وخلَعَ عليه ، وأَمَره فركِبَ في سُمْرتِه فوقَف تُجاهَ قصْرِ الملكِ، فنادَى في الناسِ وأعْلَمهم بكَذِبِ صاحبِ الزُّنْجِ وفُجورِهِ ، وأنَّه في غُرورِ هو ومَنِ اتَّبَعَه ، فاسْتَأْمَن بسبَبِ ذلك بشَرُّ كثيرٌ منهم ، وبرَدَ قِتالُ الزُّغْجُ عندَ ذلك إلى رَبيع الآخرِ . فعندَ ذلك أمَر الموفَّقُ أَصْحَابَه بُمُحَاصِرَةِ السُّورِ ، وأمَرهم إذا نقَبُوا السُّورَ أَن لا يدْخُلُوا البلدَ حتى يَأْمُرَهُم، فَنَقَبُوا السُّورَ حتى انْتُلَم ثم عجَّلُوا الدخولَ فَدَخلُوا، فقاتَلَهُم الزَّبْحُ فهزَمَهم المسلمونَ وتقدُّموا إلى وسطِ المدينةِ ، فجاءَتْهم الزُّبْحُ مِن كلِّ جانب وخرَجتْ عليهم الكمائنُ مِن أماكِنَ لا يهْتدُونَ إليها ، فقتَلُوا مِن المسلمينَ خلْقًا كثيرًا واسْتَلْبُوهم، وفرَّ الباقونَ، فلامَهم أبو [٢٤٢/٨] أحمدَ على مُخالفتِه مِن العَجَلَةِ ، وأَجْرَى الأَرْزاقَ على ذُرِّيَّةِ مَن قُتِل منهم ، فحسْنَ ذلك عندَ الناسِ جدًّا ، وظفِر أبو العباس بنُ المُوَفَّقِ بجماعةٍ مِن الأعْرابِ وغيرِهم ، كانوا يجْلِبونَ الطعامَ إلى الزُّبْح فقتَلهم، وظفِرَ ببَهْبُوذَ (٢) بنِ عبدِ الوَهَّابِ فقتَله، وكان ذلك مِن أكبرِ الفَتْح عندَ المسلمينَ، وأعظم الرَّزايَا عندَ الزُّنْجُ، وللَّهِ الحمدُ.

وبعَثَ عمرُو بنُ اللَّيْثِ إلى أبى أحمدَ الموفَّقِ ثلاثَمائةِ ألفِ دينارِ وخمسينَ مَنَّا مِن مِسْكِ، وخمسينَ مَنَّا مِن عَنْبَرِ، ومائتى مَنِّ مِن عُودٍ، وفِضَّةً بقيمةِ مائةِ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٩/ ٢٠١، والمنتظم ٢١/ ٢١، والكامل ٧/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ظ: «بيهنود». وبعده في م: «بن عبد الله». وانظر تاريخ الطبرى ٩/ ٩.٦٠٩.

أَلْفٍ ، وثِيابًا مِن وَشْيِ وغِلْمانًا كثيرةً جدًّا .

وفيها خرَج مَلِكُ الرومِ المغروفُ بابنِ الصَّقْلَبِيَّةِ فحاصَر أَهلَ مَلَطْيَةَ ، فأعانَهم أَهلُ مَرْعَشَ ، ففَرَّ الخبيثُ خاسِقًا .

وغزَا الصائِفَةَ مِن ناحيةِ التُّغورِ عامِلُ ابنِ طُولُونَ فقتَلَ مِن الرومِ سَبْعَةَ عشَرَ أَلفًا .

وحجَّ بالناسِ فيها هارونُ بنُ محمدِ الهاشميُّ المتقدِّمُ.

وفيها قُتِل أحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الخُجُسْتانيُّ .

### وفيها تُوفِّي مِن الأغيانِ :

أحمَدُ بنُ سيّارِ ". وأحمدُ بنُ شَيْبانَ ". وأحمدُ بنُ يُونُسَ الضَّبِّيُ "، وأحمدُ بنُ يُونُسَ الضَّبِيُّ "، وعيسى بنُ أحمدَ البَلْخِيُ () ، ومحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحكمِ () ، المصرِيُّ الفَقِيهُ المالِكِيُ ، وقد صحِبَ الشافِعيُّ وروَى عنه .

<sup>(</sup>۱) سقط من: م. وانظر تاريخ الطبرى ٩/ ٦٠٦، والكامل ٧/ ٣٧١.

<sup>(</sup>۲) تاريخ الطبرى ۹/ ۲۱۲، والكامل ۷/ ۳۷۲، ووفيات الأعيان ٦/ ٤٢٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲٦١ – ۲۸۰هـ) ص ٥١، والنجوم الزاهرة ٣/ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٤/ ١٨٧، وتهذيب الكمال ١/ ٣٢٣، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ٦٠٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٤٥، والعبر ٢/ ٣٧.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/ ٥٥، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٤٦، والعبر ٢/ ٣٨، وميزان الاعتدال ١٠٣/١، وتهذيب التهذيب ٢/ ٣٩.

<sup>(</sup>٥) الثقات لابن حبان ٨/ ٥١، وتاريخ بغداد ٥/ ٢٢٣، وتاريخ دمشق ٦/ ١٢١، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٥٩٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٥٨.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ١٦/١١، وتهذيب الكمال ٢٢/٥٨، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٨١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ١٤٦.

رً ﴿ ) وفيات الأعيان ٢٤ / ٩٣ /، وتهذيب الكمال ٥٦ / ٤٩٧ ، وسير أعلام النبلاء ٢ / ٤٩٧ ، وتذكرة الحفاظ (٧) وفيات الأعيان ٢٠/٢ ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ ) ص ١٦٨، وطبقات الشافعية ٢٧/٢ للسبكى .

# ثم دخلتْ سنةُ تسعِ وسِتْينَ ومائتَيْنِ

في هذه السنةِ اجْتَهد الموفَّقُ - وفَّقه اللَّهُ - في تخريب سور مدينةِ صاحب الزُّنْج ، فخرَّبَ منه شيقًا كثيرًا ، وتمكُّن الجيوشُ مِن العُبورِ إلى البلدِ ، ولكِنْ جاءَه في أثْناءِ هذه الحالةِ سَهْمٌ في صدْرِه مِن يَدِ رجل رُومِيٌّ يقالُ له: قِرْطَاسٌ. فكادَ يقْتُلُه ، فاضْطَربَ الحالُ لذلك وهو يتَجلَّدُ ويحضُّ على القِتالِ مع ذلك . وأقامَ ببلَدِه المُوَفَّقِيَّةِ أيامًا يتَداوَى ، واضطَربَتِ الأحْوالُ ، وخافَ الناسُ جدًّا مِن صاحب الزَّنْج ، وأشارُوا على الموفَّقِ بالمَسيرِ إلى بَغْدادَ فلم يقبَلْ ، وقويت علَّتُه ثم مَنَّ اللَّهُ عليه بالعافيةِ في شعبانَ ، ففرحَ المسلمونَ بذلك فرحًا شديدًا ، فنهَضَ مُسْرِعًا إلى الحِصارِ، فوجَد الخبيثَ قد رَمَّمَ كثيرًا ممًّا كان الموفَّقُ قد خرَّبَه وهدَمَه، فأمَر بتَخْريبِه وما حولَه وما قَرُبَ منه، ثم لازَم الحِصارَ وما انفكُّ حتى فتحَ المدينةَ الغربيَّةَ ، وخرَّبَ قُصورَ صاحبِ الزُّنْجِ ودُورَ أَمَرائِه ، واستَلَب مِن أَمْوالِهم شيئًا كثيرًا ، وغنِم ما لا يُحَدُّ ولا يُوصَفُ كثرَةً ، وأَسَرَ خلْقًا مِن نِساءِ الزَّنْج ، واستَنْقَذ مِن نِساءِ المسلمينَ وصِبْيانِهم خلْقًا كثيرًا ، فأمَر برَدِّهم إلى أهلِيهم مُكْرَمِينَ . وقد تحوَّلَ صاحِبُ الزُّنْجِ إلى الجانبِ الشرقيِّ وعمِل الجسورَ والقناطِرَ [ ٢٤٣/٨ و ] الحائلةَ بينَه وبينَ وُصولِ السَّمَيْرِيّاتِ (٢) إليه، فأمرَ الموفَّقُ بتَخْريبِها وقطْع الجُسورِ، واسْتَمَرُّ الحِصارُ في هذه السنَةِ وما برِحَ حتى تسلُّمَ الجانِبَ الشرقيُّ أيضًا واسْتَحوَذَ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۹/ ۲۱۶، والمنتظم ۲۲/۲۲، والکامل ۷/ ۳۷۶.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «السمريات»، والسميريات: ضرب من السفن. وانظر الكامل ٧/ ٣٩١.

على حواصلِه وأمْوالِه ، وفرَّ الحبيثُ ''ذاهبًا وكرَّ ' هارِبًا وترَكَ حَلائلَه وأوْلادَه وحواصِلَه ، فأخَذَها الموفَّقُ ، وللَّهِ الحمدُ والمنةُ . وشَرْحُ ذلك كلِّه يطولُ جدًّا . وقد حرَّرَه مَبْسُوطًا ابنُ جريرِ (٢) ولحَّصَه مبسوطًا ابنُ الأثيرِ (٣) ، واخْتَصَره ابنُ كثيرٍ ، واللَّهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ وإليه المرْجِعُ والمآبُ .

ولمّا رأى الخليفة المُعْتَمِدُ أنَّ أخاه أبا أحمدَ قد اسْتَحوذَ على أمورِ الخلافةِ وصارَ هو الحاكِمَ الآمِرَ الناهِى الذى إليه تُجْلَبُ الأمْوالُ ويُحمَلُ الحَرَاجُ ، وهو الذى يُولِّى هو الحاكِمَ الآمِرَ الناهِى الذى إليه تُجْلَبُ الأمْوالُ ويُحمَلُ الحَرَاجُ ، وهو الذى يُولِّى ويعْزِلُ ، كتب إلى أحمدَ بنِ طُولُونَ يشْكُو إليه ذلك ، فكتَب إليه ابنُ طولُونَ أن يتحوَّلَ إلى عندِه ببلادِ مِصْرَ ووعدَه النصْرَ والقيامَ معه ، فاسْتَغْنَم غَيْبَةَ أخيه الموفَّقِ وركِبَ في جمادَى الأُولَى ومعه جماعة مِن القُوَّادِ ، وقد أرْصَد له أحمدُ بنُ طُولُونَ جيشًا بالرَّقَّةِ يتَلَقَّونَه ، فلمَّا الْجتازَ الخليفةُ بإسْحاقَ بنِ كِنْداجَ نائبِ المَوْصِلِ وعامَّةِ الجزيرةِ الْحَتقَله عندَه عن المسيرِ إلى ابنِ طُولُونَ ، وقيَّد أعْيانَ الأُمْراءِ الذين معه ، وعاتَبَ الخليفة ولامَه على هذا الصَّنيعِ أشدًّ اللَّوْمِ ، ثم ألْزمَه العَوْدَ إلى سَامَرًا ومَن معه مِن الأُمْراءِ ، فرجَعُوا إليها في غايَةِ الذُّلُ والإهانةِ .

ولمَّا بلَغ المَوَقَّقَ ذلك شكرَ سَعْىَ إِسْحاقَ ووَلَّاه جميعَ أعمْالِ أحمدَ بنِ طُولُونَ إلى أَقْصَى بلادِ إفْرِيقِيَّةَ ، وكتب إلى أخيه أن يَلْعَنَ ابنَ طُولُونَ في دارِ العامَّةِ ، فلم يُكِنِ المُعتَمِدَ إلَّا إجابتُه إلى ذلك ، وهو كارة ، وكان ابنُ طُولُونَ قد قطَعَ ذِكْرَ المَوقَّقِ في الخُطَبِ وأَسْقَطَ اسْمَه عنِ الطِّرازاتِ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «هاربًا غير آيب وخرج منها».

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۹/٤/۹ - ۲۲۰.

<sup>(</sup>٣) الكامل ٧/ ٣٧٤.

وفيها (١) في ذِي القَعْدَةِ وقَعَتْ فِتْنَةٌ بَكَّةَ بِينَ أَصْحَابِ المُوقَّقِ وأَصْحَابِ ابنِ طُولُونَ مِائتانِ وهرَب بقيَّتُهم، واسْتَلَبَهم أصحابُ الموقَّقِ شيئًا كثيرًا.

وفيها قطعَتِ الأعْرابُ على الحَجِيجِ الطريقَ، وأَخَذُوا منهم خمسَةَ آلافِ بعيرِ بأحْمالِها.

### وفيها تُوفِّي :

إبراهيمُ بنُ مُنْقِذِ '' الحؤلانيُ '' ، وأحمدُ بنُ مُخالدِ '' مؤلَى المعتصِم ، وكان مِن دُعاةِ المعتزِلَةِ ، أَخَذَ الكلامَ عن جَعْفَرِ بنِ مبشِّر ' المُعَزَلِيِّ . وسُلَيمانُ بنُ حَفْصِ المعتزِلِيُّ ' صاحبُ بِشْرِ المريسِيِّ وأبي الهُذَيْلِ العَلَّافِ . وعِيسى بنُ الشيخِ ابنِ السليلِ '' الشَّيْبانِيُّ نائبُ أَرْمِينِيَةَ ودِيارِ بَكْرٍ . وأبو فَرْوَقَ يزيدُ بنُ محمدِ الرَّهاوِيُّ ، أَحَدُ الضَّعَفاءِ .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٩/ ٢٥٢، وفيه أن ذلك كان في ذى الحجة وليس في ذى القعدة، وما ذكره المصنف موافق لما ذكره ابن الأثير في الكامل ٧/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>۲) فى س، ظ: «سعيد». وانظر ترجمته فى: الأنساب ٢٠٨/٤، والمنتظم ٢١/ ٢٥، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٢٠٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٢٩ ولم يفرد له ترجمة، والعبر ٢٠/٢٤.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «الكناني». وانظر مصادر الترجمة السابقة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، م، ظ: «خلاد»، وفي س: «جلاد». والمثبت من الكامل ٧/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «معشر». والمثبت من الكامل ٧/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٦) الكامل لابن الأثير ٧/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>۷) تاریخ دمشق ۱ / ۱۱، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲٦۱ – ۲۸۰هـ) ص ۱٤۷، والعبر ۲/۱٪، والنجوم الزاهرة ۲/۳٪، وشذرات الذهب ۲/ ۵۰۰، .

<sup>(</sup>٨) الأنساب ٣/ ١٠٩، والجرح والتعديل ٩/ ٢٨٨، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ٥٥٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٢٩ ولم يفرد له ترجمة .

## سنَةُ سبعِينَ ومائتَيْن مِن الهجرةِ النَّبَويَّةِ

فيها(١٠ كان مَقْتَلُ صاحبِ الزَّنْجِ ، قَبَّحَه اللَّهُ ، وذلك أنَّ الموفَّقَ لمَّا فرَغ [٨/ ٣٤٣ مِن شأنِ مدينةِ صاحبِ الزُّنْجِ وهي المُخْتارَةُ ، واحتاز ما كان بها مِن الأمْوالِ، وقتَل مَن كان بها مِن الرجالِ، وسَبَى مَن وجَدَ فيها مِن النِّساءِ والأطْفالِ ، وقد هرَب صاحبُ الزَّنْج عن حَوْمَةِ الجِلادِ والنِّزالِ ، وسارَ إلى بعضِ البلادِ طَريدًا شريدًا بشَرِّ حالٍ ، عادَ المُوفَّقُ ، وفَّقَه اللَّهُ ، إلى مدِينَتِه المَوَفَّقِيَّةِ مُؤَيَّدًا منْصُورًا، وقَدِمَ عليه لُؤْلُؤَةُ غلامُ أحمدَ بن طُولُونَ مُنابِذًا لسيِّدِه سمِيعًا مُطِيعًا للمُوفَّقِ، فكان وُرودُه عليه في ثالثِ المحرَّم مِن هذه السنَّةِ، فأكرَمه وعظَّمه وأعطاه وخلَع عليه وأحسَن إليه، وبعَثه طَلِيعَةً بينَ يدَيْه لقِتالِ صاحبِ الزَّنْج، وركِبَ الموفَّقُ في الجيوش الكثيفةِ الهائلَةِ وراءَه ، فقَصَدوا الخبيثَ وقد تحَصَّنَ ببَلْدَةٍ أُخْــرَى ، فلم يزَلْ مُحاصِرًا له حتى أُخْرَجَه مِنها ذَلِيلًا وهو صاغرٌ ، واستَحْوَذ على ما كان بها مِن الأمْوالِ والمَغانم، ثم بعَث السَّرايَا والجيوشَ وراءَه'``، فأسَروا عامَّةَ مَن كان معه مِن خاصَّتِه وحُماتِه (٢) ؛ مِنهم سُلَيمانُ بنُ جامع، فاسْتَبشَر الناسُ بأَسْرِه وكبَّروا<sup>(١)</sup> فرمَّا بالنَّصرِ والفَتْح، وحمَلَ المُوَفَّقُ بَمَنْ معه حملةً واحدةً على أَصْحَابِ الحَبِيثِ فَاسْتَحَرَّ فيهم القَتْلُ، ومَا انْجَلَتِ الحَرِبُ حَتَى جَاءَ البشيرُ بقَتْل

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۹/۲۰۶، والمنتظم ۲۲۸/۱۲، والکامل ۷/ ۳۹۹.

<sup>(</sup>٢) في م: «وراء حاجب الزنج».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «جماعتهم»، وفي س، م: «جماعته». وانظر تاريخ الطبري ٩/ ٦٥٩.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «الله وحمدوه».

الخبيث صاحب الزَّنْج في المعركةِ، وأُتِي برأسِه مع غلام لُؤْلُوةَ فتَى أحمدَ بن طُولُونَ ، فلمَّا تحقَّقَ الموفَّقُ أنَّه رأسه بعدَ شَهادَةِ الأَمَراءِ الذين كانوا معه مِن أَصْحابه بذلك ، خَرَّ ساجدًا للَّهِ ، عزّ وجلَّ ، ثم انْكَفَأ راجِعًا إلى الموفَّقِيَّةِ ، ورأسُ الخبيثِ تُحْمَلُ بينَ يدَيْه، وسُلَيمانُ معه أسِيرٌ، فدخَلَ البلدَ وهو كذلك، وكان يومًا مَشْهُودًا ، وفرِحَ المسلمونَ بذلك في المشارقِ والمغاربِ ، ثم جِيءَ بأنكلايُ (١) وَلَدِ صاحبِ الزُّبْجِ، وأَبانِ بن عليِّ المُهَلِّبيِّ ، مُسعِّر حرْبِهم ، مأْسُورَيْن ، ومعهما قريبٌ مِن خمسةِ آلافِ أسير ، فتَمَّ السرورُ ، وهرَبَ قِرْطاسٌ الذي رَمَى الموفَّقَ في صَدْرِه بذلك السهم إلى رَامَهُوْمُزَ، فأُخِذَ وبُعِثَ به إلى الموفَّقِ فقتَلَه أبو العبَّاسِ ولدُ الموفَّقِ. واستأمَن مَن بَقِيَ مِن جيوشِ (٢) الزَّنْج فأمَّنهم الموفَّقُ، ونادَى في الناسِ بالأمانِ ، وأن يرجِعَ كلُّ مَن كان أُخْرِجَ مِن ديارِه بسبَبِ فتنةِ الزُّنج إلى أوطانِهم وبُلْدانِهم، ثم قدَّمَ ولدَه أبا العبَّاسِ بينَ يدَيْه إلى بغدادَ، ومعه رأسُ الخبيثِ يُحْمَلُ ليراه ("أهلُ بغدادً" فدخَلها لِثنتي عشْرة ليلة بقيتْ مِن مُجمادَى الأولَى مِن [٢٤٤/٨] هذه السنَةِ وكان يومًا مشهودًا ببغدادَ ، وانْتَهَتْ أيامُ صاحبِ الزَّبْج المُدَّعِي الكذَّابِ، قبَّحه اللَّهُ.

وقد كان ظهورُه فى يومِ الأربعاءِ لأرْبَعِ بَقِينَ مِن شهرِ رمضانَ سنةَ خمسٍ وخمسينَ ومائتيْنِ، وقُتِل يومَ السبتِ لليلتيْنِ خَلْتَا مِن صَفَرٍ سنَةَ سَبْعِينَ ومائتينِ. وكانت دؤلتُه أَرْبَعَ عشْرَةَ سنَةً وأَرْبَعَةَ أَشهرٍ وسِتَّةَ أَيامٍ، وللَّه الحمدُ والنَّبَةُ.

<sup>(</sup>١) في النسخ: « بأنكلاني ». والمثبت من تاريخ الطبرى ٩/ ٦٥٦، وانظر الكامل ٧/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) في م: «أصحاب صاحب».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «الناس».

وقد قيل في انقضاءِ دولةِ الزَّنْجِ وما كان مِن النصرِ عليهم أَشْعارٌ كثيرةٌ ؛ مِن ذلك قولُ يَحْيي بنِ محمدِ الأَسْلَمِيِّ <sup>(١)</sup> :

أقولُ وقد جاءَ البشيرُ بوقْعَةِ جَزَى اللَّهُ خيرَ الناسِ للناسِ بعدَما تَفَرَّدَ - إذْ لم ينصُرِ اللَّهُ - ناصرُ وَجَديدِ (٢) مُلكِ قد وَهَى بعدَ عِزَّه وردِّ عِماراتٍ أُزِيلَتْ وأُخْرِبَتْ وردِّ عِماراتٍ أُزِيلَتْ وأُخْرِبَتْ وردِّ عِماراتٍ أُزِيلَتْ وأُخْرِبَتْ وردِّ عِماراتٍ أُبِيحَتْ وأُخْرِبَتْ ويَشْفِى صُدورَ المسلمينَ بوقْعَةِ ويَتْلَى كتابُ اللَّهِ في كلِّ مسجِد ويُتلَى كتابُ اللَّهِ في كلِّ مسجِد فأعرَضَ عن أخبابِه ونعيمِه فأعرَضَ عن أخبابِه ونعيمِه فأعرَضَ عن أخبابِه ونعيمِه

أَعَرَّتْ مِنَ الإسلامِ ما كان واهِيَا أَيِيحَ حِمَاهُمْ خيرَ ما كان جازِيَا بتَجْديدِ دينٍ كان أصبَح بالِيَا وأخذِ بشاراتٍ تُبيرُ الأعادِيَا ليرجِعَ فَيْءٌ قد تُحُرِّمَ وافِيَا ليرجِعَ فَيْءٌ قد تُحُرِّمَ وافِيَا مِرارًا فقد أَمْسَتْ قواءً عَوافيَا يُقِرُ بها مِنَّا العيونَ البَواكِيَا ويُلْقَى دعاءُ الطالِبيِّينَ خاسِيا وعن لذَّةِ الدُّنيا وأصبَح عارِيَا وعن لذَّةِ الدُّنيا وأصبَح عارِيَا

( وهِي قصيدةٌ طويلةٌ ، هذا طرفٌ منها .

وفى هذه السنة أقبلتِ الرومُ فى مائةِ ألفِ مقاتلِ ، فنزَلوا قريبًا مِن طرَسوسَ ، فخرَج إليهم المسلمون فبيَّتوهم ، فقَتَلوا منهم فى ليلةٍ واحدةٍ حتى الصباحِ نحوًا مِن سبعين ألفًا مِن المقاتِلةِ ، وللَّهِ الحمدُ والمنةُ .

وقُتِل المُقَدِّمُ الذي عليهم وهو بِطْرِيقُ البَطارِقَةِ ، ومُجرِح أكثرُ الباقين ، وغيم

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۹/٦٦٣، ٢٦٤، والكامل ٧/ ٤٠٥، ٤٠٦.

<sup>(</sup>۲) في م، وتاريخ الطبرى: «تشديد». والمثبت موافق لما في الكامل.

<sup>(</sup>٣) فى س: «تثير»، وفى ص، والكامل: «تبين».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل، م.

المسلمون منهم غنيمة عظيمة ؛ مِن ذلك سبعة صُلْبانِ مِن ذهبِ وفضَّة ، وصَلِيبُهم الأعظم عندَهم ، وهو مِن ذهب صامت مُكَلَّلِ بالجواهرِ ، وأربعة كراسٍ مِن ذهبٍ ، ومائتا كُرْسِيِّ مِن فضَّة ، وآنِيَةٌ كثيرةً () ، وعشَرَةُ آلافِ عَلَمٍ مِن دِيباجٍ ، وغنِموا حريرًا كثيرًا () وخمسة عشَرَ ألفَ دابَّة وسُروجًا وسِلاحًا وسُيوفًا مُحَلَّدة ، ("وشيئًا كثيرًا جدًّا" وللَّهِ الحمدُ والمنَّةُ أولًا وآخِرًا .

## وبِمَّن توفِّي فيها مِن الأغيانِ:

أحمدُ بنُ طولونَ (٤) ، أبو العبَّاسِ أميرُ الديارِ المصريةِ ، وبانى الجامعِ بها ، المنسوبِ إليه (٥) ، وقد ملَك دمشقَ والعواصمَ والتُّغورَ مدةً طويلةً ، [٢٤٤/٨] وقد كان أبوه طولونُ مِن الأَثْراكِ الذين أهْدَاهم نوحُ بنُ أسَدِ (١ بنِ سامانَ ١ السامانيُ ، عاملُ بُخارًا إلى المأمونِ في سنةِ مائتين ، ويقالُ (١) : إلى الرشيدِ في سنةِ تسعين ومائةٍ .

وُلِد أحمدُ هذا في سنةِ أربعَ عشْرَةَ ، ( وقيل <sup>( )</sup> : في سنةِ عشرين <sup> )</sup> ومائتين .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل، س، ص، ظ: «من فضة». وانظر تاريخ الطبري ٩/٦٦٦.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «وأموالًا جزيلة».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «وغير ذلك».

<sup>(</sup>٤) الولاة والقضاة للكندى ص ٢١٢، والمنتظم ٢١/ ٢٣٠، ووفيات الأعيان ١٧٣/١، وسير أعلام النبلاء ٢٦/ ٩٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «وإنما بناه أحمد ابنه».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>۷) مختصر تاریخ دمشق ۳/ ۱۲۵.

<sup>(</sup>٨) وفيات الأعيان ١٧٤/١.

ومات أبوه طُولُونُ في سنةِ ثلاثين، وقيل (١): في سنةِ أربعين ومائتين.

وحكَى ابنُ خَلِّكانَ<sup>(٢)</sup> أنَّه لم يكُنْ ابنَه<sup>(٣)</sup> وإِنَّمَا تَبنَّاه . واللَّهُ أعلمُ . وحكَى ابنُ عساكر<sup>(٤)</sup> أنَّه مِن جاريةٍ تركيَّةٍ اسمُها هاشِمُ .

ونشَأ أحمدُ هذا في صيانةٍ وعفافٍ ودراسةٍ للقرآنِ العظيمِ، مع مُحسْنِ الصوتِ، وكان يعِيبُ على أولادِ التركِ ما يرتَكِبُونه مِن المحرَّماتِ والأشياءِ (٥) المُنْكَراتِ، وكانتْ أمَّه جارِيةً اسمُها هاشمُ.

وحكى الحافظ ابنُ عساكرَ في «تاريخِه» عن بعضِ مشايخِ مصرَ أنَّ طولونَ لم يكُنْ أباه ، وإنَّما كان قد تبنَّاه ، (وانَّه كان ظاهرَ النَّجابة ) مِن صِغرِه ، وأنَّه أبنه النَّجابة ) من صِغرِه ، وأنَّه النَّق أن بعَثَه طولونُ في حاجة ليأتيته بها مِن قصرِ (١) الإمارةِ ، فذَهَب ، فإذا خظيئةٌ مِن حَظَايا أبيه مع بعضِ الحدمِ في (١) فاحشةِ ، فأخذ حاجتَه التي أمره بها ، وكرَّ راجعًا إليه سريعًا ، ولم يخبِرُه بشيءٍ مِمَّا رأى مِن ذلك (١٠٠) ، فتوهَمَّمتِ الحظيئةُ أنْ يكونَ أحمدُ قد أخبَر طُولُونَ بما رأى ، فجاءَتْ إلى طولونَ فقالتْ : إنَّ أحمدَ أنْ يكونَ أحمدُ قد أخبَر طُولُونَ بما رأى ، فجاءَتْ إلى طولونَ فقالتْ : إنَّ أحمدَ

<sup>(</sup>١) ووفيات الأعيان ١/١٧٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١/٤٧١.

<sup>(</sup>٣) في س، م، ص، ظ: «أباه».

<sup>(</sup>٤) مختصر تاریخ دمشق ۳/ ۱۲۵.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) مختصر تاریخ دمشق ۳/ ۱۲۲.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م : «لديانته وحسن صوته بالقرآن وظهور نجابته وصيانته».

<sup>(</sup>٨) بعده في الأصل، ص: «دار»، وسقط من: م.

<sup>(</sup>٩) في م: «وهما على».

<sup>(</sup>١٠) في م: «الحظية والخادم».

جاءني الآنَ إلى المكانِ الفُلانيِّ وراؤدني عن نفْسِي، وانصرَفَتْ إلى قصرها، فوقَع في نفْسِه صِدْقُها، فاسْتَدْعَي أحمدَ، وكتَب معه كتابًا، وختَمه إلى بعض الأمراءِ، (أأنْ إذا وصَل إليك الصحاملُ هذا الكتابِ فاضرِبْ عُنْقَه، وابعَثْ برأسِه سريعًا إليَّ. فذَهَب أحمدُ (٢) وهو لا يدري ما في الكتاب، فاجتاز في طريقِه بقصر تلك الحَظِيَّةِ، فاستَدْعَتْه إليها، فقال: إنِّي مشغولٌ بهذا الكتاب لأَوصِلَه إلى فلان (٢). فقالتْ: هَلُمَّ، فلِي إليك حاجَةٌ -وأرادَتْ أَنْ تحبِسه عندَها؛ ليكتُبَ لها كتابًا، ( لتُحقِّقَ في ذِهْنِ المَلكِ ما ذكرتْه مِن أمره، وأرسَلتْ بذلك الكتابِ مع الخادم الذي ( كانت هي وإيَّاه ُ على الفاحشةِ ، ( وجلَس أحمدُ يكتُبُ لها الكتابَ ، وذهَب ذلك الخادمُ إلى ذلك الأمير بالكتابِ "، فلمَّا قرأه أمَر بضَوْبِ عُنْقِه، وأَرْسَل برأسِه إلى الملكِ طُولُونَ ، فتَعجَّب الملكُ وقال : أين أحمدُ ؟ فطُلِب له ، فقال : وَيْحَك، أَخبِرْني كيف صنَعْتَ منذُ خرَجتَ مِن بينِ يدَيُّ ؟ فأخْبَره بما جرَى من الأمْرِ ، ولمَّا سمِعَتْ تلك الحَظِيَّةُ بأنَّ رأسَ الخادم قد أَتِي به إلى الملكِ ( مُشقِط في يدَيْها<sup>٧</sup>، وتوهَّمت أنَّ الملِكَ قد تَحقَّق الحالَ، فقامَتْ إليه [٨-٢٤٥]

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «ولم يواجه أحمد بشيء مما قالت الجارية وكان في الكتاب أن ساعة وصول».

<sup>(</sup>۲) في م: «بالكتاب من عند طولون».

<sup>(</sup>٣) في م: «بعض الأمراء».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: «ثم استوهبت من أحمد الكتاب الذي أمره طولون أن يوصله إلى ذلك الأمير فدفعه إليها فأرسلت به ذلك».

<sup>(</sup>ه - ه) في م: «وجده معها».

ر - ٦) في م: «وظنت أن به جائزة تريد أن تخص بها الخادم المذكور فذهب بالكتاب إلى ذلك الأ. »

<sup>(</sup>V-V) منقط في يده: مثل يضرب لمن ندم. مجمع الأمثال (V-V).

تعتَذَرُ وتَسْتَغفِرُ مَمَّا وقَع منها مع الخادمِ، واعْتَرَفَتْ بالحقِّ وبرَّأَتْ ساحةً أحمدُ (١)، فحظِي عندَه، وأوْصَى له بالمُلكِ مِن بعدِه.

ثم وَلِى نِيابَةُ الديارِ المصريَّةِ للمُعْتَرِّ، فَدَخَلَهَا يُومَ الأَرْبِعَاءِ لَسَبْعِ بَقِينَ مِن رَمِضَانَ سَنَةَ أَرْبِعِ وَحَمْسَيْنَ وَمَائِتِينَ، فَأَحْسَنَ إِلَى أَهْلِهَا إِحْسَانًا كَثْيَرًا، وأَنْفَق فيهم مِن بيتِ المَالِ ومِن صَدقاتِه، واسْتَغَلَّ الديارَ المصرية في بعْضِ السنينَ أَرْبِعة النفِ دِينارِ ، وبنَى بها الجامِع، وغرِم عليه مائةَ أَلْفِ دِينارِ وعشرين أَلفَ دينارِ ، وكان فراغه في سنةِ تسعِ وخمسين، وقيل (٢) : في سنةِ ستِّ وستين . وكانت له مائدة في كلِّ يوم يحضُرُها الخاصُ والعامُّ ، وكان يتصدَّقُ في كلِّ يوم يحضُرُها الخاصُ والعامُّ ، وكان يتصدَّقُ في كلِّ مِه يعنارٍ . وقال له وكيله يومًا (٢) : إنَّه تأتِينِي المرأةُ وعليها الإزارُ وبِذْلَةٌ وهيئةٌ فتسْأَلُني أَفَأَعْطِيها ؟ فقال : مَن مدَّ يدَه إليك فأعْطِه .

وكان مِن أَحْفظِ الناسِ لتلاوةِ القرآنِ ، ومِن أَطْيَيِهم صوتًا به .

وقد قيل – فيما حكاه ابنُ خَلِّكَانَ (٢): إنَّه قتَل صَبْرًا نحوًا مِن ثمانيةً عشَرَ أَلفَ نفْسٍ. واللَّهُ أعلمُ. وبنَى البيمارستانَ (١)، فغرِم عليه ستين ألفَ دينارٍ، وعلى الميدانِ مائةً وخمسين ألفًا، وكان له صَدقاتٌ كثيرةٌ جدًّا، وإحسانٌ زائدٌ، ثم مَلك دمشقَ بعدَ أميرِها أماجورَ في سنةِ أربعٍ وستين ومائتين، فأحسن إليهم أيضًا.

<sup>(</sup>١) بعده في م: «مما نسبته إليه».

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ١/٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) في م: «المارستان». والبيمارستان: كلمة فارسية مركبة من «بيمار» بمعنى مريض، و «ستان» بمعنى مكان. المعرب للجواليقي ٣٦٠.

واتُّفِق أنَّه وقع بها حريقٌ عندَ كنيسةِ مريمَ ، فنهَض بنَفْسِه إليه ومعه أبو زُرْعَةَ عبدُ الرحمنِ بنُ عمرِو الحافظُ الدِّمَشقيُّ ، وكاتِبُه أبو عبدِ اللَّهِ أحمدُ بنُ محمدِ الواسِطِيُّ ، ثم أمر كاتِبَه أنْ يُخْرِجَ مِن مالِ الأميرِ سبعين ألفَ دِينارِ تُصرَفُ إلى أهلِ الدُّورِ والأموالِ التي أُحرِقتْ ، فصرف إليهم جميعُ قيمَةِ ما ذكرُوه ، وبَقِي أملِ الدُّورِ والأموالِ التي أُحرِقتْ ، فصرف إليهم على قَدْرِ حِصَصِهم ، ثم أمر أربعة عشر ألف دِينارِ (۱) ، فأمر بها أنْ تُوزَّعَ عليهم على قَدْرِ حِصَصِهم ، ثم أمر بها يفرقُ على فقراءِ دمشقَ وغُوطَتِها (۱) ، فأقلُ ما حصَل للفقيرِ دينارُ ، عليه الله .

ثم خرَج إلى أَنْطَاكِيَة ، فحاصَر بها صاحِبَها سيما حتى قتَله ، وتسلَّم البلدَ - كما ذكرنا (أذلك فيما تقدَّم ) - ثم كانت وفاتُه معمر في أوائلِ ذي القَعْدَةِ مِن كما ذكرنا ويليّ أذلك فيما تقدَّم أعلَ لبنِ الجَواميسِ (أ) ، فأصابَه ذَرَبٌ (أ) ، فذاواه هذه السنةِ مِن عِلَّةٍ أصابَتُه مِن أكْلِ لبنِ الجَواميسِ (أ) ، فأصابَه ذَرَبٌ (أ) ، فذاواه الأطباءُ (أ) ، فلم يَقْبَلُ منهم ، فكان يأكُلُ منه في الحُقْيَةِ ، فماتَ . رحِمه اللهُ .

وقد ترَك مِن الأَمْوالِ والأَثاثِ والدوابِّ شيقًا كثيرًا جدًّا؛ مِن ذلك عشَرَةُ آلافِ أَلفِ دِينارِ (٩) ، وكان له ثلاثةٌ وثلاثون ولدًا؛ منهم سبعةَ عشَرَ ذكرًا، فقام

<sup>(</sup>١) بعده في م: « فاضلة عن ذلك ».

<sup>(</sup>٢) غوطة دمشق: هي إحدى جنان الأرض بدمشق قل أن يكون بها مزارع ، وهي بالإجماع أنزه بلاد (٢) أو الله وأحسنها منظرا. معجم البلدان ٣/ ٨٢٥.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) تقدم في صفحة ٥٦٥ .

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «كان يحبه».

<sup>(</sup>٦) بعده في م: «بسببه».

<sup>(</sup>٧) في الأصل، م، ص، ظ: «درب»، وذرب: بالتحريك، داء يعرض للمعدة فلا تهضم الطعام، ويفسد فيها ولا تمسكه. الوسيط (ذرب).

<sup>(</sup>A) بعده في م: « وأمروه أن يحتمى منه » .

<sup>(</sup>٩) بعده في م: «ومن الفضة شيئا كثيرا».

بالأَمْرِ مِن بعدَه ولدُه نحمارَوَيهِ ، وسيأْتي ما كان من أمْرِه .

وكان له مِن الغِلْمانِ <sup>(ا</sup>أربعةٌ وعشرون ألفَ [٨/٤٥/٤] غلامٍ ، ومِن الموالى <sup>()</sup> سبعةُ آلافِ مَوْلَى ، ومِن البِغالِ والخيلِ والجِمالِ <sup>(٢</sup>شيءٌ كثيرٌ جدَّاً<sup>)</sup>.

قال ابنُ خَلِّكَانَ<sup>(٣)</sup>: وإنَّمَا تغلَّب على البلادِ لاشتِغالِ الموقَّقِ طلحةَ بنِ المَتَوكِّلِ عنه بحربِ صاحبِ الزَّنْجِ، وقد كان المَوَقَّقُ نائبَ أخيه المُعْتَمِدِ (على اللَّهِ – وهو والدُ المعتضِدِ (°) – رحِمهم اللَّهُ ''.

وأحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الكَريمِ بنِ سهلِ الكاتبُ ('')، صاحِبُ كتابِ «الخَراجِ»، قاله ابنُ خَلِّكان (''). وأحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ البَرْقيِّ (''). وأَسِيدُ بنُ عاصِم الجمَّالُ ('') في ذِي الجِجَّةِ مِن هذه السنةِ.

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: م، وانظر مختصر تاریخ دمشق ۳/ ۱۲۶.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: « نحو سبعين ألف دابة وقيل أكثر من ذلك ».

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م، وانظر وفيات الأعيان ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «المعتمد». وانظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) الفهرست ص ١٩٤، ومعجم الأدباء ١٤٣/٤، ووفيات الأعيان ١٠١/١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٥٦، والوافي بالوفيات ٧/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٧) وفيات الأعيان ١/ ١٠١.

<sup>(</sup>۸) الجرح والتعديل ۲/ ۲۱، والمنتظم ۲۲/ ۲۳، وسير أعلام النبلاء ۱۳/ ٤٧، وتذكرة الحفاظ ۲/ ٥٧٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۰۰ – ۲۸۰هـ) ص ۵۲، والوافي بالوفيات ۷/ ۸۰.

<sup>(</sup>٩) الجرح والتعديل ٢/٣١٨، وسير أعلام النبلاء ٢١/٣٧٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١–٢٦٠هـ) ص ٦٨، والعبر ٢/٤٤، والوافي بالوفيات ٩/ ٢٦١.

<sup>(</sup>١٠) الثقات ٨/ ١٥٢، والولاة والقضاة للكندى ص ٥٠٥، ووفيات الأعيان ١/ ٢٧٩، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٩٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٧٠، والعبر ٤٤/٢.

والحسنُ بنُ زيدِ العَلَوىُ (١) صاحبُ طَبَرِسْتانَ في رجبٍ مِن هذه السنةِ ، وكانت ولايتُه تسعَ عشْرَةَ سنةً وثمانيةَ أشهرِ وستةَ أيامٍ ، وقام بالأمْرِ مِن بعدِه أخوه محمدُ بنُ زيدٍ ، وكان الحسَنُ بنُ زيدٍ كريمًا جَوَادًا مُمَدَّحًا (٢) يعرِفُ الفِقْهُ والعربيةَ ، قال له شاعِرٌ في جملةِ قصيدةٍ مدَحه بها (٣) :

\* اللَّهُ فَرْدٌ وابنُ زيدٍ فَرْدُ \*

فقال له: ( و يُلك ، لا تقل ، هلَّا قلت :

\* اللَّهُ فَرْدٌ وابنُ زيدٍ عبدُ \*

ثم نزَل عن سريرِه ، وخَرَّ ساجدًا للَّهِ ، عزَّ وجلَّ ، وأَلْصَق خدَّه بالترابِ ، ولم يُعْطِ ذلك الشاعَر شيئًا .

وامْتَدَحه بعضُهم فقال في أولِ قصيدتِه (٠):

لا تَقُلْ بُشْرَى ولكن بُشْرَيانِ عِزَّةُ الدَّاعي ويومُ المهرجانِ

فقال له الحسنُ بنُ زيدٍ: لو ابتَدَأَتَ بالمِصْراعِ الثانى لكان أَحْسَنَ ، وأبعدَ لك أَنْ تبتَدئَ شغرَكَ بحرفِ « لا » . فقال له الشاعرُ : ليس فى الدنيا كلمةٌ أجلُّ مِن قول : لا إلهَ إلَّا اللَّهُ . فقال : أصَبْتَ . وأمَر له بجائزةِ سَنِيَّةٍ .

<sup>(</sup>۱) الفهرست ص ۲۷۶، وسير أعلام النبلاء ۱۳/ ۱۳۳، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲٦۱ – ۲۸. هـ) ص ۷۷، والعبر ۲/ ۱۹، والوافي بالوفيات ۲۰/ ۲۰.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) الكامل ٧/ ٤٠٧.

رَعْ - ٤) في الأصل: «هذا لا يلب»، وفي م: «اسكت سد الله فاك»، وفي ص: «بفيك إلا ثلب»، وفي ظ: «لا يفبل إلا ثلث».

<sup>(</sup>٥) الكامل ٧/ ٤٠٨.

والحسَنُ بنُ عليٌ بنِ عَفَّانَ العامِرِيُّ (١).

وداودُ بنُ عليٌ الأصبهانيُ ثم البَغْدادِيُّ الفقيهُ الظاهِرِيُّ ، إمامُ أهلِ الظَّاهِرِ ، روَى عن أبى ثَوْرٍ ، وإبْراهيمَ بنِ خالدٍ ، وإسحاقَ بنِ رَاهَوَيْهِ ، وسليمانَ الظَّاهِرِ ، روَى عن أبى ثَوْرٍ ، وإبْراهيمَ بنِ خالدٍ ، وإسحاقَ بنِ رَاهَوَيْهِ ، وسليمانَ ابنِ حربٍ ، وعبدِ اللَّهِ بنِ سَلَمةَ القَعْنَبِيِّ ، ومُسَدَّدِ بنِ مُسَوْهَدِ "، وغيرِ واحدٍ ، وروَى عنه ابنُه الفَقِيهُ أبو بكرِ بنُ داودَ ، وزكريا بنُ يحيى السَّاجِيُ .

قال الخطيبُ '' : كان فقيهًا زاهدًا وفي كتُبِه حديثٌ كثيرٌ ، 'والروايةُ عنه عزيزةٌ جدًّا ، و 'كانت وفاتُه ببغدادَ في هذه السنةِ ، وكان مولِدُه في سنةِ مائتين ، ' وقيل ' : في سنةِ ثنتَين ( ) ومائتين أ . وذكر الشيخُ أبو إسحاقَ مائتين ، ' وقيل ' : في سنةِ ثنتَين أصبهانَ ، ووُلِد بالكوفةِ ، ونشأ ( ) ببغدادَ الشيرازيُ ( ) في «طَبقاتِه » أنَّ أصلَه مِن أصبهانَ ، ووُلِد بالكوفةِ ، ونشأ ( ) ببغدادَ وأنَّه انتَهتْ إليه رِياسةُ العلم بها ، وكان يحضُو مجْلِسَه أربعُمائةِ صاحب ( ) الم

النبلاء ١٣/ ٩٨. وانظر تهذيب الكمال ٧٧/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>۱) الثقات ۱/ ۱۸۱، وتهذیب الکمال ۲/ ۲۵۷، وسیر أعلام النبلاء ۲۲/۱۳، والعبر ۲/ ٤٤، والوافی بالوفیات ۲/ ۱۲٪ ۱۲۲

<sup>(</sup>۲) تاريخ بغداد ۸/ ۳٦۹، وطبقات الفقهاء ص ۹۲، ووفيات الأعيان ۲/ ۲۰۵، وسير أعلام النبلاء (۷/ ۳۲۰ و ۲۸۰ میل ۹۰ و ۱۹۷ و ۱۹۰ و ۲۲۱ میلام (حوادث ووفيات ۲۶۱ – ۲۸۰ هـ) ص ۹۰. (۳) فی الأصل: «مسهر»، وفی س، ص، م: «سرهد»، وفی ظ: «شرهد»، والمثبت من سير أعلام

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٨/ ٣٦٩، ٣٧٠.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: « دال على غزارة علمه ».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>۷) تاریخ بغداد ۸/ ۳۷۵.

<sup>(</sup>٨) في الأصل، ص: « ثلاثين».

<sup>(</sup>٩) في م: « السيرامي ». وانظر طبقات الفقهاء ص ٩٢.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل، ص: «منشأه».

<sup>(</sup>١١) سقط من النسخ، والمثبت من مصادر ترجمته.

طَيْلَسَانٍ أَخْضَرَ ، وكان مِن المُتَعصِّبين للشافعيِّ ، وصنَّف مناقبَه .

وقال غيرُه : كان حسَنَ الصلاةِ (٢) والتَّواضُعِ.

وقد قال [٢٤٦/٨] الأَزْدِيُّ : تُرِك حديثُه . ولم يُتابَعِ الأَزْدِيُّ على ذلك .

لكن رُوِى عن الإمامِ أحمدَ أنَّه تكلَّم فيه بسببِ كلامِه في القرآنِ ، وأنَّ لفْظَه به مخْلوقٌ ، كما نُسِب إلى الإمامِ البُخارِيِّ ، رحِمه اللَّهُ . قلتُ : وقد كان مِن الفقهاءِ المشْهُورِين ، ولكِنْ حصر نفْسَه بنفيهِ القياسَ الصحيحَ ، فضاقَ بذلك ذَرْعُه في أماكِنَ كثيرةٍ من الفِقْهِ ، فلَزِمه القولُ بأشياءَ قَطْعِيَّةٍ صار إليها بسببِ النَّعُ النَّامِ الظاهِرَ المُجُرَّدَ مِن غيرِ تفَهُّم لمعنى النَّصِّ .

وقد اخْتَلف الفُقهاءُ القِياسِيونَ بعدَه في الاغْتِدادِ بخِلافِه، وأنَّه هل ينْعَقِدُ الإجْماعُ بدونِه مع خلافِه أم لا؟ على أقْوالِ ليس هذا مؤضِعَ بَسْطِها.

#### وممن تُوفِّي فيها :

الرَّبيعُ بنُ سُليْمانَ المُرَادِيُّ ( ) صاحِبُ الشافِعيِّ وقد تَرْجَمْناه في «طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ » . والقاضى بَكَّارُ بنُ قُتَيْبَةً ( ) الحاكم بالديارِ المصريةِ مِن سنَةِ سِتِّ

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٨/ ٣٧١، بنحوه .

<sup>(</sup>۲) بعده في م: «كثير الخشوع فيها».

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال ٢/ ١٤.

<sup>(</sup>٤) طبقات الفقهاء للشيرازى ص ٩٨، وتهذيب الكمال ٩/ ٨٨، ووفيات الأعيان ٢/ ٢٩١، وسير أعلام النبلاء ٢٨/ ٥٩٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٩٦، وتذكرة الحفاظ ٢/ ١٩٦، والوافى بالوفيات ١٤/ ٨١، وطبقات الشافعية ٢/ ١٣٢. وقد تقدم ذكره فى ١/ ١٦٢، مطبوع فى وفيات سنة ١٧٠.

<sup>(</sup>٥) تقدم في صفحة ٩٢ ٥ .

وأَرْبَعِينَ ومِائتَيْنِ إلى أَنْ تُوفِّى مشجونًا فى حبسِ أحمدَ بنِ طُولُونَ ؛ لكَوْنِه لم يَخْلَعِ الْمُوَقَّقَ فى سنَةِ سَبْعِينَ ، وكان عالِمًا عابِدًا زاهدًا كثيرَ التَّلاوَةِ والمُحَاسبَةِ لنفْسِه ، وقد شغرَ منْصِبُ القَضاءِ بعدَه بمِصْرَ ثلاثَ سنِينَ (اوقد بسَط ابن خَلُّكانَ ترجمتَه فى الوفياتِ (١٢) .

ابن قُتَيْبَةَ الدِّينَورِيُّ عبدُ اللَّهِ بنُ مُسْلِمٍ بنِ قُتَيْبَةَ الدِّينَورِيُّ قاضِيها ، النحويُ اللغويُ صاحبُ المُصَنَّفاتِ البديعةِ المُفيدَةِ المُحْتَويَةِ على علومٍ جَمَّةٍ نافِعةِ ، السَّغَل ببَغْدادَ ، وسمِعَ بها الحديثَ على إسْحاقَ بنِ راهَويْهِ ، وطبَقَتِه ، وأخذ اللغة عن أبي حاتم السِّجِسْتانِيِّ وذويهِ ، وصنَّفَ وجمَع وألَّفَ الكتبَ (أَنَّ الكثيرة ؛ فمِن أبي حاتم السِّجِسْتانِيِّ وذويهِ ، وصنَّفَ وجمَع وألَّفَ الكتبَ الكثيرة ؛ فمِن ذلك كتابُ «المعارِفِ» ، و «أدبِ الكاتبِ » الذي شرَحه أبو محمدِ بنُ السِّيدِ البَطْلَيوسِيُّ ، وكتابُ «مُشْكِلِ القرآنِ والحديثِ » ، و «غريبِ القُرآنِ والحديثِ » ، و المُؤلوبِيُّ ، وكتابُ «الحيلِي » ، وكتابُ «الحيلِي » ، وكتابُ «الحيلِي والقداحِ » ، «الأَنُواءِ » أَ وكتابُ «المسائلِ (السَّلِي والجَواباتِ » ، وكتابُ «الميسِرِ والقداحِ » ، وكتابُ «المسائلِ والجَواباتِ » ، وكتابُ «الميسِرِ والقداحِ » ، وكتابُ «المسائلِ والجَواباتِ » ، وكتابُ «الميسِرِ والقداحِ » ، وكتابُ «المسائلِ والجَواباتِ » ، وكتابُ «المُعْمِر والقداحِ » ، وكتابُ «المسائلِ والجَواباتِ » ، وكتابُ «المُعْمِر والقداحِ » ، وكتابُ «المُعْمِر والقداحِ » ، وكتابُ «المُعْمِر والقداحِ » ، وكتابُ «المُعْمَرة ومائتينِ ، ولم يجاوِزِ السِّتِينِ ، ولم يجاوِزِ السِّتِينِ ، ولم يجاوِزِ السِّتِينِ ، ولم يجاوِزِ السِّتِينِ ، وروَى عنه ولَدُه أحمدُ جميعَ سنةِ ثَلاثَ عَشْرَةَ ومائتينِ ، ولم يجاوِزِ السِّتِينِ ، وروَى عنه ولَدُه أحمدُ جميعَ ولَدُه أَلْمُ عَشْرَةَ ومائتينِ ، ولم يجاوِزِ السِّتِينِ ، وروَى عنه ولَدُه أحمدُ جميعَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ١/ ٢٧٩، ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٠/ ١٧٠، وإنباه الرواة ٢/ ١٤٣، ووفيات الأعيان ٤٢/٣، وسير أعلام النبلاء ٢٩٦/١٣، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٦٣٣، وتاريخ الإسلام حوادث ووفيات ( ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) في م: «المؤلفات».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص: «الحيل». والمثبت موافق لما في المعارف ص ٥١، وإنباه الرواة ٢/ ١٤٦، ووفيات الأعيان ٣/ ٤٢.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الأموى»، وفي س: «الأنوا، وفي م، ص، ظ: «الأنوار». والمثبت من سير أعلام النبلاء ٢٨/١٣. وانظر المعارف ص ٥١.

<sup>(</sup>Y) في م: «السلسل».

مُصَنَّفاتِه . وقد وَلِي ('ولدُه أحمدُ' قضاءَ مِصْرَ سنَةَ إِحْدَى وعِشْرِينَ وثلاثِمائةِ . وتُوفِّى بها بعدَ سنَةٍ ، رحِمه اللَّهُ .

ومحمدُ بنُ إِسْحاقَ بنِ جعفرِ الصاغانيُّ . ومحمدُ بنُ مسلمِ " بنِ وَارَةَ . ومحمدُ بنُ مسلمِ أَنْ بنِ وَارَةَ . ومَصعبُ بنُ أحمدَ أبو أحمدَ الصَّوفيُ ( أَ وكان مِن أَقْرانِ الجُنَيْدِ .

وفيها تُوفِّي ملكُ الرومِ ابنُ الصَّقلَبيَّةِ ، لعنَه اللَّهُ .

وفيها ابْتَدَأ إِسْماعيلُ [٢٤٦/٨] بنُ مُوسَى بيِنَاءِ مدينةِ لارِدَةَ من بلادِ الأَنْدَلُس.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

رُ ) في الأصل، م: «الصفار». وانظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١/ ٢٤٠، وتهذيب الكمال ٢٤/ ٣٩٦، وورد ووفيات ٢٦١ - وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٩٦، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٥٧٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ - ٢٦٠ هـ) ص ١٩٥، والوافي بالوفيات ٢/ ١٩٥٠.

 <sup>(</sup>٣) في م: «أسلم». وانظر ترجمته في تاريخ بغداد ٢٥٦/٣، وتاريخ دمشق ١٠٢٧/١٥ (مخطوط). تهذيب الكمال ٢٦/٢٦، وسير أعلام النبلاء ٢٨/١٣، وتذكرة الحفاظ ٢/٥٧٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦/٠ - ٢٨٠هـ) ص ١٧٦، والوافي بالوفيات ٢٧/٠.

روي عليه الأولياء ١٠/ ٣٠٦، وتاريخ بغداد ١١٤/ ١١٤، والمنتظم ١٢/ ٢٤١، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ١٧٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ١٩١.

<sup>(</sup>٥) لاردة: مدينة مشهورة بالأندلس شرقى قرطبة. معجم البلدان ٤/ ٣٤١.

## ثم دخلتْ سنَةُ إحْدَى وسبعِين ومائتَين

فيها (١) عزَل الخليفةُ عمرَو بنَ اللَّيْثِ عن وِلايَةِ خُراسانَ، وأَمَر بلعنِه على المنابرِ، وفوَّض أَمرَ خُراسانَ إلى محمدِ بنِ طاهرٍ، وبعَث جيشًا إلى عمرو بنِ اللَّيْثِ فَهُزِم عمرُو.

وفيها كانت وقعة بين أبى العبّاسِ المُعتضِدِ بنِ المُوقِّقِ أبى أحمدَ وبينَ خُماروَيْهِ بنِ أحمدَ بنِ طولونَ ؛ وذلك أنَّ خُماروَيْهِ لمّا ملك بعدَ أبيه بلادَ مصرَ والشامِ جاءَه جيشٌ مِن جِهةِ الخليفةِ ، عليهم إشحاقُ بنُ كِنْداج (٢) نائبُ الجزيرةِ والبنُ أبى الساجِ فقاتلُوه بأرْضِ شَيْرَر (٢) ، فامْتنَع مِن تَسليمِ الشامِ إليهم ، فاستنجدوا بأبى العبّاسِ بنِ المُوقَّقِ ، فقدِمَ إليهم فكسر جيشَ خُمارَوَيْهِ بنِ أحمدَ ، وتسلّمَ دِمَشْقَ ، واحْتازها ، ثم سارَ نحوَ خُمارَوَيْهِ إلى بلادِ الرَّملةِ عندَ ماءِ عليه طواحِينُ ، فاقتتلوا هنالك ، فبذلك تُسمّى هذه وَقْعَةَ الطَّواحينِ ، ثم كانت النَّوبةُ أوَّلًا لأبى العبّاسِ على خُمارَويهِ ، فهزَمه حتى هرَب خُمارويهِ ، لا يلوِى على شيءٍ ، فلم يرجِعْ حتى دخلَ الديارَ المصريةَ ، فأقبلَ أبو العبّاسِ وأصحابُه على نَهبِ مُعسكرِهم ، فبينَما هم كذلك إذ أقبَل كمينٌ لجيشِ خُمارَويْهِ وهم مشغولون بالغنيمةِ فوضَعتِ المصريون فيهم السيوف ، فقُتِل خلق كثيرٌ ، وانهزَمَ مشغولون بالغنيمةِ فوضَعتِ المصريون فيهم السيوف ، فقُتِل خلق كثيرٌ ، وانهزَمَ مشغولون بالغنيمةِ فوضَعتِ المصريون فيهم السيوف ، فقُتِل خلق كثيرٌ ، وانهزَمَ وانهزَمَ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٧/١٠، والمنتظم ٢٤/٣١٢، والكامل ٧/١٣.

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل، س، ص، ظ: «كنداجيق». وكذا فى الكامل، وفى بعض نسخه: «كنداج».
 وانظر تاريخ الطبرى ٩/ ٦٢٠.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: «شرر»، وفى م: «ويثرز»، وشيزر: قلعة تشتمل على كورة بالشام معجم البلدان ٣/٣٥٣.

الجيشُ، وهرَبَ أبو العبّاسِ المُعتضِدُ، فلم يرجِعْ حتى وصَل إلى دِمشقَ، فلم يفتَحْ له أهلُها بابَها، فانصرَف حتى وصَل إلى طَرَسوسَ، وبقِى الجيشانِ المصريُّ والعراقيُّ يقتتِلان، وليسَ في واحدٍ منهما أميرٌ. ثم كان الظَّفَرُ للمصريِّين؛ لأنَّهم أقاموا أبا العشائرِ أخا خُمارَوَيْهِ عليهم أميرًا، فغَلَبوا بسبَبِ ذلك، واستقرَّت أيديهم على دِمشقَ وسائرِ الشامِ، وهذه مِن أعْجَبِ الوَقَعاتِ.

وفيها جرَت حروبٌ كثيرةٌ بأرضِ الأندَلُسِ مِن بلادِ المغرِبِ.

وفيها دَخَل إلى المدينةِ النبويَّةِ محمدٌ وعلىُّ ابنا الحسينِ بنِ جعفَرِ بنِ موسى بنِ جعفرِ بنِ محمدِ بنِ علىٌ بن الحُسَيْنِ بنِ علىٌ بنِ أبى طالبٍ ، فقتَلا خلقًا كثيرًا مِن أهلِها ، وأخذا أموالًا جزيلةً ، وتعطَّلتِ الصلواتُ في المسجِدِ النبويِّ أربعَ مُجمَعٍ لم يحضُرِ الناسُ فيها مُجمُعةً ولا جَماعةً ، فإنَّا للَّهِ وإنّا إليه راجعون .

وجرَت بمكَّةَ فِتنةٌ أُخْرَى واقْتَتَلَ الناسُ على بابِ المسجدِ الحرامِ أيضًا .

وحجَّ بالناس في هذه السنةِ هارونُ بنُ ('محمدِ بنِ إسحاقَ' العباسيُّ .

وَمِّن تُوفِّي فيها مِن الأعيانِ :

عباسُ بنُ محمد [ ٢٤٧/٨] الدُّوريُّ (٢) تلميذُ ابنِ مَعِينِ وغيرِه من أَثَمَّةِ الجرحِ

 <sup>(</sup>۲) في م: (۱ الدينوري). وانظر ترجمته في: تاريخ بغداد ۱۲/۱۲)، وتهذيب الكمال ۱۱/ ۲۲۰، وسير أعلام النبلاء ۲۱/۲۲)، وتذكرة الحفاظ ۲/ ۷۹، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۱۱ – ۲۱۱).
 ۸۲هـ) ص ۳۷۱، والوافي بالوفيات ۱/ ۱۹۸۸.

والتَّعْديلِ، وعبدُ الرحمنِ بنُ محمدِ بنِ مَنْصُورِ البَصْرِئُ"، ومحمدُ بنُ حمّادِ الطِّهْرانيُّ"، ومحمدُ بنُ سِنَانِ (۱)، ويُوسُفُ بنُ مُسلم (۱).

وبُورَانُ ( بنتُ الحسنِ بنِ سهلِ ) ، زَوْجَةُ المَامُونِ ، ويقالُ ( ) إنَّ اسْمَها خديجة ، وبُورانُ لقَبُ لها . والصحيحُ الأوَّلُ . عقد عليها المَامُونُ بفَمِ الصَّلْحِ سنَةَ شِنتِن ( ) وما عَشْرُ سنين ، فنثَر أبوها على الناسِ يومَعْذِ بَنادِقَ المِسْكِ ، شِنتِن فَنشَر أبوها على الناسِ يومَعْذِ بَنادِقَ المِسْكِ ، مُحْتوبٌ في ورقةٍ وسَطَ كلِّ بُندُقَةٍ اسمُ قَرْيَةٍ ، أو مِلْكِ ، أو جارِيَةٍ ، أو غُلامٍ ، أو فَرَسٍ ، فمَن التقط مِن ذلك شيئًا ملكه ، ونشَر على عامَّةِ الناسِ الدنانيرَ ونوافجَ ( )

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ٥/ ٢٨٣، والثقات ٨/ ٣٨٣، وتاريخ بغداد ١٠/ ٢٧٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٣٨٦، وميزان الاعتدال ٢/ ٥٨٦، ولسان الميزان ٣/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>۲) فى س، ص: «الطبرانى»، وفى ظ: «الظهرانى». وانظر ترجمته فى: تاريخ بغداد ٢/ ٢٧١، وتهذيب الكمال ٢٥/ ٨٩، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٦٢٨، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٦١٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٤٤٢، والوافى بالوفيات ٣/ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل، س، م، ص: «العوفي»، وبعده في ظ: «الأوفى». وصوابه العوفي وقد تقدمت ترجمته في الثقات ٩/ ترجمته في صفحة ٢٦١، والمقصود هنا محمد بن سنان القزاز لا العوفي . وانظر ترجمته في : الثقات ٩/ ١٢٣، وتاريخ بغداد ٥/ ٣٤٣، وتهذيب الكمال ٢٥/ ٣٢٣، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٥٥، والكاشف ٣/٥٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ - ٢٨٠هـ) ص ٤٤٦.

<sup>(</sup>٤) هو يوسف بن سعيد بن مسلم. وانظر ترجمته في : الثقات ٩/ ٢٨١، وحلية الأولياء ٩/ ٣٠٥، ومختصر تاريخ دمشق ٢٨/ ٨٣، وتهذيب الكمال ٣٢/ ٤٣٠، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٦٢٢، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٥٨٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٤٩٦.

<sup>(° – °)</sup> سقط من: م. وانظر ترجمتها في: تاريخ بغداد لابن طيفور ص ١١٣، ووفيات الأعيان ١/ ٢٨٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٣٢٠، والوافي بالوفيات ٢١٠/١٠، ومرآة الجنان ٢/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ١/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٧) في م: «ست».

 <sup>(</sup>۸) مفردها نافجة وهى وعاء المسك فى جسم الظبى، وجزم الجواليقى فى المعرب بأنه معرب،
 وهو الصحيح، وزعم صاحب المصباح أنها عربية، سميت لنفاستها. المعرب ص ٣٨٩، والمصباح
 (ن ف ج)، والتاج (ن ف ج).

المسكِ وبيص (۱) العنبر، وأنْفق على المأمونِ وعشكرِه مدة مُقامِه تلك الأيام خمسينَ ألفَ ألفِ درهم . فلمَّا ترحَّل المأمونُ عنه أطلَق له عشَرة آلافِ ألفِ درهم ، فأقطعه فَمَ الصِّلْح ، وبنى بها فى سنَة عشْر . فلمّا جلس المأمونُ فرَشوا له حصيرًا مِن ذهَب ، ونثروا على قدميْه ألفَ حبَّة جوهر ، وهناك تَوْرٌ (۱) مِن ذهَب فيه شَمعة مِن عَنبَر زِنَهُ أربعينَ مَنَّا مِن عنبر ، فقال : هذا سرَف . ونظر إلى ذلك الحب على الحصيرِ فقال (۱) : قاتل اللهُ أبا نُواسِ حيثُ يقولُ فى صفةِ الخمر (۱) كأن صُغْرَى وكُبْرَى مِن فَواقِبها حصباءُ دُرٌ على أَرْضِ مِن الذَّهب كأن صُغْرَى وكُبْرَى مِن فَواقِبها حجرِها وقال : هذا نِحْلَةٌ منّى لكِ ، وسَلى حاجمتكِ . فقالت نهالُ أميرَ المؤمنين أن يرْضَى عن إبراهيمَ بنِ المَهْدِيِّ . فرضِي عنه ، ثم أرادَ الاجتماعَ بها فإذا هي حائضٌ ، وكان ذلك في شهرِ رمضانَ ، ثم تُوفِّي المأمونُ في سنةِ ثمانيَ عشرةَ ومائتَين ، وتأخّرت هي بعدَه حتى كانتْ وفاتُها في هذه السنةِ ، ولها ثمانونَ ومائتَين ، وتأخّرت هي بعدَه حتى كانتْ وفاتُها في هذه السنةِ ، ولها ثمانونَ

سنةً .

<sup>(</sup>١) الوبيص بالصاد المهملة: البريق. وفي الحديث: رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول اللَّه ﷺ وهو محرم. النهاية ٥/١٤٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، س، ص: «ثور». وهو تصحيف. والتور: إناء صغير. التاج (ت و ر).

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ١/ ٢٨٨، ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) ديوان أبي نواس ص ٢٤٣. وهذا البيت من شواهد النحاة، وانظر شرح المفصل ١٠٢/٦، والأشموني ٣/٤٨.

## ثم دخَلَت سنَةُ ثنتَين وسبعين ومائتَين

فى مجمادَى الأُولَى مِنها<sup>(۱)</sup> سارَ نائبُ قَرْوِينَ وهو أذكوتكينُ (<sup>۲)</sup> فى أربعةِ آلافِ مُقاتلِ إلى محمدِ بنِ زيدِ العَلَوِيِّ صاحبِ طَبَرسْتانَ بعدَ أخيه الحسنِ بنِ زيدٍ، وهو بالرَّيِّ، فى جيشٍ عظيمٍ مِن الدَّيْلَمِ وغيرِهم، فاقتتَلوا قِتالًا شديدًا فهزَمَه أذكوتكينُ (۲) وغنِم ما فى مُعسكرِه، وقتَل مِن أصحابِه سِتَّةَ آلافٍ، ودخَل الرَّيَّ فأخذ مِن أهلِها مِائَةَ ألفِ ألفِ دينارِ، وفرَّق عُمَّالَه فى نواحِى الرَّيِّ.

وفيها وقع بينَ أبى العباسِ بنِ المُوفَّقِ وبينَ صاحبِ ثَغْرِ طَرَسُوسَ – وهو يازمانُ (٢) يازمانُ (٢) على أبى العباسِ فأخرَجوه عنهم، فرجَع إلى بغدادَ.

وفيها دَخَل حَمْدانُ بنُ حَمْدونَ وهارونُ الشَّارِى مدينةَ المَوْصِلِ، وصلَّى بهم الشَّارِى في جامعِها الأعْظَمِ.

وفيها عائَت بنو شَيْبانَ في أرضِ المَوْصِلِ وسعَوْا في الأرضِ فَسادًا .

وفيها تحرَّكت بَقِيَّةُ الزُّنجِ في أرضِ البصرَةِ ، ونادَوا : يا أنكلائ ، يا منْصورُ .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ١٠/ ٩، والمنتظم ٢١/ ٢٤٩، والكامل ٧/ ٤١٨.

<sup>(</sup>٢) في م: «ارلزنكيس».

<sup>(</sup>٣) فى الأصل، س، ض، ظ، والكامل: « بازمار » وكذا فى المواضع التالية . وانظر مروج الذهب ١٢٥/٤، ونهاية الأرب ٢٢/ ٣٣٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٦١ – ١٨٠) ص ٢٢٢، والنجوم الزاهرة ٣/ ٢٧.

وكان أنكلائ ابن صاحبِ الزنجِ ، وسُلَيمانُ بنُ جامعِ ، وأَبانُ بنُ على المُهلَّبيُ ، وكان أنكلائ ابن على المُهلَّبيُ ، وجماعة مِن وجوهِ أمرائِهم في حَبْسِ (١) المُوَفَّقِ ، فبعَث إليهم ، فقُتِلوا وحُمِلت رُءوسُهم إليه ، وصُلِبتْ أبدانُهم ببغدادَ ، وسكنتِ الشَّرورُ .

وفيها صلَح أمرُ المدينةِ النبويَّةِ ، وتراجَع الناسُ إليها ، وللَّهِ الحمدُ .

وفيها جرَتْ حروبٌ كثيرةٌ ببلادِ الأنْدَلُسِ، وتسلَّمَتِ الرومُ مِن المسلِمينَ بلَدَيْن عظيمَين مِن الأندَلُسِ، فإنَّا للَّهِ وإنا إليه راجعون.

وفيها قَدِم صاعِدُ بنُ مُخَلَّد الكاتبُ مِن فارِسَ إلى وَاسِط، فأَمَر المُوفَّقُ القُوّادَ أَن يتلقَّوْه، فدخَل في أُبَّهَةٍ عظيمةٍ، ولكِنْ ظهر منه تِيةٌ وعُجْبٌ شديدٌ، فأمر المُوفَّقُ عمّا قريبِ بالقَبْضِ عليه، وعلى أهْلِه وأمْوالِه وحواصلِه، واستَكتب مكانه أبا الصَّقر إسماعيلَ بنَ بُلْبُل.

وحجَّ بالناسِ فيها هارونُ بنُ محمدِ بنِ إِسْحاقَ العبّاسيُّ ، أُميرُ الحجِّ منذُ دَهْرٍ .

#### ومِّمْن تُوفِّي فيها من الأعيانِ:

إبراهيمُ بنُ الوَليدِ الجشّاشُ (٢) . وأحمدُ بنُ عبدِ الجبَّارِ بنِ محمدِ بنِ عُطارِدِ العُطارِدِيُّ التَّمِيمِيُّ ، راوِي السِّيرةِ عن يونسَ بنِ بكيرٍ ، عن محمدِ بنِ إسْحاقَ

<sup>(</sup>١) في الأصل، م، ص، ظ: «جيش».

<sup>(</sup>۲) في الأصل، م، ص: «بن الحسحاس»، وفي س، ظ: «الخشخاس». وانظر ترجمته في: الثقات ٨٠/٨، وتاريخ بغداد ٦٦١، والمشتبه ١٦٤/١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٦٨هـ) ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٤/ ٢٦٢، ووفيات الأعيان ٤/ ٣٥٢، وتهذيب الكمال ٢/ ٣٧٨، وسير أعلام النبلاء ٣/ ٥٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٢٥٨، وغاية النهاية ١/ ٦٥.

ابنِ يَسَارٍ، وغيرِ ذلك. وأبو عُتْبةَ الحِجازِيُّ، وسُلَيمانُ بنُ سيفٍ (٢). وسُلَيمانُ بنُ سيفٍ (٢). وسُلَيمانُ بنُ وهب (٦) الوزيرُ، في حبسِ الموفَّقِ. وشُعَيْبُ (٤) بنُ بكَّارٍ، يروِي عن أبي عاصم النَّبيلِ. ومحمدُ بنُ صالحِ بنِ عبدِ الرحمنِ الأنماطِيُّ ، ويُلقَّبُ بكِيْلَجَةَ (٢)، وهو مِن تلاميذِ يحيى بنِ معينِ. ومحمدُ بنُ عبدِ الوهابِ الفَرّاءُ (٧). ومحمدُ بنُ عبدِ الوهابِ الفَرّاءُ (٨). ومحمدُ بنُ عرفِ الحِمْصِيُّ .

وأبو مَعْشَرِ المُنَجِّمُ (۱۰۰) ، واسمُه جعفرُ بنُ محمدِ البلْخِيُّ ، أستاذُ عصرِه في صناعةِ التَّنْجِيمِ ، وله فيه التصانيفُ المشهورةُ ، كـ «المدخلِ » ، و «الرِّيجِ » ، و «الألوفِ » وغيرِها ، وتكلَّم على ما يتعلَّقُ بالتَّسْييرِ وكذلك بالأحكام .

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۶/ ۳۳۹، وتاریخ دمشق ۲/ ۷۰، وتهذیب الکمال ۳۶/ ۲۳، وسیر أعلام النبلاء ۲/ / ۵۸٪ وتاریخ بغداد ۶/ ۳۲، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۱۱ – ۲۸۰هـ) ص ۲۹۹، وتهذیب التهذیب ۱/ ۳۷.

<sup>(</sup>٢) الثقات ٨/ ٢٨١، وتهذيب الكمال ٢١/ ٤٥٠، وسير أعلام النبلاء ١٤٧/١٣، وتذكرة الحفاظ ٢/ ١٤٧، وتذكرة الحفاظ ٢/ ١٩٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٣٦٣، والوافي بالوفيات ١٥/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٣) الأغانى ٢٣/ ٢٣، والمنتظم ١٢/ ٢٥١، ووفيات الأعيان ٢/ ٤١٥، وسير أعلام النبلاء ١٢٧/١٣. وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) فَى الأصل، م: «شعبة». وانظر ترجمته: في الكامل ٧/ ٤٢١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٣٦٨، وميزان الاعتدال ٢/ ٢٧٥، ولسان الميزان ٣/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٤/ ٢٠٣، وتهذيب الكمال ٢٥/ ٣٧٩، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٢٢٥، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٢٠٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٤٤٨.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: « بمكحلة ». وهو خطأ. والمثبت من مصادر ترجمته السابقة. وانظر نزهة الألباب ٢/ ١٣٠٠. ٧٧ الثقات ٩/ ٢٨ ١ متعذر بالكمال ٢٦/ ٢٩ ٢٠ من أعلام الديد ٢٠ ٢ . ٢ . ٢ . ٢ . تاكما ١/ ٩ هـ من

<sup>(</sup>۷) الثقات ٩ / ١٢٨، وتهذيب الكمال ٢٦/ ٢٩، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٢٠٦، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٩٩٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٢٥٢، والوافي بالوفيات ٤/٤٧.

<sup>(</sup>۸) اَلثقات ۹/۱۶، وتاریخ بغداد ۲/ ۳۲٦، والمنتظم ۱۵۳/۱۲، وتهذیب الکمال ۲۲/ ۵۰، وسیر أعلام النبلاء ۱۲/ ۵۰۰، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۹۱ – ۲۸۰هـ) ص ۱۷۳.

<sup>(</sup>٩) الثقات ١٤٣/٩، وطبقات الحنابلة ١/ ٣١٠، وتهذيب الكمال ٢٦/ ٢٣٦، وسير أعلام النبلاء ١٣٣/، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٥٨١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٤٥٧، والوافى بالوفيات ٢٩٣/٤.

<sup>(</sup>۱۰) وفيات الأعيان ۱/ ۳۰۸، وسير أعلام النبلاء ۱۹۱/۱۳، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۲۱– ۲۸۰هـ) ص ۳۲۰، والوافي بالوفيات ۱۳۳/۱۱، وشذرات الذهب ۲/ ۱۹۱.

قال القاضى ابنُ خَلّكانَ (۱) : وله إصاباتٌ عجيبةٌ . ثم حكى أنَّ بعضَ الملوكِ تطلّب رجلًا ، فذهَب ذلك الرجلُ فاختفَى وخاف مِن أبى مَعْشرِ المُنَجِّمِ أنْ يدُلَّ عليه الملكَ بصنعتِه ، فعَمَد إلى طَسْتِ فمَلاه دمًا ، ووَضَع أسفلَه هاوَنًا (۱) ، وجلَس على ذلك الهاوَنِ ، فاستَدعَى الملكُ [۸/٤٨٠] أبا معْشَرٍ ، فضرَب رمْلَه وحرَّر أمرَه ، ثم قال : هذا عجيبٌ ! أجِدُ هذا الرجلَ جالسًا على جبلِ مِن ذهب في وَسَطِ بحرٍ مِن دمٍ ، ولكنْ ليس هذا في الدنيا . ثم أعاد الضرّبَ فوجده كذلك ، وسَطِ بحرٍ مِن دمٍ ، ولكنْ ليس هذا في الدنيا . ثم أعاد الضرّبَ فوجده كذلك ، فتعجّب الملكُ أيضًا ، ونادَى في البلدِ بأمانِ المذكورِ ، فلمًا مثل بينَ يدَي الملكِ سأله أين اختفى ؟ فأخبَره بأمْرِه ، فتعجّب الناسُ مِن ذلك .

قلتُ: والظاهرُ أنَّ الذي يُنسَبُ إلى جعفرِ بنِ محمدِ الصادقِ مِن علمِ الزَّجرِ (٣) ، والطرفِ ، واختِلاجِ (١) الأعضاءِ ونحوِ ذلك ، إنَّمَا هو منسوبُ إلى جعفرِ بنِ محمدِ هذا ، وليس بالصادقِ . واللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ١/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) الهاوَن والهاوُن والهاوُون: الذي يُدَقُّ فيه . التاج (هـ و ن).

<sup>(</sup>٣) في م، ظ: «الرجز». الزُّجْر: ضرب من التُّكُهُّن. التاج (زجر).

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: «اختلاف»، وعلم اختلاج الأعضاء: - وهو من فروع علم الفراسة - علم باحث عن كيفية دلالة اختلاج أعضاء الإنسان من الرأس إلى القدم - على الأحوال التى ستقع عليه. انظر كشف الظنون ١/ ٣١، ٣٢.

## ثم دخلت سنة ثلاثٍ وسبعين ومائتين

وفيها ('' وقَع بينَ إسحاقَ بنِ كِنْدَاجَ نائبِ المَوْصِلِ ' والجزيرةِ ' وبينَ صاحبِه ابنِ أبي السَّاجِ اللَّهِ فِنَائبِ اللَّهِ فَقَيْن ، وكاتَب ابنُ أبي السَّاجِ نائبِ فَائْسِ فَائْسِ فَعَيْرِها بعدَما كانا مُتَّفِقَيْن ، وكاتَب ابنُ أبي السَّاجِ خُمارَوَيْه إلى الشَّامِ ، فاجتمَع به ابنُ أبي السَّاجِ ، ثم سار إلى إسحاقَ بنِ كِنْدَاجَ فَتَواقَعا ، فانْهزَم ابنُ ('' كِنْدَاجَ ، وهرَب إلى قلعةِ مَارْدِينَ ' ، فحاصَره بها ، ثم ظهَر أمْرُ ابنِ أبي السَّاجِ ، واستحوذ على المُوْصِل وبلادِ الجزيرةِ ، وخطَب بها لخُمارَوَيْهِ ، واسْتَفْحَل أمْرُه جدًّا .

وفيها قبَض المُوفَّقُ على لؤلؤ غُلامِ ابنِ طُولُونَ ، وصادَره بأربعِمائةِ ألفِ دينارٍ ، وسجَنه ، فكان يقولُ (٥) : ليس لى ذنبٌ إلا كثرةُ مالى . ثم أُخرِج بعدَ ذلك مِن السّجِن وهو فقيرٌ ذليلٌ ، فعاد إلى الديارِ المصريةِ في أيامِ هارونَ بنِ مُحمارَوَيْهِ ، ومعه غلامٌ واحدٌ (١) . وهذا جزاءُ كفْرِ نِعْمةِ سيِّدِه عليه .

وفيها عدًا أولادُ ملكِ الرومِ على أبيهم فقتَلوه، وتملُّك بعدَه أحدُ أولادِه.

#### وفيها كانتْ وفاةُ:

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ١٠/ ١٢، والمنتظم ١٢/ ٥٥٥، والكامل ٧/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: « فجاء » .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ١٠/١٠، والكامل ٧/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٦) بعده في م: «فدخلها على برذون».

محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الأموى " مصاحب الأندلس عن خمس وستين سنة ، وكانت ولايتُه أربعًا وثلاثين سنة وأحد عشر شهرًا ، وكان أبيض مُشْرَبًا بحُمْرَة ، رَبْعَة أوقَصَ (" ، يَخْضِبُ بالحِنَّاءِ والكَتَمِ " ، وكان عاقِلًا لَبِيبًا ، وكان يُدْرِكُ الأشياء المُشْتَبهَة ، وخلَّف ثلاثًا وثلاثين ذكرًا ، وقام بالأمرِ بعدَه ولدُه المُثْذِرُ ، فأحْسَن إلى الناس فأحبُوه .

وفيها كانتْ وفاةً: 'خالدِ بنِ أحمد أبى الهيشمِ الذُّهْلَىٰ ' ، الذى كان أمير خراسانَ فى حبْسِ المُعتمِدِ على اللهِ ، وهذا الرجلُ هو الذى أخرجَ البخارى مِن بُخارًا ' ، فدَعا عليه ، فلم يُفْلِحْ بعدَها ، ولم يَبْقَ فى الإمْرةِ إلا أقلَّ مِن شهر حتى احتيطَ عليه [ ٨/٤٢ ظ] وعلى أمُوالِه ' وحواصلِه' ، وأُرْكِب حمارًا ونُودِى عليه فى بلدِه ، ثم شجِن ، فماتَ ' فيه فى هذه السنةِ ، وهذا جزاءُ مَنْ تعرَّض لأهلِ السنّةِ وأئمةِ الحديثِ .

## وممن توفّي فيها – أيضًا – مِن الأعيانِ: إسحاقُ بنُ سَيَّارٍ (^^). وحنبلُ بنُ

 <sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١٣/ ١٧١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ - ٢٨٠هـ) ص ٤٥١،
 والعبر ٢/ ٥٢، والوافى بالوفيات ٣/ ٢٢٤، مرآة الجنان ٢/ ١٨٨، وشذرات الذهب ٢/ ١٦٤.

<sup>·</sup> (٢) وقص يوقص فهو أوقص: قصرت عنقه خلقة. الوسيط (و ق ص).

 <sup>(</sup>٣) الكتم: جنبة من الفصيلة المرسينية ، قريبة من الآسى ، كانت تستعمل قديما فى الخضاب ، وصنع المداد . الوسيط (ك ت م) .

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «وطرده عنها».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>V) في م: « من ذلك الحين فمكث في السجن حتى مات ».

<sup>(</sup>٨) الجرح والتعديل ٢/ ٢٢٣، والثقات ٨/ ١٢١، وتاريخ دمشق ٨/ ٢٢١، وسير أعلام النبلاء ١٩٤/، ١٩٤، والتعديل ٢/ ٢٣٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٣٠١.

إسحاق '' ، ابنُ '' عمِّ الإمامِ أحمدَ بنِ حنبلِ ، وأحدُ الرواةِ المشهورِين عنه ، على أنَّه قد اتَّهِم في بعضِ ما يرْوِيه ويحْكِيه . واللَّهُ أعلمُ . وأبو أمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُ '' . وأَنَّ الفَتْحُ بنُ شُخْرُفِ ' ، أحدُ مشايخِ الصوفِيَّةِ ذَوِي الأَّوالِ والكراماتِ وأَنَّ الفَتْحُ بنُ شُخْرُفِ ' ، أحدُ مشايخِ الصوفِيَّةِ ذَوِي الأَّوالِ والكراماتِ والمقاماتِ ' والكلِماتِ النافعاتِ ، ووَهِم ابنُ الأثيرِ في قولِه في «كاملِه » ' : إنَّ والمقاماتِ ' والكلِماتِ النافعاتِ ، ووَهِم ابنُ الأثيرِ في قولِه في «كاملِه » ' : إنَّ أبا داودَ صاحِبَ «السَّنَنِ » توفِّي في هذه السنةِ ، بل في سنةِ خمسٍ وسبعين ، كما سيأتي .

ابن ماجه القَرْوِينيُّ ، صاحِبُ «السُّنَنِ»، وهو أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يزيدَ ، ابنُ ماجه (القَرْوينيُّ مَوْلَى ربيعةً ، صاحِبُ كتابِ «السُّنَنِ» المشهورةِ ، وهي دالةٌ على عملِه وعلْمِه وتبَحُرِه واطِّلاعِه واتبّاعِه للسنةِ النبويةِ في الأصولِ والفروعِ ، ويَشْتَمِلُ على اثنين وثلاثين كتابًا ، وألفٍ وخَمْسِمائةِ بابٍ ، ويَحْتوِى (۱) على أربعةِ آلافِ حديثٍ ، كلَّها جِيادٌ سِوى اليسير .

<sup>(</sup>۱) وتاريخ بغداد ۸/ ۲۸٦، وطبقات الفقهاء ص ۱۷۰، المنتظم ۲۱/ ۲۰٦، وسير أعلام النبلاء ۱۳/ ۵۱، وتاريخ بغداد ۸/ ۲۸۳. وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲٦۱ – ۲۸۰هـ) ص ۳٤٣.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) وتاريخ بغداد ١/ ٣٩٤، والمنتظم ٢١/ ٢٥٨، وتهذيب الكمال ٢٤/ ٣٢٧، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٩١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠ هـ) ص ٤٢٦.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل، م، ص: «أبو». وانظر تاريخ بغداد ٢١/ ٣٨٤.

<sup>(°)</sup> تاريخ بغداد ۲۱٪ ۳۸۴، وصفة الصفوة ۲/ ۲۰٪، والمنتظم ۲۱٪ ۲۰٪، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۱٪ - ۲۰٪ ) ص ۲۱٪، وطبقات الأولياء ۲۷٪.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) الكامل ٧/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٨) تاريخ دمشق ١٢٥/١٦ (مخطوط)، والمنتظم ٢٥٨/١٢، ووفيات الأعيان ٤/ ٢٧٩، وتهذيب الكمال ٢٧/ ٤٠، وسير أعلام النبلاء ٢٧/ ٢٧، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٦٣٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٦٠هـ) ص ٤٦٧.

وقد محكى عن أبى زُرْعَةَ الوَّازِىِّ (١) أَنَّه انْتَقَد منها بِضْعةَ عَشَرَ حديثًا ، رُبَّمَا يقالُ : إِنَّها موضوعةٌ ، أو مُنْكَرَةٌ جدًّا . وله تفسيرٌ حافلٌ وتاريخٌ كاملٌ مِن لَدُنِ الصحابةِ إلى عضرِه .

قال أبو يعْلَى الخليلُ بنُ عبدِ اللَّهِ الخَليلُ القَرْوينَ أَ أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يزيدَ ، ويُعْرَفُ يزيدُ بَمَاجه مَوْلَى رَبِيعَةَ ، عالمُ بهذا الشأنِ ، صاحِبُ التصانيفِ فى التاريخِ ، والسننِ ، ارْتَحَل إلى العِراقَيْنِ ومِصْرَ والشامِ . ثم ذكر صرفًا مِن مشايخِه ، وقد ترْجَمْناهم فى كتابِنا «التكميلِ» ، وللَّهِ الحمدُ والمنَّةُ .

قال (۲): وقد رؤى عنه الكِبارُ القدماءُ؛ ابنُ سِيبَوَيْهِ (٢)، ومحمدُ بنُ عيسى الصَّفَّارُ، وإسحاقُ بنُ محمدِ، وعلى بنُ إبراهيمَ بنِ سَلَمةَ القَطَّانُ، وجَدِّى أحمدُ بنُ إبراهيمَ، وسليمانُ بنُ يزيدَ.

وقال غيره (ئ): كانتْ وفاتُه يومَ الاثنين، ودُفِن يومَ الثلاثاءِ لتَمانٍ بَقِين مِن رمضانَ سنةَ ثلاثٍ وسبعين ومائتين عن أربع وستين سنةً، وصلَّى عليه أخوه أبو بكرٍ، وتوَلَّى دفْنَه مع أخيه الآخرِ أبى عبدِ اللَّهِ، وابْنِه عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ يزيدَ، رحِمه اللَّهُ.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١٣/ ٢٧٨، تذكرة الحفاظ ٢/ ٦٣٦.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ٢٧/ ٤١.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ. ولم أعثر عليه فيمن روى عن ابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٧٧/ ٤١. وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٢٧٩.

# ثم دخَلتْ سنةُ أربعِ وسبعين ومائتين

فيها (۱) نشِبتِ الحربُ بينَ أبى أحمدَ الموفَّقِ وبينَ عمرِو بنِ الليثِ بفارِسَ ، فقصَده أبو أحمدَ ، فهرب منه عمرُو مِن بلدِ إلى بلدِ ، ويتبَعُه ، ثم لم يقَعْ بينهما قتالٌ ولا مواجَهةٌ ، وقد تَحيَّرُ إلى أبى أحمدَ الموفَّقِ مُقدَّمُ جيشٍ ١٨٩٤٦و] عمرِو بنِ الليثِ ، وهو أبو طَلْحَةَ شَرْكَبٌ الجمَّالُ ، ثم أراد العَوْدَ ، فقَبَض عليه أبو أحمدَ الموفَّقُ ، وأباح مالَه لولَدِه أبى العباسِ المُعْتَضِدِ ، وذلك بالقُرْبِ مِن شِيرَازَ (٢) .

وفيها غزَا يازَمانُ الخادمُ – نائبُ طَرَسوسَ – بلادَ الرومِ ، فأَوْغَل فيها فقتَل وغيم وسلِم .

وفيها دخل صِدِّيقُ الفَرْغانيُّ سَامَرًا، فنهَب دُورَ التجارِ بها، وكَرَّ راجعًا، وقد كان هذا الرجلُ مِمَّن يحرُسُ الطُّرقاتِ، فتَرَك ذلك وأقبَل يقطَعُها، وضعُف الجندُ بسَامَرًا عن مقاومتِه.

## وبمَّن توفِّى فيها مِن الأغيانِ :

إبراهيمُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى "بنِ الأَصَمِّ"، أبو إسحاقَ ، قال ابنُ الجوزيِّ في «المنتظمِ» (أن عن حَرْمَلةَ وغيرِه ، توفِّي في مُجمادَى

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۱۰/۱۳، والمنتظم ۱۲/۲۲، والكامل ٧/٤٢٦.

<sup>(</sup>٢) شيراز: بلد عظيم مشهور معروف مذكور وهو قصبة بلاد فارس. معجم البلدان ٣/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣ – ٣) سقط من: م ، وفي الأصل ، س ، ص ، ظ : « الأصم » . وانظر ترجمته في المنتظم ٢٦ / ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) المنتظم ١٢/ ٢٦١.

الآخرة مِن هذه السنةِ.

إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ زِيادِ (١) ، أبو يعقوبَ المقرِئُ ، (٢حدَّث عن هُدْبةَ ، وعنه ابنُ مخلدِ (٣٠٣) . تُوفِّي في ربيعِ الأوَّلِ منها .

أيوبُ بنُ سليمانَ بنِ داودَ الصَّغْدِيُّ ، يروِى عن آدَمَ بنِ أَبَى السَّمَّاكِ ، إِياسٍ ، (أُوأَبِي النَّمَانِ ، وعليٌ بن الجَعْدِ ، وعنه أَ ابنُ صاعدِ ، وابنُ السَّمَّاكِ ، وكان ثقةً ، توفِّى في رمضانَ منها .

الحسنُ بنُ مُكْرَمِ بنِ حسَّانَ بنِ على البَرَّارُ<sup>(۱)</sup>، سمِع عفَّانَ ، وأبا النَّضْرِ ، ويزيدَ بنَ هارونَ وغيرَهم ، وعنه المَحَامِليُّ ، وابنُ مَحْلَدِ ، النَّجادُ<sup>(۱)</sup> ، وكان ثِقَةً . توفِّى فى رمضانَ منها عن ثلاثٍ وسبعين سنةً .

خلفُ (^) بنُ محمدِ بنِ عيسى ، أبو الحسينِ الواسِطِيُّ ، الملقَّبُ بكُرْدُوسٍ ، روَى عن يزيدَ بنِ هارونَ وغيرِه ، وعنه الحَامِليُّ ، وابنُ مَحْلَدِ . قال ابنُ أبى حاتمِ (أ) :

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲/ ۳۷۱، والمنتظم ۲ ۱/ ۲۶۱، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات (۲۶۱–۲۸۰ هـ) ص ۳۰۰. (۲ – ۲) سقط من: م .

<sup>(</sup>٣) في م ، المنتظم : « حالد » . وانظر تاريخ بغداد ٦/ ٣٧٦، وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨هـ ) ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٧/ ١١، وأنساب السمعانى ٣/ ٤٤، والمنتظم ٢٦٢/١٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٦٠هـ) ص ٣١٠ .

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) ثقات ابن حبان ٨/ ١٨٠، وتاريخ بغداد ٧/ ٤٣٢، والمنتظم ٢١/ ٢٦٢، وسير أعلام النبلاء ١٩٢/ ١٩٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٧) في م: ( البخاري ) . وانظر مصادر ترجمته السابقة .

<sup>(</sup>٨) تاريخ بغداد ٣٣٠/٨، والمنتظم ٢٦٢/١٢، وتهذيب الكمال ٢٩٤/٨، وسير أعلام النبلاء ١٩٩/١٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٣٤٥.

<sup>(</sup>٩) الجرح والتعديل ٧/ ١٧٥.

صدوقٌ. وقال الدَّارَقُطْنىُ (١٠): ثقةً. تُوفِّى فى ذى الحِجَّةِ منها وقد نيَّفَ على الشمانين.

عبدُ اللَّهِ بنُ رَوْحِ بنِ (عبدِ اللَّهِ أبو<sup>۱)</sup> محمدِ المَدَائِنِيُّ ، المعروفُ بعَبْدُوسٍ ، روَى عن شَبَابةً ، ويزيدَ بنِ هارونَ ، وعنه الحَجَامِليُّ ، وابنُ السَّمَّاكِ ، وأبو بكرِ الشَافعيُّ ، وكان مِن الثِّقات . تُوفِّى في مُجمادَى الآخرةِ مِن هذه السنةِ .

عبدُ اللَّهِ بنُ أبى سعدِ "، أبو محمدِ الوَرَّاقُ ، أصلُه مِن بلْخَ ، وسكَن بَغْدادَ ، وَى عن سُرَيْجِ (؛) بنِ يونسَ ، وعفَّانَ ، وعليِّ بنِ الجَعْدِ ، وغيرِهم ، وعنه ابنُ أبى الدنيا ، والبغَوِيُّ ، والمحَّامِليُّ ، وكان ثقةً صاحبَ أخبارٍ وآدابٍ ومُلَحٍ ، تُوفِّى بواسِطِ في مُجمادَى الآخرةِ منها عن سبْع وسبعين سنةً .

محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ زيادٍ (٥) ، أبو عبدِ اللَّهِ ، وقيل : أبو بكرِ الدُّولَايِيّ ، سَمِع أبا النَّضْرِ ، وأبا النِمَانِ ، وأبا مُشهِرٍ ، وعنه أبو الحسينِ بنُ (١) المُنادِى ، ومحمدُ بنُ مَخْلَدٍ ، وابنُ السَّمَّاكِ ، وكان ٢٤٩/٨عـ ثقةً .

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۸/ ۳۳۰.

<sup>(</sup>۲ – ۲) في م : (عبيد الله بن أبي ) . وانظر ترجمته في : ثقات ابن حبان ۸/ ٣٦٦، وتاريخ بغداد ٩/ ٤٥٤، والمنتظم ٢١/ ٢٦٢، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) فى م: «سعيد». وانظر ترجمته فى: أخبار القضاة ٢/٦٦، ١١٤، ١٦٧، ٢٠٥، ٢٠٥، ٢٠٥، ٤١٤، وتاريخ بغداد ٢٠/٥٠، والمنتظم ٢٦/٣٦٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٣٧٧.

<sup>(</sup>٤) في س، م، ص، ظ: «شريح» وانظر المنتظم ٢٦٣/١٢.

<sup>(°)</sup> تاریخ بغداد ۳۸/۲، والمنتظم ۲۱/۲۱۳، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۲۱ – ۲۸۰هـ) ص ۶۳۸.

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

## ثم دخلتْ سنة خمسِ وسبعين ومائتين''

فى المحرم منها وقع الخُلْفُ بينَ ابنِ أبى السَّاجِ وبينَ خُمارَوَيْهِ، فاقْتتَلَا عندَ ثَيِيَّةِ العُقابِ شرقى دمشق، فغُلِب ابنُ أبى السَّاجِ وانْهزَم، وكانتْ حواصِلُه بحِمْصَ، فبعَث خُمارَوَيْهِ مَن سبَقَه إليها، فأخَذها ومنع منه حِمْصَ، فذَهَب إلى عَلَبَ، فمنعه خُمارَوَيْهِ، فسار إلى الرُّقَّةِ، فاتَبْعه، فذهَب إلى المؤصِلِ، ثم انْهزَم منها خوفًا مِن خُمارَوَيْهِ ووصل خُمارَويْهِ إلى بَلَدَ، واتَّخذ له بها سَرِيرًا طويلَ القوائم، وكان يجلِسُ عليه فى الفراتِ، فعندَ ذلك طمِع فيه إسحاقُ بنُ كِنْدَاج، فسار وراءَه؛ ليظْفَرَ منه بشيء فلم يقدِرْ، وقد التقيا في بعضِ الأيام، فصَبَر له ابنُ أبى السّاجِ صبرًا عظيمًا، فسلِم وانصَرف إلى أبى أحمدَ الموقَّقِ ببَعْدادَ، فأكرَمه وخلَع عليه واستصْحَبه معه إلى الجبلِ، ورجَع إسْحاقُ بنُ كِنْدَاجَ إلى ديارِ بَكرٍ ومُضَرَ مِن الجزيرةِ.

وفى هذه السنةِ فى شوالٍ منها سجن أبو أحمدَ الموفقُ ابنَه أبا العباسِ المُعْتَضِدَ فى دارِ الإمارةِ ، وكان سببَ ذلك أنَّه أمَره بالمسيرِ إلى بعضِ الوجوهِ ، فامتَنَع أنْ يسيرَ إلَّا إلى الشامِ التى كان عمَّه المعتمِدُ (٢) وَلَّاه إِيَّاها ، فغضِب عليهِ وأمَر بسَجيه ، فثارتِ الأُمراءُ واختبطَتْ بغدادُ ، وركِب الموفَّقُ إلى بغدادَ "، وقال

<sup>(</sup>١) تايخ الطبرى ١٤/١٠، والمنتظم ٢٦٤/١٢. الكامل ٧/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) في م: «المعتضد». وانظر الكامل ٧/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٣) في ب ، س ، ص ، والكامل « الميدان » ، وفي تاريخ الطبري والمنتظم : « الرصافة » ، وكلاهما ببغداد .

للناسِ: أَتَظُنُّونَ أَنَّكُم أَشْفَقُ على ولَدِى منِّى؟ فسكَن الناسُ عندَ ذلك وتراجعوا إلى منازِلهم، ثم أفرَج عنه، وللَّهِ الحمدُ والمنةُ.

وفى هذه السنة سار رافِعٌ إلى محمدِ بنِ زيدٍ أخى الحسنِ بنِ زيدِ العَلوِيِّ، فأخذَ منه مدينة جُرْجَانَ ، فهرَب منه إلى أَسْتَراباذَ فحصَرَه بها سنتين (() ، فغلا بها السَّعْرُ حتى بِيعَ المِلْحُ بها وَزْنُ الدِّرَهمِ بدِرهمين ، فهرَب (المحمدُ بنُ زيدٍ) منها ليلًا إلى سارية ، ثم أخذ منه رافِعٌ بلادًا كثيرةً بعدَ ذلك في مدةٍ مُتَطاولةٍ .

وفى المحرم مِنها – أو فى صفر – كانتْ وفاةُ المُنْذِرِ بنِ محمدِ بنِ محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ الأُقوىُ " صاحبِ الأُنْدَلُسِ عن سِتٌّ وأربعِينَ سنةً . وكانت ولايتُه سنةً وأحدَ عشَرَ شهرًا وعشَرةَ أيامٍ ، وكان أسمرَ طويلًا ، بوجهِه أثرُ مجدرِيٌ ، جوادًا مُمدَّحًا ، يحِبُ الشعراءَ ويصِلُهم بمالٍ كثيرٍ ، وخلَّف مِن الأولادِ ستةَ ذكورٍ ، وقامَ بالأمرِ مِن بعدِه أخوه عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ ، فامتلأتْ بلادُ الأنْدلُسِ فى أيامِه فِتنًا وشرورًا حتى هلك ، كما سيأتى .

## وممَّن توفِّى فيها مِن الأغيانِ :

أبو بكر أحمدُ بنُ محمدِ الحَجَّاجُ المُرُوذِيُ فَ صاحبُ الإمامِ أحمدَ ، كان مِن الأئمةِ [٨/٥٥٠و] الأذْكِياءِ ، وكان أحمدُ يقدِّمُه على جميع أصحابِه ويأْنسُ به

<sup>(</sup>١) في م: «سنين».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) تاريخ علماء الأندلس ١/،، وجذوة المقتبس ١١، وبغية الملتمس ١٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٦٠هـ) ص ٤٨٦ ، والبيان المغرب ٢/١١٣.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٢/٣/٤، وطبقات الحنابلة ١/٥٦، وسير أعلام النبلاء ١٧٣/١، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٦٣١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٢٧٣، والوافي بالوفيات ٧/٣٩٣.

ويبْعثُه في الحاجَةِ ويقولُ<sup>(۱)</sup>: قلْ ما شئتَ. وهو الذي أغْمَض الإمامَ أحمدَ وكان فيمَنْ غسَّله أيضًا، وقد نقَل عن أحمدَ مَسائلَ كثيرةً، وحصَلتْ له رِفْعَةٌ عظيمةٌ، شيَّعه (۲) إلى سَامَرًا حينَ أراد الغزوَ خمسون ألفًا.

أحمدُ بنُ محمدِ بنِ غالبِ بنِ خالدِ بنِ مِرْدَاسٍ، أبو عبدِ اللَّهِ البَاهِلِيُّ البَصْرِيُّ، المغروفُ بغلامِ خليلِ (٢) ، سكن بَغْدادَ ، وروَى عن سليمانَ بنِ داودَ الشَّاذَكونيِّ ، وشَيْبانَ بنِ فَرُوخَ ، وقُرُّةَ بنِ حبيبِ وغيرِهم ، وعنه ابنُ السَّمَاكِ ، وابنُ مَخْلَدِ وغيرُهما ، وقد أنْكر عليه أبو حاتم وغيرُه أحادِيثَ رواها منْكَرةً عن شيوخٍ مجهولين ، قال أبو حاتم (١) : ولم يكُنْ ممَّن يفْتَعِلُ الحديث ، كان رجلًا صالحًا . وكذَّبه أبو داودَ وغيرُ واحد (٥) . وروَى ابنُ عدي عنه أنَّه اعْتَرف بوضعِ الحديثِ ليُرَقِّقَ به قلوبَ الناسِ . وكان عابدًا زاهدًا يقْتاتُ البَاقِلَاءَ الصَّرْف ، وحينَ مات أُغْلقِتْ أَسُواقُ بَغْدادَ وحضرَ الناسُ للصلاةِ عليه ، ثم حُمِل في زَوْرَقِ وحينَ مات أُغْلقِتْ أَسُواقُ بَغْدادَ وحضرَ الناسُ للصلاةِ عليه ، ثم حُمِل في زَوْرَقِ إلى البَصْرَةِ فدُفِنَ بها ، وكان ذلك في رجبِ من هذه السنةِ .

وأحمدُ بنُ مُلاعِبِ<sup>(٧)</sup>، روَى عن يحيى بنِ معينِ وغيرِه ، وكان ثقةً ديِّنًا عالمًا فاضِلًا ، انتشَرَ به عِلمٌ كثيرٌ من الحديثِ .

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٤/٤/٤.

<sup>(</sup>٢) في م: (مع أحمد حين طلب).

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ٧٣، وتاريخ بغداد ٥/ ٧٨، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٢٨٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٢٧٦، وميزان الاعتدال ١/ ١٤١.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/ ٧٣.

<sup>(</sup>٥) لسان الميزان ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>٦) الكامل في الضعفاء ١٩٩/١.

<sup>(</sup>۷) تاریخ بغداد ٥/ ١٦٨، وطبقات الحنابلة ١/ ٧٩، وسیر أعلام النبلاء ١٣/ ٤٢، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٥٩٥، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٢٨٦، والوافی بالوفیات ٨/ ٢٠٨.

وأبو سعيد الحسنُ بنُ الحسينِ بنِ عبدِ اللَّهِ (١) السُّكَّرِيُّ النَّحُويُّ اللَّغويُّ، صاحبُ التصانيفِ.

وإسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ هانئَ، أبو يعقوبَ النَّيْسَابُورِيُّ (٢) ، كان مِن أَخِصَّاءِ أَصْحابِ الإِمامِ أَحمدَ ، وعندَه اخْتفَى في زمنِ الحِيْنَةِ .

وعبدُ اللَّهِ بنُ يعقوبَ بنِ إسحاقَ التَّميميُّ العَطَّارُ المَوْصِلِيُّ ، قال ابنُ الأثيرِ (٣): كان كثيرَ الحديثِ ، مُعَدَّلًا عندَ الحكامِ . ويحيى بنُ أبي طالبِ (١٠) .

وأبو داود السّجِسْتانِيُّ صاحِبُ «السّنَنِ»، وهو سليمانُ بنُ الأشعثِ بنِ إسحاقَ بنِ بَشِيرِ بنِ شدَّادِ بنِ عمرِو<sup>(۱)</sup> بنِ عمرانَ ، أبو داودَ الأَزْدِيُّ السّجِسْتانِيُّ ، أحدُ أَتُمَّةِ الحديثِ الرَّحَالينَ الجَوَّالينَ فِي الآفاقِ والأقاليمِ ، جمعَ وصنَّف وحرَّج وألَّف ، وسمِع الكثيرَ عن مشايخِ البُلْدانِ في الشامِ ومصرَ والجزيرةِ والعِراقِ ونحراسانَ وغيرِ ذلك . وله «السّنَنُ» المشهُورةُ المتَداوَلةُ بينَ العُلَماءِ ، التي قال فيها أبو حامدِ الغَزاليُّ ': يكْفِي المجتهِدَ معْرِفَتُها مِن الأحاديثِ النبويَّةِ . وحدَّث عنه جماعةً ؛ منهم ابنُه أبو بكرٍ عبدُ اللَّهِ ، وأبو عبدِ الرحمنِ النّسَائِيُّ ، وأحمدُ بنُ جماعةً ؛ منهم ابنُه أبو بكرٍ عبدُ اللَّهِ ، وأبو عبدِ الرحمنِ النّسَائِيُّ ، وأحمدُ بنُ

<sup>(</sup>۱) بعده فی م : ( بن ) ، وانظر ترجمته فی : طبقات النحویین ۱۸۳، وتاریخ بغداد ۷/ ۲۹۳، وإنباه الرواة ۱/ ۲۹۱، وسیر أعلام النبلاء ۱۲۲/۲۳، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۶۱ – ۲۸۰هـ) ص ۳۳۲.

<sup>(</sup>٢) طبقات الحنابلة ١٠٨/١، والمنتظم ٥/٩٦، وسير أعلام النبلاء ١٩/١٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>T) الكامل V/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٩/ ١٣٤، وتاريخ بغداد ٤/ ٢٢٠، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٦١٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٤٨٩، وميزان الاعتدال ٢٨٦/٤.

<sup>(°)</sup> تاريخ بغداد ۹/00، وتاريخ دمشق ۲۲/۱۹۱. ووفيات الأعيان ۲/٤٠٤، وتهذيب الكمال ٣٠٥/١٥. وسير أعلام النبلاء ٢٠٣/٣، وتذكرة الحفاظ ٢/٩١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٦٠هـ) ص ٣٥٧

<sup>(</sup>٦) في م: «يحيي». وانظر مصادر ترجمته السابقة.

<sup>(</sup>٧) المستصفى في أصول الفقه للإمام الغزالي ٣٥١/٢ بنحوه.

(اسلمانَ النَّجَّادُ)، وهو آخِرُ مَن رؤى [٨٠٠/٨] عنه في الدنيا. سكَن أبو داودَ البصرةَ وقَدِمَ بغدادَ غيرَ مرَّةٍ وحدَّث بكتابِه (الشُنَنِ) بها، ويقالُ: إنه صنَّفه بها، وعرَضه على الإمامِ أحمدَ فاسْتَجادَه واسْتَحسنَه.

وقال الخطيب البغداديُّ : حدَّثني أبو بكر محمدُ بنُ علي بنِ إبراهيمَ القارِي الدِّينوَريُّ ، بلفظِه ، قال : سمِعتُ أبا الحسينِ محمدَ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ الحسنِ الفرضيُّ ، قال : سمِعتُ أبا بكر بنِ داسَه يقولُ : سمِعتُ أبا داود يقولُ : كتبتُ عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْ خَمْسَمِائَةِ أَلفِ حديثِ ، انْتَخَبْتُ منها ما يقولُ : كتبتُ عن رسولِ اللَّهِ عَلِيْ خَمْسَمِائَةِ أَلفِ حديثِ ، انْتَخَبْتُ منها ما ضمَّنتُه هذا الكتابَ - يعني كتابَ «السَّنَنِ » - جمعتُ فيه أرْبَعةَ آلافِ وثَمانِمائةِ حديثِ ؛ ذكرتُ الصحيح وما يُشْبِهُه ويُقارِبُه ، ويكْفِي الإنسانَ لدِينِه مِن ذلك حديثِ ؛ ذكرتُ الصحيحَ وما يُشْبِهُه ويُقارِبُه ، ويكْفِي الإنسانَ لدِينِه مِن ذلك أَرْبَعةُ أحاديثَ ؛ أَحَدُها قولُه عليه السلامُ (٥) : «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ». والثاني قولُه (١٠) قولُه عليه السلامُ قولُه (١٠) : «مِنْ مُسْنِ إِسْلامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ ». والثالثُ قولُه (١٠) : «الْحَكُونُ المُؤْمِ تَنْ مُؤْمِنًا حَتَّى يَوْضَى لِنَفْسِهِ ». والثالثُ قولُه (١٠) : «الحَلَالُ المُؤْمِنَ مُؤْمِنًا حَتَّى يَوْضَى لِلَقْسِهِ ». والرابعُ قولُه (١٠) : «الحَلَالُ عَن عبدِ العزيزِ بنِ المُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَوْضَى لِلَكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهاتٌ ». وحُدِّثُ مَنْ عن عبدِ العزيزِ بنِ جعفرِ الحنبليِّ أَنَّ أَبا بكرِ الخَلَالُ قال : أبو داودَ سليمانُ بنُ الأَشعثِ السِّجِسْتانيُ جعفرِ الحنبليِّ أَنَّ أَبا بكرِ الخَلَالُ قال : أبو داودَ سليمانُ بنُ الأَشعثِ السِّجِسْتانيُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «سليمان النجار». وانظر تهذيب الكمال ١١/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٩/٧٥.

<sup>(</sup>٣) في م: «القرصي». وانظر مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٤) انظر رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه ، وجامع العلوم والحكم ص ٥١ .

<sup>(</sup>٥) البخارى (١) وانظر بقية أطرافه هناك، ومسلم (١٩٠٧)، وسنن أبي داود ( ٢٢٠١).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٢٣١٧)، وابن ماجه (٣٩٧٦). صحيح (صحيح سنن الترمذي).

<sup>(</sup>٧) البخاري (١٣)، ومسلم (٧١/٤٥)، كلاهما بنحوه.

<sup>(</sup>٨) البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩)، وسنن أبي داود (٣٣٢، ٣٣٢٠).

<sup>(</sup>٩) الكلام للخطيب البغدادي. وانظر تاريخ بغداد ٩/ ٥٧.

الإمامُ المُقدَّمُ في زَمانِه رجلٌ لم يسبِقُه إلى معرفَتِه تخريجَ العُلومِ وبصَرِه بمواضعِه أحدٌ مِن أهلِ زَمانِه ، رجلٌ وَرِعٌ مُقدَّمٌ ، قد سمِعَ منه أحمدُ بنُ حنبلِ حدِيثًا واحدًا كان أبو داودَ يذْكُره ، وكان إبراهيمُ (۱) الأَصْبهانيُ وأبو بكرِ بنُ صَدقَةَ يرْفَعون مِن قدْرِه ويذْكُرونه بمالا يذكرون أحدًا في زَمانِه مِثْلَه . قلتُ (۱) : الحديثُ الذي كتبه عنه وسمِعه منه الإمامُ أحمدُ هو ما رواه (۱) مِن حديثِ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ ، عن أبي العُشراءِ (۱) الدَّارِمِيِّ ، عن أبيه (أنَّ رسولَ اللَّهِ عَيَّالَةٍ سُئِلَ عن العَتِيرَةِ ، فَحَسَّنَهَا (۱) .

وقال إبراهيمُ الحَرْبِيُّ وغيرُه (٢): أَلِينَ لأبي داودَ الحديثُ كما أُلِينَ لداودَ الحديثِ وعِلَلِه وسنَدِه، في الحديدُ. وقال غيرُه (٢): كان أحدَ مُحفَاظِ الإسلامِ للحديثِ وعِلَلِه وسنَدِه، في أَعْلَى درجةِ النَّسكِ والعَفافِ والصلاحِ والوَرَعِ، مِن فُرْسانِ الحديثِ. وقال غيرُه (٢): كان ابنُ مسعودِ يُشَّبَهُ بالنبيِّ عَيَلِيَّهِ. في هذيه ودَلِّه وسَمْتِه، وكان علقَمةُ يُشْبِهُه، وكان إبراهيمُ يُشْبِهُ عَلْقَمَةً، وكان منصورٌ يُشبِهُ إبراهيمَ، وكان سفيانُ يُشْبِهُ منصورًا، وكان وكان وكان أبو يُشبِهُ منصورًا، وكان وكان وكان أبو داودَ يُشبِهُ أحمدَ بنَ حنبل.

<sup>(</sup>١) في م: «أبو بكر». وانظر مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٢) الكلام للخطيب البغدادي . وانظر تاريخ بغداد ٩/٧٥ .

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «أبو داود».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ظ وتاريخ بغداد : «العشر». وفي م : «معشر». والمثبت كما في تهذيب الكمال ٣٤/ ٨٥، وتاريخ دمشق ٢٢/ ٩٨، وانظر سير أعلام النبلاء ٢١١/١٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الخطيب البغدادى في تاريخ بغداد ٩/ ٥٥، ٥٠، ولم نجده في السنن، وقد أشار إلى ذلك الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال ٢/ ٥٨٣.

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق ٢٢/ ١٩٦، وتهذيب الكمال ١١/ ٣٦٥، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٢١٢.

<sup>(</sup>۷) تاریخ دمشق ۲۲/ ۱۹۸.

وقال محمدُ بنُ بكرِ بنِ عبدِ الرَّزَّاقِ (۱): كان لأبى داودَ كُمِّ واسعٌ وكُمُّ فَيُقَى، فقيل له: ما هذا يرحَمُكَ اللَّهُ؟ فقال: هذا [۲۰۱/۸] الواسِعُ للكُتُبِ، والآخَوُ لا يُحْتاجُ إليه.

وقد كان مؤلِدُ أبى داودَ فى سنةِ ثنتيْنِ ومِائتَينِ، وتُوفِّى بالبَصْرَةِ يومَ الجمعةِ لأَرْبَعَ عشْرَةَ بقِيَتْ مِن شَوَّالٍ سنةَ خمسٍ وسبعينَ ومائتينِ؛ عن ثلاثٍ وسَبْعِينَ سنةً، ودُفِنَ إلى جانبِ قَبْرِ سفيانَ الثَّوْرِيِّ.

وقد ذَكُونا ترْجمتُه في كتابِنا «التَّكْمِيلِ»، وذَكُونا ثَناءَ الأَئمةِ عليه.

محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ (أبو العَنْبَسِ الصَّيمَرِيُّ) الشاعرُ، كان (مُجيدًا في شعرِه، أديبًا)، كثيرَ اللَّحِ، وكان هَجَّاءً، ومِن جيِّدِ شعرِه قولُه: كم (شمريضِ قد) عاشَ مِن بعدِ يأْسِ بعدَ مؤتِ الطَّبيبِ والعُوَّادِ كم فَريضِ قد يُصادُ القَطَا فيَنْجُو سليمًا ويَحُلُ القضاءُ بالصيًّادِ

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٩/٨٥.

رًا - ٢) في الأصل: «أبو العنبس الضميري». وفي س: «أبو العباس الصيمري». وفي م: «بن العنبس الضميري». وفي ظ: «أبو العباس الضميري». وانظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١/ ٢٣٨، والمنتظم ٢/ ١٩١١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «دينًا».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: «مريض». وفي م: «عليل»، وفي ص، ظ: «من مريض قد». والمثبت من المصادر السابقة.

## ثم دخلتْ سنَةُ سِتِّ وسَبْعِينَ ومِائتَيْن

فى المحرَّمِ منها (١) أُعيدَ عمرُو بنُ الليثِ إلى شُرْطَةِ بَغْدادَ ، وكُتِب اسمُه على الفُرُشِ والمَقاعدِ والشُتورِ ، ثم أُسْقِطَ اسمُه فى شوَّالٍ منها ، وعُزلَ عن ذلك ووُلِّى عبيدُ اللَّهِ بنُ طاهر .

وفيها وَلَّى المُوَفَّقُ ابنَ أبى الساجِ نِيابةَ أَذْرَبِيجَانَ . وفيها قصَد هارونُ الشَّارِى الْخَارِجِيُّ مدينةَ المُؤْصِلِ، فنزَل شَرْقِيَّ دِجلتِها، فحاصَرها، فخرَج إليه أشرافُ أهلِها فاسْتَأْمَنُوه فأمَّنَهم، ورَجَع عنهم.

وحجَّ بالناسِ فى هذه السنةِ هارونُ بنُ محمدِ العباسِيُّ أميرُ الحرَمَيْنِ والطائفِ، ولمَّا رَجَع حُجَّاجُ اليَمنِ نزَلُوا فى بعضِ الأماكنِ، فجاءَهم سَيْلٌ فلم يشعُروا به حتى غرَّقهم كلَّهم، فلم يُفْلِتْ مِنهم أحدٌ، فإنَّا للَّهِ وإنا إليه راجعونَ.

وذكر ابنُ الجوزيِّ في «مُنْتَظَمِه» وابنُ الأثيرِ في «كاملِه» (\*)، أنَّ في هذه السنَةِ انْفَرَجَ تلُّ (\*) في البَصْرَةِ يُعرَفُ بتلٌ بني (\*) شَقِيقٍ عن سَبْعَةِ أَقْبُرٍ في مثْلِ السنَةِ انْفَرَجَ تلُّ (\*) في البَصْرَةِ يُعرَفُ بتلٌ بني (\*) شَقِيقٍ عن سَبْعَةِ أَقْبُرٍ في مثْلِ الحَوْضِ، وفيه سبعةٌ، أَبْدانُهم صحيحةٌ وأَكْفانُهم، يفوحُ منهم رِيحُ المِسْكِ،

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ١٠/ ١٦، والمنتظم ٢١/ ٢٧٣، والكامل ٧/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٢) المنتظّم ٢٧٣/١٢، والكامل ٧/ ٤٣٧. كما أن الحبر في تاريخ الطبرى أيضا ١٦/١٠.

<sup>(</sup>٣) بعده فى م: «بنهر الصلة». وبه ورد الخبر فى تاريخ الطبرى. وفى المنتظم أن التل انفرج بنهر الصراة، وفى الكامل أنه انفرج بنهر البصرة ، وفى النجوم الزاهرة أن التل انفرج بنهر الصَّلْح عند فَمِ الصلح بالعراق. واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل ، س ، ص ، ظ ، و كذا الكامل . وانظر نهاية الأرب ٢٢/ ٣٤١ ، والنجوم الزاهرة ٣٥٧ .

أحدُهم شابٌ له جُمَّةٌ وعلى شفَتيه بَلَلٌ كأنَّه قد شرِب ماءً، وكأنَّ عيْنيه مُكَحَّلَتانِ، وبه ضَرْبةٌ في خاصِرَتِه، وأراد بعضُ مَن حضَره أن يأخذَ مِن شَعْرِه شيئًا فإذا هو قَوِيٌّ كشعْرِ الحيِّ.

### ومَّنْ تُوفِّي فيها مِن الأغيانِ:

أحمدُ بنُ المُسْنَدِ » المُسْهورِ ، له حديث كثيرٌ وروايةٌ عاليةٌ .

وبَقِيّ بنُ مَخْلَدِ "، أبو عبدِ الرحمنِ الأندلسيُّ الحافظُ الكبيرُ ، صاحبُ «المُسْنَدِ » المُبوَّ على الفِقْهِ ، روَى فيه عن ألفِ وسِتِّمائةِ صَحابيِّ ، وقد فضَّله ابنُ حزمٍ على «مُسْنَدِ » الإمامِ أحمد (") ، وعِندِى فى ذلك نظرٌ ، والظاهرُ أنَّ «مُسْنَدَ أحمدَ » أُجُودُ منه ؛ (أُفإنه ليس هو ببلادِهم ، ولا وقع لهم روايتُه ، ولو اطَّلع عليه ووقف على ما فيه لما فضَّل عليه مُسْنَدًا من المسنداتِ ، اللهُمَّ إلَّا أن يكونَ بَقِيَّ قد سعِع من أحمدَ جميعَ «المسندِ » ، وزاد عليه ، كما قد يسَّر اللهُ من الزياداتِ التي ألحقناها به «مسندِ » الإمامِ أحمدَ . وللَّهِ الحمدُ والميَّةُ أَن . وقد رحل بقِيِّ إلى العراقِ ، فسمِع مِن [١٨٥٢ على الإمامِ أحمدَ . وللَّهِ الحمدُ وغيرِه مِن أَثمةِ الحديثِ بالعراقِ العراقِ ، فسمِع مِن [١٨٥٢ على الإمامِ أحمدَ وغيرِه مِن أَثمةِ الحديثِ بالعراقِ العراقِ ، فسمِع مِن [١٨٥٢ على الإمامِ أحمدَ وغيرِه مِن أَثمةِ الحديثِ بالعراقِ العراقِ ، فسمِع مِن المحديثِ الإمامِ أحمدَ وغيرِه مِن أَثمةِ الحديثِ بالعراقِ العراقِ ، فسمِع مِن المحديثِ بالعراقِ ، فسمِع مِن أَثمةِ الحديثِ بالعراقِ ، فسمِع مِن المحديثِ بالعراقِ المحديثِ بالعراقِ ، فسمِع مِن المحديثِ ، المحديثِ بالعراقِ ، فسمِع مِن المحديثِ بالعراقِ ، فسمِع مِن المحديثِ بالعراقِ ، فسمِع مِن المحديثِ ، فراع المحديثِ المحديثِ ، فراع المحديث

<sup>(</sup>۱) بعده في الأصل: «أبي». وانظر ترجمته في: الثقات لابن حبان ٨/٤٤، وسير أعلام النبلاء ٢٣/ ٢٣٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٢٤٩، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٤٥، والوافي بالوفيات ٦/ ٢٩٨، وطبقات الحفاظ ٢٦٦.

<sup>(</sup>۲) تاريخ علماء الأندلس ۱/ ۹۱، وتاريخ دمشق ۱/ ۳۰۶، ومعجم الأدباء ۷/ ۷۰، وسير أعلام النبلاء ۳۱/ ۲۸۰، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۹۱ – ۲۸۰هـ) ص ۳۱۱، وتذكرة الحفاظ ۲/ ۹۲۹، والوافى بالوفيات ۱۸۲۱، ومرآة الجنان ۲/ ۹۰، وطبقات المفسرين ۱/ ۱۱۲.

<sup>(</sup>٣) انظر : (فضائل الأندلس وأهلها» لابن حزم ص ١٢، ١٣.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل، م، ص: «وأجمع».

وغيرِها ، يزِيدُونَ على المائتَيْن بأَرْبَعَةٍ وثمانينَ (١) شيخًا ، وله تَصانيفُ أُخَرُ ، وكان مع ذلك رجلًا صالحًا عابدًا ، زاهدًا ، مُجَابَ الدعوةِ ؛ ( أَذكر القُشيريُ أنَّ امرأةً جاءَتْه ، فقالتْ : إنَّ ابْنِي قد أُسرَتْه الإِفْرِنْجُ ، وإنِّي لا أنامُ الليلَ مِن شؤقِي إليه ، ولي دُوَيْرَةٌ أُريدُ أَنْ أَبِيعَها لأَسْتَفِكُه ، فإن رأيْتَ أَنْ تَسيرَ إلى أحدٍ بأَخذِها لأَسْعَى في فِكَاكِه ، فليس لي ليلُّ ولا نهارٌ ، ولا صَبْرٌ ولا قَرارٌ . فقال : نَعم ، انْصَرِفي حتى ننظُرَ في ذلك إنْ شاء اللَّهُ. وأَطْرَقَ الشيخُ وحرَّك شَفَتَيْه يَدْعُو اللَّهَ عزَّ وجلُّ، لولدِها بالخَلاصِ، فذهبَتِ المرأةُ، فما كان إلَّا عن قليل حتى جاءَت وابْنُها معها، فقالتْ: اسْمَعْ خبرُه يرْحَمْكَ اللَّهُ. فقال: كيفَ كان أُمرُكَ؟ فقال: إنِّي كنتُ فِيمَنْ يَخْدُمُ الملكَ، ونحنُ في القُيودِ، فبَيْنَما أنا ذاتَ يوم أمْشِي إِذْ سَقَط القَيْدُ مِن رِجْلَيٌّ ، فأَقْبَل الْمُوَكُّلُ بنا فشتَمَني ، وقال : فكَكتَ القيدَ مِن رجْليكَ؟ فقلتُ: لا واللَّهِ ولِكنَّه سقَط ولم أَشْعُرْ. فجاءُوا بالحَدَّادِ فأعاده وشدَّ مِسْمارَه وأَيُّدَه ، ثم قُمْتُ فسقَط أيضًا ، فأعادُوه وأكَّدُوه ، فسقَط أيضا ، فسألُوا رُهْبانَهم فقالُوا: له والدَّهُ؟ فقلتُ: نعم. فقالُوا: إنَّه قد اسْتُجِيبَ دُعاؤُها، أَطْلِقُوه. فَأَطْلَقُونَى وَخَفَرُونَى حتى وصلتُ إلى بلادِ الإِسْلامِ . فَسَأَلُه بَقِيٌّ (٣) بنُ مَخْلَدٍ عنِ السَّاعَةِ التي سقَط فيها القَيْدُ مِن رِجْلَيْه ، فإذا هي الساعةُ التي دعًا فيها اللَّهَ له .

صاعِدُ بنُ مَخْلدِ الكاتبُ ( ) كان كثيرَ الصَّدقَةِ والصلاةِ ، وقد أثنَى عليه

<sup>(</sup>١) في النسخ: «ثلاثين». والمثبت من تاريخ دمشق ١٠/٣٥٤، وسير أعلام النبلاء ٢٨٦/١٣. (٢ - ٢) سَقَطَ من: م. وانظر الأثر في الرَّسالة القشيرية ٢/ ٥٣٤، ٥٣٥، وعن القشيري أخرجه الحميدي في جذوة المقتبس ١٧٨، وانظر تاريخ دمشق ١٠/ ٣٥٥، والمنتظم ٢/ ٢٧٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۹۱ – ۲۸۰هـ) ص ۳۱۶.

<sup>(</sup>٣) فى الرسالة القشيرية : « تقى » . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ١٠/١٠، والكامل لابن الأثير ٧/ ٤١٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – . ٢٨هـ) ص ٢٢٣، وقد أوردوا سيرته في سنة ثنتين وسبعين وماثتين، والمنتظم ٢١/ ٢٧٥.

أَبُو الفَرِجِ بنُ الجُوزِيِّ في «منتظَمِه» (١) ، وتكلَّم فيه ابنُ الأثيرِ في «كاملِه» (١) ، وذكرَ أنَّه كان فيه تِيةٌ وحُمْقٌ ، وقد يُمْكِنُ الجمعُ بينَ القَوْلَيْنِ وهاتين الصِّفتَيْنِ .

(ابن قُتَيْبَةَ عبد اللهِ بن مسلم بن قُتَيْبَة ، أبو محمد الدِّينَورِي ، ثم البَعْدادِي ، أحد العُلَماءِ والأُدباءِ والحُقاظِ الأذكياءِ (وَى عن إسحاق بنِ المَعَويْهِ ، وغيرِ واحدٍ ، وله التصانيف المفيدة المشهورة الأنيقة ؛ ك : «غريبِ القرآنِ » و «مشكلِه » و «المعارفِ » ، و «أدبِ الكاتبِ » ، و «عيونِ الأخبارِ » وغيرِ ذلك ، وكان ثقة نبيلًا جليلًا مِن الأئمةِ ، وكان أهلُ العلم يتَّهِمُونَ مَن لم يكن في منزلِه شيءٌ مِن تصانيفِه ، وكان سبب وفاتِه أنَّه أكل لُقْمَةً مِن هريسةِ فإذا يكن في منزلِه شيءٌ مِن تصانيفِه ، وكان سبب وفاتِه أنَّه أكل لُقْمَةً مِن هريسةِ فإذا يرَنْ يتشهّدُ إلى أن مات وقت السّخرِ ، أوَّلَ ليلةٍ مِن رجبٍ ، من هذه السنة ، وقيلَ ": إنَّه تُوفِّى في سنةِ سَبْعِينَ ومائتيْنِ . والصحيحُ في هذه السنة . وقيلَ ": إنَّه تُوفِّى في سنةِ سَبْعِينَ ومائتيْنِ . والصحيحُ في هذه السنة . وقيلَ السنة ،

عبدُ الملكِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، أبو قِلَابةَ الرَّقاشِيُّ ، أحدُ [ ٢٥٢/٨] الحُفّاظِ ، وكان يُكْنَى بأبى محمدٍ ، ولكِنْ غلَبَ عليه لَقَبُ أبو قِلَابَةَ . سمِعَ يزيدَ ابنَ هارونَ ، ورَوْحَ بنَ عُبادَةَ ، وأبا داودَ الطَّيَالِسِيَّ وغيرَهم ، وعنه ابنُ صاعدِ والحَامِلِيُّ والبُخاريُّ وأبو بكرِ الشافعيُّ وغيرُهم ، وكان صدُوقًا عابدًا ، يُصلِّى فى

<sup>(</sup>١) المنتظم ١٢/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) الكامل ٧/ ١٩٤٩.

<sup>(</sup>٣ – ٣) سقط من: س، ظ. وقد تقدمت ترجمته في ١١/ ٤٨، والثابت أن وفاته في هذه السنة وليس كما تقدم في سنة سبعين ومائتين وهو ما سينص عليه المصنف رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٠/ ١٧٠، والمنتظم ٢١/ ٢٧٧، والكامل ٧/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>ه) في م: «الرياشي»، وانظر ترجمته في: الثقات لابن حبان ١/ ٣٩١، وتاريخ بغداد ١٠/ ٤٢٥، وتهذيب الكمال ١٨/ ٤٠١، وسير أعلام النبلاء ٢٦/ ١٧٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٦٠هـ) ص ٣٩١.

كلِّ يومٍ أربعَمائةِ ركْعةِ ، وروَى مِن حفْظِه سِتِّينَ أَلفَ حديثٍ ، غلِطَ في بعْضِها لا (١) على سبيلِ العَمْدِ ، وكانتْ وفاتُه في شَوَّالٍ مِن هذه السنَةِ عن سِتٌّ وثَمانينَ سنَةً .

ومحمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبى العوَّامِ (٢) ومحمدُ بنُ إسماعيلَ الصَّائعُ (٣) ويزيدُ اللهِ ابنُ عبدِ السلامِ بنِ عبدِ اللهِ ابنُ الردَّادِ ، المُؤذِّنُ (٥) صاحِبُ المِقْياسِ بمِصْرَ ، الذي هو مُسَلَّمٌ إليه وإلى ذُرِّيَّتِه إلى يومِنا هذا . قاله القاضى ابنُ خَلِّكانَ في «الوفياتِ »(١) .

(١) سقط من: م. وفي الأصل، ص: «و».

 <sup>(</sup>۲) الثقات لابن حبان ۹/ ۱۳۶، وتاریخ بغداد ۱/ ۳۷۲، والأنساب ۳/ ۱۱۱، وسیر أعلام النبلاء
 ۷/۱۳ وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۶۱ – ۲۸۰هـ) ص ۶۲۳.

<sup>(</sup>٣) الثقات لابن حبان ٩/ ١٣٣، وتاريخ بغداد ٢/ ٣٨، والمنتظم ١٢/ ٢٧٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٤٣٧.

<sup>(</sup>٤) الثقات لابن حبان ٩/ ٢٧٧، وتهذيب الكمال ٣٢/ ٢٣٤، وسير أعلام النبلاء ١٥١/١٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ - ٢٦٠هـ) ص ٤٩٢.

<sup>(</sup>٥) الإكمال ٤/ ٤١، ووفيات الأعيان ٣/ ١١٢، وخطط المقريزى ٢/ ٦٢٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ١١٩، والنجوم الزاهرة ٢/ ٣١١.

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ٣/١١٢.

## ثم دخَلَتْ سنَةُ سبْعِ وسَبْعِينَ ومائتَيْنِ

فيها (١) حطَبَ يازمانُ نائبُ طَرَسوسَ لخُمارَوَيْهِ ؛ وذلك أنَّه هادَاه بذهبِ كثيرٍ وتُحَفِ هائلةٍ مِن حريرِ وغيرِ ذلك .

وفيها قَدِمَ قائدٌ عظيمٌ مِن أَصْحابِ خُمارَويْهِ إلى بغدادَ .

وفيها وَلِيَ المظالمَ ببغدادَ يوسفُ بنُ يعقوبَ ، ونُودِى في الناسِ: مَن كانتْ له مَظْلِمَةٌ ولو عندَ الأميرِ الناصِر لدينِ اللهِ أبي أحمدَ الموفَّقِ ، أو عندَ أَحَدِ مِن الناسِ فَلْيَحْضُرْ.

وسارَ في الناسِ سِيرةً حسنةً، وأَظْهَر صَرامَةً لم يُرَ مثلُها.

وحجَّ بالناسِ هارونُ بنُ محمدِ الهاشميُّ .

#### ومَّن تُوفِّي فيها مِن الأغيانِ :

إبراهيم (٢) بن إسحاق بن أبى العَنْبَسِ (٢) أبو إسْحاق الكُوفِيُّ قاضِي بَغْدادَ بعدَ ابنِ سَماعَةَ . سمِعَ يَعْلَى بنَ عُبيدٍ وغيرَه ، وحدَّثَ عنه ابنُ أبى الدنيا وغيرُه . تُوفِّى عن ثلاثٍ وتِسْعِينَ سنةً ، وكان ثِقَةً فاضلًا دَيِّنًا صالحًا .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱۰/۱۸، والمنتظم ۱۲/۲۸۱، والکامل ۷/۴۳۹.

<sup>(</sup>٢) الثقات لابن حبان ٨/ ٨٨، وتاريخ بغداد ٦/ ٢٥، وسير أعلام النبلاء ١٩٨/١٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٢٩١، والنجوم الزاهرة ٣/ ٧٦.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «العينين». والمثبت من مصادر الترجمة.

أحمدُ بنُ عِيسى أبو سعيدِ الخَرَّازُ (١) ، أحدُ مشاهيرِ الصوفِيَّةِ بالعبادةِ والمجاهَدةِ والمجاهَدةِ والمُراوَعِ والمُراقَبَةِ ، وله تصانيفُ في ذلك ، وله كراماتُ وأحوالُ وصَبرُ على الشدائدِ وضيقِ الحالِ . وروى عن إبراهيمَ بنِ بشَّارٍ صاحِبِ إبراهيمَ بنِ أدهمَ ، وغيره ، وعنه على بنُ محمدِ المصرى وجماعة .

ومِن جيِّدِ كلامِه قولُه (٢) – رحِمه اللَّهُ – : إِذَا بَكَتْ أَعْينُ الْحَائِفِين ، فقد كَاتَبُوا اللَّهَ بدُموعِهم . وقولُه (٦) : العافيةُ تَسْتُو البَرَّ والفاجِرَ ، فإذا جاءتِ البلوى تَبَينَ عندَها الرجالُ . وقولُه (١) : كلُّ باطِنِ يُخالفُه ظاهِرٌ فهو باطِلٌ . وقولُه (٥) : الاشتغالُ بوَقْتِ ماضٍ تَضْيِيعُ وَقْتِ حاضرٍ . وقولُه (١) : ذُنوبُ المُقَرَّبِينَ حسَناتُ الأَبرارِ . وقال (٧) : الرِّضا قبلَ القَضاءِ تَفْوِيضٌ ، والرِّضَا مع القَضاءِ تَسْليمٌ .

وقد رؤى [ ١٠٥٢/٨] البَيْهَقِيُّ ( ١٠ بسنَدِه إليه أنَّه سُئِلَ عن قولِ النبيِّ عَلَيْهِ : « مُجِلِلَت الْقُلُوبُ عَلَى مُبِّ مَنْ أَحسَنَ إليها » ( أ ) . فقال : يا عجَبًا لمَنْ لم يَرَ مُحْسِنًا غيرَ اللَّهِ ، كيف لا يميلُ إليه بكُلِّيَّتِه ؟! قلتُ : وهذا الحديثُ ليس بصحيحٍ ، ولكِنَّ كلامَه عليه أَحْسَنُ .

<sup>(</sup>۱) طبقات الصوفية ۲۲۸، وحلية الأولياء ١٠/ ٢٤٦، وتاريخ بغداد ٤/ ٢٧٦، وتاريخ دمشق ٥/ ٢٠٩، وسير أعلام النبلاء ٢٨/ ٤١٩، والوافى بالوفيات ٧/ ٢٧٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١–٢٨٠) و٢٩هـ) ص ٧٧.

<sup>(</sup>٢) المنتظم ١٢/ ٢٨٢، وصفة الصفوة ٢/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) المنتظم ١٢/ ٢٨٢، وصفة الصفوة ٢/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٤) طبقات الصوفية ٢٣١، وحلية الأولياء ١٠/٢٤٧، وسير أعلام النبلاء ٢٣/ ٤٢٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١ – ٢٩٠هـ) ص ٧٨.

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ٥/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٤/ ٢٧٧، وتاريخ دمشق ٥/ ١٣٧، وصفة الصفوة ٢/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>۷) تاریخ دمشق ۵/ ۱۳۷.

<sup>(</sup>٨) شعب الإيمان ١/ ٣٨١. كما أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ٤/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٩) الحديث أخرجه ابن عدى في الكامل ٢/ ٧٠١، وأبو نعيم في الحلية ٤/ ١٢١، والخطيب في تاريخ بغداد ٧/ ٣٤٦.

وقال ابنُه سعيدٌ (١): طلَبْتُ مِن أَبَى دَانِقَ فِضَّةٍ ، فقال : يَا بُنَيَّ ، اصْبِرْ فَلُو أَحَبُّ أَبُوكَ إلى بابِهِ مَا تَأْبُوا عَلَيْهِ .

وروى الحافظُ ابنُ عساكِرَ (٢) عنه قال: أصابَنى مَرَّةً مُحوعٌ شديدٌ فهَمَمْتُ أَن أَسأَلَه صَبْرًا ، فهتَف بى أَسأَلَ اللَّهَ طَعامًا ، فقلتُ : هذا يُنافِى التَّوَكُّلَ ، فهمَمْتُ أَن أَسأَلَه صَبْرًا ، فهتَف بى هاتِفٌ يقولُ :

ويرغم أنّه مِنّا قريبٌ وأنّا لا نُضيّعُ مَن أتانا ويرغم أنّه ولا يَرانا ويسألُنا القِرَى جُهْدًا وصَبرًا كأنّا لا نَراهُ ولا يَرانا قال: فقمتُ ومشيثُ فَراسِخَ بلا زادٍ.

وقال أبو سعيدِ الخرّازُ<sup>(۳)</sup> : المحبُّ يتَعلَّلُ إلى محْبُوبِه بكلِّ شيءٍ ، ولا يتَسَلَّى عنه بشيءٍ ، يتَّبعُ آثارَه ، ولا يَدَعُ اسْتِحْبارَه ، ثم أنشدَ :

أُسائِلُكم عنها فهل مِن مُخَبِّرٍ فَمالِي بنُعْمَى بعدَ مكَّتِنا عِلْمُ فلوْ كنتُ أَدْرِى أَينَ خَيَّمَ أهلُها وأَى بلادِ اللَّهِ إِذْ ظَعَنُوا أَمُّوا إِذًا لَسَلَكْنا مَسْلَكَ الرِّيحِ خلفَها ولو أصبَحتْ نُعْمَى ومِن دُونِها النَّجْمُ وكانت وفاتُه في هذه السنةِ . وقيل (أ) : في سنَةِ سَبْعٍ وأرْبِعِينَ . وقيل (أ) : في سنَةِ ستِّ وثمانينَ . والأوَّلُ أصحُ .

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۵/ ۱۳۹.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۵/۲۶۰، ۲٤۱.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء ١٠/ ٢٤٨، وتاريخ دمشق ٥/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٤/ ٢٧٨.

عيسى بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ سِنانِ بنِ دَلَّوَيْهِ (' ) بنِ موسى الطَّيالسَّ الحافظُ ، يُلَقَّبُ: زَغاثَ (') ، سمِع عَفَّانَ وأبا نُعَيْمٍ ، وعنه أبو بكرٍ الشافعيُّ وغيرُ واحدٍ ، ووَثَّقَه الدَّارَقُطْنِيُّ . كانت وفاتُه في شَوَّالٍ مِن هذه السنةِ عن أربع وثمانين سنةً .

أبو حاتم الرَّازِيُّ محمدُ بنُ إِدْرِيسَ بنِ المُنْذِرِ بنِ دَاوِدَ بنِ مِهْرانَ ، أبو حاتم الحَنْظَلِيُّ الرازِيُّ ، أحدُ أئمةِ الحُفَّاظِ الأثباتِ العارِفينَ بعِلَلِ الحديثِ والجرحِ والتعْدِيلِ ، وهو قَرِينُ أبى زُرْعَةَ ، الرازيِّ ، تغمَّدهما اللَّهُ برحمتِه ، سمِع الكثيرَ وطافَ الأقطارَ والأمْصارَ ، وروَى عن خلقِ من الكِبارِ ، وحدَّث عنه الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ ، ويونسُ بنُ عبدِ الأعلى ، وهما أكبرُ منه ، وقَدِمَ بَغْدادَ فحدَّثَ بها ، وروَى عنه مِن أهْلِها إبْراهيمُ الحَرْبِيُّ ، وابنُ أبى الدُّنْيا ، والمحَامِلُ وغيرُهم .

قال لابْنهِ عبدِ الرحمنِ '' : يابُنَىُّ ، مشيْتُ على قدَمَىٌ فى طلَبِ الحديثِ أكثرَ مِن ألفِ فَرْسَخٍ . وذُكِرَ أَنَّه لم يكُنْ له شيءٌ يُنْفِقُ [٣/٨٥ر] عليه فى بعضِ الأحيانِ ، وأنَّه مكَثَ ثلاثًا لا يأْكُلُ شيئًا حتى اسْتَقْرَضَ مِن بعضِ أصْحابِه نِصْفَ دِينارِ '' . وقد أثنَى عليه غيرُ واحدٍ مِن العُلَماءِ والفُقَهاءِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: «ذكويه». وانظر نزهة الألباب ١/ ٢٦٥.

 <sup>(</sup>۲) فى م: «رعاب». وانظر نزهة الألباب ۱/ ۳٤۲. وانظر ترجمته فى: تاريخ بغداد ۱۱/۰/۱، والمنتظم ۲۱/ ۲۱۸، وتذكرة الحفاظ ۲/ ۲۱، وسير أعلام النبلاء ۲۱/ ۲۱۸، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۱۱ - ۲۸۰هـ) ص ٤١٠، وطبقات الحفاظ ص ۲۷۲.

 <sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد ۲/۳۷، وطبقات الحنابلة ۱/۲۸٤، وتاریخ دمشق ۶۲/۱۵ (مخطوط)، وتهذیب
 الکمال ۲۲/ ۳۸۱، وسیر أعلام النبلاء ۲۶/۱۳، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۲۱ – ۲۸۱هـ) ص ۶۳۰، والوافی بالوفیات ۲۸۳/۲.

<sup>(</sup>٤) تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل ١/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٢٦٣/١ - ٣٦٤.

وكان يتَحدَّى مَن حضَر عندَه مِن الحُفّاظِ وغيرِهم ، ويقولُ : مَن أَغْرَبَ على الحَفّاظِ وغيرِهم ، ويقولُ : مَن أَغْرَبَ على المحديثِ واحدِ صحيحٍ فله على دِرْهم أتصدَّقُ به . قال : ومُرادِى أن أسمعَ ما ليسَ عندِى ، فلم يأتِ أحدٌ بشيءٍ مِن ذلك (١) . وكان في جملةِ مَن حضر ذلك أبو زُرْعَةَ الرازِيُ .

كانتْ وفاةُ أبى حاتمٍ في شعبانَ مِن هذه السُّنَةِ .

محمدُ بنُ الحسينِ (٢) بنِ مُوسَى (٣بنِ الحسنِ أبو جَعْفَرِ الكُوفِيُّ الخَوَّالُ المُعروفُ بالحُنَيْنيِّ ، له مُسْنَدٌ كبيرٌ ، روَى عن عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ مُوسى ، والقَعْنييِّ ، وأبى نُعَيْمٍ ، وغيرِهم ، وعنه ابنُ صاعِدٍ ، والمحَامِلِيُّ وابنُ السَّمَّاكِ ، وكان ثقة صدُوقًا .

محمدُ بنُ سعدانَ أبو جعْفَرِ البزازُ ، سمِعَ مِن أكثرَ مِن خَمْسِمِائَةِ شيخ ، ولكِنْ لم يُحدِّتْ إلَّا باليَسيرِ ، وتُوفِّى فى شعبانَ منها . قال ابنُ الجَوْزِى ( $^{(Y)}$ :  $^{(X)}$  محمدُ بنُ سعدانَ البَرَّازُ ، عنِ القَعْنَبِيِّ ، وهو غيرُ مشهورٍ ، ومحمدُ بنُ سعدانَ النحوى مشهورٌ . تُوفِّى فى سنَةِ إحْدَى وثلاثينِ  $^{(A)}$  ومائتيْنِ .

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٢/ ٧٥.

ر) عربي . (۲) في م : «الحسن» . وانظر تاريخ بغداد ۲/ ۲۲، والمنتظم ۲/ ۲۸٦، وسير أعلام النبلاء ۲/۳۲۳، ورد العبر ۲۸۳، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۱۱ – ۲۸۰هـ) ص ۶۶۲، والعبر ۲/ ۰۸.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في مصادر ترجمته ، وفي المنتظم ١٢/ ٢٨٦: «محمد بن الحسين بن الحسن بن موسى » .

<sup>(</sup>٤) في س: « الخشني » ، وفي م: « الجندي » . وفي ظ: « الحسني » . وانظر الأنساب للسمعاني ٢/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>o) بعده في الأصل: «البزار».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، م: «الرازي». وانظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٥/ ٣٢٥، والمنتظم ٢٨٦/٢٨٦.

<sup>(</sup>٧) المنتظم ١٢/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>A) في الأصل ، س ، ظ: «لهم» ، وفي م ، ص: «هم» . والمثبت من المنتظم ١٢/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٩) سقط من: الأصل، م.

قال ابنُ الأثيرِ في «كامله » (١٠) : وتوفِّي فيها يَ**عْقُوبُ بنُ سُفْيانَ** بن مجوَانَ <sup>(٢)</sup> الإمامُ الفَسَويُّ ، وكان يتشَيَّعُ . ويَعْقُوبُ بنُ يُوسُفَ بن مَعْقِل الأُمَويُّ مَوْلاهُم (٦) ، والدُّ أَبِي العباسِ أَحمدَ ( ) الأَصَمِّ . عُرَيبُ المُغَنِّيَةُ المَّامُونِيَّةُ ، قيل : إنَّها ابنةُ جَعْفَرِ بنِ يَحْيَى البَرْمَكِيِّ . فأمَّا يَعْقُوبُ بنُ سُفْيانَ (°) بن جُوَانَ فهو أبو يُوسُفَ بنُ أبي مُعاوِيَةَ الفارِسِيُّ الفَسَويُّ ، سمِعَ الحديثَ الكثيرَ ، وروَى عن أكثرَ مِن ألفِ شيخ مِن الثِّقاتِ؛ منهم هشامُ بنُ عَمَّارِ، ودُحَيْمٌ، وأبو الجُماهرِ(١)، وسُلَيمانُ بنُ عبدِ الرحمنِ الدمشقيون، وسعيدُ بنُ منصْورِ، وأبو عاصِم، ومَكَيُّ بنُ إِبْراهيمَ، وسُلَيمانُ بنُ حَرْبٍ ، ومحمدُ بنُ كثيرٍ ، وعُبَيْدُ اللَّهِ بنُ مُوسَى ، والقَعْنَبِيُّ . وروَى عنه النَّسائيُّ في سُنَنِه ، وأبو بكرِ بنُ أبي داودَ ، والحسَنُ بنُ سُفْيانَ ، وابنُ خِراشٍ ، وابنُ خُزَيْمَةً وأبو عَوانَةً الإِسْفِرَايِيني وخلقٌ سواهم، وصنَّفَ كتابَ «التارِيخ والمغرفَةِ»، وغيرَه مِن الكتبِ المُفيدةِ النافعةِ، وقد رحَل في طَلبِ الحديثِ إلى البلدانِ النائِيَةِ، وتغرَّبَ عن وطَنِه في ذلك نحْوَ ثلاثينَ سنةً، وقد رؤى ابنُ عساكِر (٧) عنه أنَّه قال: كنتُ أكتُبُ في الليل على ضَوْءِ السِّراج في زَمنِ الرِّحلةِ ، فَبَيْنَا أَنَا ذَاتَ لِيلَةٍ إِذْ وَقَع شيءٌ على بصَرِي فلم أَبْصِرْ معه السِّراجَ ، فجعَلْتُ أَبْكِي

<sup>(</sup>١) الكامل ٧/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، م: «حران». وانظر سير أعلام النبلاء ١٨٠/١٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٤/ ٢٨٦، والكامل ٧/ ٤٤٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٤٩٦.

<sup>(</sup>٤) بعده في م، ظ: «بن».

<sup>(°)</sup> فى الأصل: «يوسف». وانظر ترجمته فى: طبقات الحنابلة ١/ ٤١٦، وتهذيب الكمال ٣٢ / ٣٢، ٣٢، وسير أعلام النبلاء ١٦/ ١٨٠، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٥٨٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٦٠ هـ) ص ٩٣٣.

<sup>(</sup>٦) في م: «الججاهر»، وفي ص: «الجماهير»، وانظر سير أعلام النبلاء ١٨٠/١٣.

<sup>(</sup>٧) مختصر تاريخ دمشق ٢٨/٤٥ ، بنحوه .

على [٨/٥٥/ظ] ما فاتنى مِن ذَهابِ بصَرِى ، وما يَفُوتُنى بسبَبِ ذلك مِن كتابة حديثِ رسولِ اللَّهِ عَلِيْتِهِ ، وما أنا فيه مِن الغُربَةِ ، ثم غَلَبَتْنى عَيْنى فَنِمْتُ ، فرأيتُ رسولَ اللَّهِ عَلِيْتٍ فى المنامِ . فقال : مالَكَ ؟ فشكُوْتُ إليه ما أنا فيه مِن الغُربَةِ ، وما فاتنى مِن كتابةِ السُّنَةِ . فقال : «ادْنُ مِنِّى ، فَدَنَوْتُ منه ، فوضَع (١) يدَه على عيْنى ، وجعَل كأنَّه يقْرَأُ شيعًا مِن القرآنِ ، ثم اسْتَيقظتُ فأبْصَرْتُ وجلَسْتُ أُسَبِّحُ اللَّهَ .

وقد أثنى عليه أبو زُرْعَةَ الدِّمشْقِيُّ ، والحاكِمُ أبو عبدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ وقد وقال (٢) : هو إمامُ أهلِ الحديثِ بفارِسَ ، وقَدِمَ نَيْسَابُورَ وسمِعَ منه مَشايخنا ، وقد نسبه بعْضُهم إلى التَّشَيَّعِ . وذكر ابنُ عساكِرَ (١) أنَّ يَعْقُوبَ بنَ اللَّيثِ صاحبَ فارِسَ بلَغَه عنه أنَّه يتكلَّمُ في عُثْمانَ بنِ عفَّانَ ، فأمَر بإحْضارِه ، فقالَ له وزيرُه : أيُّها الأميرُ ، إنَّه لا يتكلَّمُ في شيْخِنا عُثْمانَ بنِ عفَّانَ السِّجْزِيِّ ، إنما يتكلمُ في عُثْمانَ بنِ عفَّانَ السِّجْزِيِّ ، إنما يتكلمُ في عُثْمانَ بنِ عفَّانَ السِّجْزِيِّ ، إنَّما حَسِبْتُه يتكلمُ في مُثْمانَ بنِ عفَّانَ السِّجْزِيِّ ، إنَّما حَسِبْتُه يتكلمُ في شيْخِنا عُثْمانَ بنِ عفَّانَ السِّجْزِيِّ ، إنَّما حَسِبْتُه يتكلمُ في شيْخِنا عُثْمانَ بنِ عفَّانَ السِّجْزِيِّ .

قلتُ : وما أظُنُّ هذا صحيحًا عن يَعْقُوبَ بنِ سُفْيَانَ ، فإنَّه إمامٌ مُحدِّثُ كبيرُ القَدْرِ ، وقد كانت وفاتُه قبلَ أبى حاتمِ بشَهْرِ فى رَجَبٍ من هذه السنةِ بالبَصْرَةِ ، رَحِمه اللَّهُ . وقد رآه بعْضُهم فى المنامِ فقال : ما فعَلَ بك ربُّكَ ؟ فقال : غفَرَ لى

<sup>(</sup>١) في م: «فجعل».

<sup>(</sup>٢) مختصر تاريخ دمشق ٢٨/ ٤٥، ٤٦، وسير أعلام النبلاء ١٨٢/١٣.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٣٢/ ٣٣١، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) مختصر تاريخ دمشق ٢٨/ ٤٦، وسير أعلام النبلاء ١٨٣ / ١٨٢، ١٨٣ وقال الذهبي: «هذه حكاية منقطعة، وما علمت يعقوب الفسوى إلا سلفيًا ...».

وأَمَرِنِى أَن أُمْلِى الحديثَ فى السماءِ كما كنتُ أُمْلِيه فى الأَرضِ، فجلَسْتُ للإِمْلاءِ فى اللائكةِ؛ منهم جِبْرِيلُ للإِمْلاءِ فى السماءِ الرابعةِ، وجلَسَ حوْلى جماعةٌ مِن الملائكةِ؛ منهم جِبْرِيلُ يكتُبون ما أُمْلِيه مِن الحديثِ بأقلام الذهبِ.

وأما عُريبُ المَّأَمُونِيَّةُ (١) فقد ترْجَمها الحافظُ ابنُ عساكِرَ في «تاريخه» (٢) وحكى قولاً لبعضِهم أنَّها ابنة جَعْفَرِ بنِ يحيى بنِ خالدِ البَرْمَكِيِّ ، سُرِقْتُ وهي صغيرةٌ عند ذَهابِ دَوْلَةِ البَرامِكَةِ ، وبِيعَتْ فاشْتراها المَّامُونُ بنُ الرشيدِ ، ثم روَى (٢) عن حمَّادِ بنِ إسْحاقَ ، عن أبيه ، أنَّه قال : ما رأيْتُ امْرأةٌ قَطُّ أحسَنَ وجْهَا ، وأدَبًا وغناءً وضَرْبًا وشِعْرًا ولَعِبًا بالشَّطْرَخِ والنَّرْدِ منها ، وما تشاءُ أنْ تجِدَ خَصْلَةً حسنة طريفة بارعة في امْرأة إلَّا وجَدْتَها فيها . وقد كانتْ شاعرةٌ مُطْبِقةٌ فصيحةً بليغة ، وكان المَامونُ يتَعَشَّقُها ، ثم أحبُها بعدَه المُعْتَصِمُ ، وكانت هي تَتعشَّقُ لرجلِ يقالُ له : محمدُ بنُ حامد (٢) ، ورُبَّما أدخلَتُه إليها في دارِ الحلافةِ ، قَبُحها اللَّهُ ، على ما ذكره ابنُ عساكِرَ عنها في «تاريخه» (١) ، ثم تعشَّقَتْ صالحًا المُنْذِرِيَّ ، وتزوَّجَتُه سرًا ، وكانت تقولُ [٨/٤٥٢] فيه الشعرَ ، ورُبَّما غنَّتُه (٥) بينَ يدَي المُتوكِّلِ وهو لا يشعُرُ فِيمَنْ هو ، فتضْحَكُ جوارِيه مِن ذلك فتقولُ : يا سَحَّاقاتُ ، هذا خير مِن فلك قولُها لمَّ عَمَلِكُنَّ (١) . وقد أورَدَ ابنُ عساكِرَ شيقًا كثيرًا مِن شعرِها ، فمِن ذلك قولُها لمَّ عَمَلِكُنَّ (١) . وقد أورَدَ ابنُ عساكِرَ شيقًا كثيرًا مِن شعرِها ، فمِن ذلك قولُها لمَّا

<sup>(</sup>۱) طبقات الشعراء ص ٤٢٥، والأغانى ٢١/٥٥، وتاريخ دمشق، تراجم النساء (ط. مجمع اللغة العربية بدمشق) ص ٢٢٩، ونهاية الأرب ٥/ ٩٤، وأوردها الذهبى فى وفيات الطبقة الثالثة والعشرين فى تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٢١ – ٢٣٠هـ) ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق، تراجم النساء (ط. مجمع اللغة العربية بدمشق) ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) في م: «حماد».

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق، تراجم النساء (ط. مجمع اللغة العربية بدمشق) ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) في م: «ذكرته في شعرها».

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق، تراجم النساء (ط. مجمع اللغة العربية بدمشق) ص ٢٣٦.

دخلَتْ على المُتُوكِّلِ تعودُه مِن (الحُمَّى أصابَتُه فقالت):

أَتُونى فَقَالُوا بِالْحَلْيِفَةِ عِلَّةٌ فَقَلْتُ أَلَا لِيتَ بِي مُحَمَّى الْحَلْيَفَةِ جَعْفَرِ فكان كفَى حزَنًا إِنْ قيلَ مُحَمَّ فلم أَمُتْ مِن مُعِلْتُ فِداءً للخليفةِ جعفرٍ وذاكً ولمَّا عُوفِي دخَلتْ عليه فغنَتُه مِن قِيلِها ("):

فَقْلْتُ وِنَارُ الشَّوقِ تُوقَدُ فَى صَدْرِى فَكَانَتْ بِيَ الْحُمَّى وَكَانَ لَهُ أَجْرِى مِنِ الْحَزِنِ إِنِّى بعدَ هذا لذُو صَبْرِ وذاكَ قليلٌ للخليفةِ مِن شُكْرِ (٣).

دُمْتَ (') المُعافى مِن الآلامِ والسَّقَمِ والسَّقَمِ والعَرَّمِ والحَرَمِ والحَرَمِ أَعَفُّ منكَ ولا أَرْعَى على (٧) الذِّمِ بنُورِ سنَّتهِ (٨) عَنَّا دُجَى الظَّلَمِ بنُورِ سنَّتهِ (٨) عَنَّا دُجَى الظَّلَمِ

حَمِدْنا الذي عافَى الخَليفةَ جَعْفُرًا وما كانَ إِلَّا مثلَ بدرِ أصابَهُ

على رغْم أشْياخِ الضَّلالةِ والكُفرِ كسوفٌ قليلٌ ثم أَجْلَى عَن البَدْرِ

<sup>(</sup>٢) في م: «بي حزن».

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق، تراجم النساء (ط. مجمع اللغة العربية بدمشق) ص ٢٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ دمشق: ( كنت ) .

<sup>(</sup>٥) في م: «ببرئك».

<sup>(</sup>٦) سقط من: الأصل، وفي م: «اليوم من».

<sup>(</sup>٧) في م: « إلى » .

<sup>(</sup>A) في الأصل: «شيبته»، وفي م: «وجنته».

<sup>(</sup>٩) تاريخ دمشق، تراجم النساء (ط. مجمع اللغة العربية بدمشق) ص ٢٣٤٠.

سلامتُهُ لللدِّينِ عِزِّ وقُوَّةً وَعِلَّتُهُ للدِّينِ قاصِمَةُ الظهرِ مرضَّتَ فأَمْرَضْتَ البرِيَّةَ كلَّها وأَظْلَمَتِ الأَمْصارُ (۱) مِن شدَّةِ التُعْرِ فلمًا استَبانَ الناسُ منكَ إِفاقةً أَفاقُوا وكانُوا كالنِّيامِ (۱) على الجَمْرِ سلامةُ دنيانا سلامةُ جَعْفرِ فدامَ مُعافَى سَالِلًا آخرَ الدَّهرِ إمامٌ يعُمُّ الناسَ بالفَصْلِ والتَّقى (۱)

ولها <sup>(°</sup>مِن الأشعارِ الرائقةِ الفائقةِ شيءٌ كثيرٌ، وفيما ذكرنا كِفايةٌ، واللَّهُ الموفِّقُ للصواب.

قال ابنُ عساكرَ (): بلَغنى أنَّ ( مولِدَها فى سنَةِ إحْدَى وثمانينَ ومِائَةِ ، وتُوفِّيت [٨٤٥٧ط] سنَةَ سَبْعِ وسبْعِينَ ومِائَتيْنِ بسُرَّ مَنْ رَأَى ، ولها ستٌّ وتشعُونَ سنةً .

<sup>(</sup>١) في تاريخ دمشق: «الأبصار».

<sup>(</sup>٢) في تاريخ دمشق: «كالقيام».

<sup>(</sup>٣) في م: «أعم».

<sup>(</sup>٤) في م: «الندا».

<sup>(° - °)</sup> في م : «أشعار كثيرة رائعة و» .

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق، تراجم النساء (ط. مجمع اللغة العربية بدمشق) ص ٢٣٩.

## ثم دخلتْ سنة ثمانٍ وسَبْعِينَ ومِائتَيْنِ

قال ابنُ الجَوْزِيِّ ('): في المحرم من هذه السنةِ طلَع نجمٌ ذو جُمَّةٍ ، ثم صارَتِ الجُمَّةُ ذُوَّابَةً . قال : وفي هذه السنَةِ غارَ ماءُ النيلِ ، وهذا شيءٌ لم يُعْهَدْ مثلُه ولا بلغَنا في الأخبارِ السالفةِ ، فغَلَتِ الأَسْعارُ بمصرَ بسبَبِ ذلك جِدًّا. قال: وفيها خُلِعَ عَلَى عَبِدِ اللَّهِ بِنِ سُلَيمانَ بِنِ وهبٍ بالوزارةِ . وقال : في المحرمِ منها قَدِمَ المُوَفَّقُ أَبُو أَحمدَ من الغَزْوِ فتلَقَّاه الناسُ إلى النَّهْرَوانِ فَدَخَل بَغْدادَ وهو مريضٌ بالنُّقْرِسِ ، فاسْتَمرَّ في دارِه في أوائلِ صفَرٍ ، وماتَ بعدَ أيام كما ستأتي ترجمتُه في هذه السنةِ . قال ابنُ الجوزيِّ : وفي هذه السنةِ تحرَّكتِ القَرَامِطةُ ، قبَّحهم اللَّهُ ، وهم فِرْقَةٌ مِنَ الزَّنادِقةِ المَلاحدَةِ أَتْباعِ الفَلاسِفةِ مِن الفُرْسِ الذين يَعْتَقِدُونَ نُبُوَّةَ زَرَادِشْتَ ومَزْدكَ ، وكانا يُبِيحانِ المُحَرَّماتِ . ثم هم بعدَ ذلك أَتْباعُ كلِّ ناعِقِ إلى باطلٍ، وأكثرُ ما يَدخلون مِن جهةِ الرَّافِضةِ، لأنَّهم أقلُّ الناسِ عندَهم وعندَ غيرِهم عَقُولًا ، ويقالُ لهم: الإشماعِيليةُ ؛ لانْتِسابِهم إلى إسماعيلَ الأعْرَج بنِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ. ويقالُ لهم: القَرَامِطَةُ، قيلَ: نِسْبَةً إلى قِرْمِطَ بن الأَشْعَثِ البَقَّارِ . وقيلَ : إنَّ رئيسَهم كان في أوَّلِ دعْوَتِه يأمُر مَنِ اتَّبَعه بخَمْسِينَ صلاةً في كلِّ يومٍ وليلةٍ ليَشْغَلَهم بذلك عمَّا يريدُ تدبِيرَه مِن المُكيدَةِ. ثم اتَّخذَ نُقَباءَ اثْنَيْ عشَرَ، وأُسَّسَ لأَثْبَاعِه دعوةً ومَسْلَكًا، ودعَا إلى إمامٍ مِن أهلِ البيتِ.

<sup>(</sup>١) المنتظم ١٢/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) في المنتظم ٢ ١/ ٠ ٩ ٢: «الأشعب». وانظر تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٢٣٤.

ويقالُ لهم: الباطِنِيَّةُ؛ لأنَّهم يُظْهِرُونَ الرَّفْضَ ويُبْطِئُونَ الكُفْرَ المُحْضَ. والخُرَّمِيَّةُ (البابكيَّةُ، نِسْبَةً إلى بَابَكَ الحُرَّمِيِّة الذي ظهر في أيامِ المُعتصِمِ فلم يَزلْ يبعثُ خلفَه الجيوشَ حتى جيء به أسيرًا فقتله كما ذكرنا فيما سبق. ويقالُ لهم: الحُمِّرَةُ ؛ نسْبَةً إلى صِبْغِ الحُمْرَةِ شِعارًا، مُضاهاةً لسوادِ بني العباسِ ويقالُ لهم: التَّعْلِيمِيَّةُ ؛ نسْبَةً إلى التعلمِ مِن الإمامِ المعْصَومِ ، وتَوْكِ الرأي ومُقْتَضَى العقلِ. ويقالُ لهم : ويقالُ لهم : السبْعيَّةُ ؛ نِسْبَةً إلى القولِ بأنَّ الكواكبَ السبْعةَ المُتَحيِّزةَ السَّيَارةَ مَدَبِّرَةٌ لهذا العالمِ فيما يَرْعُمونَ ، لعنهم اللهُ. وهي القمرُ في الأُولَى ، وعُطارِدُ في الثانيةِ ، والرُّهرَةُ في الثالثةِ ، والشمش في الرابعةِ ، والمرِّيخُ في الخامسةِ ، والمُشْتَرِي في السادِسَةِ ، والرُّعرَةُ في السابِعةِ .

قال ابنُ الجَوْزِيِّ '' : وقد بَقِي مِنَ البَابَكِيَّةِ جماعةٌ يقالُ : إنَّهم يجْتَمِعُونَ في المَابَكِيَّةِ جماعةٌ يقالُ : إنَّهم يجْتَمِعُونَ المَساء ، فمَنْ وقع في يدِه المُرأة حلَّتْ له . ويقُولون : هذا اصْطِيادٌ مُباحٌ . لعنهم اللَّهُ . وقد بسط أبو الفرجِ بنُ الجوزِيِّ في هذا الموضعِ مِن تاريخِه المسمَّى بالمنتظمِ تفصيلَ قولِهم ، لعنه اللَّهُ ، وقد سبَقَه إلى ذلك القاضَّى أبو بكرِ البَاقِلَانِيُّ المتكلِّمُ المشهورُ في كتابِهم كتابِه « هَنْكِ الأَسْتارِ و كشفِ الأسرارِ » في الرَّدِّ على الباطِنِيَّةِ ، ورد على كتابِهم الذي جمعَه بعضُ قُضاتِهم بديارِ مصْرَ في أيامِ الفاطمِيِّينَ الذي سمَّاه « البَلاغَ الأعظمَ والنامُوسَ الأكبرَ » جعله سِتَّ عشرةَ درجةً ، أوَّلُ درجةٍ أَنْ يَدْعوَ مَن يجْتَمِعُ به أَوَّلًا – إِنْ كان مِن أهلِ السُنَّةِ – إلى القولِ بتَفْضِيلِ عليِّ على عُشْمانَ ،

<sup>(</sup>١) في م: «الجرمية».

<sup>(</sup>٢) المنتظم ١٢/ ٢٩٢.

ثم يَنْتَقُلُ إِذَا وَافَقَه على ذَلِكَ إِلَى تَفْضِيلُ على على الشَيْخَيْنِ أَبِى بَكْرٍ وَعَمَرَ ، ثم يَتَرقَّى بعد ذلك إلى سَبُّهِما لأَنَّهِما ظَلَمَا عليًّا وأهلَ البيتِ ، ثم يَشَرَعُ في القَدْحِ في جَهْيِلِ الأُمَّةِ وَتَخْطِئَتِها في مُوافَقَةِ أكثرِهم على ذلك ، ثم يشْرَعُ في القَدْحِ في دينِ الإشلامِ مِن حيثُ هو . وقد ذكر لمُخاطَبَة لِمَنْ يريدُ أَنْ يُخاطَبَه بذلك شُبَها وضَلالاتِ ، لا ترومُ إلا على كلُّ غيي جاهلِ شقيّ . كما قال تعالَى : ﴿ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ المُبُكِ ۞ إِلنَّارِيات : ٧- ٩] أَيْ ذَاتِ المُبُكِ ۞ إِنَّكُمْ لَيْنِ قَوْلٍ نُحَنِّفٍ ۞ يُؤفِّكُ عَنْهُ مَنْ أُولِكَ ﴾ [الذاريات : ٧- ٩] أَيْ يَضِلُّ به مَن هو ضالًّ . وقال تعالى : ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ۞ مَا أَشَرُ عَلَيْهِ بِفَلَتِينِ ۖ ﴾ [الصافات : ١٦١ - ١٦٣] وقال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَمَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُولًا شَيْطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ رُخُرُفَ ٱلْقَوْلِ لَكُمْ نَبِي عَدُولًا شَيْطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ رُخُرُفَ ٱلْقَوْلِ لَا يُقَرِّدُونَ وَلَكُ مَا فَمَلُوهُ فَلَدُومُ وَلِيَقَرَفُونَ ﴾ [الأنام: ١٦٠ - ١٦] وقال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَمَلْنَا فَمُ مُنْ مُؤْونَ ﴾ والشَعراء أَنْ الجهلَ والضَّلالَ لا ينقادُ لها إلَّا والنَّالِ الناس كما قالَ بعضُ الشعراء (١٠) :

إِنْ هُو مُسْتَحْوِذًا على أحد إلَّا على أَضْعَفِ الجَانينِ ثم بعدَ هذا كله لهم مَقامَاتٌ في الكفرِ والجهلِ والسَّخافَةِ والرعونةِ ما لا ينْبَغِي لضعيفِ عَقْلِ أو دين أو تصور سماعه ، مما فتَح عليهم إبَلِيسُ مِن الأبواب وأنواعِ الجَهالاتِ ، ورُبَّما أفادَ بعضُهم إبْلِيسَ أَشْياءَ لم تكنْ عنده كما قال بعضُهم:

<sup>(</sup>۱) البيت مجهول القائل وهو في المقرب ١/ ١٠٥، وشرح التصريح ١/ ٢٠١، والدرر اللوامع ١/ ٩٦، وفي هذه المصادر: «مستوليا» بدل «مستحوذا».

وكنتُ امْرَأً مِن جُنْدِ إِبْلِيسَ برْهَةً مِن الدهرِ حتى صارَ إِبْلِيسُ مِن جُنْدِى والمُقْصودُ أَنَّ هذه الطائفة تحرَّكتْ في هذه السنَةِ ، ثم اسْتَفحل أمرُهم وتَفاقَمَ الحالُ بهم ، على ما سنذْكُره ، حتى آلَ الحالُ إلى أنْ دخَلُوا المسجِدَ الحرامَ فسفَكُوا [٨/٥٥٥ ظ] فيه دماءَ الحجيجِ في وَسَطِ المسجدِ حولَ الكَعْبَةِ المكرمةِ وكسَرُوا الحَجَرَ الأَسْوَدَ واقْتلَعُوه مِن موْضعِه ، وذهبُوا به إلى بلادِهم في سنَةِ سَبْعَ عشرةَ وثَلاثِمائَةٍ ، ثم لم يزلُ عندَهم إلى سنَة تِسْعِ وثَلاثِمانَ وثَلاثِمائَةٍ ، فمكنَ عائبًا عن مؤضعه ثِنْتَيْنِ وعِشْرِينَ سنَةً ، فإنَّا للَّهِ وإنّا إليه راجعون (۱) .

واتَّفَقَ فى هذه السنَةِ شَيْتَانِ ؛ أحدُهما ظهورُ هؤلاءِ ، والثانى مُوتُ مُسامِ الإسْلامِ وناصِر الدِينِ أبى أحمدَ المُوَفَّقِ ، تغمدَّه اللَّهُ برحمتِه ، وأسكَنه بحبوحة جنَّتِه بمنَّه وكرمِه ، لكِن أبقَى اللَّهُ للمسلمينَ بعدَه ولدَه أبا العبَّاسِ أحمدَ بنَ الموفقِ المُلُقَّبَ بالمُعْتَضِدِ . وكان شَهْمًا شُجاعًا فاتكًا كريًا جوادًا مُمَدَّحًا .

## وهذه ترْجَمةُ أبى أحمدَ المُوَفَّقِ (٢) رحمِه اللَّهُ .

هو الأميرُ الناصِرُ لدِينِ اللَّهِ المُوَفَّقُ باللَّهِ أَبُو أَحمدَ محمدٌ طَلْحَةُ بنُ المُتُوكِّلِ على اللَّهِ جَعْفَرِ بنِ محمدِ المُعْتَصِمِ بنِ هارونَ الرشيدِ ، كان مولِدُه في يومِ الأرْبعاءِ لليُلتَيْنِ خلَتَا مِن رَبِيعٍ الأوَّلِ سنَةَ تِسْعٍ وعشْرينَ ومِاتَتَيْن ، وكان أخوه المُعْتَمِدُ حينَ صارَت إليه الخِلافَةُ قد عهِدَ إليه بالوِلايَةِ بعدَ أخيه جَعْفَرٍ ، ولَقَّبَه المُوفَّقَ باللَّهِ ، ثم لمَّ قتَل صاحبَ الزَّنْجُ وكسَر جيشَه تلَقَّبَ بناصِرِ دِينِ اللَّهِ ، وصارَ إليه العَقْدُ ثم لمَّ قتَل صاحبَ الزَّنْجُ وكسَر جيشَه تلَقَّبَ بناصِرِ دِينِ اللَّهِ ، وصارَ إليه العَقْدُ

<sup>(</sup>١) بعده في م: «وكل ذلك من ضعف الخليفة وتلاعب الترك بمنصب الخلافة واستيلائهم على البلاد وتشتت الأمر».

<sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء ١٦٩/١٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٤٧٩، والوافي بالوفيات ٢/٢٩٤، وتاريخ الخلفاء ص ٣٦٤، وشذرات الذهب ٢/١٧٢.

والحَلُّ والوِلايَةُ والعَرْلُ، وإليه يُجْبَى الحَراجُ. وكان يُخْطَبُ له على المنابرِ، فيُقالُ: اللَّهُمَّ أَصْلِحِ الأَمِيرَ الناصِرَ لدينِ اللَّهِ أَبا أحمدَ المُوَفَّقَ باللَّهِ وَلِئَ عَهْدِ المسلمينَ أَخا أَميرِ المؤمنينَ. ثم اتفقَ مؤتُه قبلَ أخيه المُعْتَمِدِ بسِتَّةِ أشهرٍ، رحِمه اللَّهُ. وكان غزيرَ العَقْلِ حسنَ التَّدْبيرِ كريمًا جوادًا مُمَدَّحًا شجاعًا مِقدامًا رئيسًا، حسنَ المحادثةِ والمجالسةِ عادلًا حسنَ السيرةِ، يجلِسُ للمَظالمِ وعندَه القُضاةُ فينصفُ المظلومَ مِن الظالمِ، وكان عالمًا بالأدَبِ والنَّسَبِ والفِقْهِ وسِياسَةِ المُلَكِ، وغيرِ ذلك، وله مَحاسِنُ ومآثِرُ كثيرةٌ جدًّا.

وكان سبب مؤيه أنّه أصابه مرضُ النّقْرسِ في السفَرِ، ثم قَدِمَ إلى بَعْدادَ وهو عليلٌ فاسْتَقَرَّ في دارِه في أوائلِ صفَرٍ، وقد تزايدَ به المرضُ وتوَرَّمَتْ رِجْلُه حتى عظمتْ جدًّا، وكان يوضعُ عليها الأشْياءُ المُبَرِّدَةُ كالثلجِ ونحُوه، وكان يَحْمِلُ سَرِيرَه، أَرْبَعُون رجلًا بالنَّوْبةِ، (إعشرونَ عشرونَ ألى فقالَ لهم ذات يومٍ ما أطُنُّكُم إلا قد مَلِلْتُمْ فياليتني كواحد منكم آكلُ كما تأكلونَ، وأشرَبُ كما تشربُون وأرقدُ كما ترقدون، في عافِيّة . وقال أيضًا: في ديواني مائةُ ألفِ مُوتَزِقِ ليس فيهم أسْواً حالًا مني . ثم كانت وفاته في القصرِ الحُسَيْنيِّ ليلةَ الحميسِ لشمانِ بَقِين من صفرٍ . قال ابنُ الجَوْزِيُّ (٢) : وله سَبْعٌ وأرْبَعُونَ سنةً تنقُصُ شهرًا وأيامًا .

ولمَّا تُوفِّى أبو أحمدَ الموفقُ ، اجْتَمعَ الأَمَراءُ على أَخْذِ البَيْعَةِ بولايةِ العهدِ مِن بعدِه لولَدِه أبى العبَّاسِ [٢٥٦/٨] أحمدَ ، فبايعَ له المُعْتَمِدُ بولايةِ العهدِ بعدَ ابنِه

١) سقط من س، ظ، وفي م: (عشرون).

<sup>(</sup>٢) المنتظم ٢١/٤٠٣ .

المفوَّضِ، وخُطِبَ له على المنابرِ بعدَ المفوَّضِ. وجعَل إليه ما كان إلى أبيه مِن الوِلايَةِ والعَرْلِ والقَطْع والوَصْلِ والعقدِ والحَلِّ، ولُقِّبَ المُعْتَضِدَ باللَّهِ.

#### وممَّن تُؤفِّي فيها أيضًا:

إِذْرِيسُ بنُ سُلَيْمِ الفَقْعَسِىُ المؤصِلِيُ . قال ابنُ الأثيرِ ": وكان كثيرَ الحديثِ والصَّلاحِ . وإسْحَاقُ بنُ كِنداجَ " نائبُ الجزيرةِ ، وكان مِن ذَوِى الرأي الشَّجعانِ المشهورين ، وقامَ بما كان إليه ولَدُه محمدٌ . ويازاهانُ " نائبُ طَرَسُوسَ الشَّجعانِ المشهورين ، وقامَ بما كان إليه ولَدُه محمدٌ . ويازاهانُ " نائبُ طَرَسُوسَ جاءَه حَجَرُ مَنْجنِيقِ مِن بَلْدَةِ كان يُحاصِرُها ببلادِ الرومِ ، فماتَ منه ، وذلك في رجّبٍ مِن هذه السنةِ ، ودُفِنَ بطَرَسُوسَ ، فوَلِيَ نيابةَ النَّعْرِ بعدَه أحمدُ العُجيفيُ " بأَمْرِ نُحمارَوَيْهِ بنِ أحمدَ بنِ طُولُونَ ، ثم عزلَه عن قريبِ بابنِ عمّه مُوسَى بنِ طُولُونَ ، ثم عزلَه عن قريبِ بابنِ عمّه مُوسَى بنِ طُولُونَ . وعبدةُ بنُ عبدِ الرحيمِ (١ قبّحه اللّهُ . ذكر ابنُ الجَوْزِيِّ في « المنتظَمِ » (١) هذا الشقِيَّ كان مِن الذين يجاهدون كثيرًا في بلادِ العدوِّ ، فلمَّا كان في بعضِ الغَرَواتِ والمسلمونَ مُحاصِرُون لبلدةٍ مِن بلادِ الرومِ ، إذْ نظرَ إلى امْرأَةٍ في

<sup>(</sup>۱) فى الأصل، س، ص: «القعنبى»، وفى ظ: «العقبى»، والمثبت موافق لما فى الكامل ٧/ ٤٥١، وترجمته فى تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) الكامل ٧/ ٥١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «كنداجيق»، وفي ص، ظ: «كيداجيق»، وفي س بلا نقط. ويقال له: كنداج، وكنداجيق كما في نسخه من الكامل. ترجمته في الكامل ١/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) في س، ظ: «مازيار»، وفي ص، والكامل ٧/ ٤٤٩: «بازمار». وانظر تاريخ الطبرى ١٠/ ٢٧، والنجوم الزاهرة ٣/ ٧٨.

<sup>(°)</sup> في م: «الجعيفي»، وهو خطأ. انظر تاريخ الطبري ١٠/٢٧، والكامل ٧/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٦) المنتظم ٢٠١/١٢ - ٣٠٠.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ٣٠٢/١٢ . وفيه أن هذه القصة إنما وقعت لشابٌ كان في صحبة « عبدة » ، فالذى تنصَّر إنما هو ذلك الشاب وليس « عبدة بن عبد الرحيم » ، « وعبدة » هو راوى القصة وليس صاحبها . (٨) في م : « الروم » .

ذلك الحِصْنِ فَهَوِيَها، فراسَلَها: وما السبيلُ إليْكِ. فقالَتْ: أَنْ تَتَنصَّرَ وتَصْعَدَ إلَى ، فأجابَها إلى ذلك، قبّحه اللَّهُ، فما راع المسلمينَ إلَّا وهو عندَها، فاغْتَمَّ المسلمونَ بسبَبِ ذلك غَمَّا شديدًا، وشقَّ عليهم مشقةً عظيمةً، فلمَّا كان بعدَ المسلمونَ بسببِ ذلك غَمَّا شديدًا، وشقَّ عليهم مشقةً عظيمةً، فلمَّا كان بعدَ مدَّةٍ مرُّوا عليه وهو مع تلك المرأةِ في ذلك الحِصْنِ، فقالُوا له: يا فلانُ ما فعَل قراءتُك ؟ (ما فعَل عِلْمُكُ ) ؟ ما فعَل صِيَامُكَ و (صَلاتُك ؟ فقال: اعْلَمُوا أَنِّي قَرَاءتُك ؟ (ما فعَل عِلْمُكُ ) ؟ ما فعَل صِيَامُكَ و أَصَلاتُك ؟ فقال: اعْلَمُوا أَنِّي أَنْسِيتُ القرآنَ كلَّه إلَّا قولَه: ﴿ رُبُهَا يُودُ اللَّيْنَ كَفَرُوا لَوَ كَانُوا مُسْلِمِينَ فَ وَرُهُمْ يَا فَعُلُوا وَيُتَمَتَّعُوا وَيُلِهِ هِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ ﴾ [الحجر: ٢، ٣]. ذرَهُمْ يَأْمُونَ ﴾ [الحجر: ٢، ٣].

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل، ص، وفي س، ظ: «عملك». والمثبت موافق لما في المنتظم.

<sup>(</sup>٢) في م: «ما فعل جهادك وما فعلت».

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «وقد صار لي فيهم مال وولد».

# ثم دخلَتْ سنَةُ تِسْعِ وسَبْعِينَ ومِائتَيْن (')

فى أواخرِ المحرمِ منها خُلِعَ بَحْفَرُ المُفَوَّضُ مِن العهدِ ، واسْتَقلَّ بولايةِ العهدِ مِن بعدِ المُعْتَمِدِ أبو العبَّاسِ بنُ المُوَفَّقِ ، ولقِّب بالمعتضدِ ، ومجعِل إليه السلطنةُ كما كان أبوه ، وخطب بذلك المعتمدُ على رُءوسِ الأشْهادِ ، وكان يومًا مشهودًا ، ففى ذلك يقولُ يحيى بنُ عليٌ يُهَنِّئُ المُعْتَضِدَ (٢):

حَبَاكَ به ربِّ بفَضْلِكَ أَعْلَمُ فَأْنَتَ عَدًا فينا الإمامُ المُعظَّمُ مُنَاهُ ومَنْ عادَاكَ يَشْجَى (٢) وينْدَمُ فعاد بهذا العَهْدِ وهْوَ مُقَوَّمُ فعاد بهذا العَهْدِ وهْوَ مُقَوَّمُ يُضِيءُ لنا منهُ الذي كانَ يُظْلِمُ فإنَّكُ دونَ الناسِ فيه المُحكَّمُ

ليهْنِكَ عَقْدٌ أنتَ فيهِ المقدَّمُ فإنْ كنتَ قد أَصْبَحْتَ والِيَ عهْدِنا ولا زالَ مَن والاك فينا مُبَلَّغًا وكانَ عَمُودُ الدينِ فيهِ تأوُّدُ (1) وأَصْبَحَ وجُهُ المُلكِ جَذْلانَ ضاحِكًا فَدُونَكَ فاشْدُد عقدَ ما قد حوَيْتَهُ

وفيها نُودِى بِبَعْدادَ أَنْ لا يَمَكَّنَ أَحَدٌ مِن القُصَّاصِ والطَّرُقِيَّةِ والمُنَجِّمِينَ ومَن أَشْبَهَهُم مِن الجلوسِ في المساجدِ ولا في الطُّرقاتِ، وأَنْ لا تُباعَ كتبُ الكَلام

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٢٨/١٠ ، والمنتظم ٣٠٥/١٢ ، والكامل ٢٧٩/٧ .

<sup>(</sup>٢) الكامل ٧/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) في م: ( يخزي ) .

<sup>(</sup>٤) في م: «تعوج».

والفَلسفةِ والجدَلِ بينَ الناسِ ، وذلك بهِمَّةِ أبي العباسِ المعتضِدِ سلطانِ الإسلامِ .

وفى هذه السنة وقَعت حروبٌ بينَ هارونَ الشَّارِى وبينَ بنى شَيْبانَ فى أُرضِ المَّوصِل وقد بسَط ذلك ابنُ الأثيرِ فى «كاملِه » (١).

وفى رجبٍ منها كانت وفاة المعتمدِ على اللَّهِ ليلةَ الاثنينِ لتسعَ عشْرَةَ ليلةً خلَت منه ، وهذه ترجمتُه (٢):

هو أميرُ المؤمنين [ ١/٥ ٥٢ ظ] المعتمدُ على اللهِ بنُ المتوكِّلِ على اللهِ بنِ المهدى ابنِ الرشيدِ ، واسمُه أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ محمدِ بنِ هارونَ الرشيدِ بنِ المهدى محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ ، محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ ، استمرت أيامُه في الخلافةِ ثلاثًا وعشرين سنةً وستَةَ أيامٍ ، وكان عمرُه يومَ مات خمسين سنةً وستةَ أشهرٍ ، وكان أسنَّ من أخيه أبي أحمدَ الموفقِ بستةِ أشهرٍ ، وتأخّر بعدَه أقلَّ من سنةٍ ، ولم يكنْ إليه مِن الأمرِ شيءٌ ، وإنَّما كان الأمرُ كله فيما يتعلَّقُ بتدبيرِ الخلافةِ إلى الموفقِ . وقد اتفق أنَّ المعتمدَ طلَب في بعضِ الأيامِ ثلاثَمائةِ دينارِ فلم يَحصلُ له ، فقال في ذلك :

(أليس مِن العجائبِ أنَّ مثلی) يرى ما قلَّ مُمتَنِعًا عليه وتُؤخَذُ باسمِه الدُّنيا جميعًا وما مِن ذاك شيءٌ في يديه

<sup>(</sup>١) الكامل ٧/ ٥٥٣.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۲۰/۶، وسیر أعلام النبلاء ۲۱/ ۵۶، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲٦۱ – ۲۸هـ) ص ۲۶۷، والوافی بالوفیات ۲/ ۲۹۲، وتاریخ الخلفاء ص ۳٦۳.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «الشاعر». والأبيات في تاريخ الخلفاء ص ٣٦٥.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « ومن العجائب في الخلافة أن».

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

إليه تُحمَّلُ الأمُوالُ طُرَّا ويُمنَعُ بعضَ ما يُجْبَى إليه وكان أوَّلَ خليفةِ انتقل مِن سامَوًا إلى بغدادَ بعدَ ما بُنِيت سامَوًا، ثم لم يعُدْ اليها أحدٌ مِن الخلفاءِ، بل جعلوا دارَ إقامَتِهم ببغدادَ، وكان سببَ هلاكِه في ما ذكر ابنُ الأثيرِ (۱) ، أنَّه شَرِب تلك الليلةَ شرابًا كثيرًا وتعشى عشاءً كثيرًا، وكانت وفاتُه في القصرِ الحَسَنيِّ (۲) من بغدادَ، وحينَ مات أحضرَ المعتضدُ القضاةَ والأعيانَ وأشهدهم أنَّه مات حَتْفَ أنفِه، ثم غُسِّل وكُفِّن وصُلِّي عليه، ثم مُحمِل فدُفِن بسامَوًا. وفي صَبيحةِ العزاءِ بويع للمعتضدِ باللَّهِ.

#### خلافةُ المعتضدِ باللَّهِ

أمير المؤمنين أبى العبَّاسِ أحمدَ بنِ أبى أحمدَ الموفّقِ بنِ جعفرِ المتُوكّلِ، وكان مِن خِيارِ خلفاءِ بنى العبّاسِ ورجالِهم. وكانت البيعةُ له صبيحةَ موتِ المعتمدِ، وذلك لعشرِ بقِين من رجبٍ مِن هذه السنةِ – أعنى سنةَ تسعٍ وسبعين ومائتين – وذلك لعشرِ بقِين من رجبٍ مِن هذه السنةِ وعدلِه وشهامتِه وصرامتِه وشجاعتِه، وقد كان أمرُ الحلافةِ دائرًا فأحياه الله بهِمّتِه وعدلِه وشهامتِه وصرامتِه وشجاعتِه، واستوزرَ عُبيدَ اللّهِ بنَ سليمانَ بنِ وهب، وولّى مولاه بدرًا الشرطةَ في بغدادَ، وجاءَتُه هدايا عمرو بنِ اللّيثِ، وسألَ منه أن يوليّه إمرَة خُرَاسانَ فأجابَه إلى ذلك، وبعثَ إليه بالحلِكِ واللواءِ، فنصبه عمرُو بنُ الليثِ في دارِه ثلاثةَ أيامٍ فرحًا وسرورًا بذلك، وعزل رافعَ بنَ هرْتَمةَ عن إمْرَةِ خُرَاسانَ، ودخَلها عمرُو بنُ اللّيثِ، فلم بذلك، وعزل رافعَ بنَ هرْتَمةَ عن إمْرَةِ خُرَاسانَ، ودخَلها عمرُو بنُ اللّيثِ، فلم يزلُ يتبعُ رافِعًا مِن بلدِ إلى بلدِ حتى قتلَه في سنةِ ثلاثٍ وثمانين كما سيأتي، يزلُ يتبعُ رافِعًا مِن بلدٍ إلى بلدِ حتى قتلَه في سنةِ ثلاثٍ وثمانين كما سيأتي، وبعَث برأسِه إلى المعتضدِ، وصفَت إمرَةُ نُحرَاسانَ لعمرو بن الليثِ.

<sup>(</sup>١) الكامل ٧/ ٥٥٤.

<sup>(</sup>۲) في م: «الحسيني»، وفي ص: «الخشبي».

وفى هذه السنة قدِم الحسينُ بنُ عبدِ اللَّهِ المعْروفُ "بابنِ الجصَّاصِ" مِن الديارِ المصرية بهدايا عظيمة مِن مُحماروَيهِ صاحبِ مصرَ إلى المعتضدِ باللَّهِ ، فتزوَّج المعتضدُ بابنةِ مُحماروَيْهِ ، فجهَزها أبوها بجهازِ لم يُسمَعْ بمثلِه ، حتى قيلَ : إنَّه كان مِن الهواوينِ الذهبِ مائةُ هاوُنِ ، فحمِل ذلك كلَّه مِن الديارِ المصريَّةِ إلى بغدادَ صُحبةَ العروس ، وكان وقتًا مشهودًا .

وفى هذه السنةِ تملَّك أحمدُ بنُ عيسى بنِ الشيخِ قلعةَ مارْدِينَ ، وكانت قبلَ ذلك الإسحاقَ بنِ كِنْداجَ (٢) .

وفيها حجَّ بالناسِ هارونُ بنُ محمدِ العبَّاسيُّ وهي آخِرُ حجَّةِ حجَّها ، وكان يحُجُّ بالناسِ مِن سنةِ أربعِ وستِّين ومائتين إلى هذه السنةِ .

#### وممن توفِّي فيها مِن الأعيانِ:

أحمدُ أميرُ المؤمنين المعتمدُ كما تقدم ترجمتُه قريبًا.

وأبو بكر بن أبى خَيْتُمة "، أحمدُ بنُ زُهيرِ بنِ خَيْتُمةَ [٨٧٥٢٠] صاحبُ «التاريخِ» وغيرِه، سمِع أبا نُعَيم، وعقّانَ، وأخَذْ علمَ الحديثِ عن أحمدَ بنِ حنبلِ ويحيى بنِ مَعينٍ، وعلمَ النَّسبِ عن مصعبِ الرُّبيرِيِّ، وأيامَ الناسِ عن أبى الحسنِ عليِّ بنِ محمدِ المدائنيِّ. وأخذ الأدبَ عن محمدِ بنِ سلَّامِ الجُمحيِّ. وكان ثقةً حافظًا ضابطًا مشهورًا، وفي «تاريخِه» هذا فوائدُ كثيرةٌ وفرائدُ غزيرةٌ.

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «بالجصاص».

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص: «كنداجيق» ، وفي س: «كنداحق» ، وفي ظ: «كيداجيق» .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٤/ ١٦ ٢، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٤٩٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٣٠ هـ) ص ٢٥٢، والعبر ٢/ ٦١، ومرآة الجنان ٢/ ٩٣.

رؤى عنه البغويُّ ، وابنُ صاعدٍ وابنُ أبى داودَ وابنُ المُنادِى . وقد كانت وفاتُه فى مجمادَى الأولَى مِن هذه السنةِ عن أربع وتسعِين سنةً ، رحمِه اللَّهُ .

وَخَاقَانُ أَبُو عَبِدِ اللَّهِ الصوفَى (') ، كانت له أحوالٌ وكراماتٌ . ('ونصرُ بنُ أحمدَ بنِ أسدِ بنِ سامان (") ، السامانيُ ، أحدُ ملوكِهم الأكابرِ ، وقد كانوا مِن سلالةِ الأكاسرةِ ، كان جدُّهم سامانُ مِن أصحابِ أبي مسلمِ الخراسانيُّ ، وأصلُه مِن ذريةِ بِهُرامَ بنِ أزدشيرَ بنِ سابورَ ، ثم كان ابنُه أسدٌ مِن عقلاءِ الرجالِ ، وخلَّف نوحًا وأحمدَ ويحيى وإلياسَ ، وقد وَلِي كلُّ واحدِ مِن هؤلاءِ مملكةَ ناحيةٍ مِن النواحي ، وهم السامانيَّةُ '.

البَلَاذُرِئُ المؤرِّخُ أحدُ المشاهيرِ ، أحمدُ بنُ يحيى بنِ جابرِ بنِ داودَ أبو الجسنِ ، ويقالُ : أبو جعفر . ويقالُ : أبو بكر . البغدادِئُ البلاذُرِئُ صاحبُ «التاريخِ» المنسوبِ إليه ، سمِع هشامَ بنَ القاسمِ بنِ سلَّامٍ ، وأبا الرَّبيعِ الرَّهرانيُّ وجماعةً ، وعنه يحيى بنُ النديمِ وأحمدُ بنُ عمارٍ وأبو يوسفَ يعقوبُ بنُ نُعيْمِ بنِ قرقارةَ الأَرْدِئُ .

قال الحافظُ ابنُ عساكرُ (°): كان أديبًا راويةٌ (، له كتبٌ جيادٌ، ومدَح المُأمونَ بمدائحَ، وجالَس المتوكِّلَ، وتوفِّى أيامَ المعتمدِ، ووُسْوِسَ في آخرِ عمرِه.

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٨/ ٣٤٤، والمنتظم ١٢/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل، م، ص.

<sup>(</sup>٣) المنتظم ٢١/ ٣٣١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٤٨٢.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ٦/ ٧٤، وبغية الطلب ٣/ ٢٢٣، وسير أعلام النبلاء ١٦٢/١٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٢٨٩، والوافي بالوفيات ٨/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ٦/٥٧.

<sup>(</sup>٦) في م: «ظهرت».

وروَى ابنُ عساكرَ ( عن البَلاذُريِّ اللهُ قال : قال لي محمودٌ الورَّاقُ : قُلْ مِن الشعرِ ما يَبِقَى لك ذكرُه ، ويزولُ عنك إثمُه فقلتُ :

استعدِّى يا نفس للموت واشعَيْ (أقد تبينت أنَّه ليس للحيِّ إنَّما أنت مستعيرة ما سو أنتِ تشهيْنَ والحوادِثُ لاتش أَيُّ مُلْكِ في الأرض أو أَيُّ حظٌّ لا تُرَجِّى البقاءَ في معدِنِ المو كيفَ يهْوَى امْرِقٌ لَذاذةَ أَيًّا م عليهِ الأنفاسُ فيها تُعَدُّ

لنجاة فالحازم المستعِدّ خلوة ولا مِن الموتِ بـدُّ ف تَـرُدِّيـن والـعَـوارِي تُـرَدُّ ِهُو وتَلْهِينَ والنَّايا تَجِدُّ<sup>(٣)</sup> لامرئ حظُّه من الأرض لَحْدُ تِ ودارِ حتوفُها لك وردُ

التُرمذِيُ ( عصمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضَّحَّاكِ ، وقيل : محمدُ بنُ عيسى بنِ يزيدَ بن سَوْرةَ بن السَّكَنِ، ويُقال: محمدُ بنُ عيسى بنِ سَوْرةَ بن شداَّدٍ . أبو (٥٠) عيسى الشُّلَميُّ التُّرْمذِيُّ الضَّريرُ ، ويُقال : إنَّه ولِد أَكْمَهُ . وهو أحدُ أئمةِ هذا الشأنِ في زمانِه، وله المصنَّفاتُ المشهورةُ منها؛ «الجامعُ» و « الشمائلُ » ، و « أسماءُ الصَّحابةِ » وغيرُ ذلك . وكتابُ « الجامع » أحدُ الكَتبِ الستَّةِ التي يرجعُ إليها العلماءُ في سائرِ الآفاقِ، وجَهالةُ ابنِ حزم لأبي عيسي

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م. والأثر أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦/ ٧٥.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «تعد» والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ٤/ ٢٧٨، وتهذيب الكمال ٢٦/ ٢٥٠، وسير أعلام النبلاء ٢٧٠/١٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ - ٢٨٠هـ) ص ٤٥٩. وطبقات الحفاظ ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) في م: «بن».

حيثُ قال فى « مُحلَّاه » (۱) : ومَن محمدُ بنُ عيسى بنِ سورةَ ؟ لا تضرُّه فى دينِه ودنياه ولا تضعُ مِن قدْرِه عندَ أهلِ العلمِ ، بل تَحُطُّ مِن منزلةِ ابنِ حزمٍ عندَ الحُفَاظِ.

وكيف يصِحُ في الأذهانِ شيءٌ إذا احتاجَ النهارُ إلى دليل(٢٠) وقد ذكرنا مشايخه في كتابِنا « التَّكميلِ » . وروَى عنه غيرُ واحدٍ مِن العلماءِ مِنهم محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُ في غيرِ «الصَّحيح»، والهيئمُ بنُ كُليبٍ الشَّاشِيُّ صاحبُ «المسندِ» ، ومحمدُ بنُ أحمدَ بنِ محبوبِ المحبوبيُّ ، راوِي «الجامع» [٨٧٥٧ظ] عنه. ومحمدُ بنُ المُنْذرِ " شَكُّو. قال الحافظُ أبو يَعْلَى الخليلُ بنُ عبدِ اللَّهِ الخَليليُّ القَزوينيُّ في كتابِهِ «علوم الحديثِ» ( ): محمدُ بنُ عيسى بنِ سَورةَ بنِ شدَّادٍ الحافِظُ متَّفقٌ عليه، له كتابٌ في السننِ وكلامٌ في الجرح والتَّعديلِ، روَى عنه ابنُ محبوبٍ والأجلَّاءُ، وهو مشهورٌ بالأمانةِ والعلم ، مات بعدَ الثمانين ومائتين . كذا قال في تاريخ وفاتِه . وقد قال الحافِظُ أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ سليمانَ الغُنجارُ في « تاريخ بُخارَى »(١) : محمدُ بنُ عيسى بنِ سَورةَ بنِ موسى بنِ الضَّحّاك السلّمِيُّ التّرمذِيُّ الحافِظُ ، دخل بُخارَى وحدَّث بها، وهو صاحبُ «الجامع» و «التاريخ»، توفِّي بالتُّرْمِذِ ليلةَ الاثنينِ لثلاثَ عشْرَةَ خَلَت مِن رجبٍ سنةَ تسعِ وسبعِين ومائتين . وذكره الحافظُ أبو حاتمٍ

<sup>(</sup>١) انظر ميزان الاعتدال ٢٩٠/٤، وتهذيب التهذيب ٩/ ٣٨٨. ومقدمة جامع الترمذي ١/٥٨، ٨٦.

<sup>(</sup>٢) البيت للمتنبي، وانظر ديوانه ص ٣٣٤. وفيه: وليس يصح في الأفهام شيء.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «بن»، وانظر تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) الإرشاد في معرفة علماء الحديث ٩٠٤/٣ ، ٩٠٥.

<sup>(°)</sup> في م : «أبو».

<sup>(</sup>٦) التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ص ٩٧ بسنده عن صاحب تاريخ بخارى.

ابرُ حِبَّانَ في « الثِّقاتِ » ( ) فقال : كان ممَّن جمَع وصنَّف وحفِظ وذاكر . وقال التُّرمذِيُّ : كتَب عني البخاريُّ حديثَ عطيَّةَ ، عن أبي سعيدٍ ؛ أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلِيْتِهِ قال لعليِّ : « لَا يَحِلُّ لأحدٍ يُجْنِبُ في هذا المسجدِ غَيرى وغيرُك » " . وروَى (أبنُ نقطةَ في «تقييدِه» عن الترمذِيِّ أنَّه قال: صنَّفتُ هذا المسند الصَّحيحَ فعرَضتُه على علماءِ الحجاز فرضُوا به، وعرضتُه على عُلَماءِ العراقِ، فرَضُوا به، وعرَضْتُه على عُلَماءِ خُرَاسَانَ فرَضُوا به، ومَن كان في بيْتِه هذا الكتابُ فكأنَّمَا في يثِتِه نبِيٌّ يتكلَّمُ. قالوا (°): وجملةُ «الجامع» مِائةٌ وأحدُّ وخمسونَ كتابًا . وكتابُ « العِلَل » صنَّفه بسَمَرْقَنْدَ ، وكان فَراغُه منه في يوم عيدِ الأَضْحَى من سنَةِ سَبْعِينَ ومِائتَيْن. قال ابنُ نقطةً (١): سمِعْتُ محمدَ بنَ طاهر المَقْدِسِيُّ ، سمِعتُ أبا إسماعيلَ عبدَ اللَّهِ بنَ محمدِ الأَنْصارِيُّ يقولُ: كتابُ التُّرْمِذِيِّ عندِي أَفيدُ مِن كتابِ البخارِيِّ ومُسْلِم. قلتُ: ولِمَ؟ قال: لأنَّه لا يصِلُ إلى الفائدةِ منهما إلَّا مَن هو مِن أهل المعْرفَةِ التَّامَّةِ ، وهذا كتابٌ قد شرَح أحادِيثَه وبيَّنَها ، فيَصِلُ إليها كلُّ أحدٍ مِن النَّاسِ مِن الفُقهاءِ والمحدِّثينَ وغيرِهما . قلتُ : والذي يظْهِرُ مِن حالِه أنَّه إنَّما طرَأ عليه العَمَى بعدَ أن رحَل وسمِع وكتَب وذاكر وناظَر وصنَّف، ثم اتَّفَق مَوْتُه في بلَدِه في رجبٍ من هذه السنةِ على الصَّحيح المشهورِ ، واللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١) الثقات ٩/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) التقييد ص ٩٨، وتهذيب الكمال ٢٦/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣٧٢٧) ضعيف (ضعيف سنن الترمذي ٧٧٨)، وقال الترمذي بعد الحديث المذكور: وسمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث فاستغربه.

رًى – ٤) في الأصل: « ابن عطية في تفسيره » . وهو في التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ص ٩٧ ، ٩٨.

<sup>(</sup>٥) التقييد ص ٩٩.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ص ٩٨.

# ثم دخلت سنةُ ثَمانينَ ومائتين مِن الهِجرةِ

فى المحرمِ منها (۱) قتَل المعتضدُ رجلًا مِن أُمراءِ الزَّنْجِ كان قد لجأ إليه بالأمانِ ويعرفُ بشَيلمة (۱) ، ذُكِر له أنَّه كان يَدْعو إلى رجلٍ لا يُعْرَفُ مَن هو ، وقد أفسَد جماعةً ، فاستَدْعى به فقرَّره فلم يُقِرَّ ، وقال : لو كان تحت قدَمىً ما أقررتُ به . فأمَر به فشُدَّ على عمودِ خيمةِ ثم لوَّحه على النارِ حتى تساقط جلْدُه عن عظامِه ، ثم أمَر بضرْبِ عنُقِه وصَلْبِه لسبعِ ليالٍ خَلَوْنَ مِن الحَرَّمِ . وفي أوَّلِ صفر ركِب المعتضدُ باللَّهِ أبو العباسِ بنُ الموفَّقِ من بغدادَ قاصدًا بَنِي شَيْبانَ مِن أرضِ المؤصِلِ ، فأوقع بهم بأسًا شديدًا عندَ جبلٍ يقالُ له : تَوْبَاذُ (٢) . وكان مع المعتضدِ حَادِ جيدُ الحُداءِ ، فقال في بعضِ تلك الليالي يحدُو للمعتضدِ (١٤) :

فأَجهَشْتُ للتَّوْبَاذِ حينَ رأيتُه وهَلَّلتُ للرَّحمنِ حينَ رآنِي وقلتُ له أينَ الذين عَهِدتَهم بظِلُكَ في أمنٍ ولِينِ زمانِي فقال مضوا واسْتَخلَفوني مَكانَهمْ ومَن ذا الذي يَبْقَى على الحدَثانِ

قال: فتغرغرت عينا المعتضدِ، وقال: من ذا الذي يبقى على الحدثان.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ١٠/ ٣٢، والمنتظم ٢١/ ٣٣٢، والكامل ٧/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « بشيملة » ، وفي م : « بسلمة » ، وفي الكامل : « بشميلة » . والمثبت موافق لما في تاريخ الطبرى والمنتظم .

<sup>(</sup>٣) فى النسخ: «نوباد»، وفى معجم ما استعجم ٣٢٣/١ – ٣٢٤: «توباد». والمثبت موافق لما فى المنتظم ٣٢٤/ ٣٣٣. وانظر معجم البلدان ١/ ٨٨٨، وفيه ذكر الأبيات مع اختلاف فيها.

<sup>(</sup>٤) الأبيات لمجنون ليلمي وهو في ديوانه ص ٢٧٥، وروايته: «وهلل للرحمن حين رآني».

[٨/٥٦/٥] وفي هذه السنة أمر المعتضِدُ بتسهيلِ عَقَبَة مُحلُوانَ فغَرِم عليها عشرين الفَ دينارٍ، وكان الناسُ يلْقونَ منها شدَّةً عظيمةً. وفيها وسَّع المعتضدُ جامعَ المنصورِ بإضافةِ دارِ المنصورِ إليه، وغَرِم عليه عشرين ألفَ دينارٍ، وكانت الدارُ قِبْلِيَّه (۱) فبنَاها مسجدًا على حدة وفتَح بينَهما سبعةَ عشَرَ بابًا، وحوَّل المنبرَ والحجرابَ إلى المسجدِ ليكونَ في قِبلةِ الجامعِ على عادتِه. قال الخطيبُ البغداديُ (۱): وزَاد بدرٌ مولَى المعتضدِ المسقطاتِ (۱) من قصرِ المنصورِ المعروفةَ بالبَدرِيَّةِ في هذا الوقتِ.

#### ذكرُ بناءِ دارِ الخلافةِ ببغدادَ

أوَّلُ مَن بِنَاها المعتضدُ في هذه السنةِ . وكان أوَّلَ مَن سَكَنها مِن الحُلفاءِ إلى آخرِ دولتِهم ، وكانت أوَّلًا دارًا للحسنِ بنِ سَهْلِ تُعرفُ بالقَصرِ الحَسَنيِّ ، ثم صارت بعد ذلك لابنتِه بُورانَ التي تزوَّج بها المأمونُ ، فعمَّرت فيها حتى استَنزَلها المعتضدُ عنها فأجابَتُه إلى ذلك ، ثم أصلَحت ما وَهَى مِنها ورثَّمت ما كان قد شَعَتْ فيها ، وفرَشت في كلِّ موضع مِنها ما يليقُ به مِن المفارشِ ، وأسكَنت فيه ما يليقُ به من الجوارِي والحدَم ، وأعدَّت بها المآكلَ الشَّهِيّةَ وما يحسُنُ ادِّخارُه في ذلك الزمانِ ، ثم أرسلَت بمَفاتيحِها إلى المعتضدِ ، فلمَّا دخلَها أذهَله ما رأى فيها مِن الخيراتِ ، ثم وسَّعَها وزاد فيها وجعَل لها سورًا حولَها ، وكانت قَدْرَ مَدينةِ

<sup>(</sup>١) في م: «قبلته».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م. وانظر المنتظم ٢١/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ظ: «السقطات»، وفي م: «السقفان». والمثبت موافق لما في المنتظم.

شِيرَازَ ، وبنَى الميدانَ ، ثم بنَى قصرًا مُشرِفًا على دِجِلةَ ، ثم بنَى المُكتَفِى التانج ، ثم كانت أيامُ المقتدرِ فزاد فيها زِياداتٍ عظيمةً جدًّا (١) ، وتأخَّرت آثارُها إلى أيامِ التَّتارِ الذين خرّبوا بغدادَ وسبَوا مَن كان بها من الحرائرِ الآمناتِ . كما سيأتي بيانُه في موضعِه من سنةِ ستٍّ وخَمسين وستِّمائةٍ . قال الخطيبُ (٢) : والذي يشْبهُ أن تكون بُورانُ سلَّمت دارَ الخلافةِ إلى المعتمدِ ، فإنَّها لم تعِسْ إلى (٦أيام المعتضدِ).

وفيها زُلزِلت (') أَرْدَبِيلُ سِتَّ مَرَّاتٍ فَتَهَدَّمَت دُورُهَا وَلَم يَبَقَ مَنَهَا مَائَةُ دَارٍ ، وفيها ومات تَحَتَ الرَّدمِ مِائَةُ أَلْفٍ وخَمسون أَلفًا ، فإنَّا للَّهِ وإنّا إليه راجعونَ . وفيها غارَتِ المياهُ ببلادِ الرَّيِّ وطَبَرِستانَ حتى بِيعَ المَاءُ كُلُّ ثلاثةِ أَرْطَالٍ بدِرهمٍ ، وغلَتِ الأسعارُ هُنالك جدًّا .

وفيها غزَا إسماعيلُ بنُ أحمدَ السامانيُّ بلادَ التّركِ ففتَح مدينةَ ملِكِهم وأسَر امرأتَه الخاتُونَ وأَباه ونحوًا من عشَرَةِ آلافِ أسيرٍ، وغنِم من الدوابُّ والأمتعةِ والأموالِ شيئًا كثيرًا، أصاب الفارسُ ألفَ درهمٍ. وحجَّ بالناسِ في هذه السنةِ أبو بكرِ محمدُ بنُ هارونَ بن إسحاقَ العباسيُّ .

## وممن تُوفِّى فيها من الأعيانِ :

أحمدُ بنُ سيّارِ بنِ أَيُّوبَ <sup>(°)</sup> الفقيهُ الشافعيُّ المشهورُ بالعبادَةِ والزهدِ .

<sup>(</sup>١) بعده في م: «ثم بعد هذا كله خربت حتى كأن لم يكن موضعها عمارة».

<sup>(</sup>٢) المنتظم ١٢/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «أيامه وقد تقدمت وفاتها».

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ١٠/ ٣٤، والكامل ٧/ ٤٦٥، والمنتظم ٢/ ٣٣٤.

<sup>(°)</sup> تاريخ بغداد ٤/ ١٨٧، وتهذيب الكمال ١/ ٣٢٣، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٢٠٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٤٥، وطبقات الشافعية ٢/ ١٨٣، والنجوم الزاهرة ٣/ ٤٤.

وأحمدُ بنُ أبى عِمْرانَ مَوسى بنِ عيسى أبو جعفرِ البغداديُ (١) ، كان من أكابرِ الحنَفِيَّةِ ، تفقَّه على محمدِ بنِ سَمَاعةَ ، وهو أسْتاذُ أبى جعفرِ الطَّحاوِيِّ ، وكان ضرِيرًا ، سمِع الحديثَ من عليِّ بنِ الجعدِ وغيرِه ، وقدِم مصرَ فحدَّث بها من حفظِه ، وتوفِّى بها في المحرمِ من هذه السنةِ ، وقد وثقه ابنُ يونُسَ في « تاريخِ مصرَ » .

أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عيسى بنِ الأَزْهَرِ (۱) (آأبو العباسِ البِرْتى القاضِى بواسِطِ ، صاحبُ «المشندِ »، روَى عن مُسْلمِ بنِ إبراهيمَ ، وأبى سَلَمةَ التبوذَكيّ ، وأبى نُعَيْمٍ ، وأبى الوليدِ ، وخلقِ ، وكان ثقةٌ ثَبَتًا ، تفقّه بأبى سلَيمانَ الجُوزْجانيّ صاحبِ محمدِ بنِ الحسنِ وقد حكم بالجانبِ الشرقيّ من بغدادَ في أيامِ المعتزّ ، والمحتلِ الشرقيّ من بغدادَ في أيامِ المعتزّ ، والمحتل القاضِي أن يُعْطِياه ما بأيدِيهما من أموالِ اليتامَى الموقوفةِ ، فبادر إلى ذلك إسماعيلَ القاضى واستنظره بأبيديهما من أموالِ اليتامَى الموقوفةِ ، فبادر إلى ذلك إسماعيلُ القاضى واستنظره إلى ذلك أبو العباسِ البِرْتيُ هذا ، ثم بادر إلى كلِّ مَن أَنِس منه رُسُدًا مِن اليتامَى فدَفع إليه مالَه ، فلمّا طولِب به قال : ليس عندِى منه شيءٌ ، دفَعتُه إلى أهلِه . فغزِل عني القضاءِ ولزِم بيتَه وتعبّد إلى أنْ تُوفّى في ذي الحِجَّةِ مِنها . وقد رآه بعضُهم في المنامِ وقد دَحل على رسولِ اللَّهِ عَلِيهِ فقام إليه وصافَحه وقبّل بينَ عينَيهِ ، وقال : مرحبًا بمَن يعملُ بسُنتَى وأثرِي (۱)

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد ۱٤۱/۰، والمنتظم ۱۲/ ۳۳۸، وسير أعلام النبلاء ۳۳٤/۱۳، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۶۱ – ۲۸۰هـ) ص ۲۸۰، وطبقات الفقهاء ص ۱٤۰.

ر رور. (۲) تاريخ بغداد ٥/ ٦١، والمنتظم ٢١/ ٣٣٧، وسير أعلام النبلاء ٤٠٧/١٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٢٧٩، وطبقات الحنابلة ٢/٦٦، وطبقات الحفاظ ص ٢٦٧.

<sup>---</sup> ٣) سقط من: م، وفي الأصل، س، ظ: «أبو العباس البرقي». وانظر تبصير المنتبه ١٣٢/١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، س، م، ظ: «البرقي»، وهو خطأ. وانظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٥/ ٦٢.

وفيها تُوفِّى جعفرُ بنُ المعتمدِ (۱) ، وكان يسامِرُ أباه (۲) ، وراشدٌ مولَى الموقَّقِ بمدينةِ الدِّينَورِ فحمِل إلى بغدادَ . وعثمانُ بنُ سعيدِ الدَّارِمِيُ (۱) مصنّفُ الرَّدِ على بشر المَريسيِّ فيما ابتدَعه من التأويلِ لمذهبِ الجَهميَّةِ ، وقد ذكرناه في «طبقاتِ الشافعيَّةِ » . ومسرورٌ الحادمُ (۵) وكان من أكابرِ الأمراءِ . ومحمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ يوسفَ أبو إسماعيلَ التَّرْمِذِيُ (۱) صاحبُ التَّصانيفِ الحسنَةِ في رمضانَ من هذه السنةِ . قالَه ابنُ الأثيرِ (۱) ، وشيخُنا الذَّهَبِيُّ (۱) . وهِلَالُ بنُ العَلاءِ (۱) المحدِّثُ المشهورُ . وقد وقع لنا مِن حديثِه طرف (۱) .

<sup>(</sup>۱) فى النسخ: «المعتضد». وانظر ترجمته فى: تاريخ الطبرى ۲۰/۳۳، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۲۱ – ۲۸۰هـ) ص ۳۲۲، والنجوم الزاهرة ۳/ ۸۵.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ، وفي الطبري: أن المعتضد نادم جعفرًا مرارًا.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ١٠/ ٣٤، والكامل ١٤/ ٥٦٥.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق (مخطوط) ٩٦/١١، وسير أعلام النبلاء ٣١٩/١٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٣٩٦، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٦٢١، وطبقات الحنابلة ١/ ٢٢١، وطبقات الحفاظ ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٤٧٢.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٢/ ٤٢، وتهذيب الكمال ٢٤/ ٤٨٩، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٢٤٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٤٣٨، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٢٠٤، والعبر ٢/ ٦٤، والوافى بالوفيات ٢/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٧) الكامل ٧/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>A) تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٤٣٨، وسير أعلام النبلاء ٢٤٢/١٣. (٩) في م : «المعلا». وانظر ترجمته في : تهذيب الكمال ٣٠/ ٣٤٦، وسير أعلام النبلاء ٢١٣ . ٣٠٩ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٦١ – ٢٨٠هـ) ص ٤٨٥، وطبقات الحفاظ ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>١٠) بعده في ب، س، م، ظ: «وسيبويه أُستاذ النحاة وهو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بنى الحارث بن كعب، وقيل: مولى الربيع بن زياد الحارثيّ البصري. ولقب سيبويه لجماله وحمرة وجنتيه كانتا كالتفاحتين. وسيبويه في لغة فارس رائحة التفاح. وهو الإمام العلامة العلم، شيخ النحاة من لدن زمانه إلى زمانينا هذا، والناس عيال على كتابه المشهور في هذا الفن. وقد شرح بشروح كثيرة، وقل من يحبط علما به.

أخذ سيبويه العلم عن الخليل بن أحمد ولازمه ، وكان إذا قدم يقول الخليل : مرحبا بزائر لا يمل .=

## ثم دخلت سنة إحدى وثمانين ومائتين

فيها (١) دَخُل المسلمون بلادَ الرومِ فَغَنِموا وسلِموا وللَّهِ الحمدُ. وفيها تَكَامَلُ غَورُ المياهِ ببلادِ الرَّيِّ وطَبَرَسْتانَ. وغلَتِ الأسعارُ جدًّا وجهَد الناسُ وقَحَطوا حتى أكلَ بعضُهم بعضًا، فكان الرجلُ يأكلُ ابنَه وابنتَه، فإنَّا للَّهِ وإنّا إليه راجعون.

وفيها حاصَر المعتضدُ قلعةَ مَارْدِينَ وكانت بيدِحَمْدانَ بنِ حَمْدُونَ ، ففتَحها

= وأخذ أيضًا عن عيسى بن عمر، ويونس بن حبيب، وأبى زيد الأنصارى، وأبى الخطاب الأخفش الكبير وغيرهم، قدم من البصرة إلى بغداد أيام كان الكسائى يؤدب الأمين بن الرشيد، فجمّع يسنهما، فتناظرا في شيء من مسائلِ النحو، فانتهى الكلائم إلى أنْ قال الكسائى: تقولُ العربُ: كنتُ أظنُّ الزُّنبورَ أشدً لشمًا من التَّحلةِ، فإذا هو إيَّاها. قال سيبويه: إنما يقولون: فإذا هو هى. فطال النزاعُ فى ذلك. فقال سيبويه؛ بيني وبينك أعرابي لم يشبه شيء مِن كلام الناسِ المولَّد، وكان الأمين يحبُ نُصرة أستاذِه، فسأل رجلًا مِن الأعرابِ فنطق بما قال سيبتريه. فكرة الأمينُ ذلك وقال له: إنَّ الكسائي يقولُ خلافَك. فقال: إنَّ لِسانِي لا يُطاوِعني على ما يقولُ. فقال: أحبُّ أنْ تُخفر وأنْ تُصوِّبَ كلام الكسائي فعلى نفيه وعرَف على ذلك، وانفصل المجلش عن قولِ الأعرابيّ: إنَّ الكسائيّ أصابَ. فحمّل سيبتريه على نفيه وعرَف على ذلك، وانفصل المجلش عن قولِ الأعرابيّ: إنَّ الكسائيّ أصابَ. فحمّل سيبتريه على نفيه وعرَف أنهم تعصَّبوا عليه ورحل عن بغداذ، فمات ببلادِ شِيرازَ في قريةٍ يقالُ لها: البيضاءُ، وقيل: إنَّه وُلدِ بهذه وتوفى وتسعين ومائة وقيل: سنة سبع وسبعين، وقيل: ثمانٍ وثمانين، وقيل: إنَّا عمر ثيتين وتشعين. وقيل: أربع وتسعين ومائة في فالله أعلم، وقد نيَّف على الأربعين، وقيل: بل إنَّما عمر ثيتين وثلاثين منةً . فالله أعلم، وقد الأبيات:

نَهُ اعلَمْ عَلَى الْمُرَاثِ الْمُواثِ الْمُواثِ وَالْمَى الْمُرَاثُ فَأُسلَمُوكُ وأَقَشَعُوا وَلَّا الْمُرَاثُ فَأُسلَمُوكُ وأَقَشَعُوا تَرَكُوكُ أَوْحَشَ مَا تَكُونُ بَقَفْرَةً لَمْ يَوْنِسُوكُ وَكُرْبَةً لَمْ يَدْفَعُوا فَصَدَّعُوا فَضَى القضاءُ وصِرْتَ صاحبَ لحفرةِ عنكَ الأحبةُ أعرَضُوا وتصدَّعُوا فَضَيَّا اللَّعِبَةُ أعرَضُوا وتصدَّعُوا

وقد تقدمت ترجمته فی ۲۰۲/۱۳.

(۱) تاریخ الطبری ۱۰/ ۳۸، والمنتظم ۲۱/ ۳۳۹، والکامل ۷/ ٤٦٨.

قَسْرًا وأَخَذَ ما كَانَ فيها ، ثم أَمَر بتَخرِيبِها فَهُدِّمت . وفي هذه السنةِ وصَلَت قَطرُ النَّدَى بنتُ خُمارَوَيْهِ نائبِ الدِّيارِ المصريَّةِ إلى بغدادَ في تجمُّلِ عظيم ومعها مِن الجَهازِ شيءٌ عظيمٌ حتى قِيل : إنَّه كان في الجهازِ مائةُ هاوُنِ مِن ذهبٍ ، غير الفضةِ وما يتبع ذلك من القماشِ وغيرِ ذلك مما لا يُحْصَى . ثم بعدَ كلِّ حسابٍ معها مائةُ ألفِ دينارٍ لتشترِي بها مِن العراقِ ما قد تحتاجُ إليه ممَّا لا يتهيأُ مثلُه بالديارِ المصريةِ .

وفيها خرَج المعتضدُ إلى بلادِ الجبلِ ووَلَّى ولَدَه عليًّا المُكْتَفِى نِيابَةَ الرَّىِّ وَقَرْوينَ (اوزَنْجانَ وقُمَّ) وهمذان والدِّينَورِ، وجعَل على كتابيه أحمدَ بنَ الأصبغِ، ووَلَّى عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ بنِ أبى دُلَفِ نيابةَ أصبهانَ ونَهاوَنْدَ والكرخِ، ثم عاد راجعًا إلى بغدادَ.

وحجَّ بالناسِ محمدُ بنُ هارونَ بنِ إسحاقَ ، وأصابَ الحُجَّاجَ في الأَجْفُرِ مطَرٌ عظيمٌ فغَرِق كثيرٌ مِنهم ، كان الرجلُ يغرَقُ في الرَّملِ فلا يقدِرُ أحدٌ على خلاصِه .

### وممن توفَّى فيها مِن الأغيانِ .

إبراهيم بنُ الحسينِ '' بنِ دِيزِيلَ الحافِظُ صاحبُ كتابِ المصنَّفاتِ ؛ مِنها في صفِّينَ مجلَّدٌ كبيرٌ . وأحمدُ بنُ محمدِ '' الطَّائيُ بالكوفةِ في جمادَى مِنها .

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م: «وأذربيجان». وزنجان: بلد كبير مشهور من نواحي الجبال بين أذربيجان وبينها، معجم البلدان ٤/ ١٧٥.

<sup>(</sup>۲) فی م: «الحسن». وانظر ترجمته فی: تاریخ دمشق ۲/۳۸۷، وسیر أعلام النبلاء ۱۸٤/۱۳، وتاریخ الاسلام (حوادث ووفیات ۲۸۱ - ۲۹۰هـ) ص ۱۰۲، وتذکرة الحفاظ ۲/۸۰۲، والوافی بالوفیات ه/۳٤٦.

<sup>(</sup>٣) تابع ابن كثير ابن الأثير في كامله على ترجمة أحمد بن محمد في هذه السنة وترجمة الذهبي في وفيات سنة ٢٦١هـ في كتابه «العبر» وقال : «أو في حدودها» وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب =

وإسحاقُ بُن إبراهيمَ (() المعْروفُ بابنِ الجَبَّليِّ (() ، سمعِ الحديثَ وكان يُفتى الناسَ بالحديثِ ، وكان يُوصَفُ بالفَهم والحفظِ .

ابن أبى الدُّنْيا<sup>(۲)</sup> القُرَشِيُّ مولَى بنى أُميَّة ؛ وهو عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عُبَيْدِ بنِ سُفيانَ بنِ قَيْسٍ، أبو بكرِ بنُ أبى الدُّنيَا الحافِظُ المصنِّف، المشهورُ ، له التّصانيفُ النافعةُ الشائعةُ الذائعةُ في الرقائقِ وغيرِها تزيدُ على مائةِ مصنَّف (') سمِع إبراهيمَ بنِ المُنذِرِ الحِزَامِيُّ ، وخالدَ ١٩٥٨و] بنَ خِراشٍ ، وعلىَّ بنَ الجَعْدِ وخلقًا ، وكان مؤدِّبًا للمعتضدِ وابنِه على بنِ المعتضدِ المُلقَّبِ بالمكتفى ، وكان له عليه (في كلِّ شهر ' خمسة عشرَ دينارًا ، وكان ثقةً صدوقًا حافظًا ذا مُروءَة ، لكن قال صالحُ بنُ محمدِ جَزَرَةُ (') : إلَّا أنَّه كان يروى عن رجلٍ يقالُ له : محمدُ بنُ إسحاقَ البَلْخِيُّ ، وكان هذا الرجلُ كذّابًا يضعُ (') للكلامِ إسنادًا ،

<sup>= 1/97</sup>: قلت: «توفى سنة 171هـ أو فى حدودما ألفيته بخط شيخنا الحافظ أبى الفضل ثم وجدت فى التذهيب للذهبى أنه مات بعد الستين ومائتين، وكل هذا تخمين غير صحيح والحق أنه تأخر عن ذلك فقد أرخ ابن قانع وفاة الأثرم فيمن مات سنة 177هـ لكنه لم يسمه وليس فى الطبقة من يلقب بذلك غيره». وانظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة 1/77، تهذيب الكمال 1/77، وسير أعلام النبلاء 1/77، وطبقات الحفاظ 1/77، وطبقات الحفاظ 1/77،

<sup>(</sup>۱) أخبار القَضاة (۲۲۲٪، وتاريخ بغداد ۲/۳۷٪، والمنتظم ۱٤۸٪، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۸۱ – ۲۹۰هـ) ص ۱۱۲، والوافي بالوفيات ۱/۳۹۰.

<sup>(</sup>٢) في  $\alpha$  : « الجيلى » وهو خطأ ، والجبلى : بفتح الجيم وضم الباء المشددة المنقوطة بنقطة واحدة ، وهذه النسبة إلى جبل وهي بلدة على الدجلة بين بغداد وواسط اجتزت بها في انحداري إلى البصرة . الأنساب 7.7. (٣) تهذيب الكمال 7.1/7. وسير أعلام النبلاء 7.7/7. وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات (٣) 7.7. و تذكرة الحفاظ 7.7. والوافي بالوفيات 7.7. وفوات الوفيات 7.7. وطبقات الحفاظ 7.7. وطبقات الحفاظ 7.7.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: « وقيل: إنها نحو الثلاثمائة مصنف، وقيل: أكثر، وقيل: أقل».

<sup>(</sup>ه - ه) في م: «كل يوم».

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد : ٩٠/١٠ بنحوه .

<sup>(</sup>٧) بعده في م: «للأعلام إسنادًا و».

ويروِى أحاديثَ مُنْكَرةً . ومِن شعرِ ابنِ أبى الدُّنْيا أنَّه جلَس أَصْحابٌ له ينتظرُونَه ليخرُجَ إليهم ، فجاء المطرُ فحالَ بيْنَه وبينَهم ، فكتَب إليهم رقعةً فيها (١) :

أنا مُشْتَاقٌ إلى رُؤيَتِكُم يا أَخِلَّائي وسمْعي والبَصَرْ كيف أنساكم وقلبي عندَكُم حالَ فيما بيننا هذا المطَرْ توفِّي ببغدادَ في جُمَادي الأولَى من هذه السنةِ عن سبعين سنةً ، وصلَّى عليه يوسفُ بنُ يعقوبَ القاضي ودُفِن بالشونيزيَّةِ ، رحِمهُ اللَّهُ .

عبدُ الرحمنِ بنُ عمرِو أبو زرعة (الدِّمشْقِيُّ ، الحافِظُ الكبيرُ الشهيرُ بينَ أهلِ العلمِ . محمدُ بنُ إبراهيمَ ابنُ المُوَّازِ ، الفقيهُ المالكِيُّ ، له اختياراتُ في مذهبِ الإمامِ مالكِ ، فمِن ذلك وجوبُ الصلاةِ على رسولِ اللَّهِ عَيْسَةٍ في الصلاةِ .

<sup>(</sup>١) المنتظم ١٢/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>۲) بعده فى م: «البصرى». وانظر ترجمته فى: تهذيب الكمال ۲۱/۱۷، وسير أعلام النبلاء ۳۱/ ۳۱۱، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۸۱ – ۲۹۰هـ) ص ۲۱۲، وتذكرة الحفاظ ۲/ ۲۲۶. (۳) سير أعلام النبلاء ۲/ ۲، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۸۱ – ۲۹۰هـ) ص ۲۰۰، والعبر ۲/ ۲۶، والوفى بالوفيات ۱/ ۳۳۰، والديباج المذهب ۲/ ۱۲۲، والموافى بالوفيات ۱/ ۳۳۰، والديباج المذهب ۲/ ۱۲۲، والموافى بالوفيات ۱/ ۳۳۰،

## ثم دخلت سنة ثِنْتين وثمانين ومائتين

فى خامسِ ربيعِ الأوَّلِ مِنها أَسَّ يومَ الثلاثاءِ دَخَلِ المُعتضِدُ باللَّهِ بزَوجتِه ابنةِ تُحمارَوَيْهِ، وكان قُدُومُها إلى بغدادَ صُحْبةَ عمِّها وصُحبةَ ابنِ الجَصَّاصِ، وكان الخليفةُ غائبًا، وكان دخولُها إليها يومًا مشْهُودًا، امتنَع الناسُ مِن المُرورِ فى الطَّرقاتِ.

وفيها نَهَى الخليفة المُعْتضدُ أن يعمَلَ الناسُ فى يومِ النَّيْروزِ ما كانوا يتعاطونَه مِن إيقادِ النِّيرانِ ، وصبِّ الماءِ ، وغيرِ ذلك مِن الأفعالِ المُشابِهةِ للمجوسِ ، ومنَع مِن حَمْلِ هَدايا الفلَّاحينَ إلى المُقطَعِين فى هذا اليومِ ، وأمَرَ بتأخيرِ ذلك إلى الحادِى عشَرَ مِن حَزِيرانَ ، وسُمِّى النَّيروزَ المُعْتَضدِيَّ ، وكتَب بذلك إلى الآفاقِ وسائر العُمّالِ .

فى ذى الحِجَّةِ من هذه السنةِ قدِم إبراهيمُ بنُ أحمدَ الماذَرائيُّ مِن دِمشقَ على البريدِ، فأخبَر المعتضد باللَّهِ بأنَّ خُمارَوَيْهِ ذبَحه بعضُ خُدّامِه على فراشِه، ووَلَّوا بعدَه ولَدَه جيشًا، ثم قتلوه ونَهبوا دارَه، ثم وَلَّوا هارونَ بن خمارَوَيْه، وقد التَزم في كلِّ سنةِ ألفَ ألفِ دينارِ وخَمْسَمائَةِ ألفِ دينارِ تُحمَلُ إلى بابِ الخليفةِ، فأقرَّه المعتضدُ على ذلك، فلمًا كان المُكْتَفِى، عزَله ووَلَّى مكانَه محمد بنَ سليمانَ الواثِقيَّ، فاصطفَى أموالَ آلِ طولونَ، وكان ذلك آخِرَ العهدِ بهم.

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ١٠/ ٣٩، والمنتظم ٣٤/٣٤٣، والكامل ٧/ ٤٧٣.

وفيها أُطلِق لُؤلؤٌ غلامُ أحمدَ بنِ طولونَ مِن السِّجنِ ، فعاد إلى مصرَ في أذلٌ حالٍ ، وحجَّ بالناسِ الأميرُ المتقدِّمُ ذكْرُه .

### وممّن توفى فيها مِن الأعيانِ:

أحمدُ بنُ داودَ أبو حنيفةَ الدِّينَوريُّ اللغويُّ (١) صاحبُ كتابِ « النَّباتِ » .

إسماعيلُ بنُ إسحاقَ بنِ إسماعيلَ بنِ حمَّادِ بنِ زَيدٍ ، أبو إسحاقَ الأزْدىُ القاضى (٢) ، أَصْلُه مِن البصرةِ ونشَأ ببَغدادَ ، وسمِع مسلمَ بنَ إبراهيمَ ، ومحمدَ بنَ عبدِ اللّهِ الأَنْصارِيَّ ، والقَعْنَبِيَّ ، وعليَّ بنَ المَدِينيِّ ، وكان حافظًا فقيهًا مالِكيًّا عبدِ اللّهِ الأَنْصارِيُّ ، والقَعْنَبِيُّ ، وعليَّ بنَ المَدِينِيِّ ، وكان حافظًا فقيهًا مالِكيًّا جمَع وصنَّف وشرَح في المذهبِ عدَّةَ مُصنَّفاتٍ في التَّفسيرِ والحديثِ والفقهِ ، وغيرِ ذلك . وقد وَلِيَ القضاءَ أيامَ المتوكِّلِ بعدَ سَوّارِ بنِ عبدِ اللَّهِ ببغدادَ ، ثم عُزِل ، وغيرِ ذلك . وقد وَلِيَ القضاءَ أيامَ المتوكِّلِ بعدَ سَوّارِ بنِ عبدِ اللَّهِ ببغدادَ ، ثم عُزِل ، ثم وُلِّي وصار مُقدَّمَ القُضاةِ . وكانت وفاتُه فُجاءَةً ليلةَ الأربعاءِ لثمانِ بَقِين مِن ذي الحِجَةِ مِن هذه السنةِ ، وقد جاوز الثمانين رحِمه اللَّهُ .

الحارثُ بنُ محمدِ بنِ أبي أسامةً (٣) ، صاحِبُ «المسندِ » المشهورِ .

خُمارَوَيْهِ بنُ [٨٩٥٨] أحمدَ بنِ طولونَ (١٠ صاحبُ الديارِ المصريةِ ، بويع

<sup>(</sup>۱) معجم الأدباء ۲۲/۳، وإنباه الرواة ۱/۱۱، وسير أعلام النبلاء ۲۲/۲۳، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۸/۳۰، وبغية الوعاة ۱/۳۰٪. (حوادث ووفيات ۲۸/۳۰، وبغية الوعاة ۱/۳۰٪. (۲) الجرح والتعديل ۲/۱۰٪، وتاريخ بغداد ۲/۲۸٪، وطبقات الفقهاء ۱۲٪، وسير أعلام النبلاء (۲۸ –۳۰۰٪، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۸۱ –۲۰۰٪) ص ۲۲٪، والوفيات ۱/۹۰٪، وبغية الوعاة ۱/۲٪، والوافي بالوفيات ۱/۹۰٪، وبغية الوعاة 1/۲٪، وطبقات المفسرين ۱/۰۰٪.

<sup>(</sup>٣) الثقات ٨/ ١٨٣، وتاريخ بغداد ٨/ ٢١٨، والمنتظم ٢١/ ٣٥٠، والعبر ٢/ ٦٨، وسير أعلام النبلاء ٢٨/ ٣٥٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١ – ٢٩٠هـ) ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ١٧/ ٤٥، ووفيات الأعيان ٢/ ٢٤٩، والمنتظم ٢١/ ٣٥٠، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٤٤٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١ – ٢٩٠هـ) ص ١٧١.

له بمُلْكِ الديارِ المصرية بعد أبيه سنة إحدى وسبعين ومائتين ، فقصده المعتضد بن الموفّقِ في حياةِ أبيه ، فاقتتلوا قتالًا شديدًا في أرضِ الوّمْلَةِ . وقيل : في أرضِ الصَّعيدِ . فانهزَم نحمارَوَيْهِ هاربًا على حمارٍ ، وكرّ جيشُه على المعتضِدِ ، فهرَب ، كما قدّمنا (۱) ، ثم تزوَّجَ ابنته وتصافيا بعد ذلك ، فلمّا كان في ذي الحِجّةِ مِن هذه السنةِ عدا الحَدَمُ مِنَ الحِصيانِ على خمارَوَيْهِ فذبحوه وهو على فراشِه ؛ وذلك لأنه اتهمَهم بجواريه ، فمات عن ثنتين وثلاثين سنة ، فقام بالأمرِ مِن بعدِه ولَدُه هارونُ بنُ خمارَوَيْهِ ، وهو آخِرُ الطُّولونِيَّةِ .

وذكر ابنُ الأثيرِ (٢) فيمَن توفِّى هذه السنةَ عُثمانَ بنَ سعيدِ بنِ حالدِ أبا سعيدِ الدَّارِمِيُ (٣) الفقية الشافعيُّ ، أَخَذ الفقة عنِ البُوَيْطِيِّ صاحبِ الشافعيِّ .

الفضلُ بنُ محمدِ بنِ المُسيَّبِ بنِ موسى بنِ زُهَيرِ بنِ يزيدَ بنِ كَيْسانَ بنِ باذانَ ملكِ اليمنِ. وقد أسلمَ باذانُ في حياةِ النبيِّ ﷺ.

أبو محمد الشَّعْرانِيُّ ، الأديبُ الفقية العابدُ الحافظُ الرَّحَالُ ، تَلْمَذ ليحيى ابنِ معينِ ، رُوَى عنه « الفوائدَ في الجرحِ والتَّعديلِ » وغيرَ ذلك ، وكذلك أخذ عن أحمدَ بنِ حنبلٍ ، وعليِّ بنِ المَدِينيِّ ، وقرأَ على خَلَفِ بنِ هشامِ البَرَّارِ ، وتعلَّمَ اللغة مِن ابنِ الأعرابيِّ ، وكان ثقةً كبيرَ القَدْرِ ، رحِمه اللَّهُ .

<sup>(</sup>١) تقدم في صفحة ٥٩٨ .

<sup>(</sup>٢) الكامل ٧/ ٥٧٥.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ١٥٣، وسير أعلام النبلاء ٣١/ ٣١٩، والعبر ٢/ ٢٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١ - ٢٩٠هـ) ص ٢٢١، وطبقات الشافعية للسبكى ٢/ ٣٠٢، وطبقات الحفاظ ٢٧٧. (٤) الجرح والتعديل ٧/ ٢٩، والإكمال ٤/ ٧١، والمنتظم ٢١/ ٣٥١، والعبر ٢/ ٢٩، وسير أعلام النبلاء ٣١/ ٣١٧، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٢٢٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١ - ٢٩٠هـ) ص ٢٣٩.

محمدُ بنُ القاسِمِ بنِ خلادٍ أبو العَيْناءِ البصرىُ (الضَّريرُ الشاعرُ الأديبُ البليغُ اللغويُ ، تلميذُ الأصمعيِّ ، وكنيتُه أبو عبدِ اللَّهِ ، وإنَّما لُقِّب بأبى العَيْناءِ ؛ لأنه (قال لأبى زيدِ الأنصاريّ : كيفَ تُصغِّرُ عَيْنًا ؟ فقال : عُيَيْنًا يا أبا العيناءِ ، فتقى عليه (الله معرفةُ تامَّةُ بالأدبِ والحكاياتِ والملحِ ، فأمَّا الحديثُ فليس له منه إلَّا القليلُ .

<sup>(</sup>۱) طبقات الشعراء ٤١٥، وتاريخ بغداد ٣/ ١٧٠، والمنتظم ٢/ ٢٥٢، ومعجم الأدباء ٢٨٦/١٨، ووفيات ٢٨٦ – ووفيات ٢٨١ – ٢٨١ الأعيان ٢٨٤، وسير أعلام النبلاء ٣٠٨/١٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١ – ٢٨٠ ) ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>۲ – ۲) فى النسخ: لأنه سُئِل عن تصغير عيناء، فقال: عبيناء». والمثبت من تاريخ بغداد ٣/ ١٧٢، والمنتظم ٢/ ٢٥١، ووفيات الأعيان ٢/ ٣٤٧، ٣٤٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١ – ٢٨٠هـ) ص ٢٨٧.

## ثم دخلت سنة ثلاثٍ وثمانين ومائتين

فى المُحرَّمِ منها (۱) خرَج المعتضدُ مِن بغدادَ قاصدًا بلادَ المؤصِلِ لقتالِ هارونَ الشَّارِى الخارِجِيِّ ، فظفِر به ، وهزَم أصحابَه ، وكتب بذلك إلى بغدادَ ، فلمَّا رجع الخليفةُ إلى بغدادَ أمرَ بصلْبِ هارونَ وكان صُفْرِيًّا . فلمَّا صُلِب قال : لا محكم إلَّا للَّهِ ولو كَرِه المشركون . وكان الحسينُ بنُ حَمْدانَ بنِ حَمْدونَ قد قاتل الخوارج في هذه الغزوةِ قِتالًا عظيمًا مع الخليفةِ ، فأطلَق الخليفةُ أباه حَمْدانَ بنَ حَمْدونَ مِن القيودِ بعدَما كان قد سجنه حينَ أخذ قلعةَ مَارِدِينَ مِن يدِه وهدَمها عليه فأطلقه ، وحلَع عليه ، وأحسَن إليه .

وفيها كتب المعتضدُ إلى الآفاقِ برَدِّ ما فضَل عن سِهامِ ذَوِى الفروضِ ، إذا لم تكُنْ عَصَبَةٌ ، إلى ذَوِى الأرْحامِ ؛ وذلك عن فُتْيا أبى حازمِ القاضى ، وقد قال فى فُتْيَاه : إنَّ هذا اتِّفاقٌ مِن الصحابةِ إلا زيدَ بنَ ثابتٍ ؛ فإنَّه تفرَّد برَدِّ ما فضَل – والحالةُ هذه – إلى بيتِ المالِ . ووافق على بنُ محمدِ بنِ أبى الشَّوارِبِ لأبى حازم ، أفتى القاضى يوسفُ بنُ يعقوبَ بقولِ زيدٍ ، فلم يلتَفِتْ إليه المعتضدُ ، وأمْضَى فُتْيَا أبى حازم ، ومع هذا وَلَى القاضى يوسفَ بنَ يعقوبَ قضاءَ الجانبِ الشرقيّ ، وخلَع عليه خِلَعًا سَنِيَّةً أيضًا ، وقلَّد أبا حازمٍ قضاءَ أماكِنَ كثيرةِ ، وكذلك لابنِ أبى الشَّوارِبِ ، وخلَع عليه خِلَعًا سَنِيَّةً أيضًا .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱۰/۴۳، والمنتظم ۱۲/۹۵، والکامل ۷/۶۷۲.

وفيها كان الفِداءُ بينَ المسلمين والرومِ، فاسْتُنْقِذ مِن أيدِيهم مِن المسلمين ألفان وخمسُمائةٍ وأربعةُ أنفُسِ، وللَّهِ الحمدُ والمنةُ.

وفيها حاصَرتِ الصَّقَالِبةُ الرومَ في القسطنطينيةِ ، فاسْتَعان ملكُ الرومِ بَمَن عندَه مِن أُسارَى المسلمين وأعطاهم سلاحًا كثيرًا ، فخرَجوا معهم فهزَمُوا الصَّقالِبةَ ، ثم خاف ملكُ الرومِ مِن غائلةِ المسلمين ، ففَرَّقهم في البلادِ .

وفيها خرَج عمرُو بنُ الليثِ مِن نيسابورَ لبعضِ [٢٦٠/٨] أَشْغَالِه، فخلَفه فيها رافِعُ بنُ هَرْثَمَةً، ودَعا على منابرِها لمحمدِ بنِ زيدِ المُطَّلِبيِّ ولولَدِه مِن بعدِه، فرجَع إليه عمرٌو وحاصَره فيها، ولم يزَلْ به حتى أخْرَجه منها وقتَله على بابِها.

وفيها بعَث الخليفةُ المعتضدُ وزيرَه عُبيدَ اللَّهِ بنَ سليمانَ بنِ وهبٍ لقتالِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ بنِ أبى دُلَفٍ ، فلمَّا وصَل إليه طلَب منه عمرُ الأمانَ ، فأمَّنَه وأخذه معه إلى الخليفةِ ، فتلقّاه الأمراءُ عن أمرِ الخليفةِ ، وخلَع عليهِ وأحْسَن إليه .

### وممّن تُوفّى فيها مِن الأعيانِ:

إبراهيمُ بنُ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ بنِ مِهْرانَ أبو إسْحاقَ التَّقَفِيُ السَّرَّاجُ النَّيسابورِيُّ (١) ، كان الإمامُ أحمدُ يدْخُلُ إلى منزلِه - وكان بقَطِيعَةِ الرَّبيعِ في النَّيسابورِيُّ من بغدادَ - وينْبسِطُ فيه ويُفطِرُ عندَه ، وكان مِن الثِّقاتِ العلماءِ العُبّادِ ، توفِّى في صفرِ منها .

إسْحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ حازمِ أبو القاسمِ الخُتُليُّ ، وليس هو

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲/ ۲۲، والمنتظم ۲/ / ۳۲۱، وطبقات الحنابلة ۱/ ۸۲، وسیر أعلام النبلاء ۱۳ / ۶۸۹، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۸۱ – ۲۹۰هـ) ص ۱۰۰.

<sup>(</sup>٢) في م : « الجيلي » . وانظر ترجمته في : تاريخ بغداد ٦/ ٣٨١، وفيه خازم بدلًا من حازم ، والمنتظم =

بالذى تقدَّم ذكْرُه فى السنينَ المتقدِّمَةِ ، سمِع داودَ بنَ عمرِو ، وعلىَّ بنَ الجَعْدِ ، وخلُقًا كثيرًا . وقد لَيَّنه الدَّارَقُطْنِيُّ ، فقال (١) : ليس بالقَوِيِّ . توفِّى فى هذه السنةِ عن نحو ثمانين سنةً .

سهلُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ يونسَ التَّسْتَرِى أبو محمدِ (٢) أحدُ أئمةِ الصوفيَّةِ ، لقِى ذا النُّونِ المصرىُّ . ومِن كلامِ سهلِ الحسنِ قولُه (٢) : أمْس قد مات ، واليومُ فى النَّوْع ، وغدٌ لم يُولَدْ . وهذا كما قال بعضُ الشعراءِ (١) :

مامضَـــى فـاتَ والْمُؤمَّـلُ غَـيبٌ ولك الساعـةُ التى أنت فيهــا قال القاضى ابنُ خَلِّكانَ (٥) : وكان سلوكُه على يدى خالِه محمدِ بنِ سَوّارٍ . وقيل : إنّه توفّى سنةَ ثلاثٍ وسبعينَ . فاللَّهُ أعلمُ .

عبدُ الرحمنِ بنُ يوسفَ بنِ سعيدِ بنِ خِراشٍ ، أبو محمدِ الحافظُ المَرْوَزِيُّ (أَ) أُحدُ الجُوَّالِين الرَّحَالِين مُقَّاظِ الحديثِ والمُتَكلِّمين في الجُرْحِ والتعديلِ ، وقد يتَستَّرُ بشيءٍ من التَّشَيُّع . فاللَّهُ أعلمُ .

<sup>=</sup> ۲/ ۳٦۱ ، وتاريخ دمشق ۸/ ۱۱۳، وفيه خازم، وسير أعلام النبلاء ۳٤٢/۱۳، وفيه خازم، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۸۱ – ۲۹۰هـ) ص ۱۱۰، والوافي بالوفيات ۸/ ۳۸٦.

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲/ ۳۸۱.

<sup>(</sup>۲) طبقات الصوفية ۲۰۱، وحلية الأولياء ۱۰/ ۱۸۹، والمنتظم ۲/ ۳۱۲، ووفيات الأعيان ۲/ ۲۲۹، والعبر ۲/ ۷۰، وسير أعلام النبلاء ۲۳/ ۳۳۰، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۸۱ – ۲۹۰هـ) ص ۱۸۹. (۳) المنتظم ۲/ ۲/ ۳۹۲.

<sup>(</sup>٤) نسبه محمد بن أيدمر في الدر الفريد المجلد الخامس ص ٨٤ ( مخطوط ) بإصدار فؤاد سزكين ، إلى الغزى .

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان ٢/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٦) أخبار أصبهان ٢/ ١١٢، والكامل لابن عدى ٤/ ١٦٢٩، وتاريخ بغداد ١٠ / ٢٨٠، والمنتظم النبلاء ٣٦٢ / ٥٠٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١ / ٢٨٠ - ٢٥٠هـ) ص ٢١٣.

روَى الخطيبُ<sup>(۱)</sup> عنه أنَّه قال : شرِبْتُ بَوْلِى فى هذا الشأنِ خمسَ مراتٍ . يغنِى أنَّه اضْطُرَّ إلى ذلك فى الأشفارِ فى طلبِه الحديثَ .

على بنُ محمدِ بنِ أبى الشَّوارِبِ عبدِ الملكِ الأُمَوىُ البَصْرِىُ أَنَى قاضى سَامَرًا، وقد وَلَى فى بعضِ الأخيانِ قضاءَ القُضاةِ، وكان مِن الثقاتِ، سمِع أبا الوليدِ، وأبا عمرَ الحَوضِى، وعنه النَّجَّادُ، وابنُ صاعِدِ، وابنُ قانعٍ، وحمَل الناسُ عنه عِلْمًا كثيرًا.

## ابنُ الرُّومي الشاعرُ<sup>")</sup>

صاحِبُ الديوانِ في الشعرِ؛ على بنُ العبّاسِ بنِ مُجرَيجٍ، أبو الحسنِ، المعروفُ بابنِ الروميِّ، وهو مؤلَى عبدِ اللَّهِ بنِ جعفرٍ، وكان شاعرًا مشهورًا مُطبقًا فَمِن ذلك قولُه (٢):

إذا ( مامدَحْتَ الباخِلين فإنَّما تُذكِّرُهمْ ما في سِواهم مِن الفَضْلِ

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲۸۰/۱۰ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱۲/ ۵۹، والمنتظم ۲۱/ ۳٦۳، والعبر ۲/ ۷۱، وسیر أعلام النبلاء ۲۱/ ۲۱، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۸/ ۲۹.

<sup>(</sup>٣) معجم الشعراء للمرزباني ص ١٤٥، وتاريخ بغداد ٢٣/١٢، ووفيات الأعيان ٣٥٨/٣، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٤٩٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١ – ٢٩٠هـ) ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) ديوان ابن الرومي ٥/ ٢٠٢٢.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: «رمت الباذلين».

وتُهْدِی لهم غمَّا طویلًا وحَسْرَةً (۱) ومِن ذلك قولُه (۲) :

إذا ما كسَاك الدهرُ سِرْبالَ صحَّة فلا تَغْبِطَنَّ المُثَرَفِين فإنَّهُ وقال أيضًا (٣):

عدوُّكَ مِن صَديقِك مُسْتَفادٌ فَإِنَّ السَّاءَ أَكشِرُ ما تَراهُ فَإِنَّ السَّاءَ أَكشِرُ ما تَراهُ إِذَا انْقلَب الصَّديقُ غدَّاعدوًّا ولو كان الكثيرُ يطيبُ كانتُ ولكِنْ قَلَّ ما استَكْثَرتَ إلَّا فذعْ عنكَ الكثيرَ فَكمْ كثيرٍ وما اللَّجِجُ 'الملاحُ بمُروياتِ' وقال أيضًا ':

وما الحسَبُ المَوْروثُ (الا درَّ درُّهُ أَا فلا تتَّكِلْ إلَّا على ما فعَلتَهُ

فإِنْ منَعُوا منك النُّوالَ فبالعَدْلِ

ولم تخلُ مِن قُوتِ يَلَدُّ ويعْدُّبُ على قدْرِ ما يكْسُوهم الدهرُ يَسلُبُ

فلا تشتكْثِرَنَّ مِن الصِّحابِ يكونُ مِن الطعامِ أو الشَّرابِ مُبِينًا والأمورُ إلى انْقِلابِ مُصاحَبَةُ الكثيرِ مِن الصَّوابِ مُصاحَبَةُ الكثيرِ مِن الصَّوابِ وقعتَ على ذِئابٍ في ثيابِ يُعافُ وكمْ قليلٍ مُسْتَطابِ ويكْفِي الرِّيُّ في النَّطفِ العِذابِ

بُحتَسَبِ إِلَّا بِآخَرَ مُكْتَسَبْ ولا تَحسبنَ الجد يُورَثُ بالنَّسَبْ (٧)

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مرة».

<sup>(</sup>۲) ديوان ابن الرومي ۱/۱۸۷.

<sup>(</sup>۳) دیوان ابن الرومی ۱/ ۲۳۱، ۲۳۲.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: «العظام بمزريات».

<sup>(</sup>٥) ديوان ابن الرومي ١/ ١٥٠، ١٥١، مع تقديم وتأخير .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: «لا ردرده»، وفي م: «إلا دردره»، وفي ظ: «لا ذودرة».

<sup>(</sup>V) في النسخ: «كالنسب». والمثبت من الديوان.

فليسَ يسودُ المرءُ إِلَّا بِنفسِهِ (١) إذا العودُ لم يُثمِرُ وإنْ كان شُعبةً (٢) ولِلمجْدِ قومٌ ساوروهُ أَنفُس ومِن لطيفِ شعرِه (٥):

قلْبي مِن الطَّرْفِ السَّقيم سقيمُ في وَجْهِها أبدًا نَهارٌ واضحٌ إِنْ أَقْبَلَتْ فَالْبَدْرُ لَاحِ وإِنْ مَشَتْ نَعِمتْ بها عَيْني فطال عَذابُها نظرت فأقصدت الفؤاد بسهمها وَيْلَاهُ إِنْ نَظُرتْ وَإِنَّ هِي أَعْرَضَت يا مُستَحِلَّ دَمِي مُحَرِّمَ رحمتِي ( و ذ كر له ابن خَلِّكانَ أشياءَ كثيرةً غيرَما أوردناه ، من ذلك قوله الله الله على الله الله على الله الله الله على الله الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله ع وكان يزعُمُ أنَّه لم يُسبَقُ إليه -:

وإنْ عَدَّ آباءً كِرامًا ذُوى حسَبْ مِن المُثْمِراتِ اعْتَدَّهُ الناسُ في الحَطَبْ كِرام ولم يَعْبَوْا( الله عَلَمْ ولا بأَبْ

لو أنَّ مَنْ أَشكُو إليه رَحيمُ مِن "فرعِها ليلٌ عليه" بَهيمُ فالغُصْنُ راحَ وإن رَنَتْ فالرِّيمُ ولكُمْ عَذابٌ قدْ جَناهُ نَعيمُ ثُمَّ انثَنتْ نحوى فكِدْتُ أُهيمُ وقعُ السُّهام ونَزْعُهُنَّ (٧) ألِيمُ ما أُنصَفَ التَّحْلِيلُ والتَّحْرِيمُ

<sup>(</sup>١) في ب، م: «بفعله».

<sup>(</sup>٢) في ب، م: «أصله».

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «شيدوه».

<sup>(</sup>٤) في م: «يعنوا».

<sup>(</sup>٥) المنتظم ١٢/٣٦٧.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ب، م: «شعرها عليه ليل».

<sup>(</sup>٧) في ب، م: «وقعهن».

<sup>(</sup>Λ - ۸) في م: «وله أيضا».

<sup>(</sup>٩) وفيات الأعيان ٣/ ٥٥٩.

آراؤكم ووجوهُكم وسيوفُكم في الحادثاتِ إذا دَجُونَ أَنْ بُحُومُ منها معالمُ للهُدَى ومصَابحٌ تَجْلُو الدَّجَى والأُخْرَياتُ رُجُومُ وذَكَر أَنَّه وُلِد سنةَ إحْدَى وعشرين ومائتين. وأنه مات في هذه السنةِ، وقيل: في التي بعدها. وقيل: في سنةِ ستِّ وسبعين. وذكر أنَّ سبَبَ وفاتِه أنَّ وزيرَ المعتضدِ القاسمَ بنَ عبيدِ أللَّهِ كان يخافُ مِن هَجْوِه ولسانِه، فدَسَّ إليه مَن أطعمه وهو بحضرتِه خُشكَنَاجَةً ألَّ مَسْمُومةً، فلمّا أحسَّ بالسَّمِ قام، فقال له الوزيرُ: إلى أين؟ قال: إلى المكانِ الذي بعَثتني إليه. قال: سلِّم على والدِي. فقال: لستُ أجتازُ على النارِ.

محمدُ بنُ سُلَيمانَ بنِ الحارثِ '' أبو بكرِ الباغَنْدِىُ الواسِطىُ ، كان مِن الحُفّاظِ ، وقد ذُكِر أنَّ أبا داودَ كان يسأَلُه عنِ الحديثِ ، ومع هذا تكلَّموا فيه وضعَّفوه .

محمدُ بنُ غالبِ بنِ حَرْبٍ، أبو جعفرِ الضَّبِّيُّ المعروفُ بتَمتام<sup>(°)</sup>، سمِع

<sup>(</sup>١) في الأصل، ب، ظ: «رجون» وفي م: «زجرن».

<sup>(</sup>۲) في م: «عبد».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مسكنانجه»، وفي ب: «خشتنانكة»، وفي ظ: «خشكناجه». والخشكنان: فسره داود في التذكرة بأنه «دقيق الحنطة إذا عجن بشيرج، وبسط وملئ بالسكر واللوز والفستق وماء الورد، وجمع وخيز، وأهل الشام تسميه المكفن». تذكرة أولى الألباب ١٢٩/١.

<sup>(</sup>٤) فى ب: «الحرس»، وفى م: «الحرب». وانظر ترجمته فى: تاريخ بغداد ٥/ ٢٩٨، والمنتظم ٢/ ٣٦٩، والعبر ٢/ ٧١، وسير أعلام النبلاء ٣١/ ٣٨٦، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٢٧٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١ – ٢٩٠هـ) ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «بتمام» وفي م: «بتتهام». وانظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٣/١٤٣، والمنتظم ١٢/ ٣٦٩، وسير أعلام النبلاء ٣٩٠/١٣، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٦١٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١ – ٢٨١هـ) ص ٢٨٣، والوافي بالوفيات ٢/ ٣٠٧.

عَفَّانَ (١) ، وقبيصةَ ، والقَعْنَبيُّ ، وكان مِن الثِّقاتِ .

قال الدَّارَقُطْنِيُّ : وربما أخطأً . تُوفِّي في رمضانَ عن تسعينَ سنةً .

# البُحتُرِئُ الشاعرُ ْ ْ

صاحبُ الديوانِ المشهورِ ، اسمُه الوليدُ بنُ عُبادَةَ ، ويقالُ : الوليدُ بنُ عُبَيْدِ بنِ يحيى ، أبو عُبادةَ الطَّائِيُّ البُحْترِيُّ الشاعرُ ، أصلُه مِن مَنْبِجٍ ، وقدِم بغدادَ ، ومدَح المتوكِّلُ والرؤساءَ ، وكان شعرُه في المديحِ خيرًا منه في المراثي ، فقيل له في ذلك ، فقال (ئ) : المديحُ للرَّجاءِ ، والمراثي للوفاءِ ، وبينهما بُعدٌ . وقد روَى شعرَه المُبَرِّدُ ، وابنُ المرزُبانِ . وقيل له : إنَّهم يقولون (ث) : إنَّك أشعَرُ مِن أبي تَمامٍ . فقال : لولا أبو تمّامٍ ما أكلتُ [٢٦١/٨] الخبزَ ، كان أبو تمامٍ أستاذَنا . وقد كان البُحثرِيُّ شاعرًا مُطبِقًا فصيحًا بليغًا ، رجع إلى بلدِه فمات بها في هذه السنةِ ، وقيل " : في التي بعدَها عن ثمانين سنةً .

<sup>(</sup>١) في ب، م: «سفيان».

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ١٣/ ٣٩١، بنحوه.

<sup>(</sup>٣) الأغانى ٢١/٣، وتاريخ بغداد ٢/ ٤٤٦، ومعجم الأدباء ٢/ ٢٤٨، ووفيات الأعيان ٦/ ٢١، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٤٨٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١ – ٢٩٠هـ) ص ٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) المنتظم ٢١/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٢٩/١٣، والمنتظم ٣٩٢/١٢ بنحوهما .

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ١٣/ ٥٥٠، والمنتظم ٢/ ٣٩٧.

# ثم دخلتْ سنةُ أربع وثمانين ومائتين ('

فى المحرَّمِ مِنها دخل رأسُ رافعِ بنِ هَرْثَمةَ إلى بغدادَ ، فأمَر الخليفةُ بنَصْيِه فى الجانبِ الشرقيِّ إلى الظُّهرِ ، ثم بالجانبِ الغربيِّ إلى الليلِ .

وفى ربيع الأوَّلِ منها خلَع على محمدِ بنِ يوسفَ بنِ يعقوبَ بالقضاءِ بمدينةِ المنصورِ عِوضًا عن ابنِ أبى الشَّوارِبِ بعدَ موتِه بخمسةِ أشهرٍ وأيامٍ ، وهي شاغرَةٌ .

وفى ربيع الآخرِ ظهَرتْ بمصرَ ظُلمةٌ شديدةٌ ومحمْرةٌ فى الأفقِ حتى صار الرجلُ ينظُرُ إلى وجهِ صاحبِه فيرَاه أحمرَ اللَّونِ جدًّا، وكذلك الجُدْرانَ. فمكَثوا كذلك مِن العصرِ إلى الليلِ، ثم خرَجوا إلى الصحراءِ يدعونَ اللَّه، ويتضرَّعونَ إليه حتى كشف عنهم.

وفى هذه السنة عزَم المُعتضدُ على لَعْنِ معاوِيةَ بنِ أبى سفيانَ على المنابرِ فحذَّره وزيرُه ( عبيدُ اللهِ بنُ سليمانَ ) بنِ وَهْبِ من ذلك ؛ فإنَّ العامَّة تُنكِرُ قلوبُهم ، وهم يترحَّمون عليه ( في أسواقِهم ومجامعِهم . فلم يلتَفِتْ إليه ، وأمَر بذلك وأمضاه ، وكُتِبتْ نسخٌ بلَعْن معاويةَ ، وذكر فيها ذَمَّه وذمَّ ابنِه يزيدَ بنِ معاويةَ وجماعةٍ مِن بِني أمَيَّة ، وأورَد فيها أحاديثَ باطلَةً في ذمِّ معاويةَ وقُرئت في

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ١٠/ ٥١، والمنتظم ١٢/ ٣٧٠، والكامل ٧/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في س، ظ: «عبيد اللَّه»، وفي م: «عبد اللَّه». وانظر المنتظم ٢١/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «ويترضون عنه».

الجانبين مِن بغدادَ ، ونُهِيتِ العامَّةُ عنِ التَّرَحُمِ عليه والتَّرضِّي عنه ، فلم يزَلْ به الوزيرُ حتى قال له فيما قال : يا أميرَ المؤمنين ، إنَّ هذا الصَّنيعَ (١) ممَّا يُرغِّبُ العامَّة في الطَّالبيِّين وقبولِ الدعوةِ إليهم ، فوَجَم لذلك المعتضدُ ، (وترَك ما كان عزَم عليه مِن ذلك لخوفِه ٢) على المُلكِ ، وقدَّر اللَّهُ تعالى أنَّ هذا الوزيرَ كان ناصِبيًا يُغِضُ (٢) عليًا ، فكان هذا مِن هفواتِ المُعتضدِ ، سامَحه اللَّهُ .

وفيها نُودِى فى البلدانِ: لا يجتمِعُ العامَّةُ على قاصٌ ، ولا كاهنِ ، ولا مُنجِّمٍ ، ولا جدَليٌ ، ولا غيرِ ذلك ، وأن لا يهتَمُّوا لأمرِ النَّورُوزِ ، ثم أطلَق لهم أمرَ النَّورُوزِ فلا جدَليٌ ، ولا غيرِ ذلك ، وأن لا يهتَمُّوا لأمرِ النَّورُوزِ ، ثم أطلَق لهم أمرَ النَّورُوزِ فكانوا يصُبُّون المياة على المارَّةِ فتوسعتِ العامةُ في ذلك ، وغلَوْا فيه حتى جعَلوا يصُبُّونَ المياة على الجُندِ وعلى أصحابِ الشُّرَطِ وغيرِهم ، وهذا أيضًا مِن هفَواتِه .

قال ابنُ الجَوْزِيِّ: وفي هذه السنةِ وعد المنجِّمون الناسَ أنَّ أكثرَ الأقاليمِ ستَغرَقُ في زمنِ الشِّتاءِ مِن كثرةِ الأمطارِ والسيولِ وزيادةِ الأنهارِ (٥) ، فأكذَبهم اللَّهُ في قولِهم هذا ، فلم تكنْ سنةٌ أقلُّ مطرًا منها ، وقلتِ العُيونُ جدًّا وقحطتِ الناسُ في كلِّ بُقعةٍ حتى استسقى الناسُ ببغدادَ وغيرِها مِن البلادِ مِرارًا كثيرةً ، فللهِ الأمرُ مِن قبلُ ومِن بعدُ .

قال (١) : وفي هذه السنةِ كان يتَبدَّى بالليلِ في دارِ الخلافةِ شخصٌ بيدِه سيفٌ

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: «لم يسبقك أحد من الخلفاء إليه وهو».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: « تخوفًا».

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «يكفر».

<sup>(</sup>٤) المنتظم ٢١/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٥) بعده في م: « وأجمعوا على هذا الأمر فأخذ الناس كهوفًا في الجبال خوفًا من ذلك ».

<sup>(</sup>٦) المنتظم ٢١/٢٧٢، ٣٧٣.

مشهورٌ ، فإذا أرادوا أخْذُه انْهزَم منهم فدخَل في بعض الأماكن والزُّروع والأشجارِ والعَطَفاتِ التي بدارِ الخلافةِ ، فلا يُطَّلَعُ له على خبَر ، فقلِق مِن ذلك المعتضدُ قلقًا شديدًا، وأمَر بتجديدِ سورِ دارِ الخلافةِ والاحتفاظِ به، وأمَر الحرسَ مِن كلِّ جانبٍ بشِدَّةِ الاحتراسِ، فلم يُفِدْ ذلك شيقًا، ثم استدْعَى بالمُعَزِّمين (١) ومَن يُعانِي علمَ السُّحرِ وأَمْرَ المجانين (٢) فعزَّموا واجتَهدوا، فلم يُفِدْ ذلك شيئًا فأعياهم أمرُه ، ثم بعدَ مدَّةِ اطَّلِع على جليَّةِ خبرِه وحقيقَةِ أمرِه ، أنه كان خادِمًا خَصِيًّا مِن الخدَّام ، كان يتَعشَّقُ بعضَ الجوارِي مِن خواصٌ الحَظايا اللاتي لا يصِلُ مثلُه إلى النظرِ إليها، فكان قد اتخَذ لحِيّ مُخْتلفةَ الأَلْوانِ فيلبَسُ الواحدةَ <sup>(٣)</sup> ويتَبدَّى في الليلِ في شكلِ مُزْعج ، فينزعِجُ [٢٦١/٨] الجوارِي والخدَمُ ويَتُورونَ مِن كُلُّ جانبٍ، ويقصُدونه فيدخُلُ في بعض العَطَفاتِ ( ويخلَعُها ويجعلُها ) في كُمِّه <sup>(٥)</sup> ، ثُم يُظهِرُ أنَّه مِن جملةِ الخدَم المُتَطَلِّبينَ لكَشْفِ هذا الأمرِ ، ويسأَلُ هذا وهذا، ما الخبرُ ؟ والسيفُ في يَدِه في صفةٍ أنَّه مِن جملةٍ مَن رُهِب مِن هذا الأمر، وإذا اجْتَمَع الجواري يتمكَّنُ مِنَ النظرِ إلى تلك المعْشُوقَةِ ، وملاحظتِها والإشارَةِ إليها بما يريدُه منها(٦) ، فلم يزَلُ ذلك دأبَه إلى زَمن المُقْتَدِرِ ، فَبُعِثَ في سَرِيَّةِ إلى طرَسوسَ فَنَمَّتْ عليه تلك الجاريةُ ، وانْكشَف <sup>(٧</sup>زيفُه ومِحَالُه<sup>٧)</sup> وأهْلَكُه اللَّهُ ، عزَّ وجلَّ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « بالمعرفين » ، وفي ب ، م: « بالمغرمين » .

<sup>(</sup>٢) في م: «المنجمين».

<sup>(</sup>٣) في ب، م: ﴿ كُلُّ لِيلَةُ وَاحْدَةً، وَاتَّخَذُ لِبَاسًا مَزْعَجًا فَكَانَ يَلْبُسُ ذَلْكَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: (ثم يلقى ما عليه ويجعله». -

<sup>(</sup>٥) بعده في ب، م: «أو في مكان قد أعده لذلك».

<sup>(</sup>٦) بعده في ب، م: ﴿ وأشارت إليه ﴾ .

<sup>(</sup>v − v) في ب، م: «أمره وحاله».

وفى هذه السنةِ اضْطَرَب الجيشُ على هارونَ بنِ خُمارَوَيْهِ بمصرَ ، فأقامُوا له بعضَ أُمَراءِ أبيه يُدبِّرُ الأُمورَ ويُصلِحُ الأحوالَ ، وهو أَبو جعفرِ بنِ أَبَّا(١) ، فبعَث إلى دمشق – وكانت قد منعَتْ (بيعة جيشِ (٢) بنِ خُمارويهِ في مدَّةِ ولايتهِ تيسْعة أشهرِ بعدَ أبيه ، واضْطَربَتْ أحوالُها – فبعثَ إليهم جيشًا كَثِيفًا مع بَدْرِ الحَمَامِيِّ أَسْهم بين أَحمدَ المَاذَرائيِّ فأَصْلَحا أَمرَها ، واسْتَعْمَلا على نِيابَتِها ( طُعْبَج بنَ والحسينِ (١) بنِ أحمدَ المَاذَرائيُّ فأَصْلَحا أَمرَها ، واسْتَعْمَلا على نِيابَتِها ( طُعْبَج بنَ والحسينِ (١) بنِ أحمدَ المَاذَرائيُّ فأَصْلَحا أَمرَها ، واسْتَعْمَلا على نِيابَتِها ( طُعْبَج بنَ والحسينِ (١) بن أحمدَ المَاذَرائيُّ فأَصْلَحا أَمرَها ، واسْتَعْمَلا على نِيابَتِها ( وهكذا يكونُ انقضاءُ عُنْ ) ورجَعَا إلى الديارِ المصريةِ والأمورُ مُخْتَلِفَةٌ جدًّا ، (ا وهكذا يكونُ انقضاءُ الدُّولِ في أُواخرِها : ﴿ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمِ سُوّءًا فَلَا مَرَدَّ لَمُ وَمَا لَهُم مِن دُونِدِ مِن وَالٍ ﴾ [الرعد: ١١] .

## ومُّن تُوفِّى فيها من الأغيانِ :

أحمدُ بنُ المُبارَكِ أبو عمرو<sup>(۲)</sup> المُسْتَمْلِي ، الزاهدُ النَّيْسَابُورِيَّ ، يُلقَّبُ بحَمْكَوَيْهِ <sup>(۸)</sup> العابدِ ، سمِعَ قَتَيْبَةَ وأحمدَ وإسحاقَ وغيرَهم ، واسْتَمْلَى الزاهدُ النيسابوريُّ على المشايخِ ستًّا وخَمْسِينَ سنةً ، وكان فقيرًا رَثُّ الهيئَةِ زاهدًا ، دخل يومًا على أبى عثمانَ سعيدِ بنِ إسماعيلَ وهو في مجْلسِ التَّذْكيرِ ، فبَكَى أبو عثمانَ ، وقال <sup>(۹)</sup> للناس : إنَّمَا أَبْكانِي رَثَاثَةُ رجلٍ كبيرٍ مِن أهلِ العلمِ ، أنا أُجِلُه

<sup>(</sup>١) في س، ب، م ; ﴿ أَبَانَ ﴾ . والمثبت موافق لما في الكامل ٧/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ب، م: «البيعة».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص: «حسن». والمثبت موافق لما في الكامل ٧/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٤) في م: «الحسن».

<sup>(° - °)</sup> فی ب: «طفح بن خف»، وفی م، ص: «طفح بن خف».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من م.

<sup>(</sup>۷) في ب، م: «عمر». وانظر ترجمته في: المنتظم ٣٧٤/١٢، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٣٧٣، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٦٤٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١ – ٢٩٠هـ) ص ٨٦، والوافي بالوفيات ٧/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «يحمله به»، وفي ص: «بحكويه» وفي ب، م، والمنتظم: «بحكمويه».

<sup>(</sup>٩) المنتظم ١٢/ ٣٧٤.

مِن أَنْ أُسَمِّيَه في هذا المجلس. فجعَل الناسُ يُلقُونَ الخواتيمَ والثِّيابَ والدراهِمَ حتى اجْتَمَع مِن ذلك شيءٌ كثيرٌ بينَ يدَي الشيخِ أبي عثمانَ ، فنَهض عندَ ذلك أبو عمرو المُسْتَمْلي فقال: أيُّها الناسُ ، أنا الذي قصدني الشيخُ بكلامِه ، ولولاً أنِّي كرِهْتُ أَن يُتَّهَمَ بإثم لستَرْتُ ما ستَره . فتعَجَّب الشيخُ مِن إخلاصِه ، ثم أخذ أبو عمرو ذلك المجتَّمِعَ من المال بينَ يَدَي الشيخِ فما خرَج مِن بابِ المسجدِ حتى تصدَّق بجميعِه على الفقراءِ والحَاويجِ ،رحِمه اللَّهُ . كانت وفاتُه في مجمادي الآخرةِ من هذه السنةِ .

إسحاقُ بنُ الحَسَنِ بنِ ميمونِ بنِ سعدٍ ، أبو يعقوبَ الحربيُّ ، سمِعَ عفانَ ، وأبا نُعَيْمٍ ، وغيرَهما . وكان أسَنَّ مِن إبراهيمَ الحربيِّ بثلاثِ سنينَ ، ولمَّ تُوفِّى إسحاقُ نُودِى عليه بالبَلدِ ، فقصَد الناسُ دارَه للصلاةِ عليه ، واعْتقدَ بعضُ العامَّةِ أنَّه إبراهيمُ الحربيُّ فجعَلوا يقْصِدُونَ دارَه فيقولُ لهم إبراهيمُ : ليْسَ إلى هذا المؤضعِ قصَدْتُم ، وغدًا تأتونَه أيضًا . فما عُمِّرَ بعدَه إلَّا دونَ السنَةِ ، رحِمهما اللَّهُ .

إسحاقُ بنُ محمدٍ ، أبو (٢) يعقوبَ السَّدُوسِيُ (١) ، عُمِّرَ تِسْعِينَ سنةً ، وكان ثِقَةً صالحًا . إسحاقُ بنُ موسى بنِ عِمرانَ (٥) الفَقِيهُ ، أبو يعقوبَ الإسْفِرايينيُّ

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «الحرمى». وانظر ترجمته فى: تاريخ بغداد ٦/ ٣٨٢، والمنتظم ١٢/ ٣٧٥، وسير أعلام النبلاء ٢١٠/١١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١ – ٢٩٠هـ) ص ١١٩، والوافى بالوفيات ٨/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) المنتظم ١٢/ ٥٧٥، ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) في ب، م: (بن).

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «الزهرى». وانظر ترجمته في: المنتظم ١٢/ ٣٧٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١ – ٢٩٠هـ) ص ١٢٠، وفيه إسحاق بن معمر.

<sup>(</sup>٥) الكامل في التاريخ ٧/ ٤٨٩، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٥٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات =

الشافِعيُّ . عبيدُ () اللَّهِ بنُ عليٌّ بنِ الحسَنِ بنِ إسْماعيلَ أبو العباسِ الهاشِمِيُّ ، كانت إليه الحيشبَةُ ببغدادَ وإمامَةُ جامع الرُّصافَةِ .

( عبدُ العزيزِ ) بنُ مُعاوِيَةَ العَتَّابِيُّ ، مِن وَلدِ عَتَّابِ بنِ أَسِيدٍ ، بصريٌّ ، قَدِمَ بغْدادَ ، وحدَّثَ عن أَزْهَرَ السَّمَّانِ ، وأبى عاصم النَّبِيلِ .

يزيدُ بنُ الهَيْثُمِ بن طَهْمانَ أبو خالدِ الدَّقَّاقُ أَن ، ويُعرفُ بالبادا. قال ابنُ الجَوْزِيِّ (أَنَ الهَيْثُمِ بن طَهْمانَ أبو خالدِ الدَّقَّاقُ أَمَّا [٢٦٢/٨] فكان هو الجَوْزِيِّ (أَنَ الطَّوَابُ أَنْ يقالَ: البادِي ؛ لأنَّه وُلِدَ تَوْأَمًا [٢٦٢/٨] فكان هو الجَوْلُ في الميلادِ . روَى عن يَحْيَى بنِ مَعِينٍ وغيرِه ، وكان ثقةً صالحًا عالمًا عاملًا .

<sup>=</sup> ۲۸۱ – ۲۹۰هـ) ص ۱۲۰، والوافى بالوفيات ۸/ ۲۱۹، وطبقات الشافعية ۲/ ۲۵۸. (۱) في ب، م: «عبد». وانظ ترجمته في: تاريخ بغداد ۱۰/ ۳۳۹، وفيه: «عبد الله بن عا

<sup>(</sup>۱) فى ب، م: «عبد». وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد ١٠/ ٣٣٩، وفيه : «عبيد اللَّه بن على بن الحسين»، والمنتظم ٢/١/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>۲ – ۲) فى الأصل: «عبيد الله» وفى ص: «عبيد الله بن على»، وانظر ترجمته فى: الثقات لابن حبان ٨/٣٩، وميزان الاعتدال ٢/٦٣٦، وميزان الاعتدال ٢/٦٣٦، وتاريخ بغداد ٠١/٤٥، ٤٥٠، والمنتظم ٢١/٣٧٦، وميزان الاعتدال ٢/٦٣٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١ – ٢٩٠هـ) ص ٢١٦، ولسان الميزان ٤/٨٨.

<sup>(</sup>٣) أخبار القضاة لوكيع ١/ ٣٥٠، وتاريخ بغداد ٢/ ٣٤٩، والمنتظم ٢١/ ٣٧٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١ – ٢٩٠هـ) ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) المنتظم ١٢/ ٣٧٦، بنحوه .

## ثم دخلتْ سنَهُ خُمس وثمانين ومِائتَين

فيها (١) خرَج صالِحُ بنُ مُدْرِكِ الطّائيُّ على الحاجِّ الأَجْفُرِ (٣) ، فأخَذ أموالَهم ونساءَهم وخدَمَهم ، يقالُ : إنَّه أخَذ منهم ما قيمتُه ألفا (٤) ألفِ دِينارِ .

وفى ربيع الأوَّلِ منها يومَ الأحدِ لعَشْرِ بَقِينَ منه ارتفَعتْ بنواحِى الكُوفةِ ظُلمَةً شديدةٌ جدًّا، ثم سقَطَتْ أمطارٌ برُعودِ وبُروقِ لم يُرَ مثلُها، وسقَط فى بعضِ القُرى مع المطرِ حِجارَةٌ بِيضٌ وسُودٌ، وسقَط بَرَدٌ كِبارٌ، وَزِنُ البرَدةِ مائةٌ وخَمسون درهمًا، واقتَلعتِ الريامُ شيئًا كثيرًا مِن النخيلِ ممّا حولَ دِجْلَةً، وزادَتْ دِجْلَةُ زيادةً عظيمةً حتى خِيف على بَغْدادَ مِن الغرَقِ.

وفيها غَزَا راغِبٌ الحادِمُ مَولَى المُوَفَّقِ بلادَ الرومِ ، ففتَح حصونًا كثيرةً ، وأَسَر ذَرارِيَّ كثيرةً جدًّا ، وقتَل مِن أُسارَى الرجالِ الذين تُحُصِّلوا (٥٠ معه ثلاثَةَ آلافِ رقبةِ ، وعادَ سالمًا مُؤيَّدًا منصورًا .

وحجَّ بالناسِ فيها محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ داودَ الهاشِميُّ .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ١٠/ ٦٧، والمنتظم ١٢/ ٣٧٧، والكامل ٧/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٢) في ب، م: «الحجاج».

<sup>(</sup>٣) الأجفر: موضع بين فيد والخزيمية بينه وبين فيد ستة وثلاثون فرسخا نحو مكة . معجم البلدان ١/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) في ب، م: (ألف).

<sup>(</sup>٥) سقط من: ب، م.

### وفيها تُوفِّي :

أحمدُ بنُ عِيسى بنِ الشَّيْخِ '' ، صاحبُ آمِدَ ، فقام بأمرِها مِن بعدِه ولَدُه محمدٌ ، فقصده المُعتضِدُ ومعه ابنُه أبو محمدِ على المُكتفِى باللَّهِ، فحاصَره بها ، فخرَج إليه سامِعًا مُطيعًا فتَسلَّمها مِنه ، وخلَع عليه وأكرمَ ''أهلَه ، وأحسنَ إليه'' ، واستَخلَف عليها ولدَه المُكْتَفِى ، ثم سار إلى قِنَسْرِينَ والعواصمِ ، فتَسلَّمها عن كتابِ هارونَ بنِ مُحمارَوَيْهِ ، وإذْنِه له في ذلك ومُصالحَتِه له على ذلك .

وفيها غَزَا ابنُ الإخشيدِ بأهلِ طَرَسُوسَ بلادَ الرومِ، ففتَح اللَّهُ على يدَيْهِ محصونًا كثيرةً، وللَّهِ الحمدُ.

### وَمَّن تُوفِّي فيها مِن الأعيانِ:

إِبْرَاهِيمُ بِنُ إِسْحَاقَ بِنِ بَشِيرِ بِنِ عَبِدِ اللَّهِ بِنِ ذَيْسَمٍ (")، أبو إسْحَاقَ الحَرْبِيُّ، أحدُ الأَثمَّةِ في الفقهِ والحديثِ، وغيرِ ذلك، وكان زاهدًا عابدًا تخرَّج بأحمدَ بنِ حنبلِ، وروَى عنه كثيرًا.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ : إبراهيئم الحَربِيُّ إمامٌ مُصَنِّفٌ ، عالمٌ بكلِّ شيءٍ ، بارِغٌ في كلِّ علمٍ ، صَدوقٌ ، كان يُقاسُ بأحمدَ بنِ حَنْبَلِ في زُهْدِه وعلمِه وورعِه .

<sup>(</sup>۱) مروج الذهب ۴/۱۶۲، وتاريخ الطبرى ۱۰/ ٦٨، والكامل ۷/ ٤٩١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۸۱ – ۲۸۰هـ) ص ۸۰، والنجوم الزاهرة ۳/ ۱۱٦.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ب، م: «أهلها».

<sup>(</sup>٣) فى م: «رستم». وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد ٦/ ٢٧، والمنتظم ٢١/ ٣٧٩، ومعجم الأدباء ١/ ١١، وإنباه الرواة ١/ ١٥٥، وسير أعلام النبلاء ٣٥٦/ ٣٥٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١–٢٥٠) ص ٢٠١، والوافي بالوفيات ٥/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٦/ ٤٠، والمنتظم ٢١/ ٣٨٠، وسير أعلام النبلاء ٣٦. / ٣٠.

وقال إبراهيمُ الحَربيُّ '' : أجمَعَ عُقَلاءُ كلِّ أمةٍ أنَّ مَن لَم يَجْرِ مَعَ القَدرِ لَم يَتَهَنَّ بِعَيْشِهِ . وكان يقول '' : الرجلُ الذي يُدخِلُ غمَّه على نفسِه ولا يُدخِلُه على عِيالِه ، وقد كانت بي شقيقةٌ منذُ ''خمسٍ و'' أربعينَ سنةً ما أخبَرتُ بها أحدًا قطَّ ، ولي ''عشْرُ سِنين' أُبصِرُ بفَردِ عينِ ما أخبَرتُ بهذا أحدًا قطَّ . وذكر '' أنَّه مكَث نَيْفًا وسبعينَ سنةً مِن عمرِه ما يسْأَلُ أهلَه غَداءٌ ولا عَشاءٌ ، بل إنْ جاءوه بشيءٍ أكله ، وإلَّا طوَى إلى الليلةِ القابلةِ . وذكر '' أنَّه أنفق في بعضِ الرَّمَضاناتِ على نفسِه وعِيالِه درهمًا واحدًا ، وأربعة دَوانِيقَ ونصفًا ، وما كتّا نعرِفُ مِن هذه الطَّبائخ شيئًا ، إنَّما هو باذنْجانٌ مشوِيٌ ، أو باقةُ فُجْلٍ ، أو نحوُ هذا .

وقد بعَث إليه أميرُ المُؤمنينَ المُعتَضِدُ في بعضِ الأُحْيانِ بعشَرةِ آلافِ درهم، فأَبَى أَنْ يقبلَها وردَّها، فرجَع الرسولُ وقال (٦): يقولُ لك الحليفةُ: فرِّقُها على مَن تعرِفُ مِن فُقراءِ جِيرانِكَ. فقال: هذا شيءٌ لم نجمَعْه، ولا نُسأَلُ عن جمعِه، فلا نُسأَلُ عن تفريقِه، قلْ لأميرِ المؤمنينَ: إمّا يتُركنا وإلّا نتَحوّلُ مِن بلَدِه.

ولمّا حضَرته الوفاةُ دخل عليه بعضُ أصْحابِه يعودُه ، فقامَت ابنَتُه تشْكُو إليه ما هم فيه مِن الجهدِ ، وأنَّه لا طعامَ لهم إلّا الخبرُ اليابسُ بالمِلْحِ ، ورُبَّما عدِمُوا الملحَ في بعضِ الأعيانِ . فقالَ لها [٢٦٢/٨ع] إبْراهيمُ (٧) : يا بُنَيَّةُ تخافينَ الفقرَ ؟ انظُرِي

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲/ ۳۰، والمنتظم ۱۲/ ۳۸۱.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٦/ ٣١، والمنتظم الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : ( عشرون سنة ) . وانظر مصدري التخريج .

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٦/ ٣١، بنحوه .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ٦/ ٣٢.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ٦/ ٣٣، بنحوه.

إلى تلك الزاوية ، ففيها اثنا عشَر ألفَ جزءٍ قد كتَبتُها في العلمِ ، ففي كلِّ يومٍ بِيعِي منها جزءًا بدرهَمِ ، فمَنْ عندَه اثنا عشَرَ ألفَ درهمِ فليسَ بفقيرٍ .

ثم كانت وفاتُه لسَبْعِ بَقِينَ مِن ذِى الحِجَّةِ، وصلَّى عليه يوسُفُ بنُ يعقُوبَ القاضى عندَ بابِ الأنبارِ ، وكان الجمعُ كثيرًا جدًّا .

المُبَرِّدُ النحويُّ: محمدُ بنُ يزِيدَ بنِ عبدِ الأَكْبَرِ، أبو العبّاسِ الأزديُّ النَّمّالِيُّ ، المغروفُ بالمُبرِّدِ ، النحويُّ البَّصْرِيُّ إمامٌ في اللغةِ والعربيةِ ، أخَذ ذلك عن المازنيِّ ، وأبي حاتمِ السِّجستانيِّ ، وكان ثقة ثبتًا فيما ينقُلُه ، وكان مُناوِئًا لتَعَلَّبِ ، وله كتابُ «الكامِلِ » في الأدبِ ، وإنَّمَا سُمِّي بالمُبرِّدِ (٢) ؛ لأنَّه اختباً مِن الوالي عندَ أبي حاتمِ تحتَ المُزَمَّلَةُ (٢) .

قال المبرِّدُ : دَخَلنا يومًا على المجانينِ نزورُهم أنا وأصْحابٌ معى بالرَّقَّةِ ، فإذا فيهم شابٌ قريبُ عهدِ بالمكانِ ، عليه ثِيابٌ ناعمةٌ ، فلمّا أبصَر بنا قال : حيّاكُم اللَّهُ ، مَّنْ أنتم ؟ قلْنا : مِن أهلِ العراقِ . فقال : بأبي العراقُ وأهلُها ، أنْشِدُوني أو أُنشِدُكم ؟ قال المبَرِّدُ : فقلتُ : بل أنشِدْنا أنتَ ، فقال :

اللَّهُ يعلَمُ أنَّنى كَمِدُ لا أَسْتطيعُ أَبُثُ (٥) ما أجِدُ

<sup>(</sup>۱) مراتب النحويين ص ۱۳۵، وطبقات النحويين واللغويين ص ۱۰۱، وتاريخ بغداد ۳۸۰،۳، والمنتظم ۱۰۲، وسير أعلام النبلاء ۱۳٪ والمنتظم ۲۱/ ۳۸۸، ومعجم الأدباء ۱۱٪ ۱۱۰، ووفيات الأعيان ۲۳٪، وسير أعلام النبلاء ۲٪، ۲۷، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۸۱ – ۲۹۰هـ) ص ۲۹۹.

<sup>(</sup>٢) المنتظم ١٢/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) في س، م، ظ: «المزبلة»، والمزملة: جرة خضراء يبرد فيها الماء.

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان ٧/٧/٢، والعقد الفريد ٦/٧٦، ١٦٨، وتاريخ دمشق ١١٥/١٦ (مخطوط)، والمنتظم ١١/٣٩١، بنحوه .

<sup>(</sup>٥) في ب، م: (بث).

رُوحانِ لى رُوحُ تَضَمَّنَها وأرى المقِيمةَ ليسَ ينْفَعُها وأظُنُ غائِبَتى كشاهِدتى

بلَدٌ وأخرى حازها بلَدُ صبْرٌ ولا يقْوَى لها جلَدُ بمكانِها تجِدُ الذي أجِدُ

قال المبرِّدُ: فقلتُ: واللَّهِ إِنَّ هذا لظريفٌ ، فزِدْنا منه فأنشَأ يقولُ:

لمّا أناخوا قُبَيْلَ الصَّبحِ عِيرَهُمُ وأبرَزتْ مِن خِلالِ السَّجْفِ (٣) ناظرَها وودَّعتْ ببنانِ عَقْدُهُ عنَمٌ وَيلى مِن البَيْنِ ماذا حلَّ بى وبهمْ يا راحِلَ العِيسِ عجِّلْ (٤) كَى أُودِّعَهمْ إنِّى على العهدِ لم أنقُضْ مؤدَّتهم

ورحَّلُوها فَارَتْ بالهَوَى الْإِيلُ تُرْنُو إِلَى ودمعُ العينِ يَنهمِلُ ناديتُ لا حمَلتْ رجْلَاكَ يا جمَلُ مِن نازلِ البَيْنِ حان البينُ وارتحَلُوا يا راحِلَ العِيسِ في تِرْحالِكَ الأَجَلُ فليْتَ شغرِي لطولِ العَهْدِ ما فعَلُوا

فقال رجلٌ مِن البُغَضاءِ الذين معى: ماتوا. فقال الشابُّ: إِذَا أَمُوتُ. فقال له: إِنْ شئتَ. فتَمطَّى واسْتَندَ إلى سارِيَةٍ عندَه وماتَ، وما برِحْنا حتى دفتّاه، رحِمه اللَّهُ. ومات المُبرَّدُ وقد جاوَز السبعينَ.

<sup>(</sup>١) في م: «كحاضرتي».

<sup>(</sup>۲) في ب، م: «حملوها».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «المجف». والسجف: الستران المقرونان بينهما فرجة. التاج (س ج ف).

<sup>(</sup>٤) في س: «مهلا»، وفي ظ: «امهل».

## ثم دخَلَتْ سنةُ سِتِّ وثمانِينَ ومائتَيْن

فيها وقع تَسَلَّمُ آمِدَ مِن ابنِ الشَّيخِ في رَبيعِ الآخرِ ، ووصَل كتابُ هارونَ بنِ خُمارَوَيْهِ بنِ أَحمدَ بنِ طُولُونَ مِن مِصْرَ إلى المُعْتَضِدِ وهو مُحَيِّمٌ بآمِدَ ، أَنْ يسلَّمَ إليه قِنَّسْرِينَ والعواصمَ على أَن يُقِرَّه على إمرةِ الديارِ المِصرِيَّةِ ، فأجابَه إلى ذلك ، ثم ترجَّل عن آمِدَ قاصدًا العراقَ ، وأمر بهدم سُورِ آمِدَ ، فهَدَم البعضَ ، ولم يقدرُ على ذلك ، فقال ابنُ المُعتَرِّ يهنَّهُ بفَتْح آمِدَ ()

اسلَمْ أميرَ المؤمنينَ ودُمْ في غِبْطَةٍ وَلْيَهْنِكَ النصرُ فلَرُبَّ حادثةٍ نهَضْتَ لها مُتقدِّمًا فتأخَّر الدهْرُ لَيْتُ فرائسُهُ اللَّيوثُ فما يبيضٌ مِن دَمِها لهُ ظُفْرُ

ولمَّا رَجَع الحَليفةُ إلى بغدادَ جاءتُه هدِيَّةُ عمرِو بنِ اللَّيْثِ مِن نَيْسابُورَ، فكانَ وصولُها بَغْدادَ يومَ الحميسِ لثَمانِ بَقِينَ مِن مُجمادَى الآخرةِ، وكان مبلَغُها ما قيمتُه أَرْبَعةُ آلافِ ألفِ درهم خارِجًا عن دوابٌ وسُروجٍ، وغيرِ ذلك.

وفيها تحارَب إسماعيلُ بنُ أحمدَ السّامانيُّ [٢٦٣/٨]، وعمرُو بنُ الليثِ؛ وذلك أنَّ عمرَو بنَ الليثِ لمَّا قتَل رافِعَ بنَ هَرْثَمةَ ، وبعَث برأسِه إلى الخليفةِ ، سأَل منه أن يُعطِيّه ما وراءَ النهرِ مُضافًا إلى ما بيّدِه مِن وِلايّةِ خُرَاسَانَ ، فأجابَه إلى ذلك

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ١٠/ ٧٠، والمنتظم ١٢/ ٣٩٨، والكامل ٧/ ٩٣٪.

<sup>(</sup>٦) ديوان ابن المعتز ١/ ٤٨٤، طبعة دار المعارف ، والأبيات في المنتظم ٣٩٨/١٢، ٩٩٩.

فانزعَج لذلك إسماعيلُ بنُ أحمدَ السامانيُ نائبُ ما وراءَ النهرِ، وكتب إليه: إنّك قد وُلِّيتَ دُنْيا عريضَةً، فاقتَنِعْ بها عمّا في يَدَى مِن هذه البلادِ. فلم يَقْبَلْ، فأقْبَل إليه إسماعيلُ بنُ أحمدَ السامانيُ في جيوشٍ عظيمةٍ جدّا، فالتقيا عندَ بلْخَ، فهُزِم أصحابُ عمرو، وأُسِر عمرُو بنُ الليثِ، فلمّا جِيءَ به إلى إسماعيلَ بنِ أحمدَ قام إليه، وقبّل بينَ عينيه، وغسَل وجهه، وخلع عليه وأمّنه، وكتب إلى الخليفةِ في أمْرِه - يَذكُر أنَّ أهلَ تلك البلادِ قد ملّوه وضَجِروا مِن ولايتِه عليهم - فجاءَ كتابُ الخليفةِ بأنْ يتسلّم حواصِلَه وأموالَه، فسلّمَه إيّاها، فآلَ به الحالُ - بعد أنْ كان مطبخُه يُحمَلُ على سِتِّمِاتَةِ جملٍ - إلى القيدِ والسّجنِ، ومِن العجائبِ أن عمرًا كان معه خمسونَ ألفَ مُقاتلِ لم يُصَبْ أحدٌ مِنهم، ولا أُسِر سِواه.

## ظهورُ أبى سعيدِ الجُنَّابِيِّ رأسِ القَرامِطَةِ ، قَبَّحهُمُ اللَّهُ ولَعَنهُم ، وهم أخبثُ مِن الزَّبْح ، وأشَدُّ فَسادًا

كان ظهورُه فى مجمادَى الآخرةِ مِن هذه السنةِ بنواحِى البَصْرَةِ ، فالتفَّ عليه مِن الأعرابِ وغيرِهم بشَرُ كثيرٌ ، وقويتْ شوكتُه جدًّا ، وقتل مَن حولَه مِن أهلِ القُرَى ، ثم صار إلى القَطِيفِ قريبًا مِن البَصْرَةِ ، ورامَ دخولَها ، فكتَب الخليفةُ المعتضدُ إلى نائيها يأمرُه بتحصينِ شورِها ، فعمَّروه وجدَّدُوا معالِمَه بنحو مِن (أرْبَعَةِ المعتضدُ إلى نائيها يأمرُه بتحصينِ شورِها ، فعمَّروه وجدَّدُوا معالِمَه بنحو مِن (أرْبَعَةِ المعتفدُ إلى نائيها يأمرُه بتحصينِ شورِها مقرامِطةِ بسببِ ذلك . وتغلَّب أبو سعيدِ الجنَّابِيُّ ومَن معَه مِن القرامِطَةِ على هَجَرَ ، وما حولَها مِن البلادِ ، و أكثروا في الأرض الفَسادَ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) في تاريخ الطبري ١٠/ ٧١، والمنتظم ٢١/ ٤٠٢، والكامل ٧/ ٤٩٣: ﴿ أَربعة عشر ألف﴾ .

وكان أصلَ أبي سعيد الجنّابيِّ هذا أنَّه كان سِمسَارًا في الطعامِ ، يبِيعُه ويحسُبُ للناسِ الأثمانَ ، فقَدِمَ رجلٌ به يقالُ له : يحيى بنُ المهديِّ في سنة إحْدَى وثمانينَ ومِائتين ، فدَعا أهلَ القطيفِ إلى بيعةِ المَهْدِيِّ ، فاسْتَجابَ له رجلٌ يقالُ له : على بنُ العَلَاءِ () بنِ حَمْدانَ الزِّيادِيُّ ، وساعَده في الدعوةِ إلى المهدِيِّ ، يقالُ له : على بنُ العَلَاءِ () بنِ حَمْدانَ الزِّيادِيُّ ، وساعَده في الدعوةِ إلى المهدِيِّ ، يقالُ له : على بنُ العَلَاءِ () بنِ حَمْدانَ الزِّيادِيُّ ، وساعَده في الدعوةِ إلى المهدِيِّ ، وجمع الشِّيعةَ الذين كانوا بالقطيفِ ، فاستَجابوا له ، فكان مِن جملةِ مَنِ استَجاب له أبو سعيدِ الجُنَّابِيُّ هذا ، قبَّحَه اللَّهُ ، ثم تغلَّب على أمرِهم ، وأظهر فيهم ، وأطهر فيهم القَرْمطة ، فاستَجابوا له والتقوا عليه فتأمَّر عليهم وصار هو المُشارَ إليه فيهم . وأصله مِن بلْدَةٍ هناك يُقالُ لها : جَنَّابَةُ () . وسيأتي ما يكونُ مِن أمرِه وأمرِ أصحابِه .

قال ابنُ الجوزيِّ في «المنتظمِ» : ومِن عجائبِ ما وقَع مِن الحوادثِ في هذه السنة – ثم روَى بسندِه – أنَّ امرأةً تقدَّمتْ إلى قاضى الرَّيِّ، فادَّعتْ على زوْجِها بصداقِها خمسِمائةِ دينارٍ، فأنكرَه الزوجُ ، فجاءَت ببيِّنَةٍ تشهَدُ لها به، فقالوا: نريدُ أنْ تُسْفِرَ لنا عن وَجهِها حتى نعلَمَ أنَّها الزوجةُ أمْ لا. فلمّا صمَّموا على ذلك قال الزوجُ: لا تفعلوا، هي صادِقَةٌ فيما تدَّعِيه. فأقرَّ بما ادَّعتْ ؛ ليصونَ زوْجتَه عن النَّظرِ إلى وجْهِها. فقالتِ المرأةُ: وإذْ قد أرادَ ذلك، فهو في حِلِّ مِن صداقِي عليه في الدُّيْنَا والآخرةِ.

## ومِّمْن تُوفِّي فيها مِن الأعيانِ المشاهيرِ :

أحمدُ بنُ عِيسَى، أبو سعيدِ الخَرَّازُ، فيما ذكره شيخُنا الذَّهبيُّ.

<sup>(</sup>١) في الكامل ٧/ ٤٩٤: «المعلى».

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل، ب، ص، والكامل: «جنابا». معجم البلدان ٤/ ٩٥٢، ٩٥٣. وجنابة: بلدة بساحل بحر فارس، ومن قال: إنها بلدة بالبحرين. فقد أخطأ. معجم البلدان ٢/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) المنتظم ١٢/١٢، ٢٠٤٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١ – ٢٩٠هـ) ص ٧٧.

وقد أَرَّخَه ابنُ الجَوْزِيِّ في سنَةِ سبعِ وسبعينَ ومائتين (١) . فاللَّهُ أعلمُ .

إسحاقُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ أبانٍ ، أبو يعقوبَ النَّخَعِيُّ الأحمرُ (٢) وإليه تُنسَبُ الطائفةُ الإسحاقيَّةُ مِن الشِّيعَةِ . وقد ذكر ابنُ النَّوبَخْتِيِّ ، والخطيبُ ، والبُ الجَوزِيِّ (٣) ، أنَّ هذا الرجلَ كان يعتقِدُ إلهِيَّةَ عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، وأنَّه انتقل إلى الحسنِ ثم إلى الحُسَيْنِ ، وأنَّه كان يظهَرُ في كلِّ وقتٍ ، وقد اتَّبَعه على هذا الكفرِ خَلْقُ [ ٢٦٣/٨ع مِن الحَميرِ ، قبَّحه اللَّهُ وقبَّحهم .

وإنَّمَا قيلَ له: الأحمرُ. لأنَّه كان أبرَصَ، وكان يطْلِي برَصَه بما يُغيِّرُ لونَه، وقد أَوْرَدَ له النَّوبَخْتِيُّ أقوالًا عظيمةً في الكفرِ، لعنَه اللَّهُ. وقد روَى شيئًا مِن الحكاياتِ والمُلَحِ عن المازِنيِّ وطبَقتِه، ومثلُ هذا أقَلُّ وأذَلُّ مِن أَنْ يُروَى عنه.

(أَبَقِى بنُ مَخْلَدِ بنِ يزيدَ ، أبو عبدِ الرحمنِ الأَنْدَلُسى الحافظُ ، أحدُ عُلماءِ الغربِ ، له «التفسيرُ »، و «المسندُ »، و «السننُ والآثارُ » التى فضَّلها ابنُ حَزْمٍ على «تفسيرِ » ابنِ جريرٍ ، و «مسندِ » أحمدَ ، و «مُصَنَّفِ » ابنِ أبى شيبةَ ، وفيما زعم ابنُ حزمٍ نَظَرٌ . وقد تَرْجَمه الحافظُ ابنُ عساكرَ في «تاريخِه » (ف) فأثنى عليه خيرًا ، ووصفَه بالحفظِ والإتقانِ ، وذكر أنه كان مجابَ الدعوةِ ، رحِمه اللَّهُ ، عيرًا ، ووصفَه بالحفظِ والإتقانِ ، وذكر أنه كان مجابَ الدعوةِ ، رحِمه اللَّهُ ،

<sup>(</sup>۱) المنتظم ۲۱/ ۲۸۱، وتقدمت ترجمته ص ۲۲۰، ضمن أحداث سنة سبع وسبعين ومائتين. (۲) تاريخ بغداد ۲/ ۳۷۸، والمنتظم ۲۱/ ٤٠٤، والضعفاء والمتروكين ۲/ ۳۰، وميزان الاعتدال ۲/ ۲۹، وأدرجه الذهبي في الطبقة السابعة والعشرين في تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۲۱ – ۲۸۰هـ) ص ۳۰۲، وأدرجه أيضا في الطبقة الثامنة والعشرين في تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۸۱ – ۲۹۰هـ)

ص ۱۱۰. (۳) تاریخ بغداد ۳۸۰/، ۳۸۱، والمنتظم ۴/۶۰۶ – ۴۰۶.

<sup>(</sup> $\xi - \xi$ ) مقط من : ب . وقد تقدمت ترجمته ص ۲۲۱ ضمن أحداث سنة ست وسبعين ومائتين .

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ۲۰۱/۱۰ – ۳۵۹.

(ا وأَرَّخ وفاتَه بهذه السنةِ (٢) عن خمسِ وسبعين سنةً ال

والحسيئ '' بنُ بَشَّارِ بنِ موسى ، أبو على الخَيَّاطُ ، روَى عن أبى بِلَالِ الأَشْعَرِى ّ ، وعنه أبو بَكْرِ الشافعِيُّ ، وكان ثقةً ، رأَى فى منامِه – وقد كانتْ به عِلَةٌ – قائلًا يقولُ له '' : كُلْ لا ، واشرَبْ لا . ففسَّره بقولِه تعالَى : ﴿ زَيْتُونَةٍ لَا مَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ ﴾ [النور: ٣٠] . فأكل زيتونًا ، وشرِب زيتًا ، فبرًأ من عِلَّتِه تلك .

محمدُ بنُ إِبْراهيمَ (°) ، أبو جَعْفَرِ الأَّمَاطِئُ ، المعْروفُ بمُرَبَّعٍ ؛ تلميذُ يَحْيَى بنِ مَعين ، كان ثقةً حافِظًا .

( عبدُ الرحيمِ البَرْقِيُ ( ) . ومحمدُ بنُ وَضَّاحِ المُصنِّفُ ( ) . وعلى بنُ عبدِ العزيزِ البَغَوِيُ ( ) ، صاحِبُ « المُسْنَدِ » أ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب.

 <sup>(</sup>۲) كذا قال المصنف ، رحمه الله ، والصواب أن الحافظ ابن عساكر ، رحمه الله ، أرخ وفاته بسنة ست وسبعين وماثتين . هذا ولم يؤرخ أحد وفاة بقى بهذه السنة ، أعنى سنة ست وثمانين ومائتين .

<sup>(</sup>٣) فى النسخ: «الحسن». وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد ٢٤/٨، والمنتظم ٢١/٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١ – ٢٩٠هـ) ص ١٥٧، والنجوم الزاهرة ٢٠/٣ وفيه: «الحسين بن سيار».

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٨/ ٢٥، والمنتظم ٢١/ ٤٠٦.

<sup>(°)</sup> الجرح والتعديل ٧/ ١٨٧، وتاريخ بغداد ١/ ٣٨٨، وطبقات الحنابلة ١/ ٢٦٦، وأدرجه الذهبى فى وفيات الطبقة السادسة والعشرين فى تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٥١ – ٢٦٠هـ) ص ٢٣٦. (٦ – ٦) سقط من: س، ظ.

<sup>(</sup>۷) تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ۲۸۱ – ۲۹۰هـ) ص ۲۱۰، والعبر ۲/ ۷۷، والنجوم الزاهرة ۳/ ۱۲۱، وشذرات الذهب ۲/ ۹۳.

<sup>(</sup>۸) طبقات الفقهاء ص ۱۹۳، وتاریخ دمشق ۸۲/۱۹ (مخطوط)، وسیر أعلام النبلاء ۱۳/۵۶۵، وتذکرة الحفاظ ۲/۳۶، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۸۱ – ۲۹۰هـ) ص ۲۹۶، والوافی بالوفیات ۵/۱۷۶، وغایة النهایة ۲/۰۷۰.

<sup>(</sup>٩) الجرح والتعديل ٦/ ١٩٦، والثقات ٨/ ٤٧٧، ونزهة الألباء ٢١٦، وإنباه الرواة ٢/ ٢٩٢، ومعجم الأدباء ١٤٣/. وتذكرة الحفاظ ٢/ ٦٢٢، وميزان الاعتدال ٣/ ١٤٣.

محمدُ بنُ يُونُسَ بنِ مُوسَى بنِ سُلَيمانَ بنِ عُبيدِ بنِ رَبيعةَ بن كُدَيمٍ ، أبو العباسِ القُرَشِيُّ البَصْرِيُّ الكُدَيميُّ ، وهو ابنُ امرأةِ رَوْحِ بنِ عُبادةً ، وُلِد سنةَ ثلاثٍ وثمانينَ ومِائةٍ ، وسمِع عبدَ اللَّهِ بنَ داودَ الخُرَيْبيُّ ، ومحمدَ بنَ عبدِ اللَّهِ الأَنْصارِيُّ ، وأبا داودَ الطَّيَالِسيُّ ، والأصمعيُّ ، وخلقًا . وعنه ابنُ السَّمَّاكِ ، والنَّجَادُ . وآخرُ مَن حدَّثَ عنه أبو بكرِ بنُ مالكِ القَطِيعيُّ ، وقد كان حافظًا مُكثِرًا والنَّجَادُ . وآخرُ مَن حدَّثَ عنه أبو بكرِ بنُ مالكِ القَطِيعيُّ ، وقد كان حافظًا مُكثِرًا مُغْرِبًا ، تكلَّمَ فيه الناسُ ؛ لإغرابِه في الرِّواياتِ . وقد ذكرُنا ترجمتَه في كتابِنا «التَّكميل» بما فيه الكفايةُ ، وللَّهِ الحمدُ والمنَّةُ .

دُفِن يومَ الجمُعةِ قبلَ الصلاةِ للنصفِ مِن جُمادَى الآخرةِ مِن هذه السنةِ ، وقد جاوزَ المائةَ سنةِ ، وصلَّى عليه يُوسُفُ بنُ يعقوبَ القاضي ، رحِمه اللَّهُ .

يَعْقُوبُ بنُ إِسْحَاقَ بنِ تحَيَّةً أَنَّ ، أبو يوسفَ الواسطِيُّ ، سمِع مِن يزيدَ بنِ هارونَ ، وقدِم بغدادَ فحدَّث بها بأرْبَعَةِ أحاديثَ ، ووعَد الناسَ أن يُحدِّثُهم مِن الغدِ أنه من العُلَيْه عن مِائَةٍ واثنتَىْ عشْرَةَ سنَةً ، رحِمه اللَّهُ .

''**الوليدُ أبو عُبادةَ البُحْتَرِيُّ** ، فيما ذكَره شيخُنا الذَّهَبِيُّ <sup>(°)</sup>، وقد تقدَّم<sup>؛)</sup>

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۳/ ۶۳۵، وطبقات الحنابلة ۱/ ۳۲۲، والمنتظم ۲۱/ ٤٠٨، وتهذیب الکمال ۲۷/ ۲۳، وسیر أعلام النبلاء ۳۱/ ۲۳، وتذکرة الحفاظ ۲/ ۲۱۸، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۸۱ – ۲۸۱) ص ۲۰۳، والوافی بالوفیات ۰/ ۲۹۱.

 <sup>(</sup>۲) في ب: ( نحبة )، وفي م: ( نخبة ). وانظر ترجمته في: تاريخ بغداد ١٤/ ٢٨٨، والمنتظم ١٢/
 ٤١٠، وميزان الاعتدال ٤/ ٤٤٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١ – ٢٩٠هـ) ص ٣٣٦، ولسان الميزان ٣/٦٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٤/ ٢٨٩، والمنتظم ١٢/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: س، ظ.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١ – ٢٩٠هـ) ص ٣٢٢.

(الْحِكُونُ أَنْ فَي سَنَةِ ثَلَاثٍ وثمانينَ ، كما ذكره ابنُ الجوزِيِّ . فاللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: س، ظ.

<sup>(</sup>۲) تقدم ص ۹۷۰.

<sup>(</sup>٣) المنتظم ١٢/ ٣٩٢.

# ثم دخلتْ سنَةُ سَبِعٍ وِثَمانِينَ ومِائَتَيْنِ

فى رَبِيعِ الأُوَّلِ منها (۱) تَفاقَمَ أَمُّ القَرامِطَةِ صُحْبَةِ أَبِي ١٩٢١/١] سعيدِ الجَنَابِيِّ، فَقَتَلُوا وَسَبُوا وأَفْسَدُوا فَى بلادِ هَجَرَ، فجَقَر الحليفةُ إليهم جيشًا كثيفًا، وأمَّرَ عليهم العبَّاسَ بن عمرو الغَنوِيَّ، وأمَّرَه على اليَمامَةِ والبَحْرَيْنِ ليُحارِبَ أَبا سعيدِ، فالْتَقَوا هُنالك، والعبَّاسُ فى عشَرَةِ آلافِ مُقاتلِ، فأسَرهم أبو سعيدِ كلَّهم سعيدِ، فالنَّقَوا هُنالك، والعبَّاسُ فى عشَرَةِ آلافِ مُقاتلِ، فأسَرهم أبو سعيدِ كلَّهم فنجا مِن بينِهم كلِّهم الأميرُ وحده، وقُتِل الباقُونَ عن آخرِهم صَبْرًا بينَ يدى أبى سعيدٍ، قبَّحَه اللَّهُ. وهذا عجيبٌ جدًّا، وهو عكْسُ واقعةِ عمرو بنِ اللَّيْثِ؛ فإنَّه أَسِرَ مِن بينِ أَصْحابِه (٢) وكانُوا خمسينَ أَلفًا. ويقالُ (١): إنَّ العباسَ لمَّا قتل أبو سعيدِ أصحابَه صَبْرًا بينَ يدَيْه والعباسُ ينْظُرُ (١)، أقامَ عندَ أبى سعيدِ أيامًا، ثم أَطْلَقَه وحمَله على رَواحِلَ، وقال: ارْجِعْ إلى صاحبِكَ فأخيرِه بما رأيتَ. وقد كانت هذه الواقِعَةُ في أواخرِ شعبانَ مِن هذه السنةِ، فلمًا وقع هذا انْزَعج الناسُ لذلك انْزِعاجًا عظيمًا جدًّا. وهَمَّ أهلُ البَصْرَةِ بالجلاءِ (٥) منها، فمنعهم مِن ذلك نائبُها أحمدُ الواثِقَةُ ، فإنًا للَّهِ وإنَّا إليه راجعون. وفيها أغارَتِ الرومُ على بلادِ طَرَسُوسَ، وكان نائبُها وهو ابنُ الإخشيدِ (١) قد تُوفِّى في العامِ الماضى واسْتَخلَف طَرَسُوسَ، وكان نائبُها وهو ابنُ الإخشيدِ (١) قد تُوفِّى في العامِ الماضى واسْتَخلَف

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ١٠/ ٧٥، والمنتظم ١٢/ ٤١١، والكامل ٧/ ٤٩٨.

<sup>(</sup>۲) بعده في ب، م: «وحده ونجوا كلهم».

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧٨/١٠ – ٧٩، والكامل ٧/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «وكان في جملة من أسر».

<sup>(</sup>٥) في ب، م: «بالخروج».

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ص ، والطبري : « الإخشاد » . والإخشيد : ملك الملوك بلغة أهل فرغانة . التاج (خ ش د ) .

على التَّغْرِ أَبَا ثَابِتِ ، فطمِعتِ الرومُ في تلك الناحِيَةِ وحشَدُوا عساكِرَهم إلى هنالك ، فالتقاهم أبو ثابتِ فلم يقْدِرْ على مُقاومَتِهم ، فقتَلُوا مِن أَصْحَابِه جماعةً وأَسَرُوه فيمَنْ أَسَرُوا ، فاجْتَمَع أهلُ الثغرِ على ابنِ الأغرابِيِّ فوَلُوه أمرَهم . وذلك في ربيع الآخرِ .

### وفيها قُتِل :

وقد كان محمدُ بنُ زَيْدٍ هذا فاضِلا دَيِّنَا حسَنَ السِّيرةِ فيما وَلِيَه مِن تلك البلادِ، وكان فيه تشَيَّعٌ، فتقدَّمَ إليه يومًا خَصْمانِ؛ اسمُ أَحَدِهما مُعاوِيَةُ واسْمُ

<sup>(</sup>۱) جمهرة أنساب العرب ص ٥٥، والكامل ٧/ ٥٠٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١ – ٢٩٠هـ) ص ٢٦٠، والوافى بالوفيات ٣/ ٨١، والنجوم الزاهرة ٣/ ١٢٢.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من ب، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) فمي ب، م: « وأمر له بجائزة». وانظر الكامل ٧/ ٤.٥.

الآخرِ على ، فقال محمدُ بنُ زيدٍ : إِنَّ الحُكْمَ بِيْنَكُما ظاهِرٌ ، فقال معاويةُ : أَيُّها الأَميرُ ، لا تغْتَرُّنَّ بنا [٢٦٤/٨] ؛ فإنَّ أبي كان مِن كبارِ الشِّيعَةِ ، وإنَّما سمَّاني معاوِيَةَ مُدارَاةً لَمَنْ ببلَدِنا مِنَ (١) السُّنَّةِ . وهذا كان أَبُوه مِن كبارِ النَّواصِبِ ، فسمَّاه عليًّا تُقاةً لكم . فتبَسَم محمدُ بنُ زيدٍ وأَحْسَن (إليه ، رحِمه اللَّهُ).

قال ابنُ الأثيرِ في «كاملِه» : وممَّنْ تُوفِّي في هذه السنةِ إِسْحاقُ بنُ أيوبَ (٢) بنِ عمرَ بنِ الخطَّابِ العَدَوِيُّ ، عَدِيُّ رَبِيعةً ، وكانَ أميرًا على ديارِ رَبِيعةً مِنِ الجزيرةِ ، فؤلِّي مكانَه عبدُ اللَّهِ بنُ الهَيْثَمِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ المُعْتَمِرِ . وعليُّ بنُ عبدِ العزيزِ البَغَوِيُّ ، صاحِبُ أبي عُبَيْدِ القاسِمِ بنِ سلَّامٍ . وفهدُ (٥) بنُ أحمدَ بنِ فهدِ العزيزِ البَغَوِيُّ ، صاحِبُ أبي عُبَيْدِ القاسِمِ بنِ سلَّامٍ . وفهدُ (٦) بنُ أحمدَ بنِ فهدِ الأَزْدِيُّ المؤصِلِيُّ ، وكان مِن الأعْيانِ . وذكر هو وأبو الفَرَجِ بنُ الجَوْزِيِّ أَنَّ قَطْرَ النَّذَى بنْتَ نُحمارَوَيْهِ بنِ أحمدَ بنِ طُولُونَ امْرأةَ المُعْتَضِدِ باللَّهِ تُوفِيت في هذه النَّدَى بنْتَ نُحمارَوَيْهِ بنِ أحمدَ بنِ طُولُونَ امْرأةَ المُعْتَضِدِ باللَّهِ تُوفِيت في هذه السَنةِ . قال ابنُ الجَوْزِيِّ : لسَبْعِ خَلُونَ مِن رَجِبِ منها ، ودُفِنتُ داخِلَ قَصْرِ السَنةِ . قال ابنُ الجَوْزِيِّ : لسَبْعِ خَلُونَ مِن رَجِبِ منها ، ودُفِنتُ داخِلَ قَصْرِ السَنةِ . ويعْقُوبُ بنُ يُوسُفَ بنِ أَيُّوبَ ، أبو بكرِ المُطَّوِعِيُّ ، سَمِعَ أحمدَ بنَ الرُّصَافَةِ . ويعْقُوبُ بنُ يُوسُفَ بنِ أَيُّوبَ ، أبو بكرِ المُطَّوِعِيُّ ، سَمِعَ أحمدَ بنَ المُولِينَ أَلْفَ مَرَّةِ ، أو إحْدَى وأربعين أَلفَ مرَّة .

قلتُ: وممَّنْ تُوفِّي فيها: أبو بكرِ بنُ أبي عاصمٍ (٧) صاحِبُ السُّنَّةِ

<sup>(</sup>١) بعده في م: «أهل».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: «إليهما». وانظر الكامل ٧/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) الكامل ٧/ ٥٠٨.

<sup>(</sup>٤) في ب، م: «يعقوب».

<sup>(</sup>٥) في م: «مهدى». وانظر الكامل ٧/ ٨٠٥.

<sup>(</sup>٦) الكامل الموضع السابق، والمنتظم ١٢/١٣/٤.

 <sup>(</sup>۷) تاریخ دمشق ۱۰۶/۰، وتذکرة الحفاظ ۲/ ۲۶۰، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۸۱ –
 ۲۹۰هـ) ص ۷۰، والعبر ۲/ ۷۹، والوافی بالوفیات ۷/ ۲۹۹، وشذرات الذهب ۲/ ۱۹۰.

والمُصنَّفاتِ، وهو: أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ أبي عاصِمِ الضَّحَاكِ بنِ مخلدِ (النَّبِيلِ، له مُصنَّفاتُ في الحديثِ كثيرةً ؛ منها كِتابُ «الشُّيَّةِ» في أحاديثِ الصِّفاتِ على طريقةِ السَّلَفِ، وكان حافِظًا كبيرًا جليلًا، قد وَلِيَ قضَاءَ أَصْبهانَ بعدَ صالحِ بنِ الإمامِ أحمدَ، وكان قد طاف البلادَ في طلَبِ الحديثِ، وصَحِبَ أبا تُرابِ النَّخشَيِيَّ، وغيرَه مِن مشايخِ الصوفِيَّةِ، وقدِ اتَّفَق له مَرَّةً كرامَةٌ هائلةً (ا) كان هو النَّخشَيِيَ، وغيرَه مِن مشايخِ الصوفِيَّةِ، وقدِ اتَّفَق له مَرَّةً كرامَةٌ هائلةً (اب كان هو واثنانِ مِن كبارِ الصالحينَ في سفَرٍ، فنزَلُوا يومًا على رَمْلِ أَبْيَضَ، فجعَل أبو بكر هذا أيقلَّهُ بيَدِه، ويقولُ: اللَّهُمَّ ارْزُفْنَا خَبِيصًا يكون (اللهُ الرملِ في بَياضِه، فأكلُوا مِن أَنْ أَقْبَلَ أَعْرابِيِّ وبيَدِه قَصْعَةٌ فيها خَبِيصٌ بلُوْنِ ذلك الرملِ في بَياضِه، فأكلُوا منه، رحِمه اللَّهُ. وكان يقولُ: لا أحِبُّ أن يحْضُرَ مجليبي مُبتَدِعٌ وأصحابِ الحديثِ. ولا لَعَانٌ ولا فاحِشٌ ولا بَذِيءٌ، ولا مُنْحَرِفٌ عنِ الشافعِيِّ وأصحابِ الحديثِ. وكانت وفاتُه في هذه السنَةِ بأَصْبهانَ، وقد رآه بعْضُهم بعدَ وفاتِه وهو يصلِّي، وكانت وفاتُه في هذه السنَةِ بأَصْبهانَ، وقد رآه بعْضُهم عدَّ وجلًا ().

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۵/ ۲۰۹.

<sup>(</sup>۳) بعده فی ب، م: «غداء علی».

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «ولا مدع».

<sup>(°)</sup> تاریخ دمشق ه/۱،۷.

### ثم دخلتْ سنَةُ ثمان ( ' وثَمانِينَ ومائتَيْنِ

اتفَقَ في هذه السنة (٢) مصائب عديدة ؛ منها (٣) أنَّ الرومَ قصَدُوا بلادَ الرَّقَةِ في جَحافِلَ مِن البَّرِّ والبحرِ ، فقتَلُوا خَلْقًا وأسَرُوا نَحْوًا مِن خَمْسَةَ عَشَرَ أَلفًا مِن النَّرِيَّةِ . ومنها أنَّ بلادَ أَذْرَبِيجانَ أصاب أهلَها وَباءٌ شديدٌ حتى لم يَبْقَ أحدٌ يقدِرُ على دَفْنِ المَوْتَى ، فتُرِكُوا في الطرقِ لا يُوارَوْنَ [٢٦٥/٨٠] (عن الأبصارِ . ومنها أنَّ بلادَ أَرْدَبِيلَ أصابتُها رِيحُ شديدة أيضًا مِن بعدِ العصرِ إلى ثُلُثِ الليلِ ، ثم زُلْزِلُوا زُلُوالًا شديدًا ، واسْتَمَرَّ ذلك أيامًا فتَهدَّمَتِ الدورُ والمنازلُ ، وخُسِفَ بآخرِينَ منهم ، وكان جملةُ مَن ماتَ تحتَ الهَدْمِ مِائَةَ ألفِ وخَمْسِينَ ألفًا ، فإنَّا للَّهِ وإنَّا للهِ وإنَّا للهِ وإنَّا للهِ وأنَّا اللهِ وأنَّا شديدًا ، وهمُوا بالرَّحيلِ منها ، فمنَعَهم واليها .

وممن تُوفِّي فيها من الأعْيانِ :

بِشْرُ بِنُ مُوسَى بِنِ صالحٍ أبو على الأُسَدِيُ (٥) وَلِدَ سنةَ تسعين (١) ومِائَةٍ ،

<sup>(</sup>١) في م: «تسع».

<sup>(</sup>۲) بعده في ب، م: «آفات و».

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ١٠/ ٨٣، والمنتظم ١٢/ ٤١٦، والكامل ٧/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٥) تاریخ بغداد ۷/ ۸۲، والمنتظم ۲۱/ ۲۱٪، وسیر أعلام النبلاء ۲۳/ ۳۵۲، وتذکرة الحفاظ ۲/ ۲۱۱، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۸۱ – ۲۹۰هـ) ص ۱۳۳، والوافی بالوفیات ۱۰ / ۲۰۱.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «تسع وتسعين»، وفي ص: «تسع». وانظر مصادر ترجمته.

وسمِعَ مِن رَوْحِ بِنِ عُبادَةَ حديثًا واحدًا، وسمِعَ الكثيرَ مِن هَوْدَةَ بِنِ خليفة، والحُسَنِ بِنِ مُوسَى الأَشْيَبِ، وأبي نُعَيْم، وعليٌ بِنِ الجَعْدِ، والأَصْمَعِيُّ، والحُسَنِ بِنِ مُوسَى الأَشْيَبِ، وأبي نُعَيْم، وعليٌ بِنِ الجَعْدِ، والأَصْمَعِيِّ، وغيرِهم، وعنه ابنُ المُنادِي وابنُ مَخْلَدِ وابنُ صاعِدِ والنَّجَّادُ وأبو عمر (۱) الزاهدُ والخُلْدِيُّ والحُطَّابُيُّ وأبو بكر الشافعِيُّ وابنُ الصَّوَّافِ وغيرُهم. وكان ثقةً أمِينًا حافِظًا، وكان مِن أهلِ (۱) البُيوتاتِ، وكان أحمدُ يكرِمُه.

ومِن شعرِه :

ضعُفْتُ ومنْ جازَ الثمانينَ يضْعُفُ ويُنكُو منه كلَّ ما كانَ يُعْرَفُ ويَشَفُ ويَشِي رُوَيْدًا كالأسيرِ مقيَّدًا يُدانِي خُطَاه في الحديدِ ويَوْسُفُ ثَابِتُ بنُ قُرَّةَ بنِ هارونَ (٥٠ – ويقالُ: زَهْرُونُ (١٠ – بنِ ثابتِ بنِ كرايا (٢٠ بنِ ثابتِ بنِ كرايا (٢٠ بنِ ثابتِ بنِ كرايا (٢٠ بنِ ثابتِ بنِ كرايا أَنَّ بنِ إِبراهيمَ الصَّابِئِيُّ الفَيْلَسُوفُ الحَرَّانِيُّ ، صاحبُ التصانيفِ ، من جملَتِها أنَّه حرَّرَ كتابَ أُقْلِيدِسَ الذي عرَّبَه حُنَيْنُ بنُ إِسْحاقَ العِبادِيُّ . وكان أصلُه (مصرفيًّا بحرًّانَ (١٠ فنالُ منه رُثْبَةً سامِيَةً عندَ أهلِه ، ثم صارَ بحرًانَ (١٠ فنالُ منه رُثْبَةً سامِيَةً عندَ أهلِه ، ثم صارَ

<sup>(</sup>١) في النسخ: «عمرو». وانظر سير أعلام النبلاء ١٥٠٨/٥٠.

<sup>(</sup>٢) فى الأصل، س، ص: «الحلبى» وفى ب، م: «السلمى» وفى ظ: «الخطيبى». والمثبت من تاريخ بغداد ٧/ ٨٦، والمنتظم ٢/ ١٨٨. وانظر الأنساب ٢/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٧/ ٨٧.

<sup>(°)</sup> فى الفهرست، وتاريخ الإسلام: «مروان». وانظر ترجمته فى: الفهرست ص ٣٨٠، والمنتظم (كالمنتظم وفيات الأعيان ٣٨١، وسير أعلام النبلاء ٤٨٥/١٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١ – ٢٩٩.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص: «زيدون».

<sup>(</sup>٧) في م: «كدام»، وفي تاريخ الإسلام: «زكريا»، وانظر الفهرست والوفيات.

<sup>(</sup>۸ - ۸) في ب، م: «صوفيا».

إلى بَغْدادَ فَعَظُمَ شَأْنُه بها ، وكان يدْخُلُ مع المُنجِّمينَ على الحُليفةِ ، وهو باقي على دينِ الصَّابِقةِ ، وحَفِيدُه ثابتُ بنُ سِنانِ له تاريخٌ أجاد فيه وأحْسَن ، وكان بليغًا ماهِرًا حاذِقًا بالغًا . وعمَّه إبْراهيمُ بنُ ثابتِ بنِ قُرَّةَ كان طَبِيبًّا عارفًا أيضًا . وقد سردَهم كلَّهم في هذه الترجمةِ القاضى ابنُ خَلِّكانَ (١) .

الحسنُ بنُ عَمْرِو بنِ الجَهْمِ (٢) أبو الحسنِ (٣) الشّيعى، مِن شِيعَةِ المنْصورِ لا مِنَ الرَّوافِضِ، حدَّثَ عن على بنِ المَدِينيّ، وحكَى عن بِشْرِ الحافِي. وعنه أبو عمرو بنُ السَّمَّاكِ.

( عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ سُلَيمانَ ) بنِ وَهْبٍ ، وزيرُ المُعْتَضِدِ ، كان حَظِيًّا عندَه ، وقد عزَّ عليه وفاتُه وتألَّمَ لفَقْدِه ، وأهَمَّه مَن يجْعلُه مِن بعدِه ، فعَقَد لوَلَدِه القاسمِ بنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الوَزارةَ مِن بعدِ أبيه جَبْرًا لمُصابِه به .

وأبو القاسمِ عُثْمانُ بنُ سعيدِ بنِ بَشَّارٍ (٥٠) المعْروفُ بالأَنْمَاطِيّ ، أحدُ كبارِ الشافِعيَّةِ . وقد ذكرناه في «طَبَقاتِهم» .

وهارونُ بنُ محمدِ بنِ إسْحاقَ بنِ مُوسَى [٨/٥٢٠] بنِ عِيسى، أبو

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٣١٣/١ - ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٧/ ٣٩٦، والمنتظم ١٢/ ٤١٩. تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١ – ٢٨٠) ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ بغداد والمنتظم: «الحسين». والمثبت موافق لما في تاريخ الإسلام.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الأصل، ص: «عبد الله بن وهب بن سليمان». وانظر ترجمته في: وفيات الأعيان – في ترجمة عبيد الله بن عبد الله بن طاهر – ٣/ ١٢٢، وسير أعلام النبلاء ٣/ ١٩٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١ – ٢٩٠هـ) ص ٢١٧، والعبر ٢/ ٢٧، وفوات الوفيات ٢/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١١/ ٢٩٢، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٤١، وسير أعلام النبلاء ٢٤١٠، وتاريخ الإسلام (٥) تاريخ بغداد ٢ / ٢٠١، ووفيات ٢٨١ – ٢٩٠هـ) ص ٢٢٢، والعبر ٢/ ٨١، وطبقات الشافعية ٢/ ٣٠١، وشذرات الذهب ٢/ ١٩٨١.

موسى الهاشمِيُّ (١) ، إمامُ الناسِ في الحجِّ (٢) . سمِعَ وحدَّثَ وتُوفِّي بَمِصْرَ في رمضانَ مِن هذه السنَةِ .

(١) المنتظم ١٢/ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: «عدة سنين متوالية وقد».

## ثم دخَلَتْ سنَةُ تسْعِ وثَمانِينَ ومِائتَيْن

فيها أن عاثَتِ القَرامِطَةُ بسَوادِ الكُوفَةِ ، فظَفِرَ بعضُ العُمَّالِ بطائفةِ منهم فبَعَث برئيسِهم إلى المُعْتَضِدِ ؛ وكان يقالُ له : أبو الفَوارِسِ . فنالَ مِن العبَّاسِ بينَ يَدَي الحُليفةِ ، فأمَر به فقُلِعَتْ أَضْرالله وخُلِعَتْ يَدَاه ثم قُطِعَتا مع رِجْلَيْه ، ثم قُتِل وصُلِب ببَغْدادَ وأُشْهِر أمرُه .

وفيها قصدَتِ القرامِطَةُ دِمَشْقَ في بَحِحْفَلِ عظيمٍ، فقاتَلَهم نائبها طُغْجُ بنُ بَحُفِّ مِن جهةِ هارُونَ بنِ مُحمارَوَيْهِ ، فهزَمُوه مَوَّاتٍ مُتَعَدِّدَةً ، وتَفاقَم الحالُ بينهم ، وكان ذلك بسفارَةِ يَحْيَى بنِ زكْرَوَيْهِ بنِ مِهْرَوَيْهِ (٢) الذي ادَّعَى عندَ القرامِطَةِ أنَّه محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ إسماعيلَ بنِ بَحْفَرِ بنِ محمدِ بنِ عليٌ بنِ المحسينِ بنِ عليٌ بنِ أبي طالبٍ ، وقد كذب في ذلك ، وزَعَم لهم أنَّه قدِ اتَّبَعه على الحسينِ بنِ عليٌ بنِ أبي طالبٍ ، وقد كذب في ذلك ، وزَعَم لهم أنَّه قدِ اتَّبَعه على أهرِه مائةُ ألفٍ ، وأنَّ ناقتَه مأمورَةٌ حيثُ ما توجَهَتْ به نُصِرَ على أهلِ تلك الناحيةِ . فراجَ ذلك عندَهم ولَقَبُوه الشيخ ، واتَّبعه طائفةٌ مِن بني الأصبَغ ، وسُمُوا بالوُصافَةِ بالفاطِمِيُّينَ . وقد بعَث إليهم الخليفةُ بَيشًا كثيفًا فهزَموه ، ثم الجتازُوا بالوُصافَةِ فأحْرَقوا جامِعَها ، ولم يجتازُوا بقَرْيَةِ إلّا انتَهبوها ، ولم يزَلْ ذلك دأبهم حتى وصَلُوا إلى دِمَشْقَ فقاتَلَهم نائبُها فهزَموه مَرَّاتٍ وقتلُوا مِن أهلِها خلقًا كثيرًا ، وانَّ بهُوا مِن أمولِها شيقًا كثيرًا ، فإنَّا للَّهِ وإنَّا إليه راجعونَ .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱۰/ ۸۲، والمنتظم ۱۲/ ۲۲۱، والکامل ۷/ ۲۸۹.

<sup>(</sup>٢) في ب، س، م، ص، ظ: ( بهرویه ). وانظر تاریخ الطبری ١٠/٩٤.

وفى هذه الحالِ الشديدةِ اتَّفقَ موتُ الخليفةِ المُعْتَضِدِ باللَّهِ فى رَبِيعِ الأَوَّلِ مِن هذه السنةِ ، أحسَنَ اللَّهُ خاتَمَتَها .

### وهذه ترجَمةُ المُعْتَضِدِ

أحمد بن الأمير أبى أحمد المُوَقَّقِ المُلَقَّبِ بناصرِ دِينِ اللَّهِ (') – واسمُ أبى أحمد محمدٌ ، وقيل : طَلْحَةُ – بنِ جَعْفَرِ المُتَوَكِّلِ على اللَّهِ بنِ محمدِ المُعْتَصِمِ بنِ هارونَ الرشيدِ ، أبو العبَّاسِ أميرُ المؤمنينَ ، الخليفةُ المعْتَضِدُ باللَّهِ . وُلِدَ في سنَةِ ثِنْتَيْنِ . وقيل : ثلاثٍ وأرْبَعِينَ ومائتَيْنِ . وأمَّه أمُّ ولَد . وكان أَسْمَرَ نحِيفَ الجِسْمِ مُعْتَدِلَ وقيل : ثلاثٍ وأرْبَعِينَ ومائتَيْنِ . وأمَّه أمُّ ولَد . وكان أَسْمَرَ نحِيفَ الجِسْمِ مُعْتَدِلَ القامَةِ ، قد وَخَطَه الشيبُ ، وفي مقدَّمِ لحيْتِه طُولٌ ، وفي رأسِه شامَةٌ يَيْضاءُ .

بُويعَ له بالحلافةِ صَبيحةً يومِ الاثنينِ لإحْدَى عشْرَةً بَقِيَتْ مِن رَجَبٍ سنَةً تِسْعٍ وَسَبْعِينَ وَمَاتَتَيْنِ، فَاسْتَوْزَر (عبيدَ اللَّهِ بنَ سُلَيمانَ بنِ وهبٍ )، ووَلَّى القضاءَ إسْماعيلَ بنَ إسْحاقَ، ويُوسُفَ بنَ يَعْقُوبَ، وابنَ أبى الشَّواربِ. وكان أمرُ الحلافةِ قد ضَعُفَ في أيامِ عمِّه المُعْتَمِدِ على اللَّهِ، فلمَّا وَلِيَ المُعْتَضِدُ أقامَ شِعارَها، ورفَع منارَها وشيَّد دعائمَها وحيطانها، وأطَّد أركانها.

وكان شُجاعًا فاضلًا، مِن رِجَالاتِ قُرَيْشِ حَزْمًا وَجُرَأَةً وَغَزْوًا [٢٦٦/٨] وعِزًّا وإِقْدامًا ومُحرْمةً، وكذلك كان أبوه مِن قبلِه.

وقد أَوْرَدَ ابنُ الجَوْزِيِّ بإِسْنادِه (٢٠ أَنَّ المُعْتَضِدَ اجْتازَ في بعضِ أَسْفارِه بقريةٍ

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۶/۳/۶، وسیر أعلام النبلاء ۲۸۱/۶۳، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۸۱ – ۲۸۱ میلام (۱۳۷ والوافی بالوفیات ۲۸۱/۶۱، وتاریخ الخلفاء ص ۳۷۳.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : «عبد اللَّه بن وهب بن سليمان». وأنظر تاريخ الطبرى ١٠/ ٣٠، والكامل ٧/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٣) المنتظم ٣٠٧/١٢ بنحوه .

فيها مَقْثَأَةٌ ، فوقَفَ صاحِبُها صائحًا مُسْتَصْرِخًا بالخليفةِ ، فاسْتَدْعَى به فسَأَلَه عن أَمْرِه ، فقال : إِنَّ بعضَ الجيش أَخَذُوا لي شيئًا مِن القِثَّاءِ وهم مِن غِلْمانِكَ . فقال : أَتَعْرِفُهِم؟ قال: نعم. فعرَضَهم عليه فعرَفَ منهم ثلاثةً ، فأمَر الخليفةُ بتَقْييدِهم وحبْسِهم، فلمَّا كان الصبامُ نظر الناسُ ثلاثةَ أَنْفُس مَصْلُوبينَ على جادَّةِ الطريق، فاسْتَعظمَ الناسُ ذلك واسْتَنْكروه، وعابُوا ذلك على الخليفةِ، وقالوا: قَتَلَ ثلاثةً بسبَبِ قِثَّاءٍ أَخذُوه ؟ فلمَّا كان بعدَ قليل، (أَمَرَ الْحَوَاصُ مُسامِرَه ' أَنْ يُنْكِرَ عليه ذلك ، وليتَلَطُّفْ في مُخاطبتِه بذلك (٢) ، فدَخَل عليه ذاتَ ليلةِ وقد عزَم على ذلك، فَفَهِمَ الخليفةُ ما في نَفْسِه مِن كلام يريدُ أَنْ يُبْدِيَه، فقال له: إنِّي أعرفُ أنَّ في نفْسِكَ كلامًا ، فما هو ؟ فقال : يا أميرَ المؤمنينَ ، وأنا آمِنٌ ؟ قال : نعم. قلتُ له: فإنَّ الناسَ يُنْكِرُونَ عليكَ تسَرُّعَكَ في سَفْكِ الدماءِ. فقال: واللَّهِ ما سفَكْتُ دمًا حَرامًا منذُ وُلِّيتُ الخلافةَ إِلَّا بحقِّه . فقلتُ له : فعَلامَ قتلْتَ أحمدَ ابنَ الطيبِ وقد كان خادِمَكَ ، ولم يظْهَرْ له جنايةٌ (٣) ؟ فقال : وَيْحَكَ ، إنَّه دَعانِي إلى الإلحادِ والكفر باللَّهِ فيما بيني وبيْنَه ، فقلتُ له : يا هذا أنا ابنُ عمِّ صاحِب الشريعةِ ، وأنا مُنْتَصِبٌ في منْصبِه ، فأكْفُرُ حتى أكونَ من غير قبيلتِه ؟ فقتَلْتُه على الكفر والزندَقَة . فقلتُ له : فما بالُ الثَّلاثَةِ الذين قتلْتَهم في القِثَّاءِ ؟ فقال : واللَّهِ ما كان أولئك الذين أخذُوا القِثَّاءَ ، وإنَّما كانوا لُصوصًا قد قتَلُوا وأخَذُوا المالَ فوجَبَ قَتْلُهِم ، فبعثتُ فجئتُ بهم مِن السُّجْنِ فَقَتَلْتُهُم وأَريتُ الناسَ أنَّهم الذين أخَذُوا القِثَّاءَ، وأَردْتُ بذلك أَنْ أَرْهِبَ الجيشَ؛ لِئلًّا يُفْسدُوا في الأرض ويتَعَدُّوا على

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ب، م: «أمر الخواص وهو مسامره»، وفي س: «أراد بعض الخواص من مسامريه»، وفي ظ: «أمر بعض الناس من الخواص ممن يسامره».

<sup>(</sup>۲) بعده في ب، م: «والأمراء حضور».

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «خيانة».

الناسِ، ويكُفُّوا عن الأذَى. ثم أمَر بإخْراجِ أُولئكَ الذين كان حبَسَهم بسببِ القِثَّاءِ فأطْلقَهم بعدَ ما اسْتَتَابَهم وخلَع عليهم ورَدَّهمْ إلى أَرْزاقِهم التي كانت لهم.

قال ابنُ الجَوْزِيِّ : وخرَج المُعْتَضِدُ يومًا فَعَسْكَرَ ببابِ الشمّاسِيَّةِ ونَهَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدٌ مِن بُسْرٍ ، فَتَأَمَّلُه طويلًا يَأْخُذَ أَحَدٌ مِن بُسْرٍ ، فَتَأَمَّلُه طويلًا ثَمُ الْمُورِ عُنُقِه ، ثم الْتَفَتَ إلى أصحابِه وقال : إنَّ العامَّةَ يُنْكِرونَ هذا ويقُولُونَ : إنَّ رسولَ اللَّهِ عَلِيَّةٍ قال (٢) : « لَا قَطْعَ فَى ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ » . ولم يكْفِه أن يقطعَ يدَه حتى قتله ، وإنَّى لم أقتلُ هذا على سَرِقَتِه ، وإنَّما هذا الأَسْوَدُ له خبر طريفٌ ، هذا رجلٌ مِن الزَّنْجِ كان قد اسْتأمنَ في حياةِ أبي ، وإنَّه تقاوَلَ هو ورجلٌ مِن المسلمينَ فضرَب المسلمَ فقطعَ يدَه فماتَ المسلمُ ، فأهدرَ أبي دَمَ الرجلِ المُقْتُولِ تألِيفًا للزَّغْجِ ، فآلَيْتُ على نَفْسِي لئن أنا قدَرْتُ عليه لأَقْتُلْنَه ، فما وقعَت عيني عليه إلَّا هذه الساعَة ، فقَتَلْتُه بذلك الرجل .

وقال أبو بكر الخطيب " : أخبرنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يَعْقُوبَ ، حدَّ ثنَا محمدُ ابنُ نُعَيْمِ الضَّبِّيُ ، [٢٦٦/٨] سمِعْتُ أبا الوليدِ حسانَ بنَ محمدِ الفقية يقولُ : سمِعتُ أبا العباسِ بنَ سُرَيْجِ يقولُ : سمِعتُ إسْماعيلَ بنَ إسْحاقَ القاضى يقولُ : حدْتُ على المُعْتَضِدِ وعلى رأسِه أحداثٌ رُومٌ صِباحُ الوجوهِ ، فنظرتُ إليهم ، فرآنى المُعتَضِدُ وأنا أتأمَّلُهم ، فلمَّا أردتُ القيامَ أشارَ إلىَّ فمكنْتُ ساعةً ، فلمَّا خلا

<sup>(</sup>١) المنتظم ٢١/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (٤٣٨٨)، والترمذى (١٤٤٩)، والنسائى (٤٩٧٥ - ٤٩٨٥)، صحيح (صحيح سنن أبي داود ٣٦٨٨).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٤/٤،٤.

قال لِي : أَيُّهَا القاضِي ، واللَّهِ ما حلَلْتُ سَراوِيلي على حرامٍ قطُّ .

ورؤى البيههقي، عن الحاكم، عن حسّانَ بنِ محمدٍ، عنِ ابنِ سُرَيْجٍ، عن القاضى إسْماعيلَ بنِ إسْحاقَ، قال (١) : دخلتُ يومًا على المُعْتَضِدِ، فَدَفَع إلىَّ كتابًا فقرأتُه، فإذا قد مجمع له فيه الرُّخَصُ مِن زَلَلِ العُلَماءِ. فقلتُ : يا أميرَ المؤمنينَ، إنَّما جمَع هذا زِنْدِيقٌ. فقال : كيفَ ؟ فقلتُ : إنَّ مَن أباحَ النَّبيذَ لم يُبحِ النبيذَ ، ومَن جمَع زَلَلَ العُلَماءِ ثم أَخَذَ بها ذَهَبَ المتعةَ ، ومَن أباحَ الغناءَ لم يُبحِ النبيذَ ، ومَن جمَع زَلَلَ العُلَماءِ ثم أَخَذَ بها ذَهَبَ دِينُه . فأمرَ بتَحْريقِ ذلك الكتابِ .

وروَى الخطيبُ بسنَدِه عن صافى الحُرَمِيِّ الخادمِ قال : انتهى المُعتَضِدُ وأنا يبنَ يدَيْه إلى منزلِ شغب (٢) ، وابنُه المُقتدِرُ جَعْفَرٌ جالسٌ فيه وحولَه نحوٌ مِن عشْر مِن الوَصائفِ ، والصِّبْيانُ مِن أَصْحابِه في سنّه عندَه ، ويينَ يدَيْه طبَقٌ مِن فِضَّة فيه مِن الوَصائفِ ، والصِّبْيانُ مِن أَصْحابِه في سنّه عندَه ، ويينَ يدَيْه طبَقٌ مِن فِضَّة فيه عُنقُودُ عنب ، وكان العنبُ إِذْ ذاك عزيزًا جدًّا ، وهو يأكلُ عِنبَةً واحدةً ثم يُفرِّقُ على كلِّ واحدٍ مِن جلسائِه عنبةً عِنبَةً ، فترَكه المُعتَضِدُ وجلس ناجِيةً في بيت مهمُومًا . فقلتُ له : ما لَكَ يا أَميرَ المؤمنينَ ؟ فقال : وَيْحَكَ ، واللَّهِ لؤلَا النارُ والعارُ لأَقْتُلَنَّ هذا الغُلامَ ، فإنَّ في قتْلِه صلاحًا للأُمَّةِ . فقلتُ : أُعِيذُكَ باللَّهِ يا أَميرَ المؤمنينَ ، الْعَنِ الشيطانَ . فقال : وَيْحَكَ يا صافِي إِنَّ هذا الغلامَ في غايةِ السَّخاءِ المُؤمنينَ ، الْعَنِ الشيطانَ . فقال : وَيْحَكَ يا صافِي إِنَّ هذا الغلامَ في غايةِ السَّخاءِ المُؤمنينَ ، الْعَنِ الشيطانَ ؛ فإنَّ طِباعَ الصِّبْيانِ تأتِي الكرَمَ ، وهذا في غايةِ الكرَمِ ، لِأَ أَرَاه يَفْعَلُ مع الصِّبْيانِ ؛ فإنَّ طِباعَ الصِّبْيانِ تأتِي الكرَمَ ، وهذا في غايةِ الكرَمِ ، وإنَّ الناسَ بعدِي لا يُولُونَ عليهم إلَّا مَن هو مِن ولَدِي ، فسيلِي عليهم المُكتَفِى ثم وإنَّ الناسَ بعدِي لا يُولُونَ عليهم إلَّا مَن هو مِن ولَدِي ، فسيلِي عليهم المُكتَفِى ثم

<sup>(</sup>١) أخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٤٦٥/١٣ من طريق إسماعيل بن إسحاق به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الحربي)، وفي س، ص: (الحزمي). وانظر مختصر تاريخ دمشق ٣/١١٦.

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل: «شعب»، وفى ب، س، م: «شعث»، والمثبت موافق لما فى مصدر التخريج.
 وشغب: أم المقتدر بن المعتضد.

لا تطولُ أيامُه لعِلَّتِه التي به - وهي داءُ (١) الخَنازِيرِ - ثم يموتُ فيُولَّى على الناسِ جَعْفَرُ هذا، فيصرِفُ جميعَ أمْوالِ بيتِ المالِ إلى الحظايّا؛ لشَغَفِه بهِنَّ، وقُرْبِ عهْدِه مِن تشبهِه بهِنَّ، فتضِيعُ أمورُ المسلمينَ وتُعَطَّلُ الثغورُ وتكْثُرُ الفِتَنُ والهرَجُ والخَوارِجُ والشرورُ. قال صافى: فواللَّهِ لقد شاهَدْتُ ما قالَه سَواءً بسَواءٍ.

وروَى ابنُ الجَوْزِيِّ عن بعضِ خدَم المُعْتَضِدِ ، قال (٢٠) : كان المُعْتَضِدُ يومًا نائمًا وقْتَ القائلةِ ونحنُ حولَ سرِيرِه، فاسْتَيقظَ مذْعُورًا، فصرَخ بنا، فجئنا إليه، فقال: وَيْحَكُمْ اذهبُوا إلى دِجْلَةَ فأُوَّلُ سفينةٍ تجدونها فارغَةً مُنْحَدِرَةً فأتُوني بَمَلَّاحِها واحْتَفِظُوا بها . فذَهَبْنا سِراعًا فَوَجْدنا ملَّاحًا في شُمَيْريَّةٍ (٢) فارِغَةٍ مُنْحَدِرًا فأتَيْنا به الخليفةَ ، فلمَّا رأى الملامُ الخليفةَ كادَ يتْلَفُ ، فصاحَ به الخليفةُ صَيْحَةً عظيمةً فكادتْ رَوحُ المُّلَّاحِ تخرُجُ ، فقال له الخليفةُ : وَيْحَكَ يا ملْعُونُ ، اصْدُقْنِي عن قِصَّتِكَ مع المرأةِ التي قتَلْتُها اليومَ وإلَّا ضرَبْتُ عُنُقَكَ . قال : فتلَعْثَمَ ، ثم قال : نعم يا أميرَ المؤمنينَ ، كنتُ اليومَ سحَرًا في مشْرَعتِي الفُلانِيَّةِ ، [٢٦٧/٨] فنزَلَتِ امْرأةٌ لم أرَ مثلَها وعليها ثِيابٌ فاخِرةٌ وحَلْيٌ كثيرٌ وجَوْهَرٌ ، فطمِعتُ فيها واحْتَلْتُ عليها حتى سدَدْتُ فاهَا وغَرَّقْتُها وأَخَذْتُ جميعَ ما كان عليها مِن الحَلْي والثيابِ، وخشِيتُ أَنْ أُرجِعَ به إلى منْزلِي فيَشْتَهِرَ خبَرُها، فأردْتُ الذُّهابَ إلى واسِطٍ ، فَلَقِيَنِي هُولاءِ الحَدَمُ فأَخَذُونِي . فقال له : وأينَ حَلْيُها؟ فقال : في صَدْر السفينةِ تحتَ البَوارِيِّ . فأمَر الخليفةُ بإحْضارِ الحَلْي ، فجِيءَ به فإذا هو حَلْيٌ كثيرٌ يُساوِي أَمْوالًا كثيرةً ، فأمَر الخليفةُ بتَغْريقِ الملَّاحِ في المكانِ الذي غرَّقَ فيه المرأة ،

<sup>(</sup>١) في ص: «دم». وداء الخنازير: قروح صلبة تحدث في الرقبة. التاج (خ ز ر).

<sup>(</sup>٢) المنتظم ١٢/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سربه». والسميرية: ضرب من السفن.

وأَمَر أَنْ يُنادَى على أَهلِ المرأةِ لِيَحْضُروا حتى يتسَلَّمُوا مالَ وليَّتِهم. فنادَى بذلك ثلاثة أيامٍ في أَسُواقِ بَغْدادَ وأَزِقَّتِها ، فحضَرُوا بعدَ ثلاثة أيامٍ ، فسَلَّم إليهم ما كان مع تلك المرأةِ من الحَلْي والثيابِ فقال له حدَمُه : يا أميرَ المؤمنينَ ، مِن أينَ علِمتَ هذا؟ قال : رأيْتُ في نَوْمي تلك الساعَة شيْخًا أبيضَ الرأسِ واللِّحْيَةِ والثيّابِ وهو يُنادِى : يا أحمدُ ، خُذْ أوَّلَ ملَّحٍ ينْحَدِرُ الساعة فاقْبِضْ عليه وقرّره عن خبرِ المرأةِ التي قتلَها اليومَ وسلَبَها ، فأقِمْ عليه الحدد . فكان ما شاهَدْتُم .

وعن خفيف (۱) السّمَرُقَنْدِيُّ الحاجبُ قال (۱) : كنتُ مع مَوْلَاى المُعْتَضِدِ في بعضِ مُتَصَيَّداتِه ، وكان قد انقْطَعَ عن العسكرِ وليس معه غيرى ، إذْ خرَج علينا أسدٌ فقصد قصدنا ، فقال لى المُعْتَضِدُ : يا خفيفُ أفيكَ خيرٌ ؟ قلتُ : لا واللهِ يا مولاى . فقال : ولا حتى تُمسِكُ فرَسِى وأنزِلُ أنا ؟ فقلتُ : بلى . قال : فنزلَ عن فرسِه فأمسكتُها ، وغرزَ أطرافَ ثيابِه في مِنْطَقَتِه واسْتَلَّ سيفَه ورمَى بقرابِه إلى ، ثم تقدَّمَ إلى الأسدِ فوثَب الأسدُ عليه فضرَبه المعتضِدُ بالسيفِ فأطارَ يدَه ، فاسْتَغلَ الأسدُ بيدِه ، فضرَبه ثانيةً في هامَتِه فقلَقَها ، فخرَّ الأسدُ صَرِيعًا ، فدَنا منه فمسَحَ سيفَه في قرابِه ، ثم ركِبَ فرسَه ثم عُدْنا إلى العسكرِ . قال : وصحِبْتُه إلى أنْ ماتَ فواللهِ ما سمِعْتُه ذكر ذلك لأحَدِ ، فما العسكرِ . قال : وصحِبْتُه إلى أنْ ماتَ فواللهِ ما سمِعْتُه ذكر ذلك لأحَدِ ، فما أدْرِي مِن أيِّ شيءٍ أعْجَبُ ؛ مِن شَجاعتِه ؟ أم مِن عدَمِ احْتِفالِه بذلك حيثُ لم يذكُرُه لأحدٍ ؟ أم مِن عدَمٍ عَنْبِه على حيثُ ضَنَنْتُ بنَفْسِي عنه ؟ واللهِ ما عاتَبْنِي في ذلك قطُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ٥ حنيف ، ،وفي ب ، م : ٥ جعيف ، ، وكذا فيما يأتي من مواضع .

<sup>(</sup>٢) المنتظم ١٢/١٣.

وروَى الحافظُ ابنُ عساكِرَ ، عن أبي الحُسَيْنِ النورِيِّ ( ) أَنَّه اجْتازَ بزَوْرَقِ فيه خمْرٌ مع ملَّاح، فقال: ما هذه؟ ولمَنْ هذه؟ فقال له: هذه خمْرٌ للمُعْتَضِدِ. فصَعِد أبو الحُسَيْنِ إليها فجعَلَ يضْرِبُ الدِّنانَ بعَمُودٍ في يَدِه حتى كسَرها كلُّها إِلَّا دَنَّا وَاحَدًا تَرَكُه، وَاسْتَغَاثَ المَّلَّاحُ، فَجَاءَتِ الشَّرَطَةُ فَأَحَدُوا أَبَا الحسين فَأُوْقَفُوه بينَ يدَى المُغْتَضِدِ فقال له: مَن أنتَ؟ فقال: مُحتَسِبٌ. فقال: ومَن وَلَّاكَ الحِسْبَةَ ؟ فقال : الذي وَلَّاكَ الحلافةَ يا أميرَ المؤْمنينَ . فأَطْرَقَ رأسَه ثم رفَعَها فقال: ما الذي حمَلَكَ على ما فعلْتَ؟ فقال: شفَقَةً عليكَ لدفْع الضَّررِ عنك. فَأَطْرَقَ رأْسَه ثم رفعَه فقال: ولِمَ ترَكْتَ مِن الدِّنانِ واحدًا فقال: إنِّي أقدْمَتُ عليها فكسَرْتُها إجْلالًا لعظمةِ اللَّهِ تعالى ، ولم أبالِ أحدًا مِن الناسِ حتى انْتَهيتُ إلى هذا [٢٦٧/٨] الدُّنِّ ، فتخَوَّفتُ على نفْسِي (٢ كِبْرًا ، على ٢) أنِّي أقدمتُ على مَثْلِكَ ، فترَكْتُه . فقال له المُعْتَضِدُ : اذهَبْ ، فقد أطلَقتُ يدَكَ فغيِّرْ ما أحبَبْتَ أن تغيّرُه مِن المنكر. فقال النوريُّ : الآنَ نقَص عَرْمِي عنِ التَّغْييرِ، فقال : ولِمَ ؟ فقال: لأنِّي كنتُ أغيِّرُ عن اللَّهِ، وأنا الآنَ أغيِّرُ عن شُوطِيٍّ. فقال: سَلْ حاجتَكَ . فقال : أَحِبُّ أَنْ تُخْرِجَنِي مِن بين يدَيْكَ سالمًا . فأمَر به فأُخرِجَ فصارَ إلى البَصْرَةِ ، فأقامَ بها مُخْتَفِيًا خَشْيةَ أن يَشُقُّ عليه أحدُّ في حاجةٍ عندَ المُعْتَضِدِ . فلمَّا تُوفِّي المُعْتَضِدُ رجَعَ إلى بَغْدادَ .

وذكرَ القاضِي أبو الحسنِ محمدُ بنُ عبدِ الواحد الهاشِميُّ ، عن شيخِ مِن التُجّارِ ، قال (") : كان لِي على بغضِ الأُمراءِ مالٌ كثيرٌ ، فماطَلَني ومنَعَني حقِّي ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الثورى».

<sup>(</sup>۲) في ب، م: (إعجاب من قبيل)، وفي س: (كثيرا).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزى في المنتظم ٣١٧/١٢ من طريق القاضي أبو الحسن محمد بن عبد الواحد به بنحوه .

وجعَل كلَّما جئتُ أطالِبُه حجَبَني عنه ، ويأمُرُ غِلْمانَه يؤْذُونَنِي ، فاشْتَكَيْتُ عليه إلى الوزير، فلم يُفِدْ ذلك شيئًا، وإلى أوْلياءِ الأمر مِن الدولةِ فلم يقْطَعُوا منه شيئًا، وما زادَه ذلك إلَّا منْعًا وجُحُودًا ، فأيِسْتُ مِن المالِ الذي عليه ، ودخَلَنِي هَمٌّ مِن جهَتِه ، فبيْنَما أنا كذلك وأنا حائرٌ ؛ إلى مَن أَشْتَكِي ؟! إذْ قال لي رجلٌ : أَلَا تَأْتَى فُلانًا الحَيَّاطَ - إمامَ مسجدٍ هناك - فقلتُ : وما عسَى أنْ يصْنَعَ حيَّاطٌ مع هذا الظالم، وأعْيانُ الدولةِ لم يقْطَعُوا فيه؟ فقال لي: هو أقطَعُ وأَخْوَفُ عندَه مِن جميع مَن اشْتَكَيتَ إليه ، فاذهَبْ إليه لعلَّكَ أَنْ تَجِدَ عندَه فرَجًا . قال : فقصَدْتُه غيرَ مُحْتَفِلِ في أَمْرِه ، فذكَرتُ له حاجَتِي ومالِي ، وما لَقِيتُ مِن هذا الظالم ، فقامَ معي، فحينَ عايَنه الأميرُ قامَ إليه وأكْرَمه واحْتَرَمه وبادَر إلى قَضاءِ حقِّي الذي عليه ، فأعْطانِيه كامِلًا مِن غيرِ أَنْ يكُونَ منه إلى الأميرِ كبيرُ أمرِ ، غيرَ أنَّه قال له : ادْفَعْ إِلَى هذا الرجل حقَّه، وإلَّا أَذَّنْتُ. فَتَغَيَّرَ لُونُ الأَميرِ وَدَفَعَ إِلَىَّ حَقِّى. قال التَّاجِرُ: فعجِبْتُ مِن ذلك الحَيَّاطِ مع رَثَاثَةِ حالِه وضَعْفِ بِنْيَتِه كيفَ انْطاعَ ذلك الأميرُ له ، ثم إنِّي عرضْتُ عليه شيئًا مِن المالِ فلم يقبَلْ منِّي شيئًا ، وقال : لو أردْتُ هذا لكان لي مِن الأَمْوالِ ما لا يُحْصَى . فسأَلتُه عن خبَرِه وذكَرتُ له تعَجُّبِي منه وأَلْحَتُ عليه ، فقال : إنَّ سببَ ذلك أنَّه كان عندَنا هاهنا رجلٌ تُرْكيِّ شابٌّ حسَنٌ أميرٌ ، فلمّا كان ذاتَ يوم أقبَلتِ امرأةٌ حسْناءُ ، قد خرجَتْ مِن الحمَّام وعليها ثِيابٌ مُرتَفِعةٌ ذاتُ قيمةٍ ، فقام إليها وهو سَكْرانُ فتعلُّق بها يُريدُها على نفْسِها ليُدْخِلَها منْزِلَه ، وهي تأْبَي عليه وتصرُخُ بأعْلَى صوتِها : يا معشرَ المسلمين أنا امرأةً ذاتُ زَوْجٍ ، وهذا يريدُني على نفْسِي ليُدْخِلَنِي منْزِلَه ، وقد حَلَف زَوْجِي بالطلاقِ أَنْ لا أَبِيتَ في غيرِ منزِلِه ، ومتى بِتُّ هـالهُنا طَلُقْتُ منه ولَحِقَني بسبَبِ ذلك عارٌ لا تَدْحَضُه الأيامُ ولا تغْسِلُه المَدامِعُ. قال الحَيَّاطُ: فَقُمْتُ إليه فَأَنْكَرتُ

عليه، وأردتُ خلاصَ المرأةِ مِن يدَيه، فضرَبني بدَبُّوسٍ في يَدِه فشَجَّ رأسِي، وغلَب المرأةَ على نفْسِها وأَدْخَلَها منْزِلَه قَهْرًا، فرجَعتُ أنا فغسَلْتُ الدمَ عنَّى وعصَبتُ رأسِي، وصلَّيْتُ بالناسِ العِشاءَ ثم قلتُ لهم: إنَّ هذا قد فعَل ما قد علِمتْم ، فقُومُوا معي إليه لنُنْكِرَ عليه ونُخلِّصَ المرأةَ منه ، فقام الناسُ معي فهجَمنا عليه دارَه ، فثار إلينا في جماعَةٍ مِن غِلْمانِه ، بأَيْدِيهِمُ العِصِيُّ والدبابِيسُ يضْرِبونَ الناسَ ، وقصَدنِي هو مِن بينِهم فضرَبني ضرّبًا شديدًا مُبرِّحًا حتى أَدْمانِي ، وأُخْرِجْنا مِن مُنْزِلِهِ ونحنُ في غايَةِ الإِهانَةِ ، فرجَعتُ إلى مُنْزِلِي وأنا لا أَهْتَدِي إلى الطريقِ مِن شدَّةِ الوجع وكثرةِ الدماءِ، فنِمْتُ على فراشِي فلم يأْخُذْني نومٌ، وتحيَّرْتُ ؛ ماذا أصنعُ حتى أَنقِذَ هذه المرأةَ مِن يَدِه في هذه الليلةِ لترجِعَ فتَبِيتَ في منزِلِها حتى لا يقَعَ على زوْجِها الطلاقُ ، فأُلْهِمْتُ أَنْ أُؤَذِّنَ للصبح في أثْناءِ الليلِ لكي يظُنَّ أنَّ الصبحَ قد طلَعَ فيُخْرِجَها مِن منْزِلِه، فتذْهَبَ إلى منزلِ زوْجِها، فَصَعِدْتُ المنارةَ وجعَلتُ أَنظُرُ إِلَى بابِ دارِه وأنا أَتكلُّمُ على عادتِي قبلَ الأذانِ ، هل أرَى المرأةَ قد حرَجتْ ، ثم أذَّنْتُ فلم تخْرُجْ ، ثم صَمَّمْتُ إنْ لم تخْرُجْ أَقَمْتُ الصلاةَ حتى يتَحقَّقَ الصباحَ ، فبَيْنَا [٢٦٨/٨] أنا أنظُرُ هل تخرُجُ المرأةُ أم لا؟ إذ امْتَلَأْتِ الطريقُ فُرْسانًا ورَجَّالَةً وهم يقولونَ : أينَ الذي أَذَّنَ هذه الساعةَ ؟ فقلتُ : ها أنَا ذا ، وأنا أريدُ أن يُعِينُوني عليه ، فقالُوا : انْزلْ . فنزَلتُ ، فقالوا : أجِبْ أميرَ المؤمنين. فأخَذُونِي وذهَبُوا بي لا أملِكُ مِن نفْسِي شيئًا، ومازالوا بي حتى أَدْخَلُونِي على الخليفةِ المعتضدِ باللَّهِ ، فلمَّا رأيتُه جالسًا في مقام الخلافةِ ارْتَعَدتُ مِن الحُوفِ وفرَعتُ فرَعًا شديدًا، فقال: ادْنُ. فدَنَوْتُ، فقال لي: لِيَسْكُنْ رَوْعُكَ وَلْيَهْدَأُ قَلْبُكَ . ومازالَ يُلاطِفُني حتى اطْمَأْنَنْتُ وذْهَب خُوفِي ، فقالَ : أنتَ الذي أَذَّنْتَ هذه الساعةَ ؟ قلتُ : نعم يا أميرَ المؤمنينَ . فقال : ما حَمَلكَ

على أَنْ أَذَّنْتَ هذه الساعَةَ ، وقد بَقِيَ مِن الليل أكثرُ ممَّا مضَى منه ؟ فيغْتَرُّ بذلك الصائمُ والمسافِرُ والمُصلِّي وغيرُهم . فقلتُ : يُؤَمِّنُني أميرُ المؤمنينَ حتى أَقُصَّ عليه خبَرى؟ فقال: أنت آمِنْ. فذكَرتُ له القصةَ. قال: فغضِبَ غضبًا شديدًا، وأمَر بإحْضارِ ذلك الأميرِ والمرأةِ من ساعتِه على أيِّ حالَةٍ كانَا ، فأَحْضِرَا سريعًا فبعَثَ بالمرأةِ إلى زوْجِها مع نِسْوَةٍ مِن جِهَتِه ثِقاتٍ ، ومعهنَّ ثِقَةٌ مِن جِهَتِه أيضًا ، وأمَرَه أَنْ يَأْمُرَ زَوْجَهَا بِالعَفْوِ والصَّفْحِ عنها والإحْسانِ إليها، فإنَّها مُكْرَهَةً ومعْذُورَةٌ ، ثم أقبلَ على ذلك الشابِّ الأميرِ ، فقال له : كم لكَ مِن الرزقِ ؟ وكم عندَك مِن المالِ؟ وكم عندَك مِن الجَوارِي والزَّوْجاتِ؟ فذكَر له شيئًا كثيرًا. فقال له: وَيْحَكَ! أَمَا كَفَاكَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكُ حَتَّى انتَهَكَّتَ مُحْرَمَةَ اللَّهِ وتعدَّيْتَ حدُودَه وتجرَّأْتَ على السلْطانِ ، وما كفاكَ ذلك حتى عَمِدْتَ إلى رجل أَمَرِكَ بِالمَعْرُوفِ وَنَهَاكَ عِنِ المُنكِرِ فَضَرَبْتَهُ وأَهَنْتُهُ وأَدْمَيْتُهُ؟ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ جَوابٌ. فأَمَر به فجُعِلَ في رِجْلِه قَيْدٌ وفي عُنُقِه غُلٌّ ، ثم أَمَر به فأَدْخِلَ في جَوَالِقَ ، ثم أَمَر به فضُرِبَ بالدَّبابيسِ ضربًا شديدًا حتى خَفَتَ صوتُه، ثم أمَر به فأَلْقِي في دِجْلَةَ ، فكان ذلك آخرَ العهدِ به . ثم أمرَ بَدْرًا صاحبَ الشرطةِ أَنْ يَحْتاطَ على ما في دارِه مِن الحواصلِ والأمْوالِ التي كان يتَناولُها مِن بيتِ المالِ بغيرِ حِلُّها ، ثم قال لذلك الرجُلِ الصالح الحيَّاطِ: كلُّما رأيتَ مُنْكَرًا صغيرًا كان أو كبيرًا ولو على هذا - وأشارَ إلى صاحبِ الشرطةِ - فأعْلِمْنِي به، فإنِ اتفقَ الْجَتِماعُكَ بي وإِلَّا فعلامةُ ما بيني وبيْنَكَ أَن تُؤَذِّنَ في مثلِ وقتِ أَذَانِكَ هذا. قال: فبهذا السببِ لا آمُرُ أحدًا مِن هؤلاءِ الدولةِ بشيءٍ مِن الخيرِ ، أو أنهاه عن الشرِّ إلَّا بادَر إلى امتثالِه وقبولِه؛ خوفًا مِن المُعْتَضِدِ. وما احْتَجْتُ أَنْ أُؤَذِّنَ في مثل تلك الساعةِ إلى الآنَ.

وذكر الوزيرُ عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ سُليمانَ بنِ وَهْبٍ، قال (۱): كنتُ يومًا عندَ المعتضِدِ، وخادِمٌ واقفٌ على رأسِه يذُبُ بمذَبَّةٍ في يَدِه، إذْ حرَّكَها فجاءَتْ في قَلَنْسُوةِ الحَليفةِ فسقَطتْ عن رأسِه، فأعْظَمْتُ أنا ذلك جدًّا وخِفْتُ مِن هَوْلِ ما وقع ، ولم يكترِثِ الحليفةُ لذلك ، بل أخَذ قَلَنْسُوتَه فوضَعها على رأسِه ثم قال لبعضِ الحدَمِ: مُرْ هذا البائسَ فليذهَبْ لراحَتِه فإنَّه قد نَعَسَ ، وزِيدُوا في عِدَّةِ مَن يذُبُّ بالنوْبَةِ . قال الوزيرُ: فأخَذْتُ في الثَّنَاءِ على الحليفةِ والشكرِ له على حِلْمِه ، يذُبُّ بالنوْبَةِ . قال الوزيرُ: فأخَذْتُ في الثَّنَاءِ على الحليفةِ والشكرِ له على حِلْمِه ، فقال : إنَّ هذا البائسَ لم يتَعمَّدُ ما وقع منه ، وإنَّمَا نَعَسَ ، وليس العقابُ والمُعاتبةُ إلَّا على المَتعمِّدِ ، لا على المخطِئُ والسَّاهِي .

وقال خفيف (٢) السَّمَوْقَنْدِى الحاجب؛ لمَّا جاءَ الحَبَرُ إلى المُعْتَضِدِ بموتِ وزيرِه عبيدِ اللَّهِ بنِ سُلَيمانَ وتحقَّق ذلك خَرَّ ساجِدًا طويلًا ، فقيلَ له : يا أميرَ المؤمنينَ ، وبنحره عبيدُ اللَّهِ يخدُمُكَ وينْصَحُ لك . فقال : إِنَّمَا سجدْتُ شُكْرًا للَّهِ أَنِّى لم أَعْزِلْه ولم أُؤْذِه ، ثم استشار الحاضرِينَ فيمَن يستوزره مِن بعدِه ، وذكر هو رجُلين ، أحدُهما جَرادَةُ ، وكان (٢) حازِمَ الرأي قويًّا ، والآخرُ أحمدُ بنُ محمدِ ابنِ الفُراتِ ، فعدَلَ به بَدْرٌ صاحبُ الشَّرطَةِ عنهما وأشارَ عليه بالقاسمِ بنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، فسَفَّه رأيه ، فألَحَّ عليه ، فولًا هو بعَث إليه يُعَرِّيه في أبيه ويُهنِّيه بالوزارةِ ، فما لَيتَ القاسِمُ بنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حتى وَلَى المُكْتَفِى الخِلافَةَ مِن بعدِ أبيه المُعْتَضِدِ حتى فما لَيتَ القاسِمُ بنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حتى وَلَى المُكْتَفِى الخِلافَة مِن بعدِ أبيه المُعْتَضِدِ حتى قَلَى المُدتَفِي العَداوَةِ مِن وَراءِ سِتْرٍ رقيقٍ ، وهذه فِرَاسَةٌ عظيمةٌ وتوسُّمٌ قويٌّ .

<sup>(</sup>١) المنتظم ١٢/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حنيف»، وفي ب، م: «جعيف»، والخبر في المنتظم ٢١/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «ابن سليمان».

وقد رُفِعَ يومًا إلى المُعْتَضدِ أَنَّ قومًا يَجْتَمِعُونَ على المعْصيةِ ، فَاسْتَشَارَ وزيرَه فَى أَمْرِهم ، فقال (١) : يَنْبَغِى أَنْ يُصْلَبَ بعضُهم ويُحْرَقَ بعضُهم . فقال : وَيْحَكَ لقد بَرَّدْتَ لَهبَ غضبي عليهم بقَسْوَتِكَ هذه ، أمّا علِمتَ أَنَّ الرَّعِيَّةَ وديعةُ اللَّهِ عندَ سُلْطانِها ، وأنَّه سائلُه عنها . ولم يُقابِلُهم بما قال الوزيرُ فيهم .

ولهذه النَّيَّةِ لمَّا وَلِيَ الحُلافة كان بيتُ المالِ صِفْرًا مِن المالِ ، وكانتِ الأَحْوالُ فاسدةً ، والأعرابُ تَعِيثُ في الأرضِ فسادًا في كلِّ جهةٍ ، فلم يزَلْ برأْيِه وتسديدِه حتى كَثُرَتِ الأَمْوالُ في بيتِ المالِ ، وصلَحَتِ الأَحْوالُ في سائرِ الأقاليمِ والآفاقِ والحَالُ .

ومِن شعْرِه في جاريةٍ له تُوفِّيَتْ فَوَجَدَ عليها وجْدًا عظيمًا، فقال (٢):

لِلْه عندِى حبيبُ
ومِن القلْبِ قريبُ
ع مَن اللَّهْوِ نصِيبُ
وإنْ بِنْتَ رقيبُ
وإنْ بِنْتَ رقيبُ
تَ 'خيالٌ ما يغِيبُ' لَكُونِ عُولًا ونحِيبُ لَكُونِ لَهِيبُ

یا حبیبًا لم یکُنْ یعْ۔ أنتَ عن عیْنِی بعیدٌ لیس لی بعدَكَ فی شیْ لكَ مِن قلْبِی علی قلْبی وخیالی منكَ مُذْ غِب لو تَرانِی كیفَ لی بع۔ وفُوادِی حشْوُه مِن

<sup>(</sup>١) المنتظم ١٢/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في: المنتظم ١٢/ ٣٢٥، ٣٢٦، وتاريخ الخلفاء ص ٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «حياتي».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: «حياة لا تطيب».

بكَ محزونٌ كئيبُ '' بثُها عنك تطيبُ نى وصبرى ما يُجِيبُ

"لتَيقَّنْتَ بِانِّسَى ما أرَى نفْسِى وإنْ طيَّ ليس دمعٌ لِى يعصِي وقال فيها أيضًا ":

لم أبكِ لللدّارِ ولكِئ لمَنْ قد كانَ فيها مرَّةً ساكِنَا فخانَنِى الدهْرُ بفِقْدانِه وكنتُ مِنْ قبلُ له آمِنَا ودَّعْتُ صبْرِى عند تؤديعِه وبانَ (٢) قلبى معه ظاعِنَا وكتبَ إليه ابنُ المُعْتَرِّ يُعزِّيه ويُسلِّيه عن مُصيبَتِه فيها (٤):

يا إمامَ الهُدَى بنا لا بك الغَصَمُ وأَفْنَيْتنا وعِشْتَ سَلِيمَا أَنتَ علَّمْتَنا على النِّعَمِ الشَّكُ رَ وعندَ المصائبِ التَّسْلِيمَا فاسْلُ (٥) عن ما مضَى فإنَّ التى كا نتْ سُرورًا صارَتْ ثوابًا عَظِيمَا فاسْلُ (٥) عن ما مضَى فإنَّ التى كا نتْ سُرورًا صارَتْ ثوابًا عَظِيمَا قد رضينا بأن نموتَ وتَحْيَى إنَّ عندِى في ذاك حظًّا جَسِيمَا مَن يَمُتْ طائعًا لديْكَ فقد أُعْ عِلَى فوزًا وماتَ مؤتًا كريما

واجْتَمَعَ لِيلةً عندَ المُعْتَضِدِ نُدَماؤُه ، فلمَّا انْقَضَى السَّمرُ وصارَ إلى حظَاياه ونامَ القومُ السُّمَّارُ نَبَّهَهُم من نومِهم خادِمٌ مِن عندِ الحليفةِ ، وقال (1) : يقولُ لكم أميرُ المُؤمنينَ إنَّه أصابَه أرَقٌ مِن بعدِكم ، وقد عمِل ٢٦٩/٨و] بَيْتًا أَعْيَاه ثانيه ، فمَن

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في المنتظم ٢١/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) في المنتظم: «سار».

<sup>(</sup>٤) الأبيات في المنتظم ٢١/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فاسأل»، وفي ب، م: «فتلسي»، وفي ص: «فسل».

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ١٠٨/٢، بنحوه.

عمِل ثانِيَه فله جائزةٌ ؛ وهو هذا البيثُ :

ولمّا انتبهْنا اللحيالِ الذي سَرَى إذا الدارُ قَفْرى والمزارُ بعيدُ قال : فجلَس القومُ مِن فُرُشِهم يفكِّرُونَ في ثانِيه ، فبدَرَ واحدٌ منهم فقال : فقلْتُ لعَيْنِي عاودي النوْمَ واهبجعي لعَلَّ خيالًا طارِقًا سَيَعودُ قال : فلمّا رجع به الخادِمُ إلى المُعْتَضِدِ وقعَ منه موْقِعًا جيّدًا وأمرَ له بجائزة سَنِيّةٍ .

واسْتَعْظَمَ المُعْتَضِدُ يومًا مِن بعضِ الشعراءِ قولَ "الحكمِ بنِ عمرِو" الماذِنيِّ النَّانِيِّ اللَّذِنيِّ البَصْرِيِّ :

لَهْفى على مَنْ أطارَ النومَ فامْتَنَعا وزادَ قَلْبى على أَوْجَاعِه وَجَعا كَأَنَّما الشمسُ مِن أَعْطافِه طلَعتْ حُسْنًا أو البَدْرُ مِن أزرارِه طلَعا كأنَّما الشمسُ مِن أَعْطافِه طلَعتْ حُسْنًا أو البَدْرُ مِن أزرارِه طلَعا (أُمستقبَلُ بالذي يَهوَى وإن عَظُمَتْ منه الإساءَةُ معذورٌ بما صنعا) في وجْههِ شافعٌ يمحو إساءته مِن القلوبِ وجيةٌ حيثما شفَعا

ولمَّا كان في ربيع الأوَّلِ مِن هذه السنَةِ (٥) - أعنى سنة تسع وثمانين ومائتين - اشتَدَّ وجَعُ الحُليفةِ المُعْتَضِدِ باللَّهِ، فاجْتَمَعَ رؤساءُ القوّادِ؛ منهم يُونُسُ الخادِمُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «انتهينا».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تغرى».

<sup>(</sup>۳ – ۳) في الأصل: «الحكيم بن ميز»، وفي ب، م: «الحسن بن منير»،و في ص: «الحكم بن منير». وفي ظ: «الحكم بن قنبر». وانظر وفيات الأعيان ٦/ ٩٩١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٥) الكامل ٧/ ١٣٥.

وغيرُه إلى الوزيرِ القاسمِ بنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، فأشارُوا بأنْ يجتَمِعَ الناسُ لتَجْديدِ البَيْعَةِ للمُكْتَفِى باللَّهِ علىِّ بنِ المُعْتَضِدِ باللَّهِ ، ففعَل ذلك وتأكَّدَتِ البيعةُ وكان في ذلك خيرٌ كثيرٌ .

وحينَ حضرَتِ المُعْتَضِدَ الوفاةُ أنشدَ لنفْسِه (١):

مَتَّعْ مِن الدنیا فإنكَ لا تَبْقَی ولا تأمنن الدهر إنّی أَمِنتُه ولا تأمنن الدهر إنّی أَمِنتُه قَتَلْتُ صَنادِیدَ الرجالِ فلم أدَعْ وأخلیتُ دارَ المُلكِ مِن كلِّ نازِع فلمًا بلَغْتُ النَّجْمَ عِزَّا ورِفْعَةً ولمّانی الرَّدَی سَهْمًا فأخمدَ جَمْرَتی ولم یُعْنِ عنی ما جمَعتُ ولم أجِد وأفسدتُ دُنیای ودینی سَفاهَة وأفسدتُ دُنیای ودینی سَفاهَة فالیّتُ شعْرِی بعد مؤتی (ما أَلْقی)

وخُذْ صَفْوُها ما إِن صَفَتْ وَدَعِ الرَّنْقا (٢) فلم يُنْقِ لَى حَقًا ولم يَنْعَ لَى حَقًا عَدُوًّا ولم يُنْعَ لَى حَقًا عَدُوًّا ولم أُمْهِلْ على خُلُقِ خَلْقا فَشَرَّدْتُهِمْ غَرْبًا ومزَّقْتُهمْ شَرْقَا فَشَرَّدْتُهمْ غَرْبًا ومزَّقْتُهمْ شَرْقَا وصارَتْ رِقابُ الحُلْقِ أَجمعُ لَى رِقًا فَهاأَنَذا في مُخْرَتِي عاجِلًا أُلْقَي فَهاأَنذا في مُخْرَتِي عاجِلًا أُلْقَي لِذَى مَلِكِ (الأحياءِ في حَفْرَتِي عاجِلًا أُلْقَي لِنَا الذي مِنِّي عَصْرَعِه أَشْقَى فَمَنْ ذَا الذي مِنِّي بَمُصْرَعِه أَشْقَى إلى نعمة للهِ أَم نارِه أُلْقَى

وكانت وفاتُه رَحِمه اللَّهُ ليلةَ الاثنينِ لشَمانٍ بَقِينَ مِن ربيعِ الأُوَّلِ مِن هذه السنَةِ ، ولم يبلُغِ الخمسينَ . فكانت خلافتُه تِسْعَ سِنينَ وتِسْعَةَ أَشهرٍ وثلاثَةَ عشَرَ السنَةِ ، ولم يبلُغِ الخمسينَ . فكانت خلافتُه تِسْعَ سِنينَ وتِسْعَةَ أَشهرٍ وثلاثَةَ عشَرَة بي يومًا . وخلَّفَ مِن [٢٦٩/٨] الأوْلادِ الذُّكورِ : عليًّا المُكْتَفِى ، وجَعْفَرًا المُقْتَدِرَ ، يومًا . وخلَّفَ مِن البناتِ إحدى عشْرَةَ بنتًا ، ويقالُ : سَبْعَ عشْرَةَ بنتًا . وتركَ في بيتِ

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٢٣/ ٤٧٧، ومختصر تاريخ دمشق ٣/ ١٢١.

<sup>(</sup>٢) الرنق: الماء الكدر.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: « إلا حباني ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «حيها». وفي ب، م، ظ: «حبها». والمثبت من مختصر تاريخ دمشق ٣/ ١٢٢.

<sup>(°)</sup> في ب، م: «هل أصر»، وفي س: «ما أرى».

المَالِ سَبْعَةَ عَشَرَ أَلفَ أَلفِ دِينارٍ. وكان يُمْسِكُ عن صرْفِ الأموالِ في غيرِ وجهِها ؛ فلهذا كان بعضُ الناسِ يُبَخِّلُه ، ومِن الناسِ مَن يجعَلُه مِن الحُلفَاءِ الراشدين المذكورِين في الحديثِ ، (الاثنى عَشَرَ المنصوصِ عليهم في الحديثِ ، جابرِ بن سَمْرَةً . فاللَّهُ أعلمُ .

وقد رَثَى أبو العباسِ عبدُ اللَّهِ بنُ المُعْتَرِّ العباسِيُّ ابنَ عمَّه (٢) المُعْتَضِدَ بمِوثاةِ حسنَةِ يقولُ فيها (٢):

یا دهْرُ وَیْحَكَ ما أَبْقَیْتَ لی أحدًا أستغفرُ اللَّه بل ذا كلَّهُ قَدَرُ استغفرُ اللَّه بل ذا كلَّهُ قَدَرُ یا ساكِنَ القبرِ فی غَبْراءَ مُظْلِمَةِ أینَ الجُیوشُ التی قد كنتَ تشحبُها أینَ السریرُ الذی قد كنتَ تمْلُوُه أینَ الأعادِی الأُلَی ذَلَّتَ صعْبَهمُ أینَ الوفودُ علی الأَبُوابِ عاكفةً أینَ الرجالُ قیامًا فی مراتِبِهمْ أینَ الرجالُ قیامًا فی مراتِبِهمْ

وأنتَ والدُ سُوءِ تأْكُلُ الولَدَا رضيتُ باللَّهِ رَبًّا واحدًا صمدَا بالظاهرِيَّةِ مُقْصَى الدارِ مُنْفَرِدَا أينَ الكُنوزُ التي أحصيتَها (') مَهابةً مَن رأتُهُ عينُه ارْتَعدًا (') أينَ اللَّيوثُ (۱) التي صيَّرْتَها نَقَدا (') ورْدَ القطا صفوَ ماءِ جالَ واطَّردَا مَن راحَ منهم ولم يُطْمَر (') فقدْ سعِدَا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب، م. والحديث تقدم تخريجه في ۹/ ۲۸٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م، ص: «عمر».

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٣٣٠، وانظر في تاريخ الخلفاء ص ٣٧٥. وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٤) في م: «لم تحصها».

<sup>(</sup>٥) بعده في ب، م: «قد أتعبوا كل مرقال مذكرة وجناء تنثر من أشداقها الزبدا».

<sup>(</sup>٦) في ب: «الجيوش».

<sup>(</sup>٧) النقد: صغار الغنم.

<sup>(</sup>٨) في ب، ظ: «يقتل».

وكنَّ يحْمِلْنَ منكَ الضَّيْغَمَ الأسدَا مُدْ مِتَّ ما ورَدَتْ قابًا ولا كبِدَا يُصِبْنَ مَن شئتَ مِنْ قِرْنِ (۱) وإنْ بَعُدَا رَمَيْنَ مَا شئتَ مِنْ قِرْنِ قائمِ قَعَدَا (۱) ولاحَ فيها سنا الإبْرِيزِ فاتَّقدَا ولاحَ فيها سنا الإبْرِيزِ فاتَّقدَا وتَستجيبُ إليها الطائرَ الغردَا يسحبْنَ مِن حُلَلِ مَوْشِيَّةٍ جُدُدَا ياقُوتةً كُسِيتُ مِن فضَّةٍ زرَدَا علاحَ مُلكِ بنى العباسِ إذْ فسَدَا وتحطِمُ (۱) العاتى الجبَّارَ مُعْتَمِدَا حتى كأنَّكَ يومًا لم تكن أحدًا ما دامَ مُلْكُ لإنسانِ ولا خَلَدا ما دامَ مُلْكُ لإنسانِ ولا خَلَدا ما دامَ مُلْكُ لإنسانِ ولا خَلَدا

أينَ الجيادُ التي حجَّلْتها بدَمٍ أينَ الرماحُ التي غذَّيْتَها مُهَجًا أينَ السيوفُ وأينَ النَّبْلُ مُرْسَلَةً أينَ السيوفُ وأينَ النَّبْلُ مُرْسَلَةً أينَ الفيولِ (٢) إذا أينَ المَجانِيقُ أمثالُ الفيولِ (١) إذا أينَ الجيانُ التي شيَّدْتها فعلَتْ أينَ الجيانُ التي تجْرِي بجداوِلُها أينَ الوصائفُ كالغِزْلانِ رائحةً أينَ اللاهِي وأينَ الرَّاحُ تَحْسَبُها أينَ اللاهِي وأينَ الرَّاحُ تَحْسَبُها أينَ الوثوبُ إلى الأعْداءِ مُبْتَغِيّا أينَ الوثوبُ إلى الأعْداءِ مُبْتَغِيّا مازلتَ تَقْسِرُ منهم كلَّ قَسْوَرَةِ ممازلتَ تَقْسِرُ منهم كلَّ قَسْوَرَةِ ثم انْقَضَيْتَ فلا عَيْنُ ولا أثرُ ثم انْقَضَيْتَ فلا عَيْنُ ولا أثرُ لا شيءَ يبقي سِوى خيرٍ تُقدِّمُه لا شيءَ يبقي سوى خيرٍ تُقدِّمُه لا شيءَ يبقي سِوى خيرٍ تُقدِّمُه لا شيءَ يبقي سِوى خيرٍ تُقدِّمُه لا شيءَ يبقي سوى خيرٍ تُقدِّمُه لا شيءَ يبقي سِوى خيرٍ تُقدِّمُه لا شيءَ يبقي سَوى خيرٍ تُقدِّمُه لا مَنْ عَسَاكِرَ في «تاريخه».

### خلافة المُكْتَفِى باللهِ أبى محمدٍ

على بن المعتَضِدِ باللَّهِ أميرِ المؤمنين ، [٢٦٩/٨] بويع له بالخلافةِ بعدَ موتِ أبيه

<sup>(</sup>١) في م: «قرب».

<sup>(</sup>۲) في ب، م: «السيول».

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «أين الفعال التي قد كنت تبدعها ولاترى أن عفوًا نافعًا أبدًا».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، س، ص، ظ: «تحفظ».

فى ربيع الأولِ مِن هذه السنةِ ، وليس فى الخلفاءِ مَن اسمُه على سوى هذا وعلى بن أبى طالبٍ ، وليس فيهم مَن يُكنَى بأبى محمدٍ إلَّا هذا ، والحسنُ بنُ على بنِ أبى طالبٍ ، والهادِى ، والمُسْتَضِىءُ بأمْرِ اللَّهِ .

وحينَ وَلِي المُكْتَفِى كَثُرَتِ الفِتنُ ، وانتشَرَتْ في البلادِ . وفي رجبِ منها زُلْزِلَتِ الأرضُ زَلْزَلَةً عظيمةً جدًّا . وفي رمضانَ تساقط وَقْتَ السَّحرِ مِن السماءِ نجومٌ كثيرةٌ ، ولم يزَلِ الأمرُ كذلك حتى طلَعتِ الشمسُ . ولمَّا أفضَتِ المسماءِ نجومٌ كثيرةٌ ، ولم يزَلِ الأمرُ كذلك حتى طلَعتِ الشمسُ . ولمَّا أفضَتِ الملافةُ إليه كان بالرَّقَّةِ ، فكتب إليه الوزيرُ وأعيانُ الأمراءِ ، فركِب ودخل بغدادَ في يومٍ مشهودٍ ، وذلك يومَ الاثنينِ لثَمانِ خَلُونَ مِن مُحمادَى الأولى مِن هذه السنةِ .

وفى هذا اليومِ أمَر بقَتْلِ عمرِو بنِ الليثِ الصَّفَّارِ – وكان مُعْتَقلًا فى سجنِ أبيه – وأمَر بتَحْريبِ المَطاميرِ (١) التى كان اتَّخَذها أبوه للسَّجنِ، وأمَر ببناءِ جامعِ مكانَها، وخلَع فى هذا اليومِ على الوزيرِ القاسمِ بنِ عبيدِ اللَّهِ بنِ سليمانَ بنِ وهبِ ستَّ خِلَع وقلَّده سيْفًا، وكان عمرُه يومَئذِ خمسًا وعشرين سنةً وبعضَ شهرٍ.

وفى هذه السنةِ انْتَشرَتِ القرامِطةُ بعدَ موتِ المعتضدِ فى الآفاقِ، وقطَعوا الطريقَ على الحَجِيجِ، وتَسَمَّى بعْضُهم بأميرِ المؤمنين، فبَعَث المُكْتَفِى إليهم جيوشًا كثيرةً، وأنْفَق أموالًا غزيرةً حتى أطْفَأ اللَّهُ بعضَ شرِّهم، قبَّحهم اللَّهُ.

وفى هذه السنة خرَج محمدُ بنُ هارونَ عن طاعةِ إسماعيلَ بنِ أحمدَ السامانيِّ ، وكاتَبه أهلُ الرَّيِّ بعدَ قتْلِه محمدَ بنَ زيدِ الطَّالِبيَّ ، فصار إليهم فسلَّموا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الطايد». والمطامير: جمع مطمورة، وهي الحبس. التاج (ظ م ن).

إليه البلدَ ، فاسْتَحوَذ عليها ، فقصَده إسماعيلُ بنُ أحمدَ بالجيوشِ ، فقهَره وأخْرَجه منها مذمُومًا مدحورًا .

قال ابنُ الجوزِيِّ في «المنتظمِ» (١) . وفي يومِ التاسعِ مِن ذي الحِجَّةِ صلَّى الناسُ العُصرَ في زمنِ الصيفِ وعليهم ثِيابُ الصيفِ ، فهبَّتْ ريحٌ باردةٌ جدًّا حتى احتاج الناسُ مع ذلك إلى الاصطِلاءِ بالنارِ ، ولبِسوا الفِراءَ والحَشُوَّاتِ ، وجمَد الماءُ كفصلِ الشتاءِ .

قال ابنُ الأثيرِ : وكذا وقَع بمدينةِ حِمْصَ ؛ قال : وهبَّت ريخ عاصفٌ بالبصرَةِ ، فاقتلَعتْ شيئًا كثيرًا مِن نخِيلِها ، وخُسِف بموضعٍ منها ، فمات تحتّه ستةُ (") آلافِ نسَمَةٍ

قال ابنُ الأثيرِ (٢) ، وابنُ الجوزيِّ (١) : وزُلْزِلَتْ بغدادُ في رجبٍ مِن هذه السنةِ مرَّاتِ مُتعدِّدةً ، ثم سكَنتْ . وللَّهِ الحمدُ والمَّنةُ .

وحجَّ بالناسِ في هذه السنةِ الفَضلُ بنُ عبدِ الملكِ الهاشميُّ .

ومِـمَّن تُوفِّى فيها مِن الأغيانِ :

إبْراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ ( ) أحدُ الصوفِيَّةِ الكبارِ .

<sup>(</sup>١) المنتظم ١٦/١٣.

<sup>(</sup>٢) الكامل ٢٠/٧ه بنحوه.

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «سبعة». وانظر الكامل ٧/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) لعله « أبو حمزة الخرساني » المترجم في : طبقات الصوفية ص ٣٢٦، والرسالة القشيرية ١/ ١٥٨، والكامل ٧/ ٢٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١ – ٢٩٠هـ) ص ٣٤٣، وطبقات الأولياء ص ١٥٥.

قال ابنُ الأثيرِ ('): وهو مِن أقرانِ سَرِيِّ السَقَطِيِّ . وأحمدُ بنُ محمدِ ('') المُعْتَضِدُ باللَّهِ، غلَب عليه سوءُ المزاجِ والجَفَافُ لكَثْرَةِ الجِماعِ، وكان الأطباءُ يصِفون له ما يُرَطِّبُ بدَنه به، فيستعمِلُ ضِدَّ ذلك حتى سقطتْ قُوَّتُه، وقد ذكرنا كيفيَّةَ وفاتِه ('') في ترجمتِه آنفًا.

بدرٌ علامُ المعتضدِ ورأسُ الجيشِ ، كان القاسِمُ بنُ [٢٦٩/٨] عبيدِ اللَّهِ الوزيرُ قد عزَم في حياةِ المعتضدِ على أنْ يصرِفَ الحلافةَ عن أوْلادِ المُعْتَضِدِ ، وفاوَض في ذلك بدرًا هذا ، فامْتنَع عليه ، وأبَى إلَّا البيعة لأولادِ مَوْلاه ، فلمَّا وَلِي المُكْتَفِى خاف الوزيرُ مِن غائلةِ ما كان أسَرَّ به إلى بدرٍ ، فعَمِل عليه عندَ المكتفى ، ولم يزَلْ حتى احتاط الخليفةُ على حواصلِه وأموالِه وهو بواسِطِ ، ثم بعَث إليه بالأمانِ (مفقدِم ، فأمر الوزيرُ مَن قتله ، فقُتِل الله يومَ الجمُعةِ لسِتُ خلون مِن رمضانَ مِن هذه السنةِ ، ثم قطع رأسَه وبقِيَتْ جُثَتُه ؛ أخذها أهله ، ثم بعثوها في تابوتٍ إلى مكة ، فدُفِن بها ، وذلك أنَّه أوْصَى بذلك ، وكان قد أعْتَق كلَّ مملوكِ له قبلَ وفاتِه ، وحينَ أُريد قتْلُه صلَّى ركعتين للَّه ، عزَّ وجلَّ ، ثم قتَلوه .

الحسينُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ فَهْمِ بنِ مُحْرذِ بنِ إبراهيمَ ، أبو علي ، الحافظُ البَعْدادِيُ (٧) ، سمِع خلفَ بنَ هشامٍ ، ويحيى بنَ معينِ ، ومحمدَ

<sup>(</sup>١) الكامل ٧/ ٢٢٥، وفيه: «أفراد». بدل «أقران».

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: «قال لأن ترد إلى الله ذرة من همك خير لك مما طلعت عليه الشمس».

<sup>(</sup>٣) وهو طلحة بن جعفر الملقب بالموفق، يسمى محمدا. سير أعلام النبلاء ٣/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) تقدمت وفاته قي ص ٧١٢، ولم يذكر كيفية وفاته.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٧/ ١٠٥، والمنتظم ٣/١٪، نهاية الأرب ٢٣/ ١٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١ – ٢٩٠هـ) ص ١٣٢، والوافي بالوفيات ١٠/ ٩٤.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ب، م: « فلما قدم بدر بعث إليه من قتله » .

<sup>(</sup>۷) تاریخ بغداد ۸/ ۹۲، والمنتظم ۱۱/۱۳، وسیر أعلام النبلاء ۲۲/۱۳، وتذکرة الحفاظ ۲/ ۲۸، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۸۱ - ۲۹۰هـ) ص ۱۶۶۰.

ابنَ سعدِ وغيرَهم، وعنه الحُطَيِيُّ ، والطَّومَارِيُّ ، وكان عَسِرًا في التَّحْديثِ إلَّا لَمْن لازَمَه ، وكانت له مَعْرفةٌ جيِّدَةٌ بالأَخْبارِ والنَّسَبِ والشعرِ وأَسْماءِ الرجالِ ، يَمِلُ إلى مذهبِ العِراقيِّين في الفقهِ ، توفِّي عن ثمانِ وسبعين سنةً ، وقد قال الدَّارَقُطْنيُّ : ليس بالقويِّ .

عُمارَةُ بنُ وَثِيمَةَ بنِ موسى (٢)، أبو رفاعَةَ الفارِسِيُّ، صاحِبُ التاريخِ على السنينَ (١) وقد وُلِد بمصرَ، وحدَّث عن أبى صالحِ كاتبِ الليثِ وغيرِه.

عمرُو<sup>(٥)</sup> بنُ الليثِ الصَّفَّارُ ، أحدُ الأمراءِ الكبارِ ، قُتِل في السجنِ أولَ ما قَدِم المُكْتَفِى بغدادَ .

<sup>(</sup>۱) في ب، م: « الحنطبي ». وانظر تاريخ بغداد ۸/ ۹۲، وسير أعلام النبلاء ١٣٧/١٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ١٠/١٠، والمنتظم ١٢/١٣.

<sup>(</sup>٣) المنتظم ١٣/١٣، ووفيات الأعيان ١٣/٦ ذكره عرضا، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ١٨١–١٩٤) ص ٢٣٠، وحسن المحاضرة ٥/٣١، والأعلام ١٩٤/٥.

<sup>(</sup>٤) في م: «السنن». وانظر المصادر السابقة.

<sup>(°)</sup> فى ب، م: «هارون». وانظر ترجمته فى: المنتظم ١٣/١٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١ – ٢٩٠هـ) ص ٢٣٣، والعبر ٢/٨٣، وشذرات الذهب ٢/٢٠١.

### سنةُ تسعين ومائتين مِن الهجرةِ النبويةِ

فيها (١) أَقْبَل يحيى بنُ زَكْرَوَيْهِ بنِ مَهْرَوَيْهِ أَبُو القاسمِ القِرْمِطِيُّ المعروفُ بالشَّيخِ في جَحافِلَ عظيمةٍ مِن القَرَامطةِ ، فعاثَ بناحيةِ الرُّقَّةِ فسادًا ، فجهَّز إليه الخليفةُ جيشًا كثيفًا في نَحْوِ عشَرَةِ آلافِ فارِسٍ .

وفيها ركب الخليفةُ المُكْتفِى مِن بغْدادَ إلى سَامَرًا يريدُ الإقامةَ بها ، فثنَى رأيَه عن ذلك الوزيرُ القاسمُ بنُ عبيدِ اللهِ ، ورجَع به إلى بغدادَ .

وفيها قُتِل يحيى بنُ زَكْرَوَيْهِ بنِ مَهْرَويْهِ على بابِ دمشق، قتله جيشُ المصريين، زَرَقَه رجلٌ مِن المغارِبَةِ بَرْرَاقِ من نارٍ فحرَقه، وذلك بعدَ ما كان قتل خلقًا كثيرًا مِن جيشِها مِن أصحابِ طُغْجَ بنِ مُحفِّ نائيها، ثم مَنَّ اللَّهُ على الناسِ بقثلِه، ففرح المسلمون بذلك فرحًا شديدًا، فقامَ بأهرِ القرامِطَةِ مِن بعدِه أخوه الحسينُ، وتَسَمَّى بأحمدَ، وتكنَّى بأبى العباسِ، وتلَقَّب بأميرِ المؤمنين، وأطاعته القرامِطَةُ كما كانوا يُطِيعون أخاه، فحاصر دمشق، فصالحَه أهلُها على مالٍ، ثم سارَ إلى حَمَاةَ ومَعَرَّقِ النَّعْمانِ، فقَهَر أهلَ تلك النواحِي، واسْتَباح أموالَهم وحرِيمَهم، وكان يقتُلُ الدوابَّ والصِّبيانَ في المكاتِبِ، ويُبِيحُ لَن معه وَطْءَ النساءِ، فرُبُّما وَطِئ الواحدة الدوابَّ والصِّبيانَ في المكاتِب، ويُبِيحُ لَن معه وَطْءَ النساءِ، فرُبُّما وَطِئ الواحدة

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱۰/۹۷، والمنتظم ۱۴/۱۳.

<sup>(</sup>٢) المزراق : رمح قصير أخف من العَنزة . المصباح المنير ( زرق ) .

الجماعةُ الكثيرةُ مِن الرجالِ ، فإذا ولَدَتْ ولدًا هنّاً به كلُّ واحدٍ منهم [٢٧٠/٥] الآخرَ ، فكتَبَ أهلُ الشّامِ إلى الخليفةِ يشْكُون إليه ما يلْقَون مِن هذا اللعينِ ، فجهَّزَ المُكْتَفِى مجيوشًا كثيفة ، وأنفَقَ أمْوالاً جزيلةً لحربِه ، وركِب في رمضانَ ، فنزَل الرُقّةَ ، وبثَّ الجيوشَ في كلِّ جانبٍ لقتالِ القِرْمِطيِّ وكان القِرْمِطيُّ يكتُبُ إلى أصحابِه : مِن عبدِ اللَّهِ أحمدَ بنِ عبدِ اللَّهِ المهدِيِّ المنتصورِ باللَّهِ ، الناصرِ لدينِ اللَّهِ ، القائمِ بأمْرِ اللَّهِ ، الخاكمِ بحُكْمِ اللَّهِ ، الدَّاعِي إلى كتابِ اللَّهِ ، الذَّابِّ عن حريمِ اللَّهِ ، الخَتارِ مِن ولَدِ رسولِ اللَّهِ . وكان يدَّعِي أنَّه مِن سُلالَةِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ مِن اللَّهِ ، الخَتارِ مِن ولَدِ رسولِ اللَّهِ . وكان يدَّعِي أنَّه مِن سُلالَةِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ مِن فاطمة ، وهو كاذِبُ أفَّاكُ أثيمٌ ، قبُحه اللَّهُ ، فإنَّه كان مِن أشدِّ الناسِ عداوةً لقريشٍ ، ثم لبني هاشمٍ ، ثم دخل سُلَمْية (فلم يدَعُ بها أحدًا مِن بني هاشِم حتى قبَله وقتَل أوْلادَه واسْتَبَاح نساءَه .

وفيها وَلِى ثَغْرَ طَرَسُوسَ أَبُو العشائرِ (٢٠ أحمدُ بنُ نَصْرٍ ، عِوَضًا عن مُظَفَّرِ بنِ حَاجِّ (٣) ، لشَكْوَى أهلِ الثغرِ منه .

وحجَّ بالناسِ الفَصْلُ بنُ محمدِ العبَّاسيُّ .

ومِمَّن توفِّي فيها مِن الأغيانِ :

عبدُ اللَّهِ بنُ الإمام أحمدَ بن حَنْبَلِ (١) أبو عبدِ الرحمنِ الشَّيْبانِيُّ ، كان إمامًا

<sup>(</sup>١) سليمة: هي بليدة في ناحية البرية من أعمال حماة. معجم البلدان ٣/١٢٣.

<sup>(</sup>۲) فى ب، م: «عامر». وانظر تاريخ الطبرى ١٠/ ٩٨.

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «جناح». وانظر الكامل ٧/ ٥٢٨.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٩/ ٣٧٥، والمنتظم ١٣/ ١٧، وتهذيب الكمال ١٤/ ٢٨٥، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٢١٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١ – ٢٩٠هـ) ص ١٩٧، والعبر ٢/ ٨٦، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٢٦٥، والوافى بالوفيات ٧/ ٤٤، وطبقات الحنابلة ١/ ١٨٠.

ثقةً حافِظًا ثَبَتًا مُكْثِرًا عن أبيه وغيرِه .

قال ابنُ المُنادِى (١) : لم يكُنْ أحدٌ أَرْوَى عن أبيه منه . سمِع منه « المسندَ » ثلاثين ألفًا ، و « التفسيرَ » مائة ألفِ حديثٍ وعِشرين أَلفًا ، مِن ذلك سماعٌ ومِن ذلك وَجَادَةٌ (٢) ، ومِن ذلك : « الناسِخُ والمنسوخُ » ، و « المُقدَّمُ والمُؤخَّرُ في كتابِ اللَّهِ » ، و « التاريخُ » ، و « حديثُ شُعبة (٣) » ، و « أجواباتُ القرآنِ ) » ، و « المناسِكُ الكبيرُ » ، و « الصغيرُ » ، و غيرُ ذلك مِن التَّصانيفِ ، وحديثِ الشيوخِ .

قال (°): ومازِلْنا نرَى أكابرَ شيُوخِنا يشْهَدُون له بمغرفَةِ الرجالِ وعِلَلِ الحديثِ والأُسْماءِ والكُنَى، والمُواظبةِ على طلَبِ الحديثِ في العراقِ وغيرِها، ويذْكُرون عن أَسْلافِهم الإقْرارَ له بذلك، حتى إنَّ بعْضَهم أَسْرَف في تقريظِه إيَّاه بالمعرفةِ، وزيادةِ السَّماعِ للحديثِ على أبيه.

ولمَّا مرِض قيل له (٢): أين تُدفَنُ ؟ فقال: صحَّ عندِى أنَّ بالقَطِيعةِ (٧) مدفونًا ، وَلأَنْ أكونَ فى جوارِ أبى . فمات مدفونًا ، وَلأَنْ أكونَ فى جوارِ أبى . فمات فى مجمادى الآخرةِ مِن هذه السنةِ عن سبع وسبعين سنةً ، كما ماتَ لها أبوه ،

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۹/ ۳۷۵.

<sup>(</sup>٢) في ب، س، م، ظ: «إجازة». والوِجادة هي أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ يرويها، يعرفه ذلك الطالب، وليس له سماع منه ولا إجازة. تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان: ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «سبعة». وانظر تاريخ بغداد ٩/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب، م: «كرامات القراء». وانظر تاريخ بغداد ٩/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٩/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٦) المنتظم ١٣/١٧، وسير أعلام النبلاء ٢٣/١٣.

 <sup>(</sup>٧) في م: « بالقطعية ». والقطيعة: هي قطيعة أم جعفر زبيدة بنت جعفر بن المنصور أم محمد الأمين ،
 وكانت محلة ببغداد عند باب التبن. معجم البلدان ٤/ ١٤١.

وكان الجمعُ كثيرًا جدًّا، وصلَّى عليه زُهيرٌ ابنُ أخيه، ودُفِن في مقابرِ بابِ التِّبنِ (١)، رحِمه اللَّهُ.

عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ سعيدِ '' ، أبو محمدِ '' الرِّباطِيُّ المَرْوَزِيُّ ، صَحِب أبا تُرابِ النَّحْشَبيُّ ، وكان الجُنَيْدُ '' يمدَ عُه ويُثْنِي عليه . عمرُ بنُ إبْراهيمَ '' ، أبو بكر الحافِظُ ، المعْروفُ بأبى الآذانِ ، كان ثقةً ثَبَتًا . محمدُ بنُ الحسينِ بنِ الفَرَجِ '' ، أبو مَيْسَرةَ الهَمْدانيُ '' ، صاحِبُ «المسندِ » ، وكان أحدَ الثِّقاتِ المشْهُورِينَ والمُصنِّفينَ المُنْصِفين .

محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، أبو بكرِ الزَّقَّاقُ (^) أحدُ أئمةِ الصوفيَّةِ وعُبَّادِهم ، رُوِى عن الجُنَيْدِ أَنَّه قال (<sup>(٩)</sup> : رأيتُ إبليسَ في المنامِ وكأنَّه عُرْيانٌ ، فقلتُ له : أمَا تستَحِي عن الجُنَيْدِ أَنَّه قال : هؤلاء أناسٌ وأنا أتلعَّبُ بهم كما يلعبُ الصِّبْيانُ بالكرةِ ؟ إنما الناسُ جماعةٌ غيرُ هؤلاءِ . فقلتُ له : مَن هم ؟ فقال : قومٌ ((()) في مشجدِ الناسُ جماعةٌ غيرُ هؤلاءِ . فقلتُ له : مَن هم ؟ فقال : قومٌ (()

<sup>(</sup>١) فى م: «التين». وباب التبن: محلة كبيرة كانت ببغداد على الخندق بإزاء قطيعة أم جعفر. معجم البلدان ٢/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٩/ ٣٧٤، والمنتظم ١٨/١٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨١ – ٢٩٠هـ) ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) فى النسخ: «بحر». والمثبت من تاريخ بغداد ٩/ ٣٧٤، والمنتظم ١٨/١٣.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٩/ ٣٧٤، والمنتظم ١٨/١٣.

<sup>(°)</sup> تاريخ بغداد ۲۱/ ۲۱۰، والمنتظم ۱۳/ ۱۹، وتهذيب الكمال ۲۱/ ۲۲۷، وسير أعلام النبلاء ۱۶/ ۸۱، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۸۱ – ۲۹۰هـ) ص ۲۳۱، وتذكرة الحفاظ ۲/ ۷۶۶.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٢/ ٢٢٨، والمنتظم ١٣. / ٢٠.

<sup>(</sup>٧) فى الأصل، ب: «الهمذاني». وانظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٨) في الأصل، ب، س، م، ص: «الدقاق»، وفي ظ: «الرفاق». والمثبت من تاريخ بغداد ٥/ ٤٤٢.. وانظر ترجمته في: طبقات الصوفية ٢٣٠ ذكره عرضًا، وتاريخ بغداد ٥/ ٤٤٢، والمنتظم ٢٠//٦.

<sup>(</sup>٩) تاريخ بغداد ٥/٤٤٣، والمنتظم ٢٠/٠٣.

<sup>(</sup>١٠) سقط من النسخ، والمثبت من تاريخ بغداد ٥/ ٤٤٣، والمنتظم ٢٠/١٣.

الشُّونِيزِيِّ [ ٢٧٠/٨ ع ]قد أَضْنَوا قلبي وأنْحلُوا جَسدى ، كلَّما همَمْتُ بهم أَشَارُوا الشُّونِيزِيِّ وجلَّ ، فأكادُ أَحترِقُ . قال : فانتَبَهتُ ، ولبِسْتُ ثيابِي ، وقصَدتُ مسجدَ الشُّوْنِيزِيِّ ، فإذا فيه ثلاثةٌ جلوسٌ ورُءوسُهم في مُرَقَّعاتِهم ، فرفعَ أحدُهم رأسَه مِن جيبِه (٢) فقال : يا أَبا القاسِمِ (٣) ، أنتَ كلَّما قيلَ لك شيءٌ تقبَلُ ؟ فإذا هُمْ أبو بكر الزَّقَّاقُ ، وأبو الحسينِ النُّورِيُّ ، وأبو حمزةً .

محمدُ بنُ علىّ بنِ علويةَ بنِ عبدِ اللّهِ (١٠) الجُرْجَانِيّ ، الفَقِيهُ الشافِعيُّ ، تلميذُ المُزْنِيِّ . ذكره ابنُ الأثيرِ (١٠) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بيرقعاتهم».

<sup>(</sup>۲) في س، ص، ظ: « جثته».

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: ﴿ لَا تَغْتُرُ بَحَدَيْثُ الْحَبِيثُ وَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الكامل ٧/ ٢٩٥٠.

# ثم دخلتْ سنةُ إحدَى وتسعين ومائتينِ

فيها (١) جرَتْ وقعة هائلة بين القرامِطَة وجندِ الخليفة ، فهُزِمتِ القرامطة هزيمة عظيمة ، وأُسِر رئيسُهم الحسينُ (٢) بن زَكْرَوَيْهِ ، الملقّبُ بأميرِ المؤمنين الذي يقال له : ذو الشامة – وقد تَسمّى كما ذكرنا بأحمد ، وتكنّى بأبي العباسِ ، والتفّ عليه خلائقُ مِن الأعرابِ وغيرِهم ، واستفحل أمرُه جدًّا – فلمّا أُسِر محمِل إلى الخليفة في جماعة كثيرة مِن رءوسِ أصحابِه ، وأُدخِل بغدادَ على فِيل مشهورِ المناسِ ، فأمر الخليفة بعمَلِ ذكّة مرتفعة ، فأُجلِس عليها القررمِطي ، وجيءَ بأضحابِه ، فجعل يضرِبُ أعناقهم بينَ يديه وهو ينظر ، وقد مجعِل في فيه خشبة بأضحابِه ، فجعل يضرِبُ أعناقهم بينَ يديه وهو ينظر ، وقد مجعل في فيه خشبة معترضة مشدودة إلى قفاه ، ثم أُنزِل ، فضرب مائتي سوط ، ثم قُطِعَتْ يدَاه ورجلاه ، وكُوى ، ثم أُحرِق ، وحُمِل رأسُه على خشبة وطيف به في أرجاءِ بغدادَ ، وذلك في شهرِ ربيع الأوَّلِ .

وفيها قصدتِ الأثراكُ بلادَ ما وراءَ النهرِ في جَحافِلَ عظيمةِ، فَبَيْتَهُمُ السلمون فقتلوا مِنهم خَلْقًا كثيرًا، وجمَّا غفيرًا ما لا يُحْصَون كثرةً: ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَنْ مِنْ اللَّهُ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا ﴾ [الأحزاب: ٢٥].

وفيها بعَث ملكُ الرومِ عشَرَةَ صُلْبانٍ ، مع كلِّ صَليبٍ عشَرَةُ آلافٍ ، فأغارُوا

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ١٠٨/١٠، والمنتظم ١٣/٢٢، والكامل ٧/ ٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) في م: «الحسن».

على أطْرافِ البلادِ، وقتَلوا خَلْقًا كثيرًا، وسَبَوْا أَناسًا مِن الذُّرِيَّةِ.

وفيها دخل نائبُ طَرَسوسَ بلادَ الرومِ ، ففتَح مدينةَ أَنْطَاكِيةَ - وهي مدينةً عظيمةٌ على ساحلِ البحرِ تُعادِلُ عندَهم القُسْطَنْطِينِيةَ - وخَلَّص مِن المسلمين خمسةَ آلافِ أسيرٍ ، وأخذ مِن الرومِ ستين مركبًا ، وغَنِم شيئًا عظيمًا جدًّا ، فبَلَغ نصيبُ كلِّ مِن الغُزاةِ أَلفَ دِينارٍ .

وحجَّ بالناسِ في هذه السنةِ الفَضْلُ بنُ عبدِ الملكِ الهاشِمِيُّ .

#### ومِمَّن تُوفِّي فيها مِن الأغيانِ:

أحمدُ بنُ يحيى بنِ زيدِ بنِ سيّارِ (1) ، أبو العباسِ الشّيّبَانِيُّ مؤلاهُم ، المُلقَّبُ بنعلبِ ، إمامُ الكُوفِيِّين في النحوِ واللغةِ ، مؤلِدُه سنةَ مائتين ، سمِع محمدَ بنَ زِيادِ ابنِ الأعْرابيِّ ، والزبيرَ بنَ بَكَّارٍ ، والقوارِيريَّ وغيرَهم ، وعنه ابنُ الأَنْبَارِيِّ ، وابنُ عرفةَ ، وأبو عُمر الزاهدُ ، وكان ثقةً حجَّةً دَيِّنَا صالحًا مشهورًا بالصدقِ والحفظِ ، وذُكِر (1) أنَّه سمِع مِن القوارِيرِيِّ مائةَ ألفِ حديثٍ . وكانت وفاتُه يومَ السبتِ وذُكِر أنَّ أنَّه سمِع مِن القوارِيرِيِّ مائةَ ألفِ حديثٍ . وكانت وفاتُه يومَ السبتِ لللاثَ عشرةَ بقِيَتْ مِن مُحمَادى الأُولِي مِن هذه السنةِ ، عن إحدَى وتسعِين سنةً . قال ابنُ خَلِّكانَ (1) : وكان سبب موتِه أنَّه خرَج مِن الجامعِ وفي يدِه كتابٌ ينظُرُ فيه ، وكان قد أصابَه صَمَمٌ شديدٌ فصدَمَتْه [۲۷۱/۲۰] فرسٌ فألقَتْه في هُوَّةٍ ،

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد ٥/ ٢٠٤، وإنباه الرواة ١/ ١٣٨، ووفيات الأعيان ١/ ٨٤، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٩١ – ٣٠٠هـ) ص ٨١، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٦٦٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٥/ ٢٠٥، والمنتظم ١٣/ ٢٤، وسير أعلام النبلاء ١٤/٥.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ١٠٤/١.

فاضطرب دِماغُه، فماتَ مِن اليومِ الثانى، رحِمهُ اللَّهُ. قال (۱): وهو مُصنَّفُ كتابِ «الفَصِيحِ»، وهو صغيرُ الحَجْمِ كبيرُ الفائدةِ ، وله كتابُ «المَصونِ»، و «مَعانى «اخْتِلافِ النحويِّين»، و «مَعانى القرآنِ»، وكتابُ «القِراءَاتِ»، و «مَعانى الشعرِ»، و «ما تلْحَنُ فيه العامةُ » وذكر أشياءَ كثيرةً أيضًا. ومما نُسِب إليه مِن الشعرِ (۱):

فكم تلْبَثُ النفسُ التي أنتَ قُوتُها (أَيعيشُ ببيداءِ المهامِهِ) مُوتُها وفي النفسِ منِّي منكَ ما سيُمِيتُها وبالريحِ ما هبَّتْ وطال خُفُوتُها (٢) فأشكُو هُمومًا منكَ فيكَ لَقِيتُها فأشكُو هُمومًا منكَ فيكَ لَقِيتُها

إذا كنتَ قُوتَ النفسِ ثم هَجَرتَها ستبقى بقاءَ الضَّبِ (٢) في الماءِ أو كما أغرَّكَ (أمنِّي أن تصَبَّرْتُ جاهِدًا فلو كان ما بي بالصُّخورِ لهَدَّها فصَبْرًا لعلَّ اللَّهَ يجمَعُ بيْننا

القاسمُ بنُ عبيدِ اللَّهِ بنِ سليمانَ <sup>(^</sup>بنِ وَهْبٍ <sup>^)</sup> الوزيرُ ، توَلَّى بعدَ أبيه الوَزارةَ في آخرِ أيامِ المُعْتَضِدِ ، ثم وزَر لولدِه المُكْتَفِى مِن بعدِه ، فلَّما كان رمضانُ مِن

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في وفيات الأعيان ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٣) في م: «النبت».

<sup>(</sup>٤ – ٤) فى الأصل: «أقام لدى ديمومة النبت»، وفى ب، م: «أقام لدى ديمومة الماء»، وفى س، ص، ظ: «أقام لدى ديمومة البيت». والمثبت مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٥) في م: «صوتها».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في النسخ: «أني قد». والمثبت مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٧) في م: «حفوفها».

<sup>(</sup>٨ – ٨) سقط من : الأصل ، ص . وانظر ترجمته في : الإنباء في تاريخ الخلفاء ص ١٤٩، والمنتظم ١٢٧/٢، وسير أعلام النبلاء ١٤٨، ١٣٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٩١ – ٣٠٠هـ) ص ٢٣٠، والعبر ٢/ ٨٩، والنجوم الزاهرة ٣/ ١٣٣.

هذه السنة مرض، فبعَث إلى السجونِ فأطْلَقَ مَن فيها من المظلومين . ثم كانت وفاتُه في ذي القَعْدَةِ منها، وقد قارَب ثلاثًا وثلاثين سنةً، وقد كان حَظِيًّا عنَد الخليفةِ جدًّا، وخلَّف مِن الأمْلاكِ (٢) ما يعدِلُ سبعَمائةِ ألفِ دينارٍ.

ومحمدُ بنُ محمدِ بنِ إسْماعيلَ بنِ شَدَّادٍ أَن ابو عبدِ اللَّهِ البَصْرِيُّ القاضى بوَاسِطِ ، المعرُوفُ بالجُذُوعِيِّ ، حدَّث عن مُسَدَّدٍ ، وعليِّ بنِ المَدِينيِّ ، وابنِ نُمَيرِ وغيرِهم ، وكان مِن الثِّقاتِ القُضاةِ الأَجْوادِ العُدولِ الأَمناءِ .

#### وَمِمَّن توفِّي فيها :

محمدُ بنُ إِبْراهِيمَ البُوشَنْجِيُ (٥٠). ومحمدُ بنُ عليِّ الصائغُ (٦٠). وقُتْبُلُ (٠٠). أحدُ مشاهيرِ القُرَّاءِ، وأئمةِ العلماءِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل، ظ: «المظلمين، وفي ب، م: «المطلبيين»، وفي ص: «المتظلمين»، وفي المنتظم: «العلويين».

<sup>(</sup>٢) في ب، م: «الأموال».

رُسُمُ بغداد ٣/ ٢٠٥، والمنتظم ٢٩١/ ٢٩١، والكامل ٧/ ٥٣٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات (٣) تاريخ بغداد ٣/ ٢٠٥، والمنتظم ٢٩١/ ٢٩١، والكامل ٧/ ٥٣٤.

<sup>(</sup>٤) في س: «الحداوعي» كذا بدون إعجام، وفي ص: «الحدوعي»، وفي ظ: «الحذوعي». وانظر تاريخ بغداد ٣/ ٢٠٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٩١ – ٣٠٠هـ) ص ٢٩١.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٧/١٨٧، وطبقات الحنابلة ١/٢٦٤، والمنتظم ١٣/٢٩، وتهذيب الكمال ٢٩/٣٠، والمنتظم والوافى بالوفيات ١/ ٣٤٢، وسير أعلام النبلاء ١٩١/٥٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٩١ – ٣٠٠٠) ص ٢٣٥، والعبر ٢/ ٩٠، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٢٥٧.

 <sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء ۱۳/ ٤٢٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۹۱ – ۳۰۰هـ) ص ۲۸۳،
 وتذكرة الحفاظ ۲/ ۲۰۹، وشذرات الذهب ۲/ ۲۰۹٪.

 <sup>(</sup>۷) معجم الأدباء ۱۷/۱۷، والوافي بالوفيات ۳/۲۲٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۹۱ - ۳۰۰هـ)
 ص ۲۳۲، وتذكرة الحفاظ ۲/ ۲۰۹۹، وغاية النهاية في طبقات القراء ۲/ ۱۲۵، ومرآة الجنان ۲/ ۲۲۰.

# ثم دخلت سنَةُ ثِنْتَيْن وتِسْعِينَ ومِائَتَيْن

فيها<sup>(۱)</sup> دَحَل محمدُ بنُ سُلَيمانَ في نحوٍ من عشَرَةِ آلافِ مُقاتلٍ مِن جهةِ الخليفةِ المُكْتَفِى إلى الديارِ المصريةِ لقِتالِ هارونَ بنِ حُمارَوَيْهِ ، فبَرَز إليه هارونُ فاقْتَتَلا ، فقَهَره محمدُ بنُ سُلَيمانَ ، وجمَع آلَ طُولُونَ فكانوا سَبْعَةَ عشَرَ رجلًا فقتَلَهم واسْتَحوذَ على أمْوالِهم وأمْلاكِهم . وانقضَتْ دولةُ الطُّولُونِيَّةِ عن الديارِ المصريةِ ، وكتب بالفتحِ إلى المُكْتَفِى . وحجَّ بالناسِ الفَصْلُ بنُ عبدِ الملكِ الهاشِمِيُّ أميرُ الحاجِّ في السنينَ المُتَقدِّمةِ .

## ومَّن تُوفِّى فيها مِن الأغيانِ :

إِبْرِاهِيمُ بِنُ عبدِ اللَّهِ بِنِ مُسْلِمِ أَبُو مسلمِ الكَجِّيُ (٢) ، أحدُ المشايخِ المُعَمَّرِينَ ، كان يحْضُرُ مجْلِسَه نحوٌ مِن خَمسين أَلفًا مُمَّنْ معه مِحْبَرةُ ، سِوَى النَّظَّارَةِ ، ويَسْتَمْلِى عليه سَبْعَةُ مُسْتَمْلِينَ ؛ كلَّ يُبَلِّغُ صاحِبَه ، ويكتبُ بعضُ الناسِ وهم قِيامٌ ، وكان كلَّما حدَّثَ بعشرَةِ آلافِ حديثِ تصدَّقَ بصدقَةٍ ، ولمَّا فُرِغ مِن قراءةِ السُّنَ عليه عمِل مأْدُبَةً غرِمَ عليها أَلفَ دِينارٍ ، وقال : شهِدْتُ اليومَ على رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيْمٍ فَقُبِلَتْ شهادَتِي وحدِي، أَفلا أَعمَلُ شكرًا للَّهِ عزَّ وجلَّ ؟ . وروَى ابنُ اللَّهِ عَيَّاتُ شهادَتِي وحدِي ، أَفلا أَعمَلُ شكرًا للَّهِ عزَّ وجلَّ ؟ . وروَى ابنُ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ١٠/١١، والمنتظم ١٣/٣٣، والكامل ٧/٥٣٥.

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل، ص: «البلخــى». وانظـر ترجمته فــى: الثقات لابن حبان ۸/ ۸۹، وتاريخ بغداد
 ۲/ ۱۲۰، وسير أعلام النبلاء ۲/ ۲۲۳، وتذكرة الحفاظ ۲/ ۲۲۰، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۹ - ۲۹۰هـ) ص ۹۷، والوافى بالوفيات ۲/ ۲۹، وطبقات المفسرين ۱۱/۲.

الجَوْزِيِّ [ ٢٧٢/٨ عن أبى مسلم الكَجِّيِّ قال : خَرَجَتُ ذَاتَ لَيلَةٍ مِنَ المَنزِلِ بَلَيْلٍ ، فَمَرَرْتُ بحمَّامٍ وعلى جَنابةٌ فَدَخَلْتُه ، فقلتُ للحمَّامِيِّ : أَذَخَل مِنَ المنزلِ بلَيْلٍ ، فَمَرَرْتُ بحمَّامٍ وعلى جَنابةٌ فَدخَلْتُه ، فقلتُ للحمَّامِيِّ : أَذَخَل حمَّامَكَ أَحَدٌ بعدُ ؟ فقال : لا . فدخَلتُ ، فلمَّا فتحتُ بابَ الحمامِ الداخِلِ ؛ إذا قائلٌ يقولُ : قائلٌ يقولُ : أبا مسلمٍ ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ . ثم أَنشاً يقولُ :

لَكَ الحمدُ إمَّا على نِعْمَةِ وإمَّا على نِقْمَةٍ تَدْفَعُ () تَشْمَعُ مِن حيثُ لا تُسْمَعُ () تشاءُ فتَفْعَلُ ما شِعْتَهُ وتَسْمَعُ مِن حيثُ لا تُسْمَعُ ()

قال: فبادَرْتُ فخرَجتُ فقلتُ للحمَّاميِّ: أنتَ زعمتَ أنَّه لم يدْخُلْ حمَّامَكَ أحدٌ. فقال: نعم! وما ذاكَ؟ فقلتُ: إنِّى سمعتُ قائلًا يقولُ كذا. فقال: أو سمِعْتَه؟ قلتُ: نعم. فقال: يا سيِّدِى، هذا رجلٌ مِنَ الجانِّ يتَبدَّى لنا في بعضِ الأَحْيانِ، فينشدُ الأَشْعارَ ويتكلَّمُ بكلامٍ حسَنِ فيه مَواعِظُ. فقلتُ: هل حَفِظْتَ مِن شعرِه شيئًا؟ فقال: نعم. ثم أنشَدني مِن شعرِه.

أَيُهَا اللَّذُنِبُ المُفرِّطُ مَهْلًا كم تمادَى وترْكَبُ الذَّنْبَ جَهْلَا كم وكم تُسْخِطُ الجلِيلَ بفِعْلِ سَمِحٍ وهُو يُحْسِنُ الصَّنْعَ فِعْلَا كم وكم تُسْخِطُ الجلِيلَ بفِعْلِ سَمِحٍ وهُو يُحْسِنُ الصَّنْعَ فِعْلَا كيف تَهْدا مجفونُ مَن ليسَ يدْرِى أَرْضِى عنهُ مَن على العَرشِ أَمْ لا عبد العزيزِ، أبو حازِمٍ القاضى الحنفِيُّ، كان مِن خيارِ عبدُ الحميدِ بنُ عبدِ العزيزِ، أبو حازِمٍ القاضى الحنفِيُّ، كان مِن خيارِ القَضاةِ وأَعْيانِ الفقهاءِ ومِن أَمْهِ العلماءِ، وَرِعًا نَزِهًا كثيرَ الصِّيانَةِ والدِّيانةِ والدِّيانةِ

<sup>(</sup>١) المنتظم ١٣/٣٦، وتاريخ بغداد ٦/١٢٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص: «تقفل».

<sup>(</sup>٣) في م: «يسمع».

<sup>(</sup>٤) في م : «حاتم». وانظر ترجمته في : طبقات الفقهاء ١٤١، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٥٣٩، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٢٥٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٩١ – ٣٠٠هـ) ص ١٨٩، والجواهر المضية ٢/ ٣٦٠، وفيه «خازم»، ومرآة الجنان ٢/ ٢٢٠.

والأمانةِ . وقد أورَد له ابنُ الجَوْزِيِّ في « المنتظمِ » آثارًا حسنةً وأفْعالًا جميلةً (١) ، رحِمه اللَّهُ .

<sup>(</sup>١) المنتظم ١٣/٨٣ - ٢٤.

## ثم دخلت سنة ثلاثٍ وتسعين ومائتين

فيها (۱) التّفَّ على أَخِى الحُسَينِ القِرمِطِيِّ المغروفِ بذِى الشَّامَةِ - الذي قَدَّمنا فِحُرَ مقتلِه في السنةِ الماضيةِ - خَلائقُ مِنَ القرامِطَةِ والأعرابِ واللصوصِ بطَرِيقِ الفُراتِ ، فعات بهم في الأرضِ فسادًا ، ثم قصد طَبَرِيَّةَ فامْتنعُوا مِن إيوائِه ، ولَخَلها قَهْرًا وقَتَل بها خَلْقًا مِن الرجالِ ، وأخَد شيئًا كثيرًا مِن الأموالِ ، ثم كرَّ راجعًا إلى البادِيَةِ ، ودخَلتْ فرقةٌ أخرى منهم إلى هِيتَ (١) ، فقتَلُوا أهلَها إلَّا القليلَ ، وأخَذوا منها أموالًا جزيلةً حمَلُوها على ثلاثَةِ آلافِ بعيرٍ ، فبعَث إليهم الخليفةُ المُكْتَفِي جيشًا فقاتَلُوهم وأخَدُوا رئيسَهم ، فضُرِبتْ عنقه ، ونبَغ رجلٌ مِن القرامِطَةِ يقالُ له : الدَّاعِيةُ باليَمنِ ، فحاصَر صَنْعَاءَ فدخلها قَهْرًا وقتلَ خَلْقًا مِن القِبادِ ، ثم القَرامِطَةِ يقالُ له : الدَّاعِيةُ مَدُنِ اليَمنِ فأكثرَ فيها الفسادَ وقتل خَلْقًا مِن العِبادِ ، ثم قاتَله أهلُ صَنْعَاءَ فظَفِرُوا به وهرَمُوه ، فانحاز إلى بعضِ مُدنِها ، وبعَث الخليفةُ إليها قائم مَنْ حاجٌ نائبًا وخلَع عليه ، فسَارَ إليها فلم يزَلْ بها حتى ماتَ .

وفى يومِ عيدِ الأَضْحَى دَخَلَتْ طَائفةٌ مِن القرامِطةِ ؛ نحوٌ مِن ثمانِمائةٍ إلى الكوفةِ والناسُ فى عيدِهم ، فنادَوا : يا ثارَاتِ الحُسَيْنِ - يعْنُون المَصْلُوبَ ببَعْدادَ - وشِعارُهم : يا أحمدُ يا محمدُ - يعْنُونَ الذين قُتِلوا مَعَه - فبادَر الناسُ الدُّخولَ إلى الكُوفَةِ [ ٢٧٣/٨] فولَج خلْفَهم القرامِطةُ ، فرَمَتْهُمُ العامَّةُ بالحجارَةِ ، وغيرِ ذلك ،

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ١٠/ ١٢١، والمنتظم ١٣/ ٤٤، والكامل ٧/ ٥٣٨.

<sup>(</sup>٢) هيت : بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار ذات نخل وخيرات . معجم البلدان ٤/ ٩٩٧.

فقتَلوا مِنهم نَحْوًا مِن عشرين، ورجَع الباقونَ خاسِئينَ، وللَّهِ الحمدُ والمنَّةُ.

وفيها ظهرَ رجلٌ بمِصْرَ يقالُ له: الحَلَنْجِيُّ : فَخَلَع الطاعة ، والجُتمَع إليه طائفةٌ مِن الجُنْدِ ، فأمَر الخليفةُ أحمدَ بنَ كَيْغَلَغَ نائبَ دِمَشْقَ وأعْمالِها فركِبَ إليه فاقتتلا بظاهرِ مِصْرَ ، فهزَمه الحَلَنْجِيُّ هزيمةً منكرةً ، فبعَث الخليفةُ إليه جيشًا آخرَ فهزَمُوا الحَلَنْجِيُّ وهرَب فاستترَ بمصرَ فأُحضِر ، وسُلِّم إلى الأميرِ الخليفةِ وانْطَفأ خبَرُه ، وللَّهِ الحمدُ .

ولمّا اشْتَعَل الجيشُ بأمرِ الديارِ المصرية ، بعث زكرويه بنُ مِهرويه – بعدَ مقتلِ ابنِه الحسينِ ببغداد – جيشًا صحبة رجلٍ كان يُعلّم الصبيان ، يقالُ له : عبدُ اللّه ابنُ سعيد ، فقصد بُصرى وأَذْرِعاتَ والبَيْنِيَّة ، فحارَبَه أهلُها . ثم أمّنَهم ، فلمّا أنْ تمكّنَ مِنهم قتلَ المُقاتِلَة ، ورام الدُّخولَ إلى دِمَشْق ، فقاتله نائبُ أحمدَ بنِ كَيْغلَغ بدمشق . وهو صالِحُ بنُ الفَضْلِ ، فهزَمه القرمِطِي ، وقُتِل صالِحٌ ، فيمَن قُتِل ، بدمشق . وهو صالِحُ بنُ الفَضْلِ ، فهزَمه القرمِطي ، وقُتِل صالِحٌ ، فيمَن قُتِل ، وحاصَر دِمَشْق فلم يُمكِنه فتحها ، فانْصَرف إلى طَبَرِيَّة فقتلُوا أكثرَ أهلِها كما ذكرنا ونَهبُوا منها شيئًا كثيرًا ، ثم سارُوا إلى هِيتَ ففعلُوا كذلك ، ثم جهّز الخليفةُ إليهم جيشًا فأخذ رئيسَهم مِن بينِهم ونجا بقيتُهم ، ثم سارُوا إلى الكُوفَةِ في يومِ عيدِ الأَضْحَى كما ذكرنا ، فلمْ يَنْتَجِ لهم أمرٌ ، وللّهِ الحمدُ والمنةُ ، وكلُّ ذلك بإشارَة زكْرَويْهِ بنِ مِهْرَويْهِ وهو مُحْتَفِ في بلَدِه بينَ ظَهْرَانَىْ قومِه مِن القرامِطَةِ ، بإشارَة زكْرَويْهِ بنِ مِهْرَويْهِ وهو مُحْتَفِ في بلَدِه بينَ ظَهْرَانَىْ قومِه مِن القرامِطَةِ ، إشارَة زكْرَويْهِ بنِ مِهْرَويْهِ وهو مُحْتَفِ في بلَدِه بينَ ظَهْرَانَىْ قومِه مِن القرامِطَةِ ، إشارَة زكْرَويْهِ بن مِهْرَويْهِ وهو مُحْتَفِ في بلَدِه بينَ ظَهْرَانَىْ قومِه مِن القرامِطَة ، وعلى بابِه تَنُورٌ فتقُومُ امرأةٌ تَسْجُوه وتخَيْهُ فيه فلا يشعُرُ أحدٌ بأمرِه أصلًا ، فبعَث الخليفةُ إليه جَيْشًا كثيفًا فقاتلَهم زكْرَويْهِ بنفْسِه فلا يشعُرُ أحدٌ بأمرِه أصلًا ، فبعَث الخليفةُ إليه جَيْشًا كثيفًا فقاتلَهم زكْرَويْهِ بنفْسِه

<sup>(</sup>۱) فى ب، م، ظ، وتاريخ الطبرى ١٠/١٢٨: «الخليجى». والمثبت موافق لما فى الكامل ٧/ ٥٤٠. وانظر اللباب ٢/ ٣٨٢.

ومَن أطاعَه ، فهَزَم جيشَ الخليفةِ وغَنِمَ مِن أَمْوالِهم شيئًا كثيرًا جدًّا فتقَوَّى به واشْتَدَّ أَمْرُه ، فندَبَ الخليفةُ إليه جيْشًا كثيفًا آخرَ ، فكانَ مِن أَمْرِه وأَمْرِهم ما سنَذْكُره .

وفيها افتتَح إسْماعيلُ بنُ أحمدَ السامانيُّ نائبُ خُرَاسَانَ وما وراءَ النهرِ طائفةً مِن بلادِ الأثْراكِ .

وفيها أغارَتِ الرومُ على بعضِ أعْمالِ حَلَبَ.

وفيها حجَّ بالناسِ الفَصْلُ بنُ عبدِ الملكِ الهاشِمِيُّ .

#### وممّن تُوفّى فيها مِن الأغيانِ : .

أبو العبَّاسِ الناشِي الشاعِرُ<sup>(۱)</sup> ، عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ ، أبو العبَّاسِ المُعْتَزِلِيُّ ، أصلُه مِن الأَنْبَارِ وأقامَ ببَعْدادَ مدةً ، ثم انْتَقَل إلى مِصْرَ فماتَ بها ، وكان يُعاكِسُ الشعراءَ ويرُدُّ على المُنْطِقِيِّينَ والعَروضِيِّينَ ، وكان شاعرًا مُطبقًا إلَّا أنَّه كان فيه هَوَسٌ ، وله قصيدةٌ حسنةٌ في نَسَبِ رسولِ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ قد ذكرُناها في «السِّيرَةِ » (۱)

قال القاضى ابنُ خَلَّكَانَ (٣) : كان متبحِّرًا في عِدَّةِ علُومٍ ، مِن مجملَتِها علمُ المُنْطِقِ ، وكان ذكِيًّا فطِنًا ، وله قصيدةٌ في فُنونِ مِن العلومِ على رَوِيٍّ واحدٍ تبلُغُ أربعةَ آلافِ بيتٍ ، وله عدَّةُ تَصانِيفَ [ ٢٧٣/٨ ع جميلةٌ وأشعارٌ كثيرةٌ . قال : وأمّا الناشي الأصغرُ فسيأتي .

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۰/ ۹۲، وإنباه الرواة ۲/ ۱۲۸، ووفیات الأعیان ۳/ ۹۱، وسیر أعلام النبلاء ۱۵/ ۵۰، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۹۱ – ۳۰۰هـ) ص ۱۸۱، والعبر ۲/ ۹۰، ولسان المیزان ۳/ ۳۳۵. (۲) تقدم فی ۲/۷۷.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ٣/ ٩١، بنحوه .

تَعُبيدُ (١) بنُ محمدِ بنِ خَلَفِ، أبو محمدِ البَزَّارُ، أحدُ الفقهاءِ، مِن أَصْحابِ أَبَى ثَوْرِ، كان عندَه فِقْهُ أَبَى ثَوْرِ، وكان مِن الثِّقاتِ النُبَلاءِ.

نَصْرُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ العزيزِ ، أبو محمدِ الكِنْديُ ، الحافِظُ المعْروفُ بِنَصْرَك ، كان أحدَ محفَّاظِ الحديثِ المشْهورِينَ ، وكان الأميرُ خالدُ بنُ أحمدَ الذهليُّ نائبُ بُخارى قد ضَمَّه إليه ، وصنَّفَ له « المُسْنَدَ » . وكانت وفاتُه ببُخارى في هذه السنَةِ .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل، ص، ظ: «عبيد الله»، وفى ب: «عبد»، وفى س: «عبد الله». وانظر ترجمته فى: تاريخ بغداد ۱۰/۱، والمنتظم ۲/۱۳ وفيه «عبيد الله»، وتهذيب الكمال ۸۱/۲ ترجمة أى ثور. (۲) تاريخ بغداد ۲/ ۹۳، والمنتظم ۲/ ۷۷، وسير أعلام النبلاء ۲/ ۵۳۸، وتذكرة الحفاظ ۲/ ۲۷۲، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۹۱ – ۳۰۰هـ) ص ۳۱۷.

## ثم دخلتْ سنَهُ أَرْبَعِ وتِسْعِينَ ومائتينِ

فى المحرم مِن هذه السنَة (١) اعْتَرَض زَكْرَوَيْهِ - لَعْنه اللّه - وأصحابُه الحُجَّاجَ مِن أَهْلِ خُرَاسَانَ ، وهم قافِلُونَ مِن مَكَّة ، فقتَلهم عن آخرِهم وأخَذ أمْوالَهم وسبَى نِساءَهم ، فكانَ قِيمَةُ ما أَخَذه منهم أَلْفَى أَلفِ دِينارٍ ، وعِدَّةُ مَن قَتَل عِشْرِينَ أَلفَ إِنسانٍ ، وكانتْ نِساءُ القَرامِطَةِ يَطُفْنَ بِينَ القَتْلَى مِن الحُجَّاجِ بالماءِ صِفَة أَنَّهُنَّ إِنسانٍ ، وكانتْ نِساءُ القرامِطَةِ يَطُفْنَ بِينَ القَتْلَى مِن الحُجَّاجِ بالماءِ صِفَة أَنَّهُنَّ يَسُقِينَ الجرحَى ، فمَنْ كلَّمَهُنَّ مِن الجَرْحَى قَتَلْنَه وأَجْهَزْنَ عليه ، لَعَنَهُنَّ اللَّهُ وقبَّح أَزُواجَهُنَّ .

## ذِكْرُ مَقْتَل زَكْرَوَيْهِ ، لَعَنْهُ اللَّهُ

للَّا بلَغ الحليفة خبَرُ الحَجِيجِ وما أَوْقَعَ بهمُ الحَبيثُ زَكْرَوَيهِ جهَّزَ إليه جيشًا كثيفًا فالْتَقُوا معه ، فاقتتَلُوا قِتالَّا شديدًا جدَّا ، قُتِل مِنَ القَرامطةِ (٢٠ خَلْقٌ كثيرٌ ولم يَتْقَ إلَّا القليلُ ، وذلك في أوَّلِ ربيعِ الأوَّلِ منها ، وضُرِب زَكْرَوَيْهِ - لعَنه اللَّهُ - بالسيفِ في رأسِه فوصَلتِ الضربةُ إلى دِماغِه ، وأُخِذ أسِيرًا ، فماتَ بعدَ خمسةِ أيامٍ ، ففتَحوا عن بطْنِه وصبَرُوه وحمَلُوه في جماعَةٍ مِن رُءُوسٍ أَصْحابِه إلى بغدادَ ، واحْتَوَى العشكَرُ على ما كان بأيْدِى القَرامِطَةِ مِن الأَمْوالِ والحواصِلِ ، بغدادَ ، واحْتَوَى العشكَرُ على ما كان بأيْدِى القَرامِطَةِ مِن الأَمْوالِ والحواصِلِ ،

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ١٠/ ١٣٠، والمنتظم ١٣/ ٤٩، والكامل ٧/ ٤٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص: «الفريقين».

وللَّهِ الحمدُ. وأمرَ الخليفةُ بقَتْلِ أَصْحابِ القِرمِطِيِّ ، وأنْ يُطافَ برأسِ القِرمِطِيِّ في سائرِ بلادِ خُراسانَ ؛ لِئَلَّا يمتنِعَ الناسُ عنِ الحجِّ بسببِ ما وقَع. وأَطْلَق مَن كان بأيْدِى القَرامِطَةِ مِن النساءِ والصِّبْيانِ الذين أَسَرُوهم.

وفيها غَزَا أحمدُ بنُ كَيْغَلَغَ نائبُ دِمَشْقَ بلادَ الرومِ من ناحيةِ طَرَسُوسَ ، فقتَل منهم نَحْوًا مِن أَرْبَعةِ (١) آلافٍ ، وأسرَ مِن ذَرارِيِّهم نحْوًا مِن خمسين ألفًا ، وأسلَم بعضُ البَطارِقَةِ مِن الرومِ ، وجاء معه بنحْو مِن مِائتَى أسير كانوا في حصيه (٢) ، فأرسَل ملكُ الرومِ جيشًا في طلَبِه (٣) ، فركِب هو في جماعةٍ مِن المسلمين ، وكبس الرومَ فقتَل منهم مقْتَلةً عظيمةً ، وغَيْم منهم غنيمة كثيرةً جدًّا ، ولمَّ قَدِم على الخليفةِ أكْرَمه وأحسَن إليه ، وأعْطَاه ما تَمَنَّاه .

وفيها ظهَر بالشامِ رجلٌ فادَّعَى أنَّه السُّفْيانِيُّ ، فأُخِذ وبُعِثَ به إلى بَغْدادَ ، فادَّعَى أنَّه مُوسُوسٌ .

وحجَّ بالناسِ الفَصْلُ بنُ عبدِ الملكِ الهاشِمِيُّ .

#### ومَّن تُوفِّي فيها مِن الأغيانِ :

الحسينُ بنُ محمدِ بنِ حاتمِ بنِ يزيدَ بنِ عليٌ بنِ مَرْوَانَ (')، أبو عليٌ المُحدوفُ بعُبَيْدِ العِجْلِ (')، كان حافظًا مُكْثِرًا مُثْقِنًا ثقةً مُقَدَّمًا في حِفْظِ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص: «عشرة». وانظر الكامل ٧/٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) في ب، م: «حبسه من المسلمين».

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «طلب ذلك البطريق».

<sup>(</sup>٤) تاریخ بغداد ۹۳/۸، والمنتظم ۱۳/۵۰، وسیر أعلام النبلاء ۱۸/۰، وتذکرة الحفاظ ۲/۲۷۲، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۹۱ – ۳۰۰هـ) ص ۲۰۲.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، س، م، ص، ظ، والنجوم الزاهرة: «العجلي». ومصادر ترجمته على أنه «العجل».

المُسْنَداتِ ، تُوفِّي في صَفَرِ منها .

صالِحُ بنُ محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَبيبٍ ، أبو على الأسَدِى (') – 'أسَدُ خُرَيْمَة ' – المعْروفُ بجَزَرة ؛ لأنَّه قرأ على [٢٧٤/٨] بعضِ المشايخِ أنّ أبا أُمامة كانتْ له خَرَزة يَرْقِي بها المريضَ ، فقرأها هو جزرة ؛ تصْحِيفًا منه ، فلُقِّبَ بذلك لذلك ، وقد كان حافظًا مُكْثِرًا جَوَّالًا رَجَّالًا ، طافَ الشامَ ومِصْرَ وحُرَاسَانَ ، وانْتقلَ من بغدادَ فسكن بخارى ، وكان ثقة صدُوقًا أمينًا ، وله رواية كثيرة عن يَحْيَى بنِ مَعِينٍ ، وسُؤَالات كثيرة ، كان مؤلدهُ بالكوفة ('') سنة عَشْرٍ ومِائتينِ .

وتُوفِّى فى هذه السنَةِ محمدُ بنُ عِيسَى بنِ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ على بنِ على بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ على بن عبدِ اللَّهِ بنِ العبَّاسِ (١) ، المعْروفُ بالبَيَاضِيِّ ؛ لأنَّه حضر مجلسَ الحليفةِ وعليه ثيابُ البَياضِ ، فقال الحليفةُ : مَنْ ذاكَ البَياضِيُّ ؟ فعُرِفَ به . وكان ثقةً ، روَى عنِ ابنِ الأنْبَارِيِّ وابنِ مُقسمٍ . قتَلَتْه القَرامِطَةُ فى هذه السنَةِ .

محمدُ بنُ الإمامِ إسْحاقَ بنِ راهُويهِ (°) ، سمِعَ أباه ، وأحمدَ بنَ حَنْبَلِ وغيرَهما ، وكان عالمًا بالفِقْهِ والحديثِ ، جميلَ الطريقةِ ، وقدِم بغدادَ فحدَّث

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد ۹/ ۳۲۲، وتاريخ دمشق ۲۳/ ۳۸۰، والمنتظم ۲۳/ ۵۰، وسير أعلام النبلاء ۲۳/ ۲۳، ورد الحفاظ ۲/ ۲۶، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۹۱ – ۳۰۰هـ) ص ۱٦۱.

<sup>(</sup>٢ - ٢) كذا بالنسخ وفي مصادر ترجمته أنه كان مولى لأسد بن خزيمة.

<sup>(</sup>٣) في ب، م: « بالرقة ». وانظر المنتظم ١٣/ ٥٢.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٢/ ٤٠١، والمنتظم ١٣/ ٥٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٩١ – ٣٠٠هـ) ص ٢٨٧، وغاية النهاية ٢/ ٢٢٥، وتقريب التهذيب ٢/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١/ ٢٤٤، وطبقات الحنابلة ١/ ٢٦٩، والمنتظم ٢/ ٣٣، وسير أعلام النبلاء ٣/ ٤٤٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٩٦ - ٣٠٠هـ) ص ٢٥٢، والوافى بالوفيات ٢/ ١٩٦.

بها ، وقتلَتْه القَرامِطَةُ هذه السنةَ في مَن قتَلُوا مِن الحَجِيجِ .

محمدُ بنُ نَصْرٍ ، أبو عبدِ اللَّهِ المَوْوَزِيُّ () ، الفقيهُ ، وُلد ببغدادَ ونشَا بنَيْسَابُورَ واسْتَوْطَنَ سَمَرْقَنْدَ ، وكان مِن أعلمِ الناسِ باختِلافِ الصَّحابَةِ والتابعينَ فمَنْ بعدَهم مِن أثمةِ الإسْلامِ (أفى الأحْكامِ) ، وقد رحل إلى الآفاقِ وسمِعَ مِن المشايخِ الكثيرَ النافِعَ ، وصنَّفَ الكُتبَ المفيدةَ الحافلة النافعة ، وكان مِن أحسنِ الناسِ صلاةً وأكثرِهم فيها خُشُوعًا ، وقد صنَّفَ كتابًا عظيمًا في الصلاةِ .

روَى عنه الخطيبُ البَغداديُّ أنَّه قال: خرَجْتُ مِن مِصْرَ قاصدًا مَكَّة فركِبتُ البحرَ ومعى جارية لى فغرِقَتِ السفينةُ فذهَب لى فى الماءِ ألفَا جُزْء، وسَلِمْتُ أنا والجاريةُ ، فلجَأنا إلى جزيرةٍ ، فطلَبْنا بها ماءً فلم نجِدْ ، فوضَعْتُ رأسِى على فَخِذِ الجاريةِ وَيُسْتُ مِنَ الحياةِ ، فبَيْنا أنا كذلكَ إذا رجلٌ قد أقْبَل وفى يَدِه كوزٌ فقال: هاه . فأخَذتُه فشرِبْتُ منه وسَقَيْتُ الجاريةَ ، ثم ذهَب فلم أدْرِ مِن أين كوزٌ فقال: هاه . فأخَذتُه فشرِبْتُ منه وسَقَيْتُ الجارية ، ثم ذهب فلم أدْرِ مِن أين أقبَل ولا إلى أين ذهَب . وقد كان مِن أكرمِ الناسِ وأشخَاهم نفْسًا . وكان إسماعيلُ بنُ أحمدَ يصِلُه فى كلِّ سنة بأربعةِ آلافِ ، ويَصِلُه أخوه إسحاقُ بنُ أحمدَ بأربعةِ آلافِ ، فيَشِفُ ذلك كلّه ، أحمدَ بأربعةِ آلافِ أنا كنتُ بمِصرَ أُنفِقُ فقيلَ له : لوِ ادَّخرتَ منها شيئًا لنائبةِ ؟ فقال : يا شُبْحانَ اللَّهِ ! أنا كنتُ بمِصرَ أُنفِقُ فيها فى كلِّ سنةِ عشرين دِرْهمًا ، فرأيتُ إذا لم يحصُلْ لى شيءٌ مِن هذا لا يتَهَيَّأ فيها فى كلِّ سنةِ عشرين دِرْهمًا ، فرأيتُ إذا لم يحصُلْ لى شيءٌ مِن هذا لا يتَهيَّأ في فى السنةِ عِشْرونَ دِرْهمًا . وكان محمدُ بنُ نَصْرِ المَرْوَزِيُ إذا دخل على فى السنةِ عِشْرونَ دِرْهمًا . وكان محمدُ بنُ نَصْرِ المَرْوَزِيُ إذا دخل على

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۳/ ۳۱۵، وطبقات الشیرازی ۲۰۱، وسیر أعلام النبلاء ۳۳/۱۶، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۹۱ – ۳۰۰هـ) ص ۲۹۵، وتذکرة الحفاظ ۲/ ۲۰۰، والوافی بالوفیات ٥/ ۱۱۱، وطبقات الشافعیة ۲/ ۲٤۲.

<sup>(</sup>٢ – ٢) فى الأصل، س، ص، ظ: « بالأحكام». وفى ب، م: « وكان عالمًا بالأحكام». والمثبت من المنتظم ١٣/٤ه.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٣/٣١٧.

وقدِ رُوِی آنه اجتمع بالدیارِ المصریةِ محمدُ بنُ نصرِ ، ومحمدُ بنُ جَرِیرِ (۱) محمدُ بنُ المنْذِرِ المنافِرِ آلا المنظم المنافِر المنظم المنافِرِ المنافِرِ المنظم المنافِرِ المنظم المنافِر المناف

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٣/ ١٨، والمنتظم ١٣/ ٥٧، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٣٨.

 <sup>(</sup>۲) بعده في ب، م: «من قول أخى وكانوا هم ملوك خراسان وما وراء النهر، قال».

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ ٢/ ٧٥٣، وطبقات الشافعية للسبكي ٢/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «الطبري».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص: «المنكدر». وانظر سير أعلام النبلاء ١٤/ ٣٤. ولم يرد في مصدرى التخريج ذكر لمحمد بن المنذر ولا لابن المنكدر. وإنما المصادر على أن المجتمعين بمصر في تلك الحادثة محمد بن جرير، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، ومحمد بن نصر المروزى، ومحمد بن هارون الروياني. فالله أعلم.

<sup>(</sup>٦) في ب، م: «محمد بن نصر»، ومصدر التخريج على أنه ابن خزيمة. فالله أعلم.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ب، م: «أدرك المحدثين فإنهم ليس عندهم ما يقتاتونه». وليس في مصدري التخريج أنه رأى النبي، علية .

فَانْتَبَهُ الْأُمِيرُ مِن مِنامِه ، فَسَأَلَ : مَن هَلَهُنا مِن الْمُحَدِّثِينَ ؟ فَذُكِرَ لَهُ هُؤُلاءِ الثلاثة ، فأَرْسَل إليهم في الساعَةِ الراهِنَةِ بألفِ دينارٍ ، فدخَل بها عليهم وأزالَ اللَّهُ ضرورَتَهم ويَشَرَ عليهم (١).

وقد بلَغ محمدُ بنُ نَصْرِ سِنَّا عاليةً ، وكان يَسْأَلُ اللَّهَ وَلدًا ، فأتَاه يومًا إنْسانٌ فَبَشَّرَه بُولَدِ ذَكْرِ قد وُلِد له ، فرفَع يدَيْه فحمِد اللَّه وأثنَى عليه ، وقال (٢) : ﴿ الْحَمَّدُ لِلّهِ اللَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْرَكِبَرِ إِسْمَعِيلَ ﴾ [إبراهيم: ٣٩] . فاسْتَفاد الحاضِرُونَ من ذلك فوائدَ ؛ منها أنَّه قد وُلِدَ له على كِبَرِ السنِّ ولَدِّ ذَكَرٌ بعدَ ما كان يَسْأَلُ اللَّه في ذلك ، ومنها أنَّه سمَّاه يومَ مؤلدِه ، كما سمَّى رسولُ اللَّهِ عَيَّلِيْمٍ ولَدَه إبْراهيمَ قبلَ ذلك ، ومنها اقْتِداؤُه بالخليلِ (آفي تسميتِه آ أوَّلَ وَلدِ له إسماعيلَ .

مُوسى بنُ هارونَ بنِ عبدِ اللهِ (') ، أبو عِمْرانَ المعْروفُ والدُه بالحَمَّالِ ، وُلِد سنةَ أَربعَ عشْرَةَ ومائتين ، وسمِع أحمدَ بنَ حَنْبَلِ ، ويحيى بنَ مَعينِ وغيرَهما ، وكان إمامَ أهلِ عصرِه في حفظِ الحديثِ ومعرفةِ الرِّجالِ والإِتقانِ ، وكان ثقة شديدَ الوَرَعِ عظيمَ الهيبةِ ، قال عبدُ الغنيِّ بنُ سعيدِ الحافظُ المِصْرِيُّ (') : كان أحسنَ الناسِ كلامًا على الحديثِ (1) على بنُ المَدِينيِّ ، ثم مُوسَى بنُ هارونَ ، ثم الدَّارَقُطْنِيُّ .

<sup>(</sup>١) فى ب، م: «أمرهم واشترى طولون تلك الدار وبناها مسجدًا وجعلها على أهل الحديث وأوقف عليها أوقافًا جزيلة».

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ٢٥٢، وانظر المنتظم ١٣/٥٥.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٣/ ٥٠، والمنتظم ٧/١٣، وتذكرة الحفاظ ٢٦٩، وسير أعلام النبلاء ٢١٦/١٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٩١ – ٣٠٠هـ) ص ٣١٥، ومرآة الجنان ٢/٣٢٢.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١٣/١٥، والمنتظم ١٣/٥٨.

<sup>(</sup>٦) بعده في ب، م: «أثني عليه».

## ثم دخلتْ سنَهُ خُمس وتِسْعِينَ ومِائتَيْنِ

فيها (١) كانتِ المُفادَاةُ بينَ المسلمينَ والرومِ ، وكان مِن جملةِ مَنِ اسْتُنْقِذَ مِن أَيْدِي الرَّهِ الحمدُ . أَيْدِي الرومِ مِن نِساءٍ ورِجالٍ نحوٌ مِن ثلاثةِ آلافِ نسَمَةٍ (١) وللَّهِ الحمدُ .

فى المنتصفِ مِن صَفَرٍ منها كانتْ وفاةً إسْماعيلَ بنِ أحمدَ السامانيُّ أميرِ مُحرَاسَانَ أَنَّ ، وقد كان عاقِلًا عادِلًا حسنَ السِّيرةِ فى رَعِيَّتِه ، حَلِيمًا كريًا . جوادًا مُمَدَّحًا ، وهو الذى كان يُحْسِنُ إلى محمدِ بنِ نَصْرِ المَرْوَزِيِّ ويُعظِّمُه ويكرِمُه ويحترِمُه ويقومُ له فى مجلسِ مُلْكِه ، وقد وَلى بعدَه ولَدُه أحمدُ بنُ إسْماعيلَ بنِ أحمدَ السامانيُ ، وبعثَ إليه الخليفةُ المكتفى باللَّهِ بالولايةِ والتشريفِ . وقد تذاكر الناسُ عندَ إسْماعيلَ بنِ أحمدَ ذاتَ ليلةِ الفَحْرَ بالأنسابِ ، فقال (٥) : ينْبَغِي أَنْ يَفْتَخِرَ بنَفْسِه لا بنَسَبِه وبلَدِه يكونَ الإنسانُ عِصَامِيًّا لا عِظَامِيًّا - أَى ينْبَغِي أَنْ يَفْتَخِرَ بنَفْسِه لا بنَسَبِه وبلَدِه وجَدِّه - كما قال بعضُهم (١) :

#### وبجِدِّی سمَوْتُ لا بجُدودِی

وقال آخرُ:

حسبي فَخارًا وشِيمَتِي أُدَبِي ولسْتُ من هاشِم ولا العربِ

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ١٠/ ١٣٧، والمنتظم ٩/١٣٥، والكامل ١٣/٨.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبرى: ( ثلاثمائة آلاف نفس ) .

<sup>(</sup>٣) ووفيات الأعيان ٥/ ١٦١، وسير أعلام النبلاء ١٥٤/ ١٥٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٩١ – ٣٠٠هـ) ص ١٠٨، والوافي بالوفيات ٩/ ٨٨، والنجوم الزاهرة ٣/٦٣.

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «وما وراء النهر».

<sup>(</sup>٥) الكامل ١٨/٦.

<sup>(</sup>٦) الشعر للمتنبي في ديوانه ٢/١ ٣٢٢، وصدر البيت: « لا بقومي شرفت بل شرفوا بي » .

إِنَّ الفَتَى مَن يقولُ هـأنـذا ذا ليسَ الفَتَى مَنْ يقولُ كانَ أَبَى وفَى ذَى القَعْدَةِ منها كانت: وَفاقُ الحليفةِ المُكْتَفِى باللَّهِ أَبَى محمدِ على (١) ابنِ المُعْتَضِدِ (٢) ، وهذه [٨/٥٧٥و] ترجمتُه وذِكْرُ وَفاتِه:

أبو محمد على بنُ أميرِ المؤمنين المعتضدِ باللَّهِ أبي العباسِ أحمدَ بنِ الأميرِ أبي أحمدَ الموفقِ بنِ المتوكلِ بنِ المعتصمِ بنِ الرشيدِ هارونَ بنِ المهديِّ بنِ المنصورِ ، رحِمهِ اللَّهُ ، وقد ذكرنا أنَّه ليسَ مِنَ الحُلفاءِ العباسيين مَنِ اسمُه عليٌّ سِواه بعدَ عليٌّ بنِ أبي طالبٍ ، رضِي اللَّهُ عنه ، ولم يكنْ في الحُلفاءِ مَنْ يُكنَى بأبي محمد سوى الحسنِ بنِ عليٌ ، وموسى الهادى والمستضىءِ بأمرِ اللَّهِ ، وكان مؤلِدُه في سوى الحسنِ بنِ عليٌ ، وموسى الهادى والمستضىءِ بأمرِ اللَّهِ ، وكان مؤلِدُه في رجبٍ مِن سنةِ أَرْبَعِ وسِتِينَ ومِائتَيْن ، وبُويعَ له بالحلافةِ بعدَ أبيه – في حياتِه – في يومِ الجُمعةِ لإحدى عشرةَ بَقِيتُ من ربيعِ الآخرِ مِن سنةِ تِسْعِ وثمانينَ ومِائتَيْنِ ، وعمرُه نحوّ مِن خمسٍ وعِشْرِينَ سنةً ، وكان رَبْعَةً مِن الرجالِ جميلًا رقيقَ اللونِ وعمرُه نحوّ مِن خمسٍ وعِشْرِينَ سنةً ، وكان رَبْعَةً مِن الرجالِ جميلًا رقيقَ اللونِ حسنَ الشَّعْرِ ، وافِرَ اللَّمْعَيَةِ عرِيضَها . ولمَّا ماتَ أبوه المُعْتَضِدُ ، وباشَر هو منصبَ الحُلافةِ ، دخَل عليه بعضُ الشعراءِ فأنشدَه ":

أَجَلُّ الرَّزَايا أَنْ يموتَ إمامُ فأسقَى الذى ماتَ الغمامُ وجادَهُ (أ) وأَبْقَى الذى قامَ الإلَهُ وزادَهُ وتمَّتْ له الآمالُ واتَّصلَتْ بها هو المُكْتَفِى باللَّهِ يكْفِيهِ كُلَّما

وأسنى العطايا أنْ يقومَ إمامُ ودامتْ تجيسًاتْ لهُ وسَلامُ مَواهِبَ لا يفْنَى لَهُنَّ دوامُ فوائدُ مؤصُولٌ بهنَّ تَمَامُ عناهُ بركنِ منهُ ليسَ يُرامُ

<sup>(</sup>١) سقط من: ب، م، ص.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۳۱۲/۱۱، سیر أعلام النبلاء ۱۳/ ۶۷۹، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۹۰ -۳۰۰هـ) ص ۲۰۶، ومرآة الجنان ۲/ ۲۲۶، وتاریخ الخلفاء ص ۳۷۲.

<sup>(</sup>٣) المنتظم ١٣/٤.

<sup>(</sup>٤) في ب، م: «وجوده».

فأمَر له بجائزةٍ سَنِيَّةٍ .

وقد كان يقولُ الشعرَ، فمِنْ ذلك قولُه (١):

مَنْ لَى بأَنْ يَعلَمَ مَا أَلْقَى فَيعرِفُ الصَبوةَ (العِشْقَا مَا زَالَ لَى عَبْدًا لَهُ رِقًا صَيَّرَنِي عَبْدًا لَهُ رِقًا (العِثْقُ مِنْ شَأْنِي وَلَكِنَّنِي مِنْ مُبِّهِ لا أملِكُ العِتْقَا وكان نقشُ خاتِه : على متوكّل على رَبّه. وكان له مِن الوَلَدِ محمد، وجَعْفَرٌ، وعبدُ الصَّمَدِ، ومُوسَى، وعبدُ اللَّهِ، وهارونُ، والفَضْلُ، وعِيسَى، والعبّاسُ، وعبدُ اللّهِ، وهارونُ، والفَضْلُ، وعِيسَى، والعبّاسُ، وعبدُ اللّهِ، وهارونُ، والفَضْلُ، وعِيسَى،

وفى أيامِه فَتِحَتْ أَنْطَاكِيَةُ 'واستَنْقِذت من أيدى الرومِ' وكان فيها مِن أَسارَى المسلمينَ بشَرُ كثيرٌ وجَمِّ غفيرٌ 'وأخذ المسلمون مِن غنائمِهم شيئًا كثيرًا جدًّا كما تقدَّم' . ولمَّا حضَرتُه الوفاةُ سأَل عن أخيه أبى الفَضْلِ جَعْفَرِ بنِ المُعْتَضِدِ فصحَّ عندَه أنّه بالغّ ، فأحضَره في يومِ الجمعةِ لإحدَى عشْرةَ ليلةً خَلَتْ مِن ذي الفَعْدَةِ مِن هذه السنةِ ، وأحضَر القُضاةَ وأشْهَدهم على نفْسِه بأنَّه قد جعَل الخلافة الله مِن بعدِه ، ولقَبَه باللَّهِ . وتُوفِّي المكتفى باللَّه بعدَ ثلاثةِ أيامٍ ، رحِمه اللَّه ، وقيلَ : في آخرِ يومِ السبتِ بينَ الظهرِ والعصرِ . وقيلَ : بعدَ المغربِ ، 'ليلةَ الأحدِ' لاثنتَىٰ عشرةَ خلَت مِن ذي القَعْدَةِ ، ودُفِن في دارِ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرِ ، عن ثِنْتَيْنِ ، وقيلَ : عن ثلاثِ وثلاثينَ سنَةً ، وكانت خلافتُه سِتَّ سِنِينَ طهرٍ وستَّةً أشهرِ و يَسْعَةً عشَرَ يومًا . وكان قد أوْصَى بصدَقَةٍ مِن خالصِ مالِه ؛ سِتِّمِائةِ وستَّةً أشهرٍ و يَسْعَةً عشَرَ يومًا . وكان قد أوْصَى بصدَقَةٍ مِن خالصِ مالِه ؛ سِتِّمِائةِ

<sup>(</sup>١) المنتظم ١٣/٤.

<sup>(</sup>٢) في م: «منى الصبابة».

<sup>(</sup>٣ - ٣) فى المنتظم: «أعتق من رقى».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، م.

# خلافة المُقْتَدِرِ باللهِ [٨/٥٧٠ط] أميرِ المؤمنين أبي الفَضْلِ جَعْفَرِ بنِ المُعْتَضِدِ

بحدِّدَتْ له البيعة بعد موتِ أخيه وَقْتَ السَّحَرِ لاَ رُبَعَ عَشْرَةَ ليلةً خلَتْ مِن ذى القَعْدَةِ مِن هذه السنةِ - أعْنى سنة خمس وتسعين ومِاتَئِيْن - وعمره إذْ ذاك ثلاثَ عشْرةَ سنة وشهر وأحد وعشرون الهوما، ولم يلِ الحِلافة أحدّ قبلَه أَصْغَرُ سنًا منه، ولمّا أُجلِسَ فى مَنْصِبِ الحِلافةِ صلّى أَرْبَعَ رَكعاتٍ ثم سلّم ورفَع صوته بالله عام والاستِخارةِ، ثم بايعه الناسُ بيعة العامّةِ، وكُتِب اسمه على الرُقُومِ وغيرِها: المُقتّدِرُ باللّهِ، وكان فى بيتِ مالِ الحَاصَّةِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلفَ أَلفِ دِينارٍ ، وفى بيتِ مالِ الحَاصَّةِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلفَ أَلفِ دِينارٍ ، وفى بيتِ مالِ الحَاصَّةِ وَلَيْقٌ، وكانتِ الجواهرُ الثمينةُ فى وغيرِها: المُقامِّقِ سِتَّمِاتَةِ أَلفِ دِينارٍ ونَيْفٌ، وكانتِ الجواهرُ الثمينةُ فى الحواصِلِ مِن لَدُنْ بنى أُمَيَّةً وأيامٍ بنى العبَّاسِ، قد تناهَى جَمْعُها، فما زالَ يُمْرِّقُها فى حظاياه وأصحابِه حتى أَنْفَدَها الله مِن العُبَّاسِ، قد تناهى عَمْعُها، وقد تقصَى ذِكْرَهم أبو أَعادَه، ثم عزله بغيرِه، ثم أعاده، ثم عزله أَمْ عزله بغيرِه، ثم أعاده، ثم عزله أَب ثم قتلَه، وقد تَقَصَّى ذِكْرَهم أبو الضرحِ بنُ المُؤرِيِّ الْمَارِةِ بنَ والحُشْمَةِ التامَّةِ شَيْءً كثيرٌ الفرحِ بنُ الحَرْبِ والحُشْمَةِ التامَّةِ شَيْءً كثيرٌ الفرجِ بنُ الجَوْزِيِّ . وكان له مِنَ الحَدَمِ والحُشْمَةِ التامَّةِ شَيْءً كثيرٌ الفرجِ بنُ الجَوْزِيِّ . وكان له مِنَ الحَدَمِ والحُشْمَةِ التامَّةِ شَيْءً كثيرٌ الفرجِ بنُ الجَوْزِيِّ . وكان له مِنَ الحَدَمِ والحُبُّابِ والحُشْمَةِ التامَّةِ شَيْءً كثيرٌ الفرجِ بنُ الجَوْزِيِّ . وكان له مِنَ الحَدَمِ والحُبُّابِ والحُشْمَةِ التامَّةِ شَيْءً كثيرٌ الفرجِ بنُ الجَوْرِيِّ .

<sup>(</sup>١) في الأصل، س، ص، ظ: «عشر». والمثبت موافق لما في تاريخ الطبري ١٠/ ١٣٩.

<sup>(</sup>۲) بعده فى ب، م: «وهذا حال الصبيان وسفهاء الولاة».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٤) المنتظم ١٣/ ٢١.

جدًّا ، وكان كَرِيمًا جدًّا وفيه عِبادَةٌ – مع هذا كلِّه – وكثرةُ صلاةٍ وصيامُ تطَوُّعٍ .

وفى يومِ عَرَفَةَ أَوَّلَ ولايَتِه فَرَّقَ مِنَ الأَغْنَامِ والأَبْقَارِ ثلاثينَ أَلْفَ رأسٍ ، ومِنَ الإبلِ أَلْفَىْ بعيرٍ ، ورَدَّ الرسُومَ والكُلفَ والأَرْزاقَ إلى ما كانتْ عليه فى ''أوائلِ العباسيِّين' ، وأَطْلَق أهلَ الحُبُوسِ الذين يجوزُ إطْلاقُهم ، ووكلَ أمرَ ذلك إلى القاضى أبى عمرَ محمدِ بنِ يُوسُفَ ، وكان قد بُنِيَتْ أَبَنِيَةٌ فى الرَّحْبَةِ دَخلُها (٢) فى كلِّ شهرٍ أَلْفُ دِينَارٍ ، فأمرَ بهَدْمِها ليُوسِّعَ على المسلمينَ الطُّرُقاتِ ، وسيَأْتى ذِكْرُ شيءٍ مِن أيامِه وترجَمِته فيما بعدُ .

#### وممن تُوفِّي فيها مِن الأغيانِ :

إِبْراهِيمُ بِنُ محمدِ بِنِ نُوحٍ '' بِنِ عَبِدِ اللَّهِ، أَبُو إِسَحَاقَ المُزَكِّى الحَافِظُ الزَاهِدُ، إِمامُ أَهْلِ عَصْرِهِ بِنَيْسابُورَ، فَى معرفةِ الحديثِ والرِّجَالِ والعللِ، وقد سمِع خُلْقًا مِن المشايخِ الكبارِ، ودخل على الإمامِ أحمدَ وذاكرَه، وكان مجْلِسُه مَهِيبًا، ويقالُ '': إِنَّه كان مُجَابَ الدعوةِ ، وكان لا يَمْلِكُ إِلَّا دارَه التي كان يشكُنُها وحانُوتًا يسْتَغِلُّه كلَّ شهرِ سَبْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا يُنْفِقُها على نَفْسِه وعِيالِه، وكان لا يقبَلُ مِن أحدٍ شيئًا، وكان يُطْبَخُ له الجَزَرُ بالحلِّ فيتأذَّمُ به طولَ الشِّتَاءِ، وقال أَبُو عليَّ الحسينُ بنُ عليِّ الحافظُ النيسابوريُّ '': لم تَرَ عَيْناى مثلَه.

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ب، م: «زمن الأوائل من بني العباس».

<sup>(</sup>٢) في ب، م: «صرف عليها». والمثبت موافق لما في المنتظم ٦٢/١٣.

<sup>(</sup>٣) في ب ، م : « يحيى بن سختويه » . وانظر ترجمته في : المنتظم ١٣/ ٧٢، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٤٧ ٥، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٦٣٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٩١ -- ٣٠٠ هـ) ص ٩٤ وفيه : « إبراهيم بن أي طالب محمد بن نوح بن عبدان » ، والوافي بالوفيات ٢/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) المنتظم ١٣/٧٣.

أبو الحُسَيْنِ النُّورِيُّ أحدُ أَمْةِ الصَّوفِيَّةِ أَحمدُ بنُ محمدٍ ، ويقالُ (') محمدُ بنُ محمدٍ ، والأوَّلُ أصحُ . أبو الحسينِ النُّوريُّ ويُعرَفُ بابنِ البَغَوِيِّ ، أصله مِن خُرَاسَانَ ، وحدَّث عن سَرِيٍّ السَّقَطِيِّ ، ثم صارَ هو مِن أكابرِ أَمْةِ القومِ ، قال أبو أحمدَ المَغَاذِليُّ : ما رأيْتُ أحدًا قطَّ أَعْبَدَ مِن أبي الحسينِ النُّورِيِّ ، قيلَ له : ولا الجُنَيْدُ ؟ قال : ولا الجنيدُ (') . وقال غيره (') : صامَ عشرينَ سنةً لا يعلَمُ به أحدٌ لا مِن أَهْلِه ، [۲۷٦/۸و] ولا غيرِهم . وتُوفِّي في مسجدٍ وهو مُقَنَّعٌ ، فلم يعْلَمْ به أحدٌ إلَّا بعدَ أَرْبَعةِ أيامٍ .

إسماعيلُ بنُ أحمدَ بنِ أسدِ بنِ سامانَ السامانيُ أحدُ ملُوكِ خُرَاسَانَ للخلفاءِ، وهو الذي قتل عَمْرَو بنَ اللَّيْثِ الصَّفَّارَ الخارِجِيَّ، وكتب بذلك إلى الخليفةِ المُعْتَضِدِ فَوَلَّه خُرَاسَانَ، ثم وَلَّه المُكْتَفِى الرَّيَّ وما وراءَ النهرِ وبلادَ التركِ (٢) فأوْقَعَ بهم بأسًا شديدًا، وبنى الرُّبُطَ في الطُّرُقاتِ، يسَعُ الرِّباطُ منها ألفَ فارسٍ، وأوْقَفَ عليها أوْقافًا جزِيلَةً، وقد أهْدَى إليه طاهرُ بنُ محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ فارسٍ، وأوْقَفَ عليها أوْقافًا جزِيلَةً، وقد أهْدَى إليه طاهرُ بنُ محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ اللَّيْثِ هدايًا عظيمةً، منها ثلاثَ عشرةَ جَوْهَرَةً، زِنَةُ كلِّ واحدةٍ منها ما بينَ السبعةِ مَثاقِيلَ إلى العشرةِ، وبعضُها أَرْرَقُ ؛ قِيمَتُها مِائَةُ ألفِ دِينارٍ، السبعةِ مَثاقِيلَ إلى العشرةِ، وبعضُها أحمرُ وبعضُها أَرْرَقُ ؛ قِيمَتُها مِائَةُ ألفِ دِينارٍ،

<sup>(</sup>۱) طبقات الصوفية ص ۱٦٤، وحلية الأولياء ١٠/ ٢٤٩، وتاريخ بغداد ٥/ ١٣٠، والمنتظم ٢٣/ ٧٣، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٧٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٩١ – ٣٠٠ هـ) ص ٦٦.

<sup>(</sup>۲) المنتظم ۱۳/۷۳.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٥/ ١٣١، والمنتظم ١٣/ ٧٣.

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «ولا غيره».

<sup>(</sup>٥) المنتظم ١٣/٧٣، بنحوه.

<sup>(</sup>٦) المنتظم ١٣/ ٧٤، وسير أعلام النبلاء ١٥٤/ ١٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٩١ – ٣٠٠٠هـ) ص ١٠٨، والعبر ٢/ ١٠٢، والوافي بالوفيات ٩/ ٨٨.

<sup>(</sup>٧) بعده في ب، م: «وقد غزا بلادهم».

فبعَث بها إلى الخليفةِ المُعْتَضِدِ وشفَع في طاهرٍ فشَفَّعَه فيه . ولمَّا ماتَ إسْماعيلُ بنُ أحمدَ وبلَغَ المُكْتِفي مؤتُه تمثَّلَ بقولِ أبي نواسِ (١) :

لنْ يَخلُفَ الدهرُ مثْلَهمْ أبدًا هَيْهاتَ "هيهاتَ شأنُهمْ عجَبُ المُعْمَرِيُّ الحافِظُ" صاحبُ «عَمَلِ يومٍ وليلةٍ» وهو الحسَنُ بنُ على بنِ شَييبِ، أبو على المُعْمَرِيُّ الحافظُ، رحل وسمِع مِن الشيوخِ وأَدْرَكَ خلْقًا؛ منهم على بنُ المَدينيِّ ، ويَحْيَى بنُ مَعِينِ ، وعنه ابنُ صاعدٍ ، والنَّجَّادُ ، والخُلْدِيُّ ، وكان مِن بُحورِ العلم وحُفاظِ الحديثِ ، صدُوقًا ثَبَتًا ، وقد كان يُشبِّكُ أَسْنانَه بالذهب

مِن الكِبَرِ؛ لأنَّه جاوَز الثمانينَ، وكان يُكنَى أُوَّلًا بأبى القاسِمِ، ثمَّ بأبِي علىٌ، وقد وَلِيَ القَضاءَ للبَرْتِيِّ على القصرِ (أ) وأعْمالِها وإنَّما قيلَ له: المَعْمَرِيُّ. بأُمَّه أمِّ الحَسَنِ بنْتِ أبى سُفْيانَ (أ) صاحبِ مَعْمَرِ بنِ راشدٍ. (أوكانت وفاتُه ألا لاحدَى عشْرَةَ ليلةً بَقِيَتْ مِن الحَرَّم.

عبدُ اللَّهِ بنُ الحَسَنِ بنِ أحمدَ بنِ أبى شُعَيْبٍ (٢) ، واسمُ أبى شُعَيْبٍ عبدُ اللَّه ابنُ مسلم ، أبو شُعَيْبِ الأُمَوِيُّ الحَرَّانِيُّ المُؤدِّبُ المُحدِّثُ ابنُ المحدِّثِ ، وُلِدَ سَنةَ

<sup>(</sup>١) ديوان أبي نواس ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) في الديوان : «على » .

رً ) تاريخ بغدد ٧/ ٣٦٩، وتاريخ دمشق ١٣/ ١٥٥، والمنتظم ١٣/ ٧٥، وسير أعم النبلاء ١٣/ ٥١٠، وروية ورقع المنتظم ٢٩/ ٥٠٠. ورقع البيلاء ١٢٦. وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٩١ – ٣٠٠ هـ) ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) في المنتظم ٢٣/ ٧٦: «البصرة». والقصر: مدينة كبيرة بالمغرب، وتمسى: القصر الصغير، وقصر الجواز. تاج العروس (ق ص ر)، وانظر: مسالك الأبصار ٢/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر سير أعلام النبلاء ١٣/١٥.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ب، م: « وقد صنف المعمرى كتاب جيدًا في عمل يوم وليلة ، واسمه الحسن بن على بن شبيب أبو على المعمري توفي » .

<sup>(</sup>۷) تاریخ بغداد ۹/ ۶۳۵، والمنتظم ۱۳/ ۷۳، وسیر أعلام النبلاء ۱۳/ ۳۵۹، وتاریخ الإسلام ( حوادث ووفیات ۲۹۱ – ۳۰۰هـ) ص ۱۷۷، والوافی بالوفیات ۱۳۲/۱۳.

سِتٌ وثمانينَ ومِائتَيْنِ، وسمِعَ أباه، وجَدَّه، وعفَّانَ بنَ مسلمٍ، وأبا خَيْثَمَةَ، كان صدُوقًا ثقةً مأمونًا. تُوفِّى في ذي الحِجَّةِ منها.

على بنُ أحمدَ المُكْتَفِى بنِ المعتضدِ، تقدَّم ذكْرُ (') ترجمتِه قريبًا مِن هذه السنةِ. أبو جَعْفَرِ التَّرْمِذِيُّ محمدُ بنُ أحمدَ ('') بنِ نَصْرِ، أبو جَعْفَرِ التَّرْمِذِيُّ السنةِ. أبو جَعْفَرِ التَّرْمِذِيُّ محمدُ بنُ أحمدُ ('') بنِ نَصْرِ، أبو جَعْفَرِ التَّرْمِذِيُّ الفقيهُ الشافِعيُّ الشافِعيُّ ، وكان مِن أهلِ العلمِ والزهدِ ، قال الدارقطنيُ ('') : هو ثقةٌ ، كان مأمونًا ناسِكًا ، وقال القاضى أحمدُ بنُ كاملٍ ('') : لم يكُنْ لأصحابِ الشافِعيِّ مأمونًا ناسِكًا ، وقال القاضى أحمدُ بنُ كاملٍ ('') نه المطعمِ على حالةٍ عظيمةٍ بالعراقِ أَرْأَسُ منه ، ولا أشدُّ ورعًا ، وكان من التقللِ في المطعمِ على حالةٍ عظيمةٍ فقرًا وورَعًا وصَبْرًا ، وكان يُنفِقُ في كلِّ شهرٍ أَرْبَعةَ دَرَاهِمَ ، وكان لا يشأَلُ أحدًا شيئًا ، وكان قدِ اخْتَلطَ في آخرِ عمرِه . تُوفِّى في المحرم من هذه السنةِ .

<sup>(</sup>۱) تقدم في ص ٧٤٢.

<sup>(</sup>۲) فى ب، م: «محمد». وانظر ترجمته فى : تاريخ بغداد ١/ ٣٦٥، والمنتظم ١٣/ ٧٧، ووفيات الأعيان ٤/ ١٩٥، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٥٤٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٩١ – ٣٠٠٠) ص ٢٤٤، وطبقات الشافعية ٢/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) المنتظم ١٣/٧٧.

<sup>(</sup>٤) المنتظم ١٣/ ٧٨.

## ثم دخلتْ سنَةُ سِتِّ وتِسْعِينَ ومائتَيْنِ

فى ربيع الأوَّلِ منها (۱) المُتتَمَع جماعةٌ مِن القُوَّادِ والجُنْدِ (۲) على خَلْعِ المُقتَدِر بِاللَّهِ، وتوْلِيَةِ [۲۷۷۷/۸] عبدِ اللَّهِ بِنِ المُعْتَرِّ الخِلافةَ عِوضًا عنه، فأجابَهم على أنَّه لا يُسفَفُ بسبَيه دَمٌ. وكان المُقتَدِرُ قد خرَج للَّعبِ بالصوالجةِ فقصَد إليه الحسينُ (۲) ابنُ حمدَانَ ؛ يريدُ أن يفْتِكَ به، فلمّا سمِعَ المُقتَدِرُ الضَّجةَ بادَر إلى دارِ الخلافةِ فأَغْلَقها دونَ الجيشِ، واجْتمَعَ القوادُ والأعْيانُ والقُضاةُ في دارِ الخلافةِ ، فبايَعُوا عبدَ اللَّهِ بنَ المُعْتَرِّ، وحُوطِبَ بالخلافةِ ، ولُقّبَ بالمُوتَضِى باللَّهِ . وقال الصولى (۱) عبدَ اللَّهِ بَنَ المُعْتَرِّ، وحُوطِبَ بالخلافةِ ، ولُقّبَ بالمُوتَضِى باللَّهِ . وقال الصولى (۱) أَمَّا لقَبُوه المُتَتَصِفَ باللَّهِ ، واستَوْزَرَ أبا (عبدِ اللَّه محمدَ بنَ داودَ ، وبعث إلى المُقْتَدِرِ يأمرُه بالتَّحَوُّلِ مِن دارِ الخلافةِ إلى دارِ ابنِ طاهرِ ؛ ليَتْتَقِلَ هو إليها ، فأُجِيب بالسمعِ والطاعةِ ، فرَكِب الحسينُ (۱) بنُ حمدانَ مِن الغَدِ إلى دارِ الخلافةِ الميسلَمها ، فقاتلَه الخدَمُ ومَن فيها ، ولم يُسلِمُوها إليه ، وهرَمُوه فلم يقْدِرْ على ليتسلَّمها ، فقاتلَه الخدَمُ ومَن فيها ، ولم يُسلِّمُوها إليه ، وهرَمُوه فلم يقْدِرْ على الحيلِ المؤسِلِ ، فتفرَق نظامُ ابنِ المُعَتِّ وجماعتِه ، فأرادَ ابنُ المُعْتِرُ أن يتَحوَّلَ إلى سَامَرًا إلى المَوْصِلِ ، فتفرَق نظامُ ابنِ المُعتَرِّ وجماعتِه ، فأرادَ ابنُ المُعتَرِّ أن يتَحوَّلَ إلى سَامَرًا إلى المَوْصِلِ ، فتفرَق نظامُ ابنِ المُعتَرِّ وجماعتِه ، فأرادَ ابنُ المُعتَرِّ أن يتَحوَّلَ إلى سَامَرًا

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ۱۰/ ۱۶، والمنتظم ۱۳/ ۷۹، والكامل ۱٤/۸.

<sup>(</sup>٢) بعد في ب، م: ﴿ وَالْأَمْرَاءِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م: (الحسن).

<sup>(</sup>٤) المنتظم ١٣/ ٨٠.

<sup>(</sup>ه - ه) في الأصل ، ب ، م : (عبيد الله ، وبعده في ص : (بن ، .

<sup>(</sup>٦) في م: (الحسن).

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ب، م: (اثم).

ليَنْزِلَها، فلم يَنْبَعْه أحدٌ مِن الأَمَراءِ، فدخَل إلى دارِ ابنِ الجصّاصِ فاسْتَجارَ به، ووقع النهْبُ بالبلد، واخْتَبَط الناسُ، وبعَث المُقْتَدِرُ إلى أَصْحابِ ابنِ المُعْتَرِّ فقبَض عليهم وقتل أكثرهم، وأعادَ ابنَ الفُرَاتِ إلى الوزارةِ فجدَّدَ البَيْعَة للمُقْتَدِر، وأرْسَلَ إلى دارِ ابنِ الجصّاصِ فكبَسها أو أَحْضَرَ ابنَ المُعْتَرِّ وابنَ الجصّاصِ، فصادَرَ ابنَ الجصاصِ بمالٍ جزيلِ جدًّا، يقالُ: إنَّه وزنُ سِتَّة عشَرَ ألفَ ألفِ دِرْهَمٍ. ثم أَطْلَقه، واعْتَقَل ابنَ المُعْتَرِّ، فلمًا دخل في ربيعِ الآخرِ ليْلتانِ ظهر للناسِ مؤتُه وأَخْرِجَتْ جثَتُه فسُلِّمَتْ إلى أَهْلِه فدُفِنَ، وصفَح المُقْتَدِرُ عن بَقِيَّةِ مَن بقِي في هذه الفِتْنَةِ حتى لا تفسُدَ نِيَّاتُ الناسِ.

قال ابنُ الجَوْزِيِّ : ولا يُعْرَفُ خليفةٌ نُحلِع ثم أُعيدَ سوى الأمينِ والمُقْتَدِرِ .

وفى يومِ السبتِ لأربَعِ بَقِينَ مِن ربيعِ الأُوَّلِ سَقَطَ بَبَغْدادَ ثَلْجٌ عظيمٌ حتى الْجَتَمَع على الأُسْطِحَةِ منه نحوٌ مِن أربعِ أصابِعَ وهذا يُستَغْرَبُ فى بَغْدادَ جدًّا، ولم تخرُجِ السنةُ حتى خرَج الناسُ للاستسقاءِ مِن تأخُرِ المطرِ عن أيامهِ.

وفى شعبانَ منها خُلِعَ علَى مؤْنسٍ<sup>(٣)</sup> الخادِمِ ، وأُمِرَ بالمَسِيرِ إلى طَرَسُوسَ لغزوِ الروم .

وفى هذه السنةِ أمَر المُقتدِرُ بأنْ لا يُستخدَمَ أحدٌ مِن اليهودِ والنصارَى فى الدَّواوينِ، وأُلْزِمُوا بُيوتَهم، وأُمِرُوا بلُبسِ العسليِّ وجعْلِ الرقاعِ بينَ أَظْهُرِهم

<sup>(</sup>۱) في ب، م: «فتسلمها».

<sup>(</sup>٢) المنتظم ١٣/ ٨١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ب، م، ص: «يونس». وانظر تاريخ الطبرى ١٠/ ١٤٢، والمنتظم ١٣/ ٨٢، والكامل ٨٤ ٥.

ليُعْرَفُوا بها ( وألزموا بالذُّلِّ حيثُ كانوا .

وحجَّ بالناسِ في هذه السنةِ الفَضْلُ بنُ عبدِ الملكِ الهاشِمِيُّ ، ورجَع كثيرٌ مِن الناسِ مِن قِلَّةِ الماءِ بالطريقِ ، فإنَّا للَّهِ وإنَّا إليه راجعونَ .

#### وممَّن تُوفِّي فيها مِن الأغيانِ:

أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زكريا بنِ أبى عتابٍ ، أبو بكرِ البَغْدادِيُّ ، الحافِظُ ، ويُعرَفُ بأَخِى أَبَّ مَيْمُونَ . روَى عن نَصرِ بنِ عليِّ الجهْضَمِيِّ وغيرِه ، وروَى عنه الطبرانيُّ ، وكان يمتنِعُ مِن أن يحدِّثَ ، وإنَّما يُسمَعُ منه () في المذاكراتِ ، تُوفِّي في شوَّالِ منها .

أبو بكر الأثرَمُ ، أحمدُ بنُ محمدِ بنِ هانِئُ أبو بكرِ الطَّائِيُّ الأَثْرَمُ ، تلميذُ الإمامِ أحمدَ . سمِع عفَّانَ وأبا الوليدِ والقَعْنَبِيَّ وأبا نُعَيْم [ ٢٧٨/٨] وخلقًا كثيرًا ، وكان حاذقًا أن صادِقًا قوِيَّ الذاكرةِ ، كان ابنُ مَعينِ يقولُ عنه (٢) خان أحدُ أبَوَيْهِ جِنَّيًا ؛ لسُرْعَةِ فَهْمِه وحفظِه وحِذقِه ، وله كتُبٌ مُصنَّفةٌ في العللِ والناسخِ والمنسُوخ ، وكان مِن بُحورِ العلم .

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من: ب، م.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۵/۸، والمنتظم ۱۳/ ۸۲، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۹۱ – ۳۰۰هـ) ص ۷۲، ۷۲.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بأبي».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص: «لله».

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٢/ ٧٢، وتهذيب الكمال ١/ ٤٧٦، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٦٢٣، والعبر ٢/ ٢٢، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٥٧٠.

<sup>(</sup>٦) في ب، م: «حافظًا».

<sup>(</sup>٧) المنتظم ١٣/٨٣، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٧١٥.

خَلَفُ بنُ عَمْرِو بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عيسى (١) ، أبو محمدِ العُكْبَرِيُّ (٢) ، سمِع الحديثَ ، وكان ظريقًا ، له ثلاثونَ خاتمًا وثلاثونَ عُكَّازًا ، يلْبَسُ في كلِّ يومِ مِن الشهرِ خاتمًا ، ويأخُذُ في يدِه عكازًا ، ثم يستأنِفُ ذلك في الشهرِ الثاني ، وكان له سَوْطٌ معلَّقٌ في منزلِه ، فإذا سُئِلَ عن ذلك ، يقولُ : ليَوْهَبَ العِيالُ منه .

## ابنُ المُعْتَرِّ الشاعرُ "، الذي بُويع بالخلافةِ

عبدُ اللَّهِ بنُ المُعْتَرِّ باللَّهِ محمدِ بنِ المُتَوَكِّلِ على اللَّهِ جَعْفَرِ بنِ المعتصمِ باللَّهِ محمدِ بنِ الرشيدِ هارونَ ، يُكنَى ابنُ المعترِّ أبا العباسِ ، الشاعرُ الهاشِمِى العباسِي ، الفصيحُ البليغُ المطبِقُ ، وقريشٌ قادةُ الناسِ في الخيرِ ودفْعِ الشرِّ . وقد سمِع المُبَرِّدَ وقع بيغ المُبرِّدُ ، فمِن ذلك قولُه (أن عنه مِن الحِكمِ والآدابِ شيءٌ كثيرٌ ، فمِن ذلك قولُه (أن : أنفاسُ الحَيِّ خُطاه (أن الهُ الدنيا رَكْبُ يُسارُ بهم وهم نِيامٌ . رُبُّما أوْرَدَ الطمَعُ ولم يُصْدِرْ . رُبُّما شرِقَ شارِبُ الماءِ قبلَ رِيّه . مَن تجاوزَ الكَفافَ لم يُغْنِه الإكْثارُ . كلَّما عُظُمَ قدْرُ المنافَسِ فيه عَظُمَتِ الفَجِيعَةُ به . مَن ارْتَحَله الحِرْصُ أَضْناه الطلَبُ (أ) . عَظُمَ قدْرُ المنافَسِ فيه عَظُمَتِ الفَجِيعَةُ به . مَن ارْتَحَله الحِرْصُ أَضْناه الطلَبُ (أ) . الحَرْصُ يَنْقُص مِن قدْرِ الإنسانِ ولا يزيدُ في حظّه . أَشْقَى الناسِ أَقْرَبُهم مِن الحَرْصُ يَنْقُص مِن قدْرِ الإنسانِ ولا يزيدُ في حظّه . أَشْقَى الناسِ أَقْرَبُهم مِن

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد ۸/ ۳۳۱، والمنتظم ۱/ ۸۶، وسير أعلام النبلاء ۱۳/ ۵۷۷، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۹۱ – ۳۰۰هـ) ص ۱٤۳، والعبر ۲/ ۱۰٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «العسكري».

<sup>(</sup>٣) الأغانى ١٠/ ٢٧٤، وتاريخ بغداد ١٠/ ٩٥، ووفيات الأعيان ٣/ ٧٦، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٤٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٩١ – ٣٠٠هـ) ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) المنتظم ١٣/٥٨.

<sup>(</sup>٥) فى ص: «خطايناه»، وفى م: «خطايا».

<sup>(</sup>٦) بعده في ب، م: «وروى أنضاه الطلب أى أضعفه، والأول معناه أمرضه».

السلطانِ ، كما أنَّ أقربَ الأشياءِ إلى النارِ أسرَّعُها احتراقًا . مَن شارَك السلطانَ فى عزِّ الدنيا شارَكَه فى ذُلِّ الآخرةِ . يكْفِيكَ مِن الحاسدِ أنَّه يغْتَمُّ وقتَ سُرورِكَ . الفُرْصةُ سريعةُ الفَوْتِ بعيدةُ العَوْدِ . الأسْرارُ إذا كثُرَ خُزَّانُها ازْدادَتْ ضَياعًا . العزلُ يضحَكُ (۱) مِن تِيهِ الولايةِ . الجزعُ أَتْعَبُ مِن الصبرِ . لا تَشِنْ وَجْهَ العفوِ بالتَّقْريعِ ، تَرَكَةُ المُيِّتِ عِزِّ للورثةِ (۱) . إلى غيرِ ذلك مِن كلامِه وحكمِه .

ومِن شعرِه في الحكم ممَّا يناسِبُ هذا المعْنَى الأخيرَ قُولُه (٣):

ما المرُّءُ في الدنيا بلَبَّاثِ قد صاح في ميزانِ مِيراثِ

سابق إلى مالك ورَّاثَه (') كم صامت (°) يخنُقُ أكياسَه وله أيضًا (۷):

والدولة الناهِيَة الآمرة ويا عَبيدَ الشهْوَةِ الفاجِرةُ (^) وعن قليلٍ تَلِدُ الآخِرة

ياذا الغِنَى والسطْوَةِ القاهِرَهُ ويا شياطينَ بنِي آدمِ الْتَظِرُوا (٩) الدنيا فقد أقربَتُ (١٠) وله أيضًا (١٠):

<sup>(</sup>۱) في ب، م: «نصحك».

<sup>(</sup>۲) بعده في ب، م: «وذل له».

<sup>(</sup>٣) المنتظم ١٣/٨٨.

<sup>(</sup>٤) في ب: «وارثه»، وفي م: «ورثه».

<sup>(</sup>٥) في ب، م: « جامع».

<sup>(</sup>٦) في ب، م: «صار».

<sup>(</sup>٧) المنتظم ١٣/٨٨.

<sup>(</sup>٨) في الأصل، ص: « الفاخرة».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «انظروا».

<sup>(</sup>۱۰) فی ب، م: «أدبرت».

<sup>(</sup>١١) المنتظم ٨٨/١٣ باختلاف في الرواية .

أَيُّهَا العاذِلُونَ لا تَعْذِلُونَى وانْظُرُوا مُسْنَ وجْهِهَا تَعْذُرُونِي وانْظُرُوا مُسْنَ وجْهِهَا تَعْذُرُونِي وانْظُرُوا هل تروْنَ أحسنَ منها إنْ رأَيْتُم شَبِيهَهَا فاعْذِلُونِي قال : فَفَحَص أبوه عنِ القضيةِ ، واسْتَعْلَمَ خبرَ الجاريةِ ، ثم بعَث إلى سيِّدِها فاشْتَراها بسَبْعَةِ آلافِ دينار ، وبعَثْها إليه .

وقد ذكَرْنا أنَّ في ربيع الأُوَّلِ مِن هذه السنةِ اجْتَمَع "القوّادُ والأعيانُ" والقضاةُ على خَلْعِ المقتدرِ وتَوْليةِ عبدِ اللَّهِ بنِ المعتزِّ هذا، ولُقِّبَ بالمُوْتَضِي أو المُنتَصِفِ باللَّهِ، فما مكث في الحلافَةِ إلَّا يومًا أو بعضَ يومٍ، ثم غالب المقتدرُ وقتل عامَّة مَن حرَج عليه، واعتقله في دارِ السلطانِ، ووَكَّلُ به يونسَ الحادِمَ، فقُتِلُ في أوائلِ ربيعِ الآخرِ لليْلتَيْنِ خَلتا منه، ويقالُ ": إنَّه أنشدَ في آخرِ يومٍ مِن حياتِه:

<sup>(</sup>١) في الأصل، س، ص، ظ: «أعط».

<sup>(</sup>۲) المنتظم ۱۳/۲۸.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب، م: «الأمراء».

<sup>(</sup>٤) المنتظم ١٣/ ٩٠، ووفيات الأعيان ١٠٠/١٠.

يا نفسُ صبرًا لعلَّ الخيرَ عُقْباكِ مرَّتْ بنا سحرًا طيْرٌ فقلتُ لها إن كان قصدُكِ شرقًا فالسَّلامُ على من مُوثَقِ بالمنايَا لا فِكاكَ لهُ فربَّ آمِنَةِ جاءَتْ مَنيَّتُها فربَّ آمِنَةِ جاءَتْ مَنيَّتُها أظنَّهُ آخرَ الأيامِ من عمُرِى ولما قُدِّم لِيُقتَلَ أنشاً يقولُ (۱):

خانَتْك مِن بعدِ طولِ الأَمْنِ دُنْياكِ طُوباكِ يالَيْتَنِي إِيَّاكِ طُوباكِ شاطِي الصراةِ ابلِغي إِنْ كان مَسْراكِ يبْكِي الدِّماءَ على إِلْفِ لهُ باكِي ورُبَّ مُفْلِتَةٍ مِنْ بينِ أَشْراكِ وأُوشَكَ اليومَ أَنْ يبْكِي لِيَ الباكِي

فَقُلْ للشامِتينَ بنا رُوَيدًا هُوَ الدهْرُ الذي (٢) لابُدَّ مِن أن

أمامَكمُ المَصائِبُ والخُطُوبُ يكونَ إليكمُ منهُ ذُنوبُ

ثم كان ظهورُ قَثْلِه لليُلتَيْنِ خَلَتا مِن ربيعِ الآخَرِ (٢) مِن هذه السنةِ . وقد ذكر له القاضى ابنُ خَلّكانَ مصنَّفاتِ كثيرةً منها (٤) : «طبقاتُ الشعراءِ» ، وكتابُ «أشعارِ الملوكِ» ، وكتابُ «الآدابِ» ، وكتابُ «البَديعِ» ، وكتابُ في الغِناءِ وغيرُ ذلك . وذكر أنَّ طائفةً مِن الأمراءِ خلَعُوا المُقْتَدِرَ ، وبايعُوه يومًا وليلةً ، ثم ترققَ شملُه واختفى في بيتِ ابنِ الجصَّاصِ الجَوْهِرِيِّ ، ثم ظُهِرَ عليه فقُتِل ، وصُودِرَ ابنُ الجصَّاصِ بأَلْفَيْ ألفِ (٢) دينارٍ ، وبَقِيَ معه سبعُمائةِ (٥) ألفِ دينارٍ .

قِيل: وكان أسمر اللونِ مَسْنُونَ (١) الوَجْهِ ، يخضِبُ بالسَّوادِ ، عاشَ حمسينَ

<sup>(</sup>١) المنتظم ١٣/ ٩٠، ووفيات الأعيان ١٠٠/١٠.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص: «الأول».

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ٣/ ٧٧.

<sup>(</sup>٥) في ب، م: «ستمائة».

<sup>(</sup>٦) في ب، م: «مدور».

سنةً. وذكر شيئًا مِن كلامِه وأشْعارِه، رحِمَهَ اللَّهُ.

محمدُ بنُ الحسينِ بنِ حبيبٍ ، أبو مُحصَيْنِ الوادعِيُّ القاضي (۱) ، صاحبُ «المُسْنَدِ » ، مِن أهلِ الكُوفَةِ ، قَدِمَ بَغْدادَ وحدَّث [۲۷۹/۸و] بها عن أحمدَ بنِ يُونُسَ اليَرْبُوعِيِّ ، ويَحْيَى بنِ عبدِ الحميدِ ، وجَنْدَلِ بنِ والقِ (۲) . وعنه ابنُ صاعِدِ ، وأنسَ اليَرْبُوعِيِّ ، ويَحْيَى بنِ عبدِ الحميدِ ، وجَنْدَلِ بنِ والقِ (۲) . وعنه ابنُ صاعِدِ ، والنَّجَّادُ ، والحَامِلِيُّ ، قال الدَّارقطنيُّ (۳) : كان ثقةً . تُوفِّي بالكُوفَةِ في هذه السنةِ .

محمدُ بنُ داودَ بنِ الجَرَّاحِ، أبو عبدِ اللَّهِ الكاتُ '' ، عمُّ الوزيرِ عليٌّ بنِ عيسى ، كان مِن أعلمِ الناسِ بالأُخبارِ وأيامِ الخُلُفاءِ ، له مُصتَّفاتٌ في ذلك . روَى عن عمرَ بنِ شبَّة (° وغيره . كانت وفاتُه في ربيعِ الأوَّلِ منها عن ثلاثٍ وخمسينَ سنةً . واللَّهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲/ ۲۲۹، والمنتظم ۱۳/ ۹۰، وسیر أعلام النبلاء ۱۳/ ۵۲۹، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲/ ۳۷۲.

<sup>(</sup>۲) فى ص: « والى » .

<sup>(</sup>٣) المنتظم ١٣/ ٩١.

<sup>(</sup>٤) تاریخ بغداد ٥/ ٢٥٥، والمنتظم ٢/١٣، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۹۱ – ۳۰۰هـ) ص ۲٦٣، والعبر ۲/ ۲۰۱، والوافی بالوفیات ۳/ ۳۱.

<sup>(</sup>٥) في ب، م: ( شيبة ) .

# ثم دخلتْ سنَةُ سَبْعٍ وتِسْعِينَ ومائتَيْنِ

فيها (۱) غزَا القاسِمُ بنُ سيما الصائفةَ . وفادَى مؤنسٌ (۲) الخادِمُ الأُسارَى الذين بأيْدِى الروم .

وحكى ابنُ الجَوْزِيِّ عن ثابتِ بنِ سنْانِ ، أنَّه رأى فى أيامِ المُقْتَدِرِ ببغدادَ امرأةً بلا ذِراعَيْنِ ولا عضُدينِ ، وإنَّمَا كفَّاها مُلْصَقانِ بكَتِفَيْها ، لكن لا تعمَلُ بهما شيئًا ، وإنَّمَا كانت تعمَلُ برِجْلَيْها ما تعْمَلُه النساءُ بأيْدِيهِنَّ ؛ مِن الغَزْلِ<sup>(٣)</sup> ومَشْطِ الرأس وغيرِ ذلك .

وتأخَّرَتِ الأمطارُ عن بَغْدادَ في هذه السنةِ وارْتَفَعتِ الأسعارُ بها ، وجاءَتِ الأخبارُ بأنَّ مَكَّةَ شَرَّفها اللَّهُ تعالى ، جاءَها سيلٌ عظيمٌ بحيثُ إنَّ أركانَ البيتِ غرِقتْ مِن السيولِ ، وإنَّ زمزمَ فاضَتْ ، ولم يُرَ ذلك قبلَ هذه السنةِ . وحجَّ بالناس الفَصْلُ بنُ عبدِ الملكِ الهاشِمِيُّ .

#### ومَّن تُوفِّي فيها مِن الأغيانِ :

محمدُ بنُ داودَ بنِ على أبو بكر (١٠) الفَقِيهُ ابنُ الفَقِيهِ ، الظاهريُّ ابنُ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱۰/۱۳، والمنتظم ۹۳/۱۳، والکامل ۸/۸۰.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ب، م: « يونس ، وانظر مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: ٩ والفتل، .

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٥/ ٢٥٦، والمنتظم ٩٨/١٣، ووفيات الأعيان ٤/ ٢٥٩، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ١٠٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٩١ – ٣٠٠هـ) ص ٢٦٣.

الظاهِرِيِّ، كان عالمًا بارِعًا أدِيبًا شاعرًا فَقِيهًا ماهرًا، وهو مصنف كتابِ «الرُّهَرَة»، اشْتَغَل على أبيه وتبَعه في مذْهبه وما كان يسلُكُه ويختارُه مِن الطريقِ ويرتضِيه، وكان أبوه يُحِبُّه ويُقرِّبُه ويُدْنِيه. قال رويمُ بنُ محمدِ (۱): كنَّا يومًا عندَ داودَ إذ دخل ابنه محمد باكيًا، فقال: ما لَكَ؟ فقال: إنَّ الصِّبيانَ يُلقِّبُونَنِي: عضفُورَ الشَّوْكِ. فضحِكَ أبوه، فاشتَدَّ غضَبُ ولدِه، وقال: أنتَ أضَرُّ علىً منهم. فضمَّه أبوه إليه، وقال: لا إلهَ إلَّا اللَّهُ، ما الأَلْقَابُ إلَّا مِن السماءِ، ما أنتَ منهم. فضفُورُ الشَّوكِ.

ولمَّا تُوفِّى أَبُوه أُجْلِسَ ابنُه محمدٌ هذا في مكانِه في الحَلْقَةِ ، فاستَصغَره الناسُ عن ذلك ، فسأَلَه سائلٌ يومًا عن حدِّ السُّكْرِ ، فقال (٢) : إذا عزَبَتْ (٣) عنه الهمومُ (١) وباحَ بسرِّه المكْتُوم . فاستُحسِن ذلك منه ، وعَظُمَ في أَعْيُن الناس .

قال ابنُ الجَوْزِيِّ في المُنتظمِ (°): وقد ابْتُلِيَ بِحُبِّ صِبِيِّ اسمُه محمدُ بنُ جامعٍ، ويقالُ: محمدُ بنُ زخرفٍ. فاسْتَعمَل العفافَ والدِّينَ في حُبِّه، ولم يزَلْ ذلك دأبَه فيه حتى كان سبَبُ وفاتِه في ذلك.

قلتُ : فدخَل في الحديثِ المُرْوِيِّ عن ابنِ عباسٍ مؤقُوفًا عليه ومرْفُوعًا عنه (١):

<sup>(</sup>۱) وتاريخ بغداد ٥/ ٢٥٦، والمنتظم ٩٨/١٣.

 <sup>(\*)</sup> هنا نهایة المخطوطة السعدیة والتی یرمز لها بالرمز « س » .

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۵/۲۰۲، والمنتظم ۱۳/۹۹.

<sup>(</sup>٣) في م: «غربت».

<sup>(</sup>٤) في م: «الفهوم».

<sup>(</sup>٥) المنتظم ١٣/ ٩٩.

<sup>(</sup>٦) تقدم ص ٧١ .

« مَن عَشِقَ فَكتَم ، فَعَفَّ فمات ، مات شَهِيدًا » . وقد قيل عنه : إنَّه كان يُبِيعُ العشق بشرطِ العَفافِ.

وحكَى هو عن نفسِه (١) أنَّه لم يزَلْ [٢٧٩/٨] يتَعشَّقُ منذُ كان في الكُتَّابِ، وأنَّه صنَّفَ كتابَ « الزُّهَرَة » في ذلك مِن صِغْرِه ، وربَّما وقَف أبوه داودُ على بعضِ ذلك ، وكان يتناظرُ هو وأبو العباسِ بنُ سُريج (٢) كثيرًا بحضْرَةِ القاضى أبى عمرَ محمدِ بنِ يُوسُفَ، فيتعجَّبُ الناسُ مِن مُناظَرتِهما ومُحسْنِها، وقد قال له ابنُ (٢) يومًا في مُناظَرتِه: أنتَ بكتابِ «الرُّهَرَة» أشهرُ منكَ بهذا. فقال له: تُعَيِّرُنِي بكتابِ « الزهرةِ » وأنتَ لا تُحْسِنُ تَسْتَتِمُ قراءَتَه ، وهو كتابٌ جمعناه هَرْلًا ، فاجْمَعْ أنتَ مثلَه جِدًّا .

وقال القاضي أبو عمرَ محمدُ بنُ يوسفَ (١): كنتُ يومًا أنا وأبو بكرِ بنُ داودَ راكِبَيْن، فإذا جاريةٌ تُغنِّي بشيءٍ مِن شعرِه:

شكْوَى عَليل إلى إلْفِ يُعَلِّلُهُ أَشْكُو عليلَ<sup>(٥)</sup> فؤادٍ أنت مُثْلِفُهُ وأنتَ في عُظْم ما أَلْقَى تُقَلِّلُهُ سُقْمِي تزيدُ على الأيام كَثْرَتُهُ وأنتَ يا قاتِلي ظُلْمًا تُحَلِّلهُ اللَّهُ حرَّمَ قتْلِي في الهوَى أَسَفًا

فقال أبو بكرِ محمدُ بنُ داودَ : كيفَ السبيلُ إلى اسْتِرْجاعِ هذا؟ فقلتُ :

<sup>(</sup>١) المنتظم ١٠٠/١٣.

<sup>(</sup>۲) في ص، ب، م، ظ: «شريح» وانظر المنتظم ١٠١/١٠٠.

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «تشتم».

<sup>(</sup>٤) المنتظم ١٠٠/١٣.

<sup>(</sup>٥) في ب، م: «إليك».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «يا فاتني».

هَيْهاتَ سارتْ به الرُّكْبانُ .

كانت وفاةً محمدِ بنِ داودَ ، رحِمَه اللَّهُ تعالى ، فى رمضانَ مِن هذه السنةِ ، وجلَس ابنُ سُريجِ لعزَاه ، وقال () : ما آسَى () إلَّا على الترابِ الذى أكلَ لسانَ محمدِ بنِ داودَ ، رحِمه اللَّهُ .

محمدُ بنُ عثمانَ بنِ أبى شيبةَ أبو جعفر (")، حدَّث عن يَحْيَى بنِ مَعِينِ، وعلى بنِ المَدِينِيّ، وخلْقِ، وعنه ابنُ صاعدٍ، والخلَّدِيُّ، والباغَنْدِيُّ، وغيرُهم، وله كتابٌ في التاريخِ، وغيرُه مِن المُصَنَّفاتِ، وقد وَثَّقَه صالِحُ بنُ محمدِ جَزَرةُ وله كتابٌ في التاريخِ، وغيرُه مِن المُصَنَّفاتِ، وقد وَثَّقَه صالِحُ بنُ محمدِ جَزَرةُ وغيرُه، وكذَّبُ في اللّهِ بنُ الإمامِ أحمدَ، فقال (أ): هو كذَّابٌ بيِّنُ الأمْرِ. وعيرُه، وكذَّبُ عبدُ اللّهِ بنُ الإمامِ أحمدَ، فقال (وي عنه عنه عنه المُورِي عنه عنه وكانت وفاتُه في ربيع الأوَّلِ مِن هذه السنةِ.

محمدُ بنُ طاهرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الحسينِ (٢) بنِ مصعبٍ ، مِن بيتِ الإمارةِ والحشمةِ ، باشَر نيابةَ العراقِ مدَّةً ثم خراسانَ ، ثم ظَفِرَ به يعقوبُ بنُ اللَّيْثِ في سنةِ ثَمانِ وخمسينَ فأسَره ، وبَقِى معه يطوفُ به في الآفاقِ أربعَ سنينَ ، ثم نجا في بعضِ الوقعاتِ بنفْسِه ، ولم يزَلْ مُقِيمًا ببَغْدادَ إلى أن تُوفِّى في هذه السنةِ .

<sup>(</sup>١) المنتظم ١٠١/١٣.

<sup>(</sup>٢) في ب، م: «أثني».

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٣/ ٤٢، والمنتظم ٢٠٢/١٣، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٢١، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٦٦١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٩١ - ٣٠٠هـ) ص ٢٨٠، والوافي بالوفيات ٨٢/٤.

<sup>(</sup>٤) المنتظم ١٠٢/١٣.

<sup>(° - °)</sup> في الأصل: «مما يرويه».

<sup>(</sup>٦) في م : «الحسن». وانظر ترجمته في : تاريخ بغداد ٥/ ٣٧٧، والمنتظم ١٠٢/١٣، العبر ٢/ ١١٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٩١ – ٣٠٠هـ) ص ٢٧٢، والوافي بالوفيات ٣/ ١٦٥، والنجوم الزاهرة ٢/ ٣٢٨.

مُوسى بنُ إِسْحَاقَ بنِ موسى بنِ عبدِ اللَّهِ ، أبو بكرِ الأنْصارِيُّ الحَطْمِيُّ ' ، مؤلِدُه سنَةَ عشْرٍ ومائتَيْن ، سمِع أباه وأحمدَ بنَ حنبلِ وعلىَّ بنَ الجَعْدِ وغيرَهم ، وحدَّث عنه الناسُ وهو شابٌ ، وقرَءُوا عليه القرآنَ ، وكان ينتَجِلُ (۲) مذْهبَ الشافِعيِّ ، ووَلِى قضاءَ الرَّيِّ والأَهْوازِ ، وكان ثقةً فاضلًا نبيلًا عفيفًا فصِيحًا كثيرَ الحديثِ . تُوفِّى في المحرمِ مِن هذه السنةِ .

يوسفُ بنُ يَعْقُوبَ بنِ إِسْماعيلَ بنِ حَمَّادِ بنِ زِيْدِ " ، (أوالدُ القاضى أبى عمر ، (محمدِ بنِ يوسف ، قاتل الحَلَّجِ ، وكان يوسف بنُ يعقوبَ هذا مِن أكابرِ القضاةِ وأعيانِ العُلَماءِ ، وُلِد سنةَ ثَمانِ ومائتينِ ، وسمِع سليمانَ بنَ حَرْبِ وعمرو بنَ مَرْزُوقٍ وهُدْبةَ ومُسَدَّدًا ، وغيرَهم (أ) ، وكان ثقة ، وقد وَلِى قضاءَ وعمرو بنَ مَرْزُوقٍ وهُدْبةَ ومُسَدَّدًا ، وغيرَهم أو كان ثقة نزِهًا عفيفًا مشديدَ الحُرْمَةِ ، جاءَه يومًا بعض خدمِ الخليفةِ المُعْتَضِدِ ، فرُفِع في المجلسِ فأمَره عليم القاضى أن يُساوِي خَصْمَه ، فامْتَنَع إِدْلاًلا بجاهِه عندَه فنَهَرَه القاضى ، وقال (النَّخْسِ حتى أبيعَ هذا العبدَ وأَبْعَثَ بثَمَنِه إلى الخليفةِ ، وقال (المَّنْ بثَمَنِه إلى الخليفةِ ، وقال (المَّنْ بنَا القاضى فأخذَه بيدِه وأجُلسه مع خَصْمِه ، فلمًا انْقَضَتِ الحُكُومَةُ وجاءَ حاجِبُ القاضى فأخذَه بيدِه وأجُلسه مع خَصْمِه ، فلمًا انْقَضَتِ الحُكُومَةُ وجاءَ حاجِبُ القاضى فأخذَه بيدِه وأجُلسه مع خَصْمِه ، فلمًا انْقَضَتِ الحُكُومَةُ وجاءَ حاجِبُ القاضى فأخذَه بيدِه وأجُلسه مع خَصْمِه ، فلمًا انقَضَتِ الحُكُومَةُ وجاءَ حاجِبُ القاضى فأخذَه بيدِه وأجُلسه مع خَصْمِه ، فلمًا انقَضَتِ الحُكُومَةُ وجاءَ حاجِبُ القاضى فأخذَه بيدِه وأجُلسه مع خَصْمِه ، فلمًا انقَضَتِ الحَكُومَةُ وجاءَ حاجِبُ القاضى فأخذَه بيدِه وأجُلسه مع خَصْمِه ، فلمًا انقَضَتِ الحَكُومَةُ وجاءَ حاجِبُ القاضى فأخذَه بيدِه وأجُلسه مع خَصْمِه ، فلمًا المُقَانِ المَّهُ الْمُ المُعْتَ الحَدِيقِةِ المُعْتَعِيقِ المُعْتَعِيقِ المُعْتَعِ عَلَمْ المُعْتَعِيقِ المُعْتَعِيقِ المُعْتَعِ المُعْتَعِيقِ المُعْتَعِيقِ المُعْتَعِيقِ المُعْتَعِيقِ المُعْتَعِيقِ المُعْتَعِيقِ المُعْتَعِيقِ المُعْتَعِيقِ المُعْتِعِ المُعْتَعِيقِ المُعْتَع

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد ۱۰۲/۱۳، والمنتظم ۱۰۳/۱۳، وسير أعلام النبلاء ۱۳/۹۷۳، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۹۱ - ۳۲۰) ص ۳۱۳، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۲/۳۶۰.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يجل».

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٤/ ٣١٠، والمنتظم ١٠٣/١٣، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٨٥، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٣٦٠، وتاريخ بغداد ٢٤/ ٣٠٠. وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٩١ - ٣٢٠هـ) ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: «والدراقطني».

<sup>(</sup>ه - ه) في ب، م: «وهو الذي قتل».

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٧) بعده في ب، م: «على خصمه».

<sup>(</sup>٨) المنتظم ١٠٤/١٣.

رَجَعِ الحَادِمُ إِلَى المُعْتَضِدِ فَبَكَى بِينَ يَدَيْهُ ('' وأَخْبَرَهُ (' بَمَا قال ' القاضى ، فقالَ : واللَّهِ لو باعَكَ لأَجَزْتُ بِيْعَهُ وَلَمَا اسْتَوْجَعْتُكَ أَبَدًا ، فليسَ خُصُوصِيَّتُكَ عندِى تُزيلُ مَوْتَبَةَ الحُكْمِ ('') ؛ فإنَّه عمودُ السلطانِ وقِوامُ الأَدْيانِ . كانت وفاتُه في رمضانَ مِن هذه السنةِ .

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: «فقال له: مالك».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «الشرع».

## ثم دخلتْ سنة ثمانٍ وتِسْعِينَ ومِائتَيْنِ

فيها (۱) قدِم القاسِمُ بنُ سيما مِن بلادِ الرومِ ، فدخَل بغدادَ ومعه الأُسارَى والعُلُومِ ، بأيديهم أعلامٌ عليها صُلْبَانٌ مِن ذَهَبٍ ، وخلقٌ مِن الأُسارَى .

وفيها قدِمت هدايا مِن نائبِ نُحراسَانَ أحمدَ بنِ إسماعيلَ بنِ أحمدَ السامانيِّ ؛ مِن ذلك مِائةٌ وعشرون غلامًا بَمراكبِهم (٢) وأسلحتِهم ، وما يحتاجون إليه ، وخمسونَ بَازِيًا وخمسونَ جمَلًا تحمِلُ مِن مُرتفِعِ الثيابِ ، وخمسونَ رِطلًا مِن مِسكِ ، وغير ذلك .

وفيها فُلِج القاضى عبدُ اللَّهِ بنُ عليٌّ بنِ محمدِ بنِ عبدِ الملكِ بنِ أَبَى الشَّوارِبِ، فقُلِّد مكانَه على الجانبِ الشرقيِّ والكرْخِ ابنُه محمدٌ.

وفى شعبانَ مِنها أُخِذ رجلانِ ، يقالُ لأَحَدِهما : أبو كَثيرةَ الآخر يُعرَفُ بالشَّمريِّ ( ) . فذكرا ( ) أنَّهما مِن أصحابِ رجلٍ ، يقالُ له : محمدُ بنُ بشرٍ . وأنَّه يدَّعِي الرُّبوبيَّة .

وفيها ورَدت الأخبارُ بأنَّ الرومَ قصَدت اللَّاذقيَّةَ .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱۰/۱۱۶، والمنتظم ۱۳/ ۱۰۰، والکامل ۱۰۸.۸

<sup>(</sup>٢) في م: «بحرابهم».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «كره»، وفي ب، م: «كبيرة»، وفي ظ، ص: «كسرة». والمثبت من المنتظم ١٠٦/١٠.

<sup>(</sup>٤) في ب، م: «السمرى».

<sup>(</sup>٥) في م: «فذكروا».

وفيها ورَدت الأَخبارُ بأنَّ رِيحًا صفراءَ هبَّت بحديثةِ (١) المَوْصِلِ، فماتَ مِن حَرِّها بشرُّ كثيرٌ.

وفيها حجَّ بالناسِ الفَضلُ الهاشِمِيُّ .

### وفيها تُوفِّي مِن الأغيانِ :

ابنُ الرَّاوندِيِّ : أحدُ مشاهيرِ الزَّنادِقَةِ (الملحِدين، عليه اللعنةُ مِن ربِّ بابنِ الراوندِيِّ : أحدُ مشاهيرِ الزَّنادِقَةِ (الملحِدين، عليه اللعنةُ مِن ربِّ العالمين، كان أبُوه يهودِيًّا فأظهَر الإسلام، فيُقالُ : إنَّه حرَّف في التوراةِ ، كما عادَى ابنُه القُرآنَ بالقرآنِ وأَخْدَ فيه ، وصنَّفَ كتابًا في الرَّدِ على القرآنِ سمّاه «الدَّامِغ». وكتابًا في الرَّدِ على القرآنِ سمّاه «الدَّامِغ». وكتابًا في الرَّدِ على الشريعةِ والاعتراضِ عليها سمّاه «الزُّمُودَ» (في وله كتابُ «القريدِ»، وكتابُ «إمامَةِ وله كتابُ «الفريدِ»، وكتابُ «إمامَةِ المفصُولِ».

وقد انتصَبَ للرَّدِّ على (٢٠ كتُبِه هذه جماعةٌ ؛ منهم الشيخُ أبو علىٌ محمدُ بنُ عبدِ الوهَّابِ الجُبَّائيُّ (٨٠ شيخُ المُعْتَزلةِ في زمانِه ، وقد أجادَ في ذلك ، وكذلك ولَدُه

<sup>(</sup>١) في م : « بمدينة » . وحديثة الموصل : بليدة كانت على دجلة بالجانب الشرقي . معجم البلدان ٢/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>۲) المنتظم ۱۰۸/۱۳ وفیه: «ابن الریوندی»، ووفیات الأعیان ۱/ ۹۶، وسیر أعلام النبلاء ۱۶/ ۹۰، والعبر ۲/ ۱۱۲، وفیهما: «ابن الریوندی»، تاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۹۱ – ۳۰۰هـ) ص ۸٤.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٥) في ب، م: «الزمردة».

<sup>(</sup>٦) بعده في ب، م: «الفاضل».

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ب، ص، ظ: «عليه في».

<sup>(</sup>٨) فى الأصل: «الجيانى»، وفى ب: «الجيابى»، وفى ظ: «الحنابى». وانظر تاريخ الإسلام، المصدر السابق ص ٨٧.

أبو هاشم عبدُ السلامِ بنُ أبي عليّ ، قال الشيخُ أبو عليّ الجُبّائيُّ : قرأتُ كتابَ الْمُلْحِدِ الجاهلِ السَّفِيهِ ابنِ الراونْدِيِّ ، فلم أجِدْ فيه إلَّا السَّفَة والكَذِبَ والافْتِراءَ . قال(١): وقد وضَع كتابًا في قِدَمِ العالمِ ونَفْيِ الصانعِ، وتَصحيحِ مَذْهَبِ الدُّهْرِيَّةِ (') والردِّ على أهلِ التوحيدِ ، ووضَع [٢٨٠/٨ظ] كتابًا في الرَّدِّ على محمدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، في سبعةَ عشَرَ موضِعًا ("مِن كتابِه" ، ونسَبه إلى الكذِبِ (١) ، وطعَن على القرآنِ، ووضَع كتابًا لليهودِ والنصارَى (°وفَضَّل دِينَهم°) على المسلمين؛ يَحتَجُ لهم فيها على إبطالٍ نُبوَّةِ محمدٍ عَيْلِيِّهُ ، إلى غيرِ ذلك مِن الكَتُبِ التي تُبَيِّنُ خروجَه عن الإسلامِ. نقلَه ابنُ الجوزِيِّ عنه (١).

وقد أورَد ابنُ الجوزِيِّ في « مُنْتَظَمِه » ( طَوْفًا مِن كلامِه وزَنْدَقتِه وطعنِه على وإلى جَهلِه وكلامِه وهَذَيانِه وسفَهِه ( وخِذلانِه ) وتمويهِه ( وترويجِه وطُغيانِه ) .

وقد أُسنِد إليه حكاياتٌ مِن المَسْخَرَةِ (١٠) والاستِهتار (١١ والكُفْرِ والكبائرِ ١١) ؛ منها ما هو صحيحٌ عنه، ومنها ما هو مُفْتَعَلُّ عليه ممَّن هو مثلُه، وعلى طريقِه ومَسلَكِه

<sup>(</sup>١) المنتظم ١١/ ١١١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ظ: «الدهر».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: (يعنى النبي عليه ).

<sup>(</sup>٥ - ٥) زيادة من: ب، م.

<sup>(</sup>٦) المنتظم ١١١/١٣.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ١١٢/١٣ - ١١٧.

<sup>(</sup>A - A) في الأصل، ص: « ممن».

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل، ص، ظ: «المزغرة».

<sup>(</sup>١١ - ١١) في الأصل، ص، ظ: «الكفريات والكبار».

فى الكفر والتستُّرِ بالمَسْخَرَةِ ، ( وقد ) قال اللَّهُ تعالى فيهم : ﴿ وَلَـ إِن سَــَالْتَهُمْ لَـ لَيَقُولُ كَ اللَّهُ تعالى فيهم : ﴿ وَلَـ إِن سَــَالْتَهُمْ لَيَقُولُ كَانَتُمُ لَكُ تُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

وقد كان أبو عيسى الورّاقُ مُصاحِبًا لابنِ الراوَنْدِيِّ ، قبَّحهما اللَّهُ ، فلمّا علِم الناسُ بأمرِهما طلَب السلطانُ أبا عيسى ، فأُودِع السِّجنَ إلى أن مات ، وأمّا ابنُ الرّاوَنْدِيِّ فهرَب ، ولجاً إلى ابنِ لاوِى اليهودِيِّ ، وصنَّف له - في مدَّةِ مُقامِه الرّاوَنْدِيِّ فهرَب ، ولجاً إلى ابنِ لاوِى اليهودِيِّ ، وصنَّف له - في مدَّةِ مُقامِه عنده - كتابَه الذي سمّاه «الدَّامِغَ للقرآنِ » فلم يلبَثْ بعدَه إلَّا أيّامًا يسيرةً حتى مات ، (المَّامِ ويقالُ ): إنَّه أُخِذ وصُلِب .

قال أبو الوفاءِ بنُ عَقيلِ<sup>٣)</sup>: ورأَيتُ في كتابٍ مُحَقَّقٍ أنَّه عاش سِتًّا وثلاثينَ سنةً ، مع ما انتَهى إليه مِن التَّوَغُّلِ في المُخَازِى<sup>(١)</sup> ، لعَنه اللَّهُ وقبَّحه ، ولا رحِم عِظامَه .

وقد ذكره القاضى ابنُ خَلِّكانَ فى «الوَفَياتِ» ( ودلَّس ( عليه ، ولم يُجرِّحُه ( ) ) ودلَّس ( ) عليه ، ولم يُجرِّحُه ( ) بشَىءٍ ( ولا كأنَّ الكلبَ أكل له عجِينًا ، على عادتِه فى العلماءِ والشعراءِ ؛ فالشعراءُ يُطيلُ تراجمَهم ، والعلماءُ يذكُرُ لهم ترجمةً يسيرةً ( ) ،

<sup>(</sup>۱ – ۱) فمى ب، م: «يخرجونها فى قوالب مسخرة، وقلوبهم مشحونة بالكفر والزندقة، وهذا كثير موجود فيمن يدعى الإسلام وهو منافق، يتمسخرون بالرسول ودينه وكتابه وهؤلاء ممن».

<sup>(</sup>۲ - ۲) فى ب: « إلى النار » .

<sup>(</sup>٣) المنتظم ١١٧/١٣، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «في هذا العمر القصير».

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان ١/ ٩٤.

<sup>(</sup>٦) فى ب، م، ظ: «قلس»، وفى ص: «ملس».

<sup>(</sup>٧) في ب، م، ص، ظ: «يخرجه».

<sup>(</sup>۸ – ۸) زیادة من: ب، م.

(اوالزنادقةُ يترُكُ ذكرَ زندقَتِهم)، وأرَّخَ وفاتَه في سنةِ خمسٍ وأربعين ومِائتين (اوالزنادقةُ يترُكُ ذكرَ زندقَتِهم)، وأرَّخَ أنَّه تُوفِّي في هذه السنةِ، كما أرَّخه ابنُ الجوزيِّ وغيرُه).

"الجُنيدُ شيخُ الصوفيةِ ، رحِمه الله" ، الجُنيدُ بنُ محمدِ بنِ الجُنيْدِ ، أبو القاسِمِ الخُزَّازُ ، ويُقالُ : القَوارِيرِيُ . أصلُه مِن نَهاونْدَ ، وولِد ببغدادَ ، ونشأ بها . وسمِع الحديثَ مِن الحسنِ (ئ بنِ عَرفَةَ . وتفقّه بأبى ثَوْرِ إبراهيمَ بنِ خالدِ الكَلْبِيِّ ، وكان يُفْتِى بحَضْرَتِه وعمرُه عشرونَ سنةً ، وقد ذكرُناه في « طَبَقاتِ الشافِعيَّةِ » ، وكان يُفْتِى بحَضْرَتِه وعمرُه عشرونَ سنةً ، وقد ذكرُناه في « طَبَقاتِ الشافِعيَّةِ » ، واشتُهِر بصُحْبَةِ الحارثِ (ث بنِ أسدٍ المحاسِبيِّ ، وخالِه أ سَرِيِّ السَّقَطِيِّ ، ولازَم التعبُدُ (\*) ، وتكلَّم على طريقةِ التصوّفِ . وكان ورْدُه في كلِّ يومِ ثلاثَمائةِ ركْعَةِ ، ولاَثِينِ ألفَ تَسبِيحَةٍ . ومكث أربعين سنةً لا يأوِي إلى فرَاشٍ (\*) ، وكان (مع فلكُ يعرِفُ سائرَ فُنونِ العلم ، رحِمه اللَّهُ (\*) .

<sup>(</sup>١ - ١) ليست في: الأصل، ص، ظ.

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: «ابن خلكان تاريخ».

<sup>(</sup>۳ – ۳) سقط من: ب، م. وانظر ترجمته فى طبقات الصوفية ص ١٥٥، وتاريخ بغداد ٧/ ٢٤١، وصفة الصفوة ٢/ ٢١٦، والمنتظم ١١٨/١٣، ووفيات الأعيان ٢/٣٧٣، وسير أعلام النبلاء ١١٨/١٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٩١ – ٣٠٠٠هـ) ص ١١٨، وطبقات الشافعية ٢/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) في م: « الحسين » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ب، م. وانظر سير أعلام النبلاء ١١٠/١٢.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب، ظ.

<sup>(</sup>٧) بعده في ب، م: ( ففتح الله عليه بسبب ذلك علومًا كثيرة » .

 <sup>(</sup>٨) بعده في ب، م: « ففتح عليه من العلم النافع والعمل الصالح بأمور لم تحصل لغيره في زمانه».
 (٩ - ٩) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>١٠) بعده في ب، م: «وإذا أخذ فيها لم يكن له فيها وقفة ولا كبوة، حتى كان يقول في المسألة الواحدة وجوها كثيرة لم تخطر للعلماء ببال، وكذلك في التصوف وغيره».

ولمَّا حضرَتْه الوفاةُ جعَل<sup>(۱)</sup> يتلُو القرآنَ ، فقِيلَ له<sup>(۲)</sup> : لو رفَقتَ بنفسِكَ<sup>(۳)</sup> . فقال : ما أحد أحوَجَ إلى ذلك مِنِّى الآنَ ، وهذا أوانُ طَيِّ صحِيفَتِي .

قال القاضى ابنُ خَلِّكَانَ<sup>(؛)</sup>: أَخَذَ الفِقْهَ عن أَبَى ثَوْرٍ صاحبِ الشافعيِّ، ويقالُ: كَانَ يَتْفَقَّهُ على مذهبِ سفيانَ الثَّورِيِّ. وكانَ ابنُ سُرَيجٍ<sup>(٥)</sup> يَصْحَبُه ويُلازِمُه (١٠).

قال (٤): وسُئِل الجُنَيْدُ عن العارفِ، فقال: مَن نطَق عن سِرِّكُ وأنتَ سَاكَتُ. وكان يقولُ (١٠ مَدْهَبُنا هذا مُقيَّدٌ بالكتابِ [٢٨١/٨] والسنَّةِ، (مُفَنَ لم يقرَأُ القرآنَ، ويكتُبِ الحديثَ لا يُقْتَدى به في مذهبِنا وطريقِتنا (١٠ ورأَى بعضُهم معه سُبْحَةً، فقيل له (٩): أنتَ مع شَرفِكَ تتَّخِذُ سُبحةً ؟ فقال: طريقٌ وصَلتُ به إلى اللَّهِ لا أُفارقُه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جعلوا» وبعده في ب، م: «يصلي و».

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٧/ ٢٤٨، والمنتظم ١١٩/١٣.

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «في مثل هذا الحال».

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ١/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٥) في م: «سريح»،وفي ص، ظ: «شريح».

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: «وربما استفاد منه أشياء في الفقه لم تخطر له ببال، ويقال: إنه سأله مرة عن مسألة، فأجابه فيها بجوابات كثيرة، فقال: يا أبا القاسم، ألم أكن أعرف فيها سوى ثلاثة أجوبة مما ذكرت؟ فأعدها على. فأعادها بجوابات أخرى كثيرة، فقال: والله ما سمعت هذا قبل اليوم، فأعده. فأعاده بجوابات أخرى غير ذلك، فقال له: لم أسمع بمثل هذا فأمله على حتى أكتبه. فقال الجنيد: لمن كنت أجريه فأنا أمليه، أى: إن الله هو الذي يجرى ذلك على قلبى وينطق به لسانى، وليس هذا مستفاد من كتب ولا من تعلم، وإنما هذا من فضل الله، عز وجل، يلهمنيه ويجريه على لسانى. فقال: فمن أين استفدت هذا العلم؟ قال: من جلوسى بين يدى الله أربعين سنة. والصحيح أنه كان على مذهب سفيان الثورى وطريقه. والله أعلم».

<sup>(</sup>٧) حلية الأولياء ١٠/ ٢٥٥، وتاريخ بغداد ٢٤٣/٧ بنحوه .

<sup>(</sup>٨ - ٨) ليست في: الأصل، ص، ظ.

<sup>(</sup>٩) تاريخ بغداد ٧/ ٢٤٥، وطبقات الأولياء ص ١٢٨.

وقال له خالُه السَّرِيُّ السَّقَطِيُّ : تكلُّمْ على الناس. فلم يَرَ نفسَه لذلك مَوْضِعًا ، فرأَى في المنام رسولَ اللَّهِ عَلِيِّتِي ، وهو يقولُ له : تكلُّمْ على الناسِ. فغَدا على خالِه ، فقال له خالُه : لم تُصدِّقْنا (٢) حتى (تقيل لك). قال : فتكلُّمَ على الناسِ ، فجاءَه يومًا شابٌّ نصرانيٌّ في صورةِ مسلم ، فقال له : يا أبا القاسم ، ما معنَى قولِ النبيِّ عَلِيْكِيمٍ: «اتَّقوا فِراسةَ المؤمِنِ؛ فإنَّه ينظُرُ بنورِ اللَّهِ » ؟ قال: فأطرَقْتُ ، ثم رَفَعتُ رأسي إليه فقلتُ له: أَسْلِمْ فقد آنَ وقتُ إسلامِك. قال: فأسلَم الغلامُ. وقال الجُنَيْدُ<sup>(٥)</sup>: ما انتفَعتُ بشيءٍ كانتفاعي بأبياتٍ سمِعتُها مِن جاريةٍ تُغَنِّي بها في غُرفَةٍ وهي تقولُ:

تقُولينَ: لولا الهجْرُ لم يَطِبِ الحُبُّ ( تقولى بنيرانِ ۱ الجَوى شَرُف القلبُ وإن قلتُ : ما أَذْنَبْتُ قلتِ (٨) مُجِيبَةً : حياتُكَ ذنْبٌ لا يُقاسُ به ذَنْبُ

قال: فصَعِقْتُ وصِحتُ ، فخرَج صاحبُ الدارِ ، فقال: يا سيِّدي ما لَكَ؟ قلتُ : مَّمَّا سمِعتُ . فقال : هي هِبَةٌ مِنِّي إليك . فقلتُ : قد قَبِلْتُها وهي حُرَّةٌ لوَجْهِ اللَّهِ. ثم زَوَّجتُها لرجل، فأولَدها ولدًّا صالحًا حجَّ على قَدَمَيْه ثلاثينَ حَجَّةً (٩).

إذا قلتُ : أَهْدَى (٦ الهَجْرُ لَى ٦٠ حُلَلَ البِلَى

وإن قلتُ : هذا القلْبُ أَحْرَقُه الجَوَى

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٧١٣/، ٣٧٤، وطبقات الأولياء ص ١٢٨، ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) في ب، م: «تسمع منا».

<sup>(</sup>٣ – ٣) في ب، م: «قال لك رسول اللَّه ﷺ».

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٣١٢٧) ضعيف (ضعيف سنن الترمذي ٦٠٧).

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان ١/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: «الجهر».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل، ص، ظ: « تقولين نيران » ، وفي ب ، م: « تقولين لي إن » . والمثبت من مصدري التخريج .

<sup>(</sup>A) في النسخ: «قالت». والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٩) بعده في ب، م: «وفيها توفي».

سعيدُ بنُ إسْماعيلَ بنِ سعيدِ بنِ مَنْصُورٍ ، أبو عُثْمانَ الواعِظُ (١) وُلِد بالرَّىِّ ، ونشَأَ بها ، ثم انتقَل إلى نيسابُورَ فسكَنها إلى أن مات بها ، وقد دخل بغدادَ ، ويقالُ (٢) : إنَّه كان مُجابَ الدعوةِ .

قال الخطيبُ (٢): أخْبَرنا عبدُ الكَريمِ بنُ هَوازِنَ ، قال : ' سمِعتُ أبا عبدِ الرحمنِ السُّلَمِيَّ يقولُ : ' سمِعتُ أبا الرحمنِ السُّلَمِيَّ يقولُ : ' سمِعتُ أبا عثمانَ يقولُ : منذُ أربعينَ سنةً ما أقامَنِي اللَّهُ في حال فكرِهتُه ، ولا نقلني إلى غيره فسخِطتُه .

وكان أبو عُثمانَ يُنشِدُ (\*):

أَسَأْتُ وَلَمَ أُحسِنْ وَجِئْتُكَ هَارِبًا وَأَينَ لَعَبِدٍ مِن مَوَالِيهِ مَهْرَبُ؟ يُؤَمِّلُ غُفْرانًا، فإنْ خابَ ظنَّه فما أَحَدٌ مِنه على الأرضِ أَخْيَبُ

وروَى الخطيبُ عنه أنه سُئِلُ أَنَّ أَعمالِكَ أَرْجَى عندَكَ ؟ فقال : إنِّى لمَّا تَرَعْرَعْتُ وأنا بالرَّىِ ( كانوا يريدُونَنِي على التَّزويجِ ( فأمتنِعُ ، فجاءَتْنى امرأة فقالتْ : يا أبا عُثمانَ ، قد أَحْبَتُكَ حُبًّا أَذْهَبَ نؤمِي وقَرارِي ، وأنا أسألُك بمقلِّبِ فقالتْ : يا أبا عُثمانَ به إليك ( كَبَّ أَنْ تروَّجتنى . فقلتُ : ألكِ والدِّ ؟ قالتْ : نعَم . القُلوبِ ، ( وأتوسَّلُ به إليك ( ) كما تزوَّجتنى . فقلتُ : ألكِ والدِّ ؟ قالتْ : نعَم .

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد ۹/ ۹۹، والمنتظم ۱۱۹/۱۳، ووفيات الأعيان ۲/ ۳۲۹، وسير أعلام النبلاء ۱۲/۱۶، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۹۱ – ۳۰۰هـ) ص ۱٤۹.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۹/ ۱۰۰، والمنتظم ۱۲۰/۱۳.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٩/ ١٠١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من النسخ والمثبت من تاريخ بغداد ١٠١/٩.

<sup>(</sup>٥) المنتظم ١٢١/١٢.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٩/ ١٠١.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل، ب، ص، ظ: «كنت أخطب لأزوج».

<sup>(</sup>٨ - ٨) سقط من: الأصل، ب، ص، ظ.

فأحضَرتْه ، فاستدعى بالشهودِ فتزوَّجتُها ، فلمّا خلَوْتُ بها إذا هى عَوْراءُ ، عَرْجَاءُ ، مُشَّوَهَةُ الخَلْقِ ، فقلتُ : اللهُمَّ لك الحمدُ على ما قدَّرْتَه لى . وكان أهلُ بيتى يلومونَني على تزويجِي بها ، فكُنتُ أزيدُها بِرًّا وإكرامًا ، ورُبَّما احتبَسشْنى عندَها ، ومنعشني مِن الحُضورِ إلى بعضِ المجالسِ ، وكأنِّي (٢) في بعضِ أوقاتي على الجَمرِ ، وأنا لا أُبدِي لها مِن ذلك شيئًا ، فمكَثْتُ كذلك خَمْسَ عشْرةَ سنةً ، الجَمرِ ، وأنا لا أُبدِي عندِي مِن حفظِي عليها ما كان في قلبِها مِن جِهَتِي (١) فما شيءً "فما شيءً" أرجَى عندِي مِن حفظِي عليها ما كان في قلبِها مِن جِهَتِي .

سَمنُونُ بنُ حَمْزَةً ، ويقالُ: ابنُ عبدِ اللَّهِ ، أحدُ مشايخِ الصوفِيَّةِ ، كان وِرْدُه في كلِّ يومٍ [٢٨١/٨ظ] وليْلةٍ خَمْسَمائَةِ رَكْعَةٍ ، وسمَّى نَفْسَه سَمنونًا الكذَّابَ (لعواه في قوله) :

فليْسَ لى فى سِواكَ حَظَّ فَكَيْفَما شئتَ فامتحِنِّى فابْتُلِى بِعِسارِ (٢) البولِ ، فكانَ يدورُ على المكاتِبِ ويقولُ للصِّبْيانِ : ادعُوا لعَمِّكُم الكذّابِ . وله كلامٌ متينٌ فى المحبَّةِ ، ووُسوِسَ فى آخرِ عمرِه ، وله كلامٌ فى المحبَّةِ مستقيمٌ (٨) .

<sup>(</sup>١) بعده في م: «شوهاء».

<sup>(</sup>۲) بعده فی ب، م: «کنت».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: «فهي».

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: «وفيها توفي».

<sup>(</sup>ه) طبقات الصوفية ص ١٩٥، وتأريخ بغداد ٩/ ٢٣٤، والمنتظم ١٢١/١٣، وصفة الصفوة ٢/ ٢٦٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٩١ – ٣٠٠٠هـ) ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ب، م: «لقوله». وانظر تاريخ بغداد ٩/ ٢٣٥، والمنتظم ١٢١/١٢١.

<sup>(</sup>V) في الأصل: «بحصار»، وفي ب: «بعصار».

<sup>(</sup>٨) بعده في الأصل، ص، ظ: «كما كان» وبعده.

صافى الحُرَمِيُ (1) ، كان مِن أكابرِ أمراءِ الدولةِ العباسِيَّةِ (أورءوسِ الدولةِ العُباسِيَّةِ أَوْمَى الدولةِ العُباسِيَّةِ أَنْ الله الله عندَ غُلامِه القاسمِ شيءٌ ، فلمَّا تُوفِّى حمَل غلامُه القاسِمُ إلى الوزيرِ مِائةَ ألفِ دِينارٍ وسَبعَمائةٍ وعِشرِين مِنْطَقةً مِن ذهبٍ مُكَلَّلةً ، فاستَمرَّ غلامُه على إمْرَتِه ومنزلَتِه .

إسحَاقُ بنُ مُحنَيْنِ بنِ إسحاقَ أبو يَعقوبَ العِبادِيُّ ، نِسْبَةً إلى قبائلِ الحِيرة (٤) ، الطبيبُ بنُ الطبيبِ ، له ولأييه مُصنَّفاتٌ كثيرةٌ في هذا الفَنِّ ، وكان أبوه يُعرِّبُ كلامَ أرُسْطاطالِيسَ (٥) وغيرِه مِن مُحكَماء اليونانِ . تُوفِّي في هذه السنَةِ .

الحسينُ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ زَكَرِيًّا أبو عبدِ اللَّهِ الشِّيعِيُّ ، الذي أقام الدعوة للمَهْدِيِّ ؛ وهو (عبیدُ اللَّهِ) بنُ مَیْمُونَ الذي یزْعُمُ أنَّه فاطِمِيِّ ، وقد زعَم غیرُ واحدِ مِن أهلِ التاریخِ أنَّه كان یهودِیًّا صبَّاغًا بسَلَمْیَةَ ، والمقصودُ الآنَ أنَّ أبا عبدِ اللَّهِ الشِّیعِیَّ هذا دَخَل بلادَ إفْرِیقِیَّةَ وحدَه لا مالَ معه ولا رِجالَ ، فلم یزَلْ عبدِ اللَّهِ الشِّیعِیَّ هذا دَخَل بلادَ إفْرِیقِیَّةَ وحدَه لا مالَ معه ولا رِجالَ ، فلم یزَلْ یُعمِلُ الحیلَة حتی انْتزَعَ المُلُكَ مِن یَدِ أَبی مُضَرَ (۱ زیادَةِ اللَّهِ ، آخرِ ملُوكِ بنی الْعُمِلُ الحیلَة حتی انْتزَعَ المُلُكَ مِن یَدِ أَبی مُضَرَ (۱ زیادَةِ اللَّهِ ، آخرِ ملُوكِ بنی الْاعْلَبِ علی بلادِ إفْرِیقِیَّة ، واسْتَدْعَی حِینَعَذِ محْدُومَه المَهْدِیَّ مِن بلادِ الشرقِ ،

<sup>(</sup>۱) فى ب، م: «الحربى»، وفى ص: «الحزمى». وانظر ترجمته فى: الإنباء فى تاريخ الحلفاء ص ١٥٣، والمنتظم ٢١/ ١٢٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٩١ – ٣٠٠هـ) ص ١٦١، والوافى بالوفيات ٢٤/ ٢٤٥، وتبصير المنتبه ٢/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب، م.

<sup>(</sup>٣) طبقات الأطباء والحكماء ص ٦٨، وعيون الأنباء في طبقات الأطباء ص ٢٧٤، ووفيات الأعيان /٢٠٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٩١ – ٣٠٠هـ) ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) في النسخ «الجزيرة» والتصحيح من وفيات الأعيان وغيره. والمراد: قبائل «العِباد» بالحيرة.

<sup>(</sup>٥) في ب، م: «أرسططاليس»، وفي ص، ظ: «أرسطاليس».

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ٢/ ١٩٢، وسير أعلام النبلاء ٤ ١/ ٥٥، ونهاية الأرب، ٢٤/ ١٥٤، والعبر ٢/ ١٠٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٩١ – ٣٠٠هـ) ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في م: «عبد الله».

<sup>(</sup>٨) في ب، م: «نصر».

فقَدِمَ فلم يَخلُصْ إليه إلَّا بعدَ شدائدَ طِوالِ ، وحُبِسَ في أثْناءِ الطريقِ ، فاسْتَثْقَذَه الشِّيعِيُّ وسلَّمه المَملَكة () ، فتَدَّمَه أخوه أحمدُ وقال له : ماذا صنَعْتَ ؟ وهَلَّا كنتَ (اسْتَبْدَدْتَ بالأَمرِ دونَ هذا ؟ فنَدِم وشرَع يُعمِلُ الحِيلَةَ في (اللَّهْدِيِّ ، المَهْدِيِّ ، فاسْتَشْعَرَ المهديُ المنهِ بدلك فدَسَّ إليهما مَن قتَلهما في هذه السنةِ بمدينةِ رَقَّادَةً في بلادِ القَيْروانِ ، مِن إقْليم إفريقيَّة . هذا مُلَخَّصُ ما ذكره ابنُ خَلِّكانَ .

<sup>(</sup>١) في ب، م: «من الهلكة».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) فى ص: «ففهم»، وفى ب: «على».

<sup>(</sup>٤) بلدة كانت بإفريقية بينها وبين القيروان أربعة أميال .معجم البلدان ٢/٧٩٧.

## ثم دخلتْ سنَةُ تِسْعِ وتِسْعِين ومائتين

قال ابنُ الجَوْزِيِّ (۱): وفيها ظهَرتْ ثلاثة كواكبَ مُذَنَّبَةِ ؛ أحدُها في رمضانَ ، واثنان في ذي القَعْدَةِ ، تبْقَى أيامًا ثم تَضْمَحِلُّ .

وفيها وقَع طاعونٌ بأرضِ فارِسَ ماتَ بسبيه سبعةُ آلافِ إنْسانٍ .

وفيها غضِب الخليفةُ على الوزيرِ على بنِ محمدِ بنِ الفُراتِ ، وعزَله عنِ الوزارةِ ، وأَمَر بنَهْبِ دارِه فنُهِبَتْ أَقْبَحَ نهْبِ ، واسْتَوْزَرَ أَبا على محمدَ بنَ عبدِ اللَّهِ الرَّارِةِ ، وأَمَر بنَهْبِ دارِه فنُهِبَتْ أَقْبَحَ نهْبٍ ، واسْتَوْزَرَ أَبا على محمدَ بنَ عبدِ اللَّهِ البنِ يَحْيى بنِ خاقانَ ، وكان قد الْتزَمَ لأمِّ ولدِ المقتدرِ (٢) بمائةِ أَلفِ دِينارٍ ، حتى سعَتْ في ولايَتِه .

وفيها ورَدت هدايا كثيرةٌ مِن الأقاليم مِن ديارِ مصرَ وخُراسانَ وغيرِها ؛ مِن ذلك خَمْسُمائةِ ألفِ دِينارِ مِن الديارِ المصريةِ ، اسْتُخرِجَتْ مِن كَنْزِ وُجِدَ هناك مِن غيرِ مَوانِعَ ، كما يدَّعِيه كثيرٌ مِن جهلةِ (آبنى آدمَ ، حِيلةً وآ مَكْرًا وخَدِيعةً ؛ ليأكلُوا أمْوالَ (الأغشامِ والجهَلةِ الطَّغامِ مِن قليلي العقولِ والأحلامِ) ، وقد وُجِدَ في هذا الكَنْزِ ضِلَعُ إنسانِ طولُه أربعةُ أَشْبارٍ وعرضُه [۸/۸۲/و] شِبْرٌ ، وذُكِر أنَّه مِن قومِ عادٍ ، فاللَّهُ أعلمُ . وكان مِن جُمْلةِ هَدِيَّةِ مصرَ تَيْسٌ له ضَرْعٌ يحلُبُ لبَنًا ، ومِن قومِ عادٍ ، فاللَّهُ أعلمُ . وكان مِن جُمْلةِ هَدِيَّةِ مصرَ تَيْسٌ له ضَرْعٌ يحلُبُ لبَنًا ، ومِن

<sup>(</sup>۱) المنتظم ۱۳/ ۱۲۶. وانظر تاریخ الطبری ۱۰/ ۱٤٥، والکامل ۲۳/۸.

<sup>(</sup>۲) في م: «المعتضد». وانظر الكامل ٦٣/٨، ٦٤.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب، م : «العوام وغيرهم من ضعيفي الأحلام».

<sup>(</sup>٤ – ٤) في م : «الطغام والعوام أهل الطمع والآثام».

ذلك بِساطٌ أَرْسَله (١) ابنُ أبى الساجِ - فى جملةِ هداياه - طولُه سبعونَ ذِراعًا وعرضُه ستُّونَ ذِراعًا ، عُمِل فى عَشْرِ سِنينَ ، لا قِيمةَ له ، وهدايا فاخِرَةٌ ، أَرْسَلَها أحمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ أحمدَ السامانيُ مِن بلادِ خُراسانَ ، كثيرةٌ جدًّا .

وحَجَّ بالناسِ فيها الفَضْلُ بنُ عبدِ الملكِ الهاشميُّ أميرُ الحَجِيجِ مِن مدةٍ طويلةٍ .

### وفيها تُوفِّي مِن الأغيانِ:

أحمدُ بنُ نَصْرِ بنِ إبراهيمَ ، أبو عمرو الخَفَّافُ (٢) الحافِظُ ، كان يُذاكِرُ بِمَائِةِ الفِي حديثِ ، سمِع إسحاقَ بنَ راهوَيهِ وطبقتَه ، وكان كثيرَ الصيامِ ؛ سَرَدَه نَيْفًا وثلاثينَ سنةً ، وكان كثيرَ الصَّدقةِ ؛ سألَه سائلٌ فأعطاه دِرْهمينِ ، فحمِدَ اللَّه ، وثلاثينَ سنةً ، وكان كثيرَ الصَّدقةِ ؛ سألَه سائلٌ فأعطاه دِرْهمينِ ، فحمِدَ اللَّه اللَّه فجعَلها عَشَرةً ، ثم ما زالَ يزيدُه ويحمَدُ السائلُ اللَّه فجعَلها عَشَرةً ، ثم ما زالَ يزيدُه ويحمَدُ السائلُ اللَّه حتى جعَلها مِائةً ، فقال للسائلِ : واللَّهِ لو لي عشرةِ آلافِ درهم .

البُهْلُولُ بنُ إسحاقَ بنِ البُهلُولِ بنِ حسَّانَ بنِ سِنَانِ ، أبو محمدِ التَّنُوخِيُّ "، سمِع إسماعيلَ بنَ أبى أُويْسٍ ، وسعيدَ بنَ منصورِ ، ومُصْعَبًا الزُّيَيْرِيُّ وغيرَهم ، وعنه جماعة آخِرُهم أبو بكر الإسماعيليُّ الجُرْجانيُ الحافظُ . وكان ثقة حافظًا ضابِطًا بلِيغًا فصِيحًا في خُطَبِه ، تُوفِّي فيها عن خمسٍ وتسعينَ سنة رحِمه اللَّهُ ، آمين .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «إلى».

رً ) الجرح والتعديل ٢/ ٧٩، والمنتظم ١٣/ ١٢، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٥٦٠، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٢٥٠، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٢٥٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٩١ – ٣٠٠هـ) ص ٧٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٠٩/٧، والمنتظم ١٢٥/١٣، وسير أعلام النبلاء ١٣/٥٣٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٩١ – ٣٠٠هـ) ص ١١٢، وشذرات الذهب ٢٨/٢.

الحسينُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ أحمدَ ، أبو على الخِرَقِى (١) صاحِبُ ( المُخْتَصَرِ » في الفِقْهِ على مذهبِ الإمامِ أحمدَ بنِ حنبلٍ . كان خليفةً للمَرُّوذِيِّ . تُوفِّى يومَ عيدِ الفطرِ ، وَدُفِن عندَ قبرِ الإمامِ أحمدَ بنِ حنبلِ .

محمدُ بنُ إسماعيلَ ، أبو عبدِ اللَّهِ المغربِيُّ ، حجَّ على قدمَيْه سبعًا وتسعينَ حَجَّةً ، وكان يمْشِي في الليلِ المُظْلِمِ حافِيًا ، كما يمْشِي الرجلُ في ضوءِ النهارِ ، وكان المُشَاةُ يَأْتُون به فيرُشِدُهم إلى الطريقِ ، وقال : ما رأيْتُ ظُلمةً منذُ سِنينَ كثيرةٍ . وكانت قدماه مع كثرةِ مشيه كأنَّهما قدما عَرُوسٍ مُتْرَفَةٍ ، وله كلامٌ مَلِيحُ نافعٌ ، ولمَّ ماتَ أَوْصَى أن يُدفَنَ إلى جانبِ شيخِه عليٌّ بنِ رزينٍ ، فهما على جَبَلِ الطورِ . ولمَّ ماتَ أَوْصَى أن يُدفَنَ إلى جانبِ شيخِه عليٌّ بنِ رزينٍ ، فهما على جَبَلِ الطورِ .

محمدُ بنُ أبى بكرِ بنِ أبى خَيْثَمَةُ ( ) أبو عبدِ اللَّهِ ، الحافِظُ بنُ الحافظِ ، كان أبوه يَسْتَعِينُ به في جمعِ التاريخِ ، وكان فَهِمًا حاذِقًا حافِظًا ، تُوفِّي في ذي القَعدةِ منها .

محمدُ بنُ أحمدَ بنِ كَيْسانَ النحوىُ (°) ، أحدُ حُفَّاظِه والمكثرين منه ، كان يحفَظُ طريقةَ البَصْرِيِّينَ والكُوفِيِّينَ معًا ، قال ابنُ مُجاهِدِ (¹): كان ابنُ كيسانَ أنْحى مِن الشيخين ؛ المُبرِّدِ وتُعْلَبِ .

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد ۸/ ۹۰، والمنتظم ۱۲٦/۱۳، وسير أعلام النبلاء ٥٦٣/١٣، وطبقات الفقهاء ص ۱۷۱، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۹۱ – ۳۰۰هـ) ص ۱۳۷.

<sup>(</sup>۲) بعده فی ص: «علی».

<sup>(</sup>٣) طبقات الصوفية ص ٢٤٢، وحلية الأولياء ١٠/٥٣٠، والمنتظم ١٢٨/١٣، وطبقات الأولياء ص ٤٠٢. والمنتظم ٢٩١/١٣٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٩١ – ٣٠٠هـ) ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) في م: «خثيمة». وانظر ترجمته في: تأريخ بغداد ١/ ٣٠٣، والمنتظم ٢٤٦/١٣، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٤٩٤، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٧٤٢، والعبر ٢/ ١٠٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٩١ - ٣٠٠هـ) ص ٢٤٦. وقد ذكره الخطيب البغدادي، والذهبي في وفيات سنة ٢٩٧هـ.

<sup>(</sup>٥) طبقات النحويين واللغويين ص ١٥٣، وتاريخ بغداد ١/ ٣٣٥، والمنتظم ١٣٠/ ١٣٠، ومعجم الأدباء ١٣٧/١٧، وسير أعلام النبلاء ١٦/ ٣٢٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٩١ – ٣٠٠٠هـ) ص ٢٤٧، والوافي بالوفيات ٢/ ٣١.

<sup>(</sup>٦) طبقات النحويين واللغويين ١٥٣، والمنتظم ١٣٠/١٣.

محمدُ بنُ يَحْيَى أبو سعيد () ، سكن دِمَشْق ، روَى عن إبراهيم بنِ سعد الجوهري ، وأحمدَ بنِ منيع ، وابنِ أبى شَيْبَة وغيرِهم ، روَى عنه أبو بكر الثَقَّاشُ وغيرُه ، وكان محمدُ بنُ يحيى هذا يُدْعَى بحاملِ كفَنِه ، وذلك ما ذكره الخطيب ، قال () : بلَغنى أنَّه تُوفِّى فغُسِّلَ وكُفِّن وصُلِّى عليه ودُفِن ، فلمَّا كان الليلُ جاءَ نبَّاشٌ ليَسْرِقَ كفنه ، ففتح عليه قبرَه ، فلمًا حلَّ عنه كفنه اسْتَوَى جالِسًا ، وفرَّ النَّبَاشُ هارِبًا مِن الفزَعِ ، ونهض محمدُ بنُ يَحيى هذا فأخذ كفنه معه ، وخرَج مِن القبر ، وقصد منزله ، فوجد أهله يبْكُون عليه ، فدقَّ عليهم البابَ ، فقالُوا : من هذا ؟ فقال : أنا فلانٌ . فقرفُوا صوتَه ، فلمَّا رأَوْه فرِحُوا به فرَّا اللهُ بحرْنَه م شرورًا ، ثم ذكر لهم ما كان مِن أمْرِه وأمرِ فرَّا النَّبًاشِ . وكأنَّه قد أصابَتْه سكْتَةٌ ولم يكُنْ قد ماتَ حقيقةً ، فقدَّرَ اللهُ بحوْلِه وقوَّتِه أن بعَث هذا النَّبًاشَ ففتَح عليه قبرَه ، فكان ذلك سبب حياتِه ، فعاشَ بعدَ ذلك عدَّة سنين ، ثم كانت وفاتُه في هذه السنَة .

فاطِمَةُ القهْرِمانةُ "، غَضِب عليها المُقْتَدِرُ مرَّةً فصادَرَها ، وكان في جملةِ ما أَخَذ منها مائتا ألفِ دِينارِ ثم غرِقَتْ في طيارةٍ (أ) لها في هذه السنةِ .

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد ٣/ ٤٢٣، والمنتظم ١٣٠/ ١٣٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٩١ – ٣٠٠هـ) ص ٤٢٣، وشذرات الذهب ٢/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٣/٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) المنتظم ١٢٧/١٣.

<sup>(</sup>٤) الطيارة: من أنواع السفن، أخذت اسمها من ميزتها الموصوفة بسرعة الحركة. معجم المصطلحات والألقاب التاريخية: ٣١١.

### [١/١٤] ثم مُ دَخَلتُ سنة ثَلاثِمائةٍ مِن الهِجُرَةِ النبويّةِ

فيها (١) كثُر ماءُ دِجْلَةَ وتراكَمتِ الأَمْطارُ ببغدادَ ، وتناثَرتْ نجومٌ كثيرةٌ في ليلةِ الأَرْبعاءِ لسَبْعِ بَقِينَ مِن مُجمادَى الآخرةِ .

وفيها كثُرَتِ الأمراضُ ببَغدادَ والأَسْقامُ والآلامُ وكَلِبَتِ الكلابُ، حتى الذُّئابُ بالبادِيَةِ، وكانت تقْصِدُ الناسَ والبهائمَ بالنهارِ، فمَن عضَّتْه أَهلكَتْه (٢).

وفيها انْحَسَر جَبَلٌ بالدِّينَورِ يُعرَفُ بالتلِّ ، فخرَج مِن تحتِه ماءٌ عظيمٌ غرَّق عدَّةً مِن القُرَى .

وفيها سقَطَتْ شِرْدِمَةٌ (٢) مِن جبلِ لُبْنانَ إلى البحرِ .

وفيها حمَلتْ بغْلَةٌ ووضَعت مُهْرَةً .

وفيها صُلِب الحسينُ بنُ منصورِ الحَلَّاجُ وهو حيٌّ أربعةً أيامٍ ؛ يَوْمَيْن في الجانِب الشرقِيِّ ، ويومين في الجانبِ الغربيِّ ، وذلك في ربيع الأوَّلِ منها .

وحَجَّ بالناسِ أميرُ الحجيجِ المتقدِّمُ ذكْرُه في السنينَ قبلَها، وهو الفَضْلُ بنُ

<sup>(\*)</sup> من هنا يبدأ الجزء التاسع من المخطوط الأحمدية المشار إليها برمز: الأصل.

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱/ ۱۶۲، والمنتظم ۱۳۲/۱۳۲، والکامل ۱/ ۷۶.

<sup>(</sup>٢) في ب، م: «أكلبته».

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «أي قطعة».

عبدِ الملك الهاشِمِيُّ العباسِيُّ أَثابَه اللَّهُ، وتقبَّلَ منه.

#### وفيها تُوفِّي مِن الأعْيانِ:

الأَحْوَصُ بنُ المُفَضَّلِ (') 'نبي غسّانَ بنِ المُفضَّلِ بنِ معاويةَ بنِ 'عمرو بنِ ' عمرو بنِ خالدِ بنِ غَلابِ ' ، أبو أُمَيَّةَ الغَلابيُ القاضى بالبصرةِ وغيرِها. روَى عن أبيه التاريخ. اسْتَتَر عندَه مرةً ابنُ الفُراتِ ، فلمَّا أُعِيدَ إلى الوزارةِ ولَّاه قضاءَ البصرةِ والأَهْوازِ وواسِطِ ، وكان عفيفًا نَزِهًا ، فلمَّا نُكِب ابنُ الفُراتِ قبَض عليه نائبُ البصرةِ فأَوْدَعَه السِّجنَ ، فلم يَزَلْ به حتى مات فيه ، قال ابنُ الجَوْزِيِّ '' : ولا نَعلَمُ قاضِيًا ماتَ في السِّجنِ سِواه .

عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ طاهرِ بنِ الحُسَيْنِ بنِ مُصْعَبِ، أبو أحمدَ الخُواعِيُّ، وَلِى إِمْرَةَ بغدادَ، وحدَّث عن الزُّبَيْرِ بنِ بَكَّارٍ، وعنه الصُّولِيُّ والطَّبَرانِيُّ، وكان أدِيبًا فاضلًا شاعرًا، ومِن شعرِه (٢):

حقُّ التَّنَائي بينَ أهلِ الهَوى تكاتُبُ يُسْخِنُ عينَ النَّوَى وفي التَّدانِي لا انْقَضَى عُمْرُهُ تراوُرٌ يَشْفِي غَلِيلَ الجَوَى

<sup>(</sup>۱) في ب، م: «الفضل». وانظر ترجمته في: تاريخ بغداد ۷/ ۰۰، والمنتظم ۱۳۳/۱۳۳، وسير أعلام النبلاء ۱۳۳/۱۶ وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۲۹۱ – ۳۰۰هـ) ص ۳۷، ولم يفرد الذهبي له ترجمة، والوافي بالوفيات ۱// ۳۱.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: «ابن معاوية بن خالد بن غسان».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من النسخ، والمثبت من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) المنتظم ١٣٤/١٣١.

<sup>(</sup>٥) الأغاني ٩/٤٠، وتاريخ بغداد ١٠/٣٤٠، والمنتظم ١٣٥/١٣، ووفيات الأعيان ٣/١٢٠، وسير أعلام النبلاء ٢١/٦٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٩١ – ٣٠٠هـ) ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ١٠/ ٣٤٢، والمنتظم ١٣/ ١٣٥.

وقد اتفَق له مرةً أنَّ جارِيةً له مرِضَتْ فاشْتَهَتْ ثلْجًا، وكانت حظِيَّةً عندُه جدًّا، فلم يُوجَدُ إلَّا عندَ رجلٍ، فساوَمَه الوكيلُ على رِطْلِ منه، فامْتَنعَ مِن يَيْعِه إلَّا كلَّ رِطْلِ بالعراقيِّ (۱ بخَمْسَةِ آلافِ دِرْهَمٍ - وذلك لعلْمِ صاحبِ (الثلْجِ بحاجتِهم إليه ) - فرجَع الوَكِيلُ ليُشاوِرَه، فقال : وَيْحَكَ ! اشْتَر ولو بما عساه أن يكونَ . فرجَع فقال له صاحبُ الثَّلِجِ : لا أبيعُه إلَّا بعشرَةِ آلافِ . فاشْتَراه بعشرَةِ آلافِ، فرجَع فاشْتَرى منه يكونَ . فرجَع فقال له صاحبُ الثَّلِجِ : لا أبيعُه إلَّا بعشرَةِ آلافِ . فاشْتَرى منه يكونَ ، ثم اشْتَهَتِ الجارِيَةُ ثلْجًا أيضًا - وذلك لمُوافقَتِه لها - فرجَع فاشْتَرى منه رطلاً آخرَ بعشرَةِ أخرى، وبَقِى عندَ صاحبِ الثلجِ بعشرَةِ رطلانِ ، فنطفَتْ نفْسُه إلى أكلِ رِطْلِ منه ليقولَ : أكلْتُ رِطْلاً مِن الثلجِ بعشرَةِ آلافِ . فأكلَه وبَقِيَ عندَه رِطلُ آخرُ ، فجاءَه الوَكِيلُ فامْتنَعَ أن يبيعَ الرُّطْلَ إلَّا بثلاثينَ ألفًا ، فاشْتَراه منه ، فشُفِيَتِ الجارِيَةُ وتصدَّقَتْ بمالٍ جزيلٍ ، فاسْتَدْعَى الناسِ بعدَ ذلك وأكثرِهم مالًا ، واسْتَخدَمه ابنُ طاهرِ عندَه . واللَّهُ أعلمُ . الناسِ بعدَ ذلك وأكثرِهم مالًا ، واسْتَخدَمه ابنُ طاهرِ عندَه . واللَّهُ أعلمُ .

#### ومَّنْ تُوفِّي في حُدودِ الثلاثِمائةِ تقريبًا :

الصَّنَوْبَرِى الشاعِرُ () وهو () أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحسنِ بنِ مَرَّارٍ () ، أبو بكرِ الضَّنَوْبَرِي الحلَبِي () . قال الحافظُ ابنُ عساكر () : كان شاعرًا مُحْسِنًا ،

<sup>(</sup>١) زيادة من: ب، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل، ص، ظ: «البضاعة بالحال».

 <sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٥/ ٢٣٩، والعبر ٢/ ٢٣٧، وفوات الوفيات ١/ ٢٢١، والوافي ٧/ ٣٧٩، وشذرات الذهب ٢/ ٣٥. وقد ذكروا أنه توفى سنة ٣٣٤هـ، ماعدا ابن عساكر فإنه لم يذكر سنة وفاته خلال ترجمته له .

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «محمد بن».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «سوار» وفي ص، م: «مراد».

<sup>(</sup>٦) في م، ص: «الحنبلي». وانظر مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>۷) تاریخ دمشق ۵/ ۲۳۹.

وقد حكى عن عليٌّ بنِ سليمانَ الأخفشِ. ثم ذكر أشياءَ مِن لطائفِ أشعارِه ؟ فمِن ذلك قولُه (١) [٢/٩]:

> لا النومُ أدرى به ولا الأرَقُ إنَّ دُموعِي مِن طولِ ما اسْتَبَقَتْ ولى مليكُ(١) لم تبد صورتُه نويتُ تقْبِيلَ نارِ وجْنَتِه وله أيضًا (٦):

شمسٌ غدا يشرَبُ شمسًا غدَتْ

تغِيبُ في فيه ولكنها

يدْرِي بهذَيْنِ مَن به رَمَقُ كَلَّتْ فما تشطِيعُ تستَبِقُ مذْ كان إلا صَلَّتْ له الحدَقُ وخِفْتُ أَدْنُو منها فأحْتَرقُ

وحدُّها في النورِ مِنْ حدِّهِ مِن بعدِ ذا تطلُعُ في خدِّهِ

وقد رؤى الحافظُ البيهقيُّ عن شيخِه الحاكمِ ، عن أبي الفَضْلِ نَصْرِ بنِ محمدٍ الطُّوسِيِّ قال (٥): أنشدَنا أبو بكر الصَّنوْبَرِيُّ فقال:

والغَوانِي (أوما مُحضِبْنَ عَضابُ (٧) هدَمَ الشيبُ ما بناهُ الشبابُ قلَبَ الآبِنُوسَ عاجًا فلِلأعْي ن منه وللقلُوبِ انْقِلابُ وضلالٌ في الرأي أن يُشنأُ البا ﴿ زَى عَلَى حُسنِه ويُهْوَى الغرابُ وله أيضًا ، وقد أوردَه ابنُ عساكِرَفي ابنِ له فُطِم فجعَل يبْكِي على ثَدْيِه (^):

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۵/ ۲٤۱.

<sup>(</sup>٢) في م: «ملك».

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٥/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) في م: «يشبه» والمثبت موافق لما في تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥/ ٢٤٣، من طريق البيهقي به.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل، م، ص: «ما عصين». والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٧) في م: «خضاب».

<sup>(</sup>٨) تاريخ دمشق ٥/ ٢٤٥، ٢٤٦.

منعُوهُ أحبُّ شيءٍ إليهِ منعوة غِذاءَه ولقد كا

مِن جميع الوَرَى ومِن والِدَيْهِ ن مُباحًا لَهُ وبينَ يدَيْهِ عجَبًا (منه ذا على صِغَرِ السِّ نَّ هوَى فاهْتدَى الفِراقُ إليهِ

إِبْرِاهِيمُ بنُ أحمدَ بن محمدِ بن المُوَلَّدِ (١) ، أبو إسْحاقَ الصوفِيُّ الواعِظُ الرَّقِيُّ أحدُ مشايخِها، رؤى الحديثَ، وصحِبَ أبا عبدِ اللَّهِ بنَ الجَّلَّاءِ الدِّمَشْقِيَّ، والجُنَيْدَ وغيرَ واحدٍ . وروَى عنه تَمَّامُ بنُ محمدٍ ، وأبو عبدِ الرحمنِ السُّلَمِيُّ . وقد أورَد ابنُ عساكِرَ مِن شعره قولَه (٢٠):

> لكَ منيٌ على البِعادِ نصيبُ وعلى الطرفِ مِن سِواكَ حِجابٌ زِینَ فی ناظِرِی هواكُ وقلْبی كيفَ يُغْنِي قُرْبُ الطبيبِ علِيلًا وقولَه (ئ):

لم ينَلْهُ على الدُّنُوِّ حَبِيبُ وعلى القلب مِن هَواكَ رقيبُ والهوى فيه زائعٌ ومَشُوبُ أنتَ أَسْقَمْتَهُ وأنتَ الطبيبُ

مَن نالَهُ نالَ أفضلَ القِسَم (٥) الصَّمْتُ أمنٌ مِن كلِّ نازِلَةٍ أعْظَمُ ضُرًّا مِن لفْظَةٍ بفَم (1) ما نزلَتْ بالرِّجالِ نازِلَةٌ عَثْرَةُ هذا اللسانِ مُهْلِكَةٌ ليست لدَيْنَا كعَثْرَةِ القَدَم

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: «ذا له» وفي ص: «لله»، وفي م: «له». والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ١٠/ ٣٦٤، وتاريخ دمشق ٦/ ٢٦٨، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٤٨٧، والعبر ٢/ ٢٤، وشذرات الذهب ٢/ ٣٦٢، وقد ذكروا أنه توفي سنة ٣٤٢هـ، فاللَّه أعلم.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٦/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٦/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٥) في م: «الغنم».

<sup>(</sup>٦) في م: « نعم ».

### احفَظْ لسانًا يُلْقِيكَ في تلَفِ فَرُبَّ قولِ أَذَلَّ ذا كَرَمُ

(١) بعده في الأصل: « فصل: اختلف الناس أيما أفضل؛ الغنى الشاكر أو الفقير الصابر، على قولين مشهورين، وقيل: هما سواء. وقيل: أفضلهما أتقاهما لله فيما هو فيه. فإن استويا فهما سواء. وقد سئل أبو على الدقاق عن هذه المسألة فقال: الغنى أفضل؛ لأن الغنى من صفات الله، قال الله تعالى: هو يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد ﴾. قال: ولكن الغنى الذي يكون واثقًا بما عند الله لا بما في يديه، يعنى ما قاله رسول الله على الحديث المتفق عليه: «ليس الغنى [ ٩/ ٧ فل] عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس». وما أحسن ما قال بعضهم:

غنيت بلا مال عن الناس كلهم وإن الغنى العالى عن الشيء لا به

وقال الآخر:

وإذا تذللت الرقاب تواضعًا منا إليك فعزها في ذلها

وقال الآخر:

تقنع بما يكفيك واستعمل الرضى فإنك لا تدرى أتصبح أم تمسى فليس الغنى عن كثرة المال إنما يكون الغنى والفقر من قبل النفس

## ثم دخَلتْ سنةُ إحدَى وثلاثِمائةٍ مِن الهجرةِ النبويَّةِ ۖ

فيها (١) غزَا الحسينُ بنُ حَمْدانَ الصائفةَ ، ففَتَح مُحصونًا كثيرةً مِن بلادِ الرومِ ، وقتَل أُمُّا لا يُحْصَونَ كثرةً .

وفيها عزَلَ المُقْتَدِرُ محمدَ بنَ ''عبيدِ اللَّهِ '' عن وزارتِه '"وقلَّدها علىَّ بنَ عيسى'' وكان مِن خيارِ الوزراءِ وأقْصَدِهم للعدلِ والإحسانِ واتِّباع الحقِّ.

وفيها كثُرَتِ الأمْراضُ الدمويَّةُ (١٠) بَبَغْدادَ في تَمُّوزَ وآبَ ، فماتَ مِن ذلك خَلْقٌ كثيرٌ وجمَّ غفيرٌ مِن أَهْلِها .

وفيها وصَلتْ هدَايا صاحبٍ عمانَ ؛ ( وفيها بَبَّغَةٌ ) بَيْضاءُ وغزالٌ أَسْوَدُ .

وفى شعبانَ منها ركِبَ المُقْتَدِرُ إلى بابِ الشمّاسيَّةِ على الخَيْلِ ثم انْحدَر إلى داره في دِجْلَةَ ، وكانت أوَّلَ رَكْبَةٍ ركِبَها جَهْرَةً للعامَّةِ .

وفيها اسْتَأذَن الوزيرُ على بنُ عِيسى المقتدرَ باللَّهِ في مُكاتَبَةِ رأسِ القَرامِطَةِ أبى سعيدِ الحسَنِ بنِ بهْرَامَ الجنَّابيِّ فأَذِنَ له ، فكتَب إليه كتابًا طويلًا يدْعُوه فيه إلى

<sup>(\*)</sup> هنا نهاية الجزء الثامن من المخطوطة الأحمدية المشار إليها بـ « الأصل » .

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۱۰/۱۷، والمنتظم ۱۲/۱۳.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ب، م: «عبد اللَّه» والمثبت موافق لما في تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ظ. وفي الأصل: «وقلدها عيسي» وفي م: «وقلدها عيسي بن علي».

<sup>(</sup>٤) في ص: «المذمومة».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب، م: «ومن جملتها بغلة».

السمع والطاعة ، ويُوبِّخُه على ما يتعاطَاه أصحابُه مِن تركِ الصلواتِ والزكواتِ وارْتِكَابِ المُنْكَراتِ ، وإنْكارِهم على مَن يذْكُرُ اللَّهَ ويُسبِّحُه ويحْمَدُه ، واسْتِهْزائِهم بالدِّينِ واسْتِرْقاقِهم الحرائر ، ثم توعَّدَه بالحربِ وتهدَّدَه بالقثلِ ، فلمّا سارَ بالكتابِ نحوَه ، قُتِل أبو سعيد قبلَ أن يصِلَه ، قتله بعضُ حدَمِه ، وعهدَ بالأمرِ من بعدِه لولَدِه سعيد ، فغلَبه على ذلك أخوه أبو طاهر سُلَيمانُ بنُ أبى سعيد ، فلمّا قرأ كتابَ الوزيرِ إليهم أجابَه بما حاصِلُه : إنَّ هذا الذي تنْسِبُ إلينا ممَّا ذكَوْتُم لم يشبُتْ علينا ، وإذا كان الخليفةُ ينْسِبُنا إلى الكفرِ باللّهِ فكيفَ يدْعُونا إلى السمع والطاعة له ؟ .

وفيها جِيءَ بالحسينِ بنِ مَنْصُورِ الحَلَّاجِ إلى بَغْدادَ ، وهو مشْهورٌ ، على بَحْملِ ، وغلامٍ له راكبٍ جملًا آخرَ ، يُنادَى عليه : هذا أحدُ دُعاةِ القرامِطَةِ فاعْرِفُوه . ثم محبس ثم أُحضِر إلى مجلسِ الوزيرِ ، فناظَرَه فإذا هو لا يقْرأُ القرآنَ ولا يعرفُ مِن الحديثِ ولا الفقهِ ، ولا اللغةِ ولا الأخبارِ ولا الشعرِ شيئًا ، وكان الذى يعرفُ مِن الحديثِ له رِقاعٌ يدْعُو فيها الناسَ إلى الضَّلالَةِ والجَهالَةِ بأنواعٍ مِن الرموزِ ، يقولُ في مُكاتباتِه كثيرًا (() : تَبارَكَ ذو النورِ الشَّعْشَعانيُّ . فقال له الوزيرُ على بنُ عيسى : تعَلَّمُكَ الطُّهورَ والفُروضَ أَجْدَى عليكَ مِن رسائلَ لا تدْرِى ما تقولُ فيها ، وما أحوَجَكَ إلى الأدبِ . ثم أمرَ به فصُلِبَ حيًّا صَلْبَ الاشْتِهارِ لا القتلِ ، ثم أُنزلَ فأُجلِسَ في دارِ الخلافةِ ، فجعَلَ يُظْهِرُ لهم أنَّه على الشُنَّةِ ، وأنَّه القتلِ ، ثم أُنزلَ فأُجلِسَ في دارِ الخلافةِ ، فجعَلَ يُظْهِرُ لهم أنَّه على الشُنَّةِ ، وأنَّه زاهدٌ ، حتى اغْتَرُّ به كثيرٌ مِن الحَدّامِ وغيرِهم مِن أهلِ دارِ الخلافةِ مِن الجَهَلَةِ والطَّعامِ ؛ حتى صارُوا يتَبَرَّ كُونَ به ويتمَسَّحُونَ بثِيابِه . وسيأتي ما صارَ إليه أمرُه والطَّعامِ ؛ حتى صارُوا يتَبَرَّ كُونَ به ويتمَسَّحُونَ بثِيابِه . وسيأتي ما صارَ إليه أمرُه الله أمرُه والطَّعامِ ؛ حتى صارُوا يتَبَرَّ كُونَ به ويتمَسَّحُونَ بثِيابِه . وسيأتي ما صارَ إليه أمرُه والطَّعامِ ؛ حتى صارُوا يتَبَرَّ كُونَ به ويتمَسَّحُونَ بثِيابِه . وسيأتي ما صارَ إليه أمرُه الله أمرُه ويتمَسَّدُونَ بثيابِه . وسيأتي ما صارَ إليه أمرُه ويتمَسَّعُونَ بثيابِه . وسيأتي ما صارَ إليه أمرُه المَعْمَا المُعْهِ المُعْمَا المُعْمَا المَعْمَا المُعْمَا الطَّعْمِ المُونِ الْحَدَى المَعْمَا السَّلَةِ المُونِ المَعْمَا المُونِ الْحَدَى المُونِ المُونِ المَعْمَا المُعْمَا المَعْمَا السَّتِهِ المَعْمَا المَعْمَا المَعْمَا المَعْمَا المَعْمَا المَعْمَا المُهُ المَعْمَا المَعْمَا المَعْمَا المَعْمَا المَعْمَا المَعْمَا المَعْمَا المَعْمَا المَعْمَا المُعْمَا المَعْمَا المَعْمُ المَعْمَ

<sup>(</sup>١) المنتظم ١٢/٤٤١.

حتى قُتِل [٣/٩و] بإجْماع الفُقَهاءِ (١).

ووقَع فى هذه السنَةِ فى آخرِها ببَغْدادَ وَباءٌ شديدٌ جدًّا ماتَ بسبَبِه بشَرٌ كثيرٌ ، ولا سِيَّما بالحَرْبِيَّةِ ، غُلِّقتْ عامَّةُ دُورِها .

وحجَّ بالناسِ فيها الفضلُ بنُ عبدِ الملك الهاشميُّ .

## وممَّن تُوفِّى فيها مِن الأعيانِ :

إبراهيمُ بنُ (مانيءِ بنِ) خالدِ الشافعيُّ، جمَع العلمَ والزهدَ. مِن الله الميذِه أبو بكرِ (الإشماعِيليُّ .

جَعْفَرُ بنُ محمدِ بنِ الحسنِ '' بنِ المُستفاضِ ، أبو بكر الفِرْيابِيُّ قاضى الدِّينَورِ ، طافَ البلادَ في طلبِ العلم ، وسمِعَ الكثيرَ مِن المشايخِ الكثيرينَ ؛ مثل قُتَيْبَةَ وأبى كُريبِ وعليِّ بنِ المَدِينيِّ '' ، وعنه أبو الحسينِ بنُ المُنادِي والنَّجَّادُ وأبو بكر الشافِعيُّ وخَلْقٌ . واسْتَوطَن بَعْدادَ ، وكان ثقة حافِظًا محجَّة ، وكان عِدَّةُ مَن يحضُرُ مجْلِسَه نحْوًا مِن ثلاثينَ ألفًا ، والمُسْتَمْلُونَ عنه (') فوقَ النَّلاثِمائَةِ ، يحضُرُ مجْلِسَه نحْوًا مِن ثلاثينَ ألفًا ، والمُسْتَمْلُونَ عنه ('' فوقَ النَّلاثِمائَةِ ،

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: « وأكثر الصوفية ».

<sup>(</sup>۲ – ۲) سقط من النسخ . وانظر ترجمته في : تاريخ جرجان ص ۹۱، والأنساب ٥/ ٤١٩، والمنتظم ١٣/ ٤٥، وسير أعلام النبلاء ٤ ١/ ١٩٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠١ – ٣٢٠هـ) ص ٥٨.

 <sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «من تلاميذ أبي بكر».

<sup>(</sup>٤) فى النسخ والمنتظم: «الحسين» وانظر ترجمته فى: تاريخ بغداد ٧/ ١٩٩، والمنتظم ١٤٥/١٣، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٩٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠١ – ٣٢٠هـ) ص ٦٠، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل، ص، ظ: « ونبدار ». وانظر سير أعلام النبلاء ٩٧/١٤.

<sup>(</sup>٦) في ب، م: «عليه منهم».

وأصحابُ المحابرِ نَحْوًا مِن عشَرَةِ آلافٍ . وكانت وفاتُه في المحرمِ مِن هذه السنةِ عن أربع وتِسْعينَ سنةً ، وكان قد حفَرَ لنفْسِه قبْرًا قبلَ وَفاتِه بخمسِ سِنينَ ، وكان يأتيه فيقِفُ عندَه . ثم لم يُقْضَ له الدفنُ فيه ، بل دُفِنَ في مكانِ آخرَ . رحِمه اللَّهُ حيثُ كان .

أبو سعيد الجنَّابِي القِرْمِطِيُ (١) وهو الحسنُ بنُ بَهْرامَ ، قبَّحَه اللَّهُ ، وهو رأسُ القَرامِطَةِ ، والذي يُعَوَّلُ عليه في بلادِ البَحْرَيْنِ وما وَالاها .

على بنُ أحمدَ الرَّاسِبِيُّ كان يَلَى بلادَ واسِطِ إلى شَهْرَزُورَ وغيرِها، وقد خلَّفَ مِن الأَمْوالِ شيئًا كثيرًا؛ فمِن ذلك ألفُ ألفِ دِينارٍ، ومِن آنيةِ الذهبِ والفضةِ نحْوُ مائَةِ ألفِ دِينارٍ، "ومِن الخرِّ ألفُ ثوبٍ"، ومِن الخيْلِ والبِغالِ والجِمَالِ ألفُ رأسٍ.

محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ علیٌ بنِ محمدِ 'بنِ عبدِ الملكِ' بنِ أبی الشَّوارِبِ يعرَفُ بالأَحْنَفِ. كان قد وَلِيَ قضاءَ مدينةِ المَنْصُورِ نِيابةً عن أبيه حِينَ فُلِجَ ، فماتَ فی جُمادَی الأُولَی مِن هذه السنةِ. وتُوفِّی أبوه فی رَجَبٍ منها ، بينهما ثلاثَةٌ وسَبْعُونَ يومًا ، ودُفِنَا فی موضعِ واحدٍ ، رحِمهم اللَّهُ تعالی .

<sup>(</sup>۱) الأنساب ۲/ ۸۹، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۳۰۱ – ۳۲۰هـ) ص ۱۰، والعبر ۱۱۷/۲، والعبر ۱۱۷/۲، ومرآة الجنان ۲/ ۲۳۸.

 <sup>(</sup>۲) المنتظم ۱۲۷/۱۳، ودول الإسلام ۱/۱۸۳، والنجوم الزاهرة ۱۸۳/۳، وشذرات الذهب ۲/۲۳۷.
 (۳ - ۳) في ب، م: « ومن البقر ألف ثور».

رًا - ٤) سقط من: ب، م. وانظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٥/ ٤٣٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠ ٣٤٥.

أبو بكرٍ أحمدُ (١) بنُ هارونَ البَرْدَعِيُّ (٢) الحافِظُ. وابنُ ناجِيَةً (٣).

<sup>(</sup>۱) فى النسخ: «محمد». وانظر ترجمته فى: تاريخ بغداد ٥/ ١٩٤، وتاريخ دمشق ٦/ ٦٤، وسير أعلام النبلاء ١٢٢/١٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠١ – ٣٢٠هـ) ص ٥٥، والوافى بالوفيات ٢٢٣/٨.

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل: «البرذعى»، وفى بعض المصادر بالذال وفى بعضها الآخر بالدال وكلاهما صحيح،
 وانظر حاشية الإكمال ١/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٠٤/١، والمنتظم ١٠٤٧/١٣، وسير أعلام النبلاء ١٦٤/١٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠١ – ٣٢٠هـ) ص ٦٨، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٦٩٦، والوافي بالوفيات ١٧٤/٤٧٤.

## ثم دخلتْ سنة ثِنْتَيْنِ وثلاثمائةٍ

فيها (١) ورَد كتابُ مُؤْنِسٍ (٢) الخادِمِ بأنَّه قد أَوْقَعَ بالرومِ بأُسًا شديدًا ، وأنَّه قد أَسَر منهم مائَةً وخمسينَ بِطْرِيقًا (٣) ، ففرِحَ المسلمونَ بذلك (١) .

وفيها ختنَ الخليفةُ المقتدرُ خمسةً مِن أَوْلادِه ، فَغَرِمَ على هذا الحِتانِ ستَّمِائةِ أَلفِ دينارٍ ، مِن ذلك خمسةُ آلافِ نِثارًا ومائةُ ألفِ درهم ، وقد ختَنَ قبْلَهم ومعهم خلْقًا مِن الأولادِ اليَتامَى ، وأَحْسَنَ إليهم بالمالِ والكساوِى ، وهذا صَنِيعٌ حسَنٌ ، رحِمه اللَّهُ .

وفيها صادَرَ الحليفةُ أبا عليٌ بنَ الجَصَّاصِ بسِتَّةَ عشَرَ أَلفَ أَلفِ دِينارِ غيرَ الآنِيَةِ والثِّيابِ الثمينةِ .

وفيها أرسَل الخليفةُ المقتدرُ أَوْلادَه إلى المُكْتَبِ وكان يومًا مشْهُودًا .

وفيها بنَى الوزيرُ المارَسْتَانَ بالحرْبِيَّةِ ﴿ مِن بغدادَ ، وأَنفَقَ عليه أَمُوالًا جزيلةً

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ١٠/ ١٤٩، والمنتظم ١٣/ ١٥٠، والكامل ٨/ ٩٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يونس».

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «أي أميرا».

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ، والذي في المصادر أن الذي غزا بلاد الروم وغنم وسبى وأسر هو بشر الخادم، وأما مؤنس (أو يانس) فقد قتل من الأعراب من بني شيبان خلقا كثيرا بناحية وادى الذئاب، ونهب بيوتهم، وأصاب فيها من أموال التجار التي أخذوها بقطع الطريق عليهم.

<sup>(</sup>٥) الحربية: منسوبة، محلة كبيرة مشهورة ببغداد عند باب حرب قرب مقبرة بشر الحافي وأحمد بن حنبل وغيرهما تنسب إلى حرب بن عبد الله البلخي ويعرف بالرواندي. معجم البلدان ٢/ ٢٣٤.

جدًّا، جزَاه اللَّهُ خيْرًا.

وحجَّ بالناسِ فيها الفَضْلُ بنُ عبدِ الملكِ الهاشميُّ . وقطَعتِ الأعْرابُ وطائفةٌ مِن القَرامِطَةِ الطريقَ على الراجِعينَ مِن الحجِيجِ ، وأُخذوا منهم أموالًا كثيرةً ، وقتلُوا منهم خلْقًا وأسَرُوا أكثرَ مِن مِائتَي امرأةٍ مُحرَّةٍ ، فإنَّا للَّهِ وإنّا إليه راجعونَ .

## وبِمَّن تُوفِّى فيها مِن الأعْيانِ :

بِشْرُ بنُ نصْرِ بنِ مَنْصُورٍ ، أبو القاسِمِ الفَقِيهُ الشافِعيُّ (۱) ، مِن أهلِ مِصْرَ يُعرَفُ بغُلامِ عِرْقِ ؛ وعِرْقُ خادِمٌ مِن خدّامِ السلطانِ كان يَلَى البريدَ ، فقَدِمَ معه بهذا الرجل مِصْرَ فأقامَ بها حتى كانت وفاتُه فيها .

بدْعةُ (٢) جارِيةُ عُرَيْب، المُغَنِّيةُ ، بُذِلَ لسيِّدَتِها فيها مِائَةُ أَلْفِ دِينارِ وعِشْرُونَ الْفَ دِينارِ وعِشْرُونَ أَلْفَ دِينارِ مِن بعضِ مَن رغِبَ فيها فعرَضت (٣) ذلك عليها، فكرِهَتْ مُفارَقَةَ سيِّدَتِها، فأعْتَقَتْها سيِّدَتُها في يومِها (١) ذلك، وتأخَّرَتْ وفاتُها إلى هذه السنَةِ، وقد تركتْ مِن العَيْنِ والأمْلاكِ ما لم يمْلِكُه رجلٌ.

القاضِي أبو زُرْعَةَ محمدُ بنُ عُثْمانَ الشافِعيُ (٥) ، قاضِي مِصْرَ ثم دِمَشْقَ ،

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد ۷/ ۸۸، والمنتظم ۱۳/ ۱۵۲، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۳۰۱ – ۳۲۰هـ) ص ۸۷.

<sup>(</sup>۲) المنتظم ۱۰۲/۱۳، وتاريخ الإسلام حوادث ووفيات ۳۰۱ – ۳۲۰هـ) ص ۸۷، والوافي بالوفيات ۱/۹۹، وأعلام النساء ۱/۱۲۱.

<sup>(</sup>٣) في ب، م: «من الخلفاء فعرض».

<sup>(</sup>٤) في ب، م: «موتها».

<sup>(°)</sup> تاریخ دمشق ۲۰۲/۱۵ (مخطوط)، وسیر أعلام النبلاء ۱۵/ ۲۳۱، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۳۰۱ – ۳۲۰هـ) ص ۱۰۰، والوافی بالوفیات ۲/۲٪، طبقات الشافعیة للسبکی ۱۹۲٪۳.

وهو أوَّلُ مَن حكم بمذهبِ الشافِعيِّ بالشامِ، وأشاعَه به - وقد كانَ أهلُ الشّامِ على مذهبِ الأوْزاعيِّ مِن حينَ مات إلى هذه السنةِ، وثبَت على مذهبِ الأوْزاعيِّ بقايا كثيرونَ لم يفارِقُوه - وكان ثقةً عَدْلًا مِن ساداتِ القُضاةِ، وكان أصلُه مِن أهلِ الكتابِ اليهودِ ثم أسلَم، وصار إلى ما صار إليه، وقد ذكرنا ترجمته في «طبقاتِ الشافِعيَّةِ».

## ثم دخلتْ سنة ثلاثٍ وثلاثِمائةٍ

فيها<sup>(۱)</sup> وقَف المقتدرُ باللَّهِ أَمْوالًا جزيلةً وضِياعًا على الحرَمَينُ الشريفَينُ ، واسْتَدْعَى بالقُضاةِ والأعْيانِ ، وأشْهَدهم على نفسِه بما وَقَفَه مِن ذلك .

وفيها قُدِم إليه بجماعَة مِن الأُسارَى مِن الأَعْرابِ الذين كانوا قد عَدَوا على الحجيجِ في تلك السنةِ ، فلم تتَمالَكِ العامَّةُ أن عدَتْ عليهم فقتَلُوهم ، فأُخِذَ بعضُهم فعُوقِبَ لكَونِه افْتاتَ على السلطانِ .

وفيها وقَع حريقٌ شديدٌ في سُوقِ النَّجَّارِين ببغدادَ فاحترَق السوقُ بكَمالِه. وفي ذي الحِجَّةِ مِن هذه السنةِ مرِض المُقْتَدِرُ باللَّهِ ثلاثَةَ عشَرَ يومًا ، ولم يمرَضْ في مُدَّةِ خِلافتِه – مع طُولِها – إلّا هذه المَوْضَةَ .

وحجَّ بالناسِ فيها الفَضْلُ بنُ عبدِ الملكِ الهاشِميُّ ، ولمَّا خافَ الوزيرُ على الحُجَّاجِ مِن شأنِ القَرامِطَةِ كتَب إليهم رِسالةً ليَشْغَلَهم بها عن أمرِ الحجِّ ، فاتَّهَمه بعضُ الكُتَّابِ بمُراسلَتِه القَرامِطَةَ ، فلمَّا انْكشَفَ أمرُه وما قصَده حَظِيَ عندَ الناسِ بذلك جدًّا .

ومَّنْ تُوفِّي في هذه السنةِ مِن الأغيانِ :

النَّسائِيُّ أحمدُ (٢) بنُ شُعَيْبِ بنِ عليٌ بنِ سِنَانِ بنِ بَحْرِ بنِ دِينارٍ ، أبو

<sup>(</sup>١) المنتظم ١٥٤/١٣، والكامل ٨/٥٥.

<sup>(</sup>٢) بعده في النسخ : «بن على » . وانظر ترجمته في : المنتظم ١٣/ ١٥٤، ووفيات الأعيان ١/٧٧، =

عبدِ الرحمنِ النَّسائِيُّ : صاحبُ «السُّنَنِ»، الإمامُ في عضرِه، والمُقَدَّمُ على أَضْرَابِهِ وَأَشْكَالِهِ وَفُضَلاءِ دَهْرِهِ، رَحَلَ إِلَى الآفاقِ، واشْتَغل بسماع الحديثِ والاعْتِماع بالأَئمةِ الحُذَّاقِ. ومَشايخُه الذين روَى عنهم مُشافَهةً، قد ذكَرْناهم في كتابِنا «التَّكْميلِ»، وللَّهِ الحمدُ والمنَّةُ، وترْجَمْناه أيضًا هنالك، وروَى عنه خلْقٌ كثيرٌ، وجَمٌّ غفيرٌ، وقد جمَع السُّننَ الكبيرَ، وانْتَخَبَ منه ما هو أقلُّ حَجْمًا منه بمرَّاتٍ ، وقد وقَع لنا سمائح كلِّ منهما ، وقد أبانَ في تصنيفِه عن حِفْظِ وإثقانِ وصِدْقِ وإيمانِ وتوفيقِ وعلم وعِرْفانِ. قال الحاكمُ عنِ الدَّارِقُطْنِيِّ (١): أبو عبدِ الرحمنِ النَّسائيُّ مُقدَّمٌ على كلِّ مَن يُذْكُرُ بهذا العلم مِن أهلِ عصرِه . وكان يسمِّي كِتابَه الصَّحِيحَ ۖ . وقال أبو عليِّ الحافِظُ ۚ : إنَّ للنَّسائيِّ شَرْطًا في الرِّجالِ أشدَّ مِن شرطِ مسلم بنِ الحَجَّاج، وكان مِن أَئمةِ المسلمين. وقال أيضًا: هو الإمامُ في الحديثِ بلا مُدافَعَةٍ. وقال أبو الحسينِ محمدُ بنُ المُظَفَّر الحافظُ : سمِعْتُ مَشايخنا بمصرَ يعْتَرِفُونَ له بالتقَدُّمِ والإمامَةِ (°)، ويصِفُونَ مِن اجْتِهادِه في العِبادَةِ [٤/٩٠] بالليلِ والنَّهارِ ومُواظَبَتِه على الحجِّ والاجتهادِ (٦) . وقال غيرُه : كان يصومُ يومًا ويُفطِرُ يومًا ، وكانت له

<sup>=</sup> وتهذيب الكمال ٢/ ٣٢٨، وسير أعلام النبلاء ١٢٥ /١، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٦٨٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠١ - ٣٢٠هـ) ص ١٠٥.

ر روز. (١) أخرجه ابن نقطة في التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ص ١٤٠، والمزي في تهذيب الكمال ١/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) التقييد لابن نقطة ١٤١.

 <sup>(</sup>۳) سير أعلام النبلاء ١٣١/١٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠١ - ٣٠٠هـ) ص ١٠٨،
 وفيهما أن القول منسوب إلى «سعد بن على الزنجاني». وكذا في مختصر تاريخ دمشق ٢/٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) تهذیب الکمال ۱/ ۳۳٪، وسیر أعلام النبلاء ۱۶/ ۱۳۱، ۱۳۲، ومختصر تاریخ دمشق ۳/ ۱۰۲، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۳۰۱ – ۳۲۰هـ) ص ۱۰۸.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ب، ص: «الأمانة».

<sup>(</sup>٦) في ب، م: «الجهاد».

أَرْبِعُ زَوْجاتٍ وسُرِّيَّتان ، وكان كثيرَ الجِماعِ ، حسَنَ الوَجْهِ مُشْرِقَ اللونِ . وقال الدَّارَقُطْنِيُ (') : كان أبو قالوا : وكان يَقْسِمُ للإماءِ كما يقْسِمُ للحرائرِ . وقال الدَّارَقُطْنِيُ (') : كان أبو بكرِ بنُ الحدَّادِ كثيرَ الحديثِ ، ولم يُحدِّثُ عن أحدٍ سِوى النَّسائيّ ، وقال : رضِيتُ به حُجَّةً بينى وبينَ اللَّهِ ، عزَّ وجلّ . وقال ابنُ يونسَ (') : كان النَّسائيُ إمامًا في الحديثِ ثقةً ثَبَتًا حافظًا ، وكان خُروجُه مِن مصرَ في سنَة ثِنْتَين وثَلاثِمِائَةٍ . وقال ابنُ عَدِيِّ (') : سمِعتُ مَنْصُورًا الفَقِية وأحمدَ بنَ محمدِ بنِ وثَلاثِمِائَةٍ . وقال ابنُ عَدِيِّ (') : سمِعتُ مَنْصُورًا الفَقِية وأحمدَ بنَ محمدِ بنِ مَلامَةَ الطَّحَاوِيَّ يقُولان : أبو عبدِ الرحمنِ النَّسائيُ إمامٌ مِن أئمةِ المسلمينَ . وكذلك أثنَى عليه غيرُ واحدٍ مِن الأئمةِ ، وشهِدُوا له بالفَصْلِ والتقَدَّمِ في هذا الشأنِ والحفظِ والمعرفةِ .

وقد وَلِى الحَكْمَ بمدينةِ حِمْصَ، سمِعْتُه مِن شيخِنا الحافظِ أَبَى الحَجّاجِ المِورِّقِ - رحمةُ اللَّهِ عليه - عن رِوايَةِ الطَّبَرانِيِّ في «مُعْجَمِه الأوسطِ» حيثُ قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيْبِ الحاكمُ بحِمْصَ.

وذكَرُوا أنَّه كان له مِن النساءِ أربعُ نِسوةٍ ، وكان في غايةِ الحُسْنِ ، وجهه كأنَّه قِنْدِيلٌ ، وكان يأْكُلُ في كلِّ يومٍ دِيكًا ، ويشْرَبُ عليه نَقِيعَ الزَّبِيبِ الحلالَ ، وقد قيلَ عنه : إنَّه كان يُنْسَبُ إلى شيءٍ مِن التَّشَيُّعِ . قالوا : ودخل إلى دمشق ، فسأَله أهلُها أن يُحدِّثُهم بشيءٍ مِن فضائلِ معاويةَ ، فقال : أما يَكْفِي معاويةَ أن يَذْهَبَ رأسًا برأسٍ حتى يُروَى له فضائلُ ؟ فقاموا إليه ، فجعَلُوا يطْعُنونَ في

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال ۱/۳۳۵، وسیر أعلام النبلاء ۱۳۲/۱۶، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۲۹۱–۳۰۰هـ) ص ۱۰۹.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ١/ ٧٨، وتهذيب الكمال ١/ ٣٤٠، وسير أعلام النبلاء ١٣٣/١٤.

<sup>(</sup>٣) التقييد ص ١٤٠، وتهذيب الكمال ١/٣٣٣.

حِضْنَيْه (۱) حتى أُخْرِجَ مِن المسجدِ الجامعِ ، فسار مِن عندِهم ، فقصَد مكَّة ، فماتَ بها في هذه السنَةِ ، وقبرُه بها . هكذا حكاه الحاكمُ عن محمدِ بنِ إسْحاقَ الأصْبهانيِّ عن مشايخِه (۱) . وقال الدَّارَقُطْنيُ (۱) : كان أَفْقَهَ مشايخِ مصرَ في عصرِه ، وأَعْرَفَهم بالصحيحِ والسَّقيمِ مِن الآثارِ ، وأَعْرَفَهم بالرِّجالِ . فلمَّا بلَغ هذا المبلغَ حسَدُوه ، فخرَج إلى الرَّمْلَةِ ، فشئِل عن فَضائلِ مُعاوِيّةَ فأَمْسَكَ عنه ، فضرَبُوه في الجامعِ ، فقال : أُخْرِجُونِي إلى مكَّة ، فأخْرَجُوه وهو عليلٌ ، فتُوفِّي بَكَّة مقْتُولًا شهيدًا . قال الحاكمُ (۱) : مع ما رُزِقَ النَّسائيُّ من الفضائلِ رُزِق الشَهادَة في آخرِ عُمْره ، ماتَ بَكَّة سنة ثلاثٍ وثلاثِمائةِ . قال الحافظُ أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ الغَييِّ ابنِ نُقْطَة في « تَقْيِيدِه » (۱) : نقلتُ مِن خطِّ أبي عامرٍ محمدِ بنِ سَعْدُونَ العَبْدَرِيِّ الحَافِظُ : ماتَ أبو عبدِ الرحمنِ النَّسائيُّ بالرَّمْلَةِ مدينةِ فلسطينَ يومَ الاثنينِ لثَلاثَ الحافظِ : ماتَ أبو عبدِ الرحمنِ النَّسائيُّ بالرَّمْلَةِ مدينةِ فلسطينَ يومَ الاثنينِ لثَلاثَ عشرةَ ليلةً خَلَتْ مِن صفرِ سنةَ ثلاثٍ وثَلاثِمائةٍ ، ودُفِن ببيتِ المقدِسِ .

وحكى ابنُ خَلِّكَانَ فى «الوفيات» أنَّه تُوفِّى فى شعبانَ مِن هذه السنَةِ ، وأنَّه إلَّمَا صنَّف «الحصائِصَ» فى فَضْلِ على وأهلِ البيتِ ؛ لأنَّه رأَى أهلَ دِمَشْقَ حينَ قَدِمَها فى سنَةِ ثِنْتَيْنُ وثَلائِمائَةٍ عندَهم نُفْرَةٌ مِن على ، وسأَلُوه عن مُعاوِيَةَ فقال ما قال ، فدفَعوا (٧) فى حِضْنَيْه فماتَ . وهكذا ذكر ابنُ يونسَ ، وأبو جعفرِ الطَّحَاوِيُّ قال ،

<sup>(</sup>١) في ب، م: «خصيتيه». و «الحِضن»: الجنب. وانظر تهذيب الكمال ٣٣٩/١ حاشية (١).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٥) التقييد ص: ١٤٣.

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ١/ ٧٧، ٧٨.

<sup>(</sup>٧) في م: « فدققوا » .

<sup>(</sup>٨) وفيات الأعيان ١/ ٧٨، وتهذيب الكمال ١/ ٣٤٠، وسير أعلام النبلاء ١٣٣/١٤.

أَنَّه تُوفِّى بفلسطينَ فى صفرٍ مِن هذه السنَةِ . وكان مولدُ النَّسائيِّ فى سنةِ خمسَ عشْرَةَ أو أربعَ عشْرَةَ ومائتينْ تقريبًا ، عن قولِه (١) ، رحِمه اللَّهُ ، فكان عمرُه ثمانِيًا وثمانينَ سنةً [ ٤/٩ ظ ] .

الحسنُ بنُ سفيانَ بنِ عامِر بنِ عبدِ العزيزِ بنِ النَّعْمانِ بنِ عَطاءِ ، أبو العباسِ الشَّيْبانِيُّ النَّسَوِيُ (٢) ، مُحَدِّثُ خُراسانَ ، والذي كان يُضْرَبُ آباطُ الإبلِ إليه في معرفةِ الحديثِ والفِقْهِ . رحَل إلى الآفاقِ ، وتفَقَّه على أبى ثَوْرٍ ، وكان يُفْتِي بمذهبِه ، وأخذ الأدبَ عن أصحابِ النَّضْرِ بنِ شُمَيلِ ، وكانت إليه الرِّحْلَةُ بخُراسانَ . ومِن غريبِ ما اتفق له (٣) – أنَّه كان هو وجماعةٌ مِن أصحابِه بمِصرَ في رحلتِهم لطلَبِ الحديثِ ، فضاقَ عليهم الحالُ حتى مكَثُوا ثلاثة أيامٍ لا يأْكُلُون في رحلتِهم لطلَبِ الحديثِ ، فضاقَ عليهم الحالُ حتى مكَثُوا ثلاثة أيامٍ لا يأْكُلُون فيها شيئًا ، ولا يجِدون ما يبيعونه للقُوتِ ، واضْطَرُهم الحالُ إلى تجَشَّمِ السؤالِ ، وأَيْفَتْ أَنفُسُهم مِن ذلك وعزَّتْ عليهم ، وامْتنَعَتْ كلَّ الامْتِناعِ ، والحاجَةُ تضطُرُهم إلى تَعاطِى ذلك ، فاقْترَعُوا فيما بينَهم أيُهم يقومُ بأعْباءِ هذا الأمْرِ ، فوقَعت القُرْعَةُ على الحسنِ بنِ سفيانَ ، فقام عنهم فاحْتَلَى في زاويةِ المسجدِ الذي هم فيه ، فصلًى ركعتينِ أطالَ فيهما ، واسْتَغاث باللَّهِ عزَّ وجل ، وسألَه بأسمائِه هم فيه ، فصلًى ركعتينِ أطالَ فيهما ، واسْتَغاث باللَّهِ عزَّ وجل ، وسألَه بأسمائِه العِظامِ ، فما انْصرَف مِن الصلاةِ حتى دخل المسجدَ شابٌ حسَنُ الهَيْعَةِ مليهُ عليهُ عليه ما أنصرَف مِن الصلاةِ حتى دخل المسجدَ شابٌ حسَنُ الهَيْعَةِ مليهُ العِظامِ ، فما انْصرَف مِن الصلاةِ حتى دخل المسجدَ شابٌ حسَنُ الهَيْعَةِ مليهُ عليهُ عليهُ العَمْلُولُ عنه المُعْلَا عنهما فاسْتَعْلُ شابُ حسَنُ الهَيْعَةِ مليهُ العِظامِ ، فما انْصرَف مِن الصلاةِ حتى دخل المسجدَ شابٌ حسَنُ الهَيْعَةِ مليهُ عليهُ عليهُ عنه من العَلْمُ عنهم عنه عنه المُعَلَّم المَنْ العَلْمُ عنه المُعْلَم عنه من العَلْمُ عنه عنه عنه عنه المُعْلَم عنه المُعْلِم عنه المُعْلَم عنه المُعْلَم عنه المُعْلَم عنه المُعْلَم عنه المُعْلِم عنه المُعْلِم عنه المُعْلِم عنه المُعْلَم عنه المُعْلِم عنه المُعْلَم عنه المُعْلِم عنه المُعْلِم عنه المُعْلَم عنه المُعْلَم عنه المُعْلَم عنه المُعْلَم عنه المُعْلَم عنه المُعْلِم عنه المُعْلِم عنه المُعْلَم عنه المُعْلَم عنه المُعْلَم عنه ال

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ١/ ٣٣٨.

 <sup>(</sup>۲) الثقات لابن حبان ۸/ ۱۷۱، وتاریخ دمشق ۹۹/۱۳، والمنتظم ۱۵۷/۱۳، وسیر أعلام النبلاء ۱۱۷/۱۵، وتذکرة الحفاظ ۲/ ۷۰۳، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۳۰۱ – ۳۲۰هـ) ص ۱۱٦.

<sup>(</sup>٣) ذكــر هذه القصة بطولها ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٠٣/١٣ – ١٠٥، وابن الجوزى في المنتظم ١٠٥/ – ١٦١ وعلق عليها قائلًا: فالله أعلم بصحتها، ولم يَلِ طولون مصر، وأما ابنه أحمد بن طولون فيصغر عن الحكاية ولا أعرف ناقلها، وذلك ممكن.

الوَجْهِ فقال: أين الحسنُ بنُ سفيانَ؟ فقلتُ: أنا. فقال: الأميرُ طُولُونُ يقْرَأُ عليكُمُ السلامَ، ويَعتفِرُ إليكم في تقصيرِه عنكم، وهذه مائةُ دينارِ لكلِّ واحدِ منكم. فقُلنا له: ما الحامِلُ له على هذا؟ فقال: إنَّه أحَبَّ أن يَختلِي اليومَ بنفسِه، فبينما هو الآن نائمٌ إذ جاءه فارسٌ في الهواءِ بيّدِه رُمْحٌ فدخَل عليه المنزلَ ووضَع عُقْبَ الرمحِ في خاصِرتِه فوكزه وقال: قُمْ فأدْرِكِ الحسنَ بنَ سفيانَ وأصحابَه، قُمْ فأدْرِكُهم، قُمْ فأدْرِكُهم ؛ فإنَّهم منذُ ثلاثةِ أيامٍ جِياعٌ في المسجدِ الفُلانيِّ. فقال له: مَن أنت؟ فقال: أنا رضوانُ خازِنُ الجنةِ. فاسْتيقَظ الأميرُ وخاصِرتُه تُؤلِلهُ ألما شديدًا، فبعَث بالنَّفَقةِ في الحالِ إليكم. ثم جاءَ لزيارَتِهم، واشْتَرى ما حولَ ذلك المسجدِ (١) ووقَفه على الوارِدين عليه مِن أهلِ الحديثِ، جزاه اللَّهُ خَيْرًا.

وقد كان الحسنُ بنُ سفيانَ ، رحِمه اللَّهُ ، مِن أَئمةِ هذا الشَّأْنِ وفُرْسانِه وحُفَّاظِه ، وقد اجتمَع عندَه جماعةٌ مِن الحُفّاظِ ؛ منهم (ابنُ خُزِيمة وغيرُه ، فقرَءوا عليه شيئًا مِن الحديثِ ، وجعَلُوا يقْلِبُونَ الأسانيدَ ليَسْتَعْلِموا ما عندَه مِن العلمِ ، فما قلَبُوا شيئًا إلّا ردَّهم فيه إلى الصَّوابِ ، وعُمْرُه إذْ ذاكَ تسعون سنةً ، وهو في هذا السنِّ حافِظٌ ضابِطٌ لا يشِدُّ عنه شيءٌ مِن حديثِه . ومِن فوائدِه : العَبْسِيُّ كُوفِيِّ ، والعيشيُّ بصْرِيُّ ، والعَبْسِيُّ مُصْرِيُّ .

رُوَيِمُ بِنُ أَحِمَدُ ( ) ويقالُ: ابنُ ( ) محمدِ - بنِ ( يزيدَ بنِ ) رُويمِ بنِ يَزِيدَ ،

 <sup>(</sup>١) في م: «المجلس».

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ب، م: «ابن جرير الطبرى».

<sup>(</sup>٣) في م: «سبعون».

 <sup>(</sup>٤) طبقات الصوفية ص ١٨٠، وحلية الأولياء ١٠/ ٩٦، وتاريخ بغداد ٨/ ٤٣٠، والمنتظم ١٣/ ١٦٢، وسير أعلام النبلاء ٤٢/ ٢٣٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠١ – ٣٢٠هـ) ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص: «أبو».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: النسخ. والمثبت من مصادر ترجمته.

أبو الحسنِ ، ويقالُ : أبو الحسينِ . ويقالُ : أبو محمدٍ . أحدُ أئمّةِ الصوفِيَّةِ ، كان عالمًا بالقرآنِ ومَعانِيه ، وكان متفقِّهًا على مذهبِ داودَ بنِ على الظَّاهِرِيِّ ، قال بعضُهم : كان رويمٌ يكْتُمُ حبَّ الدنْيا أربعينَ سنةً ؛ ومعناه أنَّه تصوَّفَ أربعين سنةً . فم لمَّا وَلَى إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القَضاءَ ببغدادَ جعَله وكِيلًا في بابِه ، فتركَ التصوُّفُ ولِيسِ الخزَّ والقَصَبَ والدَّبِيقيُّ (1) وركِب الخيلَ وأكل الطَّيِّباتِ وبنَى الدُّورَ .

زُهَيْرُ بنُ صالحِ بنِ الإمامِ أحمدَ بنِ حنبلِ (٢) ، روَى عن أبيه ، وعنه أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سليمانَ النَّجَادُ . قال الدارقطنيُ : كان ثِقةً ، مات وهو شابٌ .

أبو على الجُبَّائي "شيخُ المعتزلَةِ ، وهو محمدُ بنُ عبدِ الوَهَّابِ ، شيخُ الطائفَةِ [٩/٥٠] المعتزلةِ في زمانِه ، وعليه اشْتَغل أبو الحسنِ الأَشْعَرِيُّ ، ثم رجَع عنه ، وللجُبَّائيِّ تفْسِيرٌ حافلٌ مُطَوَّلٌ ، له فيه اخْتِياراتٌ غرِيبةٌ في التفْسيرِ ، وقد ردَّ عليه الشيخُ أبو الحسنِ الأَشْعَرِيُّ فيه ، وقال : كأنَّ القرآنَ نزلَ بلغةِ أهلِ جُبّاءَ . كان مولدُ الشيخ أبى عليِّ في سنةِ خمسٍ وثلاثينَ ومائتينِ ، وماتَ في هذه السنةِ .

ابنُ بسّامِ الشاعرُ (١) ، أبو الحسين على بنُ أحمدَ بنِ منصورِ بنِ نَصْرِ بنِ بسّامٍ

<sup>(</sup>۱) فى م: «الديبقى». و الديبقى: من دِقٌ ثياب مصر معروفة تنسب إلى دبيق. تاج العروس (د ب ق). · (۲) تاريخ بغداد ۸/ ٤٨٦، والمنتظم ۱۳/ ۱۳۳، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۳۰۱ – ۳۲۰هـ) ص. ۱۲۱.

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق ص ١٨٣، والملل والنحل ١/ ١١٨، والمنتظم ١٦٤/١٣، ووفيات الأعيان ٢٦٧/٤، وسير أعلام النبلاء ١٨٣/١٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠١ – ٣٢٠هـ) ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) معجم الشعراء ص ١٥٤، وتاريخ بغداد ٢١/ ٦٣، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٦٣، وسير أعلام النبلاء ١/ ١٢، ١٣٩، وقد ذكر أصحاب ١/ ٢١، ١٣٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠١ – ٣٢٠هـ) ص ٩٣. وقد ذكر أصحاب معجم الشعراء وتاريخ بغداد والوفيات وتاريخ الإسلام أن اسمه : على بن محمد بن منصور . وله ترجمتان في سير أعلام النبلاء ؛ الأولى على أنه على بن محمد، والثانية على أنه على بن أحمد . فالله أعلم .

البَسَّامَيُّ ، الشَّاعِرُ المُطْبِقُ للهِجاءِ ، فلم يَتُرُكُ أحدًا حتى هَجَاه ، حتى أباه وأمَّه أُمامَةَ بنتَ حَمْدُونَ النَّدِيمِ . وقد أُوْرَدَ له ابنُ خَلِّكَانَ أَشْيَاءَ كثيرةً مِن شِعرِه ، فمِن ذلك قولُه في تَخْرِيبِ المُتُوكِّلِ قبرَ الحسينِ (۱) بن عليٍّ وأمْرِه بأن يزْرَعَ ويُمْحَى رسْمُه ، وكان شدِيدَ التَّحاملِ على عليٍّ ووَلَدِه ، فلمَّا وقع ما ذكَوْناه ، وكان ذلك سنةَ سِتٌّ وثلاثينَ ومائتَينْ ، قال ابنُ بسّامِ هذا في ذلك (٢) :

تاللَّهِ إِنْ كانت أُمَيَّةُ قد أَتَتْ قَتْلَ ابنِ بِنْتِ نَبِيِّها مظْلُوما فلقد أَتاهُ بنُو أَبِيهِ بَثْلِهِ هذا لَعمْرُكَ قبْرُه مهْدُوما أَسِفُوا على أَن لا يكُونُوا شارَكُوا في قَتْلِه فتَتَبَّعُوهُ رَمِيما

<sup>(</sup>١) في م: «الحسن».

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ٣/ ٣٦٥.

## ثم دخلتْ سنَةُ أَرْبَعِ وِثَلَاثِمِائَةٍ

فيها (۱) عزَل الحليفةُ المقتدرُ باللَّهِ وزِيرَه أَبا الحسَنِ علىَّ بنَ عِيسى بنِ الجَرَّاحِ ؛ وذلك لأنَّه وقعتْ بيْنَه وبينَ أُمِّ مُوسى القهْرَمانةِ نُفْرَةٌ شديدَةٌ ، فسأَل الوزيرُ أنْ يُعْفَى مِن الوّزارةِ ، فعُزِلَ ولم يُتعرَّضْ لشيءٍ مِن أمْلاكِه .

وطُلِبَ أبو الحسن على بنُ محمدِ بنِ الفُراتِ فأُعيدَ إلى الوزارةِ بعدَ عزْلِه عنها خمسَ سنِينَ ، وخلَعَ عليه الخليفةُ يومَ التَّرْوِيَةِ سَبْعَ خِلَعٍ ، وأَطْلَقَ له ثَلاَثَمِائَةِ أَلفِ خمسَ سنِينَ ، وخلَعَ عليه الخليفةُ يومَ التَّرْوِيَةِ سَبْعَ خِلَعٍ ، وأَطْلَقَ له ثَلاَثَمِائَةِ أَلفِ دِرْهَمٍ ، وعشَرَةَ تُخُوتِ ثِيابٍ ، ومِنَ الخيلِ والبِغالِ والجمالِ شيءٌ كثيرٌ ، وأُقْطِعَ للدارَ التي بالمُخرِّمِ (٢) فسكنها ، فعمِل فيها ضِيافةً تلك الليلة ، فسَقَى فيها أَرْبَعِينَ الدارَ التي بالمُخرِّمِ (٢) فسكنها ، فعمِل فيها ضِيافةً تلك الليلة ، فسَقَى فيها أَرْبَعِينَ أَلْفَ رِطْلٍ مِن الثلجِ .

وفى الصيفِ مِن هذه السنةِ اشْتَهَرَ بِبَغْدادَ أَنَّ حَيوانًا عجيبًا يقالُ له: الزَّبْزَبُ (٢). يطوفُ بالليلِ يأكُلُ الأطفالَ مِن الأَسِرَّةِ، ويعْدُو على النائمِ، فرُبَّمَا قطع يدَ الرجلِ وثَدْىَ المرأةِ وهو نائمٌ، فجعَل الناسُ يضْرِبُونَ على أسطحتِهم بالنُّحاسِ مِن الهَواوِينِ والطسوتِ وغيرِ ذلك يُنَفِّرُونَه عنهم، حتى كانت بَغْدادُ

<sup>(</sup>١) المنتظم ١٦٦/١٣، والكامل ٨/ ٩٨، والصلة ص ٥٩، والتكملة ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) في ب ، م : « بالحريم » . والمخرّم : محلة كانت ببغداد بين الوّصافة ونهر المُعَلَّى . معجم البلدان ٤/ ١٤٤.

 <sup>(</sup>٣) فى ب، م: «الزرنب». والزبزب: دابة كالسنور، وهى بلقاء بسواد، قصيرة اليدين والرجلين. انظر
 تاج العروس (ز ب ب)، وحياة الحيوان ص ٥٣٢.

تَرْجَّ مِن شَرْقِها وغرْبِها، واصْطَنَع الناسُ لأَوْلادِهم مَكَبَّاتٍ مِن السَعَفِ وغير ذلك، واغْتَنَمَتِ اللصوصُ هذه الشَّوْشةَ، فكَثُرَ النُّقوبُ وأَخْذُ الأَمْوالِ، فأمَر الخليفةُ بأنْ يُؤْخَذَ حَيوانٌ من كلابِ الماءِ فيُصْلَبَ على الجسرِ ليَسْكَنَ الناسُ عن ذلك، فَفُعِل فسكَن أمرُ الناسِ ورجَعُوا إلى أنفُسِهم، واسْتَراحَ الناسُ مِن ذلك.

وقُلِّد ثابتُ بنُ سِنَانٍ الطَّبيبُ المُؤَرِّخُ أَمرَ المارسْتاناتِ ببَغْدادَ في هذه السنَّةِ ، وكانت خمسةً.

ورَدَ كتابٌ مِن خُرَاسَانَ بأنَهم وجَدُوا قُبورَ شُهَداءَ قُتِلُوا في سنَةِ سَبْعِينَ مِن الهجرةِ مكْتُوبةٌ أَسْماؤُهم في رِقاعِ مرْبُوطَةٍ بآذانِهم، وأجْسادُهُم طَرِيَّةٌ كما هي.

#### وممَّن تُوفِّي فيها مِن الأغيانِ:

محمدُ بنُ أحمدَ بنِ الهَيْثَمِ بنِ صالح بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الحُصينِ بنِ عَلْقَمَةَ بنِ لبيدِ بنِ نُعَيْمِ بنِ عطاردَ بنِ حاجِبِ بنِ زرارةَ أبو الحسَنِ التَّميميُّ (١٠ هـ ٩] المُلُقَّبُ فَرُوجَةً (٢) ، قدِمَ بغَدادَ وحدَّث بها ، وكان ثقةً حافظًا .

يُوسُفُ بنُ الحسينِ بنِ عليٌ أبو يَعْقُوبَ الرَّازِيُّ (٢)، سمِعَ أحمدَ بنَ حَنْبَل، وصحِبَ ذا النونِ المصريُّ ، وروَى عنه أبو بكرِ النُّجَّادُ . روَى الخطيبُ (، بسندِه

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ١/ ٣٧٠، والمنتظم ١٣/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ب، ص، ظ: ﴿ فورجة »، والمثبت من تاريخ بغداد، والمنتظم وانظر نزهة الألباب ٢/ ٦٩، وتبصير المنتبه ٣/ ١٠٨٧.

<sup>(</sup>٣) طبقات الصوفية ص ١٨٥، وحلية الأولياء ١٠ / ٢٣٨، وتاريخ بغداد ١٤ / ٣١٤، والمنتظم ١٣ / ١٧١، وسير أعلام النبلاء ٤١/ ٢٤٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠١ – ٣٢٠هـ) ص ١٥١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٤/ ٣١٦، ٣١٧، والمنتظم ١٣/ ١٧١، ١٧٢.

إليه أنَّه بلَغَه أنَّ ذا النونِ يحفَظُ اسمَ اللَّهِ الأَعْظَمَ فقصده ؛ لِيُعَلِّمَه إِيَّاه ، قال : فلمًا ورَدْتُ عليه اسْتَهانَ بي ، وكان لي لحِيَّة طويلةٌ ومعى رِكْوَةٌ طويلةٌ . فجاءَ رجلٌ يومًا فناظَرَ ذا النونِ فأسكتُ ذا النونِ ، فناظَرتُ أنا الرجلَ فأسكتُه ، فقامَ ذو النونِ فجلَسَ بينَ يدَى وهو شيخٌ وأنا شابٌ ، واغتذر إلى ، فخدَمْتُه سنةً ، ثم سألتُه أنْ يُعلِّمني الاسمَ الأعظمَ ، فلم يبعُدْ منّى ووَعدني ، فمكَثْتُ بعدَ ذلك سِتَّة أشهرٍ ، ثم أخرَج إلى طبقًا عليه مكبّةٌ مشدودًا بمِنْدِيلٍ ، وقال لي : اذْهَبْ بهذا إلى صاحبنا فلانِ . قال : فجعَلْتُ أَفَكُرُ في الطريقِ ؛ ما هذا الذي قد أَرْسَلني به ؟ فلمًّا وصَلْتُ الجسرَ فتحتُه ، فإذا فيه فأرَةٌ فقفَرَتْ وذهبَتْ ، فاغتَظْتُ غيْظًا شديدًا ، وقلتُ : ذو النون يسخَرُ بي ، فرجَعْتُ إليه وأنا حَنِقٌ ، فقالَ لي : وَيْحَكَ ، إنَّمَا اخْتَبَرْتُكَ ، فإذا لم تكُنْ أُمِينًا على فأرةٍ فأنْ لا تكونَ أُمِينًا على الاسمِ الأَعْظَمِ بطَرِيقِ الأَوْلَى ، المُعْرَقِ على فلا أراكَ بعدَها .

وقد رُئِى أبو الحسينِ الرازيُّ هذا فى المنامِ بعدَ مؤتِه فقيلَ<sup>(۱)</sup> له: ما فعَل اللَّهُ بك ؟ فقال : غفَرَ لى بقَوْلِى عندَ الموتِ : اللَّهُمَّ إنِّى نصَحْتُ للناسِ قوْلًا ، وخُنْتُ نفْسِى فِعْلًا ، فهبَ لى خِيانَةَ فعْلَى لنُصْح قَوْلِى .

يَمُوتُ بنُ المُزَرَّعِ بنِ يَمُوتَ أبو بكرِ العَبْدِىُ (٢) مِن عبدِ القَيْسِ، وهو ثَوْرِیٌ، كان ابنَ أختِ الجاحظِ. قَدِمَ بَغْدادَ وحدَّثَ بها عن أبى عثمانَ المازنیّ، وأبی حاتمِ السِّجِسْتَانِیّ، وأبی الفَضْلِ الرِّیاشیّ، وكان صاحِبَ أَخْبارِ وآدابٍ ومُلَحٍ،

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۱/۳۱۸، ۳۱۹، والمنتظم ۱۷۲/۱۳.

 <sup>(</sup>۲) طبقات النحويين واللغويين ۲۱۵، وتاريخ بغداد ۳/ ۳۰۸، وفيه: «محمد بن المزرع»، والمنتظم ۱۳/ ۱۷۲، ووفيات الأعيان ۷/ ۵۳، وسير أعلام النبلاء ۱/ ۲٤۷، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۳۰۱ - ۳۰۰هـ) ص ۱۵۰.

وقد كَانَ غَيَّرَ اسمَه بمحمدٍ، فلم يغلِبْ عليه إلَّا الأَوَّلُ، وكَانَ إِذَا ذَهَب يعودُ مريضًا فَدَقَّ البابَ فقيل: مَن؟ فيقولُ: ابنُ المزرَّعِ. ولا يذْكُرُ اسمَه؛ لِقَلَّا يتفاءلَ (١) أهلُ المريضِ بسماعِ ذلك.

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخ ، والأولى «يتشاءم » والعبارة في سير أعلام النبلاء: «وكان لا يعود مريضا كيلا يقع في التطير باسمه ».

## ثم دخلتْ سنَةُ خُمس وثَلَاثِمِائَةٍ

فيها (١) قَدِمَ رسولُ ملكِ الروم في طلَبِ المُفادَاةِ والهُدْنَةِ ، وهو شابٌ حدَثُ السنِّ، ومعه شيْخٌ منهم وعِشْرُونَ غُلامًا، فلمَّا ورَد بَغْدادَ شاهدَ أَمْرًا هائلًا جدًّا؛ وذلك أنَّ الحليفةَ المقتدرَ باللَّهِ أمرَ بالاحْتِفالِ بذلك ليُشاهَدَ ما فيه إرْهابُ الأعْداءِ، فركِب الجيشُ بكَمالِه يومَئذِ وكان مِائَةَ أَلْفٍ وسِتِّينَ أَلْفًا، ما بينَ فَارِسِ وَرَاجَلِ، فَي الْأَسْلِحَةِ التَّامَّةِ، وغِلْمَانُ الخَلَيْفَةِ سَبْعَةُ ٱلافٍ؛ أَرْبَعَةُ آلافٍ بِيضٌ، وثلاثَةُ آلافٍ سُودٌ، وهم في غايَةِ المَلابس والعُدَدِ، والحَجَبَةُ يَوْمَئِذِ سَبْعُمِائَةِ حاجبٍ، وأمَّا الطياراتُ التي بدِجْلَةَ والزَّبازبُ (٢) والسُّمَيريّاتُ فشيءٌ كثيرٌ مُزَيَّنَةٌ، فحِينَ دخلَ الرسولُ دارَ الخلافةِ شاهَد أَمْرًا أَدْهشَه، ورأى مِن الحِشمةِ والزينةِ والحُرْمَةِ ما يَتْهَرُ الأَبْصارَ، وحينَ اجْتازَ بالحاجِبِ ظنَّ أنَّه الحليفةُ ، فقيلَ له: هذا الحاجِبُ الكبيرُ . فمرَّ بالوزير في أَبَّهَتِه فظنَّه الخليفةَ ، فقيلَ له: هذا الوزيرُ. وقد زُيِّنَتْ دارُ الخلافَةِ بزينةٍ لم يُسْمَعْ بمثلِها، كان فيها مِن الشُّتور يَوْمَئِذِ ثمانيَةٌ وثلاثُونَ أَلفَ سِتْرٍ ؛ منها اثنا عَشَرَ أَلفَ سِتْرٍ وخَمْسُمِائَةٍ مُذَهَّبَةٌ ، وقد بُسِطَ فيها اثْنانِ وعشرونَ أَلفَ بِساطٍ ، وفيها مِن الوُحوشِ قُطْعانٌ مُتآنِسَةٌ بالناسِ - بحيثُ تأكلُ مِن بينِ أَيْدِيهِم - [٦/٩] ومِائَةُ سَبُعِ مع

<sup>(</sup>١) المنتظم ١٣/ ١٧٤، والكامل ٨/ ١٠٧، والصلة ص ٦٢.

<sup>(</sup>٢) فى ب، م: «الزيارب»، وفى ظ: «الزيادات». والزبازب: جمع زبزب، وهو ضرب من السفن. انظر تاج العروس (ز ب ب).

السّباعَةِ ، ثم أَدْخِلَ إلى دارِ الشجَرَةِ ؛ وهي عِبارَةٌ عن بِرْكَةٍ فيها ماءٌ صافٍ وفي وَسَطِ ذلك الماءِ شَجَرَةٌ مِن ذَهَبِ وَفِضَّةٍ لها ثمانِيَةَ عَشَرَ غُصْنًا أكثرُها مِن ذهب، وفيها الشَّماريخُ والأوراقُ المُلوَّنةُ عليها طيورٌ مصبوغةٌ مِن الذَّهبِ والفضةِ واللَّالِئِ، وهي تُصوِّتُ بأنواعِ الأَصْواتِ؛ مِن الماءِ المُسَلَّطِ عليها، والشجرةُ بكَمالِها تتَمايلُ كما تتمايلُ الأشْجارُ بحَرَكاتٍ عجيبةٍ تُدْهِشُ مَن يرًاها ، ثم أُدخِلَ إلى مَكَانٍ يُسَمُّونَه الفِرْدَوْسَ ، فيه مِن أَنْواع المَفَارشِ والآلاتِ مالا يُحَدُّ ولا يوصفُ كثرةً ومُحشنًا، وفي دَهالِيزِه ثمانيةَ عشَرَ أَلفَ جَوْشَنِ ('. مُذَهَّبَةً ، فما زالَ كلَّما مرَّ على مكانٍ أَدْهشُه وأخَذ بيَصرِه حتى الْتَهي إلى الخليفةِ المقتدرِ باللَّهِ وهو جالسٌ على سَرِيرِ من آبِنُوسَ، قد فُرِشَ بالدَّبيقيِّ المُطَوَّزِ، وعن يمينِ السريرِ تسعةُ عقودٍ مَعلَّقَةٌ، وعن يَسارِه تسعةٌ أخرى مِن أَفخرِ الجواهرِ، يعْلُو ضوْؤُها على ضوءِ النهارِ، فأُوقِف الرسولُ والذي معه بينَ يَدَى الخليفةِ على نحوٍ مِن مائةِ ذراع، والوزيرُ على بنُ محمدِ بنِ الفُراتِ واقفٌ بينَ يدَي الخليفةِ، والتُّرْجُمانُ دونَ الوزيرِ، فجعَل الخليفةُ يُخاطِبُ الوزيرَ، والوزيرُ يخاطبُ الترجمانَ، والترجمانُ يخاطِبُهما، ثم خلَع عليهما وأَطْلَق لهما خَمْسِينَ سقرقًا(١) في كلِّ سقرقي خَمْسَةُ آلافِ دِرْهَم، وأُخْرِجَا مِن بينِ يدَيْه وطِيفَ بهما في بَقِيَّةِ دارِ الخلافةِ، وعلى حافاتِ دِجْلَةَ الفِيَلَةُ والزَّرافاتُ والسِّباعُ والفُهودُ وغيرُ ذلك، وهذا مِن أَغْرَبِ مَا وَقَع مِن الحوادثِ في هذه السنَةِ. وحجَّ بالناس فيها الفَضْلُ الهاشِميُّ.

<sup>(</sup>١) الجوش: الدُّرع. اللسان (ج ش ن) .

<sup>(</sup>٢) في ص: «سقرفا». وفي المنتظم ١٣/ ١٧٥: «سقروقا». لم أقف عليها، ولعلها: صَدوقا، وقد ورد في إحدى نسخ المنتظم أنه محمل إليهما خمسون بدرة ورقا في كل بدرة خمسة آلاف درهم. وهو موافق لما في نهاية الأرب ٢٣/ ٤٤.

#### ومَّن تُوفِّى فيها مِن الأعْيانِ :

"سليمانُ بنُ" محمدِ بنِ أحمدَ ، أبو موسَى النحوىُ الكُوفِيُ المعْروفُ بالحامضِ ، صحِبَ تَعْلَبًا أَرْبَعِينَ سنةً ، وخلَفَه في حَلْقَتِه ، وصنَّفَ «غَرِيبَ الحامضِ ، صحِبَ تَعْلَبًا أَرْبَعِينَ سنةً ، وخلَفَه في حَلْقَتِه ، وصنَّفَ «غَرِيبَ الحديثِ » ، و «النَّباتَ » ، وكان دَيِّنًا صالحاً ، روَى عنه أبو عمرَ الزَّاهدُ . تُوفِّى ببَعْدادَ في ذي الحِجَّةِ منها ، ودُفِنَ ببابِ التِّبْنُ (٢) .

وعبدُ اللّهِ "بنُ شِيرَوْيهِ" الحافظُ. وعِمْرَانُ بنُ مُجَاشِعٍ . وأبو خليفةَ الفضْلُ بنُ الحُبَابِ (٥) . وقاسِمُ بنُ زكريا بنِ يَحْيى المُطَرِّزُ المُقْرِئُ ، أحدُ الثِّقاتِ الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ (٥) . وقاسِمُ بنُ زكريا بنِ يَحْيى المُطَرِّزُ المُقْرِئُ ، أحدُ الثِّقاتِ الأثبَاتِ ، سمِع أبا كُريْبٍ ، وسُويْدَ بنَ سعيدٍ ، وعنه الحُلَّدِيُّ ، وابنُ الجِعَابِيِّ ، وُفُونِي ببَعْدادَ في هذه السنةِ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: ب، م. وانظر ترجمته فى: طبقات النحويين ص ۱۰۲، وتاريخ بغداد ٩/ ٦١، والمنتظم ١٧٦/١، وإنباه الرواة ٢/ ٢١، ووفيات الأعيان ٢/ ٤٠٦، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات والمنتظم ٣٠/ ٤٠٠) ص ١٥٩، وبغية الوعاة ١/ ٢٠١.

<sup>(</sup>۲) فى ب، م، ظ: «التين».

<sup>(</sup>۳ – ۳) فى ب : « بن شرويه » ، وفى م : « بشرويه » . وانظر ترجمته فى : سير أعلام النبلاء ١٦٦/١٤ ، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٧٠٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠١ – ٣٢٠هـ) ص ١٦٢، والعبر ٢/ ١٢٩، والوافى بالوفيات ٧/ ٧٦/٤٠ .

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ١٤/ ١٣٦، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٧٦٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠١ – ٣٢٠. ٣٢٠هـ) ص ١٦٥، والعبر ٢/ ١٢٩، وطبقات الحفاظ ص ٣٢٠.

### ثم دخَلتْ سنةُ سِتٍّ وتَلَاثِمِائةٍ $\ddot{}^{\scriptscriptstyle ()}$

في أُوَّلِ يومٍ مِن المحرمِ ، وهو مُستَهَلُّ هذه السنةِ فُتح المَارِسْتَانُ الذي بنَتْه السيدةُ أمُّ المقتدِر ، وجلَس فيه سِنَانُ بنُ ثابتِ الطَّبيبُ ، ورُتِّبَتِ الأطباءُ والحٰدَمُ والقَوَمَةُ ، وكانتْ نفقَتُه في كلِّ شهرِ سِتُّمائَةِ دِينارِ ، وأشارَ سِنَانُ بنُ ثابتٍ علَى الخليفةِ ببناءِ مَارستانَ ، فقَبِلَ منه ، وبُنى وسُمِّىَ المُقْتَدِريُّ . وفيها وردَتِ الأخْبارُ عن أمراءِ الصُّوائفِ بما فتَح اللَّهُ عليهم مِن الحُصونِ في بلادِ الروم. وفيها شغَب العامَّةُ وَأَرجَفُوا (٢) بموتِ المقتدِرِ ، فركِبَ في الجَحافِلِ حتى بلَغ الثُّرَّيَّا (٣) ورجَع من بابِ العامَّةِ ، ووقفَ طويلًا ليَرَاه الناسُ ، ثم ركِب [٦/٩٤] إلى الشماسِيَّةِ وانْحدَرَ إلى دارِ الخلافةِ في دِجْلَةَ فسكنَتِ الفِتَنُ. وفيها قلَّد المقتدرُ حامدَ بنَ العباس الوزارةَ وخلَع عليه، وخرَج مِن عندِه وخلْفَه أَرْبَعُمائَةِ غُلام لنفْسِه، ثم تبَيُّنَ عجزَه فأخرَج عليَّ بنَ عيسي وجعَله معه ليُنفِذَ الأمورَ وينْظُرَ معه في الأعْمالِ ، وكان أبو علىٌ بن مقلةَ مَّنْ يكتُبُ أيضًا بحضْرَةِ حامدِ بن العباسِ الوزيرِ ، ثم صارَت المنزِلَةُ كُلُّها لعليٌّ بن عيسى ، واسْتَقلُّ بالوزارةِ في السَّنةِ الآتيةِ . وفيها أمَرتِ السيدةُ أمُّ المُقْتَدِرِ قَهْرَمانَةً لها تُعرَفُ بثملَ أَنْ تجلسَ في التُّوْبَةِ التي بنَتْها بالرُّصافَةِ في كلِّ يومِ جمُعةِ ، وأنْ تنظُرَ في المظالم التي تُرفَعُ إليها في القصصِ ، وحضَر في مجْلِسها

<sup>(</sup>١) المنتظم ١٣/ ١٧٨، والكامل ٨/ ١١، والصلة ص ٦٧، والتكملة ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) أرجفوا في الشيء، وبه: إذا خاضوا فيه. تاج العروس ( رج ف ) ٠

<sup>(</sup>٣) الثريا: أبنية بناها المعتضد قرب التاج. معجم البلدان ١/ ٩٣٤.

القُضاةُ والفُقَهاءُ. وحجَّ بالناسِ فيها الفَضْلُ بنُ عبدِ الملكِ الهاشمِيُّ .

### وممَّن تُوفِّى فيها من الأعيانِ :

إِبْراهِيمُ بنُ أَحمدَ بنِ الحارثِ ، أبو القاسمِ الكِلابِيُّ الشافِعيُّ (') ، سمِعَ الحارِثَ بنَ مِسْكِينِ وغيرَه ، وكان رجلًا صالحًا ثقةً ، على مذْهبِ الشافِعيِّ وكان يُحِبُّ الخَلْوَةَ والانْقِباضَ ، تُوفِّى في شعبانَ منها . أحمدُ بنُ الحسنِ الصوفِيُّ ('') ، يُحِبُّ الخَلْوَةَ والانْقِباضَ ، تُوفِّى في شعبانَ منها . أحمدُ بنُ الحسنِ الصوفِيُّ ('') ، أحدُ مشايخ الحديثِ المُكْثِرينَ المُعَمَّرِينَ .

أحمدُ بنُ عمرَ بنِ سُرَيْجٍ ، أبو العباسِ القاضى بشِيرَازَ ، وله نحو أرْبَعِمائَةِ مصنَّفِ ، وكان أحد أئمةِ الشافعِيَّةِ ، وكان يُلَقَّبُ بالبازِ الأَشْهَبِ ، وكان قد أخذَ الفِقْهَ عن أبى القاسمِ الأَنماطِيِّ ، وعن أصحابِ الشافعيِّ ، كالمُزنِيِّ وغيرِه ، وعنه انتشرَ مذْهبُ الشافعيِّ في الآفاقِ ، وقد ذكرنا ترجمته في طبقاتِ الشافعيةِ بما فيه مقْنعٌ . تُوفِّي في مجمادَى الأُولِي منها عن سَبْعِ وخمسينَ سنةً وستَّةِ أشهرٍ ، رحِمه اللَّهُ . قال ابنُ خَلَكانَ (؛) : تُوفِّي يومَ الاثنينِ الخامسَ والعِشْرِينَ مِن ربيعِ الأوَّلِ ، وعُمرُه سبْعٌ وخمشونَ سنةً وستةً أشهرٍ ، وقَبْرُه يُزارُ .

أحمدُ بنُ يَحْيى ، أبو عبدِ اللَّهِ الجَلَّاءُ (°) ، بَغْدادِيٌّ ، سكن الشامَ وصحِبَ أبا

<sup>(</sup>١) المنتظم ١٨١/١٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠١ – ٣٢٠هـ) ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٤/ ٨٢، وطبقات الحنابلة ١/ ٣٦، والمنتظم ١٨٢/١٣، وسير أعلام النبلاء ١/ ٢٥١، والوافى بالوفيات ٦/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٣/ ٢٨٧، طبقات الفقهاء ص ١٠٨، ووفيات الأعيان ١/ ٦٦، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٠١، وتذكرة الحفاظ ٣/ ٨١١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠١ – ٣٢٠هـ) ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ١/ ٢٧، وقد ذكر ابن خلكان هذا القول بصيغة التضعيف فقال: «وقيل»، وذكر قولًا آخر قبله بصيغة الجزم فقال: «توفى لخمس بقين من جمادى الأولى سنة ست وثلاثمائة».

<sup>(</sup>٥) في م: «الجلاد». وانظر ترجمته في: طبقات الصوفية للسلمي ١٧٦، وتاريخ بغداد ٥/ ٢١٣، =

تُرابِ النَّحْشَبِيَّ ، وذا النونِ المِصْرِيُّ . روَى أَبُو نُعَيْمٍ (١) بسندِه عنه قال : قلتُ لأَبَوَيُّ وأنا شابِّ : إنِّى أُحِبُّ أَنْ تَهَبَانِي للَّهِ عزَّ وجلَّ فقالاً : قد وهَبْنَاكَ للَّهِ . فغِبْتُ عنهما مدَّةً طويلةً ، ثم رجَعْتُ إلى بلَدِنا عِشاءً في ليلةٍ مَطِيرَةٍ ، فائتَهَيْتُ إلى البابِ فدققتُه فقالا : مَن هذا ؟ فقلتُ : أنا ولَدُكما فلانٌ ، فقالاً : إنَّه قد كان لنا ولد وهبْنَاه للَّهِ عزَّ وجلَّ ، ونحنُ مِن العربِ لا نرجِعُ فيما وهَبْنا . ولم يفْتَحا لي البابَ .

الحسينُ بنُ يُوسفَ (أبنِ يعقوبَ) بنِ إسْماعيلَ بنِ حمَّادِ بنِ زَيْدٍ ، القاضى أبو يَعْلَى ، وهو أخو القاضى أبى عمرَ محمدِ بنِ يُوسُفَ ، كان إليه ولايةُ القَضاءِ بالأُردُنُ .

عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ موسى بنِ زيادٍ ، أبو محمدِ الجوالِيقى القاضى ، المغروفُ بعَبْدانَ ، الأهوازِى (٢) ، وُلد سنةَ سِتَّ عشْرَةَ ومِائتَيْنِ ، كان أحدَ الحُفَّاظِ الأَثْباتِ ، يحفَظُ مائةَ ألفِ حديثٍ ، جمعَ المشايخَ والأَبُوابَ ، روَى عن هُدْبَةَ ، وكامِلِ بنِ طلحةَ وغيرِهم [٩/٧و] ، وعنه ابنُ صاعدٍ ، والحَحَامِليُ وغيرُهما .

محمدُ بنُ بابشاذَ ، أبو عُبَيْدِ اللَّهِ البَصْرِيُّ ( اللَّهِ عَنِيدِ اللَّهِ البَصْرِيُّ ( اللَّهِ عن

<sup>=</sup> وحلية الأولياء ٢٠١٤/١٠، والمنتظم ٢٣/ ١٨١، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٥١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠١ – ٣٠٠هـ) ص ١٨١.

<sup>(</sup>١) الحلية ١٠/ ٣١٥.

<sup>(</sup>۲ – ۲) سقط من: النسخ، والمثبت من: المنتظم ۱۸٤/۱۳، وتاريخ بغداد ۱۲۷/۸.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٩/ ٣٧٩، والمنتظم ١/ ١٨٤، وسير أعلام النبلاء ١ ١/ ١٦٨، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٢٣٢، والعبر ٢/ ١٣٨، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠١ – ٣٢٠هـ) ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٢/ ١٠٥، والمنتظم ١٨٥/١٣، وميزان الاعتدال ٨٨/٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠١ – ٣٢٠هـ) ص ١٩٣، ولسان الميزان ٥/ ٨٨.

عُبَيدِ اللَّهِ بنِ مُعاذِ العَنْبَرِيِّ وبِشْرِ بنِ مُعاذِ العقديِّ وغيرِهما، وفي حديثِه غَرائِبُ وَمناكِيرُ. تُوفِّي في شَوَّالٍ مِن هذه السنةِ .

محمدُ بنُ الحُسَيْنِ بنِ شَهْرَيارَ، أبو بكرِ القطَّانُ (۱) البَلْخِيُّ الأَصْلِ، روَى عن الفَلَّاسِ وبِشْرِ بنِ مُعاذٍ. وعنه أبو بكرِ الشافعيُّ وابنُ الجِعابيِّ . كذَّبَه ابنُ ناجِيَةَ ، وقال الدَّارَقُطْنِيُ (۲) : ليْسَ به بأسٌ .

محمدُ بنُ خلَفِ بنِ حَيَّانَ بنِ صدقةَ بنِ زِيادٍ ، أبو بكر الضَّبِّيُّ القاضى المعرُوفُ بوَكِيعِ (٢) ، كان عالماً فاضلًا عارِفًا بأيامِ الناسِ ، فَقِيهًا قارِئا نحويًّا ، له مُصَنَّفاتُ ، منها كتابُ « العددِ » ، وَلِيَ القَضاءَ بالأَهْوازِ ، وحدَّث عن الحسنِ بنِ عرَفَةَ ، والزُّبَيْرِ بنِ بَكَّارٍ وغيرِهما ، وعنه أحمدُ بنُ كامِلٍ ، وأبو عليٍّ الصَّوَّافُ ، وغيرُهما . ومِن شعرِه قولُه (٤) :

إذا ما غدَتْ طلَّابةُ العلمِ تَبْتَغِى مِنَ العلمِ يومًا ما يُخلَّدُ في الكُتْبِ غدَوْتُ بتَشْمِيرِ وجدٍّ عليهمُ ومِحْبَرَتِي أُذْنِي ودفترُها قلبي مَنْصُورُ بنُ إسْماعيلَ بنِ عمرَ ، أبو الحسنِ الفقيهُ (٥) ، أحدُ أئمةِ الشافِعيَّةِ ، وله الشعرُ الحسنُ . قال ابنُ الجَوْزِيِّ (٢) : ويظهرُ في وله مُصنَّفاتُ في المذهبِ ، وله الشعرُ الحسنُ . قال ابنُ الجَوْزِيِّ (٢) : ويظهرُ في

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٢/ ٢٣٢، والمنتظم ١٣/ ١٨٦، ولسان الميزان ٥/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٢/ ٢٣٢، والمنتظم ١٨٦/١٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٥/ ٢٣٦، والمنتظم ١٨٦/١٣، وإنباه الرواة ٣/ ١٢٤، وسير أعلام النبلاء ١/ ٢٣٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣/ ٣٠، وغاية النهاية ٢/ ١٩٤، الوافى بالوفيات ٣/ ٤٣، وغاية النهاية ٢/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٥/ ٢٣٧، والمنتظم ١٨٦/١٣ – ١٨٧.

<sup>(°)</sup> في م: «الفقير». وانظر ترجمته في: المنتظم ١٨٧/١٣، ومعجم الأدباء ١٩/ ١٨٥، ووفيات الأعيان ٥/ ٢٨٩، وطبقات السبكي ٢٤٧/٣، وشذرات الذهب ٢/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٦) المنتظم ١٨٧/١٣.

شعرِه التَّشَيُّعُ، وكان مُجنْدِيًّا كُفَّ بصَرُه وسكَن الرَّمْلَةَ، ثم قَدِمَ مِصْرَ حتى كانت وفاتُه بها.

أبو نَصْرِ الحُحِبُ (١) أحدُ مشايخِ الصوفِيَّةِ ، كان له كرَمٌ وسَخاءٌ ومُروءَةٌ ، ومرَّ بسائلِ سألَ وهو يقولُ : شَفِيعِي إليْكُمُ رسولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ . فَشَقَّ أبو نَصْرِ إزارَه وأعْطَاه نصْفَه ، ثم مشَى خُطْوَتَيْنِ ، ثم رجَع إليه فأعْطَاه النصفَ الآخرَ ، وقال : هذا نَذَالَةُ (٢).

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ١٤/٠١٤، والمنتظم ١٨٧/١٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد، الموضع السابق.

# ثم دخلتْ سنةُ سَبْعِ وتَلاثِمائَةٍ

فى صفر منها (() وقع حريق بالكَرْخِ فى البَاقلانيين، هلَك فيه خلْق كثيرٌ مِن الناسِ. وفى رَبيعِ الآخِرِ منها دُخِلَ بأُسارَى مِن الكَرْخِ نحوِ مِن مائة وخَمْسِينَ أسيرًا أَنْقَدَهم الأميرُ بَدْرٌ الحمَامِيُ . وفى ذى القَعْدَةِ انْقضَّ كوكبٌ عظيمٌ غالبُ الضوءِ وتقطع ثلاثَ قطع ، وسُمِع بعدَ انْقضاضِه صوتُ رَعْدِ شديدِ هائلِ مِن غيرِ غَيْمٍ . وتقطع ثلاثَ قطع ، وسُمِع بعدَ انْقضاضِه صوتُ رَعْدِ شديدِ هائلِ مِن غيرِ غَيْمٍ . ذكره ابنُ الجَوْزِيِّ (()) . وفيها دخلتِ القرامطةُ إلى البصرةِ فأكثرُوا فيها الفسادَ . وفيها غزِل حامِدُ بنُ العباسِ عن الوزارةِ وأُعِيد إليها أبو الحسنِ بنُ الفُراتِ المرَّق الثالثة . وفيها كسرَتِ العامَّةُ أَبُوابَ السَجُونِ فأخْرَجوا مَن كان بها ، فأدرَكتِ الشرطةُ الذين أُخرِجُوا مِن السَجنِ فلم يَفُتُهم أحدٌ منهم ، بل رُدُّوا كلُّهم إلى السَجونِ . وحجٌ بالناسِ فى هذه السَنةِ أحمدُ بنُ العباسِ أخو أمِّ مُوسى القَهْرَمَانَةِ . السَجونِ . وحجٌ بالناسِ فى هذه السَنةِ أحمدُ بنُ العباسِ أخو أمِّ مُوسى القَهْرَمَانَةِ .

#### وممَّن تُوفِّى فيها مِن الأعْيانِ :

أحمدُ بنُ على بنِ المُثَنَّى، أبو يَعْلَى المَوْصِليُّ، صاحبُ «المُشنَدِ» المشهورِ، سمع الإمامَ أحمدَ بنَ حنبلِ وطَبقتَه، وكان حافِظًا خَيِّرًا، حسَنَ

<sup>(</sup>١) المنتظم ١٨٩/١٣، والكامل ٨/ ١٢١.

<sup>(</sup>٢) المنتظم ١٨٩/١٣.

<sup>(</sup>٣) الثقات ٨/ ٥٥، وسير أعلام النبلاء ١٧٤/١٤، وتذكرة الحفاظ ٧٠٧/، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠١ - ٧٠١هـ) ص ٢٠٠، والعبر ٢/ ١٣٤، والوافى بالوفيات ٧/ ٢٤١، ومرآة الجنان ٢/ ٢٤٩، وطبقات الحفاظ ٣٠٦.

التصنيفِ، ثقةً، عدْلًا فيما يرويه، ضابِطًا لِمَا يحدِّثُ به.

إشحاق بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ إبْراهيمَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ سَلَمةَ أبو يَعْقُوبَ البَزَّازُ (۱) الكُوفِيُّ ، رحَل إلى الشامِ ومِصْرَ ، وكتب الكثيرَ وصنَّف « المُسْنَدَ » ، [ ٩ / ٧ط] واسْتَوْطَن بغْدادَ ، وكان مِن الثّقاتِ ، روَى عنه ابنُ المُظَفَّرِ الحافظُ ، (ا وكانت وفاتُه في شوالٍ مِنها .

جعفرُ بنُ محمدُ بنِ موسى أبو محمدِ الأعرجُ النَّيْسابورِيُّ الحافظُ (٢) ، قَدِمَ بَغْدادَ ، وروَى عنه الطَّبَرانِيُّ والأزديُّ وغيرُهما مِن الحُفَّاظِ ، وكان ثقةً حافظًا عارفًا . تُوفِّى بحلَبَ في هذه السنةِ .

زَكَرِيًّا بنُ يَحْيى السَّاجِيُّ الفَقِيهُ المحدِّثُ ، شيخُ أبى الحسَنِ الأَشْعَرِيِّ في السَّنَّةِ والحديثِ .

على بنُ سَهْلِ بنِ الأَزْهَرِ أبو الحسنِ الأَصْبهانى أَنَّ ، كان أَوَّلاً مُتْرَفًا ثم كان زاهدًا عابِدًا يبْقَى الأَيامَ لا يأكلُ شيئًا ، وكان يقولُ : أَنْهاني الشوقُ عنِ الطَّعامِ والشرابِ . وكان يقولُ : أنا لا أموتُ بما يموتُونَ ؛ بالأعْلالِ والأَسْقامِ ، إنَّما هو

<sup>(</sup>۱) فی ب، م : ظ : « البزار » . وانظر ترجمته فی : تاریخ بغداد ۲/ ۳۸۸، والمنتظم ۱۹۰/۱۹، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۳۰۱ – ۳۲۰هـ) ص ۲۰۶.

<sup>(</sup>۲) تاريخ بغداد ۲۰۳/۷، والمنتظم ۱۹۱/۱۳، وسير أعلام النبلاء ۲۱/۰۲، وتذكرة الحفاظ ۲/۰۰۰، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ۳۰۱ – ۳۲۰هـ) ص ۲۰۰.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ٢٠١، وطبقات الفقهاء ١٠٤، وسير أعلام النبلاء ١٩٧/١، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠١) - ٣٢٠) ص ٢٠٩، والعبر ٢/ ١٣٤، وطبقات السبكى ٣/ ٢٩٩، وطبقات الحفاظ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٤) المعجم الصغير للطبراني ١/ ٢٠٨، وذكر أخبار أصبهان ٢/ ١٤، والنجوم الزاهرة ٣/ ١٩٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠١ – ٣٠٠هـ) ص ٢١٤.

دُعاءٌ وإِجابَةٌ ، أُدْعَى فأجِيبُ . فكانَ كما قال ؛ بيْنَما هِو جالِسٌ في جماعَةِ إِذْ قال : لَبَيْكَ . ووَقَع مَيْتًا .

ومحمدُ بنُ هارونَ الرُّويَانِيُّ (۱) صاحِبُ «المُسْنَدِ». وابنُ ذَريحٍ (۱) العُكْبَرِيُّ. والهَيْثَمُ بنُ خَلَفِ (۲).

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء ٢ / ٥٠٧/ وتذكرة الحفاظ ٢/ ٧٥٢، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠١ – ٣٠٠هـ) ص ٢٢١، والعبر ٢/ ١٣٥، والوافى بالوفيات ٥/ ١٤٨، ومرآة الجنان ٢/ ٢٤٩، وطبقات الحفاظ ٣٠٦.

<sup>(</sup>۲) فى م: «دريج». وهو تصحيف، واسمه محمد بن صالح بن ذريح أبو جعفر العكبرى، وقد اختلف المترجمون له فى تحديد سنة وفاته فقيل: سنة ستّ أو سبع أو ثماني وثلاثمائة. وانظر ترجمته فى: تاريخ بغداد ٥/ ٣٦١، والأنساب ٤/ ٢٢٢، والمنتظم ١٨٧/١٣، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٥٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠١ – ٣٢٠هـ) ص ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٢٦/١٤، والمنتظم ١٩٣/١٣، وسير أعلام النبلاء ٢٦١/١٤، وتذكرة الحفاظ ٢/٥٦٠، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠١ – ٣٣٠هـ) ص ٢٢٥، والعبر ٢/١٣٥، ولسان الميزان ٢/٦٠٦.

### ثم دخَلتْ سنَةُ ثَمانِ وثلاثِمِائَةٍ

غلَتِ الأَسْعارُ في هذه السنةِ (۱) بَعْدادَ ؛ فاضْطرَبَتِ العامَّةُ ، وقصَدُوا دارَ حامدِ بنِ العبَّاسِ الذي ضَمِن قرايا (۲) مِن الحليفةِ ، فغَلَتِ الأَسْعارُ بسبَبِ ذلك ، وعَدَوْا في ذلك اليومِ - وكان يومَ الجُمُعةِ - على الحطيبِ ، فمنعُوه الحُطبة وكسَرُوا المنابرَ ودِككَ الشرطِ ، وحرَقُوا جُسورًا كثيرةً ، وأمر الحليفةُ بقِتالِ العامَّةِ ثم نقض الضَّمانَ الذي كان حامدُ بنُ العباسِ ضَمِنه ، فانْحَطَّتِ الأَسْعارُ ، وبيعَ الكُرُ بناقصِ خَمْسَةِ دنانيرَ ، فطابَتْ أنفسُ العامَّةِ بذلكِ وسكَنُوا . وفي مَّوْزَ مِن الكُرُ بناقصِ خَمْسَةِ دنانيرَ ، فطابَتْ أنفسُ العامَّةِ بذلكِ وسكَنُوا . وفي مَّوْرَ مِن الكُرُ بناقصِ خَمْسَةِ دنانيرَ ، فطابَتْ أنفسُ العامَّةِ بذلكِ وسكَنُوا . وفي مَوْرَ مِن الكُرُ بناقصِ خَمْسَةِ دنانيرَ ، فطابَتْ أنفسُ العامَّةِ بذلكِ وسكنُوا . وفي مَوْرَ مِن الأَسطحةِ وتدَثَرُوا باللَّحْفِ والأَحْسِيَةِ ، ووقع في شتاءِ هذه السنةِ ثَلْجُ عظيمٌ ، وكان فيها برْدٌ شديدٌ جدًّا وحيَّ بالناسِ فيها أحمدُ بنُ العباسِ أخو القَهْرَمَانَةِ .

وثمَّن تُوفِّي فيها مِن الأغيانِ:

إبْراهيمُ بنُ محمدِ بنِ سفيانَ الفَقيهُ (٣) راوِي «صَحِيحِ مسلمٍ » عنه .

<sup>(</sup>١) المنتظم ١٩٤/١٣، والصلة ص ٧٧، والتكملة ص ٢١٧ مختصرًا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سرايا» وفي ب: «براثا». وفي م: «براثي». وفي ص: «ترايا». وقرا الأرض تتبعها أرضا، وسار فيها ينظر حالها وأمرها. اللسان (ق ر ۱). وقرايا: لعلها جمع قَرِيَّة (فعيلة بمعنى مفعولة) أي متتبَّعة ومنظور في حالها، والله أعلم. وانظر ما يأتي ٢١/٥٥ (حوادث سنة ٤٦٦). (٣) سير أعلام النبلاء ١١/١٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠١ – ٣٠٠هـ) ص ٢٢٨، والعبر ٢/ ١٣٦، والوافي بالوفيات ٢/ ١٠٨، ومرآة الجنان ٢/ ٢٤٩، وشذرات الذهب ٢/ ٢٥٢.

أحمد بن الصّلْتِ بنِ المُعُلِّسِ، أبو العباسِ الحِمّانِيُّ أحدُ الوَضّاعِين للأحاديثِ، روَى عن خالِه مُجَارَةَ بنِ المُعُلِّسِ، وأبى نُعيمٍ، ومُسلمِ بنِ إبراهيمَ، وأبى بكرِ بنِ أبى شَيْبَةَ، وأبى عُبَيْدِ القاسِمِ بنِ سَلّامٍ وغيرِهم أحاديثَ، كلّها وضَعها هو فى مَناقِبِ أبى حنيفةَ، وغيرِ ذلك. وحكى عن يَحْيَى بنِ مَعِين، وضعها هو فى مَناقِبِ أبى حنيفةَ، وغيرِ ذلك. وحكى عن يَحْيَى بنِ مَعِين، وعلى بنِ المَارِثِ أَخْبارًا كلّها كَذِبٌ. قال أبو الفَرَجِ بنُ الجَوْزِيِّ ": قال لى محمدُ بنُ أبى الفَوارِسِ: كان أحمدُ بنُ الصَّلْتِ يضَعُ الحَديثَ.

وإسْحاقُ بنُ أحمدَ الخُزَاعِيُّ . والمُفَصَّلُ الجَنَدِيُّ . وعبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ وَهْبِ الدِّينَوَرِيُّ .

وعبدُ اللَّهِ بنُ ثابتِ بنِ يَعْقُوبَ أبو عبدِ اللَّهِ اللَّقِرِئُ النحوىُ التَّوَّزِيُّ، سَكَن بغدادَ، وروَى عن عُمَرَ بنِ شَبَّةَ، وعنه أبو عمرِو بن السَّمَّاكِ. ومن شعره (٧):

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲۰۷٪، ۲۰۷٪، ۱۰۶، وتاریخ الإسلام (حوادث ووفیات ۳۰۱ – ۳۲۰هـ) ص ۲۲۷، ومیزان الاعتدال ۱/ ۱۰۰، ۱۶۰، ولسان المیزان ۱/ ۱۸۸، ۲۲۹، وتهذیب تاریخ دمشق ۲/ ۵۹. (۲) المنتظم ۲/ ۱۹۵.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٨٩، وتاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ٣٠١ – ٣٢٠هـ) ص ٢٢٩، ومعرفة القراء الكبار للذهبي ١/ ١٨٤، والعبر ٢/ ١٣٦، والوافي بالوفيات ٨/ ٤٠٣، وغاية النهاية ١/ ١٥٦.

 <sup>(</sup>٤) الأنساب ٢/ ٩٦، وسير أعلام النبلاء ٤ / / ٢٥٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠١ - ٣٠٨هـ) ص ٢٤٥، والعبر ٢/ ١٣٧، ومرآة الجنان ٢/ ٢٥٠، وغاية النهاية ٢/ ٣٠٧، ولسان الميزان ٦/ ٨١.

<sup>(°)</sup> سير أعلام النبلاء ٢٠٠/١٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠١ – ٣٢٠هـ) ص ٢٣٧، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٧٥٤، والعبر ٢/ ١٣٧، ومرآة الجنان ٢/ ٢٤٩، وشذرات الذهب ٢/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٩/ ٤٢٦، والمنتظم ١٩٧/١٣، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠١ – ٣٢٠هـ) ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٧) تاريخ بغداد ٩/ ٤٢٦، والمنتظم ١٩٨/١٣.

فعِلْمُكَ فى البيتِ لا ينفَعُ وعِلْمُكَ فى الكُتْبِ مُسْتَوْدَعُ يكُنْ دهْرَهُ القَهْقَرَى يرجِعُ

إذا لم تكُنْ حافِظًا واعِيًا وتخْضُرُ بالجهْلِ فى مجْلِسٍ [٩/٨و] ومَنْ يَكُ فى دهْرِه هكذا

## ثم دخلتْ سنَةُ تِسْعِ وتَلَاثِمِائَةٍ

فيها (١) وقع حريقٌ كثيرٌ في نواجِي بَغْدادَ بسبَبِ زِنْدِيقٍ قُتِل ، فألْقَى مَن كان مِن جِهتِه الحريقَ في أماكِنَ كثيرةٍ ، فهلَك بسبَبِ ذلك خَلْقٌ كثيرٌ مِن الناسِ . وفي مجمادَى الأُولَى مِنها قلَّد المقتدرُ باللَّهِ مُؤْنِسًا الحادمَ بلادَ مِصْرَ والشامِ ، ولقَّبَه المُظَفَّرَ ، وكتَب بذلك في المُراسَلاتِ إلى الآفاقِ . وفي ذي القَعْدَةِ أُحْضِر أبو جَعْفَرِ محمدُ بنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ ، رحِمه اللَّهُ ، إلى دارِ الوزيرِ عيسى بنِ علي المُناظرةِ الحنابلةِ في أشياءَ نقمُوها عليه ، فلم يَحْضُروا ولا واحدٌ مِنهم . وقدَّمَ الوزيرُ حامدُ بنُ العباسِ للخليفةِ بُسْتانًا بنَاه وسمَّاه النَّاعُورَةَ ، قِيمتُه مِائَةُ ألفِ دينارٍ ، وفرَش مساكِنَه بأنواع المفارِشِ المُفْتخرةِ .

وفيها كان مقتلُ الحسينِ بنِ منصورِ الحَلَّاجِ ، وَلْنَذَكُرْ شَيْئًا مِن ترجمتِه وسيرتِه ، وكيفيَّةِ قتلِه ، على وجهِ الإيجاز – وبيانِ المقْصُودِ ، <sup>(\*</sup>بطريقِ الإنصافِ والعَدْلِ<sup>\*\*</sup>.

وهذه نُبذةٌ مِن سيرتِه وأحوالِه وكشفِ سريرتِه وأقوالِه $^{ extstyle extsty$ 

الحسينُ بنُ منصورِ بنِ مَحْمِى الحَلَّامُجُ أبو مُغِيثٍ ( ) ويقالُ : أبو عبدِ اللَّهِ ،

<sup>(</sup>١) المنتظم ١٣/ ١٩٩، والكامل ٨/ ١٢٩.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من الأصل. وبعده في ب، م: «من غير تحمل ولا هوى ولا جور».

<sup>(</sup>٣ – ٣) فى ب، م : « ترجمة الحلاج . ونحن نعوذ باللَّه أن نقول عليه ما لم يكن قاله أو نتحمل عليه فى أقواله وأفعاله فنقول : هو» .

<sup>(</sup>٤) طبقات الصوفية ٣٠٧، وتاريخ بغداد ٨/ ١١٢، ووفيات الأعيان ٢/ ١٤٠، واللباب ١/ ٣٣٠، =

كان جدَّه مَجُوسِيًّا، اسمُه مَحمِيٌّ مِن أهلِ فارِسَ<sup>(۱)</sup>، نشأ بواسِط، ويقالُ: بثنترَ. ودخَل بَغْدادَ وتردَّد إلى مَكَّة مِرارًا للحَجِّ وجاوَر بها<sup>(۱)</sup> سَنَواتٍ مُتَفرِّقَةً، وكان يُصابِرُ نفْسَه ويُجاهِدُها؛ فلا يجلِسُ إلّا تحت السماءِ في وَسَطِ المسجدِ أن البَردِ والحرِّ ، ولا يأكُلُ إلا بعض قُرَصٍ ، ويشرَبُ قليلًا مِن الماءِ معه وذلك وقت الفطورِ مدَّة سنة كامِلَة ، ويجلِسُ على صَحْرَة في قُبالةِ الحرمِ في جَبَلِ أبي قبيشٍ ، وقد صحِب جماعة مِن ساداتِ مشايخِ الصوفِيَّةِ ، كالجُنيدِ بنِ محمد ، وعمرو بنِ عُثمانَ المُكِّيِّ ، وأبي الحسينِ النُّورِيِّ .

قال الخطيب البَغْدادِيُّ: والصوفِيَّةُ مُخْتلفُونَ فيه؛ فأكْثَرُهم نفَى أَنْ يكونَ الحَلاجُ منهم، وأبى أَنْ يعُدَّه فيهم، وقَبِله مِن مُتَقدِّمِيهم أبو العباسِ بنُ عَطاءِ البَغْدادِيُّ، ومحمدُ بنُ خفيفِ (٥) الشِّيرازِيُّ، وإبْراهيمُ بنُ محمدِ النَّصْرَاباذِيُّ النَّيْسابُورِيُّ، وصحَّحُوا له حالَه، ودوَّنُوا كلامَه، حتى قال ابنُ خفيفِ : الحسينُ ابنُ مَنْصُورِ عالِمٌ رَبَّانِيُّ.

وقال أبو عبدِ الرحمنِ السَّلَمِيُّ ؛ واسمُه محمدُ بنُ الحسينِ : سمِعتُ إبْراهيمَ بنَ محمدِ النَّصْرَاباذِيَّ ، وعُوتِب في شيءٍ مُحكِي عن الحَلَّاجِ في الرُّوحِ ،

<sup>=</sup> وسير أعلام النبلاء ٢١٣/١٤، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠١ – ٣٢٠هـ) ص ٢٥٢، والعبر ٢/١٣٨، ومرآة الجنان ٢/ ٢٥٣، ولسان الميزان ٢/ ٣١٤، وطبقات المفسرين ٢/١٣٨.

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: «من بلدة يقال لها البيضاء».

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: «في وسط المسجد في البرد والحر، مكث على ذلك».

<sup>(</sup>۳ - ۳) في ب، م: «الحرام».

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١١٢/٨. وانظر طبقات الصوفية للسلمي ص ٣٠٧، ٣٠٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، تاريخ بغداد: «حفيف». وانظر الأنساب ٣/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ١٢١/٨.

فقال لِمَنْ عاتَبه: إنْ كان بعدَ النَّبِيِّينَ والصِّدِّيقِينَ مُوَحِّدٌ فهو الحَلَّامُج. قال أبو عبدِ اللهِ يقولُ: سمِعتُ الشَّبْلِيَّ يقولُ: كنتُ عبدِ اللهِ يقولُ: سمِعتُ الشَّبْلِيَّ يقولُ: كنتُ أنا والحسينُ بنُ مَنْصُورٍ شيئًا واحدًا، إلَّا أنَّه أَظْهَر وكتَمْتُ. وقد رُوى عنِ الشَّبْلِيِّ أنَّه أَظْهَر وكتَمْتُ. وقد رُوى عنِ الشَّبْلِيِّ مِن وجهِ آخرَ أنَّه قال، وقد رأى الحَلَّاجَ مصْلُوبًا: ألم ننهَك عن العالَمينَ ؟

قال الخطيبُ ('): والذين نفَوْه مِن الصوفِيَّةِ نسَبُوه إلى الشَّعْبَذَةِ في فعْلِه ، وإلى الزَّنْدَقَةِ في عقْدِه (<sup>۲)</sup>. قال : وله إلى الآنَ أصْحابٌ يُنْسَبونَ إليه ويَعْلُونَ فيه . وقد كان الحلَّاجُ حسنَ العبارةِ مُحلُّو المنطقِ ، وله شِعْرٌ على طريقةِ التصوُّفِ .

قلتُ: لم يزَلِ الناسُ [٩/٨٤] منذُ قُتِل الحلاَّجُ مُختلفين في أَمْرِه؛ فأمَّا الفُقَهاءُ، فقد مُحكِي عن غير واحدٍ من الأئمةِ إجْماعُهم على قَتْلِه، وأنَّه كان كافِرًا مُمَخْرِقًا مُمَوِّهَا أَنْ مُشْعْبِذًا (٥) ، وكذلك قولُ أكثرِ الصوفيةِ مِنهم. ومنهم طائفةٌ ، كما تقدَّم، أجْمَلُوا القَولَ فيه، وغرَّهم ظاهِرُه ولم يطَّلِعُوا على باطِنِه، وقد كان في ابْتِداءِ أَمْرِه فيه تعَبُّدُ وتَأَلَّهُ وسلُوكٌ ، ولكِنْ لم يكُنْ له عِلمٌ ، "يسلُكُ به في عبادتِه ، فدخَل عليه الداخلُ بسببِ ذلك ، كما قال بعضُ السلفِ : مَن عبد اللَّه بغيرِ علم أكن ما يُفسِدُه أكثرُ ممَّا يُصْلِحُه . وعن سفيانَ بنِ عُيئِنَةً أنه عبد اللَّه بغيرِ علم أكان ما يُفسِدُه أكثرُ ممَّا يُصْلِحُه . وعن سفيانَ بنِ عُيئِنَةً أنه

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۱۲/۸.

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: «عقله». وفى ب، م: «عقيدته وعقده».

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «العلماء و».

<sup>(</sup>٤) الْمُمَخرِقُ: الْمُمَوَّه. وكلاهما بمعنى، وهو المُلَّبِسُ بالباطلِ المُزَيِّن. وهى المُخرقة؛ مأخوذة من مخاريق الصبيان. وانظر اللسان (م خ ر ق). والوسيط (م و هـ).

 <sup>(</sup>٥) شعبذ وشعوذ: مهر في الاحتيال وأرى الشيء على غير حقيقته معتمدًا على خداع الحواس، وزين الباطل لإيهام أنه حق. الوسيط (ش ع ب ذ).

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ب، م: « ولا بني أمره وحاله على تقوى من اللَّه ورضوان ، فلهذا » .

قال (۱): مَن فسَد مِن عُلَمائِنا كان فيه شبّة مِن اليهودِ ، ومَن فسَد مِن عُبّادِنا كان فيه شَبّة مِن النّصارَى ، ولهذا دخل على الحَلّاجِ بابُ الحُلُولِ والاتحادِ ، فصار مِن أهل الانْجِلالِ والإلحادِ .

وقد ورَد مِن غيرِ وَجْهِ أَنَّه تقلَّبَتْ به الأَحْوالُ وترَدَّد إلى البُلْدانِ ، وهو فى ذلك كلِّه يُظْهِرُ للناسِ أَنَّه مِنَ الدَّعاةِ إلى اللَّهِ عزَّ وجلَّ . وصحَّ أَنَّه دَخَلَ إلى الهنْدِ للتعلَّم السِّحْرَ ، وقال : أَدْعُو به إلى اللَّهِ عزّ وجلّ . وكان أهلُ الهِنْدِ يُكاتِبونَه بالمُغِيثِ ، ويكاتِبُه أهلُ خُراسانَ بالمُمَيِّزِ ، وأهلُ بالمُغيثِ ، ويكاتِبُه أهلُ خُراسانَ بالمُميِّزِ ، وأهلُ فارِسَ بأبى عبدِ اللَّهِ الزاهدِ ، وأهلُ خُوزَسْتَانَ " بأبى عبدِ اللَّهِ الزاهدِ " حَلَّجِ الأَسْرارِ . وكان بعضُ البغادِدَةِ حينَ كان عندَهم يقولُونَ له : المُصْطَلِمُ . وأهلُ البَصْرَةِ يقولُونَ له : المُصْطَلِمُ . وأهلُ البَصْرَةِ يقولُونَ له : المُصْطَلِمُ .

ويقال: إنَّمَا سمَّاه الحَلَّاجَ أهلُ الأهْوازِ؛ لأنَّه كان يُكاشِفُهم عن ما فى ضمائرهم. وقيلَ: لأنَّه قال لحَلَّاجِ: اذْهَبْ لى فى حاجَةِ كذا وكذا، فقال: إنِّى مشغولٌ. فقال: اذْهَبْ فأنا أَسُدُّ عنك. فذهَب ورجَع سريعًا فإذا جميعُ ما فى ذلك الحَخْزُنِ قد حلَجه، يقالُ: إنَّه أشارَ بالمرْوَدِ، فامْتازَ الحَبُّ عنِ القطنِ. وفى صحةِ هذا نَظَرٌ ، وقيلَ: لأنَّ أبَاه كان حَلَّاجًا. وممَّا يدُلُّ على أنَّه كان ذا محلُول (٥)

<sup>(</sup>١) ذكره ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ص ٥، وعزاه إلى سفيان ابن عيينة وغيره.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «خراسان». وفي ب، م: «سركسان». ومكانه بياض في (ص). وانظر تاريخ بغداد ١١٣/٨.

<sup>(</sup>٣ - ٣) كذا بالنسخ. وفي تاريخ بغداد ١١٣/٨، وسير أعلام النبلاء ١٤/٥/١٤: « بالشيخ » .

<sup>(</sup>٤) في ب، م: « ونسبته إليه نظر وإن كان قد جرى مثل هذا فالشياطين تعين أصحابها ويستخدمونهم ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ظ: «سلوك».

فى بَدْءِ أُمرِه أَشْياءُ كثيرةٌ ، منها شعْرُه ، فمِنْ ذلك قولُه (١):

يُجْبَلُ العَنْبِرُ بِالمسكِ الفَتِقْ

فإذا أنت أنا لا نفترقْ

تُمْ زَجُ الخَمْ رأة بالماءِ الزُّلالْ

فإذا أنتَ أنا في كلِّ حالْ

ى فخاطبك لسانيى

وافترقنا لمعان

ظيم عن لحظ العيان

لدُ من الأحساء دان

مُجبلتْ رُومُكُ في رُوحِي كما فإذا مسك شيءٌ مسيني وقوله أيضًا (١):

مُزجتْ رُوحُكَ في رُوحِي كما فإذا مسك شيءٌ مسيني وله أيضًا (١)

قد تحقَّقْتُكَ في سِرِّ فاجتمعنا لمعان إِنْ يكُنْ غيَّبَكَ التعْ فلقد صيّركَ الوج

وقد أُنشِد لابنِ عَطاءٍ قولُ الحَلَّاجِ (٢):

أُرِيدُكَ لا أُرِيدُكَ للشُّوابِ ولكنِّي أُريدُكَ للعِقاب وكلُّ مآربي قد نِلْتُ منها سِوَى مَلْذُوذِ وجْدِي بالعَذاب

فقال ابنُ عَطاءٍ: هذا ممّا يتزايَدُ به عذابُ الشَّغِفِ ، وهُيامُ الكَلِفِ ، واحْتِراقُ الأُسِفِ، فإذا صفا ووَفا عَلا إلى مشربِ عَذْبِ وهَطْلِ مِنَ الحَقِّ دائمِ سَكِبٍ.

وقد أُنشِد لأبي عبدِ اللَّهِ بنِ خفيفٍ قولُ الحلَّاجِ:

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۱۵/۸ – ۱۱۱.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱۱٦/۸.

سُبْحانَ مَن أَظهَر ناسُوتُه سِرَّسَنَا لاهُ وتِه الشاقبِ ثَم بَدا في خلْقِه ظاهِرًا في صورةِ الآكلِ والشّاربِ حتى لقَدْ عايَنهُ خلْقُهُ كلَحْظَةِ الحاجِبِ بالحاجبِ فقال ابنُ خفيفِ: على مَن يقولُ هذا لعنةُ اللّهِ. فقيلَ له: إنَّ هذا مِن شعرِ الحسينِ بنِ منصورٍ. فقال: ربما يكونُ مَقُولًا عليه.

وممَّا يُنْسَبُ إليه مِن الشعرِ قولُه (١):

أَرْسَلْتَ (٢) تَسَأَلُ عَنِّى كَيْفَ كَنْتُ وَمَا لَاقَيْتُ بِعَدَكَ مِن هُمٌّ وَمِن حَزَنِ لَا كَنْتُ (آ إِنْ كُنْتُ آ أَدْرِى كَيْفَ لَمْ أَكْنِ لَا كَنْتُ آ إِنْ كُنْتُ آ أَدْرِى كَيْفَ لَمْ أَكْنِ لَا كَنْتُ آ أَدْرِى كَيْفَ لَمْ أَكْنِ قَالَ القاضى ابنُ خَلِّكَانَ (٤): ويُروَى لَسَمْنُونِ لَا للحَلَّاجِ.

ومِن شعرِه أيضًا قولُه :

يرِكَ أو بكَت فلا أُعْطِيَتْ ما أُمَّلَتْ وتَمُنَّتِ الْكَفلارَعَتْ (أُمُّلَتُ وجُنَّتِ اللَّهُ مِن وَجُنتَيْكَ وجُنَّتِ اللَّهُ مِن وَجُنتَيْكَ وجُنَّتِ

متى سهِرتْ عِيْنِى لغيرِكَ أو بكَت وإنْ أَضْمَرتْ نَفْسِى سواكَ فلارَعَتْ (١) ومِن شعرِه أيضًا (٧) :

<sup>(</sup>١) جاء هذان البيتان في الأصل في صورة تفسد الوزن وتسيء إليه. وانظر وفيات الأعيان ١٤٣/٢ - ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) في ب، م: «أوشكت».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من ب، م.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ٢/١٤٤.

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان ٢/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٦) في ب، م: «زكت».

<sup>(</sup>۷) تاریخ بغداد ۱۱۷/۸ – ۱۱۸.

دُنْـيــا تُعالِطُـنـى كَـأنّـــى لسْتُ أعرِفُ حالَها حَظُر المليكُ حَرامَها وأنا احْتَمَيْتُ حَلالَها فوجَـدْتُها لَها فوجَـدْتُها مُحْتَاجةً فوهبْتُ لنَّتَها لها وقد كان الحَلَّجُ يتلَوَّنُ في ملابسِه، فتارةً يلْبَسُ لِباسَ الصوفيةِ، وتارةً يتجرَّدُ في ملابسِه، فتارةً يلْبَسُ لِباسَ الصوفيةِ، وتارةً يتجرَّدُ في ملابسِه، فتارةً يلْبَسُ لِباسَ الصوفيةِ، وتارةً وقد رآه في ملابسَ زَرِيَّةٍ، وتارةً في لِباسِ الأجنادِ، ويُعاشِرُ أَبْناءَ الدنيا(۱). وقد رآه بعضُهم في لباسٍ رَثِّ وبيدِه رِكُوةٌ وعُكَّازٌ وهو سائحٌ، فقال له: ما هذه الحالةُ ياحلَّجُ ؟ فأنشَأ يقولُ (۱):

لَئِنَ أَمسَيْتُ فَى ثَوْبَىْ عديم لقد بلِيَا على محرِّ كريمِ فلا يغْرُرْكَ أَنْ أَبْصَرْتَ حالًا مُغَيَّرةً عن الحالِ القديمِ فلى نفْسٌ ستَتْلَفُ أَوْ ستَرْقَى لعَمْرُكَ بى إلى أمر جسيمِ فلى نفْسٌ ستَتْلَفُ أَوْ ستَرْقَى لعَمْرُكَ بى إلى أمر جسيمِ ومِن مُسْتَجادِ كلامِه قولُه، وقد سألَه رجلٌ أَنْ يوصِيه بشيءٍ ينفَعُه ": عليكَ بنفْسِك ؛ إنْ لم تشْغَلْها بالحقِّ شغَلَتْكَ عنِ الحقِّ. وقال له رجلٌ : عِظْنى . فقال : كُنْ مع الحقِّ بحكم ما أَوْجَب .

وروَى الخطيبُ بسنَدِه إليه أنَّه قال ('): عِلْمُ الأُوَّلِينَ والآخرِينَ مَوْجِعُه إلى أَوْبَعِ كلماتٍ ؛ حبِّ الجَليلِ ، وبُغْضِ القَليلِ ، واتِّباعِ التَّنْزيلِ ، وخَوْفِ التَّحْويلِ . قلتُ : وقد أُصِيب (') الحَلَّامُجُ في المقامَينِ الأُخِيرِيْنِ ، فلم يَتَّبِعِ التنزيلَ ، ولم يَبْقَ على

<sup>(</sup>١) في ب، م: «الأغنياء والملوك والأجناد».

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ١١٧/٨، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٣٢٦، ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «الله به فقال». وانظر الأثر في تاريخ بغداد ١١٤/٨.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٨/ ١١٤ - ١١٥.

<sup>(°)</sup> في ب، م: «أخطأ».

الاسْتِقامةِ ، بل تحوَّلَ منها إلى الاغوِجاجِ والبِدْعَةِ ، نسْأَلُ اللَّهَ العافيةَ .

قال أبو عبدِ الرحمنِ الشَّلَمِيُّ " : محكِى عن عمرِو بنِ عُثْمانَ المَّيِّ أَنَّه قال : كنتُ أُماشِي الحَلَّاجَ في بعضِ أَزِقَّةٍ مَكَّةً ، وكنتُ أقرأُ القرآنَ ، فسمِع قراءَتي فقال : يُمْكِنُنِي أَنْ أقولَ مثلَ هذا . ففارَقْتُه . قال الخطيبُ () : وحدَّثنِي مَسْعودُ بنُ ناصِر ، أَنْبأنَا [٩/٩٤] ابنُ باكويه الشِّيرازِيُّ ، سمعتُ أبا زُرْعَةَ الطَّبرِيُّ يقولُ : لناسُ فيه - يغني حسينَ بنَ منصور - بينَ قَبُولِ ورَدِّ ، ولكِنْ سمِعْتُ محمدَ بنَ يَحْيي الرَّازِيُّ يقولُ : لو قدَرْتُ عليه لقَتَلتُه يَحْيي الرَّازِيُّ يقولُ : سمِعتُ عمرَو بنَ عُثْمانَ يلْعَنهُ ويقولُ : لو قدَرْتُ عليه لقَتَلتُه يَحْيي الرَّازِيُّ يقولُ : سمِعتُ عمرَو بنَ عُثْمانَ يلْعَنهُ ويقولُ : لو قدَرْتُ عليه لقَتَلتُه يَحْيي الرَّازِيُّ يقولُ : وجد الشيخُ عليه ؟ قال : قرأتُ آيَةً مِن كتابِ اللَّهِ ، فقال : يُمْكِننِي أَنْ أُولِّفَ مثلَه وأتكلَّم به . قال أبو زُرْعَةَ الطَّبَرِيُّ () : وسمِعْتُ أبا يَعْقُوبَ الأَقْطَعَ يقولُ : زوَّجْتُ ابْنَتِي مِن الحسينِ بنِ منصورِ لِلَا رأيْتُ مِن عُسنِ طريقَتِه واجْتِهادِه ، فبان لي بعدَ مدَّة يسيرةٍ أنَّه ساحِرٌ مُحْتالٌ ، خبيتٌ كافرٌ .

قلتُ : كان تزْوِيجُه بها بَكَّةَ ، وهي أُمُّ الحسينِ بنتُ أبي يَعْقُوبَ الأَقْطَعِ ، فأُولَدها ولَدَه أحمدَ بنَ الحسينِ بنِ مَنْصُورٍ ، وقد ذكر سِيرَةَ أبيه كما ساقَها من طريقِه (٢) الخطيبُ (٣) .

وقد ذكر أبو القاسِمِ القُشَيْرِيُّ في كتابِ « الرسالةِ » في بابِ « حِفْظِ قُلُوبِ المشايخِ » أنَّ عمرَو بنَ عُثْمانَ دخل على الحَلَّاجِ وهو بمَكَّةَ ، وهو يكْتُبُ شيئًا في

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۸/ ۱۲۱.

<sup>(</sup>٢) في م: «طريق».

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١١٢/٨ – ١١٤. ومن طريق الخطيب أخرجها الذهبي في سير أعلام النبلاء ٢١٦/١٤.

أوْراقي ، فقال له () : ما هذا ؟ فقال : هو ذا أعارِضُ القرآنَ . قال : فدَعَا عليه ، فلم يُفْلِحُ بعدَها ، وأَنْكَر على أبي يَعْقُوبَ الأَقْطَعِ تَوْوِيجه إيَّاه ابنتَه ، وكتب إلى الآفاقِ كُتُبًا كثيرةً يلْعَنُه فيها ويُحَدِّرُ الناسَ منه ، فشرَد الحلَّاجُ في البلادِ فعاتَ يمينًا وشِمالًا ، وجعَل يُظهِرُ للناسِ أنَّه يدْعُو إلى اللَّهِ عز وجلَّ ، ويشتَعِينُ بأنواعٍ مِن الحيلِ ، ولم يزَلْ ذلك دأْبَه وشأنه حتى أحلَّ اللَّه به بأسه الذي لا يُرَدُّ عنِ القومِ الجيّرِمينَ ، فقتله بسيفِ الشرعِ الذي لا يقَعُ إلَّا بينَ كَتِفَى زِنْدِيقٍ ، واللَّهُ أكرمُ مِن البلدِ الحرامِ الكريمِ () ، وقد قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَمَن يُردِّ فِيهِ بِاللَّهِ مَعَالَمُ مِن هذا . وقد أَشْبَهَ في حالِه البلدِ الحرامِ الكريمِ () ، وقد قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَمَن يُردِّ فِيهِ بِالْمَكَادِ بِظُلْمِ اللهِ الْمَا كُلُومُ مِن هذا . وقد أَشْبَهَ في حالِه هذا كَفَارَ قريشِ في مُعاندتِهِم ، الذين قال تعالى فيهم : ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ مَا اللّهِ الْمَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

## ذِكْرُ أَشْياءَ من حِيَلِ الحَلَّاجِ

روَى الخطيبُ البَغْدادِيُّ أَنَّ الحَلَّاجَ أَنفَذ رجلًا بينَ يدَيْه إلى بعضِ بلادِ الجَبلِ، فأقام بتلك البلدةِ يُظْهِرُ لهم الصَّلاحَ والنُّسُكَ ويقرَأُ القرآنَ، فأقام مُدَّةً على

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية ٢/ ٦٣٦.

<sup>(</sup>۲) في ب، م: «حيث نزل به جبريل».

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٨/ ١٢٢، ١٢٣، بنحوه .

ذلك ، ثم أظهر لهم أنَّه قد عَمِي ، فمكَث حِينًا على ذلك ، ثم أظهر أنَّه قد زَمِن ، وكان أوَّلًا يُقادُ إلى المسجدِ ثم صار يُحمَلُ ، فمكَّث سنةً كذلك ، ثم قال لهم : إِنِي رَأْيِتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، وهو يقولُ : سيَرِدُ إِلَى هذه البلدةِ رجلٌ صالحٌ ، يكونُ شفاؤك على يدَيْه. فما كان عن قريبٍ حتى كان الوقتُ الذي واعده فيه الحَلَّامُج، ودخَل الحَلَّامُج البلدةَ مُختفِيًا وعليه ثيابُ صوفٍ بيضٌ، فلزم ساريةً مِن المسجدِ يتعبَّدُ فيها ، لا يَلتفِتُ إلى أحدٍ ، فابتدر الناسُ إلى ذلك المتعامِي المتزامِن ، فقيل له : قدِم رجلٌ صالحٌ ، فهَلُمَّ إليه . فحمَلوه حتى وضَعوه بينَ يدَيْه ، فكلَّمه ، فعرَفه ، فقال له : يا عبدَ اللَّهِ ، إني رأيتُ رسولَ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ في المنام ، وهو يقولُ لي كذا وكذا ، فعسى أن يكونَ أنتَ إيّاه . فرفَع يدَيْه ودعا [ ٩/ ١٠] اللَّهَ عزَّ وجَلُّ ، والناسُ حضورٌ متكاثِرون ينظُرون ماذا يكونُ من أمره ، ففتَح الرجلُ عينَيْه ، وقام قائمًا على قدمَيْه، فضَجَّ الناسُ، وعظُّموا الحلَّاجَ تعظيمًا زائدًا، وليس ذلك بحقٌّ ، فأقام عندهم مُدَّةً ثم خرَج من بين أظهرِهم ، وبقِي ذلك الرجلُ عندَهم عدةَ شهورٍ ، ثم قال : إنَّ مِن نعمةِ اللَّهِ عليَّ أن ردَّ عليّ بصرى ، وشفاني ، وينبغِي أن أجاهِدَ في سبيلِه بثَغْرِ طَرَسُوسَ. فعزَم على ذلك فجمَعوا له من بينِهم مالًا جزيلًا ؛ ألوفًا مِن الذهبِ والفضةِ ، ثم ودَّعهم وودَّعوه ، فذهَب إلى الحلَّاج ، فاقتسَما ذلك المالُ.

ورُوِى عن بَعْضِهم ، قال (۱) : كنتُ أسمَعُ أَنَّ الحَلَّاجَ له أَحْوالٌ ، فأَحْبَبْتُ أَن الْحَبَرَه ، فجِئْتُه فسلَّمْتُ عليه ، فقال لى : تشَة على الساعَة شيئًا . فقلتُ : أَشْتَهِى سَمَكًا طَرِيًّا . فدخَل منزِلَه فغابَ ساعةً ، ثم خرَج ومعه سمَكَةٌ تضْطَرِبُ ،

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۲۳/۸ ۱۲۶.

ورِجْلاه عليهما الطِّينُ ، فقال : دعَوْتُ اللَّهَ ، فأَمَرنِي أَن آتِيَ البَطائحَ لآتِيَك بهذه ، فَخُضْتُ الْأَهْوازَ ، وهذا الطَّينُ منها . فقلتُ : إن شِئْتَ أَدْخَلْتَنِي مَنْزَلَكَ لأكشِفَ أَمْرَكَ ، فإن ظَهَرتُ على شيءٍ وإلَّا آمَنْتُ بك. فقال: ادْخُلْ. فدخَلْتُ فلم أَجِدْ في البيتِ مَنْفَذًا إلى غيرِه ، فتحيَّرْتُ في أَمْرِه ثم نظرتُ ؛ فإذا تأزيرُ (١) ، فكشفتُه فإذا مِن ورائِه بابّ فدخَلتُ ، فخرجت منه إلى بُسْتانِ هائل ، فيه مِن سائر الثّمار الجديدةِ والمُعَتَّقَةِ ، قد أُحسِن إبْقاؤها ، وإذا أشياءُ كثيرةٌ مُعَدَّةٌ للأكْل ، وإذا هناك بِرْكَةٌ كَبِيرَةٌ فِيهِا سَمَكٌ كَثِيرٌ كِبَارٌ ، فَدَخَلْتُهَا فَأَخْرَجْتُ مِنْهَا وَاحْدَةً ، فَنَالَ رِجْلَيّ مِن الطينِ كما نالَ رِجْلَيْه ، وجئتُ إلى البابِ ، فقلتُ له : افْتَحْ ، فقد آمَنْتُ بك . فلمَّا خَرَجْتُ ورآنِي على مثل حالِه جرَى ورائي ليقتُلَني، فضرَبْتُه بالسَّمكةِ في وَجْهِه ، وقلتُ : يَا عَدُوَّ اللَّهِ أَتْعَبْتَنِي فِي هذا اليوم . ولمَّا خَلَصْتُ منه لَقِيَنِي بعد ذلك فضاحكني، وقال: لا تُفْشِ هذا لأَحَدِ أَبِعَثْ (٢) إليكَ مَن يَقْتُلُك على فِراشِك . قال (٢٠) : فلم أحدُّث به أحدًا حتى صُلِب . وقد قال يومًا لرجل (١٠) : آمِنْ بى حتى أبعَثَ لك بعُصْفُورَةِ تأخُذُ مِن ذَرْقِها(٥) وَزْنَ حَبَّةٍ فَتضَعُه على كذا (أوكذا رِطلًا أَمِن نحاسٍ فيَصِيرُ ذَهَبًا . فقالَ له الرجلُ : آمِنْ بي أنت حتى أبعَثَ إليك بفِيل إذا اسْتَلْقَى على قَفاه بلَغَتْ قَوائمُهُ السماء، وإذا أرَدْتَ أن تُخْفِيَه وضَعْتُه في إحدى عيْنَيْك . قال : فبُهتَ وسكَت .

<sup>(</sup>١) فى م: «أنا بتأزيرة وكان مؤزرًا بإزار ساج فحركتها فانفلقت». والتأزير: التغطية ومن المجاز: التأزير: (التقوية) وقد أزر الحائط إذا قواه بتحويط يلزق به. التاج (أ ز ر).

<sup>(</sup>۲) في ب، م: «وإلا بعثت».

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: « فعرفت أنه يفعل إن أفشيت عليه ».

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٨/ ١٢٦.

<sup>(°)</sup> فى ص: «رزقها». وذرق الطائر: څوژه.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: «منا».

ولما ورَد بَغْدادَ جعلَ يدْعُو إلى نفسِه ويُظهِرُ أَشْياءَ مِن المُخَارِيقِ، وغيرِها مِن الأَحْوالِ الشَّيْطانِيَّةِ، وأكثرُ ما كان يروجُ على الرافِضَةِ؛ لِقلَّةِ عقُولِهم وضعفِ مَيْينِهم بينَ الحقِّ والباطلِ، فاسْتَدْعَى يومًا برئيسٍ مِن الرّافِضَةِ، فدَعاه إلى الإيمانِ به، فقالَ له الرجلُ<sup>(۱)</sup>: إنِّى رجلٌ أحِبُ النساءَ، وإنى أَصْلَعُ الرأسِ، وقد شِبْتُ، فإن أنت أَذْهَبْتَ عنى هذا وهذا آمَنْتُ أَنَّكَ الإمامُ المعْصومُ، وإن شئتَ قلْتُ: إنَّكَ أنتَ اللَّهُ . [٩/ ١ط] قال: فبهِت الحَلَّاجُ ولم يُحِرْ إليه جَوابًا.

قال الشيخُ أبو الفَرَجِ بنُ الجَوْزِيِّ (٢): كان الحلّامُ مُتَلَوِّنًا كثيرَ التَلَوَّنِ ، تارةً يُلْبَسُ الْشَبَاءَ ، وهو مع كلِّ قوم على يَلْبَسُ الْشَبَاءَ ، وهو مع كلِّ قوم على مَذَهبِهم ؛ إن كانوا أهْلَ سُنَّةٍ أو رافِضَةً أو مُعْتَزِلَةً أو غيرَ ذلك .

ولما أقام بالأهْوَازِ جَعَل يُنفِقُ مِن دَرَاهِمَ يُخْرِجُها، يُسمِّيها دَراهِمَ القُدْرَةِ، فَسُئِل الشَيخُ أبو على الجُبَّائيُّ عن ذلك، فقال (٢): إنَّ هذا كلَّه مِمَّا يُنالُ بالحيلةِ، فَسُئِل الشَيخُ أبو على الجُبَّائيُّ عن ذلك، فقال (لأ هذا كلَّه مِثَّا لا مَنْفَذَ له، ثم سلُوه أن يُخرِجَ لكم جَوْزَتَين مِن شَوْكٍ. فلمَّا بلَغ الحَلَّجَ كلامُ أبى على الجُبَّائيِّ فيه، تحوَّلَ مِن الأهوازِ.

قال الخطيبُ : أنبأنا إبراهيم بنُ مخلدٍ ، أنبأنا إسماعيلُ بنُ عليِّ الخُطَبيُّ "٥)

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۲٤/۸ – ۱۲۰.

<sup>(</sup>٢) المنتظم ٢٠١/١٣ – ٢٠٢، بنحوه .

<sup>(</sup>٣) المنتظم ٢٠٣/١٣، بنحوه .

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٢٦/٨، ١٢٧. وانظر سير أعلام النبلاء ١٤/ ٣٣٥، ٣٣٦.

<sup>(</sup>٥) في م: «الخطيب».

فى «تاريخِه»، قال: وظهَر أمرُ رجلٍ يُعرَفُ بالحلّاجِ، يقالُ له: الحسينُ بنُ منصورٍ . وكان في حبس السلطانِ بسِعايةٍ وقَعت به ، وذلك في وزارةِ عليٌّ بن عيسى الأولَى ، وذُكِر عنه ضُروبٌ مِن الزُّنْدَقَةِ ووَضْع الحِيَلِ على تَصْليلِ الناسِ ، مِن جِهَاتٍ تُشْبِهُ الشُّعْوَذَةَ والسحرَ، وادِّعاءَ النُّبُوَّةِ، فكشَفه على بنُ عِيسى عندَ قَبْضِه عليه ، وانتهَى خبرُه إلى السلْطانِ – يعْنِي المقتدرَ باللَّهِ – فلم يُقِرُّ بما رُمِي به مِن ذلك ، فعاقَبه وصلَبه حيًّا أيامًا مُتَواليةً في رَحْبَةِ الجِيسْر ، في كلِّ يوم غُدْوَةً ، ويُنادَى عليه بما ذُكِر عنه ، ثم يُنزَلُ به ثم يُحبَسُ ، فأقامَ في الحبس سنينَ كثيرةً ؛ يُنْقَلُ مِن حبسِ إلى حبس، (احتى مُبِس بأُخَرة الله في دارِ السلْطانِ، فاسْتَغْوَى جماعةً مِن غِلْمان السلطانِ ، ومَوَّهَ عليهم ، واستمالَهم بضُروبِ مِن حِيله ، حتى صارُوا يحْمُونَه ويدْفَعُونَ عنه ويُرَفِّهُونَه، ثم راسَل جماعةً مِن الكُتَّابِ وغيرهم ببغدادَ وغيرِها ، فاسْتَجابوا له وتراقَى به الأمرُ حتى ذُكِر أنَّه ادَّعَى الرُّبوبيَّة ، وسُعِي بجماعَةٍ مِن أصحابِه إلى السلْطانِ فقُبض عليهم ، وَوُجِد عندَ بعضِهم كتبٌ تدلُّ على تصْديقِ ما ذُكِر عنه ، وأَقرَّ بعضُهم بلِسانِه بذلك ، وانْتَشَر خبرُه وتكلُّم الناسُ في قَتْلِه ، فأَمَر أميرُ المؤمنين بتَسْليمِه إلى حامِدِ بن العباس ، وأمَر أن يكْشِفَه بحضْرَةِ القضاةِ ، ويجمَعَ بينَه وبينَ أصحابِه ، فجرَى في ذلك خُطوبٌ طِوالٌ ، ثم اسْتَيْقَن السلطانُ أمرَه ووَقَف على ما ذُكِر له عنه (٢) ، فأمَر بقتْلِه وإحْراقِه بالنار ، فأحضِر مجلِسَ الشرطةِ بالجانبِ الغربيِّ يومَ الثلاثاءِ لسبع (٣) بَقِين مِن ذي القَعْدَةِ سنةَ تِسْعِ وثَلاثِمِائةِ ، فضُرِب بالسِّياطِ نحْوًا مِن أَلفِ سوطٍ ، وقُطِعتْ يدَاه

<sup>(</sup>١ - ١) في ب، م: «خوفًا من إضلاله أهل كل حبس إذا طالت مدته عندهم إلى أن حبس آخر حبسة».

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: «وثبت ذلك على يد القضاة وأفتى به العلماء».

<sup>(</sup>٣) فى ب، م: «لتسع». وانظر تاريخ بغداد ٨/ ١٢٧.

ورِجْلاه ، وضُرِبتُ عَنْقُه ، وأُجْرِقَتْ جثْتُه بالنارِ ، ونُصِب رأسُه للناسِ على سورِ الجِيشِ الجديدِ ، وعُلِّقَتْ يَداه ورِجْلاه إلى جانبِ رأسِه .

وقال أبو عبدِ الرحمنِ ''محمدُ بنُ الحسينِ '' السُّلَمِيُّ '' : سمِعتُ إبراهيمَ بنَ مُحمدِ الواعِظَ يقولُ : قال أبو القاسمِ الرَّازِيُّ : قال أبو بكرِ بنُ مُمْشاذِ : حضر عندَنا بالدِّينَوَرِ رجلٌ ومعه مِحْكَرةٌ ، فما كان يفارِقُها بالليلِ ولا بالنهارِ ، ففَتَشُوا الحَيلاةَ فوجَدُوا فيها كتابًا للحَلَّاجِ عنوانه : مِن الرحمنِ الرحيمِ إلى فُلانِ بنِ الحَيلاةَ فوجَدُوا فيها كتابًا للحَلَّاجِ عنوانه : مِن الرحمنِ الرحيمِ إلى فُلانِ بنِ فلانِ '' . فبُعِثَ به إلى بغدادَ ، فسئيلِ الحلَّاجُ عن ذلك فأقرَّ أنَّه كتبه [١١٩٥] فقالُ : لا ، فقالُوا له : كنتَ تدَّعِي النبوةَ ، فصِرْتَ تدَّعِي الألوهِيَّةَ والرُبويِيَّةَ ؟! فقال : لا ، فقالُوا له : كنتَ تدَّعِي النبوةَ ، فصِرْتَ تدَّعِي الألوهِيَّةِ والرُبوييَّة ؟! فقال : لا ، ولكِنْ هذا عَيْنُ الجمعِ عندَنا ، هل الكاتبُ إلَّا اللَّهُ ، وأنا واليدُ آلَةٌ ؟ فقيلَ له : معك على هذا أحدٌ ؟ قال : نعم ؛ ابنُ عَطاءٍ وأبو محمدِ الجريرِيُّ وأبو بكرٍ معك على هذا أحدٌ ؟ قال : نعم ؛ ابنُ عَطاءٍ وأبو محمدِ الجريرِيُّ وأبو بكرٍ الشَّبْلِيُّ . فشئل الحريرِيُّ عن ذلك ، فقال : مَن يقولُ بهذا كافرٌ . وسُئل الشبليُ عن ذلك فقال : مَن يقولُ بهذا كافرٌ . وسُئل الشبليُ عن ذلك فقال : مَن يقولُ بهذا كُنتَ حتى كان سبَبَ هلاكِه .

ثم رؤى أبو عبدِ الرحمنِ السُّلَمِيُّ ، عن محمدِ بنِ "عبدِ اللَّهِ " الرَّازِيِّ أَنَّ الوزيرَ حامِدَ بنَ العباسِ لمَّا حضر الحلَّاجُ سأَلَه عنِ اعْتِقادِه ، فأقَرَّ به ، فكتَبه ، فسأل عن ذلك فقهاءَ بغدادَ ، فأنْكَرُوا ذلك ، وقيل للوزيرِ : إنَّ أبا العباسِ بنَ عَطاءٍ يقولُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: «بن الحسن».

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ١٢٧/٨ – ١٢٨، وسير أعلام النبلاء ١٤/٨٣.

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «يدعوه إلى الضلالة والإيمان به».

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٨/ ١٢٨، وسير أعلام النبلاء ٢٢٨/١٤ - ٣٢٩.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب، م: «عبد الرحمن».

بهذا (۱) . فطلَبه إلى منزلِه ، وجاء فجلَس في صَدْرِ المجلسِ ، وسأله عن ذلك فقال : من لا يقولُ بهذا فهو بلا اعْتِقادٍ . فقال له الوزيرُ : وَيْحَكَ تُصَوِّبُ مثلَ هذا الاعْتِقادِ ؟ فقالَ : مالَكَ ولهذا ، عليكَ بما نُصِّبْتَ له مِن أَخْذِ أَمْوالِ الناسِ وظُلْمِهم وقتْلِهم ، فمالَكَ ولِكَلامِ هؤلاء السادَةِ (۱) ؟ فأمَر الوزيرُ بضَرْبِ شِدْقَيْه وَنَرْعِ خُفَيْه وأن يُضْرَبَ بهما على رأسِه ، فما زالَ يُفْعَلُ ذلك به حتى سالَ الدمُ مِن مَنْخَرَيْه ، وأمَر بسَجْنِه ، فقيل له : أيها الوزيرُ ، إنَّ العامَّة (تتشوّشُ بهذا الله فحمِلَ إلى منزلِه ، فقال ابنُ عطاء : اللَّهُمَّ اقْتُلْه أخبت قِتلَة ، واقْطَعْ يدَيْه ورِجْلَيْه . فماتَ ابنُ عَطاءِ بعدَ سبعةِ أيامٍ ، وقُتِل الوزيرُ بعدَ ذلك شرَّ قِتلة ، وقُطِعَتْ يَداه ورِجْلَاه وَرْجُلَاه وأَجْمَعُوا على قَتْلِه وصلْبِه .

قال أبو بكرٍ محمدُ بنُ داودَ الظَّاهِرِيُّ : حينَ أُحْضِرَ الحَلَّامُ في المرةِ الأُولَى قبلَ وفاةِ أبى بكرٍ ، وسُئل عنه ، فقال : إن كان ما أنزَل اللَّهُ على نبيّه عَيْلِيَّ حقًا ، وما جاء به حقًا ، فما يقولُه الحَلَّمُ باطِلٌ . وكان شديدًا عليه .

وقال أبو بكرِ الصُّوليُّ : قد رأيْتُ الحلَّاجَ وخاطَبْتُه ، فرأيْتُه جاهلًا يتعاقَلُ ،

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م: «فقالوا: من قال بهذا فهو كافر».

<sup>(</sup>٢) بعده في ب، م: «من الأولياء».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ب، م: «تستوحش من هذا ولا يعجبها».

<sup>(</sup>٤) بعده فى ب، م: « وكان العوام يرون ذلك بدعوة ابن عطاء على عادتهم فى مرائيهم فيمن أوذى ممن لهم معه هوى ، بل قد قال ذلك جماعة ممن ينسب إلى العلم فيمن يؤذى ابن عربى أو يحط على حسين الحلاج أو غيره: هذا بخطيئة فلان ».

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٨/ ١٢٩، وسير أعلام النبلاء ٢٢٠/١٤.

<sup>(</sup>٦) المنتظم ٢٠٢/١٣، والصلة ٨٨ – ٨٩، كلاهما بنحوه.

وغَبيًّا يتَبالَغُ، وفاجِرًا يتَعبَّدُ.

ولمَّا صُلِب في أُوَّلِ مرَّةٍ ونُودِي عليه أربعةَ أيامٍ سمِعه بعضُهم () وقدجِيءَ به ليُصْلَبَ وهو راكبٌ على بقَرَةٍ ، يقولُ : ما أنا بالحَلَّاجِ ، ولكِن أُلْقِي علىَّ شبَهُه وغابَ . فلمَّا أُدْنِيَ إلى الحَشَبَةِ ليُصْلَبَ عليها ، سمِعْتُه () يقولُ : يا مُعِينَ الضَّنا علي على على على الضَّنا . وقال بعضهُم : سمِعْتُه وهو مصلوبٌ يقولُ : إلَهِي ، على الضَّنا . وقال بعضهُم أن شيئه وهو مصلوبٌ يقولُ : إلَهِي ، أَنظُرُ إلى العجائبِ ، إلَهِي ، إنكَ تتَوَدَّدُ إلى مَن أَصْبِحتُ في دارِ الرَّغائبِ ، أَنظُرُ إلى العجائبِ ، إلَهِي ، إنكَ تتَوَدَّدُ إلى مَن يُؤذِيكَ ، فكيف بَن يُؤذَى فيك .

## ذِكرُ صِفَةِ مَقْتَلِ الحَلَّاجِ

قال الخطيبُ البغداديُّ وغيرُه (1) : كان الحلّامُ قد قَدِم آخرَ قَدْمَة إلى بغدادَ ، فصَحِب الصوفيَّة وانتَسَب إليهم ، وكان الوزيرُ إذْ ذاك حامِدَ (0) بنَ العباسِ ، فبَلَغه أنَّ الحلّامَ قد أضَلَّ خلقًا مِنَ الحشَمِ والحُجَّابِ في دارِ السلطانِ ، ومِن غِلْمانِ نَصْرِ القُشُورِيِّ (1) الحاجبِ ، وزعَم لهم أنه يُحيي المؤتى ، وأنَّ الجينَّ يخدِمونَه ، القُشُورِيِّ الحاجبِ ، وزعَم لهم أنه يُحيي المؤتى ، وأنَّ الجينَّ يخدِمونَه ،

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد الياقوتي، وانظر تاريخ بغداد ٨/ ١٣٠، وسير أعلام النبلاء ٢٤٨/١٤.

<sup>(</sup>٢) الكلام لأبي محمد الياقوتي، وانظر الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٣) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد القلانسي الرازي، وانظر تاريخ بغداد ٨/ ١٣١، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٥٤٥.

 <sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٨/ ١٣٢، ١٣٣، ١٣٧، والكامل ١٢٧/، ١٢٨. والصلة ص ٧ فما بعده،
 والتكملة ص ٢١٩، ٢٢٠، وسير أعلام النبلاء ٢٣٦/١٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أحمد».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ب، ص، ظ: «القسورى». وانظر تاريخ بغداد ٨/ ١٣٢. وتاريخ الإسلام حوادث ووفيات (٣٠١ - ٣٢٠هـ) ص ٣٤.

ويُحْضِرُونَ له ما يَختارُه ويشْتَهِيه. وقال: إنَّه قد أَحْيا عدَّةً مِن الطير. وذُكِرَ لعليٌّ بنِ عِيسَى أنَّ رجلًا يقالُ له: محمدُ بنُ عليِّ القُنَّائيُّ (١) الكاتبُ يعْبُدُ الحلَّاجَ ويدْعُو الناسَ إلى ذلك فطلَبه ، وكبَس منْزِلَه فأقَرَّ أنَّه مِن أَصْحَابِ الحَلَّاجِ ، ووبجد في منْزلِه أشْياءَ بخطُّ الحلَّاجِ مُكتَتَبَةً بماءِ الذهبِ في وَرَقِ الحرِيرِ ، مُجلَّدَةً بأَفْخرِ الجُلُودِ ، ووبحد عندَه سَفَطًا فيه مِن رَجيع الحلّاج (٢) وبَوْلِه ، وأشياءَ مِن آثارِه ، وبقيةِ نُحبْزِ مِن زادِه ، فطلَبَ الوزيرُ مِن الخليفةِ المُقْتَدِرِ أَنْ يَتَكُلُّم فَي أَمْرِ الحَلَّاجِ ، فَفَوَّضَ أَمْرَه إليه ، فاسْتَدْعَى بجماعَةٍ مِن أَصْحابِ الحَلَّاجِ فْتَهَدَّدَهُم ، فاعْتَرَفُوا له أَنَّه قد صحَّ عندَهم أنَّه إِلَهُ ، وأنَّه يُحْيِي المؤتَّى ، وأنَّهم كاشَفُوا الحلَّاجَ بذلك (٢٣) فجحَد وكذَّبَهِم، وقال: أعوذُ باللَّهِ أَنْ أَدَّعِيَ الرُّبوبِيَّةَ أَوِ النُّبُوَّةَ، وإنَّمَا أَنَا رَجَلٌ أَعْبُدُ اللَّهَ وأُكْثِرُ الصومَ والصلاةَ وفعلَ الخيرِ، ولا أعرِفُ غيرَ ذلك. وجعَل لا يَزيدُ على الشُّهادتَيْنِ والتَّوْحيدِ، ويُكثِرُ أَنْ يقولَ: سُبْحَانكَ لا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ، عمِلتُ سُوءًا وظلَمْتُ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لِي إِنَّه لا يَغْفِرُ الذَّنوبَ إِلَّا أَنتَ. وكانت عليه مِدْرَعَةٌ سَوْداءُ ، وفي رِجْلَيْه ثلاثَةَ عشَرَ قيَدًا ، وهي واصلَةٌ إلى رُكْبَتَيْه ('' ، وكان مع ذلك يُصلِّى فى كلِّ يومٍ وليلةٍ ألفَ ركعةٍ .

وكان قبلَ احْتِياطِ الوزيرِ حامدِ بنِ العباسِ عليه فى مُحجْرَةٍ مِن دارِ نَصْرِ القَشُورِيِّ الحاجبِ مَأْذُونًا لِمَنْ يدخُلُ إليه، وكان يُسمِّى نَفْسَه تارةً بالحسينِ بنِ منصورِ، وتارةً محمدَ بنَ أحمدَ الفارِسِيَّ، وكان نَصْرٌ الحاجِبُ قدِ افْتُتِن به،

<sup>(</sup>۱) في ب، ظ: «القباني». وانظر تاريخ بغداد ٨/١٣٣.

<sup>(</sup>۲) بعده فی ب، م: «وعذرته».

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: «ورموه به في وجهه».

<sup>(</sup>٤) بعده في ب، م: « والقيود واصلة إلى ركبتيه أيضًا».

وظَنَّ أَنَّه رجلٌ صالحٌ ، وكان قد أَدْ خَله على المُقْتَدِرِ باللَّهِ فرَقَاه مِن وَجَعِ حَصَل له فاتَّفَق زَوالُه ، وكذلك وقع لوالدته السيدة أمِّ المقتدِرِ فزالَتْ عِلَّتُها ، فنفق سُوقُه وحَظِى فى دارِ السلْطانِ ، فلمَّا انْتَشَر الكلامُ فيه سُلِّم إلى الوزيرِ حامدِ بنِ العباسِ ، فحبَسه فى قُيودٍ كثيرةٍ فى رِجْلَيْه ، وجمَع له الفُقهاء ، فأجْمَعُوا على كُفْرِه وزُنْدَقَتِه ، وأنَّه ساحِرٌ مُمَحْرِق . ورجَع رَجُلانِ صالحانِ مَّن كان اتَّبَعه ؛ أحدُهما أبو على على هارُونُ بنُ عبدِ العزيزِ الأُوراجِيُ ، والآخِرُ يقالُ له : الدَّبّاسُ . فذكرا مِن فضائِحه وما كان يدْعُو إليه الناسَ مِن الكَذِبِ والفُجورِ والحَرْقَةِ والسحرِ شيئًا كثيرًا ، وكذلك أُحْضِرَتْ زوجة ابنِه سليمانَ ، فذكرتْ عنه فَضائِح كثيرة ؛ مِن ذلك أنَّه أرادَ أنْ يغشاها ، وهي نائمة فانتَبَهتْ ، فقال : قُومِي إلى الصلاةِ . وإنَّم لا له بشر ؟ فقال : نَعْمْ ، إلله في السماءِ وإله في الأرضِ . ثم أمرها أن تأخذَ مِن تحتِ البشرِ ؟ فقال : نَعْمْ ، إله في السماءِ وإله في الأرضِ . ثم أمرها أن تأخذَ مِن تحتِ باريَةِ هُنالك ما أحبَّت ، فوجَدتْ تحتَها دَنانِيرَ كثيرة مَبْدُورَة .

ولمَّا كان مُعْتَقَلَّا في دارِ حامدِ بنِ العباسِ دَخَلَ عليه بعضُ الغِلْمانِ ومعه طَبَقٌ فيه طعامٌ ليأْكُلَ منه ، فوجَده قد مَلاً البيتَ مِن سَقْفِه إلى أرْضِه ، فذُعِر ذلك العلامُ (٢) ، وألقَى ما كانَ في يَدِه مِن ذلك الطبقِ والطعامِ ، ورجَع مَحْمُومًا فمرِض عدةَ أيام .

ولمَّا كان آخرُ مجلسٍ أُحْضِر [ ١٠/٩ ظ] القاضي أبو عمرَ محمدُ بنُ يُوسُفَ ، وجيءَ بالحَلَّجِ وقد أُحْضِر له كتابٌ مِن دُورِ بعضِ أصْحابِه وفيه : مَن أرادَ الحجَّ

<sup>(</sup>۱ – ۱) فى الأصل، ص، ظ: «وأمرتها ابنتها». وفى ب: «وأمرها ابنه». وفى م: «وأمر ابنتها». والمثبت من تاريخ بغداد ٨/ ١٣٥، وانظر الصلة ص ٨١ فى الحاشية، والتكملة ص ٢١٩. (٢) بعده فى ب، م: «وفزع فزعًا شديدًا».

ولم يتَيَسَّرْ له فَلْيَهْنِ في داره بَيْتًا لا ينالُه شيءٌ مِنَ النَّجاسَةِ ، ولا يُمَكِّنُ أحدًا مِن دُخُولِه ، فإذا كان في أيام الحجِّ فَلْيَصُمْ ثلاثَةَ أيام وَلْيَطُفْ به كما يُطافُ بالكَعْبَةِ ، ثم يفْعَلُ في دارِه ما يفعَلُ الحَجِيجُ بَكَّةَ ، ثم يَستَدعِي بثلاثينَ يَتِيمًا فيُطْعِمُهم مِن طعامِه ، ويتوَلَّى خِدْمتَهم بنفْسِه ، ثم يكشوهم قميصًا قميصًا ، ويُعْطِي كلُّ واحدٍ منهم سبعةَ دراهِمَ - أو قالَ : ثلاثةَ دراهِمَ - فإذا فعَل ذلك قامَ له مَقامَ الحجِّ ، وإنَّ من صامَ ثلاثةَ أيامِ لا يُفطِرُ إلَّا في اليوم الرابع على وَرَقاتِ هِنْدَبَا(١) أجزَأه ذلك عن صيام رمضانَ ، ومَن صلَّى في ليلةٍ ركعتَينِ مِن أوَّلِ الليل إلى آخرِه أجزَأه ذلك عن الصلاةِ بعدَ ذلك ، وأنَّ مَن جاوَرَ بمقابرِ الشُّهداءِ (٢) بمقابرِ قُرَيْشِ عشَرَةَ أيام يُصلِّي ويدْعُو ويصومُ ، ثم لا يُفطِرُ إِلَّا على شيءٍ مِن خُبْزِ الشَّعِيرِ والمِلْحِ الجَرِيشِ ، أغْنَاه ذلك عن العبادَةِ في بَقِيَّةِ عُمُرِه . فقالَ له القاضي أبو عمرَ : مِن أينَ لكَ هذا؟ فقال: مِن كتابِ « الإِخْلاص » للحَسَن البَصْرِيِّ. فقال له: كذَّبْتَ يا حَلَالَ الدم، قد سمِعْنا كتابَ « الإخلاص » للحسن بمكَّة ، ليسَ فيه شيءٌ مِن هذا . فأَقْبَلَ الوزيرُ حامدُ بنُ العباس على القاضي أبي عمرَ فقالَ له : قد قلْتَ يا حَلالَ الدم ، فاكتُبْ ذلك في هذه الورَقةِ ، وألَحَّ عليه وقدَّم له الدَّوَاةَ ، فكتَب ذلك في تلك الورَقَةِ ، وكتَب من حضَر نحطوطَهم فيها ، وأَنْفَذها الوزيرُ إلى المقتدرِ ، وجعَل الحَلّامُج يقولُ لهم: ظَهْرِي حِمّى، ودَمِي حَرامٌ، وما يحِلُّ لكم أنْ تتَأَوَّلُوا عَلَىٌّ أَنَّ ، واغْتِقادِي الإِسْلامُ ، ومَذْهَبِي السُّنَّةُ ، وتَفْضِيلُ أَبِي بَكْرٍ وعَمْرَ وعُثْمَانَ وعلىِّ وطَلْحَةَ والزُّبَيْرِ وسَعْدِ وسعيدِ وعبدِ الرحمنِ بنِ عَوْفٍ وأبى عُبَيْدَةَ بن

<sup>(</sup>١) الهندبا، مقصورة وتمد: بقلة معتدلة نافعة للمعدة والكبد والطحال أكلا وللسعة العقرب ضمادا. الواحدة هندباة. القاموس المحيط (هـ ن ب).

<sup>(</sup>۲) بعده فی ب، م: (و).

<sup>(</sup>٣) بعده في م: «ما يبيحه».

الجَرَّاحِ، ولى كَتُبٌ فى السُّنَةِ موجودَةٌ فى الوَرّاقِين، فاللَّهَ اللَّهَ فى دَمِى. فلا يلتَفِتُونَ إلى شيءٍ ممَّا يقولُ، وجعَل يكرِّرُ ذلك وهم يكْتُبونَ خُطُوطَهم بما كان مِن الأَمْرِ، وَرُدَّ الحلامِ إلى مَحْبسِه، وتأخَّرَ جوابُ المقتدرِ ثلاثة أيامٍ حتى ساءَ ظَنُ الوزيرِ حامدِ بنِ العباسِ، فكتَبَ إلى الحليفةِ يقولُ: إنَّ أَمْرَ الحلاجِ قد اشْتُهِر، ولم يختلِفْ فيه اثنانِ، وقدِ افْتُتِنَ كثيرٌ مِنَ الناسِ به. فجاءَ الجوابُ بأنْ يُسلَّمَ إلى محمدِ بنِ عبدِ الصَّمَدِ صاحبِ الشرطةِ، فَلْيضرِبْه أَلْفَ سَوْطٍ، فإنْ ماتَ وإلَّا مُحربتُ عنْقُه. ففرح الوزيرُ بذلك وطلب صاحبَ الشرطةِ فسلَّمه إليه، وبعَث مُعَه طائفةً مِن غِلْمانِه يُوصِّلونه مَعَه إلى محلِّ الشرطةِ مِن الجانبِ الغربيِّ خوفًا مِن أَنْ يُستَثْقَذَ مِن أَيْدِيهم، وذلك بعدَ عِشاءِ الآخرةِ في ليْلةِ الثلاثاءِ ليبتُّ بَقِينَ مِن أَنْ يُستَثْقَدُ مِن أَيْدِيهم، وذلك بعدَ عِشاءِ الآخرةِ في ليْلةِ الثلاثاءِ ليبتُّ بَقِينَ مِن ذي الشَّيَةِ، وركِب على بَغْلِ عليه إكافٌ وحولَه جماعةٌ مِن السُّيَاسَةِ، على مثلِ شَكْلِه الليلةِ ويدْعَو دعاءً كثيرًا.

قال أبو عبدِ الرحمنِ السُّلَمِيُّ '' : سمعتُ أبا بكرِ الشَّاشِيَّ يقولُ : قالَ أبو الحديدِ – يغنى المِصْرِيَّ – لمَّ كانت الليلةُ التي قُتِلَ في صبيحتِها الحسينُ بنُ منصورِ ، قام مِن الليلِ فصلَّى ما شاءَ اللَّهُ ، فلمَّا كان آخرُ الليلِ قامَ قائمًا فتغَطَّى منصورِ ، قام مِن الليلِ فصلَّى ما شاءَ اللَّهُ ، فلمَّا كان آخرُ الليلِ قامَ قائمًا فتغَطَّى بكسائِه ومدَّ يدَه نحوَ القِبْلَةِ فتكلَّم بكلامِ جائزِ الحفْظِ ، فكانَ ممَّا حفِظْتُ أَنْ قال : بكسائِه ومدَّ يدَه نحوَ القِبْلَةِ فتكلَّم بكلامِ جائزِ الحفْظِ ، فكانَ ممَّا حفِظْتُ أَنْ قال : نحنُ شَواهِدُكَ 'فلوْ دَلَّننا عِرَّتُكَ ' لتَبَدَّى ما شِئْتَ مِن شأَنِكَ ومَشِيئَتِكَ ، وأنتَ الذي في السماءِ إِلَهٌ وفي الأرْضِ إِلَهٌ ، تتَجَلَّى لِمَا تَشاءُ مثلَ تَجلَيْكَ في مَشِيئَتِكَ

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٨/ ١٢٩، ١٣٠. وانظر سير أعلام النبلاء ١٤/ ٣٤٩، ٣٥٠.

<sup>(</sup>Y-Y) في Y=X ( نلوذ لسنا عزتك Y=X ) . وفي ظ : ( نلوذ بسناعزك Y=X ) . وفي سير أعلام النبلاء : ( نلوذ بسنا عزتك Y=X ) .

كَأَحْسَنِ الصورةِ ، والصورةُ فيها الرُّوحُ الناطِقَةُ بالعلم والبّيانِ والقُدْرَةِ ، ثُمَّ أَوْعَرْتَ إِلَىَّ شَاهِدَكَ ؛ لأنِّي في ذَاتِكَ الهُوىِّ . كيفَ أنتَ إِذَا مَثَلْتَ بذاتِي عندَ عَقيب كَراتِي، ودَعَوْتَ إلى ذاتِي بذَاتِي، وأَبْدَيْتَ حقَائقَ علُومِي ومُعْجِزَاتِي، صاعِدًا في مَعارِجِي إلى عُروش أزلِيَّاتِي (١) عندَ القولِ مِن بَرِيَّاتِي ، إنِّي احْتُضِرْتُ وقُتِلتُ وصُلِبتُ وأُحْرِقتُ واحْتُمِلتُ سَافِيَاتِي الذَّارِياتِ . ولجَجْتُ في الجَارِيَاتِ ، وإنَّ ذَرَّةً مِن ينجوج 'أمكانَ هالُوكِ مُتَجَلِّياتِي' ، لَأَعْظَمُ مِن الرَّاسِياتِ. ثم أنشَأ يقولُ:

فيما (٣ ورا الحَيْثِ ٣) أَوْ في شَاهِدِ القِدَم (٢) سَحائِبُ الوَحْيِ فيها أَبْحُرُ الحِكَم أُودَى وتَذْكارُه في الوهم كالعدم أَقُوالُ كلِّ فَصِيح مِقْوَلِ فَهِم لم يَبْقَ منهنَّ إلَّا دارِسُ العَلَم كانت مطاياهُم مِن مَكْمَدِ الكِظَم مُضِيَّ عادٍ وفِقْدانَ الأَلَى إرَمُ أَعْمَى مِن البَهْم بلْ أَعْمَى مِنَ النَّعَم

أَنْعَى إليْكَ نفُوسًا طاح شاهِدُها أَنْعَى إليكَ قلُوبًا طالمًا هطَلَتْ أَنْعَى إِلَيْكَ لِسَانَ الحَقِّ مَنْكَ وَمَن أَنْعَى إليكَ بَيانًا تَستكِينُ لهُ أنْعَى إليكَ إشاراتِ العقُولِ معًا أنعى وحبُّكَ أَخْلاقًا لطائفَةٍ مضَى الجميعُ فلا عَيْنٌ ولا أَثَرٌ وخلَّفُوا معْشَرًا يحْذُونَ لِبْسَتَهِمْ قالوا(٥٠): ولمَّا أُخْرِجَ الحلَّامُجُ مِن المنزلِ الذي باتَ فيه ليُذْهَبَ به إلى القتل أَنشَد:

<sup>(</sup>١) في الأصل، ب، ص: «أوليائي».

<sup>(</sup>۲ – ۲) في الأصل: «سامتاتي مكان هاكول متجلياتي». وفي ب: «من مكان ماكرك مني لبالي». وفي ظ: « من مكان هاكرك متجلياتي » . وفي تاريخ بغداد « مكان هاكول متحلياتي » . وفي سير أعلام النبلاء: « مظان هيكل متجلياتي » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: « درى الحب ». وفي ب: « در الحكم »، وفي سير أعلام النبلاء « ورا الغيب ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ب، ص، ظ: «العدم».

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٨/ ١٣٠، والمنتظم ٢٠٦/١٣، وسير أعلام النبلاء ٢٠٦/١٤.

طلَبْتُ المُسْتَقَرَّ بكلِّ أرضٍ فلمْ أَرَ لَى بأرضٍ مُسْتَقَرَّا ('') أَطَعْتُ مَطَامِعى فَاسْتَعْبَدَتْنِى وَلَو أَنِّى قَنَعْتُ لَعِشْتُ محرًا وقيل (۲) : إِنَّه قالها حينَ قُدِّمَ إلى الجِذْعِ لِيُصْلَبَ عليه . والمشهورُ ما ذَكَرْنا . ثم مشَى وهو يَتَبَحْتَرُ في مِشْيَتِه ، وفي رِجْلَيْه ثلاثَةَ عَشَرَ قَيْدًا وجعَل يُنشِدُ ويتمايلُ (۲) :

نَدِيمِى غيرُ مَنْسُوبٍ إلى شيءٍ مِنَ الحَيْفِ سَقَانِى مثلَ ما يشر بُ فعلَ الضيفِ بالضيفِ [٩/ ١٥و] فلمًا دارَتِ الكأسُ (ئ) دعا بالنَّطْعِ والسَّيْفِ فلمَّا دارَتِ الكأسُ (ئ) دعا بالنَّطْعِ والسَّيْفِ كذا مَن يشْرَبُ الرَّاحَ مع التَّنَيْنِ في الصيفِ ثم قال: ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِهَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَيْقُ ﴾ [الشورى: ١٨]. ثم ما نطق بعدَ ذلك حتى فُعِل به ما فُعِل.

قالُوا<sup>(°)</sup>: ثم قُدِّمَ فضُرِب ألفَ سَوْطِ، ثم قُطِعتْ يدَاه ورِجْلاه وهو في ذلك كلَّه ساكتٌ ما نطقَ بكلمةٍ، ولم يتغَيَّرْ لَوْنُه، ويقالُ: إنَّه جعَل يقولُ مع كلِّ سوطٍ: أَحَدٌ أُحدٌ.

« وذقت من الزمان وذاق منى وجدت مذاقه حلوا ومرًا »

<sup>(</sup>١) بعده في ب، م:

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ٢/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٨/ ١٣١، ١٣٢، والمنتظم ١٣/ ٢٠٦، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ظ: «الخمر». وفي ب: «السكر».

<sup>(°)</sup> تاريخ بغداد ٨/ ١٣١، ١٤٠، والكامل ٨/ ١٢٩، ووفيات الأعيان ٢/ ١٤٥، وسير أعلام النبلاء ٤١/ ٣٤١ ٣٤١، ٣٤٠.

وقال أبو عبدِ الرحمنِ (۱) : سمِعْتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عليٌ يقولُ : سمِعتُ عيسَى القَصَّارَ يقولُ : آخِرُ كلمةِ تكلَّم بها الحلامُ حِينَ قُتل أَنْ قالَ : حَسْبُ الواحِدِ إِلَّا رَقَّ له ، واسْتَحْسَن إفْرادُ الواحدِ له . فما سمِعَ بهذه الكلمةِ أَحَدٌ مِنَ المشايخِ إِلَّا رَقَّ له ، واسْتَحْسَن هذا الكلامَ منه .

وقال السُّلَمِيُ '': سمِعتُ أبا بكرٍ البَجَليَّ يقولُ: سمِعتُ أبا الفَاتِكِ البَغْدَاديَّ – وكان صاحِبَ الحَلَّجِ – قال: رأيْتُ في النومِ ، بعدَ ثَلاثٍ مِن قتلِ الحَلَّجِ ، كأنِّي واقِفَّ بينَ يدَىْ رَبِّي عزّ وجل أقولُ: يا رَبِّ ، ما فعَل الحسينُ بنُ مَنْصُورِ ؟ فقال: كاشَفْتُه بمعْنَى ، فدَعا الخَلْقَ إلى نفْسِه ، فأَنزَلتُ به ما رأيْتَ .

ومِنهم مَن قال : بل جَزِعَ عندَ ذلك جَزَعًا شديدًا وبَكَى بُكاءً كثيرًا . فاللَّهُ أُعلمُ .

وقال الخطيبُ " : ثَنا عبيدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ عثمانَ الصَّيْرَفِيُّ ، قال : قال لنا أبو عمرَ بنُ حيّويْهِ : لمَّا أُخرِجَ الحسينُ الحَلَّاجُ ليُقْتَلَ مضَيْتُ في جملةِ الناسِ ، ولم أَزُلْ أُزاحِمُ حتى رأَيْتُه ، فقالَ لأصحابِه : لا يَهُولنَّكُم هذا ، فإنِّى عائدٌ إليْكُم بعدَ ثلاثينَ يومًا . ثم قُتِلَ .

وذكرَ الخطيبُ أنَّه قال (٤) وهو يُضرَبُ لِمِحمدِ بنِ عبدِ الصَّمَدِ والى الشرطةِ: ادْعُ بى إليكَ فإنَّ عندِى نَصِيحَةً تَعْدِلُ فتحَ القُسْطَنْطِينِيَّةِ. فقالَ له: قد قيلَ لى

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٨/ ١٣٢، وسير أعلام النبلاء ٢٤٢/١٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٨/ ١٣٢. وانظر سير أعلام النبلاء ١٤/ ٥٥١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٣١/٨.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٨/١٤٠، ١٤١.

إِنَّكَ ستقولُ مثلَ هذا، وليسَ إلى رَفْعِ الضربِ عنكَ سبيلٌ. ثم قُطِعتْ يدَاه ورِجْلَاه وحُزَّ رأسُه وأُحْرِقَتْ جثَّتُه وأُلْقِى برَمادِها فى دِجْلَةَ، ونُصِبَ الرأسُ يومينِ ببَغْدادَ على الجسرِ، ثم محمِل إلى خُرَاسَانَ وطِيفَ به فى تلك النَّواحِي، وجعَل أَصْحابُه يَعِدُونَ أَنفسَهم برُجوعِه إليهم بعدَ أربعينَ يومًا.

وزَعَم بعضُهم (۱) أنّه رأى الحلّامج مِن آخِر ذلكَ اليومِ وهو راكبٌ على حمارٍ فى طريقِ النّهْرَوانِ ، فقال : لعَلَّكَ مِن هؤلاءِ البَقرِ الذينَ ظنّوا أنّى أنا هو المَضْروبُ المَقْتولُ ! إنّى لسْتُ به ، وإنّما أُلقِى شَبَهِى على رجلٍ ، ففُعِلِ به ما رأيْتُم . فكانوا بجهْلِهم يقُولُونَ : إنَّما قُتِل عدُوِّ مِن أعداءِ الحلّاجِ . وقال بعضُ علماءِ ذلك الزمانِ : إنْ كانَ هذا الرأى صادِقًا فلعل دابةً - يعنى مِن الشياطينِ - تبدَّى على صورتِه ليُضِلَّ به الناسَ ، كما ضلَّتْ فرقةُ النَّصارَى بالمصْلُوبِ .

قال الخطيب (۲): واتَّفَقَ أَنَّ دِجْلَةَ زادَتْ في هذا العامِ زِيادةً كثيرةً، فقالوا: إنَّمَا زادَتْ لأَنَّ رَمادَ الحلاجِ خالطَها (۲). ونُودِي (۱) بَبَغْدادَ ألَّا يشترِي أَحَدُّ مِن كتبِ الحلاجِ شيئًا ولا يبيعه. وكان قَتْلُ الحلاجِ في يومِ الثلاثاءِ لسِتِّ بَقِينَ مِن ذي القَعدةِ [ ۱۳/۹ ظ] من سنةِ تسعِ وثلاثِمائةِ ببغْدادَ. وذكره القاضي ابنُ خَلِّكانَ ذي القَعدةِ [ ۱۳/۹ ظ] من سنةِ تسعِ وثلاثِمائةِ ببغْدادَ. وذكره القاضي ابنُ خَلِّكانَ في « مشْكاةِ في « الوفياتِ » (۱۳ وحكى اخْتِلافُ الناسِ فيه ، ونقل عن الغزاليِّ في « مشْكاةِ الأنوارِ » أنه كان يتأوَّلُ كلامَه ويحمِلُه على ما يليقُ ، ثم نقل عن إمامِ الحَرَمَيْنِ أَنَّه المُنْوارِ » أنه كان يتأوَّلُ كلامَه ويحمِلُه على ما يليقُ ، ثم نقل عن إمامِ الحَرَمَيْنِ أَنَّه

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد ۸/ ۱۶۱، والكامل ۸/ ۱۲۹، والصلة ص ۸۶، والتكملة ص ۲۲۱، ووفيات الأعيان ۲/ ۱۶۰، واسير أعلام النبلاء ۱۶۸، والكامل ۳۲۱، والصلة ص ۸۶، والتكملة ص

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱٤۱/۸.

<sup>(</sup>٣) بعده في ب، م: « وللعوام في مثل هذا وأشباهه ضروب من الهذيانات قديمًا وحديثًا».

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٨/ ١٤١، وسير أعلام النبلاء ١٤١/ ٣٤١، بنحوه.

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان ١٤٠/٢ - ١٥٦.

كان يذُمَّه ، ويقولُ : إنَّه اتفَق هو والجَنَّابِيُ () وابنُ المُقَفَّعِ على إفْسادِ عقائدِ الناسِ ، وتفرَّقُوا في البلادِ ، فكانَ الجنّابيُ () في هَجَرَ والبَحْرَيْنِ ، وابنُ المُقَفَّعِ ببلادِ التركِ ، ودخَل الحلَّمُ العراقَ ، فحكم صاحباه عليه بالهلكةِ لعدمِ انخداعِ أهلِ العراقِ بالباطلِ .

قال القاضى ابنُ حَلَّكانَ (٢) : وهذا لا ينتظِم ؛ فإنَّ ابنَ المُقَفَّعِ كان قبلَ الحلَّاجِ بدَهْرٍ ، فإنه كان في أيامِ السَّفَاحِ والمنْصُورِ ، ومات سنة خمسِ وأَرْبَعِينَ ومِائة (٣) أو قبلَها ، ولعَلَّ إمامَ الحرَمَيْنِ أرادَ ابنَ المَقَنَّعِ (١) الحُرُاسَانِيَّ الذي ادَّعَى الرُّبُوبِيَّة ، وقد قتلَ نفسه بالسَّمِّ في سنةِ ثلاثٍ وسِتِّينَ ومِائَةٍ ، ولا يُمكِنُ اجتماعُه مع الحلَّاجِ ، وإذا أرَدْنا أن نُصحِّح كلامَ إمامِ الحرمَيْنِ ومِائَةٍ ، ولا يُمكِنُ اجتماعُه مع الحلَّاجِ ، وإذا أرَدْنا أن نُصحِّح كلامَ إمامِ الحرمَيْنِ ومِائَةٍ ، ولا يُمكِنُ اجتماعُه مع الحلَّاجِ ، وإذا أرَدْنا أن نُصحِّح كلامَ إمامِ الحرمَيْنِ والذكرَ ثلاثة قد اجْتَمَعُوا في وقتِ على ما (٢) ذكر (٧) ، فيكونُ أراد بذلك الحلَّاج ، والنَّر مِطي الجنَّابِيَّ ، وهو أبو وابنَ الشَّلْمَغَانيُّ (٨) - يعْنِي أبا جَعْفرِ محمدَ بنَ عليٍّ - والقِرمِطيَّ الجنَّابِيَّ ، وهو أبو طاهِرِ سليمانُ بنُ أبي سعيدِ الحسنِ بنِ بَهرامَ الذي قتل الحُجَّاج ، وأخذَ الحَجَرَ وردَم زَمْزَمَ بالقَتْلَى ونَهِب أَسْتارَ الكعبةِ ، (٩ كما سيأتي ذلك مبسوطًا ، ذكره القاضي مُلَخَّصًا هيهنا أه .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص: «الجبائي».

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ١٤٦/٢ – ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) فى ب، م: «مائتين». وانظر وفيات الأعيان ٢/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «المقفع». والمثبت من وفيات الأعيان ٢/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب، م: «وأوتى العمر». وفي ص: «وأوى القمر».

<sup>(</sup>٦) في ب، م: «إضلال الناس وإفساد العقائد كما».

<sup>(</sup>٧) وفيات الأعيان ٢/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٨) في م: «السمعاني». وفي ب: «الشمغاني». والمثبت موافق لما في مصدر التخريج.

<sup>(</sup>۹ - ۹) فی ب ، م : « فهؤلاء یمکن اجتماعهم فی وقت واحد کما ذکرنا ذلك مبسوطا وذكره ابن خلكان ملخصا». وانظر وفيات الأعيان ٢/١٤٦، ١٤٧.

#### ومَّن تُوفِّي في هذه السنةِ مِن الأغيانِ :

أبو العبّاسِ بنُ عَطاءٍ ()، أحدُ أئِمّةِ الصّوفِيّةِ ، هو أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَطاءِ الأَدَمِيُّ . حدَّث عن يُوسُفَ بنِ موسى القَطَّانِ ، والفضلِ بنِ زِيادٍ وغيرِهما . وكان يقْرَأُ في كلِّ يومٍ خَتْمةً ، وفي شهرِ رمضانَ يقرأُ في كلِّ يومٍ وليلةِ ثلاثَ خَتَماتٍ ، وكانت له ختمةٌ يَتَدَبَّرُ فيها معانى القرآنِ ، يتلوها من سبعَ عشرةَ سنةً وماتَ ولم يختِمُها ، وهذا الرجلُ كان قد اشتَبَه عليه أمرُ الحَلَّجِ وأظهر موافقتَه ، فعاقبه الوزيرُ حامِدُ بنُ العباسِ بالضربِ على شِدْقَيْه ، وأمر بنَزْعِ خُفَيْه وضَوْبِه بهما على رأسِه حتى سالَ الدمُ مِن مَنْخِرَيْه ، ومات بعدَ سبعةِ أيامٍ مِن ذلك ، وكان قد دَعَا على الوزيرِ بأنْ تُقْطَعَ يدَاه ورِجْلَاه ويُقْتَلَ شرَّ قِتلةٍ . فما مات الوزيرُ إلَّا كذلك .

وأبو إسْحاقَ إبراهيمُ بنُ هارونَ الطبِيبُ الحَرَّانِيُّ . وأبو محمدِ عبدُ اللَّهِ بنُ حَمْدُونَ النديمُ (٢)

<sup>(</sup>۱) طبقات الصوفية للسلمى ص ٢٦٥، وتاريخ بغداد ٥/ ٢٦، والمنتظم ١٣/ ٢٠٠، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٥٥، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠١ – ٣٢٠هـ) ص ٢٤٧، والوافى بالوفيات ٨/ ٢٤. (٢) الكامل ٨/ ١٣٠.

### ثم دخَلَتْ سنَةُ عَشْرِ وَثَلاثِمائَةٍ ('

فيها أُطْلِقَ يُوسُفُ بنُ أَي السَّاحِ مِنَ الضيقِ ، وكان مُعْتَقلًا ، ورُدَّتْ إليه أَمْوالُه وأُعيدَ إلى عملِه وأُضِيف إليه بُلْدان أُخْرَى ، ووُظِّفَ عليه في كلِّ سنَةٍ خَمْسُمائَةِ الفِ دِينارِ يحْمِلُها إلى الحَضْرَةِ ، فبعَث حينتَذِ إلى مُؤْنسِ الخادِمِ يطْلُبُ منه أبا بكرِ الفَّدِ دِينارِ يحْمِلُها إلى الحَضْرَةِ ، فبعث حينتَذِ إلى مُؤْنسِ الخادِمِ يطْلُبُ منه أبا بكرِ ابنَ الأَدَمِيِّ القارِئَ ، وكان قد قرأ بينَ يدَيْه حِينَ اعْتُقِلَ وأُشْهِر في سنَةٍ إحْدى وسبعين أُومِاتَتَيْنِ : ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا آخَذَ الْقُرَىٰ وَهِي ظَلِمَّةُ إِنَّ أَخَذَهُ وسبعين أَومِاتَتَيْنِ : ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَدُ القارِئُ سَطُوتَه واسْتَعْفَى مِن مُؤْنِسِ الخادمِ ، ويسبعين أَومِاتَتَيْنِ : ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَدُ القارِئُ سَطُوتَه واسْتَعْفَى مِن مُؤْنِسِ الخادمِ ، وَلِيمُ شَكِيدُ فَو اللَّهُ مَوْنِسِ الخادمِ ، القالَ له مُؤْنِسُ : اذْهَبُ وأنا شَرِيكُكَ في الجائزةِ . فلمَّا دَخل عليه [ ١٩/١٥ و] قَرَأ بينَ يديه : ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ اتْنُونِي بِهِةَ أَسْتَغْلِصُهُ لِنَقْسِيَّ ﴾ [يوسف : ١٥] . فقالَ : بل أُحِبُ يديه : ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ اتّنُونِي بِهِةَ أَسْتَغْلِصُهُ لِنَقْسِيَ ﴾ [يوسف : ١٠٤] . فقالَ : بل أُحِبُ اللّه عَلَمُ اللّه عَلَ وَهِي ظَلَامِمُ أَلُهُ فَا ذَلِكَ كَانُ سببَ تَوْبَتِي إلى اللّهِ عَزَّ وجلَّ ، وكان ذلك على يَدَيْكَ . ثم أَمَر له بمالِ جزيل وأَحْسَنَ إليه .

وفيها مرِضَ على بنُ عيسى الوزيرُ ، فجاءَه هارُونُ بنُ المقتدرِ ؛ ليَعُودَه فبسَطَ له الطريقَ ، فلَّما اقْتَرَب مِن دارِه تحامَل وخرَج إليه فبلَّغَه سلامَ الخليفةِ ، وجاء مُؤْنِسٌ الخادِمُ معه ، ثم جاءَ الخبَرُ بأنَّ الخليفةَ قد عزَم على عِيادَتِه ، فاسْتَعْفَى مِن

<sup>(</sup>١) المنتظم ٢٠٨/١٣، والكامل ٨/ ١٣٦، وتكملة تاريخ الطبرى ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) في ب، م: (وستين).

مؤنس الخادم ، وركِب على جهد عظيم حتى سلَّم على الخليفة ؛ حتى لا يكلِّفه الركوب إليه . وفي هذه السنة قُبِض على القَهْرَمانَة أُمِّ مُوسَى ، ومَن ينتَسِبُ إليها ، فكان حاصِلُ ما محمِلَ إلى بيتِ المالِ مِن جِهَتِها ألفَ ألفِ دِينارِ . وفي يومِ الخميسِ لِعَشْرِ بَقِينَ مِن ربيعِ الآخرِ وَلَّي المقتدرُ منْصِبَ القَضاءِ أبا الحُسَيْنِ عمرَ ابنَ الحسينِ بنِ عليِّ الشَّيْبانِيُّ المعْروفَ بابنِ الأُشْنانِيُّ ، وكان مِن محفَّاظِ الحديثِ وَقُقَهاءِ الناسِ ، ولكنَّه عُزِل بعدَ ثلاثَة أيامٍ ، وكان قبلَ ذلك مُحتَسِبًا ببَعْدادَ . وفيها عُزل محمدُ بنُ عبدِ الصَّمَدِ عن شرطة بَعْدادَ وولِيها نازوكُ وحُلِعَ عليه .

وفى مجمادى الآخرةِ ظهر كوكب له ذَنَب طولُه ذِراعانِ ، وذلك فى بُرجِ السَّنْبُلَةِ . وفى هذه السنةِ فى شعبانَ منها وصلَتْ هدَايا نائبِ مِصرَ ؛ وهو الحُسَيْنُ الماذَرائيُّ ، وفيها بَعْلَةٌ معها فَلُوُها ، وغلامٌ يصِلُ لسانُه إلى طَرَفِ أَنْفِه . وفى هذا الشهرِ قُرِئتِ الكتبُ على المنابرِ بما كان مِنَ الفُتوحِ ببلادِ الرومِ . وفى هذه السنةِ ورَدَ الحَبَرُ بأنَّه انْشَقَّ بأرضِ وَاسِطِ فلُوعٌ أَمِن الأرضِ سبْعَةَ عَشَرَ مؤضِعًا ، أَكْبَرِها طولُه أَلفُ ذِراعٍ ، وأقلُها مِائتَا ذِراعٍ ، وأنَّه غرِقَ مِن أمَّهاتِ القُرَى أَلفٌ وثلاثُمائةِ قريةٍ . وحجَّ بالناسِ إسْحاقُ بنُ عبدِ الملكِ الهاشِمِيُّ .

#### ومَّنْ تُوفِّي فيها مِن الأغيانِ:

أبو بِشْرِ الدُّولابِيُّ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ حَمَّادِ بنِ سعيدِ أبو بِشْرِ الدُّولابِيُّ ، مؤلَى الأنْصارِ ، ويُعرفُ بالوَرَّاقِ ، أحدُ أئمةِ مُخفاظِ الحديثِ ، وله

 <sup>(</sup>۱) الفلوع: جمع فلع، بالفتح ويكسر: الشق في القدم وغيرها. تاج العروس (ف لع).
 (۲) المنتظم ۲۱۳/۱۳، ووفيات الأعيان ٤/ ٣٥٣، وسير أعلام النبلاء ٤ ١/ ٩٠٣، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٩٥٩، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠١ – ٣٢٠هـ) ص ٢٧٥.

تَصانيفُ حسنَةٌ في التاريخ وغيرِ ذلك. وروَى عن جماعةٍ كثيرةٍ. قال ابنُ يُونُسَ (١). وكان يُضَعَّفُ، وتُوفِّى وهو قاصِدٌ إلى الحجِّ بينَ مَكةَ والمدينةِ بالعَرْج في ذي القَعْدَةِ.

## أبو جَعْفَرِ بنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ (٢) رحِمه اللَّهُ

محمدُ بنُ جرِيرِ بنِ يَزِيدَ بنِ كَثيرِ بنِ غالِبٍ ، الإمامُ أبو جعفر الطَّبريُّ ، مولِدُه في سنَةِ أربع وعشرينَ ومائتَيْن ، وكان أَسْمَرَ أَعْيَنَ ، مَلِيحَ الجسم ، مديدَ القامَةِ ، فَصِيحَ اللَّسَانِ، رَوَى الكثيرَ عَنِ الجَمِّ الغَفِيرِ، ورَحَلَ إلى الآفاقِ في طلَبِ الحديثِ ، وله «التاريخُ » الحافِلُ ، « والتفسيرُ » الكاملُ وغيرُهما مِن المصنَّفاتِ النافعةِ في الأصولِ والفُروع، ومِن ذلك « تَهْذِيبُ الآثارِ » لكن لم يُتِمُّه. وقد رُوى (٢) عنه أنَّه مكَث أربعينَ سنةً [ ٩/ ١٤ظ] يكتُبُ في كلِّ يوم أربعينَ ورقةً . قال الحافظُ أبو بكر الخطيبُ " : اسْتَوْطَنَ ابنُ جريرِ بَعْدادَ ، وأقام بها إلى حينِ وَفَاتِهِ ، وَكَانَ أَحَدُ أَتُمَةِ العَلْمَاءِ ، يُحَكِّمُ بَقُولِهِ ، ويُرجَعُ إليه ؛ لمعرفتِه وفضْلِه ، وكان قد جمَع مِن العلُومِ ما لم يُشارِكُه فيه أحدٌ مِن أهل عَصْرِه ، وكان حافظًا لكِتابِ اللَّهِ، عارِفًا بالقراءاتِ، بَصِيرًا بالمعاني، فَقِيهًا في الأحْكام، عالمًا بالسُّنَنِ وطُرُقِها، وصَحِيحِها وسقيمِها، وناسخِها ومنشوخِها، عارفًا بأقُوالِ الصحابةِ

<sup>(</sup>١) المنتظم ١٣/٢١٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٢/ ١٦٢، والمنتظم ١٣/ ٢١٥، ووفيات الأعيان ٤/ ١٩١، وسير أعلام النبلاء ٤ / ٢٦٧، وتاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٣٠١ - ٣٢٠هـ) ص ٢٢٩. وطبقات الشافعية ٣/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٢/١٦٣.

والتابِعينَ ومَن بعدَهم، عارِفًا بأيامِ الناسِ وأخبارِهم. وله الكتابُ المشهورُ فى تاريخِ الأَمَمِ والمُلُوكِ، وكتابٌ فى التفسيرِ لم يُصَنِّفْ أحدٌ مثلَه، وكتابٌ سمَّاه «تَهْذِيبَ الآثارِ» لم أرَ سِوَاه فى مَعْناه، إلَّا أنَّه لم يُتمَّه، وله فى أصُولِ الفقهِ وفُروعِه كتبٌ كثيرةٌ واختِياراتٌ، وتفرَّدَ بمسائلَ مُفِظتْ عنه.

قال الخطيبُ ('): وبلَغنى عن الشيخِ أبى حامدِ أحمدَ بنِ أبى طاهرِ الفقيهِ الإسْفِرَايينيٌ ، أنَّه قال: لو سافرَ رجلٌ إلى الصينِ حتى يحصُلَ له كتابُ تفْسِيرِ محمدِ بنِ جريرِ الطَّبَرِيِّ لم يكُنْ ذلك كثيرًا. أو كلامًا هذا معناه. وروَى الخطيبُ (') عن إمامِ الأئمةِ أبى بكرٍ محمدِ بنِ إسحاقَ بنِ خُزَيْمَةَ أنَّه طالحَ (التفسيرَ ) لابنِ جريرٍ في سِنِينَ مِن أوَّلِه إلى آخرِه ، ثم قال: ما أعلمُ على أَدِيمِ الأرضِ أعْلَمَ مِن ابنِ جريرٍ ، ولقد ظَلَمَتْهُ الحنابِلَةُ . وقال (') لرجُلِ رحل إلى بغدادَ يكُتُبُ الحديثَ عن المشايخِ – ولم يتَّفِقْ له سماعٌ مِن ابنِ جريرٍ ؛ لأنَّ الحنابِلَة كَانُوا يمْنَعُونَ أَنْ يجْتَمِعَ به أحدٌ – فقال: لو كتبتَ عنه لكان خيرًا لك مِن كلِّ مَن كَانُوا يمْنَعُونَ أَنْ يجْتَمِعَ به أحدٌ – فقال: لو كتبتَ عنه لكان خيرًا لك مِن كلِّ مَن كتبتَ عنه . قلتُ : وكان مِن العِبادَةِ والزَّهادةِ والوَرَعِ والقيامِ في الحقّ ، لا تأخذُه في اللَّهِ لَوْمَةُ لائمٍ ، وحُسْنِ القراءَةِ ، على أحسَنِ الصفاتِ ، وكان مِن كبارِ الصالحِينَ ، وهو أحدُ المُحدِّثِينَ الذين الْجَمَعُوا بُوصْرَ في أيامِ الأميرِ طُولُونَ ؛ وهم : محمدُ بنُ إسْحاقَ بنِ خُزِيْهَةً ، ومحمدُ بنُ نَصْرِ المَرْوَزِيُّ ، ومحمدُ بنُ ومحمدُ بنُ قرارِنَ في محمدِ بنِ نصرِ محمدِ بنِ نصرِ محمدِ بنِ نصرِ محمدِ بنِ نصرِ الرُويانِيُّ ، ومحمدُ بنُ جريرٍ هذا . وقد ذكرنا (') ذلك في ترجمةِ محمدِ بنِ نصرِ نصرِ الرُويانِيُّ ، ومحمدُ بنُ جريرٍ هذا . وقد ذكرنا (') ذلك في ترجمةِ محمدِ بنِ نصرِ نصرِ

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲/۱۹۳.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، وسير أعلام النبلاء ١٤/٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) تقدم في ص ٧٣٩.

المروزِيِّ، وكان الذي قامَ يُصلِّي محمدُ بنُ إسْحاقَ بنِ خُزَيْمةً، وقيل: محمدُ ابنُ نصَرٍ، فرَزَقَهمُ اللَّهُ ببركةِ صَلاتِه. وقد أرادَ الخليفةُ المقتدرُ باللَّهِ في بعضِ الأحيانِ أن يكتُبَ كتابَ وقْفٍ، تكون شُروطُه مُتَّفَقًا عليها بينَ الفقهاءِ، فقيل (۱) له: لا يقْدِرُ على اسْتِحْضارِ هذا إلَّا محمدُ بنُ جَرِيرٍ. وطلَب منه ذلك فكتَبَها، فاسْتَدْعاه الخليفةُ إليه. وقال له: سَلْ حاجَتَكَ، فقالَ: لا حاجَةَ لي. فقالَ: لابُدَّ أَنْ تَسْأَلَنِي شَيْعًا. فقال: أَسْأَلُ مِن أميرِ المؤمنينَ أنْ يتقدَّمَ أمْرُه إلى فقالَ: لابُدَّ أنْ تَسْأَلَنِي شَيْعًا. فقال: أَسْأَلُ مِن أميرِ المؤمنينَ أنْ يتقدَّمَ أمْرُه إلى الشرطةِ حتى يمْنَعُوا السُّؤَّالَ يومَ الجمعةِ أن يدخلُوا إلى مقْصُورَةِ الجامعِ. فأمرَ الخليفةُ بذلك. وكان يُنفِقُ على نفْسِه مِن مَغَلِّ قَرْيَةٍ ترَكَها له أبوه بطَبَرِسْتانَ. الخليفةُ بذلك. وكان يُنفِقُ على نفْسِه مِن مَغَلِّ قَرْيَةٍ ترَكَها له أبوه بطَبَرِسْتانَ.

إذا أعسَوْتُ لم يَعلَمْ رَفِيقِى حَيائى حافظٌ لى ماءَ وَجْهِى ولو أنَّى سَمَحْتُ ببَذْلِ وَجْهِى ومِن شعره أيضًا (٢):

وأُستَغْنِى فَيَسْتَغْنِى صَدِيقى ورِفْقِى فى مُطالَبَتى رَفِيقِى لكُنتُ إلى الغِنَى سَهْلَ الطريقِ [ ٩/ ٥ ا و ]

خُلُقانِ لا أَرْضَى طريقَهما بَطَرُ الْخِنَى ومَذَلَّهُ الْفَقْرِ فَإِذَا خَنِيتَ فَتِه على الدَّهْرِ فَإِذَا خَنِيتَ فَتِه على الدَّهْرِ وقد كانت وفاتُه وقت (٢) المغربِ مِن عشيةِ يومِ الأَحَدِ ليومينِ بَقِيَا مِن شَوَّالٍ مِن سنَةٍ عَشْرٍ وثَلَاثِمائَةٍ. وقد جاوزَ الثمانينَ سنةً بخَمْسِ أو سِتٌ سِنينَ ، وفي

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية ٣/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٢/ ١٦٥، والمنتظم ٦/ ١٧١، ومعجم الأدباء ١٨/ ٤٣، ووفيات الأعيان ١٩٢/٤، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قبل».

شَعْرِ رأسِه ولحِيتِه سَوادٌ كثيرٌ ، ودُفن في دارِه ؛ لأنَّ بعضَ الرَّعاع مِن عَوامٌ الحنابِلَةِ منَعُوا مِن دَفْنِه نَهارًا ، ونسَبُوه إلى الرَّفْض ، ومِن الجهَلَةِ مَنْ رمَاه بالإلْحادِ ، وحاشَاه مِن هذا ومن ذاك أيضًا ، بل كان أحدَ أئمةِ الإشلامِ في العلم بكتابِ اللَّهِ وسُنَّةِ رسولِه، وإنَّمَا تَقَلَّدُوا ذلك عن أبي بكرِ محمدِ بنِ داودَ، حيثُ كان يتكلُّمُ فيه ويَرْمِيه بالعَظائم ويرمِيه بالرفضِ. ولمَّا تُوفِّي اجْتمعَ الناسُ مِن سائرِ البلدِ وصلُّوا عليه بدارِه ودُفن بها، ومكَث الناسُ يتَردَّدون إلى قبْرِه شُهورًا يصلُّونَ عليه، رحِمه اللَّهُ ، قلتُ : وقد رأيْتُ له كتابًا جمَع فيه أحادِيثَ غَدِيرِ خُمٍّ في مُجَلَّدَيْن ضَحْمَيْن، وكتابًا جمَع فيه طُرُقَ حديثِ الطيرِ. ونُسِب إليه أنَّه يقولُ بجَوازِ مَسْحِ القَدَمَيْنِ في الوُضوءِ، وأنَّه لا يُوجِبُ الغَسْلَ، وقد اشْتَهَرَ عنه هذا. فمِنَ العُلَماءِ مَن يزعُمُ أنَّ ابنَ جَرِيرِ اثْنانِ ؟ أحدُهما شِيعِيٌّ وإليه يُنْسَبُ ذلك ، ويُنزِّهُون أبا جَعْفَرٍ هذا مِن هذه الصِّفاتِ. والذي عُوِّلَ عليه كلامُه في التفسيرِ ''، أنَّه يُوجِبُ غَسْلَ القدمَيْنِ ويُوجِبُ مع الغَسْل دَلْكَهما، ولكِنَّه عبَّرَ عن الدَّلْكِ بِالْمَسْحِ، فلم يفْهَمْ كثيرٌ مِنَ الناسِ مُرادَه جَيِّدًا، فنَقَلُوا عنه أنَّه يُوجِبُ الجمعَ بينَ الغَسْل والمَسْح ، واللَّهُ أعلمُ . وقد رَثاه جماعةٌ مِن أهلِ العلم ، منهمُ ابنُ الأغرابيِّ حيثُ يقولُ('):

حدَث مُفظِع وخَطْبٌ جَليلٌ قام ناعِی العُلومِ أجْمعِ للّا فهوت أنجم لها زاهرات وتغَشّی ضیاءَها النیّر الإش

دق عن مِثلِهِ اصْطِبارُ الصَّبُورِ قامَ ناعِی محمدِ بنِ جریرِ مؤذِنَاتٌ رُسُومُها بالدُّثورِ راقِ ثوبُ الدُّجُنَّةِ الدَّيْجُور

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ١٠/ ٦١، ٦٢ بتحقيق الشيخين أحمد ومحمود شاكر.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۲/۱۹۹.

وغدَا روَضُها الأنِيقُ هَشِيمًا ثم عادَتْ شهولُها كالوُغُورِ يا أبا جعفرِ مضَيْتَ حَمِيدًا غيرَ وَانِ في الجِدِّ والتَّشْمِيرِ بينَ أَجْرِ على اجْتِهادِكَ مؤفُو روسعي إلى التَّقَى مشْكُورِ مَسْتَحِقًا به الخُلُودَ لدى جن قي عدْنِ في غِبْطَةٍ وسُرورِ ولأبي بكرِ بنِ دريدٍ، رَحِمه اللَّهُ، فيه مَرْثاةٌ طويلةٌ طنَّانةٌ، أورَدَها الخطيبُ البَعْدادِيُ بَتَمامِها. واللَّهُ سُبْحانُه أعلمُ.

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲/۱۹۷.

# فهرس

## الجزء الرابع عشر من « البداية والنهاية »

| الصفحة                                | الموضوع                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| o                                     | ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومائة .   |
| Υ                                     | ذكر من توفى فيها من الأعيان       |
| ٩                                     | ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين ومائة    |
| 1 •                                   | وممن توفى فيها من الأعيان         |
| ۲۰                                    | ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومائة     |
| ۲٦                                    | ذكر وفاة هارون الرشيد             |
| o •                                   | خلافة محمد الأمين بن هارون الرشيد |
| o1                                    | ذكر اختلاف الأمين والمأمون        |
| ٥٣                                    | وفيها توفي من الأعيان             |
| ٠٦                                    | ثم دخلت سنة أربع وتسعين ومائة     |
| o M                                   | وقد توفي فيها من الأعيان          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ثم دخلت سنة خمس وتسعين ومائة      |
| ٦٣                                    | وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان  |
| ΑΥ                                    | ثم دخلت سنة ست وتسعين ومائة       |
| ۸۸                                    | ذكر سبب خلع الأمين                |
| 97                                    | وفیها توفی                        |
| ٩٤                                    | ثم دخلت سنة سبع وتسعين ومائة      |

| ۹٧    | وفيها توفى من السادة الاعيان                        |
|-------|-----------------------------------------------------|
| ۹٩    | ثم دخلت سنة ثمان وتسعين ومائة                       |
| ١.٧   | خلافة عبد اللَّه المأمون بن هارون الرشيد            |
| ١٠٨   | وممن توفى فيها من الأعيان                           |
| ١ . ٩ | ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومائة                        |
| 111   | وممن توفى فيها من الأعيان                           |
| ۱۱۳   | ثم دخلت سنة مائتين من الهجرة النبوية                |
|       | وفيها توفى من الأعيان                               |
| ۱۱۸   | ثم دخلت سنة إحدى ومائتين                            |
| ١٢.   | ذكر بيعة أهل بغداد لإبراهيم بن المهدى               |
| ۱۲۱   | وفيها توفى من الأعيان                               |
| ١٢٢   | ثم دخلت سنة ثنتين ومائتين                           |
| 170   | وفيها توفى من الأعيان                               |
| ١٢٦   | ثم دخلت سنة ثلاث ومائتين                            |
| ١٢٧   | ذكر خلع أهل بغداد إبراهيم بن المهدى ودعائهم للمأمون |
| ۱۲۸   | وممن توفى من الأعيان                                |
| 1 7 9 | ثم دخلت سنة أربع ومائتين                            |
| ۱۳۱   | وفيها توفى من الأعيان                               |
| 1 2 7 | سنة خمس ومائتين                                     |
| 127   | وفيها توفى من الأعيان                               |
| 101   | ثم دخلت سنة ست ومائتين                              |
| 109   | وفيها توفى من الأعيان                               |
| 171   | ثم دخلت سنة سبع ومائتين                             |

| ۱۲۰   | وفيها توفى من الأعيان              |
|-------|------------------------------------|
| ۱٦٨   | ثم دخلت سنة ثمان ومائتين           |
| ۱٦٩   | وفيها توفى من الأعيان              |
| ۱۷٤   | ثم دخلت سنة تسع ومائتين            |
| ۱٧٤   | وفيها توفى من مشايخ الحديث         |
| ۲۷۱   | ثم دخلت سنة عشر ومائتين            |
| ۱۷٦   | ظهور إبراهيم بن المهدى بعد اختفائه |
| ۱۷۹   | عرس بوران                          |
| ۱۸۱   | وفيها توفى من الأعيان              |
| ۱۸۲   | ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائتين      |
| ۱۸۲   | وفيها من توفى من الأعيان           |
| ١٨٦   | ثم دخلت سنة اثنتى عشرة ومائتين     |
| ۱۸۷   | وفيها توفى من الأعيان              |
| ۱۸۸   | ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائتين      |
|       | وفيها توفى من الأعيان              |
| 198   | ثم دخلت سنة أربع عشرة ومائتين      |
|       | وفيها توفى من الأعيان              |
|       | ثم دخلت سنة خمس عشرة ومائتين       |
|       | وممن توفى فيها من الأعيان          |
| ۲ • • | ثم دخلت سنة ست عشرة ومائتين        |
|       | وممن توفى فيها من الأعيان          |
|       | ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائتين       |
| ۲۰٦   | وفيها توفى من الأعيان              |

| ₹•♥         | ثم دخلت سنة ثمان عشرة ومائتين         |
|-------------|---------------------------------------|
| Y • V       | ذكر أول محنة الإمام أحمد              |
| TTT         | خلافة المعتصم باللَّه بن هارون الرشيد |
| 7 mm        | وممن توفى من المشاهير والأعيان        |
| TTV         | سنة تسع عشرة ومائتين                  |
| ۲۳۸         | وفيها من توفى من الأعيان              |
| جرة النبوية | ثم دخلت سنة عشرين ومائتين من الهـ     |
| ۲٤٠         | وفيها توفى من الأعيان                 |
| 7 £ 7       | ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومائتين       |
| 7 £ 7       | وفيها توفى من الأعيان                 |
| ۲ ٤ ٤       | ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين ومائتين      |
| Y & V       | فیها توفی                             |
| Y & A       | ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائتين       |
| 707         | ذكر فتح عمورية على يدى المعتصم        |
| 709         | ذكر مقتل العباس بن المأمون            |
| ٠٠٠٠ ١٣٢    | وفيها من توفى من الأعيان              |
| 777         | ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومائتين       |
| ٠, ٧٦٧      | وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان     |
| TVT         | ثم دخلت سنة خمس وعشرين ومائتين        |
| YV£         | وفيها توفى من الأعيان                 |
| Y.VV        | ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائتين         |
| Y V V       | وفيها توفى من سادات المحدثين          |
| ۲۸۱         | ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائتين        |

| ۲۸۲        | دكر وفاة المعتصم                    |
|------------|-------------------------------------|
| ٠ ٢٨٩      | خلافة الواثق هارون بن المعتصم       |
| ۲۸۹        | وممن توفى في هذه السنة من المشاهير  |
| ۲۹۲        | ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومائتين     |
| ٣٠١        | وممن توفى فيها من الأعيان           |
| ٣٠٢        | ثم دخلت سنة تسع وعشرين ومائتين      |
| ٣٠٤        | وممن توفى فيها من الأعيان           |
| ٣٠٦        | ثم دخلت سنة ثلاثين ومائتين          |
| ٣٠٦        | وفي هذه السنة توفي                  |
| ٣١٠        | ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائتين    |
| ٣٢١        | وممن توفى فيها من الأعيان           |
| ٣٢٤        | ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين ومائتين   |
| ٣٣١        | خلافة المتوكل على اللَّه بن المعتصم |
| ٣٣٢        | وفيها توفى من الأعيان               |
| <b>TTT</b> | ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين    |
| ٣٣٥        | وفیها توفی                          |
| TTV        | ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائتين    |
| ٣٣٨        | وفيها توفى من الأعيان               |
| ٣٤٠        | ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومائتين     |
| ٣٤٤        | وفيها توفى                          |
|            | ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائتين      |
|            | وفيها توفى                          |
|            | ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائتين     |

| To1 | وفيها توفى                                          |
|-----|-----------------------------------------------------|
| ToT |                                                     |
| ٣٥٤ | وفيها توفىوفيها توفى                                |
| ٣٥٦ | ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائتين                     |
| ToV | وتمن توفى فيها من الأعيان                           |
| ٣٦١ | ثم دخلت سنة أربعين ومائتين من الهجرة النبوية        |
| ٣٧٢ | وَمَمَن تُوفَى فَيها مِن الأُعيان                   |
| ٣٧٥ | ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومائتين                    |
| ٣٨٠ | توفى فيها من الأعيان                                |
| ۳۸۰ | ذكر شيء من أخبار الإمام أحمد وفضائله ومنافيه ومآثرة |
| ٣٩٣ | ذكر ما جاء في محنة أحمد بن حنبل                     |
| ٤٠٦ | ثناء الأئمة على الإمام أحمد                         |
| ٤١١ | ذكر ما كان من أمر الإمام أحمد بعد المحنة            |
| ٤٢٠ | وفاة الإمام أحمد                                    |
| ٤٢٦ | ذكر ما رئى من المنامات الصالحة                      |
| ٤٣٠ | 1                                                   |
| ٤٣٠ |                                                     |
| ٤٣٣ |                                                     |
| ٤٣٥ | وفيها توفى                                          |
|     | ثم دخلت سنة أربع وأربعين ومائتين                    |
|     | وممن توفى فيها من الأعيان                           |
|     | ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومائتين                     |
| ٤٤١ | وممن توفى فيها من الأعيان                           |

| { <b> </b>  | ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائتين     |
|-------------|------------------------------------|
| ٤٤٥         | وممن توفى فيها من الأعيان          |
| ٤٥٠         | ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائتين    |
| ٤٥١         | ترجمة المتوكل على اللَّه           |
| ٤٥٦         | خلافة محمد المنتصر بن المتوكل      |
| ٤ • V       | وممن توفى فيها من الأعيان          |
| ٤٦٠         | ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومائتين   |
| £7£         | خلافة المستعين باللَّه             |
| ٤٦٥         | وفيها توفى من الأعيان              |
| £ 7 A       | ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومائتين    |
| <b>٤</b> ٧١ | وممن توفى فيها من الأعيان          |
| <b>٤٧٤</b>  | ثم دخلت سنة خمسين ومائتين          |
| <b>£</b> YA | وممن توفى فيها من الأعيان          |
|             | ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومائتين    |
| £ A Y       | وفيها توفى من الأعيان              |
| ٤٨٨         | ثم دخلت سنة ثنتين وخمسين ومائتين . |
| ٤٩١         | ذكر مقتل المستعين                  |
| £97         | وفي هذه السنة مات                  |
| ٤٩٣         | ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين ومائتين    |
| ٤٩٥         | وممن توفى فيها من الأعيان          |
|             | ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومائتين    |
| o.\         | وممن توفى فيها من الأعيان          |
|             | ثم دخلت سنة خمس وخمسين ومائتين     |

| 0.0                | لقتل الخليفة المعتز باللَّه                       |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| o • A              | خلافة المهتدى باللَّه                             |
| ٥١٤                | وممن توفى في هذه السنة من الأعيان                 |
| • \ \              | في الله من الله الله الله الله الله الله الله الل |
| إيراد شيء من فضائل | ذكر خلع المهتدى وولاية المعتمد بن المتوكل و       |
| ٠٢٠                | المهتدىا                                          |
| ٥٢٤                | خلافة المعتمد على اللَّه، ويعرف بابن فتيان .      |
| ۰۲٦                | وممن توفى فيها من الأعيان                         |
| ٥٣٥                | ت<br>نم دخلت سنة سبع وخمسين ومائتين               |
| ۰۳۸                | وَمَن تُوفَى فيها من الأعيان                      |
| ٥ ٤ ٠              | ت<br>نم دخلت سنة ثمان وخمسين ومائتين              |
| 0 2 7              | وممن توفى فيها من الأعيان                         |
| ۰ ٤٣               | ثم دخلت سنة تسع وخمسين ومائتين                    |
| ٥ ٤ ٤              | وممن توفى فيها من الأعيان                         |
| ٥ ٤٦               | ثم دخلت سنة ستين ومائتين                          |
| ٥ ٤٦               | وممن توفى فيها من الأعيان                         |
| o £ A              | ثم دخلت سنة إحدى وستين ومائتين                    |
| oo                 | وممن توفى فيها من الأعيان                         |
| 001                | ذكر شيء من أخبار مسلم بن الحجاج                   |
| ook                | ثم دخلت سنة ثنتين وستين ومائتين                   |
| 009                | •                                                 |
| ٥٦٠                | ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومائتين                    |
| ٠٦٠                | ونمن توفى فيها من الأعيان                         |

| ۲۲ م | ثم دخلت سنة اربع وستين ومائتين                            |
|------|-----------------------------------------------------------|
| ۳۲ ه | وممن توفى فيها من الأعيان                                 |
| ۰۲۰  | ثم دخلت سنة خمس وستين ومائتين                             |
| ۰٦٧  |                                                           |
| ۰۲۹  |                                                           |
| ۰۷۱  | وممن توفى فيها من الأعيان                                 |
| ۰۷۳  |                                                           |
| ٠٧٦  | ذكر مسير أبى أحمد الموفق إلى المدينة التي فيها صاحب الزنج |
|      | وممن توفى فيها من الأعيان                                 |
| ۰۷۹  | ثم دخلت سنة ثمان وستين ومائتين                            |
| ٥٨٠  |                                                           |
| ۰۸۱  |                                                           |
| ۰۸۳  |                                                           |
| ۰۸٤  | ثم دخلت سنة سبعين ومائتين من الهجرة                       |
| ۰۸۷  | وممن توفى فيها من الأعيان                                 |
| ٥٩٨  | ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ومائتين                           |
| 099  | £ .                                                       |
| ٦٠٢  | ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين ومائتين                          |
|      | وممن توفى فيها من الأعيان                                 |
| ٦٠٦  | ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ومائتين                           |
| ٦٠٦  | وفيها كانت وفاة                                           |
| ٦١٠  | ئم دخلت سنة أربع وسبعين ومائتين                           |
|      | وممن توفى فيها من الأعيان                                 |

| <i>117</i> | ثم دخلت سنة خمس وسبعين ومائتين .   |
|------------|------------------------------------|
| ٦١٤        | وممن توفى فيها من الأعيان          |
| ٠          | ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائتين      |
| 175        | وممن توفى فيها من الأعيان          |
| ٦٢٥        | ثم دخلت سنة سبع وسبعين ومائتين     |
| ٦٢٥        | وممن توفى فيها من الأعيان          |
| ٦٣٥        | ثم دخلت سنة ثمان وسبعين ومائتين .  |
| ٦٤٠        | وممن توفى فيها من الأعيان          |
| 787        | ثم دخلت سنة تسع وسبعين ومائتين     |
| 788        | خلافة المعتضد باللَّه              |
| 7 8 0      | وممن توفى فيها من الأعيان          |
| 70         | ثم دخلت سنة ثمانين ومائتين         |
| 701        |                                    |
| 707        | وممن توفى فيها من الأعيان          |
| ٦٥٥        | ثم دخلت سنة إحدى وثمانين ومائتين   |
| ٦٥٦        | وممن توفى فيها من الأعيان          |
| <b>७०१</b> | ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين ومائتين  |
| ٦٦٠        | وممن توفى فيها من الأعيان          |
|            | ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين ومائتين   |
| 778        |                                    |
| ٦٧١        | ثم دخلت سنة أربع وثمانين ومائتين . |
| 178        | •                                  |
| 177        | ثم دخلت سنة خمس وثمانين ومائتين    |
|            |                                    |

| ٠ ٨٧٢        | وممن توفى فيها من الأعيان             |
|--------------|---------------------------------------|
| ٠ ٢٨٢        | ثم دخلت سنة ست وثمانين ومائتين .      |
| ገ <b>ለ</b> ኛ | ظهور أبي سعيد الجنابي رأس القرامطة .  |
| <b>ገ</b> ለ٤  | وممن توفى فيها من الأعيان             |
| <b>ጓ</b> ለቁ  | ثم دخلت سنة سبع وثمانين ومائتين       |
| ٦٩١          | وممن توفي فيها                        |
| ٦٩٣          | ثم دخلت سنة ثمان وثمانين              |
| ٦٩٣          | وممن توفى فيها من الأعيان             |
| ٦٩٧          | ثم دخلت سنة تسع وثمانين ومائتين       |
| ٧١٤          | خلافة المكتفى باللَّه                 |
| ٧١٦          | وممن توفى فيها من الأعيان             |
| ٧١٩          | ثم دخلت سنة تسعين ومائتين             |
| ٧٢٠          | وممن توفى فيها من الأعيان             |
| ٧٢٤          | ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومائتين       |
| ٧٢٥          | وممن توفى فيها من الأعيان             |
| ٧٢٨          | ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين ومائتين .    |
| ٧٢٨          | وممن توفى فيها من الأعيان             |
| ٧٣١          | ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومائتين       |
| ٧٣٣          | وممن توفى فيها من الأعيان             |
| ٧٣٥          | ثم دخلت سنة أربع وتسعين ومائتين       |
| ٧٣٦          | وممن توفى فيها من الأعيان             |
| V £ \        | ثم دخلت سنة خمس وتسعين ومائتين        |
| V <b>£ £</b> | خلافة المقتدر باللَّه جعفر بن المعتضد |

| V & 0 | وممن توفى فيها من الاعيان               |
|-------|-----------------------------------------|
| V £ 9 | ثم دخلت سنة ست وتسعين ومائتين           |
| Vol.  | وممن توفى فيها من الأعيان               |
| γογ   | ثم دخلت سنة سبع وتسعين ومائتين          |
| ٧٥٧   | وممن توفى فيها من الأعيان               |
| ٧٦٣   | ثم دخلت سنة ثمان وتسعين ومائتين         |
| ٧٦٤   | وفيها توفى من الأعيان                   |
| ٧٧٤   | ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومائتين          |
| ٧٧٥   | وفيها توفى من الأعيان                   |
| YYA   | ثم دخلت سنة ثلاثمائة من الهجرة          |
| VV9   | وممن توفى فيها من الأعيان               |
| ٧٨٤   | ثم دخلت سنة إحدى وثلاثمائة              |
| ٧٨٦   | وممن توفى فيها من الأعيان               |
| ٧٨٩   | ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثمائة             |
| ٧٩٠   | وممن توفى فيها من الأعيان               |
| V97   | ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثمائة              |
| V97   | وممن توفى فيها من الأعيان               |
| A • • | ثم دخلت سنة أربع وثلاثمائة              |
| ۸٠١   | وممن توفى فيها من الأعيان               |
| ٨٠٤   |                                         |
| ۸٠٦   | وممن توفى فيها من الأعيان               |
| A • Y | ثم دخلت سنة ست وثلاثمائة                |
| ۸ • ۸ | وَمَمَن تُوفَى فَيُهَا مِنِ الأُعِيَانِ |

| ۸۱۲   | ثم دخلت سنة سبع وثلاثمائة  |
|-------|----------------------------|
| ۸۱۲   | وممن توفى فيها من الاعيان  |
| ۸۱۰   | ثم دخلت سنة ثمان وثلاثمائة |
| A \ 0 | وممن توفي فيها من الاعيان  |
| A \ A | ثم دخلت سنة تسع وثلاثمائة  |
| A77   | ذكر أشياء من حيل الحلاج    |
| ATT   | ذكر صفة مقتل الحلاج        |
| Λ٤٣   |                            |
| Λ 5 5 | ثم دخلت سنة عشر وثلاثمائة  |
| Λ ξ ο | وممن توفى فيها من الأعيان  |
|       |                            |

تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الرابع عشر، ويتلوه الجزء الخامس عشر ويبدأ بأحداث سنة إحدى عشر وثلاثمائة ولله الحمد والمنة

رقم الإيداع ۱۹۹۸/۱۰۰۱/۲

I.S. B.N: 977 - 256 - 181 - 6

#### هجبر

للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان المكتب: ٤ ش ترعة الزمر – المهندسين – جيزة

😝 ۲۰۲۰۲۹ - فاکس ۲۰۷۱۰۲۳

المطبعة : ٢ ، ٦ ش عبد الفتاح الطويل

أرض اللواء – 😝 ٣٢٥٢٩٦٣

ص . ب ٦٣ إمبابة